



#### ليس كمثله بحر!

هو أعظم بحيرة طبيعية، ومركز التاريخ الروحى، وملتقى الحضارات الأعظم فى تاريخ البشرية. على ضفافه نشأت ونمت الأديان الثلاثة الكبرى، وعن طريقه تواصلت ثلاث قارات، وفوق مياهه وحول جزره تصارعت الإمبراطوريات؛ وبذلك كله تعددت أدواره وتجلياته ليكون مهدًا ولحدًا وجسرًا وعائقًا ونعمة ونقمة وواحة تتثاقف ومسرحًا لحروب ضروس.

وهذا الكتاب عمل موسوعى، يصحبنا فى رحلة طويلة فى الزمان والمكان، تبدأ بالبشر، وليس بالصخور والماء، كما يقول مؤلفه الذى زار كل البلدان الواقعة على شطآنه ليكتب قصته. تبدأ الرحلة من فينيقيا ومصر القديمة، وتنتهى مع صمت مدافع الحرب العالمية الأولى.

على صفحات هذا العمل الكبير، يتدفق نهر من الحكايات عن اليونان القديمة، والإمبراطورية الرومانية المقدسة، والعصور الوسطى، والفتوحات العربية، وصراعات الأباطرة والملوك والباباوات والقراصنة، والحروب الصليبية، وحروب الاسترداد، ومحاكم التفتيش الإسپانية، والبعث الإيطالي، وحروب ناپوليون، وثورة اليونان، ومصر محمد على، وقناة السويس، والإمبراطورية العثمانية، وحروب البلقان، وتقسيم العالم القديم بين المنتصرين في الحرب العالمية الأولى في مؤتمر پاريس (1919) ومعاهدة قرساى التي تبعته، ليسدل الستار على العالم القديم.

ويبدأ عالم جديد.. ويظل في القلب من ذلك كله ... بحرنا... الذي ليس كمثله بحر، كما شاعت الجغرافيا وقدر التاريخ.

(المترجم)

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوير ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 2463

- الأبيض المتوسط: تاريخ بحر ليس كمثله بحر

- چون چوليوس نورويش

- طلعت الشايب

- اللغة: الإنجليزية

- الطبعة الأولى 2015

#### هذه ترجمة كتاب:

The Middle Sea: A History of the Mediterranean

By: John Julius Norwich

Copyright © John Julius Norwich 2006

Arabic Translation © 2015, National Center for Translation

John Julius Norwich has asserted his right as the author of this work

All Rights Reserved

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة

شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥١٤ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya St. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Tel: 27354524 Fax: 27354554

# الأبيض المتوسط

### تاريخ بحر ليس كمثله بحر

تأليف: چون چوليوس نورويش تـرجـمة: طلعت الشايـب





### دار الكتب المصرية كالمات فهرسة أنناء النشر إعداد إدارة الشنون الفنية

نورويش، جون جوليوس

الأبيض المتوسط: تاريخ بحر ليس كمثله بحر/ تأليف جون جوليوس نورويش: ترجمة

طلعت الشايب.- القاهرة المركز القومي للترجمة، ٢٠١٥

عدد الصفحات: ٧٧٦ صفحة.

المقـــاس: ٧٤ × ٢٤ سم. تدمك ۲۰۲۸۵۰ تدمك

١ - البحر الأبيض المتوسط

(أ) الشايب، طلعت (مترجم)

(ب) العنوان

753,100

رقم الإيداع

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي، وتعريفه بها. والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

### المحتويات

| صفحه         |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ٧            | مقدمة                                                    |
| 10           | نقصل الأول: البدايات                                     |
| 21           | فصل الثاني: اليونان القديمة                              |
| ٤V           | لفصل الثالث: روما: الجمهورية                             |
| 3.4          | لفصل الرابع: روما: الإمبراطورية الباكرة                  |
| 99           | لفصل الخامس: الإسلام                                     |
| 117          | لفصل السادس: إيطاليا العصور الوسطى                       |
| 1 £ 7        | لقصل السابع: الهجوم المسيحي المضاد                       |
| 1 / 1        | لقصل الثَّامن: الشِّتاتان                                |
| 197          | لفصل التاسع: أعجوبة الدنيا                               |
| 277          | لفصل العاشر: نهاية الشرق اللاتيني                        |
| 7 4 7        | لفصل الحادي عشر: نهاية العصور الوسطى                     |
| 414          | لفصل الثاني عشر: سقوط القسطنطينية                        |
| 494          | لفصل الثَّالثُ عشر: الملوك الكاثوليك والمغامرة الإيطالية |
| <b>" 1 9</b> | القصل الرابع عشر: الملك والإمبر اطور والسلطان            |
| 7 £ 1        | الفصل الخامس عشر: البربر وأل بربروسا                     |
| 770          | الفصل السادس عشر: مالطة وقبرص                            |
| "۸٧          | الفصل السابع عشر: ليبانتو والمؤامرة الإسبانية            |
| 11           | الفصل الثامن عشر: كريت والبيلوپونيز                      |
| 40           | القصل التاسع عشر: حروب الخلافة                           |
| 79           | القصل العشرون: حصار جبل طارق                             |
| ۸۹           | القصل الحادى والعشرون: ناپوليون الصغير                   |
| 10           | الفصل الثاتي والعشرون: حاشية عن ناپولي                   |
| 40           | الفصل الثالث والعشرون: مصر بعد ناپوليون                  |
| 13           | الفصل الرابع والعشرون: التسوية الأوروبية                 |
| Yes          | الفصل الخامس والعشرون: الحرية لليونان                    |
| 94           | الفصل السادس والعشرون: محمد على وشمال أفريقيا            |
|              | القصل السابع والعشرون: الكوارانتوتو                      |

| عصل التامن والعشرون: الريزورجيمنتو <u> </u> | 119 |
|---------------------------------------------|-----|
| فصل التاسع والعثرون: الملكات والكارليون     | 101 |
| نصل الثلاثون: مصر والقناة                   |     |
| نصلُ الحادي والثلاثون: حروب البلقان         | 117 |
| نصل الثاني والثلاثون: الحرب العظمي          | 177 |
| صل الثالث والتلاثون: السلام                 | 799 |
|                                             | 777 |
| بليوجرافيا                                  | 741 |
| شجار العائلات                               | ٧٣٨ |
| لخرانط                                      | Y£V |
| للحق الصورللماني                            | V09 |
|                                             | VOT |

#### مقدمة

عندما تلقيت اقتراحًا قبل خمس أو ست سنوات تقريبًا، بأن أكتب تاريخ البحر الأبيض المتوسط، غاص قلبى فى قدمى. بدا الموضوع ضخمًا والفترة الزمنية طويلة جدًّا، فكيف يمكن ضغط ذلك كله فى كتاب واحد؟ من أين يبدأ وأين ينتهى؟ وما دام لا بد من أن يكون انتقائيًا، فكيف ينبغى أن يكون الانتقاء؟ المثير للدهشة أن هذه الأسئلة وغيرها التى ظهرت فى أثناء العمل كانت تحمل إجاباتها. فى لحظة ما فكرت فى كتابة فصل يكون بمثابة مقدمة تتناول نشأة البحر، تلك اللحظة المهيبة، عندما ارتطمت مياه الأطلنطى بالحواجز التى هى الآن مضايق جبل طارق؛ لتغمر الحوض الهائل الذى تشغله منذ ذلك الحين. كان يمكن أن يمضى ذلك الفصل ليصف ذلك الجيشان المزلزل – المفاجئ بالقدر نفسه – الذى فصل أوروبا عن آسيا فى الجانب الشمالي الشرقى، واصلاً البحر الأبيض بجاره البحر الأسود، القريب مكانيًّا والبعيد كل البعد فى طبيعته. إلا أنني لست عالم چيولوچيا، وبدلاً من أن أبداً قصتى من ملايين الأعوام، قررت أن أبداً بالبشر.. وليس بالصخور والماء.

لن أبدأ بالبشر الأوائل على أية حال، وذلك لسبب بسيط وهو أن البشر الأوائل كانوا بشر ما قبل التاريخ، ودائمًا ما كنت أجد ما قبل التاريخ مضجرًا! (إذ لو حاول مؤلف أن يكتب عن موضوع مضجر بالنسبة له، فلا بد من أن تكون متأكدًا من أن قُرًاءه سوف يصابون بالضجر كذلك). ارتأيت أنه سيكون أكثر معقولية أن أبدأ بمصر القديمة، وهي الثقافة التي خلبت لب الغرب منذ اكتشاف حملة ناپوليون لها في 1798 – 1799، هنا ستكون أرضية ننطلق منها مرورًا بـ كريت Crete ومسيني Mycenae وحرب طروادة إلى اليونان وروما القديمة. لنمضي بعد ذلك.

كان السؤال المهم الثانى هو أين أتوقف، وكانت تلك مشكلة لم أواجهها من قبل. سبق أن قمت بكتابة تاريخ مملكة وجمهورية وإمبراطورية... وكان كل من هذه التواريخ يصل إلى نهاية محددة، وحيث إننا يمكن – بكل ثقة – أن نتوقع أن يبقى البحر الأبيض المتوسط ملايين أخرى من السنين على الأقل، كان من الواضح لى أنه ينبغى على أن أختار نقطة ما أتوقف عندها حتى وإن بدت تعسفية. بعد تردد طويل اخترت أن أتوقف عند الأولى، يمكن أن نظل في جدال لا ينتهى حول ما إذا كانت

هذه الحرب قد غيرت عالم الغرب أكثر مما فعلت الحرب العالمية الثانية، إلا أننى أعتقد أن ذلك هو ما حدث بالفعل، لقد أسقطت ثلاث إمبر اطوريات قوية، وعليه كانت خلافتها حتمية. إلا أن أمرًا آخر أكثر عملية كان لا بد من أخذه بالاعتبار، لو أننى واصلت القصة في أثناء سنوات الحرب وصولاً إلى العام 1945 لأصبح هذا الكتاب أكثر ضخامة، ولو أننى مضيت إلى ما هو أبعد من ذلك – إلى إنشاء دولة إسرائيل في 1948 مثلاً – لبدأ التاريخ يختلط بالشأن الحاضر، ولو حدث ذلك فلربما انتهت ما تمنيت أن تكون رحلة بحرية سعيدة هادنة... بغرق السفينة.

لقد بذلت قصارى جهدى فى الفصول الثلاثة والثلاثين التالية لكى يكون البحر الأبيض المتوسط نفسه هو بؤرة اهتمامى، ومرة أخرى حاولت قدر المستطاع تجنب الجغرافيا الطبيعية. أرجو ألا يتصور أحد أننى أقلل من أهمية عوامل المد والجزر والرياح والتيارات المائية وغيرها من الظواهر الخاصة بالمحيطات والأنواء، فتلك العوامل كلها هى التى شكلت وطورت فن الملاحة، وحددت لنا طرق التجارة وحسمت نتائج الكثير من المعارك البحرية. بالرغم من ذلك كله، لن تجد لها مكانًا على هذه الصفحات. كل ما حاولت أن أفعله هنا هو أن أتتبع المصائر السيامية الرئيسية لأراضى البحر الأبيض المتوسط بقدر تأثر تاريخها بالظروف والأحوال المحيطة بها، وربما يعنى ذلك بدوره اختلاف درجات التأكيد على نقاط بعينها قد تبدو مثيرة للدهشة. فرنسا على سبيل المثال دولة متوسطية دون شك، ولكن مركزها السياسى بعيد هناك فى الشمال، ومن ثمَّ ان تجد سوى ذكر هامشى للثورة الفرنسية، ولن تجد ذكرًا بالمرة لـ: «چان دارك — Joan مدينة "مرسيليا — St Bartholomew". إن مقاطعة "پروقنس Provence" مع مدينة "مرسيليا — Marseille" الكبيرة وميناء "طولون "Toulon" الرائع – أكثر أهمية بالنسبة لنا من پاريس.

لعل إسپانيا حالة خاصة. "فرديناند – Ferdinand" و"إيزابيللا – Granada" لهما أهمية كبيرة لعدة أسباب: تدميرهما مملكة "غرناطة – Granada"، طردهما المسلمين واليهود بالجملة؛ الأمر الذي كان له أثره على ديموغرافية أوروبا الغربية، ولا يقل عن ذلك أهمية رعايتهما له: "كولومبس Columbus"، التي كانت أول خطوة في تقليص أهمية البحر الأبيض، كذلك فإن مشكلات الأسر الإسبانية الحاكمة شديدة الارتباط بموضوعنا، فهي التي ألقت بجزء كبير من القارة في خضم فوضى عارمة. من ناحية أخرى، فإن حرب شبه الجزيرة التي تركزت أساسًا في الجزء الشمالي الغربي من إسبانيا، وفي البرتغال - ليست من بين اهتماماتنا هنا.

لم يكن هناك أى شك أو تردد بالنسبة للقسطنطينية — Constantinople وبحر مرمرة — - Mar أهمية المدينة في أنها تشرف على البوسفور — Bosphorus وبحر مرمرة — - mara فحسب، إلا أنها كانت عاصمة لإمبر اطوريتين متعاقبتين (البيزنطية والعثمانية)، كانتا تحتلان في أوقات مختلفة أكثر من نصف خط شاطئ المتوسط، وعليه فكلتاهما جزء لا يتجزأ من قصتنا. كذلك لا بد من أن نضع في اعتبارنا الجزر التاريخية المهمة: صقلية وقبرص ومالطة وكريت. الأولى كانت جزءًا من الإمبر اطورية البيزنطية على مدى عدة قرون (كما كانت عاصمتها لفترة قصيرة). (1) الجزر الثلاث الأخرى عانت من عمليات حصار مروعة بواسطة الأتراك العثمانيين، كان من بينها عمليتان ناجحتان. مالطة وحدها بقيت دون غزو حتى مجيء ناپوليون.

الدولتان اللتان يمكن وصفهما بالمتوسطتين بمعنى الكلمة هما إيطاليا واليونان. ان يدهش قارئ هذا الكتاب للأهمية التى نعطيها للأولى؛ حيث إن إيطاليا كانت بعبارة "مترنيخ والمخالف"، "Metternich"، قبل النصف الثانى من القرن التاسع عشر "مجرد تعبير جغرافى"، واقعة بين "ساقوى — Savoy" فى الشمال وصقلية فى الجنوب، كانت شبه الجزيرة اشبه بكاليدوسكوپ دائم التغير بين ممالك ومعتمديات ودوقيات وجمهوريات ومدن دول، كانت كلها عرضة لغزوات وعمليات احتلال رئيسية أو ثانوية من جير انهم الإيطاليين أو سواهم: الفرنسيون والإسبان وكذلك البريطانيون إن كان لنا أن نعتبر أسطول «نلسون — Nelson" غزوًا. لقد حاولت فى الفصول الخاصة بإيطاليا أن أحتفظ بالقضايا بسيطة قدر الإمكان، ولأن التاريخ مراقب قاس لا يرحم، لم يكن أمامى سوى أن أدفع بسبب قاهر (force majeurs). كان بمزيد من الارتياح، أن وصلت إلى الـ: "ريزورجيمنتو — قاهر (Risorgimento). حينذاك أدركت أن عملى قد وصل إلى نهايته.

على عكس ذلك، تظهر اليونان أربع مرات فحسب فى هذا الكتاب، وبالتحديد فى الفصول: الثانى والثامن والثامن عشر والعشرين، وليس من الصعب اكتشاف السبب على مدى خمسة قرون تقريبًا كانت اليونان، مثل باقى أوروبا الشرقية، تحت الحكم التركى، وهكذا كان محكومًا عليها منذ الفتح العثمانى أن تكون دولة شبه راكدة، وبقيت كذلك تقريبًا حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر عندما استيقظت الروح اليونانية. لم يكن القتال الذى نشب من أجل الاستقلال ملحمة بطولية مستمرة كما يوصف أحيانًا الا أنه نجح، كما أن الاستيلاء على "سالونيكا — Salonica" بكل نتائجه هو الذى أسفر عن اليونان كما نعرفها اليوم.

ويتبقى شمال أفريقيا أو معظمه، أما مصر فهى حالة خاصة وذلك – لدرجة كبيرة – بفضل نهر النيل، ولو كانت هناك مجار مائية أخرى فى الجزء الغربى بمثل أهمية نهر النيل لاختلف تاريخ المنطقة كلها اختلافًا كبيرًا. لذا فإن الدول المطلة على المتوسط فى الجانب الجنوبى منه معظمها صحارى، بصرف النظر عن المدن والبلدات الموجودة على امتداد شريط ساحلى ضيق، ونحن معنيون بالتأكيد بهذا الشريط، الذى كان له تاريخ مميز فى سالف العصور. منذ القرن السادس ق.م، كانت هناك فيما يعرف بـ "قيرنايكا – مميز فى سالف العصور منذ القرن السادس ق.م، كانت هناك فيما يعرف بـ "قيرنايكا – Cyrenaica" شرقى ليبيا، عدة مدن إغريقية منتعشة: "قورينة – Cyrene" وميناؤها فى "أپولونيا – Cyreniaa" كانت إحدى المدن الأكثر از دهارًا فى العالم. بعد مائة عام، كانت "قرطاج – Carthage" فيما يعرف الآن باسم تونس – تسيطر على أكثر من نصف كانت "قرطاج – كانت الممالى وتمثل خطرًا على روما؛ بينما بحلول القرن الثالث الميلادى امتدت أفريقيا الرومانية من ساحل الأطانطى إلى "تربيوليتانيا – Tripolitania"، التى كانت عاصمتها "ليبتس ماجنا – Magna" مسقط رأس "سپتيميوس سيڤيروس كانت عاصمتها "ليبتس ماجنا – Leptis Magna" مسقط رأس "سپتيميوس سيڤيروس كانت عاصمتها "ليبتس ماجنا – Septimius Severus" محدد الأوم الأكثر تميزًا فيما بعد.

أبعد من ذلك قليلاً في اتجاه الغرب، أخشى أن تكون الجزائر ومراكش قد حظيتا باهتمام أقل نسبيًا. التاريخ الجزائري - كما هو متوقع - جزء منه روماني وجزء منه "وندالي - Vandal" (دوندالي - Vandal و بيزنطى، ثم أموى، ثم مرابطي (د)، ثم موحدى (4)، ثم عثماني حتى مجيء الفرنسيين في عام 1830. في مراكش كان الوضع مشابهًا تقريبًا في القرون الباكرة، أما فيما بعد فكان هناك فارق مهم: كانت مراكش هي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لم تخضع للسيطرة العثمانية، وظلت تحت حكم حكام محليين حتى القرن التاسع عشر. هذه الحقيقة البسيطة كان لها تأثير غير عادى في طبيعة ذلك البلد الذي يتمتع بصفات شرقية وغربية إلى حد ما في العالم الإسلامي الحديث، وهو في الواقع بلد أطلنطى أكثر منه متوسطيًّا.

إلا أننى أشعر كذلك ببعض الذنب بسبب بلد متوسطى آخر أغفلته ربما دون وجه حق؛ فإمارة «موناكو — Monaco"، التى ربما لا تزيد مساحتها عن ميل مربع، يمكن أن تدعى أنها كانت دولة مستقلة منذ القرن الخامس عشر تحت حكم بيت ملكى (الجريمالد — The Grimaldis)، الذى هو الأقدم في أور وبا حيث يعود إلى عام 1297 وربما إلى ما قبل ذلك، كانت "موناكو" تستحق الذكر، إلا أن ذلك لم يحدث. وفي لحظة ما، فكرت في إضافة بعض الصفحات الجذلة عن تطور "الريڤييرا — The Riviera" أعطى فيها هذه المعتمدية حقها، إلا أننى أدر كت أنها ستكون خارجة عن السياق فتغاضيت — من

أسف - عن الفكرة. أتمنى أن تكون هذه الكلمات معبرة عن تقديرى لأهل "موناكو" مؤكدة أنه لم يتم إغفالهم تمامًا.

والأن إلى كلمة عن أسماء الأعلام. في كتاب من هذا النوع ليس هناك قواعد ثابتة؛ إذ يبدو لى أنه يمكن التضحية بذلك بغية الاتساق، ولذا سمحت لنفسى أن أسترشد بما هو مألوف. الأسماء اليونانية كتبتها باللاتينية (Comnenus) بدلاً من Komnenos)، الاسم الأول الذي يسبق اسم الأسرة كتبته بالطريقة الإنجليزية (William of Sicily) بدلاً من والناسم الأسرة كتبته بالطريقة الإنجليزية (سوف تجد Guglielmo)، كما بَسَطت الأسماء العربية قدر المستطاع، (سوف تجد مثلاً بدلاً من صلاح الدين). ولتفادي إرباك القارئ، كانت هناك – من ناحية أخرى – مثلاً بدلاً من صلاح الدين). ولتفادي إرباك القارئ، كانت هناك عما ستجد Francis و Francis و Louis و Louis و Pedro و Peter (Isabel) و المتخدم و Peter (Isabel) و الأماكن التي لها أسماء بالإنجليزية كما هي، ثم رحت أستخدم و الاسم الجديد بعد تغييره (أدريانوپل Adrianople إلى أدرنة Edirne و زانته كالسم القديم بين قوسين. ربما يكون الي زاكينتوس — Zante أشرت في كل كتبي الأخرى، لست عالمًا.

هناك مشكلة خاصة بالنسبة للقسطنطينية. نظريًا، كان لا بد من أن ترد باسمها التركى و "إسطنبول - Istanbul" بعد الغزو التركى في سنة 1453. بالرغم من ذلك فإن الحكم البريطاني يشير إليها باسمها القديم Constantinople وربما حتى إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، أما بالنسبة لى فأنا أستخدم الاسم المناسب حسب السياق. كثيرون من لا أستطيع أن أفيهم حقهم من الشكر، إلا أنني لا بد من أن أنوه بدين خاص أسجله هنا، بعد أن بدأت في العمل في هذا الكتاب بوقت قصير، حدث أن كنت وزوجتي ضيوفًا على العشاء بالسفارة الإسپانية، وأثناء الحديث أبلغت صديقي العزيز السفير "سانتياجو دى تامارون - Santiago de Tamaron" بأنني بالرغم من إلمامي المعقول بالحوض الشرقي للمتوسط (حيث كنت قد كتبت تاريخ بيزنطة)، فإنني، للأسف أجهل الحوض الغربي لأنني لم أكن أعرف الكثير عن التاريخ الإسپاني ولا أتحدث الإسپانية. كان تعليقه "حسنًا! أعتقد أننا يمكن أن نفعل شيئًا بهذا الخصوص". بعد أسابيع قليلة كانت هناك دعوة لي ولزوجتي لقضاء عشرة أيام في إسپانيا ضيوفًا على "مؤسسة كارولينا مدينان بها شاكران لها – أهمية بالغة حتى بالرغم من نقص ثقافتي الإسپانية، وظني أنني مدينان بها شاكران لها – أهمية بالغة حتى بالرغم من نقص ثقافتي الإسپانية، وظني أنني بغضلها لم أخذل أصحاب الدعوة.

أما ابنتى ''أليجرا هيوستن – Allegra Huston" فقد قامت بنسخ وتحرير هذا الكتاب فى مقر إقامتها فى نيومكسيكو، لتضعنى فى ظروف بالغة القسوة، لم أمر بمثلها من قبل، لكى أنتهى منه، أنا مدين لها بالشكر، وكذلك لـ ''پنى هور – Penny Hoare" و ''ليلى ريتشار دز – Lily Richards" فى ''شاتو – Chatto". كل كلمة تقريبًا على الصفحات التالية وعلى صفحات كتبى السابقة، كتبتها فى قاعة المطالعة بمكتبة لندن. شكرى الجزيل لكل العاملين بها على مساعدتهم البالغة وكل ما قدموه لى بنبل وشهامة، فما كان لى أن أنجز شيئًا بدونهم.

چون چوليوس نورويش John Julius Norwich

#### هوامش المقدمة

- (1) انظر الفصل الرابع.
- (2) Vandal في الوندال، وهي قبيلة چرمانية اجتاحت فرنسا وإسبانيا وشمال أفريقيا في القرن الخامس الميلادي. (المترجم)
  - (3) نسبة إلى المرابطين Almoravid. (المترجم)
  - (4) نسبة إلى الموحدين Almohad. (المترجم)

# القصل الأول

### البدايات

- مصر القديمة الفينيقيون كريت والمينويون مسيني وطروادة
  - طروادة وحرب طروادة
     العبرانيون

البحر الأبيض المتوسط معجزة. عند رؤيته على الخريطة، ربما للمرة المليون نأخذه على علاته، أما عند النظر إليه نظرة موضوعية نكتشف فجأة أن هناك شيئًا فذًا... فريدًا، وكأن هذا الكيان المانى قد صمم عمدًا، وبتأن، وعلى نحو لا نظير له على الكرة الأرضية؛ ليكون مهدًا للثقافات. تحيط به اليابسة من كل الجوانب تقريبًا، إلا أن مضايق جبل طارق تعصم ماءه من الركود. أعمدة هرقل القديمة تلك تحميه كذلك من عواصف الأطلنطى لتحافظ على مياهه طازجة وغير ملوثة - حتى السنوات الأخيرة على الأقل. الأبيض المتوسط يصل بين ثلاث من قارات العالم الست. مناخه، في معظم العام، من أجمل المناخات التي يمكن أن تجدها في أي مكان.

لا عجب كبيرًا إذن أن يحتضن المتوسط ثلاثًا من أكثر حضارات العالم إبهارًا، ويشهد ميلاد ثلاثة أديان كبرى وخروجها إلى حيز الوجود. ليس ذلك فحسب، بل إنه وفر وسائل الاتصال الرئيسية. في العصور القديمة لم يكن هناك طرق، وكانت وسيلة الانتقال الوحيدة المؤثرة عن طريق الماء، مع ميزتها الإضافية وهي القدرة على نقل أحمال ثقيلة لا تستطيع أي وسيلة أخرى تحريكها. لعل فن الملاحة كان ما زال في بداياته، ولكن البحارة الأوانل كان يمكنهم الإبحار من ميناء إلى آخر في معظم الحوض الشرقي منه دون أن تغيب اليابسة عن أبصارهم، حتى في الحوض الغربي كان هناك مجرى مباشر تقريبًا يضمن الوصول إلى شاطئ صديق في غضون أيام قليلة.(١) المؤكد أن حياة البحر كانت لها مخاطرها، رياح الميسترال – mistral التي تعوى باتجاه و ادى الرون – Rhône لتضرب خليج ليون – Lyons بقسوة أقرب إلى الجنون، رياح البورا - Bora في الأدرياتيكي التي تجعل من الصعب السير في شوارع تريستا دون مساعدة، رياح الجريجالي - Gregale في البحر الإيوني، التي دمرت أكثر من رحلة شتوية. كل تلك الرياح التي كانت نذيرًا بالهلاك بالنسبة لغير المتمرسين. حتى رياح الملتيمي - meltemi المعتدلة في بحر إيجه، التي كثيرًا ما كانت نعمة بالنسبة للسفن الشراعية، كان يمكن أن تتحول فجأة إلى وحش هائج يدفعها لترتطم بالصخور. صحيح أنه ليس هناك أعاصير في الأطلنطي ولا عواصف عاتية في الياسيفيكي، وأن الإبحار فيها كان سهلاً في معظم الأوقات - مع قدر من الحذر - إلا أنه لم يكن هناك ما يدعو للمخاطرة، ولذا كان قُدَامي بحارة وملاحي المتوسط يجعلون رحلاتهم قصيرة قدر الإمكان.

كان إبحارهم بالقرب من الشاطئ الشمالى قدر الإمكان. بالنسبة لمعظمنا اليوم تبدو خريطة الأبيض المتوسط مالوفة، لدرجة أننا لم نعد ننظر إليها بموضوعية. وبالرغم من ذلك، لو أننا كنا نراها للمرة الأولى، لأصابتنا الدهشة لذلك التناقض بين المناطق الساحلية في الشمال والجنوب. المناطق الشمالية عامرة بالكثير من الظواهر بسبب شبه الجزر الإيطالية والبلقانية التي تحيط بها ثلاثة بحار (التريني والأدرياتيكي والإيجي)، ثم تلك البنية غير العادية للركن الشمالي الشرقي؛ حيث يؤدي الدردنيل إلى بحر مرمرة الصغير الذي تقع مدينة إسطنبول على حافته الشرقية، مشرفة على مدخل البوسفور ومن ثم البحر الأسود. الساحل الجنوبي، على النقيض من ذلك، فهو بلا ملامح محددة تقريبًا مع قدر من التضاريس التي تجعل المرء يشعر دائمًا – حتى في المدن الرئيسية – بأن الصحراء ليست بعيدة.

أحد أسئلة التاريخ القديم التي لم نجد لها إجابة هو: لماذا بعد ألفيات عديدة من السنين على وجود إنسان الكهف، كان أن ظهرت الومضات الأولى للحضارة في مناطق متفرقة بعيدة عن بعضها، وفي الوقت نفسه تقريبًا؟ بالنسبة للمناطق حول المتوسط كان هذا الوقت هو سنة 3000 ق.م تقريبًا. صحيح أن "بيبلوس — Byblos" (چبيل الحديثة التي تبعد نحو خمسة عشر ميلاً شمالي بيروت) التي أعطت اسمها للإنجيل (Bible) – الكلمة تعنى البردي — كانت مأهولة في العصور الحجرية القديمة (Times مأهولاً في العصور الحجرية القديمة واحدة وصنم أو مأهولاً في العالم. ولكن بقايا أكواخ قليلة كل منها عبارة عن صخرة واحدة وصنم أو اثنان، من الصعب أن تعتبر حضارة؛ وهناك كما في أي مكان أخر لم تحدث أشياء كثيرة حتى قدوم العصر البرونزي (Bronze Age) في مطلع الألفية الثالثة ق.م. وأخيرًا تبدأ الأمور في التحرك. هناك بعض المقابر الضخمة (كل منها صخرة واحدة) في مالطة، تعود إلى ذلك الوقت تقريبًا، وأخرى في صقلبة وسر دينيا، إلا أننا لا نعرف شيئًا عن من بنوها. أما الثقافات الثلاث الكبرى التي ظهرت آنذاك، فأصولها موجودة على مسافة أبعد بنوها. أما الثقافات الثلاث الكبرى التي ظهرت آنذاك، فأصولها موجودة على مسافة أبعد ناحية الشرق: في مصر وفلسطين وكريت.

لم يبق من عجانب الدنيا السبع المعروفة إلى اليوم سوى أقدمها: أهرام مصر؛ وهناك قدر من الشك فى احتمال بقائها خمسة ألاف سنة أخرى. يُعتقدُ أن هرم سقارة المدرج (وهو أكثرها مهابة وجلالاً) يعود إلى العام 2686 ق.م، أما هرم الفرعون "خوفو - Khufu" - المعروف له هيرودوتس ولنا به Cheops- وهو أكبر حجمًا وأكثر فخامة - فيعود إلى قرن بعد ذلك. طول العمر هذا ينبغى ألا يدهشنا، فشكلها وحده كاف ليضمن

لها الخلود. لا يوجد أى بناء آخر فى العالم أقل ثقلاً عند القمة. حتى الزلازل لا يمكن أن تهزها. التحديق فيها يصيب المرء بالذهول أمام عظمة الإنجاز وحجمه الضخم والطموح الذى كان وراءه: ذلك أن إنسانًا قبل نحو خمسة آلاف سنة يقرر أن يبنى جبلاً وينجح فى ذلك. بعد خمس وعشرين سنة فحسب، بنى خفرع (Chefren) ابن خوفو هرمًا آخر متصلاً بقاعة ضخمة من المرمر والجرانيت الأحمر، يصطف على امتداد جدرانها 23 تمثالاً له فى وضع الجلوس. ثم كان أبو الهول. لعله صورة له، إلا أن المؤكد أنه أول قطعة آثار منحوتة – فهو حفر فى بروز صخرى هائل على سطح الأرض عرفها الإنسان.

مصر التي بدأت باكرًا هكذا، كان تغير ها بطيئًا. خوفو و خفر ع ينتميان للأسرة الرابعة. بالنسبة للأسر الثلاث الأولى، لا نعرف شيئًا عنها سوى أسماء بعض حكامها. الأخيرة، كانت الأسرة الواحدة والثلاثون التي انتهت في 335 ق.م بغز و الفرس للبلاد: بعد ثلاث سنوات طردهم الاسكندر الأكبر، الذي لم يتردد - كعهده دائمًا - وواصل زحفه على بلاد الر افدين و الشرق الأقصى بعد وفاته في 323 ق.م انتقلت مصر إلى چنر اله السابق بطليموس (Ptolemy)، الذي سوف تستمر سلسلة نسبه (اليونانية أكثر منها مصرية) ثلاثة قرون أخرى وهكذا من البدايات الضبابية مع الأسرة الأولى إلى موت كليوياتره في 30 ق.م، تمتد فترة طولها ثلاثة آلاف سنة؛ وعليه فالعين غير الخبيرة التي تحدق بسوء نية في النقوش البارزة على جدران المعابد أو على الأعمدة التي لا نهاية لها من الهير وغليفية - تجد صعوبة بالغة في تمييز فن ألفية من فن تلك التالية لها. بالرغم من ذلك تبقى بعض الأسماء العظيمة الأخرى في الذاكرة؛ فالملكة حتشبسوت على سبيل المثال، التي كانت وصية على تحتمس الثالث ابن زوجها وابن عمها، أكملت بناء معبد الكرنك وأقامت به مسلتين لتخليد اللحظة، وزينت المعبد الجرانيتي الرائع، معبد الدير البحري في طبية الذي تظهر على جدر إنه في هيئة رجل؛ وهناك تحتمس نفسه الذي أمر عند موتها في 1469 ق.م، فيما يبدو أنه كان نوبة ضغينة انتقامية - بتشويه كل رسم لها و تخريب كل نقش يحمل اسمها، إلا أنه هو نفسه الذي وسع حدود مملكته إلى أعالى الفرات، وأثبت من خلال مواهبه المتعددة كقائد عسكرى ومشرع وبناء وراع للفنون، أثبت أنه أحد أعظم فراعنة مصر ، وهناك أمنحتب الرابع المشهور بـ "إخناتون" (1367 - 1350 ق.م)، الذي يمكن التعرف عليه في لمح البصر من وجهه الطويل المدبب وانحناءة ظهره، وفخذيه الكبيرين؛ والذي كان شخصًا متعصبًا من الناحية الدينية؛ إذ حظر عبادة آمون إله السُّمس في طيبة وكرس بدلاً منه قرص السَّمس أتون الذي تنتهي أشعته بأيد صغيرة ممتدة لكي تبارك (أو تلعن)، وهناك بالطبع ابن زوجته وخليفته الثاني

الملك الصبى توت عنخ آمون (1347 – 1339 ق.م) الذى ارتد إلى الدين القديم، والذى لولا اكتشاف "هوارد كارتر Howard Carter" لمقبرته فى 5 نوفمبر 1922 لظل مجهولاً، ولبقى تابوته الحجرى تحت أكداس الكنز الذهبى مفخرة المتحف المصرى الى اليوم، وهناك رمسيس الثانى العظيم (1290 – 1224 ق.م) المهووس بجنون العظمة، الذى أقام تماثيل لنفسه فى كل أنحاء مصر وبلاد النوبة، وربما كان هو فرعون الخروج، رغم أن العلماء ما زالوا مختلفين بهذا الخصوص وأحسبهم سوف يستمرون هكذا لسنوات قادمة. وأخيرًا وليس آخرًا، لا بد من ذكر خاص لملكة إخناتون – نفرتيتى والتى يؤكد تمثالها النصفى الذى تم اكتشافه فى تل العمارنة – عاصمة زوجها – أنها كانت واحدة من أكثر نساء العالم سحرًا وجمالاً. (2) لا الإغريق ولا الرومان ولا – حتى – عظماء النحاتين فى عصر النهضة الإيطالى، استطاعوا تقديم نظير لهذا التمثال، ولو لم تنتج مصر القديمة عملاً فنيًا آخر سواه، لكفى ذلك تلك الألفيات الثلاث.

هناك سبب آخر لخلود مصر الغريب وهو جغرافيتها المدهشة، فهى تبدو لمن ينظر اليها من الجو مثلما تبدو خريطتها تمامًا. امتدادات واسعة من اللون الأصفر، خط أخضر يميل إلى الزرقة يتسلل رفيعًا من الجنوب، وشريط ضيق من الخضرة على امتداد كلا الجانبين قبل أن يظهر الأصفر مرة أخرى. النيل بالنسبة لمصر مثل الشمس: ضرورة لاستمرار الحياة على نحو لم يحققه أى نهر آخر في الوجود. ضرورة مثل أنبوبة تنفس لغواص في بحر عميق. في ظروف كتلك، ليس هناك فرصة كبيرة للتغير، خارج القاهرة والإسكندرية ومدينة أو اثنتين من المدن الكبرى، تسير الحياة في معظم أرجاء مصر كما كانت دائمًا. متعة كبيرة أن تستقل قطار النوم من القاهرة إلى الأقصر وتستيقظ في الصباح الباكر لتجد نفسك تتحرك بمعدل عشرة أميال في الساعة تقريبًا، على امتداد شاطئ النهر، بينما تتوالى المناظر في إثر بعضها يغمرها ضوء الشمس خلف النافذة، كأنها خارجة من كتاب جغرافيا فيكتوري.

منذ الأزمنة الباكرة كان المصريون حالة فريدة خاصة ومتجانسة. يبدو أن معاصريهم الفينيقيين لم يحاولوا قط أن يخلقوا مثل تلك الحالة، وبالرغم من أنهم كانوا رحالة مجبرين على الترحال، كان موطنهم فلسطين، وهناك ذكر في العهد القديم -The Old Testa على الترحال، كان موطنهم فلسطين، وهناك ذكر في العهد القديم -ment شعب صور وصيدا وبيبلوس وأرواد. (تقع الأخيرة بالقرب من الساحل مقابل الشاطئ الجنوبي لقبرص تقريبًا). نشأت هذه المجتمعات الأربعة كلها حوالي سنة 1550 ق.م، وكانت كلها مرافئ؛ حيث كان الفينيقيون شعبًا بحريًّا. نقراً في سِفْر الملوك الأول كيف أن "حيرم" ملك صور أرسل الحرفيين والأخشاب إلى الملك سليمان لبناء المعبد

فى أورشليم، ولكنه ورعاياه كانوا يبقون على الشريط الساحلى الضيق بين جبال لبنان والبحر. لقد أنشأوا وطوروا صناعة محلية جديرة بالذكر وهى جمع أصداف "المريق — Murex"، وهو حيوان بحرى رخوى يشبه الحلزون والأخطبوط، يفرز صبغًا أرجوانيًا يساوى أكثر من وزنه ذهبًا. (3) إلا أن اهتمامهم الرئيسى كان دانمًا بتلك الأراضى ناحية الغرب، التى كانوا يتعاملون معها باعتبارها تجمعات تجارية أكثر منها أشباه دول.

عندما نتذكر الفينيقيين في أيامنا هذه، فنحن نتذكر هم باعتبار هم كانوا - قبل كل شيء - ملاحين، أبحروا في كل أرجاء الأبيض المتوسط وكثيرًا ما كانوا ببحرون إلى ما وراءه. يخبرنا هيرودوتس بأنهم في حوالي سنة 600 ق.م، وبأمر من الفرعون «نيخو ــ Necho" - أبحروا مطوفين حول أفريقيا؛ ولو كان هيرودوتس محقًّا في قوله (أو تقريبًا كذلك)، لكان ذلك إنجازًا لم يتكرر على مدى أكثر من ألفي عام (أما إذا كان مخطئًا، فكيف تسنى له أن يعرف، أو يعتقد، أنه كان بالإمكان الطواف حولها؟). هناك بعض شك على أية حال في أن يكون "حيرم" و"سليمان" قد شاركا في رحلات بحرية أحيانًا من "إزيون جيبر - Ezion- Geber" (بالقرب من إيلات الحالية) إلى "أوفير - Ophir" الأسطورية، التي كانت على الساحل السوداني أو الصومالي، رغم أن ذلك ليس مؤكدًا. في مراحل أخرى كان التجار الفينيقيون قد أقاموا تجمعات تجارية في "موزيا - -Mo zia" (في صقلية) و"أيبيزا – Ibiza" (في جزر باليريا) وعلى امتداد شواطئ شمال أفريقيا. بعد ذلك عبروا مضايق جبل طارق لاستكشاف مرافئ الأطلنطي في إسيانيا ومراكش، والمؤكد أنه كان لهم مخفر أمامي على قنة (٩) جبل «قادش - Cadiz "، تحميه المستنقعات و الأراضي السبخة المحيطة به؛ كما نعر ف - حتى - أن شخصًا ما يدعى "هيميلكو - Himilco"، كان قد عبر القنال الإنجليزي ورسا على الساحل الجنوبي لبريطانيا (ربما كورنوول Cornwall) بحثًا عن القصدير. ظل الفينيقيون قوة ضاربة مهمة في الأبيض المتوسط حتى نهاية القرن الثامن عشر ق.م، عندما بزتهم - أولاً -قوة "أشور - Assiria"، ثم قوة الإغريق فيما بعد.

كان الفينيقيون قوة حضارية كذلك، وتشهد على ذلك سلع الترف التى جاؤوا بها، فمن موطنهم الليقانتى (المشرقى) وكذلك من قبرص ومصر والأناضول ووادى الرافدين، جاؤوا بالعاج والأخشاب النادرة وأوانى الشراب المصنوعة من الذهب والفضة، وكؤوس الزجاج والمرمر والأختام والجعل المصنوعة من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة؛ إلا أن الهدية الكبرى التى قدموها للأجيال التالية ـ لم تكن شيئًا له علاقة بالتجارة أو الملاحة. المؤكد أنهم كانوا أول من وضع أبجدية. كانت الهيروغليفية بالأسلوب

المصرى شيئًا جيدًا، إلا أنها كانت بطيئة فى الكتابة ومربكة فى القراءة غالبًا ولا تستطيع أن تعكس ظلال المعانى. كانت خطوة متقدمة أن يتم اختراع نظام يمكن بواسطته تمثيل كلمة منطوقة بمجموعة صغيرة من الحروف، ولا شك كبيرًا فى أن تلك الخطوة قامت بها بداية مجموعة من الشعوب الناطقة بالسامية على الشاطئ الشرقى للمتوسط. أول نقش أبجدى واضح قابل للقراءة اكتشف فى بيبلوس، يعود إلى القرن الحادى عشر ق.م. تقريبًا، ولكن الأشكال البدائية من الأبجدية – المكونة كلها من حروف غير صانتة – فكانت مستخدمة قبل ذلك بعدة قرون، وإذا قلنا: إن الاختراع الأصلى يعود إلى سنة فكانت مستخدمة قبل ذلك بعدة قرون، وإذا قلنا: إن الاختراع الأصلى يعود إلى سنة تطوير هذه الأبجدية، ثم يتبناها الإغريق، وبذلك يمكن اعتبارها سلقًا للغتنا.

\*\*\*

عندما كان المصريون يبنون الأهرام، كانت هناك كذلك حركة نشطة في كريت. كان الناس هناك يشتغلون بالنحاس والبرونز، والأهم من ذلك أنهم كانوا يعملون بصناعة السكاكين البدائية من الزجاج البركاني الداكن المعروف بـ "السبج — Obsidian" وهو زجاج أقرب شبها بالفحم، وعندما يتشظى تصبح حوافه حادة كالموسى. كان السبج يستورد من الأناضول، والاستيراد يعنى التجارة، وقد وجد الأركيولوچيون مواد أخرى (مثل العاج والكريستال الصخرى والأحجار شبه الكريمة) تعود إلى أزمنة بعد ذلك بقليل. يبدو أن كريت كانت قد أصبحت بحلول عام 2000 ق.م مفترق الطرق التجارية في الحوض الشرقي للمتوسط، ونحن نعرف ذلك من مصادر ثقة لا تقل عن أوديسيوس في الحوض الشرقي للمتوسط، ونحن نعرف ذلك من مصادر ثقة لا تقل عن أوديسيوس نفسه أن رياح بحر إيجه في فصلى الربيع والصيف كانت تساعد على قطع المسافة من كريت إلى مصر في خمسة أيام على الأكثر، وأن القصرين العظيمين على الجزيرة (في كنوسوس — Knossos) كانا تحت الإنشاء.

قلعة "وندسور — Windsor Castle" في كريت هي قصر كنوسوس؛ حيث بدأت أعمال الحفر والاستكشاف الأولى على يد سير "آرثر إيقانز — Sir Arthur Evans" في 1899. "إيقانز"، الذي كان ضنيل الحجم، داكن البشرة، قوى الجسم، أعطى أجمل سنوات عمره للقصر، وهو قصر شديد التميز بالفعل: يغطى مساحة كبيرة تصل إلى عشرة آلاف متر مربع وربما أكثر، ترتفع أجزاء منه إلى ثلاثة أو أربعة طوابق، أما شبكة أنابيب المياه فتبدو أفضل من أي شيء آخر قد تكون عرفته أوروبا قبل القرن التاسع عشر. المشكلة أن علم الأثار كان ما زال في بداياته في أيام "إيقانز"، فأطلق

الرجل العنان لخياله الفني، إلى درجة تترك زائر اليوم للمكان في حالة دهشة بالغة. او تخيلنا الملك "مينوس - Menos" يدخل القصر اليوم فلن يتعرف بسهولة على بعض ما تبقى به من معمار وأثاث - العرش الجصى مثلاً (الذي ما زال مسموحًا بالجلوس عليه)، وتلك الأعمدة الغريبة الشكل في باحة القصر - ولكن هل سيمكنه التعرف على محاولات سير أرثر لإعادة إنتاج ديكوراته الداخلية: الألوان القرمزية المتوهجة، الألوان الصفراء الأشبه بلون الزبد، ملامح الفن الحديث التي لا تخطئها عين، أو ما هو أكثر مدعاة للانبهار: الجداريات؟ إلا أن هناك سؤالاً لا بد من أن نطرحه. هل الملك مينوس شخصية حقيقية؟ بحسب "هومر - Homer"، كان مينوس ابن "زيوس - Zeus" و"أوروبا – Europa"، ولكن "ديدوريوس سيكولوس – Didorus Siculus"، الذي كان يكتب بالأجريجنتو Agrigento في القرن الأول ق.م، يعطيه نسبًا أقل قدرًا ويروى كيف أنه في صراع على ملك كريت، كان يصلى لـ "يوسيدون – Poseidon" في ليرسل له ثورًا من البحر يضحى به. استجاب الإله، إلا أن الثور كان جميلاً لدرجة أن مينوس فضل ألا يضحى به، واستبقاه لنفسه؛ انتقامًا منه، جعل يوسيدون زوجة مينوس «پاسيفاى - Pasiphae" تقع في حب الحيوان. أسفر الزواج غير الطبيعي بينهما عن المينوتور - Minotaur (نصف إنسان ونصف ثور) الذي حبسه الملك في متاهة من تصميم "ديدالوس - Daedalus". لا شيء من ذلك كله، بإقرار الجميع، يوحى بشخصيات تاريخية؛ إلا أن "ثيوسيديديس - Thucydides"، من ناحية أخرى، و هو المؤرخ الثقة، يرجع الفضل لـ "مينوس" باعتباره أول من أنشأ بحرية عظيمة في المتوسط، وأخضع جزر "السيكلاديس - Cyclades"، ونظف البحر إلى حد كبير، من القر اصنة و عين حكامًا على بعض جزر بحر إيجه أما بالنسبة للمتاهة، فليس هناك أفضل منها و صفًا لقصر كنوسوس، فزائره الذي لا يرافقه مرشد لا بد من أن يحسد "ثيسيوس - Theseus" الذي وجد أمامه خيط "أريادن - Ariadne" ليخرجه إلى الحرية بعد أن ترك المينوتور ميتًا وراءه. وأخيرًا هناك الثور، فهو يمكن رؤيته أو على الأقل هناك ما يدل عليه في كل مكان من القصر، وهناك لوحة جصية رانعة - لعلها تبدو أصلية أكثر من معظم الأشياء الأخرى - يظهر فيها حيوان في حالة هجوم، وبطل رياضي صغير يتشقلب فوق قرنيه. المعروف أن الثور يلعب دورًا رئيسيًّا في عقيدة المينو بين (7)

هذه الحضارة غير العادية – الموهوبة المتقفة شديدة الثراء – حكمت إمبراطورية كانت تغطى معظم جزر إيجه، ومارست حتى سنة 1400 ق.م تقريبًا نفوذًا قويا على كل الحوض الشرقى من المتوسط، وخلفت أثارًا وصلت إلى ترانسلقانيا والدانوب إلى جانب

سردينيا وجزر أيوليا - Aeolian Islands القريبة من الساحل الشمالى الشرقى لصقلية. لا بد أنه كان جميلاً أن تكون من أبناء تلك الحضارة. ما تركه المينويون وراءهم يعطى انطباعًا جيدًا عن ذلك الشعب المسالم السعيد الخلو من الهم، الذى كان يشعر بالأمان لدرجة أن مدنه كانت بلا أسوار؛ كما أن اختراع عجلة صنع الفخار جعلهم يتفننون فى صنع أوانى الشرب والأباريق وجرار التخزين بأشكال بالغة الدقة والجمال، ويزينونها بتصميمات وأشكال تجريدية لطيور وأسماك وزهور. كانت ملابسهم كذلك متطورة وغريبة أحيانًا - بها مساحات عارية كبيرة من أعلى ومزينة بتخريم وتثقيب مبهر. كانوا يتمتعون كذلك بدرجة من الرفاهية غير مسبوقة فى التاريخ، لم يوجد لها مثيل حتى فى أيام المجون والخلاعة إبان الإمبر اطورية الرومانية. كانت حياتهم سهلة ومناخهم مبهجًا. كانوا يرتابون فى كل ما هو عسكرى. كانوا يصنعون الحب وليس الحرب.

وكما كان يحدث دائمًا عاجلاً أو آجلً... كانت الكارثة! ما حدث بالضبط ليس واضحًا. يقال: إنه كانت هناك عملية غزو من عدو حاقد، وفي مثل تلك الحال كان لا بد من أن يكون هذا العدو هو مسيني (8) - Mycenae ، وهناك تفسير آخر مرجح (وإن كان لا يستبعد فكرة الغزو، وهو ذلك الفوران البركاني الهائل الذي حدث نحو 1470 ق.م على "سانتوريني - Santorini" (ثيرا - Thira الحديثة) على نحو ستين ميلاً شمالاً. في نفس الوقت كانت موجة عنيفة من الزلازل قد ضربت كنوسوس، واجتاحت موجة عاتية الساحل الشمالي من كريت لتغرق كل المرافئ على امتداده، يضاف إلى ذلك أن غوران البركان أرسل سحابة رهيبة من الرماد البركاني مثل ذلك الذي سيدفن "پومپي أوران البركان أرسل سحابة رهيبة من الرماد البركاني مثل ذلك الذي سيدفن "پومپي الموجودة فيها إسرائيل الأن)، وبعد أن أصبحت المدينة مهجورة وبلا أي دفاعات كان يمكن أن تصبح فريسة سهلة للغزاة الأجانب. انتهت الحضارة المينوية.

\*\*\*

لا نعرف على وجه الدقة كيف أصبحت حضارة مسينى الإغريقية الوريث والخليفة لحضارة كريت. كان هناك أناس يعيشون فى ذلك الحصن الجبلى الصغير منذ الألفية السادسة ق.م، إلا أنهم لم يكونوا يتميزون بشىء ما. ثم جيلاً وراء جيل، أصبحوا فى سنة 1500 ق.م تقريبًا أكثر ثراء وتقدمًا؛ مقابر هم العمودية على الأكروپولوس كانت ملينة بالحلى والمتاع المصنوع من الذهب. الغريب فى الأمر أن لا شىء من ذلك كله يبدو عليه تأثير الحضارة المينوية، هل حدث مثلاً أن كان المسينيون يعملون كمرتزقة لفراعنة

الأسرة الثامنة عشرة، وعادوا حاملين معهم الاعتقاد المصرى في الحياة بعد الموت، وعادة ملء مقابرهم بالحياة الأخرى وظاهرة أقنعة الموت الذهبية؟ إن أحد هذه الأقنعة هو الذي جعل "هينرش شليمان — Heinrich Schliemann"، أثناء قيامه بالتنقيب في مسيني يبرق لملك بروسيا: "لقد حدقت في وجه أجاممنون (9)- Agamemnon. كم سيكون جميلاً أن نتصور أنهم فعلوا ذلك! إلا أننا – من أسف – لن نعرف".

بعد ذلك، وعلى نحو سريع – وقبل ثوران البركان – سادت الأفكار المينوية فجأة، وفى كل أنحاء مسينى: الفؤوس المزدوجة وقرون التكريس وسانر العلامات المميزة لـ "كنوسوس"، فهل كان ذلك نتيجة زيجة سلالية مهمة أم أكثر من زيجة؟ ربما، حيث من الصعب التفكير فى أى تفسير آخر. على أية حال مرت مسينى بتربية سريعة، وعندما كان المينويون يعانون من كسوفهم الغامض، كان خلفاؤهم جاهزين. فى حوالى سنة 1400 ق.م، كان نفوذهم الثقافى قد انتشر فى جزر البيلوپونيز – The Peloponnese مع علاقات تجارية قد امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك. فى إيطاليا، التى يبدو أنهم كانوا قد وصلوا إليها قرب نهاية القرن الخامس عشر ق.م، كانت هناك مستوطنات مسينية على امتداد الساحل الجنوبى للأدرياتيكى، وخليج تارانتو – Taranto، وحتى إلى سردينيا وإسكيا – Ischia وخليج ناپولى. فى مسينى نفسها، الجدران الهائلة الحجم المحيطة بالأكر وپولوس وبوابة الأسد الشهيرة فى الجانب الشمالى الغربى تعود إلى سنة 1300 ق.م؛ كما كان هناك ذهب وبرونز بكميات كبيرة، وكانت هناك براعة حرفية متقدمة ق.م؛ كما كان هناك ذهب وبرونز بكميات كبيرة، وكانت هناك براعة حرفية متقدمة المهيبة التى اشتهرت بها المدينة طويلاً. كانت مسينى انذاك فى أوج قوتها. كانت مستعدة لحرب طروادة.

تقع طروادة في الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرى. المدينة اليوم، أو ما بقى منها، تبدو مستوطنة صغيرة جدا، والحقيقة أن الحرب نفسها، التي يقال اليوم عادة: إنها وقعت في منتصف القرن الثالث عشر ق.م ... هذه الحرب ربما لم تكن ذات أهمية تاريخية كبيرة. إلا أنها من الناحية الثقافية كانت واحدة من أهم الحروب، فهي التي وفرت موضوع أكبر الملاحم الشعرية في العالم. إليادة — Iliad "هومر"، التي كتبت في القرن الثامن ق.م تروى قصة حصار طروادة الذي استمر عشر سنوات، أما الأوديسا — Odys- التي جاءت بعدها، فهي تتتبع جولات أوديسيوس — Odys- الشعر على النهاية. هنا كانت بداية الشعر – وربما التاريخ كذلك — كما نعرفه اليوم.

القصة معروفة لنا جميعًا. باريس، ابن بريام - Priam ملك طروادة يخطف هيلين - Helen زوجة مينيلاوس - Menclaus ملك إسبرطة، التي كانت في الوقت نفسه فقس بيضة وضعتها ليدا - Leda بعد مغامرتها مع زيوس - Zeus متنكرة كبجعة -أجمل امرأة في العالم. ثارًا لذلك، سوف تعلن رابطة من المدن الإغريقية الحرب على طروادة وترسل ضدها أسطولاً ضخمًا، يحمل جيشًا قويًّا تحت قيادة أجاممنون شقيق مينيلاوس. سوف يستمر حصار المدينة عشر سنوات، وفي النهاية يستولون عليها بواسطة الحصان الخشبي. الحصان وجمال هيلين "الوجه الذي أطلق ألف سفينة"، وربما هيلين نفسها يمكن نسبتهم إلى الأسطورة، ولكن الإليادة كلها فكرة رمزية، خرافة. عندما ذهب هينريش شليمان إلى موقع طروادة لأول مرة في 1868 كانت هناك آراء كثيرة بأن المدينة لم يكن لها وجود أصلاً، ومعظم من كانوا يصدقون كانوا يفضلون موقعًا مختلفًا تمامًا، وهو مكان يسمى بونار باشى Bunarbashi؛ كان شليمان أول من حدد هيز ار لك Hisarlike، الواقعة على بعد سنة أميال شمالاً تقريبًا، واعتبر ها المكان الصحيح بموجب ما جاء في الإليادة من دلائل جغر افية. أحد الأسباب التي جعلته يرفض بونار باشي، هو أنها كانت تقع على بعد مسيرة ثلاث ساعات من الساحل: هو مير يقول، تحديدًا: إن اليو نانيين كانوا يستطيعون الذهاب والعودة عدة مرات في اليوم الواحد بين سفنهم والمدينة المحاصرة، وهناك سبب آخر وهو شدة انحدار الميل:

تركت دليلى مع الحصان على القمة وهبطت على الجرف الذى كان مائلاً فى أوله بزاوية حوالى 45 درجة، ثم بزاوية حوالى 65 درجة، لدرجة أننى كنت مضطرًا للنزول على يدى ورجلى. استغرقنى الوقت نحو خمس عشرة دقيقة، وخرجت مقتنعًا بأنه لم يكن بإمكان أى كانن حى النزول على منحدر يصل ميله إلى 65 درجة، ولا حتى الماعز، وأن هومير، وهو الدقيق دائمًا في طبوغرافيته لم يكن بإمكانه أن يقتعنا بأن هيكتور وأخيل هبطا هذا المنحدر المستحيل ثلاث مرات.

أما في هيز ارلك فكان الوضع مختلفًا تمامًا:

المنحدرات التى على المرء أن يعبرها حول المدينة سهلة، لدرجة أنه يمكن النزول عليها بسرعة ودون مخاطرة بالسقوط، وبالجرى حول المدينة ثلاث مرات يكون هيكتور وأخيل قد قطعا خمسة عشر كيلومترا.

لسوء الحظ، فإن هومير يقول - بوضوح تام - فى الإليادة: إنه كان هناك نبعا ماء فى طروادة، أحدهما ساخن والآخر بارد. أما فى هيزار الك فلم يكن هناك شىء من ذلك. من ناحية أخرى كان الوضع فى بونار باشى أكثر اختلافًا: وجد شليمان ما لا يقل عن أربعة

وثلاثين نبعًا – كانت درجات حرارتها كلها متساوية تقريبًا بحسب الترمومتر الذي كان يحمله – وفيما بعد، اكتشف أنه كانت هناك ستة أخرى كان قد غفل عنها. تغلب شليمان على هذه الصعوبة بأن افترض أن المجارى المانية تحت الأرض كانت قد تغيرت بفعل الزلازل التي ضربت المنطقة، والمحتمل أن يكون ذلك قد حدث بالفعل.

توجد كذلك دلائل تاريخية على حرب طروادة أو على شيء قريب الشبه بها. السجلات التي تركها الحيثيون(١٥) Hittites الذين عاشوا في الأناضول تشير إلى حملة عسكرية مسينية كبيرة على آسيا الصغرى في القرن الثالث عشر ق.م؛ يضاف إلى ذلك أن المدينة التي اكتشفت في الطبقة الأركيولوچية السادسة من الطبقات التسعة المكتشفة في موقع هيزارلك – التي يوجد إجماع الآن أنها تنتمي إلى طروادة هومير – كانت تحمل دلائل كثيرة على النهاية العنيفة التي آلت إليها. سوف نقتنع بذلك، وليس لأن شليمان بالطبع كان مقتنعا به. قام شليمان بالحفر نزولا إلى الطبقة الثانية ليجد أمامه في اليوم قبل الأخير كمية كبيرة من الذهب، ثم أعلن بعدها للعالم أنه قد اكتشف مجوهرات هيلين طروادة، بل إنه حتى التقط صورة لزوجته اليونانية الجميلة وهي تتقلدها. الآن، هيلين طروادة، بل إنه حتى التقط صورة لزوجته اليونانية الجميلة وهي تتقلدها. الآن، نعرف أن هذا الكنز كان يعود إلى فترة سابقة تقدر تقريبًا بألف عام قبل الملك پريام. مسكين السيد شليمان: لم يعرف قط أنه كان مخطئًا (١١)

لم تعرف القرون الثلاثة أو الأربعة التالية لحرب طروادة حضارة بارزة من النوع الذى نتناوله هنا. كانت فترة تحول وانتقال حفلت بغزوات من قبل القبائل الدورية (12) Dorian Tribes من الشمال، وارتحالات سكانية وتنقلات تضمنت إقامة مستوطنات يونانية جديدة في أسيا الصغرى. لم تستقر الأمور مرة أخرى إلا في سنة 800 ق.م تقريبًا، عندما اتحدت الأراضي المتاخمة لبحر إيجه بلغة واحدة وثقافة واحدة. حتى ذلك الحين كان لا يمكن أن تجد مدينة واحدة أو بلدة واحدة قد بزت غيرها أو تقدمت أكثر منها بين تلك المجتمعات الإقطاعية الكثيرة المعزولة عن بعضها، التي صنعت العالم اليوناني. ولكن التجارة عادت وعاد الاتصال، والأهم من ذلك كله أنه تم إحياء العالم اليوناني. ولكن التجارة عام 750 ق.م. ولو أن هومير كان قد ولد قبل ذلك لما وجاء ظهور هومير في موعده عام 750 ق.م. ولو أن هومير كان قد ولد قبل ذلك لما (يجادل كثير من الباحثين بأنه كان بالفعل أميًا، فالعملان يحملان سمات الأدب الإنشائي (يجادل كثير من الباحثين بأنه كان بالفعل أميًا، فالعملان يحملان سمات الأدب الإنشائي مع نفسه). (13) وحتى لو أنها كتبت هكذا في الأصل، فنحن نعرف بكل تأكيد أنها دونت مع نفسه). (13)

لأول مرة لتصبح طبعة حقيقية، تحت حكم «بيزيستراتوس – Peisistratus" حوالى 540 ق.م.

أيًّا كانت طريقة كتابتها فإن هومير كان ينشد عن عصر ذهبي، عصر آلهة وأبطال لا يوجد شيء مشترك بينهم وبين عالم أيامه الرتيب؛ إلا أن ذلك العصر بالنسبة له، مهما كان مختلفًا، ما كان ليبدو بعيدًا جدًا. كان الشاعر يكتب بعد نحو خمسمائة عام من الأحداث التي يصفها - فترة أقصر من تلك التي تفصلنا عن "حروب الورد – Wars of الأحداث التي يصفها - فترة أقصر من تلك التي تفصلنا عن "حروب الورد – the Roses"، ولو أنه كان إيونيًّا Ionian، كما هو متفق عليه (١٤١)، فإن طروادة نفسها لم تكن بعيدة جدًّا.

نعرف كذلك شاعرًا مهمًّا آخر يبدو أنه كان معاصرًا له هومير تقريبًا. يخبرنا «هزيود – Hesiod" أن عائلته كانت من سلالة يونانية برغم أن والده كان قد استقر في "بويتيا – Boetia" فترة قصيرة قبل أن يولد. لعل أهم أعماله هو "مولد الآلهة – كن "Theogony". في هذا العمل يروى الأحداث التي أدت إلى ميلاد وسلسلة نسب زيوس: إخصاء "أورانيوس – Oranus" بواسطة "كرونوس – Cronus" وانقلاب آلهة الأولمب على كرونوس. والتيتان(10 – The Titans. ترك هزيود عدة قصائد أخرى طويلة (موجودة إما كاملة أو أجزاء منها)، لعل من أهمها "أعمال وأيام – Works and طويلة (موجودة إما كاملة أو أجزاء منها)، لعل من أهمها "أعمال وأيام الوعظ منه إلى أي كسيء آخر، كتبه قس إنجليزي في آو اخر القرن السابع عشر يتغنى بفضائل الأمانة في موضوعات شيء آخر، كتبه قس إنجليزي في أو اخر القرن السابع عشر يتغنى بفضائل الأمانة في موضوعات مختلفة مثل الزراعة واتباع الدين والسلوك القويم. المثير للدهشة أن هزيود ليس مقروءًا اليوم على نطاق واسع، رغم أهمية قصائده. اللافت أن يكتب ذلك في ذلك الوقت، إلا أنه لم يكن لديه شيء من دافعية هومير... لا شيء من حيويته. لا شيء من خياله الجسور.

ربما تكون قد حدثت واحدة من أهم الهجرات في التاريخ بعد نحو عشر أو خمس عشرة سنة من حرب طروادة: هجرة العبرانيين بقيادة موسى الذي خرج بشعبه من مصر إلى أرض كنعان المعروفة لنا بـ "فلسطين". أما إذا كانت المسافة، القصيرة نسبيًا، التي قطعوها – نحو 400 ميل على الأكثر – قد استغرقت أربعين سنة بالفعل كما يخبرنا الكتاب المقدس، فذلك أمر مشكوك فيه. المؤكد أكثر من ذلك أن وجودهم لم يكن مقبولاً من الفلسطينيين والأخرين الذين كانوا يسكنون ما يعتبره شعب إسرائيل أرضهم الموعودة – Promised Land. كانت قبائلهم الإثنتي عشر الأصلية مضطرة من ثمّ للاتحاد واختيار ملوك يعيشون تحت عروشهم حياة قومية أكثر استقرارًا. كان

"شازول – Saul" الذى حكم من 1025 إلى 1010 ق.م أول أولنك الملوك؛ ولكن تحت خليفته داود وابنه سليمان كان أن وصلت المملكة إلى ذروتها. كان داود هو الذى أباد الفلسطينيين وأخضع كل القبائل المجاورة واختار مدينة أورشليم الواقعة على التل عاصمة له. هنا سيبنى سليمان قصرًا رائعًا، وأول هيكل – أكثر روعة – ويطور مرفأ "إزيون – جيبر Ezion- Geber" على البحر الأحمر، صانعًا بذلك صلة مباشرة بين المملكة وأفريقيا.

إلا أن ذلك لم يستمر. انشقت المملكة بعد موته إلى مملكة إسرائيل في الشمال ومملكة يهوذا Judah في الجنوب. النزاع والخلاف المستمر بين الخصمين المتنافسين اضعفهما وجعل منهما فريسة سهلة لأعدانهم؛ ففي حوالي منتصف القرن الثامن ق.م غزاهم الأشوريون، وفي سنة 722 ق.م دُمرت إسرائيل تمامًا. أما يهوذا، فبقيت تحت حكم ملكها "حزقيا – Hezekiah" منيعة مؤقتًا. لمدة عشرين سنة فحسب. في أو اخر القرن سيهجم الملك الأشوري "سنحاريب – Sennacherib" على أسوار أورشليم "هجوم الذئب على قطيع خراف"، بكلمات بيرون – Byron، ويطلب استسلام المدينة. بتشجيع من النبي "أشعيا – Isaiah"، تحداه حزقيا. تقول السجلات الأشورية: إن سنحاريب كان مضطرًا آنذاك للعودة مسرعًا إلى بلاده بسبب بعض المشكلات المحلية، ومن ناحية أخرى فإن أشعيا يزعم – ويؤيده في ذلك إلى حد ما هيرودوتس، أن وباء معجزًا أصاب جيش الغزاة. المهم أن أورشليم نجت.

إلا أن النجاة لم تكن لفترة طويلة؛ إذ بعد قرن تقريبًا، في 568 ق.م، سيقوم "نبوخذ نصر- Nebuchadnezzar" بتدمير المدينة تمامًا وسمل عينى الملك "صدقيا – Zedekiah" بعد إجباره أولاً على أن يشهد موت أبنانه، وبعد ذلك سيحمله مع عشرة آلاف من كبار أعوانه بمن فيهم النبى "حزقيال – Ezekiel" إلى الأسر في بابل. في سنة 538 ق.م فحسب، بعد أن يستولى "قورش الكبير – Cyrus the Great" على بابل، سيسمح للمنفيين، أو اليهود كما نطلق عليهم الأن بالعودة؛ ليقيموا دولة عبرية جديدة ويستعيدوا الهيكل ويعيدوا الطقوس القديمة كما هي في أسفار هم، وتنتهى متاعبهم مؤقتًا.

### هوامش الفصل الأول

- (1) ربما باستثناء واحد بالطبع وهو أوديسيوس: Odysseus عشر سنوات بين طروادة وإيثاكا، لا بد من أن يكون رقمًا قياسيًّا، حتى في أيامه.
  - (2) رغم تمنياتي بأن يقوم أحد بإصلاح عينها اليسرى.
- (2) في عهد الرومان، كان الإمبراطور نيرون Nero قد أصدر مرسومًا يقصر فيه ارتداء الأرجوان على نفسه وبقى الأرجوان لونًا إمبراطوريًا (ملكيًا) لدرجة أنه يقال: إن بعض الملوك أو الأباطرة قد "ولدوا في الأرجوان" حتى سقوط الإمبراطورية البيزنطية في 1453، وحتى يومنا هذا بقى محتفظًا ببعض مكانته السابقة. العيب الوحيد في صناعة الـ Murex كان تلك الرائحة الكريهة الناتجة عنها، فكانت أكوام الأصداف المكسورة توضع دائمًا خارج المدينة وباتجاه الريح.
  - (4) قنة الجبل: الجزء الناتئ منه والداخل في البحر. (المترجم)
    - (5) الأوديسا الكتاب الخامس.
    - (6) إله البحر في الميثولوجيا اليونانية.
  - (7) المينويون Minoans: أصحاب حضارة جزيرة كريت القديمة (-3000 1000 ق.م). (المترجم)
- (8) كانت مدينة مسينى القديمة في جنوب اليونان؛ حيث از دهرت الحضارة الإيجية (1400 1100 ق.م). (المترجم)
  - ( 9 ) كان ملكًا على مسيني. (المترجم).
- (10) لم يكن أحد يسمع بهم قبل نهاية القرن التاسع عشر تقريبًا، لكن المعروف الآن أن الحيثيين The المعروف الآن أن الحيثيين Hittites أقاموا مملكة قوية في الألفية الثانية ق.م، وتنسب حضارتهم لأعالى الأناضول أكثر مما هي للبحر الأبيض المتوسط.
- (11) هذا الكنز نهبه الجيش الروسى فى الحرب العالمية الثانية من متحف برلين، ولعدة سنوات ساد اعتقاد بأنه قد ضاع إلى الأبد كأن يكون بعض الجنود الروس قد قاموا بصهره. مؤخرًا فحسب أعلن الروس أنهم محتفظون به فى مكان آمن.
- (12) الدوريون The Dorians قبائل إغريقية قديمة غزت اليونان حوالى سنة 1100 ق.م (المترجم)
- (13) لا بد من الاعتراف بأن التناقض الذاتي ليس أمرًا غريبًا في الأدب الحديث كذلك. كل ما في الأمر هو أن من قام بتحرير أعمال هومير كان ضعيفًا.
  - (14) يقال: إنه ربما كان من مواليد سميرنا Smyrna (أزمير الحالية) أو خيوس Chios.
    - (15) أسرة الجبابرة التي حكمت العالم قبل ألهة الأولمب. (المترجم)

## الفصل الثاني

# اليونان القديمة

• الحروب الفارسية: (559 – 481 ق.م) • هيرودوتس: 484 ق.م – العصر الذهبى: القرن الخامس ق.م. – الإسكندر 334 ق.م.

شهدت القرون التالية لـ «هومير» سقوط ما يمكن أن نطلق عليه «حضارات القصور» في العصر البرونزي المتأخر، لكي تحل محلها أنظمة أكثر انفتاحًا وأكثر عددًا و ديمقر اطية نسبية. كانت الحضارة التي قامت في مدينة «كورنته - Corinth" إحدى تلك الحضارات الأولى الأكثر قوة، وقد نمت بسرعة لتصبح قوة بحرية هائلة في اليونان. كان الكورنتيون يتباهون بالموقع الجغرافي المتميز لمدينتهم الرابضة على البرزخ الذي يحمل اسمها - برزخ كورنته - الذي يمكنهم من الوصول إلى البحر الإيوني وبحر إيجه، ولذا فقد تحكموا في طرق النجارة المؤدية إلى إيطاليا وأنشأوا المستوطنات التي امتدت إلى "سيراكوزا - Syracuse" في صقلية و"أيولونيا -Apollonia"، في ليبيا اليوم، وإلى جزيرة "كورفو - Corfu"، وذلك بعد أول معركة بحرية سجلها التاريخ اليوناني. (حدثت هذه المعركة في سنة 670 ق.م تقريبًا وتحقق فيها الانتصار بفضل السلاح السرى الجديد لكورنته وهو السفينة ثلاثية المجاديف - إلا أن تفوق كورنته كان قصير المدى نسبيًّا. بحلول القرن السادس ق.م، كان نجم أثينا قد بدأ في الصعود بسرعة. في ذلك الوقت كان اليونانيون قد احتلوا كل الحوض الشرقي من البحر الأبيض حتى صقلية غربًا. (كانت مجموعة من مدينة فوكايا – Phocaea في أسيا الصغرى قد ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وأنشأت مستوطنة في إميوريون -Empuries – (إمپيوريس – Empuries الأن) على ساحل قطالونيا، وهي المستوطنة اليونانية الوحيدة في إسپانيا، التي يوجد بها أثر يدل عليها). حملوا إليها الحضارة، بما كان لديهم من فن ومعمار وآداب وفلسفة وعلوم ورياضيات، إلى جانب مهاراتهم الصناعية. لا بد من أن نكون ممتنين لهم كذلك لإدخالهم النبيذ الفاخر وطقوس تتاوله والممارسات الاجتماعية المصاحبة من حفلات وولائم. إلا أن اليونانيين لم يكونوا قط إمبراطورية بالمعنى الذي ستكون عليه روما فيما بعد.

سياسيا، كانوا مجرد عدد كبير من الدول – المدن، كما كانوا معظم الوقت في حالة حرب مع بعضهم البعض. كانوا أحيانًا يشكلون روابط وتحالفات مؤقتة، إلا أن تلك الدول – المدن كانت مستقلة بالضرورة. في تلك الأيام لم تكن أثينا عاصمة بأي معنى، أكثر من "هاليكارناسوس – Halicarnassus" في آسيا الصغرى مثلاً؛ حيث ولد هيرودوتس، أو سيراكوزا في صقلية، مسقط رأس "أرشميدس – Archimedes"، أو جزيرة "ساموس – Samos" موطن "فيثاجوراس – Pythagoras". كان القديس

پولس (سان پول – St Paul) يتباهى بأنه مواطن رومانى، ولم يكن بالإمكان أن يقال مثل ذلك عن اليونانية التى – لا تختلف عن اليهودية اليوم – كانت مفهومًا أكثر منها جنسية. لم يكن هناك تعريف دقيق. إذا كنت تشعر بأنك يونانى وتتحدث اليونانية، فأنت إذن يونانى.

إحدى نتائج هذا الشتات الكبير وجود كثير من المواقع اليونانية في إيطاليا وصقاية وحول السواحل الغربية والشمالية لأسيا الصغرى مثلما على البر الرئيسي لليونان. ربما كان للبارثينون(١)- Parthenon مستواه الفريد الذي لا يضارع(٢)، إلا أن الشيء نفسه يمكن أن يقال عن التحف المعمارية في «أولمبيا — Olympia" و"پاساي — -Pas". غير أن تفكير المرء سوف يذهب إلى المعابد العظيمة في "پايستم — Paestum وعوي، غير أن تفكير المرء سوف يذهب إلى المعابد العظيمة في "پايستم — Agrigento" في حنوبي ناپولي، أو تلك في "سيجستا — Segesta" و "أجريجنتو — Opina" في صقلية، أو فيما وراء بحر إيجه، وإلى المسرح اليوناني الكبير في "إفسيوس — Ephe والذي المعابد الصغيرة المطلة على البحر في "سيد — Side" و "كاس — Kas"، وتلك المعابد الصغيرة المطلة على البحر في "سيد — Priene" و تكاس — Kas" أو الأثار المثيرة للعواطف والذكريات في "پرين — Priene"، إحدى المدن اليونانية القليلة من بين مدن الساحل التي نجت من "الرومنة — Romanizaton" أو إضفاء الطابع الروماني عليها، أو البوليتريون (قاعة الاجتماعات) الصغير؛ حيث كان ممثلو الشعب المختارون يجتمعون لإدارة شؤون المدينة. ربما لا يكون ذلك كله هو "اليونان" بمنظورنا الحالي لمعنى "دولة"، ولكنه العالم اليوناني. الأكثر أهمية.

كان هناك كذلك عدد من الممالك الصغيرة في آسيا الصغرى التي رغم تأثرها المتزايد بالثقافة اليونانية حتى أصبحت هيلينية تمامًا، كان لها جذور قديمة قبل أن يسمع أحد باليونانيين: "پرجامم — Pergamum" على سبيل المثال، التي كانت مزارًا اللحج عدة قرون بسبب وجود "أيسكلابيوس — Aesculapius"، إله الشفاء بها، قبل أن تكون لها السيادة السياسية في القرنين الثاني والأول ق.م؛ أو "فريجيا — Phrygia" التي حكم ملكها الشهير "ميداس — Midas" — صاحب اللمسة الذهبية الأسطورية — في القرن الثامن ق.م(3)، أو «ليديا — الكرويسوس — Lydia" التي حكمها في القرن السادس ق.م الملك "كرويسوس — Croesus" الأغنى حتى اليوم، وهو الذي اخترع عملية سك النقود، ولعب القمار! (ربما في الوقت نفسه). هذه المملكة — ليديا — سيكتب هيرودوتس عن سكانها: "لولا أنهم يدفعون بناتهم دفعًا للعهر والبغاء، لاعتبرنا أخلاق أهلها مثل أخلاقنا إلى حد بعيد".

كان افتقاد الوحدة السياسية هذا مفيدًا تمامًا لتطور الفن والثقافة والفكر اليوناني. هذا الغياب شجع التنوع، كما كان سببًا في ظهور قدر كبير من المنافسة الصحية، إلا أنه كشف في الوقت نفسه عن ضعف شديد وخطير في وجه قوة إمبر اطورية هائلة كانت تتزايد على مدى معظم سنوات القرن السادس ق.م. كانت الإمبراطورية الفارسية من صنع "قورش الأكبر - Cyrus the Great"، الذي استطاع خلال حكمه الذي استمر ثلاثين عامًا (559 - 529 ق.م) أن يجمع ويوحد عددًا من القبائل المتباينة في دولة واحدة ويجعلها أقوى دولة على وجه الأرض. كان الفرس جنودًا بار عين ومقاتلين مهرة يمكنهم أن يمطروا أعداءهم دون توقف بوابل من السهام، بفضل هؤلاء الجند والخيالة المهرة تمكن قورش من هزيمة كرويسوس سنة 546 ق.م وبسط سلطانه على ساحل الأناضول إلى "كاريا - Caria" و"ليسيا - Lycia". هكذا بضربة مفاجئة أصبحت فارس قوة متوسطية. تحت "داريوش - Darius" العظيم، الذي اعتلى العرش في سنة 522 ق.م بعد أن قتل "قمبيز – Cambyses"، أصبحت فارس قوة أوروبية تقريبًا. قام داريوش بأول حملة كبيرة على اليونان في 490 ق.م، عندما أرسل أسطولاً ضخمًا يحمل ما لا يقل عن خمسة عشر ألف جندى بقيادة "داتيس - Datis"، ابن أخيه. عبرت الحملة بحر إيجه لتشن هجومًا كاسحًا على أثينا. في محاولة للتصدى لها، قام الجنرال اليوناني "ملتيادس – Miltiades" فورًا بحشد من مدينة "يلاتيا – Plataea" الصغيرة، وانتظمهم متر اصين في خط طويل عبر سهل ماراثون خارج المدينة بنحو اثنين وعشرين ميلاً. لم يتمكن جيش إسبرطي من الظهور في الوقت المناسب ولم ينتظره ملتيادس. حسمت المعركة سريعًا. تجحت القوات اليونانية في اختراق الفرس واندفعت متقدمة لكي تطوق الوسط استدار جيش داتيس ولاذ بالفرار أمام اليونانيين الذين كانوا يطاردونه. بلغت خسائر الفرس نحو 6400 قتيل وفقد الأثينيون 192 جنديًّا وأسروا خمس سفن فارسية في تلك المواجهة. (4)

كسبت أثينا معركة، ولكنها لم تكسب الحرب. كان كل ما كسبته هو «فضاء للتنفس» لكى تستعد للهجوم التالى. كان قائدها «ثيميستوكليس — Themistocles"، المنتخب حاكمًا ورئيسًا شرفيًا للمدينة فى 493 ق.م، كان مقتنعًا بأن أفضل أمل لها هو أن يكون لها قوة بحرية. وشرع فى بناء أسطول بحرى. بضربة حظ غير عادية، كان قد تم اكتشاف عرق سميك من الفضة فى مناجم "لوريوم — Laurium" القريبة، وعليه لم يكن التمويل مشكلة. لحسن الحظ كذلك أن الفرس كانوا مشغولين بإخماد تمرد فى مصر، كما أن موت داريوش فى 486 أخّرهم أكثر من ذلك. وأخيرًا على أية حال انطلقت حملة جديدة قوامها مائة ألف مقاتل بقيادة "خشيرشاى — Xerxes" ابن داريوش وخليفته.

عبرت الحملة "هيلزپونت - Helleespont" (الدرنيل) على جسر من القوارب، وتقدم نحو "تراقيا - Thrace" إلى "تيسالى - Tessaly"، ويقال: إن الحشد كان ضخمًا لدرجة أن الرجال ودواب حمل العتاد والمؤن شربوا مياه البحر حتى جف. الأثينيون القلقون استشاروا الكهنة في "دلفي - Delphi"، فنصحوا أن يضعوا تقتهم في جدرانهم الخشبية، ولكن أحدًا لم يكن يعرف ما إذا كان ذلك إشارة إلى تحصينات الأكروپولوس أو الى السفن الحربية، ولم تُجْدِ النصيحة. الأثينيون تجاهلوها على أية حال، فتقدموا شمالاً لملاقاة العدو، مصحوبين هذه المرة بفرقة متوسطة الحجم من إسبرطة تحت قيادة الملك الإسبرطي "ليونيداس - Leonidas".

قرروا أن يتخذوا مواقعهم عند ممر "تيرموبايلاي - Thermopylae" الضيق الذي يعتبر بوابة إلى "بويتيا - Boetia" و"أتيكا - Attica". قاتل الأثبنيون و الاسبار طبون ببسالة جنبًا إلى جنب لمدة ثلاثة أيام، ثم أرشد أحد الأدلاء المحليين "خشير شاي" الي ممر ضيق عبر الجبال يمكنه أن يهاجم منه الإسبار طبين من الخلف. بينما كانت القوة الرئيسية لليونانيين تتقهقر في اتجاه الشمال، كان ليونيداس ونحو ثلاثمائة مقاتل يخو ضون حربًا يانسة في المؤخرة، كان أن قضوا فيها كلهم. الآن كان الطريق إلى أثينا قد أصبح مفتوحًا. قام "ثيميستوكليس" بإخلاء المدينة ووضع قيادة على جزيرة "سالامس - Salamis" المجاورة واستدعى كل السفن المتاحة (وصل عددها إلى 378 سفينة) لتتجمع في خليج "سارونيك - The Saronic Gulf"، وبمجرد أن وصلت السفن وجدوا أنفسهم محاصرين بواسطة الأسطول الفارسي الذي كان قوامه نحو ستمائة سفينة. إلا أنهم بدلاً من محاولة فك الحصار، انسحبوا ببراعة في المياه الضيقة في سالامس مما أغرى الفرس بمطاردتهم. في القتال المتلاحم الذي دار، كانت السفن اليونانية ثلاثية المجاديف أكثر سرعة وكفاءة، وأكثر قدرة على المناورة من السفن الشراعية الفارسية الثقيلة. كانت السفن اليونانية تدق السفن الفارسية دون رحمة، بينما خشير شاي - غاضبًا - جالس على عرش أقدامه من الفضة تحت مظلة مذهبة، يراقب سير الاشتباك من شاطئ أتيك. عندما انتهت المعركة كان اليونانيون قد أغرقوا نصف سفنه تقريبًا، بينما خسروا أربعين من سفنهم. سيعود خشيرشاي إلى عاصمته في "سوسا - Susa" وان تطأ قدمه اليونان مرة أخرى. ترك في تيسالي جيشًا قوامه نحو ثلاثين ألف مقاتل تحت قيادة چنرال يدعى "ماردونيوس - Mardonius"، لقى هو الآخر هزيمة في العام التالي في معركة "بلاتيا - Plataea"، وفي اليوم نفسه كان هناك اشتباك آخر بالقرب من "كيب ميكالي - Cape Mycale" في أسيا الصغرى؛ حيث تم تدمير ما كان قد تبقى من السفن الفارسية. هكذا انتهت الحرب بانتصار البو نانيين. كانت نتيجة الحرب – بالتأكيد – تعتبر انتصارًا للحرية الغربية على الأوتوقراطية والاستبداد الشرقى؛ الملك العظيم بكل ألته العسكرية الهائلة لم يكن قادرًا على تدمير حفنة من المدن – الدول اليونانية - وهنا قد يعن لنا أن نسأل: ولماذا حفنة؟ كانت أثينا وبلاتيا وإسپارطة والمدن القليلة الأخرى التى تشكل الرابطة البيلوپونيزية بقيادة إسپارطة، كانت تتميز بأنها أسمى منزلة، ولكن ماذا عن المدن الأخرى؟ الحقيقة أن أحدًا من معظم المدن اليونانية الأخرى لم يرفع إصبعًا، بعضها تعاون مع الفرس بدافع من الخوف، وبعضها بكل بساطة قبل البقاء دون مبالاة تحت "مرزبان(١٠)- Satrap" ربما متسامح أو غير مستبد، برغم كل ذلك كانت مدن الساحل الإيونى الكبرى – پرجامم وإفيسيوس ويرين – قد عاشت تحت راية الملك العظيم على مدى الأربعين سنة السابقة دون شكوى. كان هناك الكثير من اليونانيين من أبناء الطبقة العليا المحافظة في كل منطقة بحر إيجه، الذين يخشون الخطوات الراديكالية نحو الديمقراطية الشعبية التى كانت قد نشأت في القرن السابق – في أثينا قبل غيرها على يد مصلحين مثل "سولون كانت قد نشأت في القرن السابق – في أثينا قبل غيرها على يد مصلحين مثل "سولون ولأنه لم يكن لهم جنسية حقيقية، لم يكونوا ضد أى سيادة أجنبية ما دامت ودية ومعتدلة.

كانت "هاليكارناسوس — Halicarnassus" (بودروم — Bodrum الحديثة) كذلك تحت السيطرة الفارسية عندما ولد هيرودوتس في 484 ق.م. عندما كان في العشرين تقريبًا، عارض استبداد المرزبان الفارسي "ليجدامس — Lygdamis" ونجا بصعوبة من حكم بالإعدام. بعد طرده من الإمبراطورية أقام في "ساموس — Samos" التي أصبحت مستقره الرئيسي حتى تورطه في الاحتلال الأثيني لـ "تورى — Thurii" جنوبي إيطاليا في 444 ق.م. يبدو أنه كان دائم الترحال طوال حياته، والمؤكد أنه أمضى فترة في أثينا — حيث أصبح صديقًا مقربًا من "سوفوكليس — Sophocles"، وتنقل في أرجاء اليونان وآسيا الصغرى ولبنان وفلسطين، كما أخنته رحلات أخرى إلى "قورينه أرجاء اليونان وآسيا وبابل في بلاد الرافدين وعلى النيل إلى أسوان في مصر العليا. أينما حل هيرودوتس، كان يطرح الأسئلة، وليس عن التاريخ فحسب. كان يسأل عن الجغرافيا والميثولوجيا والعادات الاجتماعية. وكل ما يعن له.

التاريخ الذي كتبه – أول عمل أدبي أوروبي مهم كتب نثرًا – سجله في آواخر حياته، وبعد موته تم تقسيمه إلى تسعة كتب كل منها على اسم إحدى الإلهات<sup>(5)</sup> – Muses. وبالرغم من أنه كتبها قبل ألفيتين ونصف الألفية، تبقى مثيرة للدهشة إلى اليوم عند قراءتها لامتلائها بالاستطرادات العديدة والنوادر الطريفة والمعلومات التي جمعها

أثناء أسفاره وتضفى عليها حيوية شديدة. العمل كله يرفده حب استطلاع شديد ودهشة وافتتان بجمال العالم وتنوعه من حوله. وهكذا فإن هيرودوتس يونانى قلبًا وقالبًا. إنه يجسد الروح الإغريقية تمامًا مثل التراچيديات الإغريقية فى القرن الخامس وربما مثل هوميروس.

لقد نشأنا كلنا ونحن ننظر إلى القرن الخامس ق.م في أثينا باعتبار ه عصر ا ذهبيًّا، عصرًا لم يشهد تقدمًا غير مسبوق في العلوم والفنون كما في الفلسفة والنظرية السياسية فحسب، بل إنه كذلك، في حالات كثيرة، حقق في هذه المجالات نفسها مستوى من الإتقان لم يتجاوزه عصر آخر إلى الآن. يمكن أن يكون ذلك بشكل عام؛ إذ إننا نرى بداية الظاهرة قبل ذلك بمائة عام تقريبًا، أما أصحابها فكانوا كلهم أثينيين فحسب. كان فى إيونيا أن تنبأ "Thales - (من ميليتوس - Miletus) بكسوف الشمس 585 ق.م وصدق توقعه. كان أرسطو يعتبره أول فيلسوف طبيعي. وكان في إيونيا كذلك أن أنتج زميله "أنكسماندر – Anaximander" أول خريطة للعالم المأهول. بعد نصف قرن، وعلى جزيرة ساموس سينتج "فيثاجوراس - Pythagoras" نظريته عن المثلثات قائمة الزوايا. ولكن كان في أثينا أن بدأ "بيزيستراتوس – Peisistratus" معبد زيوس الأولمبي في 540 ق.م عندما كان فن الفخار في ذروته. وكان في أثينا أيضًا أن اجتمع كل هذا الإبداع والتفوق والتألق - بعد انتهاء الحرب الفارسية - في حالة عبقرية واحدة جاءت بموجة هائلة من الثقة والتفاؤل. كان بيدو أن الانسان قد حرر نفسه من الخرافات البدائية التي كانت ملازمة للماضي، بدأ أخيرًا يفهم الكون من حوله ويدرك أنه - بالتأكيد - سوف يتمكن من السيطرة عليه. في الوقت نفسه كان يكتشف الحقائق الأساسية للفاسفة السياسية التي علمته كيف يعيش في المجتمع الذي ولد فيه؟ وبواسطة هذا المزيج من القوة والمعرفة، لن يستمتع بعصره الذهبي فحسب، وإنما سيجعله مستمرً ا إلى البد

كانت الروح المهيمنة على ذلك كله هى روح "بپركليس – Pericles" التى سادت أثينا منذ 461 ق.م، عندما كان فى الرابعة والثلاثين، حتى وفاته بالطاعون فى 429 ق.م. كل شىء قاله أو فعله كان من وحى وإلهام حب شديد لمدينته الأم. كان قد بذل كل ما فى وسعه لكى يجعلها جميلة، وبشتى الوسائل؛ بتجديد المعابد التى هدمها الفرس وتنظيم بناء أخرى جديدة على الأكروپوليس؛ حيث كان مسئولاً مسئولية مباشرة عن "الپروپلاى - Propylaea" والأوديون والإرخثيوم والپار ثينون نفسه؛ إلا أن بيركليس كان كذلك قائدًا عسكريًا وإمبر اطوريًا لا يشق له غبار؛ إذ ينبغى ألا نفترض أن القرن

الخامس ق.م كان زمن سلام في أثينا. على العكس، كان هناك تقريبًا قتال مستمر مع إسبارطة، كما هو مع دول يونانية أخرى رافضة أو مقاومة لسياسات أثينا التوسعية. هذه الظروف الضاغطة كانت آخذة في التصاعد حتى 431 ق.م لكي تنفجر في حرب البيلويونيز كان أحد الأسباب الرئيسية لتلك الحرب التي استمرت لفترة تزيد عن ربع القرن الخامس المجيد - هو إصرار كل طرف على التحكم في طرق التجارة التي تصل اليونان بالبحر الأدرياتيكي؛ ومن يريد أن يعرف قصة هذه الحرب كاملة فعليه أن يقرأ ثيوسيديديس. أما هنا فكل ما يمكن قوله: إنها انتهت بحصار شتوى طويل لأثينا (405 - 404 ق.م)؛ حيث ضاق الخناق على المدينة وتضورت جوعًا.. فاستسلمت. ولكن العصر الذهبي لم يكن عصر سياسة فحسب، ولعل وصفه بالذهبي يأتي لعلاقته بالفن والفكر في مجال الأدب بشكل عام، والدراما على نحو خاص، وهي موضع قوة اليونان، كان الاسم العظيم الأول هو اسم "أيسخيلوس - Aeschylus" المولود في 525 ق.م، ولا بد أن يكون قد حارب في "ماراثون - Marathon"، وربما في "سالاميس - Salamis" و"پلاتيا - Plataea" كذلك. كتب على مدى حياته الطويلة أكثر من ثمانين مسرحية، بقيت منها سبعة بما فيها الثلاثية الإغريقية الوحيدة الباقية: "أورستيا - Oresteia". كان أيسخيلوس رائدًا في أمور عدة. كانت تراچيدياته هي الأولى التي تستكشف الشخصية الإنسانية، والأولى كذلك التي تستخدم ممثلاً ثانيًا، وبذلك تقال من أهمية "الكورس - Chorus" إلى حد ما. قام أيسخيلوس بزيارتين طويلتين لجزيرة صقلية - كانت حتى ذلك الحين جزءًا لا يتجزأ من العالم اليوناني -وكان أن مات هناك في 456 ق.م. (قتل على نحو مؤسف عندما ظن نسر رأسه الأصلع صخرة فاسقط عليها سلحفاة لكي يكسر ظهرها العظمي).

"سوفوكليس – Sophocles"، الأصغر سنًا من أيسخليوس بنحو ثلاثين عامًا، كان أكثر إنتاجًا. كتب 123 مسرحية لم يصلنا منها كذلك سوى سبع تراچيديات، بما في ذلك ثلاث تتناول أسطورة "أوديب – Oedipus". بصرف النظر عن هذه المسرحيات الثلاث: "عقدة أوديب – Oedipus Rex" و"أنتيجون – Antigone" و"أنتيجون – Oedipus Rex" و"أوديب في كولونوس – Oedipus at Colonus"، فإن تحقته هي "إلكترا و"أوديب في كولونوس – Clytemnes قيام إلكترا وشقيقها "أورستيس – Orestes" بقتل أمهما "كلايتمنسترا – Orestes" ورجة أجاممنون – وعشيقها "أيجستوس – كلايتمنسترا – Aegisthus" – زوجة أجاممنون – وعشيقها "أيجستوس – ثالثًا، ووجد الوقت إلى جانب ذلك كله؛ لكي يشارك في الحياة العامة في أثينا. خدم مرتين في المجلس العسكري الذي كان مكونًا من عشرة چنرالات، وكان قسًا في

"هالون — Halon" وأشبه بإله آخر للشفاء. مات سنة 406 ق.م وكان فى التسعين من العمر. قبل وفاته بفترة قصيرة أخذه أبناؤه إلى المحكمة للحجر عليه على أساس أنه كان قد بلغ من العمر عتيًا، ولم يعد قادرًا على إدارة شؤونه بسبب ظروف الشيخوخة. كان رده أن قام بتلاوة مقطع طويل — من الذاكرة — من أحدث مسرحياته "أوديب فى كولونوس"، وخسر أبناؤه القضية.

ثالث و آخر كُتُّاب التراچيديا العظام هو "يورپيديس - Euripides" المولود في 484 ق.م. كان إذن أصغر من سوفوكليس باثنتي عشر عام ومات قبله بأشهر قليلة في سنة 406 ق.م. (في مهرجان ديونيسيوس -- Dionysus في ذلك العام، جعل سوفوكليس الكورس والممثلين يرتدون السواد إحياء لذكراه). في العصور التالية سيكون الاحتفال بد "يورپيديس" باعتباره من رجال النهضة. إلى جانب الكتابة المسرحية كان رسامًا رائعًا وموسيقيًّا بارعًا وكانت مكتبته واحدة من أفضل مكتبات أثينا. يعتقد أنه كتب 92 مسرحية بقى منها تسعة عشر من بينها: "أندروماك -- Andromache" و"هيپولتيوس -- Wedea" و"ميديا -- Brojan Wom" و"نساء طروادة -- Trojan Wom" و "نساء طروادة -- Trojan Wom." و "هيپولتيوس معاصرًا وغير متوقع.

كاتب الدراما الوحيد الآخر في تلك الأيام، الجدير بالذكر هنا بنفس الاطمئنان مثل الثلاثة السابقين، لم يكن كاتب تراچيديات وإنما كوميديات، أكثر المسرحيات سخرية في ذلك الزمان. "أريستوفانيس — Aristophanes" المولود — تقريبًا — في 445 ق.م، كان أصغر من يورپيديس بجيل، وكما يمكن أن نتوقع ما يزال أكثر واقعية. كتب نحو 54 مسرحية وصلنا منها إحدى عشرة رسم فيها — بلا أدنى شفقة — صورًا كاريكاتورية للشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية الرئيسية في أثينا بمن فيهم سقراط (في مسرحية: "السحب — The Clouds") وكليون — Cleon (في مسرحية: "الفرسان — The Knights") ولامخوس — Lamachus احد أبرز چنرالات أثينا في حرب البيلوپونيز (في مسرحية: "الأخارنيون — The Acharnians أي مسرحية: الضفادع يهبط ديونيسيوس — إله المسرح — إلى حادس(6)، ليأتي بـ: «يورپيديس»، وبعد مشهد محاكمة هزلي يأتي بـ: «إيسخيلوس» بدلاً منه. لعل «ليسيستراتا — Lysistrata" مشهد محاكمة هزلي يأتي بـ: «إيسخيلوس» بدلاً منه. لعل «ليسيستراتا — Lysistrata" هي أشهر مسرحياته، التي تمتنع فيها نساء المدن اليونانية عن معاشرة أزواجهن جنسيًا الى أن يعود السلام.

لعل سقر اطوحده من بين فلاسفة أثينا العظماء، هو الذي يمكن أن يقال: إنه ينتمي إلى القرن الخامس ق.م. عاش سقر اطمن 469 ق.م إلى 399 ق.م. لم يكتب شيئًا؛ لأنه بكل بسلطة كان يزعم أنه لا يعرف شيئًا، ولذلك لم يكن يشعر بأنه يمكن أن يكون معلمًا. كان بدلاً من ذلك يناقش كل شيء وأى شيء: الخير والشر والحقيقة والعدل والفضيلة والدين، وكان الموضوع الأخير هو سبب سقوطه. في مطلع ربيع 399 ق.م اتهم بالعقوق؛ لأنه حكان الموضوع الأخير هو سبب سقوطه بها الدولة، واتهم إلى جانب ذلك بأنه كان يغوى الشبان رغم أنه كان له زوج "زانتيبي — Xanthippe" ولديه منها ابنان. اتهامان كانا كافيين لإدانته قضيا بإعدامه. عرض أصدقاؤه عليه تقديم رشوة اسلطات السجن لتهريبه ولكنه رفض لأسباب أخلاقية. بعد شهر تجرع — علنًا — كامنًا من السم ومات.

أفلاطون الذى كان ليخلده، كان فى الثامنة والعشرين عندما شهد محاكمته وتأثر بشدة لموته، الذى قضى بعده عدة سنوات فى مصر وإيطاليا وصقلية. على خلاف صديقه كتب كثيرًا، وكثيرًا ما كان يفصل نظرياته الفلسفية فى شكل حوارات درامية يلعب فيها سقراط دورًا مهمًا؛ وبالرغم من أنه كان يجادل بذكاء شديد، لم يكن يلزم نفسه بمبدأ خاص به. فى مرحلة ما من ثمانينيات القرن الرابع ق.م، أسس مدرسة خارج أثينا عرفت بالأكاديمية — Academy، وهى الكلمة التى تبنتها فيما بعد كل لغات أوروبا تقريبًا.

تلميذ أفلاطون اللامع – الذي كان يصفه بعقل المدرسة، كان شابًا يونانيًا إيونيًا من تراقيا – Stagira يدعى أرسطو، من مواليد "ستاجيرا – Stagira" بالقرب من تيسالونيكا في 384 ق.م. عندما استقر في "أسوس – Assos" في آسيا الصغرى أسس مدرسة هو الأخر. في 342 ق.م تلقى دعوة من "فيليپ الثانى المقدونى – Philip مدرسة هو الأخر. أي 342 ق.م تلقى دعوة من "فيليپ الثانى المقدونى – Il Macedon ليكون معلمًا خاصًا لابن الملك الشاب، الإسكندر، البالغ من العمر أربعة عشر عامًا، وهى الوظيفة التى بقى فيها لمدة عامين. بعدها سيعود أرسطو الي أثينا ليؤسس مدرسة أخرى خاصة به – هذه المرة في بستان كان مكرسًا لعبادة "أبوللو ليكيوس – Apollo Lykeios" مما أعطاها اسم "الليسيوم – Lyceum" كان أرسطو أكبر من مجرد فيلسوف، آثاره الباقية تضم أعمالاً في الأخلاق والتاريخ والعلم والسياسة والنقد الأدبى والمسرحي والطبيعة والميتيورولوچيا (الظواهر الجوية) أولاحلام وعلم الحيوان، أما المجال الأخير فكان اهتمامًا شخصيًا منه. باختصار.. كان أرسطو موسوعي الثقافة، ولعله الأول في التاريخ. ترك وراءه أول مكتبة حقيقية، مجموعة واسعة من المخطوطات والخرائط كانت النموذج البدئي لمكتبات "پرجامم مجموعة واسعة من المخطوطات والخرائط كانت النموذج البدئي لمكتبات "پرجامم و Purgamum" والإسكندرية وكل المكتبات العامة القديمة الأخرى.

بعد انتهاء حرب الپيلوپونيز، حكمت إسپرطة الطائر اليونانى بضع سنوات، إلا أن الأضواء تحولت فى مطلع القرن التالى إلى مكان آخر غير مألوف، غير متوقع. فى تلك الأيام القديمة لا بد أن مقدونيا كانت تبدو مثلما كانت اسكتلنده بالنسبة لإنجليز العصور الوسطى: أرض برابرة بدائيين، همج وأجلاف، منقسمين إلى جماعات متحاربة، لا يضاهى فقرهم الثقافى سوى قدرة مذهلة على تعاطى الكحول. كان ذلك يصدق تمامًا على النجاد المقدونية، أما الأراضى المنخفضة التى كانت تضم مدينة "بيللا — Pella"، التى خرجت منها أسرة تعرف بـ "الأرجيد — Argeads"، فقد ملكت زمام الحكم والسيطرة على البلاد كلها، على الأقل من الناحية النظرية.

بالنسبة لنا هنا فإن القصة تبدأ بالملك "فيليپ الثانى – King Philip II" الذى اعتلى العرش بعد موت أخيه فى 359 ق.م. كان البلد الذى ورثه فقيرًا ومفككًا فقام من فوره بتكوين جيش احترافى أخضعه لتدريب شامل وأبقاه فى حالة تعبئة على مدار العام وليس فى الصيف فقط كما كانت العادة. فى غضون عشرين عامًا، أصبحت مقدونيا أقوى دولة فى شرق أوروبا، وقلب فيليپ الثانى موازين القوى فى العالم اليونانى بكامله. فى سنة 338 ق.م قاد جيشه فى اتجاه الجنوب ليجبر الدول – المدن كلى فى جنوب اليونان – التى كانت تقودها أثينا وطيبة – Thebes على الدخول فى تحالف سريع معًا. أرسلوا جيشًا لمواجهته حيث تلاقت القوى المتنافسة فى الرابع من أغسطس فى "كويرونيا – Boetia". أسفرت المعركة عن انتصار حاسم للملك فيليپ.

كان الإسكندر ابن فيليپ، أحد السفراء الذين أرسلهم إلى أثينا لعرض شروط التسوية، ورغم أنه كان ما زال فى الثامنة عشرة، كان الأمير الصغير قد أظهر بسالة كبيرة فى القتال فى كايرونيا حيث كان قائدًا لخيالة ميسرة الجيش. منذ طفولته، كان يتم إعداده لكى يكون خليفة لوالده. كان معلمه أرسطو ينمى فيه شعورًا غريبًا وقويًّا بحقه المقدس فى أن يحكم، وكان يشتط فى نصحه له لدرجة أنه كان يريده أن يكون "قائدًا لليونانيين ومستبدًا مع البرابرة، أن يعامل اليونانيين كأصدقاء وأقارب، والأخرين كما لو كانوا نباتات أو حيوانات". التهم الطموح الصبى. كان متعجلاً لتولى مقاليد الأمور لدرجة أن فيليپ بدأ يشك فى وجود مؤامرة عليه. ربما كان محقًا فى ذلك: ففى سنة 336 ق.م، أثناء الاحتفالات المقامة بمناسبة زواج شقيق زوجته من أخته (أخت شقيق الزوجة نفسه)، تم اغتيال الملك بيد أحد حراسه.

هل كان الإسكندر متورطًا في الجريمة؟ لم يثبت ذلك، إلا أن الدلانل تشير إليه وإلى أمه "أولمبياس - Olympias" التي كان فيليپ قد طلقها قبل فترة قصيرة. المهم أن اغتيال الملك جاء في لحظة مواتية تمامًا. بموافقة إجماعية من الجيش تولى الإسكندر الحكم بعد أبيه. وبعد أن انتظر حتى ينتهي من حملة سريعة على طيبة - التي لم يترك فيها حجرًا فوق الأخر - عبر هيلزپونت (الدردنيل) ليبدأ حملته الكبرى التي سوف تشغل ما بقى من حياته القصيرة المدهشة: حملة شنها بهدف تحرير المدن اليونانية في آسيا الصغرى من السيادة الفارسية، وإقامة إمبر اطورية عظيمة له بعد ذلك في المشرق. وبينما كان ما يزال في البحر الأبيض انتصر على الملك الفارسي "داريوش الثالث - وبينما كان ما يزال في معركتين تاريخيتين: الأولى على نهر جرانيكوس - Granicus III على بعد نحو ثلاثين ميلاً شرقي طروادة، والثانية في العام التالي على هضبة إيسوس على بعد نحو ثلاثين ميلاً شرقي طروادة، والثانية في العام التالي على هضبة إيسوس الطاكية على التوالي). بعد ذلك لم يكن أمامه سوى مقاومة قليلة وهو يقود جيشه جنوبًا على امتداد ساحل فلسطين، وعبر شمال شبه جزيرة سيناء إلى مصر؛ حيث أمضي شتاء على امتداد ساحل فلسطين، وعبر شمال شبه جزيرة سيناء إلى مصر؛ حيث أمضي شتاء الجبال إلى دمشق، وهنا سيخرج من قصتنا.

مات الإسكندر في بابل في 13 يونيو 323 ق.م وهو في الثانية والثلاثين، مخلفًا وراءه فوضى عارمة. ابنه الحي الوحيد "هيراكليس – Heracles" كان غير شرعي، وعندما مات كانت زوجته "روكسان – Roxane" حاملاً، إلا أن المولود كان يمكن أن يكون أنثى، ولم يكن أحد مستعدًّا للانتظار ستة أسابيع أخرى حتى تتم الولادة. نشب قتال عنيف بين كبار ضباطه ونبلاء المقدونيين الذين كانوا يشكلون بلاطه، وسرعان ما اتسع نطاق الصراع وامتد إلى المتوسط، وقبل مرور وقت طويل كان كل العالم اليوناني قد أصبح ممزقًا بسبب جسم المتنافسين. كان كل شيء يمضى في مساره الحتمى، فكان لا يمكن أن تستمر إمبراطورية الإسكندر. كانت مترامية الأطراف ومن الصعب السيطرة عليها فسقطت سريعًا. كان المغامر الشاب الذي افترسه طموحه الشخصى لا يفكر سوى عليها فسقطت سريعًا. كان المغامر الشاب الذي افترسه طموحه الشخصى لا يفكر سوى في الزحف والتوسع، ولم يفكر قطً في تثبيت دعائم إمبراطوريته وتماسكها. تشظى الإمبراطورية بعد موته جعل اندثار ها حتميًّا.

كان الإرث الثقافى الذى تركه الإسكندر أهم من إمبر اطوريته قصيرة العمر. المدى الذى وصلت إليه الثقافة اليونانية حتى أفغانستان ووادى الإندوس – Indus، وامتزاجها بتراث فارس وإن كان ذلك خارج نطاق هذا الكتاب، إلا أن تأثير المرحلة الهانستية (7) --

Hellenistic كان كبيرًا فى أرجاء المتوسط ظهرت هناك كذلك مدن على شاكلة المدن اليونانية، بمعابد وساحات عامة ومسارح ومنشآت للألعاب الرياضية، ولكن معظم تلك المدن لم تبق مدنًا – دولاً مستقلة كما كان شأنها فى الماضى. الآن كانت قد أصبحت جزءًا من دولة كبيرة أقوى وأغنى، قادرة على أن تطلق مشروعات لبناء السفن على نطاق لم يكن ليخطر على بال أحد فى القرون الماضية. كانت، فوق ذلك كله، تمهد التربة لانتشار دين جديد ينبثق من قلب اليهودية بينما لا يعترف بشىء من حصريتها. كان هذا الدين الجديد هو المسيحية كما نادى بها وطورها "سان بول — St Paul".

بعد أن انقشع دخان إمبراطورية الإسكندر المحتضرة – بعد عشرين سنة تقريبًا – انبعثت ثلاث قوى من بين الرماد. كانت الأولى هى مملكة مقدونيا القديمة التى لم تعد سيدًا على غرب آسيا إلا أنها كانت تسيطر على شمال اليونان، فكانت قوة كبيرة في العالم اليوناني، وكانت القوة الثانية هي الإمبراطورية التي بناها "سيليوكوس – Seleucus" (چنرال الإسكندر – القائد السابق لحملة التروس وقائد حرس الشرف الشخصى) بدءًا بـ "بابل" ثم سرعان ما بسط نفوذه على ما بين النهرين وسوريا، إلى أن امتد ملكه من عاصمته في أنتيوك – Antioch (أنطاكية) إلى الحدود الشرقية للخليج الفارسي. استمرت سلسلة الملوك السلوقيين – Seleucid التي بدأها نحو أربعة قرون إلى أن محتها روما في عام 72 م.

القوة الثالثة كانت مصر؛ حيث قام صديق للإسكندر (عسكرى ومؤرخ) يدعى "بطليموس – Ptolemy" ليعلن نفسه ملكًا. أظهر بطليموس تفوقًا كبيرًا. كان يحكم من الإسكندرية التي بناها الإسكندر – مدينة أعظم مكتبات العصور القديمة، المدينة التي كان يوجد بها أكبر مجتمع يهودي سيقرأ التوراة بانتظام... ليس بالعبرية وإنما باليونانية – ومن مدينة أخرى بناها في مصر العليا (مدينة Ptolemais). هذا المقدوني المخادع، انتحل شخصية – وسلطة – الفراعنة القدامي، وخلال فترة حكم دامت نحو أربعين سنة امتدت ممتلكاته إلى فلسطين وجنوب سوريا وقبرص وآسيا الصغرى وجزر السيكلاديس. بدأ هو الآخر سلسلة من حكام لمصر شملت ما لا يقل عن خمسة عشر من أسرة واحدة، وهو عدد لافت لأن كل واحد منهم – تقريبًا – كان يتزوج أخته أو أخته غير الشقيقة أو ابنة أخيه أو أخته. كان بطليموس الرابع عشر – كان كانت في الحادية اعتلى العرش في عام 47 م هو الذي تزوج شقيقته كليوپاتره التي كانت في الحادية والعشرين من عمرها.

رغم أن البطالمة ربما كانوا من أصول يونانية، فإن العالم الذى عاشوا فيه، وخاصة الأجيال المتأخرة منهم، كان عالمًا رومانيًّا. والآن، أعتقد أنه قد حان الوقت لكى نعود القهقرى قرنًا أو قرنين لنتحرى كيف تسنى لمدينة إيطالية صغيرة عديمة الأهمية، أن تجعل من نفسها سيدة على العالم المتحضر في فترة وجيزة.

#### هوامش الفصل الثاتي

- (1) هيكل الإلهة أثينا في مدينة أثينا.
- (2) بالرغم من أن المهندس المعمارى هارى جودهارت ــ رندل Hary Goodheart- Randel قال المهندس المعمارى هارى جودهارت ــ رندل Osbert Lancaster لأوسبرت لانكستر ــ Osbert Lancaster عندما رآه لأول مرة: حسنًا. لا أعتقد أننا يمكن أن نعتبره إنجازًا كبيرًا.
- (3) سباق المارثون الحديث ومسافته 26 ميلاً و385 ياردة يقوم على قصة الرسول فيديييديس Pheidippeds الذى يقال: إنه قطع تلك المسافة ركضاً لتوصيل خبر الانتصار إلى أثينا. إلا أن هذه القصة بدور ها مبنية على فكرة خطأ. يروى هيرودوتس وهو المصدر الثقة الوحيد أن فيديبيدس قطع المائة وأربعين ميلاً من أثينا إلى إسبرطة لكى يطلب النجدة، كما يقال: إنه قطعها في يومين.
- (4) كان أحد أولنك المزربانات "موسولوس Mausolus"، حاكم مقاطعة "كاريا Caria" من Halicar 353 ق.م، الذي بنت له أخته / زوجته، المقبرة العظيمة في هاليكار ناسوس 735 من nasus، وهي الضريح الذي كان أحد عجائب الدنيا السبع. في أواخر القرن الخامس عشر قام فرسان سان چون بإزالة بقاياه لبناء قلعة تشرف على الخليج، إلا أن تمثال موسولوس بقى، وهو موجود الأن في المتحف البريطاني.
- (5) بنات زيوس كبير آلهة الإغريق (أو رب الأرباب) من عشيقته منيموزين Mnemosyne إلهة الذكاء. عند بنات زيوس تسع ويعرفن باله: موزاى Musae أو ربات الفنون التسم: أورانيا ربة الفلك، وكليو ربة التاريخ، ويوتيربي ربة الموسيقى، وتيرسيخوى ربة الرقص، وميلبوميني ربة شعر البكائيات والمراثى، وبوليمنيا ربة الشعر الغنائى، وكاليوبي ربة الشعر الحماسى، وتاليا ربة الكوميديا. (المترجم)
  - (6) حادس Hades، مثوى الأموات في الميثولوجيا اليونانية.
  - (7) "الهانستية" هي الكلمة التي تطلق عادة على الفترة التي تلت موت الإسكندر مباشرة.

## الفصل الثالث

### روما - الجمهورية

- محو قرطاچ (146 ق.م)
- يوليوس قيصر (60 ق.م)
- قيصر في مصر والشرق (47 ق.م)
- أنطونيو وكليوپاتره (31 30 ق.م)
- هانيبال (218 216 ق.م)
- كراسوس وپومپى (73: 70 ق.م)
  - ديكتاتور پومپى (52 ق.م)
  - «عيدس» مارس 44 ق.م

كان نهوض روما يعود قبل أى شىء إلى طبيعة وخصال الرومان أنفسهم. كانوا شعبًا بسيطًا، مستقيمًا، أمينًا، مطيعًا للقانون. مع شعور قوى بقيم الأسرة، مستعدًّا لقبول النظام، منضبطًا عندما يتطلب الأمر ذلك – مثلما كانوا، بكل تأكيد فى سنة 510 ق.م عندما طردوا «التاركين – The Tarquins"، تلك السلالة من ملوك "الإتروسك – عندما طردوا «الذين كانوا قد حكموهم على مدى القرن السابق(۱)، وأسسوا جمهوريتهم. كانت مدينتهم كما كانوا يز عمون قد سبقت المدن الإتروسكية بعدة قرون، وكان مؤسسها هو الأمير الطروادى «أيناس – Aeneas" الذى كان قد شق طريقه إلى إيطاليا بعد أن دمر اليونانيون مدينته. هكذا كانت روما وريثة طروادة القديمة.

فى 280 ق.م، رسا "بيروس — Pyrrhus"، ملك "إبيروس — Epirus" (إحدى الدول الهلنستية شمال غرب اليونان — بجيش قوامه نحو ألف مقاتل فى "تارنتوم الدول الهلنستية شمال غرب اليونان — بجيش قوامه نحو ألف مقاتل فى "تارنتوم الاحتال" (Tarentum" (تارانتوم الحديثة). قابله الجيش الرومانى عند "هيراكليا — Heraclea" ليلحق به هزيمة فادحة، ولأن خسائر بيروس كانت عظيمة مثلها مثل خسائر الرومان: كان أن ظهر مفهوم "الانتصار البيروسى"! على مدى السنوات الخمس التالية سيواصل الملك إثارة القلاقل وإن بنجاح أقل، وفى آخر الأمر عاد إلى إبيروس فى 275 ق.م بعد أن فقد أكثر من نصف جيشه. وهكذا هزمت روما، التى كانت ما تزال جمهورية مغمورة فى وسط إيطاليا - ملكًا هلنستيًا، وفى موكب النصر الذى سيطوف بالعاصمة سوف تظهر فيلة بيروس المأسورة، وهى المرة الأولى التى يظهر فيها هذا الحيوان (الفيل) فى إيطاليا. (2)

ولكن عدو روما الأقوى والألد لم يكن سوى «قرطاچ -- Chartage"، التى كانت فى الأصل مستوطنة للفنيقيين -- Phoenicians تحتل جزءًا من الموقع الذى تشغله مدينة تونس الحديثة. كان القرطاچيون دانمًا شوكة فى جنب الرومان على مدى أكثر من مائة عام (من 264: 146 ق.م)، كان الرومان خلالها مجبرين على خوض حربين منفصلتين هى "الحروب الپونيقية(3) -- Punic Wars"، قبل أن يتمكنوا من محو قرطاچ من الوجود. هاتان الحربان هما اللتان ألقتا بـ "روما" فى قلب المسرح المتوسطى بعد أن أصبح من الواضح أن قرطاچ لا يمكن هزيمتها على البر فحسب، فجعلتا الحربان من روما قوة بحرية رئيسية. الحرب الأولى التى انتهت فى 241 ق.م كان لها نتيجة واحدة سعيدة بالنسبة لروما: فقد ضمت الجزء الأكبر من صقلية، التى سيكون اعتبارًا من ذلك الوقت بمثابة مخزن القمح الرئيسى لها. (بعد ثلاث سنوات سوف تتبعها كورسيكا

وسردينيا). إلا أن روما كان لديها سبب أهم للقلق طوال السنوات الثلاث والعشرين التى مرت قبل أن تبدأ الحرب الثانية؛ لأن قرطاج أثناء تلك الفترة كانت قد نجحت فى إقامة إمبراطورية جديدة تمامًا - هذه المرة فى إسپانيا.

كان الفينيقيون قد وصلوا إلى شبه جزيرة أيبيريا لأول مرة نحو عام 1100 ق.م، عندما أنشأوا مرفأ قادش. كانت في تلك الأيام جزيرة وكانت نمونجًا للمستعمرات الفينيقية بعدها، التي كانوا يقيمونها فيما بعد على الأجزاء الناتئة من الجبال أو الجزر البعيدة عن الشاطئ وغالبًا عند مصبات الأنهار لكى يكونوا بعيدين عن أهالى تلك المناطق. من بين أولئك الأهالى كان الأيبيريون الأكثر تقدمًا، وهم شعب غامض، لغتاه من بين أولئك الأهالى كان الأيبيريون الأكثر تقدمًا، وهم شعب غامض، لغتاه من الإتروسكية ما زالت محيرة بالنسبة الإتروسكية ما زالت محيرة بالنسبة لئا. كان الأيبيريون يمارسون تجارة نشطة مع الفينيقيين، ويبدو أنهم كانوا يعيشون معًا في مودة وسلام. بعد بضع قرون كانت لهم حضارتهم الخاصة التي اشتهرت قبل شيء بتماثيلها التي يوجد بعضها الآن في المتحف الأركيولوچي في مدريد. بعضها يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وهي من أجمل وأروع المنحوتات القديمة التي يمكن أن يراها المرء في أي مكان.

نحو عام 237 ق.م انطاق "أملكار باركا – Hamilkar Barca" چنرال قرطاچ الأشهر (أو الأدميرال حيث يبدو أنه كان سيدًا على البر والبحر على السواء) نحو شبه جزيرة أيبيريا مصطحبًا ابنه الصغير "هانيبال – Hannibal"، الذي كان في التاسعة من عمره آنذاك. وهنا على شبه الجزيرة، وفي غضون ثمان سنوات فحسب سوف يضع كل البني التحتية لدولة مزدهرة مع جيش ضخم للدفاع عنها. بعد أن غرق بالمصادفة في 229 ق.م، خلفه صهره "هاسدروبال – Hasdrubal"، الذي أسس العاصمة الدائمة لإسپانيا القرطاچية التي يسميها الرومان "قرطاچ الجديدة" ونسميها نحن "قرطاچنة ليمنيا القرطاچية التي يسميها الرومان "قرطاچ الجديدة" ونسميها نحن "قرطاچنة ومقال: إن منجمًا واحدًا هو منجم "بايبيلو – Baebelo"، كان ينتج نحو ثلاثمائة رطل من الفضة يوميًّا. عندما اغتيل هاسدروبال في 221 ق.م بيد عبد أيبيري، أخذ مكانه هانيبال الذي كان قد عندما اغتيل هاسدروبال في 221 ق.م بيد عبد أيبيري، أخذ مكانه هانيبال الذي كان قد بلغ السادسة والعشرين.

أثبت هانيبال أنه أعظم قاند عسكرى عرفه العالم بعد الإسكندر، وربما كان بالفعل واحدًا من أعظم القادة في التاريخ. كان والده قد غرس فيه - كما هو متوقع - العداء والحقد الشديدين على روما، فكان مصرًا من لحظة اعتلائه العرش على الثأر لهزيمة بلاده قبل عشرين عامًا، كما كان واثقًا من أن الممتلكات الإسپانية الجديدة، بمصادر ها الهائلة من الثروة المادية والبشرية - سوف تمكنه من تحقيق ذلك. انطلق من إسپانيا في ربيع 218 ق.م على رأس جيش قوامه نحو أربعين ألف مقاتل، سالكين الطريق البرى على امتداد

الساحل الشمالى لفرنسا أعلى وادى "الرون - Rhone"، ثم شرقًا إلى "بريانكون - Briancon" والممر الضيق إلى "مونت - چينيڤر - Mont-Genèvre". كان معظم جنوده المشاة من الإسبان رغم أن ضباطهم كانوا قرطاچنيين، أما جنود الخيالة فكانوا من إسپانيا وشمال أفريقيا، وكان معهم سبعة وثلاثون فيلاً. كان اجتيازه الشهير لجبال "الألپ - The Alps" في بدايات الخريف، وتبعه معركتان انتصر فيهما. بنهاية العام كان يسيطر بالفعل على كل شمال إيطاليا ثم بدأ الفشل بعد هذا الزخم. كان هانيبال يعول على حدوث تمرد عام في المدن الإيطالية القلقة بسبب نمو قوة روما، إلا أن أمله خاب. حتى الانتصار الثالث الذي حققه في أبريل 217 ق.م، عندما استدرج الجيش الروماني الي فخ ممر ضيق بين بحيرة "تراميمين - Trasimene" والتلال المحيطة، حتى هذا الانتصار أثبت عدم جدواه. لم يكن زحفه على روما ذات الأسوار الدفاعية المنيعة مجديًا، ولم يكن لديه عتاد يعول عليه لمحاصرتها. قام بدل ذلك بالدوران عن طريق "أبوليا - Apulia" و"كالابريا - Calabria"؛ حيث كان ذلك العدد الكبير من الأهالي اليونانيين يكر هون الرومان، ولذا كان يعتقد أنهم سوف ينضمون إليه.

هذه المرة، أيضًا كان مخطئًا. بدلاً من الحلفاء المتعاطفين الذين كان يمنى نفسه بوجودهم، وجد نفسه مرة أخرى في مواجهة جيش روماني أكبر وأفضل تسليحًا وعتادًا من جيشه، قام بمطاردته في اتجاه الجنوب؛ وفي الثالث من أغسطس عام 216 ق.م كانت المعركة عند "كاناي – Cannae"، (بجوار نهر "أوفانتو – Ofanto" على بعد نحو عشرة أميال جنوب شرق بارلتا – Barletta الحديثة). كانت نتيجة المعركة انتصارًا هانلاً لـ "هانيبال"، لعله الأعظم في حياته، وهزيمة ساحقة للرومان لعلها الأكثر فداحة في تاريخهم كذلك. بفضل براعته في القيادة وجدت القوات الرومانية نفسها مطوقة من كل جانب، فتم تدميرها في مواقعها. بنهاية اليوم كان قد سقط منهم نحو خمسين ألف قتيل، أما خسائر هانيبال فكانت 5700 جندي.

كان هانيبال الآن قد دمر كل قوات روما المقاتلة ما عدا أولنك الذين كانوا داخل المدينة يدافعون عنها، إلا أنه لم يكن قريبًا من هدفه النهائي وهو تدمير الجمهورية. كانت قوات الخيالة، بعد أن نفقت كل الأفيال بسبب البرد والرطوبة، تقف بلا حول ولا قوة أمام أسوار المدينة، إلا أنه كان ما زال مصرًا على خطته، يحدوه الأمل في أن يجمع أخوه (هاسدروبال آخر) جيشًا ويلحق به بعد تجهيزه بمعدات الحصار اللازمة؛ إلا أنه فوجئ في "كامپانيا — Campania" (المقاطعة الإيطالية جنوبي روما ومركز ناپولي) بوجود درجة من التأييد الشعبي الذي كان مفتقدًا في شبه الجزيرة. زحف بجيشه عبر الجبال إلى "كاپوا — Capua" (التي كانت ثاني أكبر المدن الإيطالية آنذاك)؛ حيث أقام مركز قيادته واستقر منتظرًا.

طال انتظاره. كان لدى هاسدروبال مشاكله الخاصة. كان الرومان قد سارعوا، مستغلين غياب هانيبال، وقاموا فى غضون شهرين باحتلال إسپانيا بقوة مكونة من فيلقين وخمسة عشر ألف مقاتل من القوات الحليفة بقيادة چنرال شاب يدعى "جنايوس كورنيليوس شيپيو — Gnaeus Cornelius Scipios"، الذى سرعان ما انضم إليه شقيقه "پبليوس – Publius". كانت النتيجة الفورية لهذا الغزو صراعًا طويلًا بين القوات الرومانية والقوات القرطاچينية مع وجود أيبيريين محليين يحاربون مع كلا الطرفين. انتهى الأمر بوجود رومانى فى شبه الجزيرة سوف يستمر أكثر من ستة قرون. بعد موت الأخوين شيپيو فى عام 211 ق.م، حل محلهما أحد أقربائهما كان اسمه قرون. بعد موت الأخوين شيپيو فى على قرطاچنة بعد حصار قصير. بعد الاستيلاء على عاصمتهم، فقد القرطاچنيون روحهم بسرعة، وبحلول العام 276 ق.م، كان آخر هم قد عادر شبه الجزيرة.

بينما كان هناك أمل في الانتصار على الرومان في إسپانيا، لم يكن لدى هاسدروبال فرصة لتنظيم حملة دعم لأخيه. في عام 206 ق.م فقط، عندما علم أن أخاه قد هُزم بدأ يفكر في ذلك، وعندما قاد جنوده بدوره عبر جنوب فرنسا وعبر جبال الألب كان يمير نحو كارثة: على نهر "ميتوارس — Metaurus" بالقرب من أنكونا، واجه جيشًا رومانيًا ولقى هزيمة ساحقة. لم يعرف هانيبال بهذه الأخبار إلا عندما وصل رأس شقيقه المقطوع إلى معسكره في "كابوا — Capua". بقى في إيطاليا أربعة أعوام أخرى، وفي مكان آخر من المتوسط كان الشاب پبليوس كورنيليوس شيبيو يستعد للهجوم.

في عام 204 ق.م، رسا پبليوس وجيشه على الساحل الشمالى الأفريقى بالقرب من أوتيكا التى تقع على مسافة أقل من عشرين ميلاً غربى قرطاچ؛ حيث حشدوا عشرين ألف مقاتل من المحليين وأنشأوا موقعًا على خليج تونس كان يهدد المدينة نفسها. في ربيع 203 ق.م، عاد هانيبال مسرعًا إلى قرطاچ في حالة انزعاج شديد؛ ليقود في العام التالى جيشًا مكونًا من سبعة وثلاثين ألف مقاتل وثمانين فيلاً، ضد الغزاة الرومان. التقى الجمعان أخيرًا بالقرب من قرية "زاما – Zama"؛ حيث لقى هانيبال الهزيمة الكبرى الوحيدة في حياته بعد معركة طويلة طاحنة. كان في زاما، كما نعرف، أن اكتشف الرومان كيف يتعاملون مع سلاح القرطاچنيين التكتيكي المفضل... الأفيال في البداية يقومون بإطلاق نوبة مفاجئة من الأبواق العالية المزعجة تجعل راكبيها في البداية يقومون بإطلاق نوبة مفاجئة من الأبواق العالية المزعجة تجعل راكبيها الانتصار الروماني تامًا، وهكذا انتهت الحرب اليونيقية الثانية. كانت إسپانيا هي جائزة روما على انتصارها. كل الإدارة العسكرية والمدينة القرطاچنية التي كان قد جرى إعدادها بعناية انهارت. كان إخوة شيپيو حريصين على ذلك – والأن لم يكن أمام قرطاچ إعدادها بعناية انهارت. كان إخوة شيپيو حريصين على ذلك – والأن لم يكن أمام قرطاچ إعدادها بعناية انهارت. كان إخوة شيپيو حريصين على ذلك – والأن لم يكن أمام قرطاچ

سوى أن تتخلى عن شبه الجزيرة رسميا لغزاتها. هانيبال نفسه، الذى كان قد نجا من الموت بصعوبة فى زاما، عاش حتى سنة 183 ق.م، عندما تجرع السم لكى لا يقع فى يد أعدائه الذين كان يكر ههم بشدة؛ أما بالنسبة لشيپيو المنتصر، فقد كوفئ من مواطنيه بلقب "أفريكانوس – Africanus" الذى كان يستحقه عن جدارة. كان هو الذى أكد، أكثر من سواه من بنى وطنه أن روما وليست قرطاچ هى التى ستكون سيدة المتوسط فى القرون التالية.

ولكن الحروب اليونيقية كان لها آثارها المؤلمة. لقد أوصلت الإمبر اطورية الرومانية أكثر من مرة إلى شفا الكارثة، وفقدت فيها أرواح ما يقرب من مانتين أو ثلاثمانة ألف من أبنانها. بالرغم من ذلك كانت قرطاج ما زالت هناك رابضة على الجانب الآخر من البحر بسكانها غير المسلحين يعملون بنشاط ودأب كانت قرطاج تتعافى من هزيمتها الأخيرة بسرعة مخيفة، كانت تذكرة لكل روماني وطنى بالخزى وتمثل خطرًا دائمًا. لم يكن مسموحًا لها - بالقطع - أن تنجو من الكارثة. "لا بد من محو قرطاج من الوجود" - Delenda est Carthago – کانت تلك عبارة "كاتو الكبير – Delenda est Carthago التي ينهي بها كل كلمة له أمام مجلس الشيوخ إلى أن أصبحت شعارًا، ولكن السؤال الأن كان: كيف يتم ذلك؟ وأخيرًا وجدوا مبررًا في 151 ق.م عندما هب القرطاچنيون للدفاع عن مدينتهم أمام عمليات السلب والنهب التي كان يقوم بها أحد الرؤساء المحليين. تعاملت روما مع رد الفعل الطبيعي هذا باعتباره ذريعة للحرب - casus belli ، وفي 149 ق.م أرسلت مرة أخرى جيش غزو. هذه المرة سوف يستسلم القرطاچنيون، إلا أنهم سيعودون للمقاومة بعد أن روعتهم شروط روما: تدمير المدينة تمامًا وعدم السماح لسكانها بإعادة بناء منازلهم إلا على بعد عشرة أميال من البحر. كانت النتيجة حصارًا رهيبًا استمر قرابة العامين، وبعده (في 146 ق.م) حدث التدمير الذي هددوا به. هكذا تحقق شعار كاتو وتم محو قرطاچ من الوجود.

كان يمكن ألا يكون لمملكة "بونتس – Pontus" (وهى دولة كانت تقع على الشاطئ المجنوبي للبحر الأسود – مكان في تاريخ يكتب عن البحر الأبيض المتوسط, وبالفعل لم يكن لها مكان، لولا ملكها الشاب "مترداتس السادس – Mithridates VI"، الذي كان الشوكة الرنيسية في جنب الإمبراطورية الرومانية على مدى خمس وعشرين سنة. بالرغم من أنه كان – هو ورعاياه – من أصول فارسية، كان يتصور نفسه يونانيًا ويفضل أن يبدو في هينة بطل من أبطال "الهيلينية – Hellinism" الملهمين لكل المدن اليونانية لكي تثور على حكامها الطغاة من اللاتين. في سنة 88 ق.م، قام بغزو الإقليم الروماني من أسياله)، وأعد لثورة انتهت بمذبحة راح فيها ثمانون ألفًا من الإيطاليين المقيمين؛ ثم متشجعًا بما حققه من نجاح، عبر بحر إيجه واحتل أثينا، وسقط عدد كبير من المدن في يده.

كان لا بد من أن تتحرك روما، واختار مجلس الشيوخ الرومانى نبيلا رومانيًا فى الخمسين من عمره يدعى «لوكيوس كورنيليوس سولا — Sulla "Sulla" قائدًا عامًّا لقوة الحملة. كان سولا صاحب سجل عسكرى رائع وعلى معرفة وثيقة بآسيا. وهو على وشك الرسو على الشاطئ، قرر الجناح الديمقراطى فى المجلس — ونجح فى ذلك — أن يحل محله چنرال عجوز متهالك كان قد خدم تحته من قبل، هو "جايوس ماريوس — Gaius Marius". كان ذلك قرارًا كارثيًّا رفضه سولا رفضًا قاطعًا، فزحف بجيشه على روما حيث صفى أعداءه، وانطلق دون ضجة فى اتجاه اليونان. هجم على أثينا ودمر ميناءها (ميناء پيرايوس — Piraeus)، وحقق انتصارين حاسمين فى ساحة القتال، ثم عقد فى النهاية معاهدة سلام مع مترداتس، رغم أن شروطها كانت — فى نظر الكثيرين — متساهلة بدرجة مدهشة. فعل سولا ذلك كله دون إذن من روما، وكان "الحزب المارى — Marian Party" قد وصل إلى السلطة أثناء غيابه.

عاد سولا مسرعًا إلى العاصمة ليواجههم للمرة الثانية واتخذ دور الديكتاتور، فاصدر أوامره دون تردد بمذبحة جماعية لنحو عشرة آلاف من خصومه السياسيين، بمن فيهم أربعون نائبًا في مجلس الشيوخ ونحو ألف وستمائة فارس. بعد ذلك أصدر سلسلة من القوانين شديدة الرجعية أعادت عقارب الساعة إلى الوراء... نحو نصف قرن على الأقل! في آخر الأمر، بعد أن نجح في إتمام ذلك، تخلي عن السلطة وعاد إلى موطنه كامپانيا. هنا، سيعيش حياة فسق وفجور، ملقيًا الرعب في قلوب عبيده الكثر، الذين سيصدر حكمًا بإعدام واحد أو اثنين منهم من وقت لآخر، مع حرص على مشاهدة التنفيذ بنفسه؛ وذات يوم من عام 78 ق.م، عندما كان يشاهد عملية إعدام خنقًا، أصيب بأزمة قلبية مفاجئة مات على إثرها.

كانت السيطرة في السنوات الأربعين التالية لثلاثة من القادة العسكريين الذين سيتركون بصماتهم على الجمهورية الرومانية أكثر من سولا. الثلاثة هم "جنايوس بومپيوس (المعروف بـ "پومپيئ") و "ماركوس ليكينيوس كراسوس -- "Gaius Julius Caesar". كان پومپي قد حقق انتصارات لصالح سولا – الذي كان متزوجًا من ابنة زوجته – في صقلية وشمال أفريقيا، ثم منحه بسببها امتياز موكب النصر (5) على خلاف معظم نبلاء الرومان في عصره، لم يكن پومپي شديد الاهتمام بالمال، كما كانت السياسة مضجرة بالنسبة له. أكثر ما كان يستهويه هو السلطة والنفوذ. كان جنديًا بمعنى الكلمة ... جنديًا شديد الطموح.

لم يكن كراسوس - ثانى العمالقة الثلاثة - مختلفًا بدرجة كبيرة. ولد ثريًا، وجعل نفسه أكثر ثراء من خلال عمله فى سوق العقارات الرومانية بمهارة شديدة... إن لم يكن باستخدام كل الوسائل غير المشروعة والمجردة من كل المبادئ الأخلاقية. كان - كذلك - جنديًا من الطراز الأول، عندما يريد. ولكن بينما كان پومپى يجد من الوسائل ما يرسخ من شهرته العسكرية ويسرع بها، كان كراسوس يحبذ البقاء فى روما يتأمر من خلف الستار لتحقيق مآربه السياسية والمالية الخاصة. كان إنجازه العسكرى الوحيد هو إخماده لثورة العبيد فى 73 ق.م. بعد أن طارد قائدها «سپارتاكوس - Spartacus" فى البداية عبر كالابريا، ولحق به فى أپوليا حيث أعدمه فورًا، وصلب ستة آلاف من العبيد الثوار.

پومپی، الذی کان غائبًا فی إسپانیا – التی أسس فیها مدینة "پامپلونا – Pamplona" وأعطاها اسمه – عاد فی وقت عملیة الصلب لیشارك فیها بحماسة، وحاول بالطبع أن تنسب إلیه وأن یکون له الفضل فیها. غضب کراسوس بشدة کما کان متوقعًا. کلاهما كان وراءه جیش جرار، وللحظة كانت الجمهوریة تبدو علی شفا حرب أهلیة، إلا أن المتنافسین نجحا فی التوصل إلی تفاهم اللحظة الأخیرة: سیتقدم الاثنان لانتخابات القنصلیة فی عام 70 ق.م. الحقیقة أن کلیهما لم یکن مؤهلًا للترشح؛ إذ لم یقم أیهما بتسریح جیشه کما کان من المفترض، باعتبار هما متقدمین لانتخابات القنصلیة. یضاف إلی ذلك أن پومپی – و کان ما یز ال فی السادسة و الثلاثین – لم یکن – حتی – قد حصل علی عضویة مجلس الشیوخ، ولکن المجلس لم یکن لدیه الشجاعة للوقوف ضد رجلین مثلهما... و تم انتخابهما. أمضیا عامهما فی الحکم، یعملان بکل جهد – و دقة – علی مثلهما... و تم انتخابهما. أمضیا عامهما فی الحکم، یعملان بکل جهد – و دقة – علی الطال تشریعات سو لا.

فى السنوات التالية، بينما بقى كراسوس فى روما مشغولاً - كان فى شجار مستمر مع مجلس الشيوخ حول جمع الضرائب فى آسيا - كان پومپى يزداد قوة ونفوذا يوما بعد يوم؛ وفى عام 68 ق.م استطاع بواسطة مائة وعشرين الف مقاتل وخمسمائة سفينة أن يقضى تمامًا على القراصنة الذين طويلاً ما أز عجوا البحر الأبيض. لم يستغرق ذلك الأمر منه أكثر من ستة أيام، بعدها أصبح البحر آمنًا على مدى معظم سنوات الألفية التالية. ثم أرسل إلى الشرق حيث كان ملك پونتس قد عاد إلى حيله القديمة. لسوء حظ پومپى، انتحر مترداس قبل نشوب المعركة، إلا أنه كانت هناك مهام أخرى ينبغى إنجازها فى الأراضى الشرقية قبل أن يعود إلى البلاد. ودون أن يفكر فى استشارة مجلس التيوخ قام بضم پونتس وزحف بجيشه جنوبًا إلى سوريا وطرد آخر ملوك السلوقيين وجعل منها أيضًا إقليمًا تابعًا، وبذلك حصل لروما على مدينة أنطاكية العظيمة. وأخيرًا تقدم فى اتجاه يهوذيا - Judaea حيث استولى على أورشليم سامحًا لملكها بالبقاء على عرشه وكيلاً يهوذيا - غضون أربع سنوات، ولن يكون من المبالغة أن نقول: إنه غير لهوما. أنجز ذلك كله فى غضون أربع سنوات، ولن يكون من المبالغة أن نقول: إنه غير

فيها وجه الشرق الأدنى على نحو جذرى، أكثر من أى وقت آخر، حتى مجىء الإسلام.

عاد پومپی إلی روما فی 62 ق.م ليستقبل استقبال الأبطال الفاتحين. حصل علی امتياز موكب النصر الثانی وكان أكثر روعة من الأول. كان الخوف يساور الكثير من الرومان الذين كانوا يسترجعون عودة سولا قبل عشرين عامًا، ولكن القائد المنتصر قام بتسريح قواته، ولم يطلب شيئًا سوی إقرار كل ما فعله فی الشرق والتصديق عليه، ومنحه هبة من الأرض يمكن أن يعيش عليها جنوده. كان المطلبان يبدوان معقولين. بالنسبة للمطلب الأول: إذا كان قد تصرف دون تفويض بذلك، إلا أن بطء وسائل الاتصال فی تلك الأيام لم تترك بديلاً أمامه. كانت مكاسب روما هائلة علی أية حال، ولم يكن لدی الرومان أسباب كثيرة للاعتراض.

ولكنهم فعلوا. كان كراسوس أحد كبار المعارضين لأعمال وتصرفات پومپى، وكان من الواضح أن ما يحركه هو الحقد الشخصى على منافسه القديم. الأن كان أقوى رجلين في روما في خلاف وخصام مع الحكومة ... وكلاهما مع الآخر.

\*\* \*\* \*\*

الأن يظهر على المسرح ثالث وأعظم المنتصرين الثلاثة. في عام 62 ق.م كان جايوس چوليوس سيزر في الثامنة والثلاثين من عمره ومتزوجًا من "يومبيا - Pompeia "(6) حفيدة سولا (طلقها في العام التالي). كان معروفًا في روما كمثقف وخطيب مفوه في مجلس الشيوخ، يهوى إقامة الحفلات والولائم ويعيش حياة متهتكة ودانمًا ما يقع في الديون. كانت علاقاته الجنمية الماجنة (سواء مع الرجال أو النساء) لا تعد ولا تحصى، إلا أنه بالرغم من ذلك انتخب حبرًا أعظم - Pontifex Maximus رنيسًا لكهنوت الدولة الرومانية... كان موهوبًا، صاحب شخصية أسرة ولكن لا يعتمد عليه. عاد من إسپانيا في عام 60 ق.م، حيث كان حاكمًا عليها؛ وبعد أن حقق بعض الانتصارات ضنيلة الأهمية، وعدوه بموكب نصر، ولكن ظهرت مشكلة. كان مصراً على أن يحصل على القنصلية، ولكي يعلن ترشحه كان لا بد من أن يظهر في روما قبل ترتيب موكب النصر بوقت طويل، وهو ما يجعله يفقد حقه فيه. حاول أن يحل المشكلة بأن طلب بشكل رسمى أن يتم إعلان ترشحه بالوكالة؛ وعندما رفض طلبه لم يتردد طويلاً. ألغيت فكرة موكب النصر. جاء من فوره إلى روما. كانت السلطة والنفوذ أهم عنده من المجد. الآن، كانت هناك عقبة أخرى، كانت العادة قد جرت منذ أيام روما القديمة على تخصيص مقاطعات للقناصل المحتملين حتى من قبل أن يشغلوا المنصب، لكى يحكموها بعد انتهاء فترتهم في القنصلية، ولأن مجلس الشيوخ كان يعلم أنه لن يستطيع أن يمنع انتخاب سيزر، صمم أن يُحَجِّمه على الأقل، فلم يخصص له مقاطعات مهمة، وإنما بعض الغابات والمراعى الإيطالية. كان ذلك بالتأكيد زجرًا واضحًا له، أو هكذا فهمها.

كان مجلس الشيوخ الآن قد نجح في استعداء أقوى رجال روما، وحيث إن سيزر كان قد بقى على وفاق ممتاز مع كل من پومپي وكراسوس، لم يكن مفاجئًا أن يتقدم للرجلين باقتراح تحالف بينهم. في مقابل دعمهما سيعطى كليهما كل ما يريد ما دام لم يعترض وبشرط أن يحجما كذلك عن النزاع معًا، وكان سيزر عند كلمته. صنوه القنصل المدعو ببليوس — Bibulus (وكان شخصية تافهة مثيرة للسخرية) انسحب إلى منزله "يستطلع السماء"، ولكن سيزر تجاهله. كافا محاربي پومپي بالأرض التي طلبوها، وأكد التصديق على الإنجازات التي حققها في الشرق، وكان سعيدًا عندما طلب يومپي يد ابنته چوليا — Julia، وكان قد طلق زوجته الأولى. كما تمت تسوية مسألة جمع الضرانب وكان ذلك أمرًا مهمًا بالنسبة لـ "كراسوس". في الوقت نفسه، وبمساعدة جمع الضرانب وكان ذلك أمرًا مهمًا بالنسبة لـ "كراسوس". في الوقت نفسه، وبمساعدة حنورة قنصليته: هما "سيسالپاين جول" (تعقيقيتين"؛ لكي يكون حاكمًا عليهما بعد انتهاء فترة قنصليته: هما "سيسالپاين جول" (دالماتيا)؛ وعندما وصلت الأخبار عن الموت المفاجئ لحاكم ترانسلپاين جول (3) — Transalpine Gaul الذيك مناف فرنسا لحديثة، كانت فرصة أخرى قد لاحت له، فانتهزها كذلك.

بعد انتهاء فترة قنصليته، سيغادر سيزر فورًا إلى الغال؛ حيث سيبقى ثماني سنوات، وعندما يعود إلى روما سيكون قد غزا الدولة كلها. يقدر "بلوتارك — Plutarch" عدد من قتلوا من الغال The Gauls بمليون نسمة، كما تم استعباد مليونين آخرين. كان الأكثر أهمية بالنسبة لـ "سيزر" هو أنه حقق شهرة عسكرية كبيرة طمست شهرة بومبى؛ ليبرز هو كواحد من أعظم قادة العصر. كان لذهنه سرعة البرق، ويستطيع أن يتأقلم فورًا مع الموقف المتغير، كما كانت حساباته وتقديراته للوقت سليمة دانما. جسديًا، كان لديه طاقة استثنائية وقوة تحمل هائلة، يستطيع أن يقطع منات الأميال في عربة خفيفة في يوم واحد، رغم وعورة الطرق وسوء الأحوال الجوية.

بعد عودته إلى روما، كانت سلطات كراسوس وپومپى تزداد ضعفًا بالرغم من أنهما كانا ما زالا مسئولين، وذلك بسبب مكاند ودسائس ببليوس كلوديوس بلشر — Publius كانا ما زالا مسئولين، وذلك بسبب مكاند ودسائس ببليوس كلوديوس بلشر — Clodius Pulcher الذى كان قد تسلل إلى حفل طقوس بونا ديا كما أسلفنا (انظر الهامش رقم 6 فى آخر الفصل). كان كلوديوس قد كشف عن نفسه كديماجوجى راديكالى شديد الخطورة، كما كانت أنشطته تمثل خطرًا على الدولة. مصرين على الاحتفال بهم وتكريمهم كمنتصرين، التقى القادة الثلاثة فى لوكا — Lucca فى سنة 56 ق.م، المدينة الواقعة داخل منطقة ما وراء الألب، كان سيزر على علم بأن بعض المخالفات

التى حدثت أثناء فترة قنصليته قد تجعله عرضة للمحاكمة إذا وضع قدمه على الأرض الرومانية. وهكذا وجدوا أن تقسيم العالم الروماني إلى مناطق نفوذ ثلاث – الشرقية لـ "كراسوس" والوسطى لـ "سيزر" والغربية لـ "پومپى" – سيكون من الأفضل بالنسبة لهم لكى يحققوا طموحاتهم. سوف يتقدم پومپى وكراسوس للقنصلية، للمرة الثانية، في العام التالى؛ بعد ذلك سوف يقوم كراسوس (الذي كان قد بدأ يساوره الشعور بأن الاثنين الآخرين كانا يضعانه في الظل، ويريد أن يثبت قدراته في ميدان القتال) بحملة وراء الفرات ضد الإمبر اطورية "الپارتية (الهارتية (الهارة) التي كانت الدولة الوحيدة المتماسكة، في أي مكان في العالم، يمكن أن تواجه روما. پومپي سوف يضطلع بمسئولية إسپانيا لمدة خمس سنوات، معظمها من خلال معاونين تابعين، لكي يظل هو في روما كأحد أصحاب الكلمة العليا في الإدارة. أما بالنسبة لـ: سيزر، فسوف يمتد حكمه على الغال لمدة خمس سنوات أخرى، حتى يتسنى له أن يوسع ويدعم فتوحاته (١٥)

إلا أن توترات الشراكة التى قامت بينهم وما خلفته من ضغوط كانت قد بدأت تتزايد. في 54 ق.م ماتت چوليا وهى تلد، وكانت قد بذلت كل جهدها للإبقاء على أبيها وأمها معًا. بموتها افترقا. بعد ذلك سيلقى جيش كراسوس هزيمة ساحقة فى الشرق على أيدى الپارتيين رماة السهام، عند كارهاى – Carrhe (حران الحديثة جنوب شرق تركيا). من بين الستة الألاف مقاتل، لقى خمسة آلاف وخمسمائة حتفهم، وعندما ذهب كراسوس للتفاوض... فتلوه. بقى پومپى وسيزر وحيدين. شيئًا فشيئًا كان كلاهما يدرك أن روما لم تكن كبيرة بما يكفى لأيهما؛ وعندما رفض بومپى عرض سيزر بزواج آخر بين الأسرتين، واتخذ لنفسه زوجة ثالثة هى ابنة "ميتيليوس شيپيو – Metellus Scipio" عدو سيزر الذى جعله قنصلاً، كان واضحًا أن الدمل امتلأ بالصديد، وأن الأزمة كانت فى اتجاهها إلى الذروة. بالإضافة إلى ذلك كان لدى پومپى ميزة أخرى مرجحة: وجوده فى روما.

ولكن روما كانت تنحدر سريعًا نحو الفوضى؛ وبالرغم من أن پومپى كان يتمتع بسلطات أكبر من أى شخص آخر، كان له أعداء كثيرون يشغلون مواقع مهمة مثل سيزر، وتدريجيًّا كان يصبح أقل قدرة على السيطرة على أتباع كلوديوس المناوئين، وعلى خصمه الرئيسى "ميلو — Milo" الذى قسم الشارع بينهما. فى 52 ق.م قتل كلوديوس وأصبح پومپى قنصلاً وحيدًا، مع صلاحيات طوارئ خاصة تمكنه من إعادة النظام للمدينة، وبعد عامين كانوا يتناقلون فى مجلس الشيوخ آراء حول ضرورة إعفاء سيزر من القيادة. إلا أن هذا التحرك توقف فورًا بواسطة مدافع شاب عن الحقوق العامة يدعى "كيوريو — Curio"، كان من أشد مؤيدى سيزر، ومع ذلك بقى الطريق مسدودًا والموقف مجمدًا. بعدها اقترح كيوريو أن يتقدم سيزر ويومپى بالاستقالة من منصبيهما، وعندما تم رفض هذا الاقتراح أيضًا، دعا أحد القناصل پومپى لتولى قيادة كل قوات

الجمهورية، بما يعنى أن يكون له سلطات دكتاتورية. قبل پومپى الدعوة بشرط وضعه هو و و الا يكون هناك بحث عن أسلوب أفضل، وتولى على الفور قيادة فيلقين تصادف أن كانا في العاصمة.

هرع كيوريو من فوره بالأخبار إلى مقر قيادة سيزر فى "راڤينا -- Ravenna"، ثم عاد إلى روما مكملاً رحلة المائة والأربعين ميلاً فى ثلاثة أيام، حاملاً معه رسالة من سيزر كتب فيها بالتفصيل الخدمات التى قدمها للدولة، مصرًا على أنه إذا كان لا بد من أن يتخلى عن القيادة، فلا بد كذلك من أن يفعل پومپى الشيء نفسه. مجلس الشيوخ الذى رفض مجرد قراءة الرسالة دعم اقتراحًا من ميتيليوس شيپيو -- Metellus Scipio" (هو الآن حمو پومپى)، مفاده أن يستقيل سيزر وحده وإما أن يعلن عدوًا عامًا. هكذا قضى الأمر كما أعلن سيزر نفسه، ففى ليلة العاشر من يناير 49 ق.م قام هو والغيلق الوحيد الذى كان قد أخذه معه بعبور نهر "رابيكون -- Rubicon" الصغير الذى كان يمثل الحد الجنوبي الشرقى للجزء المتاخم للألپ من الغال، وبهذا الفعل يكون قد خرق القانون الروماني عمدًا؛ حيث كان يحظر على أي حاكم أن يقود جيشًا خارج إقليمه، وإلا القانون الروماني عمدًا؛ حيث كان يحظر على أي حاكم أن يقود جيشًا خارج إقليمه، وإلا

\*\* \*\* \*\*

ستكون هذه الحرب على عدة جبهات. في إيطاليا كان سيزر يواجه معارضة هيئة، كانت المدن تفتح له أبوابها واحدة تلو الأخرى دون مقاومة؛ إذ إن قواته التي كانت قد خبرت المعارك كانت أكبر من ند لأى قوة يمكن أن تقف ضدها. بعد شهرين فقطمن عبور نهر رابيكون فر قنصلان إلى دالماتيا؛ حيث لحق بهما پومپى نفسه بعد وقت قصير. لم يقم سيزر بمطاردتهم حيث كانوا في حماية الأدرياتيكي، فانطلق برًّا إلى إسپانيا، المنطقة الرئيسية لقوة پومپى في الغرب. توقف في طريقه لفترة قصيرة عند مدينة "ماسيليا للرئيسية لقوة پومپى في الغرب. توقف في طريقه لفترة قصيرة عند مدينة "ماسيليا وضعها تحت الحصار، ثم عبر "البرانس — Pyrenees" بجيش قوامه نحو أربعين ألف مقاتل. كان في مواجهته ما لا يقل عن سبعين ألقًا تحت قيادة ثلاثة من چنر الات پومپى، ولكنه تغلب عليهم دون مشقة بفضل قدرته على المناورة، و عندما وجدوا أنفسهم مطوقين من كل جانب استسلموا دون مزيد من المقاومة، و عندما عاد إلى ماسيليا كانت المدينة قد استسلمت هي الأخرى، و هكذا بات مستعدًا للجولة الأخيرة من الصراع.

مع تشتت شمل أعدائه، لم يكن لدى سيزر صعوبة فى أن يتم انتخابه قنصلاً مرة أخرة فى 48 ق.م. بعد ذلك راح يطارد بومبى الذى كان قد وصل آنذاك إلى اليونان. فشلت محاولته لحصار قاعدة بومبى الرئيسية ورأس الجسر عند "ديراكيوم – -Dyr

rachium (الآن ديورس – Durres في ألبانيا)، إلا أن الجيشين تقابلا مرة أخرى على بعد مانتي ميل في اتجاه الشمال الغربي، على الهضبة شديدة الحرارة والرطوبة في "في بعد مانتي ميل في اتجاه الشمال الغربي، على الهضبة شديدة الحرارة والرطوبة في "فارسالوس – Pharsalus" في "تيسالي – Thessaly". كانت المواجهة في التاسع من أغسطس من عام 48 ق.م. هنا سيحقق سيزر، الذي كان يعاونه القائد الشاب "مارك أنتوني – Mark Antony"، انتصارًا سهلًا. كان يومپي كما عرفنا من أوائل من انسحبوا. هرب إلى الساحل ومن هناك إلى مصر حيث زودها ملكها الصبي ونصيره القوى "بطليموس الثالث عشر – Ptolemy XIII" بسفن ومؤن. إلا أن بطليموس كان يريد أن يكون إلى جانب المنتصر، وعندما وصل سيزر إلى الإسكندرية في مطاردة محمومة لعدوه، وجد أن يوميي كان قد تم اغتياله.

من ناحية أخرى لم تكن رحلة سيزر بلا جدوى. كان بطليموس قد نفى كليوياتره (21 سنة) أخته غير الشقيقة و زوجه وشريكته في الحكم، وكان لا بد من تحكيم عاجل بينهما. أخذ الأمر شكلًا غير معتاد في مثل تلك الظروف: عادت كليوياتره إلى مصر سرًّا لكي تدافع عن قضيتها؛ حيث أغو اها سيز ر ـ كان ما زال في الثانية و الخمسين من العمر ـ و أخدها إلى قصر ه خليلة له بطليموس مغضبًا، حاصر القصر إلا أن قوة رومانية جاءت مسرعة لتهزم المصريين في مارس 47 ق.م. هرب بطليموس وغرق في النيل - كان جزاء وفاقًا - وقام سيزر بتثبيت كليوياتره على العرش مع أخيها الأصغر بطليموس الرابع عشر حاكمًا مشاركًا وأصبحت مصر دولة تابعة لروما. كان لدى سيزر نفسه مهمة أبعد قبل أن يعود إلى العاصمة وهي تأديب "فارناسس - Pharnaces" ابن متر داتس صانع المتاعب القديم، الذي كانت كل الدلائل تشير إلى أنه كان يسير على خُطا أبيه انطلق سيزر بسبعة فيالق شمالا عبر سوريا والأناضول إلا أن الحملة كانت على شفا كارثة تقريبًا، ففي الثاني من أغسطس وعندما كان الجيش الروماني يقيم معسكره عند زيلا - Zela (زيل - Zeil الحديثة في وسط الأناضول) - هاجم فارناسس فيالق سيزر على حين غرة، ولم ينقذهم سوى انضباطهم وما كان لديهم من خبرة. أنذاك، كما يخبرنا يلوتارك - كان أن نقل سيزر أخبار انتصاره لروما بالكلمات التي أصبحت معروفة لكل تلميذ إنجليزي: "جئت . رأيت .. غزوت (١١) – Vici و Vidi و Veni".

مات پومپى وبقى ابناه دون هزيمة وكانت هناك حملتان أخريان – الأولى فى شمال أفريقيا والثانية فى إسپانيا قبل أن تصل الحرب الأهلية إلى نهايتها. كان سيزر الآن، وكما هو الحال دائمًا يواجه مشكلة، وهى أن يجد أرضًا يقيم عليها الفيالق التى خدمته وحاربت معه ببسالة. أقام عدة مستوطنات فى إيطاليا - حيث لم يكن هناك أراض كافية فى شبه الجزيرة لإيواء كل رجاله - وأقام نحو أربعين مستوطنة أخرى فيمًا وراء البحار، كان من بينها كورنته Corinth وقرطاج. وحيث إن تلك المستوطنات لم

تكن من أجل المحاربين القدامى وحدهم، فقد أرسل إليها نحو ثمانين ألفًا من الرومان العاطلين للحاق بهم. هكذا وضبعت بذور الرومنة Romanisation بعيدة المدى لساحل المتوسط، الذي ما زال يحمل الكثير من الملامح الرومانية إلى اليوم.

الأن، كان چوليوس سيزر (12)، قد أصبح الأسمى والأعلى منزلة. ملا مجلس الشيوخ بتسعمائة من أتباعه لكى يؤيدوه ويدعموه، كان معظمهم مدينًا له بخدمات وأفضال وكلهم محل ثقته. في الوقت نفسه كانت ظاهرة «عبادة الشخصية - Cult of Personality" تنمو لأول مرة في روما من حوله.

انتشرت تماثيله النصفية في كل مكان في إيطاليا وخارجها، ظهرت صورته على العملة، ولم يكن أحد قد سمع بشيء مثل ذلك من قبل. ولكن لا شيء من ذلك أضاف إلى شعبيته. بكل السلطات التي كان يجمعها في يديه كان الطريق مغلقًا أمام السياسيين الشبان الطموحين الذين كان رفضهم لصلفه يتزايد، وكذلك بسبب تقلباته وثروته الطائلة. كانوا رافضين لغيابه الطويل في الحملات التي كانوا يعتبرونها غير ضرورية وغير مسئولة. كان فوق ذلك كله في السادسة والخمسين من العمر ومعروف أنه مصاب بالصرع، وكان ينبغي أن يترك المستقبل لچنر الاته. الحقيقة أن سيزر كان يكره العاصمة بما فيها من مؤامرات ودسائس، ولم يكن يشعر بالسعادة إلا في حملاته وبين جنوده، الذين كانوا يحبونه لدرجة العبادة ويمنحونه كل الولاء والوفاء؛ وربما كان ذلك، أكثر مما هو لأي سبب آخر، أنه في أوائل سنة 44 ق.م كان قد أعلن عن حملة جديدة في الشرق لينتقم لموت كراسوس ويلقن الپارتيين درسًا. سيقود هذه الحملة بنفسه وسينطلق في الثامن عشر من مارس.

بالنسبة للنبلاء، كان أمرًا سينًا أن يحكمهم دكتاتور، أما احتمال أن يتركهم تحت حكم معاونيه وسكرتاريته لعامين قادمين أو يزيد، فكان أمرًا بالغ السوء ولا يمكن تحمله. هكذا راحت المؤامرات الكبرى تتشكل. بدأها "جايوس كاسيوس لونچينيوس – "Sius Cas" الذى قد دعم پومپى حتى فارسالوس وصفح عنه سيزر فيما بعد. كان مع كاسيوس زوج شقيقته "ماركوس بروتس – Marcus Brutus". كان بروتس صنيعة سيزر الذى عينه حاكمًا على سيسالپاين جول، ولكنه لم يكن يستطيع أن ينسى قط تحدره المظنون من البطل القديم "چونيوس بروتس – Junius Brutus"، الذى كان قد طرد الملك الإتروسكى "تاركين" من روما (تأثرًا لاغتصاب "لوكريشيا كولاتينا – Lu- طرد الملك الإتروسكى "تاركين" من روما (تأثرًا لاغتصاب الحرية الجمهورية. عندما اختير سيزر في فبراير 44 ق.م حاكمًا أبديًا مطلقًا dictator in perpetuo، يبدو عندما اختير سيزر في فبراير 44 ق.م حاكمًا أبديًا مطلقًا مارس كانوا مستعدين.

فى ذلك اليوم، قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد لانطلاقه شرقًا، ذهب سيزر لحضور اجتماع لمجلس الشيوخ فى القاعة الكبرى المجاورة لمسرح پومپى، فدس يونانى (كان من العاملين فى قصر بروتس من قبل) فى يده مذكرة تحذير عندما اقترب، ولكن سيزر لم يشغل نفسه بقراءتها ومضى فى سبيله. كان المتأمرون قد رتبوا أن يشغل أحدهم نائبه الرئيس مارك أنتونى بحديث جانبى، لم يكن مواليًا تمامًا لصديقه فحسب، وإنما كان يتمتع بقوة بدنية هائلة كذلك. كانوا قد رتبوا أيضًا أن يكون بالقرب منهم جماعة من المجالدين الجاهزين للتدخل فى حال نشوب قتال، إلا أن هذا الإجراء الاحترازى لم يكن ضروريًا. يبدو أن بيلوس كاسكا كان أول من قام بالهجوم فطعن الدكتاتور بخنجره فى حلقه، وفى لحظات كان المتآمرون يحيطون بـ "سيزر" يطعنه كل منهم بجنون فى كل مكان من جسده، بينما كان يحاول الدفاع عن نفسه قدر استطاعته دون جدوى، فسقط وهو يغطى رأسه الدامى على القاعدة المربعة لتمثال يومپى.

عندما رأوه ميتًا تملك الرعب المفاجئ الجميع ففروا من المبنى تاركين الجثة ملقاة فى مكانها. مر وقت قصير قبل أن يأتى ثلاثة من العبيد بنقالة حملوه عليها إلى بيته يقال: إن أحد ذراعيه كان يجرجر على الأرض، وعندما فحصه الأطباء وجدوا ثلاثة وعشرين جرحًا فى جسده، كان واحدًا منها فقط هو الذى أودى به.

\*\* \*\* \*\*

فى الثالث عشر من سبتمبر عام 45 ق.م؛ أى قبل موته بستة أشهر فحسب، كان چوليوس سيزر قد قام بتبنى "جايوس أوكتاڤيوس — Gaius Octavius" حفيد أخيه كابن له؛ وبالرغم من أن أوكتاڤيان (كما كان يُعرف بشكل عام فى سنواته قبل الملكية) كان ما زال فى التاسعة عشرة، كانت تجرى تهيئته للنجومية منذ فترة. عندما كان فى السادسة عشرة عُين حبرًا أعظم، كما أنه كان قد حارب ببراعة إلى جانب سيزر فى السيانيا. و هكذا كان متوقعًا أن يتسلم السلطة بعد مصرع عمه الكبير، ولكن مارك أنتونى - قائد حرس سيزر لم يضيع انوقت فتحرك بسرعة – لم يتردد فى تزييف بعض أوراق سيده المقتول – فأمسك بزمام الأمور فى الدولة وسيطر عليها. إلا أن أوكتاڤيان لم يسكت، وتمكن بفضل تأييد ومناصرة «شيشرون – Ocicero" أن يحصل على أغلبية فى مجلس الشيوخ. (كان شيشرون واحدًا من أعظم الخطباء فى التاريخ وكان يكره الطغاة بشكل عام، وأنتونى بخاصة، وألقى عددًا من الخطب المدهشة ضده).

وهكذا مرة أخرى، كانت روما مستقطبة وعلى شفا حفرة من حرب أهلية، بل إن معركة صغيرة نشبت بالفعل بالقرب من "مودينا - Modena" انتهت بانتصار أوكتافيان. ولكن بحلول شهر نوفمبر 43 ق.م، كان الاثنان قد توصلا إلى تسوية صعبة

مع "ماركوس إميليوس ليپيدوس – Marcus Aemilius Lepidus" – أحد چنر الات سيزر الآخرين – وشكلوا من ثلاثتهم حكومة رسمية لمدة خمس سنوات تكون مهمتها مساعدة الحكومة لتقف على قدميها. على رأس الأولويات، كان تعقب الرجلين المسئولين عن مصرع سيزر. كان بروتس وكاسيوس قد فرا مع الموالين لهم من جنودهم عبر الإدرياتيكي تاركين روما في عهدة ليبيدوس. قام أوكتاڤيان وأنتوني بمطاردتهم حتى ڤيليبي في مقدونيا، وفي معركتين متتاليتين، بينهما ثلاثة أسابيع، لحقت الهزيمة بالجيش المتمرد وقتل قائداه؛ وباتفاق متبادل تم إبعاد ليپيدوس إلى موقع ثانوي. الآن سيُقسم القائدان المنتصران العالم الروماني بينهما. النصف الشرقي لـ: "أنتوني" والغربي لـ: "أوكتاڤيان".

لعل أشهر ما تعرف به اليوم مدينة "طرسوس – Tarsus" الصغيرة فى "كيليكيا – "Cilicia" هو أنها كانت مسقط رأس "سان پول – St Paul"، إلا أنها قبل نحو أربعين عامًا من مولده كانت مسرح حدث آخر ما زال أثره على العالم كما نعرفه اليوم. فى وقت ما من صيف عام 41 ق.م، كان أن رأى مارك أنتونى الملكة كليوپاتره السابعة لأول مرة فى طرسوس. قبل ست سنوات كان چوليوس سيزر قد مكنها من عرش مصر مع بطليموس الرابع عشر الرجل الذى كان أخاها وابن أخيها، وحسب ذلك التقليد الغريب للبطالمة أصبح كذلك زوجًا لها. حتى هذه العلاقة الثلاثية فشلت فى أن تقربها منه فقتلته فى عام 44 ق.م. كانت كليوپاتره الآن تحكم منفردة ولكنها كانت فى حاجة إلى حام رومانى، وكانت قد جاءت إلى طرسوس وهى تعرف أنها ستجد بغيتها هناك.

بالرغم من شهادة شيكسپير وإشارة "باسكال – Pascal" إلى أنفها الذى لو كان قليلاً فلربما كان تاريخ العالم كله قد تغير، يبدو أن كليوباتره كانت جذابة أكثر منها جميلة بالمفهوم الكلاسيكى. ولكن ذلك لم يمنعها من إغواء مارك أنتونى وإيقاعه فى حبائلها كما حدث مع سيزر نفسه من قبل، لدرجة أنها أقنعته بتدبير قتل أختها "أرسيون – Arsio من قبل، لدرجة أنها أقنعته بتدبير قتل أختها "أرسيون – كانت ثاقى الأسكندرية، (كانت أرسيون أخر أخواتها الخمس اللائى متن ميئة عنيفة، اثنتان منهن على الأقل اختفتا بإيعاز من كليوباتره). كان أنتونى سعيدًا بأن يوافق، وكمكافأة له دعته لقضاء الشتاء فى الإسكندرية. كانت النتيجة توأمًا. بعد ذلك لم ير الاثنان أحدهما الآخر لمدة ثلاث سنوات، ولكن أنتونى دعاها فى سنة 37 ق.م لتلحق به فى أنطاكية عاصمته الشرقية، وكانت علاقة دائمة نتج عنها ابن آخر فى العام التالى.

كانت العلاقة بينهما أشبه بأغنية رعوية تقطعها حملات أنتونى وكأنها علامات الترقيم فى نص أدبى... ولم تستمر. فى روما، استشاط أوكتافيان - زميله فى الحكومة الثلاثية - غضبًا لتصرف صهره (كان أنتونى قد تزوج من شقيقته أوكتافيا حديثًا)،

وأغضبه أكثر قوة ونفوذ كليوپاتره عليه، وفي سنة 32 ق.م أعلن أخوها الحرب – رسميًا – على مصر. في الثاني من سبتمبر 31 ق.م تقابل الأسطولان المتنافسان عند "أكتيوم – Actium" بالقرب من الحافة الشمالية لجزيرة "لوكاس – Leucas" ليحقق أوكتاڤيان انتصارًا حاسمًا ويطارد الثنائي المهزوم وهما مرتدان إلى الإسكندرية. مرت سنة تقريبًا قبل أن ينتهي الفصل الأخير في هذه الدراما. لم يدخل أوكتاڤيان المدينة حتى الأول من أغسطس 30 ق.م حيث أصدر أوامره بضرورة أن تكون مصر في المستقبل إقليمًا رومانيًّا وأن تظل تحت حكمه الشخصي مباشرة. أما كليوپاتره فحبست نفسها في ضريحها الخاص وأذاعت أنها انتحرت، وعندما سمع أنتوني بالخبر حاول الانتحار هو الآخر إلا أنه عرف بعد ذلك أن الأخبار لم تكن صحيحة. حملوه إليها، وكان للاثنين حوار أخير – كما يقول پلوتارك – ثم مات.

ليس معروفًا على وجه الدقة كيف ماتت كليوپاتره. المؤكد أنها انتحرت بالسم.. ولكن كيف كان ذلك؟ پلوتارك يروى قصة الأفعى مثلما كتب شيكسپير، إلا أنه يضيف أن "لا أحد يعرف الحقيقة الأكيدة.. بالرغم من ذلك فإن الجدال حول لدغة الحية كبير. كانت الكوبرا المصرية – رمز آمون رع الإله الشمس – كانت رمزًا ملكيًّا منذ الفراعنة الأوانل الذين كانوا يضعون رسمها إكليلاً على تيجانهم، ولم يكن أحد يتصور أسلوبًا أكثر فخامة يليق بالملوك أكثر من ذلك. إلا أن رواية "سيوتونيوس – Suetonius" تظل أكثر إقناعًا من كل ذلك. يقول: إن أوكتافيان أذاع فيما بعد أنه بعد علمه بانتمار كليوپاتره استدعى سحرة الثعابين وأمرهم بأن يمتصوا السم من الجرح، ولكن إذا افترضنا أنهم جاؤوا بالفعل فلا بد من أنهم كانوا قد جاؤوا متأخرين جدًّا.

#### هوامش الفصل التالث

- (1) كان الإتروسك، بحسب رواية هيرودوتس، قد جاؤوا إلى إيطاليا من ليديا في آسيا الصغرى نحو أواخر القرن التاسع ق.م. تم فك شفرة لغتهم (التي لم تكن حتى هندو أوروبية) حديثًا، ولكن الوثائق الإتروسكية القليلة لا تعطينا سوى معلومات قليلة، أما الأدلة الأكثر حيوية فتقدمها لنا أعمالهم الفنية الباقية ومنحوتاتهم (ويخاصة تلك الموجودة على المقابر) ورسومهم ومجوهراتهم. المؤكد أنهم كانوا، من الناحية الفنية أكثر موهبة من الرومان الذين طردوهم.
- (2) هذه الأفيال، ومن بعدها أفيال هانيبال كانت إفريقية تقريبًا، ويقال: إن الأفيال الأفريقية على خلاف الهندية غير قابلة للترويض. هل كان بيروس وهانيبال يعرفان شيئًا لا نعرفه؟!
  - (a) punic مشتقة من كلمة poeni اللاتينية، التي لها نفس الجذر مثل Phoenician.
- (4) كانت روما قد ورثت هذه المنطقة من أسيا الصغرى في 133 ق.م من الملك أتالوس Attalus المالك يرجامم.
- (5) كان امتياز موكب النصر (Triumph) التكريمي عبارة عن موكب رسمى للقائد الروماني المنتصر إلى مقبرة چوپيتر في الكاپيتول، وكان يتم بناء على تصويت خاص من الشعب وتوصية مجلس الشيوخ. كان القائد المنتصر (Triumphator) يحضر على عربة حربية تجرها أربعة خيول وخلفه مجموعة من اسرى الأعداء (ربما الذين سيتم إعدامهم) وأسرى الرومان المحررين والخنائم الرئيسية التي تم الاستيلاء عليها وجنود الجيش... وفي آخر الموكب كانت تسير الحيوانات التي سيتم ذبحها كأضحيات.
- (6) كانت پومپيا هي المسئولة عن طقوس "بونا ديا Bona Dea" كانت هذه الإلهة تعبد في طقس ديني سنوى يتم ليلاً يحظر فيه حضور الرجال. في ديسمبر 62 ق.م تسلل شخص يدعى "ببليوس كلوديوس بلشر Publius Clodius Pulcher" متنكر اكامرأة؛ لكي يكون مع بومبيا في غياب زوجها كما قيل. سيزر الذي كان يحب كلوديوس، أعلن براءة كليهما إلا أنه طلق پومبيا باعتبار ها "ليست فوق مستوى الشك".
  - (7) منطقة الغال المتاخمة لجبال الألب. (المترجم)
    - (8) منطقة الغال وراء جبال الألب. (المترجم)
- (9) نسبة إلى "الپارت Parthes" وهى إحدى القبائل المترحلة التى استولت على السهول الممتدة شمالى تلال خراسان بعد أن أجلوا عنها سكانها فى 250 ق.م، واقتطعوا الإمبراطورية السلوقية Seleucids وأقاموا دولة الپارت. (المترجم)
- (10) كَانَ أَن غَزا بريطانيا في العام التالي، ثُم في عام 54 ق.م، ومكث هناك ثمانية عشر يومًا وثلاثة الشهر على التوالي. لم يحقق إنجازات كبيرة باستناء استعراض القوة الذي قام به.
- (11) بحسب "سيوتونيوس Suetonius"، كان سيزر سعيدًا بتلك العبارة لدرجة أنه طلب نقشها على راية استعدادًا لموكب النصر في روما.
  - (12) "يوليوس قيصر" في معظم الترجمات العربية. (المترجم)

## القصل الرابع

# روما \_ الإمبراطورية الباكرة

• شرانع ديوقليتيان: 306 ق.م الرسالة المسيحية
 الرومان • جسر مياقيو: 312 ق.م • الهرطقة الأريوسية • تأسيس القسطنطينية: 330م • القوط ينهبون روما: 410 م • الوندال ينهبون روما: 455م • صعود چستنيان: 518

م • بيليزاريوس يدخل روما: 536م • تولى توتيلا: 541م • نارسيس يزحف على القوط في إسپانيا: 555م
 إمبر اطورية چستنيان. إيطاليا: 552م

اسفرت معركة أكتيوم عن نتيجتين هانلتين: النتيجة الأولى هى أنها أكدت بقاء الضوء السياسى مركزًا بشدة على إيطاليا والغرب. كانت الأراضى الواسعة شرق المتوسط، التى تتحدث اليونانية فى معظمها ملكًا لمارك أنتونى بحسب الاتفاق الذى كان قد توصل اليه مع أوكتاڤيان وفيليى، وإذا كان قد انتصر فسوف يستمر فى محاباتهما بكل الوسائل. كانت روما تحت حكم أوكتاڤيان ما زالت صاحبة السيادة، وسوف تظل كذلك على مدى القرون الثلاثة التالية، إلى أن يغادرها «قسطنطين الكبير — Constantine the مدى القرون الثلاثة التالية، إلى أن يغادرها والشطنطينية. النتيجة الثانية هى أن أكتيوم كرست أوكتاڤيان، بينما كان ما يزال فى الثانية والثلاثين من العمر أقوى رجل على وجه الأرض، سيد العالم المعروف بلا منازع. كانت مشكلته الآن هى كيف يمكن أن يقوى وضعه على أفضل وجه. كانت الجمهورية ميتة بالفعل وكانت هناك أمور كثيرة واضحة، إلا أن أوتوقراطية چوليوس سيزر الصريحة ثبت أنها كانت قاتلة بالنسبة له، وكان حفيد الخيه مصرًا على ألا يرتكب الخطأ نفسه. بالرغم من ذلك، كان لا بد من مراعاة بعض الأعراف الجمهورية القديمة، ولو مظهريًا ولبعض الوقت. فى كل سنة من 13 إلى 23 ق.م كان أوكتاڤيان يشغل القنصلية، ولكن اتخاذه اللقب الجديد "أوجسطس — Augus.

هكذا، يكون من المستحيل أن نحدد تاريخًا معينًا لتأسيس الإمبراطورية الرومانية. كانت عملية تدريجية، ولعله كان من الأفضل أن تسير الأمور على هذا النحو. في شبابه كان أوجسطس متعطشًا للسلطة، وبمجرد أن امتلك زمامها ثمل بها وأصبح رجل دولة. إنجازاته الأخرى لا تعد ولا تحصى. أعاد تنظيم الإدارة والجيش وأنشأ قواعد بحرية دائمة على ساحل شمال أفريقيا... وحتى على البحر الأسود. أصبحت الآن روما سيدة البحر الأبيض التي لا يجرؤ أحد على تحديها، وبين 200 ق.م و200 م كانت تشهد حركة تجارية كثيفة أكثر منها في أي وقت من الألفية التالية. (١) في 26 و25 ق.م مستوطنة كان كل سكانها من الرومان، وفيما بعد ضاعف – أو بالأحرى چنرالاته مستوطنة كان كل سكانها من الرومان، وفيما بعد ضاعف – أو بالأحرى چنرالاته مساحة الأراضي الرومانية. الأهم من ذلك كله هو أنه وضع الجمهورية القديمة في المجتمع الروماني وحشدهم لدعم نظامه الجديد. يقال: إنه وجد روما مدينة من القرميد

وتركها مدينة من المرمر، إلا أنه فعل ما هو أكثر من ذلك: وجدها جمهورية وتركها إمبر اطورية.

كانت هذه الإمبر اطورية تضم إقليم سوريا الذى كان قد تم الاستيلاء عليه فى الحروب مع الملك مترداتس فى أوائل القرن الأول ق.م. لم يكن هذا الإقليم يعتبر مهمًا من وجهة نظر من يديرون شؤونه، ولكن كان هناك أثناء حكم أوجسطس – ربما فى القرن الخامس أو السادس ق.م(2) – أن ولد فى بيت أحد اليهود الأتقياء، الرجل الذى سوف يعيد تشكيل العالم جذريًا أكثر من سواه قبله أو بعده. فى غضون ثلاثين عامًا، كان سان پول أول وربما أعظم مبشر مسيحى قد حمل الرسالة الجديدة، رسالة السيد المسيح، عبر الحوض الشرقى للمتوسط. وفى غضون ثلاثمائة عام، كما سنرى بعد قليل، كانت الإمبر اطورية نفسها تتبنى العقيدة التى كان يبشر بها.

\*\*\* \*\*\*

ماذا حققت الجمهورية الرومانية في سنوات وجودها الذي دام نحو خمسمائة عام؟ أول ما نتذكر هو أن الرومان كانوا يرون أنفسهم دائمًا ورثة الإغريق. كانت الحضارتان قائمتين جنبًا إلى جنب في شرق المتوسط منذ القرن الثاني ق.م، وبالرغم من أنهما كانتا تتخذان أشكالاً سياسية مختلفة، كان الرومان يحبذون - ثقافيًا - أن يعتبروا أنفسهم يواصلون الإرث الإغريقي. في الأدب على سبيل المثال، نجد أن أعظم كاتبين رومانبين («قيرچل - Virgil " و "هوراس - Horace")، كان كلاهما بالمصادفة صديقًا شُخصيًّا لـ "أوكتاڤيان"، كما كانا يقران صراحة بدينهما لأسلافهم الإغريق. ملحمة قيرچل الضخمة، "الإنيادة - Aeneid"، تستلهم هومير (رغم أن الأسلوب واللغة أكثر تطورًا) وتجسد الأسطورة المهمة لعلاقة المدينة بطروادة من خلال البطل الطروادي "أينياس - Aeneas"، الذي هرب زمن الغزو الإغريقي، وبعد تجوال طويل شق طريقه إلى إيطاليا حيث أسس "رومولوس - Romulus" و"ريموس - Remus" (وهما من سلالته) روما. كما أن أناشيد الرعاة ــ Eclogues والقصائد التي تتناول الموضوعات الخاصة بالزراعة - Georgics، حتى إن كان من المتعذر تتبعها عائدين إلى هزيود، فإنها تتبع الأسلوب الإغريقي في شعر الرعاة. هوراس، المولود في 65 ق.م (أى بعد قير چل بخمس سنوات)، كان قد درس بالفعل في أكاديمية أثينا، قبل أن يحارب إلى جانب بروتس وكاسيوس في فيليي. كانت أملاك عائلته في أپوليا قد صودرت من قبل القائد المنتصر، ولكن صديقه "ماكيناس - Maecenas" (الذي كان ڤير جل قد قدمه إليه)، وكان صاحب ثروة أسطورية وبالغ الكرم، توسط له لدى أوكتافيان فأعطاه المزرعة القائمة على تلال ساباين — Sabine Hills؛ حيث عاش سعيدًا بقية حياته. كان هذا أن كتب هوراس غنانياته الشهيرة — Odes؛ — التى كان يفاخر بأنها جاءت على نهج الأغانى الرعوية الإغريقية لشعراء مثل «ألكايوس — Alcaeus» و"پندار — على نهج الأغانى الرعوية الإغريقية لشعراء مثل «ألكايوس — Pendar» و"سافو — Sappho، كان كتاب النثر مقيدين بحقيقة أن فن الرواية لم يكن معروفًا بعد، إلا أنه كان هناك كتاب أدب على درجة كبيرة من البراعة مثل "پلينى — Pliny، وخطباء مفوهون مثل "شيشرون — Cicero"، وبالإضافة إلى كل هؤلاء مؤرخون عظام مثل "ليڤى — لانكيتوس — Tacitus"، وأخيرًا وليس آخرًا جوليوس سيزر نفسه.

يمكن أن نجد التأثير نفسه في مجال الفنون البصرية. كان إعجاب الرومان شديدًا بالنحت الإغريقي لدرجة أن الأباطرة والنبلاء كانوا يملؤون قصورهم وحدائقهم بنسخ من التماثيل التي صنعها "فيدياس – Phidias" و"پراكسيتيليس – Praxiteles" كما أن الكثير من الأعمال الإغريقية المعروفة اليوم لم تعرف إلا عن طريق النسخ للرومانية. إلا أن النحت الروماني الأصلي، رغم روعته، لم ينجح تمامًا في الإمساك بروح الإغريق، فلا يوجد نموذج روماني يضاهي رخاميات إلچن – -Elgin Mar بروح الإغريق، فلا يوجد نموذج روماني يضاهي رخاميات الچن – - خاموس الإسكندر – Read and and المعروفة به "تاووس الإسكندر – Alexander Sarcofagus"، الموجودة في المتحف الأركيولوچي في الإسكندر – المعروفة به النظر عن تلك الرسوم الموجودة على المزهريات، سوى نماذج إغريقية قليلة، بصرف النظر عن تلك الرسوم الموجودة على المزهريات، من بين الرسوم الرومانية – إن كان لنا أن نعتبرها كذلك – لعل لوحات وجوه الفيوم من بين الرسوم الرومانية بعد نحو ثمانين ميلاً جنوب غرب القاهرة، والتي تعود إلى القرنين الأول والثاني ق.م)، هي الأكثر إدهاشًا، فهي أروع مجموعة من الصور التي وصلتنا من العالم القديم.

ولكن الإنجازات الرومانية امتدت إلى ما هو أبعد من مجال الفنون. كان الرومان مشرَّ عين وعلماء ومعماريين ومهندسين... وبالطبع مقاتلين بار عين، وكان في المجالين الأخيرين أن بنوا شبكة الطرق المدهشة بطول أوروبا وغربها، بهدف أولى: وهو أن يتمكن الجيش من الوصول إلى مقصده في أقصر وقت ممكن، وإذا كان لا بد من أن تكون الطرق صالحة للمرور عليها في جميع الأجواء، كان لا بد كذلك من أن تكون ممهدة جيدًا، ومن نافل القول أن تكون في خطوط مستقيمة. أول امتداد لطريق الأبيان

- The Appian Way انتهى فى 312 ق.م، كما شهد عام 147 ق.م استكمال الطريق المار ب: "پوستوميا - Via Postumia" الممتد من البحر إلى البحر – من چنوة على البحر التيريني إلى "أكيليا - Aquileia" على الأدرياتيكي. مثل هذه المجتمعات وغيرها – التي لا حصر لها – في الأيام الباكرة للجمهورية كانت أكبر من أن تكون مجرد مستوطنات، كانت قد أصبحت مدنًا مزدهرة يوجد بها المعابد والمنشأت العامة بأحجام ومساحات تفوق التصور في ذلك الزمن.

ربما كان ذلك كله قد أصبح ممكنًا بفضل الاكتشاف الأهم في تاريخ العمارة. لم تكن القنطرة — the arch — معروفة بالنسبة للإغريق. كانت كل مبانيهم تعتمد على الأسلوب البسيط وهو وضع عرقة — lintel أفقية على أعمدة رأسية، وبالرغم من أنهم كانوا قادرين على استخدام هذا الأسلوب في تشييد منشآت جميلة، كانت تلك الأبنية محدودة سواء في الارتفاع أو القدرة على حمل أوزان تقيلة. مع اختراع القنطرة وتطورها وصولا إلى القبة، انفتحت أمامهم إمكانيات واسعة؛ وحسبنا فقط أن ننظر إلى "الكولوسيوم(٥) — اللي القبة، أو تلك التكوينات المعمارية الرائعة بالقرب من "نيمس — Nimes"، أو القناة المائية الهائلة ذات المائة وتسع عشرة قنطرة في "سيجوڤيا — Segovia" — إسپانيا؛ لنعرف حجم ونسب العمارة التي كان الرومان قد أصبحوا متمكنين منها.

بالرغم من ذلك، تثير ذكريات الكولوسيوم تداعيات أقل سعادة. لقد كان الرومان موهوبين وأكفاء ومجدين، قدموا كُتَّابا وفنانين بارعين، ونشروا حضارتهم المائزة في أنحاء كثيرة من العالم المعروف. لماذا إذن كان ذلك الولع المجنون بالعنف؟ لماذا كانوا يذهبون بعشرات الألوف لمشاهدة مباريات المجالدين الدموية التي كانت تنتهي بأن يلقى حتفه فيها واحد على الأقل من المشاركين؟ لماذا كانوا يهتفون ويصيحون لمرأى الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال بينما تمزقهم الحيوانات المفترسة إربًا، أو لمرأى تلك الحيوانات نفسها وهي تواجه الموت البطئ البشع؟ هل اظهر أي شعب أوروبي آخر قبلهم، أو منذ ذلك الحين، مثل تلك الدرجة من الوحشية والسادية؟ لا نتحدث هنا عن العامة أو الدهماء فقط، وإنما عن الأباطرة أنفسهم كذلك، على الأقل في القرنين عن العامة أو الدهماء فقط، وإنما عن الأباطرة أنفسهم كذلك، على الأقل في القرنين والفسوق، التي ربما كان لها نظير ها في أماكن أخرى، إلا أنها كانت تفوق كل ما عداها.

يخبرنا المؤرخ "سيوتونيوس – Suetonius" – طربًا – عن لواطة "تيبيريوس – Tiberius"، الذي كان يدرب أثناء سنوات تقاعده في "كاپري – Capri" بعض الصبية على السباحة وهم يقرضون أجزاء جسده الحساسة تحت الماء، وعن نهم "فيتيلليوس

- Vitelleus"، الذي بحسب "جيبون - Gibbon"، "أنفق على الأكل ستة ملابين من أموالنا في حوالي سبعة أشهر" (6) وعن وحشية «كاليجولا - Caligula" - لقبه يعنى الحذاء الصغير - الذي لم يكتف بغشيان إحدى أخواته، بل إنه كان على نحو منتظم يقدم الأخريات "للاغتصاب بواسطة غلمانه الشواذ" (7)، وأنشأ مبغى عامًا في القصر الإمبراطوري، وكان يتسلى بمشاهدة أبرياء يتم تقطيعهم أمامه بمنشار وهو يتناول غداءه.

إلا أنه كان هناك أباطرة جيدون كذلك. امتد العصر الذهبي للإمبراطورية من 98 - 180 م، عندما «شملت الإمبراطورية الرومانية الجزء الأفضل من الأراضى والقسم الأكثر تحضرًا من البشرية».(8) بدأ ذلك ب: «تراجان - Trajan" الذي وسع حدود الإمبراطورية لتغطى 'داشيا - Dacia" (التي تضم تقريبًا أراضي رومانيا الحالية)، و"بترايا العربية - Arabia Petraea"، التي كانت ممتدة من فينيقيا في الشمال نزولاً إلى شواطئ البحر الأحمر. كما أثرى عاصمته ببعض المبانى الرائعة، وأدار إمبر اطوريته الشاسعة بحكمة وكياسة وإنسانية، وهي صفات نادرًا ما نراها في روما في القرنين الأول والثالث استمر الحال كذلك مع خليفته وصنوه الإسياني "هادريان(9) - Hadrian"، الذي ربما كان أكثر الأباطرة الذين جلسوا على العرش مقدرة، والذي أمضى الكثير من فترة حكمه (استمر واحدًا وعشرين عامًا) يزور كل ركن من إمبراطوريته الكبيرة بما في ذلك بريتني؛ حيث أمر في سنة 122 م ببناء السور الأعظم الممتد من "سولواي - Solway" إلى "تايني - Tyne"، والذي ما زال يحمل اسمه إلى اليوم. بعد موت هادريان جاء الأنتونيون: جاء أولا "أنتونينوس بيوس - Antoninus Pius" الذي أعطت فترة حكمه، الطويلة الخالية من الاضطرابات، الرومان فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الإجهاد الطويل في عهد سلفيه؛ وأخيرًا الإمبر اطور الفيلسوف "ماركوس أوريليوس - Marcus Aurelius"، الذي يعتبر عمله "تأملات - Meditations (المكتوب باليونانية ربما خلال حملاته الطويلة ضد القبائل الجرمانية المتمردة)، العمل الوحيد الموجود الذي يمكننا من التعرف على عقل حاكم قديم. ولكن، من أسف أن هذا العصر الذهبي انتهى فجأة مثلما بدأ، بخلافة «كومودوس - Commodus" ابن ماركوس أوريليوس الذي - بحريمه و غلمانه، (ثلاثمانة من كل فصيل) أعاد روما إلى أسوأ أيام التفسخ الإمبر اطورى.

قصة الإمبر اطورية الرومانية في القرن الثالث ليست مادة للقراءة الرفيعة. هناك روايات كثيرة للمؤرخين عن شهوة الدم عند "كاراكاللا – Caracalla" – الذي

أعلن قيصرًا وهو في الثامنة، والذي أمر في 215 م بناء على نزوة بمذبحة كبيرة في الإسكندرية راح ضحيتها ألوف الأبرياء من المواطنين، كما يحكون عن الازدواجية الجنسية لخليفته "إيلاجاباليوس - Flagabalus" الذي أخذ اسمه من إله الشمس عند السوريين (وكان يتشبه به لدرجة التماهي)، ودخل روما في 219 م في موكب احتفالي والأحمر على شفتيه ووجنتيه مزينًا بالجواهر متقلدًا الذهب والأرجوان. وهو الذي كتب عنه "جيبون - Gibbon" يقول: "ركب من المحظيات وسلسلة متعاقبة من الزوجات كانت إحداهن عذراء من المكرسات لخدمة فيستا(ا1)، أخذت عنوة من الحرم المقدس، كانت إحداهن عذراء من المكرسات لخدمة فيستا(ا1)، أخذت عنوة من الحرم المقدس، ولم يكن ذلك كافيًا لإشباع عجزه الجنسي. كان سيد العالم الروماني مولعًا بارتداء ملابس النساء والتشبه بطباعهن، كان يفضل الجانب النسوى على الصولجان، وأهان كرامته الإمبراطورية بتوزيع ألقابها على عشيقاته، فقد خلع - عائا - على إحدهن لقب وسلطة الإمبراطور، أو كما كان يصف نفسه بزوج الإمبراطورة».

بحكام مثل هؤلاء، كان لا بد من أن ينتشر الفساد في أوصال المجتمع الروماني لدرجة تدمير القانون والنظام تمامًا، وأن تعم الفوضي في نظام الحكم، وكان الإمبر اطور «سپتيميوس سيڤيروس — Septimius Severus" الذي مات في "يورك — York" في سنة 211 م - آخر إمبر اطور روماني لمدة ثمانين عامًا يموت في فراشه.

بعد خمسة وتسعين عامًا، شهدت هذه المدينة نفسها (يورك) موتًا إمبراطوريًّا آخر، كانت عواقبه أكثر أهمية بالنسبة لتاريخ العالم. كان الإمبراطور الذي يحكم آنذاك هو "ديوقليتيان – Diocletian"، الذي سرعان ما وجد إمبراطوريته عبنًا كبيرًا لضخامتها وكثرة أعدائه وطول خطوط الاتصال بين أرجائها، ومن الصعب السيطرة عليها بواسطة عاهل واحد. قرر ديوقليتيان أن يقسم السلطة الإمبراطورية إلى أربعة. سيكون هناك أوجستان: هو نفسه ورفيق سلاح قديم محبوب اسمه "مكسيميان – Maxim هناك أوجستان: هو نفسه ورفيق سلاح قديم نهيل في المرتبة، سيمارسان سلطاتهما العليا في المناطق المخصصة لهما، وفيما بعد يصبح كلاهما أوجست. أعطى السلطة العليا في شمال غرب أوروبا – مع مسئولية إعادة فرض الحكم الروماني في بريتني العليا في شمال غرب أوروبا – مع مسئولية إعادة فرض الحكم الروماني في بريتني Constantius المتمردة – لواحد من أكثر چنرالاته نجاحًا: "كونستانتيوس كلوروس – Constantius واقسوة، وتولي "Chlorus"، الذي كان أحد أول قيصرين. القيصر الثاني كان "جاليريوس – Galeri والقسوة، وتولي مسئولية البلقان.

بعد ذلك، وقع في 305 م حدث ليس له مثيل في تاريخ الإمبراطورية الرومانية:

التخلى الطوعى عن العرش. كفى ! هكذا قرر دوقليتيان. انزوى فى القصر الكبير الذى كان قد بناه لنفسه فى "سالونا – Salona" (سپليت - Split الحديثة) على ساحل "دالماتيا – Dalmatia"، وأجبر مكسيميان – الذى كان مترددًا على التخلى كذلك. وهكذا بين عشية وضحاها وجد كونستانتيوس كلوروس نفسه الأوجسطس الأعلى، إلا أنه لم يستمتع بهذا الإرث طويلاً. بعد أشهر قليلة مات فى يورك (25 يوليو 306 م) بينما كان ابنه "كونستانتين – Constantine" (قسطنطين) يقف إلى جوار فراشه. ما كاد النفس الأخير يغادر صدره، حتى نادى صديقه وحليفه "كروكس" بـ "كونستانتين"؛ ليكون أوجسطس مكان والده، وسرعان ما تلقفت الجماهير النداء فشبكوا التوجا(12) الإمبراطورى الأرجواني حول كتفيه وحملوه على تروسهم وهتفوا باسمه.

فى ذلك الوقت كان كونستانتين فى بداية الثلاثينيات من عمره. من ناحية الأب، يمكن أن يكون سليل حسب نبيل، أما من ناحية أمه (هيلينا – Helena)، فقد كانت من نسل صاحب نزل متواضع فى «بيتينيا»(13)، بصرف النظر عن محاولات بعض الكتاب إقناعنا بأنها كانت ابنة «كويل – Coel" مؤسس كولشستر. (هناك مؤرخون أقل شهرة يبالغون فيقولون: إنها – كفتاة – كانت إحدى وسائل الترفيه فى نزل أبيها، وإنها كانت متاحة لمن يريد من الزبائن مقابل مبلغ إضافى بسيط). فى وقت متأخر من حياتها، عندما وصل ابنها إلى موقع السلطة العليا، كانت قد أصبحت أرفع النساء منزلة وأكثر هن جلالة ومهابة فى الإمبر اطورية؛ فى 327 م، وكانت قد جاوزت السبعين من العمر، قامت هذه المتحولة إلى المسيحية بالحج إلى الأرض المقدسة، وهناك – على نحو معجز – تخرج الصليب الحقيقى من باطن الأرض وتكتسب من جراء ذلك مكانة شريفة فى سجل القديسين... فتصبح «القديسة هيلانة».

عودة إلى «كونستانتين». أول ما يمكن أن يقال عنه: إنه لا يوجد حاكم في التاريخ كله – لا الإسكندر ولا الفريد ولا تشارلز ولا كاترينا ولا فرديريك ولا حتى جريجورى – كان أكثر استحقاقا منه للقب «الكبير» أو «الأكبر»؛ حيث إنه في غضون الفترة القصيرة التي تقدر بنحو خمسة عشر عامًا اتخذ قرارين، كان أيهما بمفرده كفيلاً بتغيير مستقبل العالم المتحضر. كان القرار الأول هو تبنى المسيحية دينًا رسميًا للإمبراطورية الرومانية، وكان الثاني هو نقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى المدينة الجديدة التي كان يبنيها في موقع المستوطنة الإغريقية القديمة «بيزنطة»، والتي ستعرف باسمه: «كونستانتينوپل» (أي مدينة كونستانتين – Constantinople). هذان القراران معًا وما تمخضا عنه من نتائج يعطيانه الحق في أن يعتبر أكثر الرجال تأثيرًا على مدى التاريخ، باستثناء يسوع المسيح والنبي محمد وبوذا.

فور إعلانه والهتاف باسمه رئيسًا، كان من الطبيعى أن يرسل كونستانتين كلمة إلى جاليريوس، الأوجسطس المشارك الذى كان آنذاك يحكم من "نيقوميديا — Nicome- (إزميت — Izmit الحديثة) عبر البوسفور؛ إلا أن جاليريوس، بينما كان مترددًا في الاعتراف به كقيصر رفض بشدة الاعتراف به كأوجسطس، بعد أن كان قد عين بالفعل "قاليريوس ليسينيانوس — Valerius Licinianus" (يدعى ليسينيوس — Li- بالفعل "قاليريوس ليسينيانوس — Valerius Licinianus" (يدعى ليسينيوس — cinius) أحد رفاق الشراب القدامي. لم يبد كونستانتين أى انزعاج لذلك. ربما لم يكن قد شعر بعد بأنه جاهز للسلطة العليا؛ فبقى على أية حال في الغال Gaul وبريتني — قد شعر بعد بأنه جاهز للسلطة العليا؛ فبقى على أية حال في الغال العاليوس في 311 م، بدأ يستعد لتحقيق مآربه، وفي صيف 312 م عبر الألب لمحاربة أول وأخطر منافسيه الألداء، صهره "ماكسنتيوس — Maxentius" ابن زميل ديوقليتيان القديم الإمبراطور مكسيميان (15)

النقى الجيشان فى 28 أكتوبر 312 م عند «قيافلامينيا – Via Flaminia"، على بعد سبعة أو ثمانية أميال شرق روما، حيث يوجد جسر پونت ميلقيو القديم (16) على نهر التيبر ما زال الناس يتذكرون معركة جسر ميلقيو إلى اليوم بسبب الأسطورة التى رواها الأسقف «إيوسيبيوس – Eusebius" (أسقف قيصرية – Caesarea ومعاصر كونستانتين)، الذي يزعم أنه كان قد سمعها من الإمبر اطور نفسه، وهو أنه:

بعد منتصف النهار تقريبًا، والشمس تتاهب للمغيب، رأى بأم عينه آثار صليب من الضوء في السماء فوق الشمس، عليه نقش يقول «افتح بهذا (hoc vinci). تملكه الذهول، وكذلك كل جيشه، أمام ذلك المنظر. (17)

يقال: إن كونستانتين الذى أذهلته هذه «الرؤية» وكانت إلهامًا له، هزم جيش صهره هزيمة ساحقة، وجعله يفر جنوبًا صوب الجسر القديم. كان ذلك الجسر ضيقًا جدًّا، وكان ماكسنتيوس قد بنى – متوجسًا شرًّا – جسرًا أوسع إلى جواره محمولاً على عوامات، مكن الانسحاب فوقه بشكل منظم، ثم كسره فى المنتصف لمنع العدو من مطاردة قواته. فوق هذا الجسر فرت فلول جيشه المهزوم مذعورة، وكان يمكن أن يتم كل شيء على ما يرام، لو لم يفقد مهندسو الجسر صوابهم ويسحبوا الرتاجات بسرعة. فجأة، انهار البناء كله ليسقط المئات فى الماء الجارف. هرع من كانوا ينتظرون دورهم للعبور إلى الجسر الحجرى القديم، إلا أن الكارثة الكبرى تكررت، كان ضيقًا فانسحق كثيرون وماتوا، ودهست الأقدام كثيرين، بينما سقط غيرهم فى الماء؛ وكان بين هذه الفئة الأخيرة ماكسنتيوس نفسه، الذى وجدوا جثته على الشاطئ فيما بعد. فى اليوم التالى، عندما دخل كونستانتين روما، كان رأس ماكسنتيوس المقطوع مرفوعًا على سن رمح أمام موكبه.

الانتصار الذي حققه كونستانتين عند جسر ميلقيو جعل منه سيد العالم الغربي من الأطلنطي إلى الأدرياتيكي بلا منازع، من سور هادريان إلى جبال أطلس؛ أما إذا كان قد جعله يتحول إلى المسيحية فذلك ليس مؤكدًا؛ إلا أن ذلك الانتصار كان نقطة بدأ من عندها ليكون حاميًا وراعيًا نشطًا لرعاياه المسيحيين. عندما عاد إلى روما قدم من ماله الخاص إعانات لخمسة و عشرين كنيسة كانت موجودة بالفعل، ولعدد كبير من الكنائس الجديدة، كما أهدى البابا "ملكيادس — Melchiades"، المنتخب حديثًا، المنزل القديم لعائلة "لاتيراني — Laterani" على تل "كويلي — Coeli"؛ ليظل قصرًا بابويًا لمدة ألف عام أخرى؛ كما أمر بأن تبنى إلى جواره — على نفقته الخاصة كذلك - أول "باسيليقا(١٤) — basilica" رومانية عظيمة (باسيليقا سان چون لاتيران) التي ما زالت أخرى تربط بينه وبين المقيدة الشائعة في تلك الأيام، الإيمان بـ "الشمس التي لا تقهر" أخرى تربط بينه وبين المسيحية، كما أنه رفض المعمودية المسيحية التي راح يؤجلها إلى أن أصبح على فراش المرض بعد ذلك بربع قرن.

بادرة الحذر هذه نفسها، نجدها واضحة فى "مرسوم ميلان – Edict of Milan"، الذى أصدره كونستانتين بالاشتراك مع زميله الأوجسطس (الذى كان قد أصبح صهرًا آخر له)(١٩) "ليكينيوس – Licinius" فى 313 م واصفًا الهدف منه بأنه:

ضمان الاحترام والتوقير للمعبود، تحديدًا بمنح المسيحيين وسواهم من أتباع أسلوب العبادة التى يريدونها، بمعنى أنه أيًا كان الإله الموجود فى السماء، ينبغى أن يكون مقبولاً وأثيرًا بالنسبة لنا ولكل من يعيش فى كنفنا.

ربما يكون الأوجستان الاثنان قد تكلما بصوت واحد عن التسامح الدينى، إلا أنهما لم يكونا متفقين فى أشياء كثيرة أخرى، فكان لا بد من عشر سنوات أخرى من الحرب الأهلية قبل أن يستطيع كونستانتين التخلص من أخر منافسيه. لم يتمكن من إرساء السلام فى أرجاء الجمهورية سوى فى عام 323 م عندما كان يحكم منفردًا.

كان كونستانتين الآن يبدو مسيحيًا في كل شيء ماعدا اسمه، ولكن الكنيسة المسيحية انقسمت وشهدت أكبر شقاق في تاريخها. كان ذلك نتيجة اجتهاد لشخص يدعى «آريوس - Arius"، شيخ كنيسة الإسكندرية الذي كان يؤمن بأن يسوع المسيح لم يكن شريكًا في الأزلية ومن نفس مادة الأب الإله، وإنما كان من خلقه هو في زمن ما وأداته لخلاص العالم. وهكذا، بالرغم من كونه إنسانًا كاملاً، لا بد أن يكون الابن دانمًا تابعًا لـ «الآب»؛ حيث إن طبيعته بشرية وليست إلهية. سرعان ما أصبح الخلاف الناجم دعوى مثيرة

للرأى العام، عقد كونستانتين العزم على حسمها، وبهذا الهدف دعا أول مجمع عام الكنيسة للانعقاد بين 20 مايو و 19 يونيو 325 م فى «نيقية – Nicaea" (إزنك Iznik" (إزنك Nicaea" للكنيسة للانعقاد بين 20 مايو و 19 يونيو 325 م فى «نيقية – شارك فيه ثلاثمائة أسقف. افتتح الإمبراطور نفسه الجلسة وكان هو الذى اقترح إدخال الكلمة الرئيسية "homoousios" التى تعنى بالإنجليزية - Consubstan الترح إدخال الكلمة الرئيسية "homoousios" المنابق واحدة – لوصف علاقة الابن به «الآب». كان إدخال هذه الكلمة بمثابة إدانة «اللاريوسية – Arianism"، وكانت قدرة الإمبراطور على الإقناع قوية، لدرجة أنه بنهاية جلسة المجمع لم يكن هناك سوى 17 أسقف فقط باقين على اعتراضهم، و هو العدد الذى انخفض إلى اثنين فى النهاية خشية النفى والحرم الكنسى – excommu العدد الذى انخفض الى اثنين فى النهاية خشية النفى والحرم الكنسى – nication المحتمل.

إلا أن آريوس استمر في الصراع حتى سنة 336 م، أثناء تحقيق أخير في معتقداته عندما:

دخل متجاسرًا بفضل حماية أتباعه في حوار أحمق إلى أن اضطر بدعوة من الطبيعة إلى التراجع، وفي الحال، كما هو مكتوب «سقط على رأسه لينفجر جسده في الوسط وتخرج أحشاؤه»(20)

لا بد من أن نعترف أن هذه القصة خطها قلم "أثناسيوس - Athnasius" أسقف الإسكندرية خصم آريوس الرئيسى، ولكن ظروف موته الغريبة متفق عليها من قبل كُتَّاب معاصرين، وتعزى حتمًا لعقاب إلهى، فالإشارة الكتابية هنا تشبه إلى حد ما مصير يهوذا الإسخريوطي - Judas Iscariot.

لم يتحقق حلم كونستانتين بالتوافق الروحى في كل أنحاء العالم المسيحى في حياته، والحقيقة أننا ما زلنا ننتظره إلى اليوم.

\*\*\*\*

عندما رأى كونستانتين بيزنطة لأول مرة، كان عمر المدينة بالفعل نحو الف عام؛ وحسب التقاليد كانت قد أنشئت فى 658 ق.م على يد "بيزاس – Byzas" كمستعمرة لد: "ميجارا – Megara"، ويمكن أن يكون هناك قدر من الشك فى وجود مستوطنة إغريقية صغيرة مزدهرة، فى هذا المكان نفسه فى مطلع القرن السادس ق.م. أما ما لا شك فيه، فهو أن الإمبراطور كان موفقًا فى اختياره لها لتكون عاصمته الجديدة. منذ زمن طويل، كانت روما مكانًا منعزلاً، ولم يكن أى من حكام المقاطعات يتصور أنه يمكن أن يقيم هناك. كانت الأخطار الرئيسية على أمن الإمبراطورية مركزة الآن

على الحدود الشرقية: "الصرماط(11) — The Sarmatians" حول الدانوب الأسفل، و"القوط الشرقيون — The Ostrogoths" شمال البحر الأسود، ثم "الفرس — The Persians"، وهم الأكثر خطرًا وتهديدًا من الجميع، وكانت إمبراطوريتهم الساسانية العظيمة ممتدة في ذلك الوقت من المقاطعات الرومانية السابقة في أرمينيا وبلاد الرافدين العظيمة ممتدة في ذلك الوقت من المقاطعات الرومانية السابقة في أرمينيا وبلاد الرافدين إلى "هندوكوش — Hindu Kush". إلا أن أسباب الانتقال لم تكن إستراتيچية فحسب. كانت بؤرة الحضارة قد انتقلت بشكل نهائي إلى الشرق. كانت روما تبتعد أكثر وأكثر عن الفكر الجديد المتقدم للعالم الهيلنستي، ولم تعد الأكاديميات والمكتبات تضاهي مثيلاتها في الإسكندرية أو برجامم أو أنطاكية. من الناحية الاقتصادية، كذلك كانت الثروات الزراعية والمعدنية أكثر جذبًا منها في شبه الجزيرة الإيطالية؛ حيث كانت الملاريا تنتشر وعدد السكان يتضاءل. وأخيرًا، لم يكن للتقاليد الجمهورية الرومانية والوثنية القديمة مكان في إمبر اطورية كونستانتين المسيحية الجديدة. كان الوقت قد حان لبداية جديدة.

كانت مميزات بيزنطة، كموقع إستراتيچى، عن كل جيرانها الشرقيين واضحة كذلك. بموقعها على عتبة آسيا، واحتلالها قمة النتوء الجبلى المثلث في أقصى الشرق، وجانبها الجنوبي الذي تغسله مياه "الپروپونتس - Propontis" (الذي نطلق عليه بحر مرمرة)، وذلك الجون الواسع العميق الصالح للملاحة البالغ طوله نحو خمسة أميال في الجزء الشمالي الشرقي منها (المعروف منذ القدم بـ: "القرن الذهبي – Golden Horn")، كل ذلك جعل الطبيعة تشكل منها مرفأ رائعًا وحصنًا منيعًا لا يحتاج إلى تقوية رئيسية سوى في جانبه الغربي. حتى أي هجوم من البحر سيكون شديد الصعوبة، حيث إن بحر مرمرة محمى بمضيقين طويلين: البوسفور في الشرق وهيلزپونت – Hellespont مرمرة محمى بمضيقين طويلين: البوسفور في الشرق وهيلزپونت – Chalcedon" (أو الدردنيل) في الغرب. لا عجب إذن أن يضرب بشعب "خلقدونيا – Chalcedon" المثل في الحماقة؛ حيث كانوا قد أقاموا مدينتهم قبل نحو سبعة عشر عامًا على الشاطئ المسطح المقابل، الذي لا يحمل أي ملامح.

لم يدخر كونستانتين وسعًا لكى يجعل عاصمته الجديدة جديرة باسمها. كان عشرات الألوف من العمال المهرة والحرفيين يعملون ليل نهار. فى أحد المواقع على الأكروپولس القديم – كان يشعله فى السابق هيكل لأفروديت – قامت أول كنيسة كبرى فى المدينة، كنيسة "سان إيرين – ST Irene"، منذورة، ليس لأى قديس أو شهيد، وإنما "لسلام الله المقدس". بعد سنوات قليلة لحقت بها – وفاقتها – جارتها الأكبر والأروع كنيسة "الحكمة المقدسة" أو "سان صوفيا – St Sophia". على مسافة ربع الميل فى اتجاه

مرمرة، كان مسرح الاحتفاليات الهائل — Hippodrome — حيث يوجد لمقصورة الإمبراطور مدخل مباشر إلى قصره القائم خلفه. كل المدن الكبرى في أوروبا وآسيا، بما في ذلك روما نفسها، تم تجريدها من تماثيلها ونصبها التذكارية وتحفها الفنية ونقلها لتجميل وإثراء كونستانتينوپل (القسطنطينية). وأخيرًا، بعد أن أصبح كل شيء معدًا على خير وجه، حضر الإمبراطور قداسًا في كنيسة سان صوفيا يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من مايو 330 م، نذر فيه المدينة — رسميًا — للسيدة العذراء. في ذلك اليوم، ولدت الإمبراطورية البيزنطية.

لم يكن هناك فى الواقع أى تغير حقيقى. بالنسبة لرعاياها، كانت ما زالت هى الإمبراطورية الرومانية، إمبراطورية أوجسطس وتراچان وهادريان. وكانوا ما زالوا رومانيين، كل ما فى الأمر أن عاصمتهم انتقلت، ولم يحدث أى شىء آخر. وحيث إنهم كانوا قد عاشوا على مدى قرون محاطين بالعالم الإغريقى، كان حتمًا أن يتخلوا عن اللغة اللاتينية بالتدريج لصالح اليونانية، إلا أن ذلك لم يحدث أى فرق أيضًا. كانوا - بكل كبرياء - يصفون أنفسهم بأنهم رومان طيلة وجود الإمبراطورية، وعندما سقطت بعد 1123 عامًا من تأسيسها، كان أن ماتوا كذلك كرومان.

من هذه الفترة، كان أن عاش كونستانتين سبع سنوات أخرى، ثم وهو مريض فى ربيع 337 م، سافر إلى "هيلينوپولس — Helenopolis"، تلك المدينة التى كان قد شيدها تخليدًا لذكرى أمه، لعل حمامها الصحى الساخن يشفيه من علته. من أسف أن ذلك لم يحدث، وفى طريق عودته إلى العاصمة ساءت صحته وتدهورت فكان من الواضح أنه لن يستطيع إكمال الرحلة. كان فى نيقوميديا، وليس فى كونستانتينيول، أن حصل ذلك الرجل الاستثنائى، الذى كان لسنوات أسققًا زائفًا للكنيسة المسيحية، على المعمودية. بعد انتهاء المراسم، كما يخبرنا "إيوسيبيوس — Eusebius" "ارتدى رداء كهنوتيًا فخمًا أبيض اللون كان يشع مثل النور، واستلقى على حشية ناصعة البياض، رافضًا ارتداء الأرجوان ثانية".

ربما نتساءل: ولماذا أخر معموديته طويلاً هكذا؟ إلا أن الإجابة المرجحة هى الأكثر بساطة: هذا السر المقدس يمنح غفرانًا كاملاً لكل الخطايا، ولكن من أسف أن الاحتفال بذلك لا يتم إلا مرة واحدة. كان من المنطقى أن يطول إرجاؤه لتقليل فرصة السقوط فى الخطيئة مرة أخرى. ولعل ذلك المثال كان نهاية مناسبة لحكم كونستانتين الذى دام واحدًا وثلاثين عامًا، انتهت ظهر الأحد، الثانى والعشرين من مايو 337 م، وهى أطول فترة حكم لإمبر اطور رومانى منذ أوجسطس. دفن فى كنيسة الرسل القديسين التى كانت قد

استكملت حديثًا؛ وبموجب هذا التكريس "أمر بوضع اثنى عشر ناووسًا (تابوتًا حجريًا) في هذه الكنيسة مثل الأعمدة المقدسة؛ تكريمًا وإحياء لذكرى عدد القديسين، يتوسطها تابوته وستة على كل جانب".

لم يستمر حكم كونستانتين غير المقسم طويلاً. عندما مات الإمبر اطور "ثيودوسيوس الأكبر - Theodosius the Great " في سنة 395م انقسمت الإمبراطورية مرة أخرى، وبالرغم من أن السلطة العليا كانت مركزة في كونستانتينيول، فإن سلسلة من الأباطرة، أشباه الدمى، كانوا يحكمون في إيطاليا (وبخاصة في راڤينا - -Raven na) على مدى معظم قرن أخر. أثناء هذه الفترة حدثت تحولات في شبه الجزيرة الإيطالية، وفي معظم أوروبا الغربية في الحقيقة؛ أحدثتها تلك الشعوب التي كان مواطنو الإمبر اطورية يعرفونهم - بازدراء - بالبرابرة. من بين هذه الشعوب يهمنا قبيلتان في هذه المرحلة من تاريخنا: "القوط - The Goths" و"الهون - The Huns". لم تكونا مختلفتين في الكثير. في أواخر القرن الرابع، كان القوط شعبًا متحضرًا نسبيًّا، وكان معظمهم من المسيحيين الأريوسيين. وبينما كان القوط الغربيون - Visigoths ما زال يحكمهم شيوخ قبائل من المحليين، كان الشرقيون - Ostrogoths قد تطوروا ليصبحوا مملكة أوروبية مركزية، متحدة ومزدهرة. من الناحية الأخرى كان الهون جماعة من الهمج البدائيين: قبيلة وثنية غير متحضرة، من أصول مغولية، جاءت من سهول أسيا الوسطى مخلفة الخراب والدمار في طريقها. كلاهما، القوط والهون، كانا يشكلان خطرًا على الإمبر اطورية في أوقات مختلفة، ولعله من المثير للدهشة أن يكون القوط هم الذين هجموا أولأ

فى السنوات الأخيرة من القرن الرابع، كان "ألاريك - Alaric" شيخ قبيلة القوط الغربيين قد نشر الرعب والإرهاب من أسوار كونستانتينيول (القسطنطينية) إلى جزر البيلوپونيز الجنوبية، وفى 401 م قام بغزو إيطاليا. استطاعت الإمبراطورية أن توقفه - إلى حد ما فى الخليج وحافظت على هذا الوضع بضع سنوات، إلا أنها وقعت فى أسر فكرتين خاطئتين إلى حد كبير: الأولى هى أن كل البرابرة كانوا سواء؛ جماعات همج غير منضبطة ولن يكونوا ندًّا لجيش إمبراطورى منظم جيد الترتيب. هذا الوهم لم يدم طويلاً. الفكرة الخطأ الثانية - وهى أن ألاريك كان يريد إسقاط الإمبراطورية - من أسف أنها استمرت طويلاً، بينما كانت الحقيقة على عكس ذلك تمامًا. لم يكن ألاريك يؤسس وطنًا دائمًا لشعبه بداخلها، يتمتعون فيه باستقلال ذاتي ويحصل هو نفسه على مرتبة إمبراطورية عالية باعتباره شيخًا القبيلة؛

ولو أن الإمبراطور الغربى "أونوريوس - Honorius" - الذى كان موجودًا فى راڤينا - ومجلس الشيوخ الرومانى استطاعوا أن يفهموا ذلك، لكانوا قد تجنبوا الكارثة النهائية؛ ولكنها كانت حتمية، بسبب عدم فهمهم.

حاصر الاريك روما ثلاث مرات ما بين 408، 410 م. الحصار الأول جعلها تتضور جوعًا، واضطر الرومان لدفع فدية كبيرة تضمنت خمسة آلاف رطل من الذهب وثلاثين القامن الفضة. الحصار الثانى انتهى بعد أن وافقوا على خلع الإمبر اطور؛ الثالث، وكان قد بدأ عندما رفض أونوريوس التنازل وتحصن فى راڤينا، انتهى بسلب ونهب المدينة. حتى آنذاك، كان يمكن أن تكون الأمور أكثر سوءًا: ألاريك، باعتباره مسيحيًّا ورعًا كما كان، أمر بعدم المساس بأية كنيسة أو مبنى دينى وبمراعاة حرمة كل المقدسات. إلا أن السلب والنهب هما السلب والنهب، ولم يكن القوط برغم مسيحيتهم قديسين بأى حال. بعد انتهاء الأيام الثلاثة المسموح فيها بجمع الغنائم، زحف ألاريك جنوبًا، ولكنه لم يكن قد ابتعد كثيرًا عن "كوسنزا — Cosenza" عندما سقط صريع حمى شديدة — ملاريا على الأرجح — ليموت فى غضون أيام قليلة. كان فى الأربعين. حمل أعوانه جثمانه إلى على الأرجح — ليموت فى غضون أيام قليلة. كان فى الأربعين. حمل أعوانه جثمانه إلى نهر "بوسنتو — Busento"، الذى سدوه وحرفوه عن مجراه الطبيعى ودفنوا قائدهم فى مهده، ثم عادوا فكسروا السد لتنهمر المياه مرة أخرى وتغطيه.

الهون الذين كانوا – على خلاف القوط – برابرة بأكثر مما يوحى به الاسم، كانوا قد شقوا طريقهم اقتحامًا فى أوروبا فى 376 م ودمروا المملكة القوطية الشرقية، إلا أن هذا الاحتكاك الأول لهم بالعالم المتحضر لم يكن له تأثير كبير فيهم. كانت الأغلبية الساحقة منهم ما زالوا يعيشون وينامون فى العراء، يزدرون زراعة أى شىء، حتى الطعام المطهو – رغم أنهم يحبون أن يطروا اللحم النيئ بوضعه بين أفخاذهم وخواصر خيولهم وهم يركبونها. أما بالنسبة للملبس فكانوا يفضلون السترات القصيرة المصنوعة من جلد فنران الحقول، المخيطة فى بعضها على نحو فج. كانوا يرتدون هذه السترات دون أن يخلعوها حتى تتآكل وتسقط عن أجسادهم من تلقاء نفسها. كانت سروج الخيل بيوتهم، لا يبرحون صهوة الفرس حتى للأكل أو النوم. كان "أتيلا – Attila" نفسه نموذجًا لجنسه: قصير القامة، داكن اللون، أخنس، العينان خرزيتان تموران ببريق الجشع، مثبتتان فى رأس كبير الحجم لا يتناسب مع جسده، له لحية قليلة الشعر منتشرة فى غير نظام. فى غضون سنوات قليلة من ارتقانه العرش، أصبح معروفًا فى أوروبا بشوط الله فى غضون سنوات قليلة من ارتقانه العرش، أصبح معروفًا فى أوروبا بشوط الله الوق، ربما باستثناء نايوليون.

لم يطلق جيشه على إيطاليا إلا في 452 م. أضرم النار في كل المدن القينيسية. "ياقيا - Pavia" و"ميلانو - Milano" ثم نهبهما بعد الاستيلاء عليهما. بعد ذلك زحف جنوبًا على روما، ثم توقف فجأة دون سبب معلوم لماذا؟ يظل السبب مجهولاً. يرجع الفضل في ذلك - كما يقال - للبابا "ليو الأكبر - Leo the Great "، الذي سافر من روما للقائه على ضفاف نهر "منسيو - Mincio " (ربما في مكان يقع بالقرب من "بسكييرا - Peschiera" حيث ينبع النهر من بحيرة "جاردا - Garda") وأقنعه بألا يواصل تقدمه (22) ولكن يبدو من الصعب أن يكون الهون قد أطاعوا البابا \_ وهم وثنيون - احترامًا لمقامه فقط. لا بد من أن يكون قد طلب إتاوة كبيرة في المقابل. هناك أراء كثيرة على أية حال في هذا الشأن. هناك ما يجعلنا نعتقد أن أتباعه لم يكن لديهم مؤونة كافية من الطعام، بعد أن كانوا قد دمروا كل المناطق المحيطة، وأن الأمراض كانت قد بدأت تتفشى في صفوفهم. في الوقت نفسه كانت هناك قوات قد بدأت تصل من القسطنطينية لدعم القوات الإمبر اطورية المحلية. وأخيرًا، حيث من المعروف أن أتيلا كان ممن يؤمنون بالخرافات، هل يمكن أن يكون ليو قد ذكره بالطريقة التي مات بها ألاريك في غضون أسابيع من تخريب روما ونهبها، وقال له: إن مصيرًا مماثلاً كان في انتظار أي غاز يعتدي على المدينة المقدسة؟ لسنا متأكدين. كل ما نعر فه هو أنه إذا كان ملك الهون قد ظن أنه بالإبقاء على روما كان يبقى على حياته، فإنه يكون قد أخطأ بعد عام، وفي الليلة التالية لزواجه، وكان له زوجات كثيرات بالفعل، كان الإجهاد الشديد سببًا في نزيف مفاجئ. وبينما كان دم الحياة يسيل منه، كانت أور وبا كلها تتنفس مرة أخرى - رغم أن ذلك، كما اتضح سريعًا، لم يستمر لفترة طويلة.

مقارنة بالقوط والهون، فإن الوندال — The Vandals — آخر الشعوب البربرية الكبرى الذين ألقوا بظلالهم على القرن الخامس التعس، كان تأثيرهم المباشر على الإمبراطورية أقل، ولكن تأثيرهم في البحر الأبيض كان أكبر من تأثير الشعبين الآخرين مجتمعين. هؤلاء القبليون الچرمان، بعقيدتهم الآريوسية المتعصبة، كانوا قد فروا غربًا أمام الهون قبل نصف قرن تقريبًا، ثم استقروا في إسپانيا في سنة 409م، بعد غزو وتخريب مساحة كبيرة من بلاد الغال — Gaul. بقوا هناك حتى سنة 428م عندما قاد الملك "جايسيريك — Gaiseric " — وكان قد توج حديثًا — شعبه بالكامل (نحو مائة وثمانين ألف رجل وامرأة وطفل) عبر البحر الأبيض المتوسط متجهًا إلى شمال أفريقيا. بعد أحد عشر عامًا فقط استولى على قرطاچ(23)، أخر حصن إمبراطورى على الساحل وجعلها بالفعل مركزًا للقرصنة. كان الآن قد بنى لنفسه أسطولاً قويًّا — الحاكم الوحيد وجعلها بالفعل مركزًا للقرصنة عذان غزا صقلية في 470 م تقريبًا، ليصبح بذلك سيد البحر الغربى بلا منازع.

فى أوانل صيف 455 م، أطلق جايسيريك حملته الأكثر قوة ضد روما نفسها. كان رد الفعل هناك ذعر شديد. الإمبراطور المسن «پترونيوس مكسيموس – Petronius Max القابع فى قصره، أصدر على غير المتوقع نداء يدعو فيه كل القادرين جسديًا، أن يهبوا للدفاع عن الإمبراطورية ويعلن فى الوقت نفسه أن أى شخص يريد أن يغادر، كان له أن يفعل. لم يكن رعاياه ينتظرون الإذن بذلك. كان الرومان المذعورون بالفعل يرسلون زوجاتهم وبناتهم إلى أماكن آمنة، وكانت الطرق المؤدية إلى الشمال مختنقة بالمركبات؛ حيث كانت الأسر الأكثر قدرة تتدفق خارجة من المدينة حاملة معها كل نفيس وغال تخشى عليه من الوندال. فى 31 مايو تمرد حرس القصر الإمبراطورى وقتلوا پترونيوس وقطعوا أوصاله وألقوا بأجزائه فى التيبر. للمرة الرابعة فى أقل من نصف قرن – ولولا البابا ليو الخامس لكانت الخامسة – يقف جيش بربرى على أبواب روما.

مرة أخرى، كان البابا الذى طالت معاناته يفعل ما فى استطاعته. لم يكن قادرًا على ايقاف جايسيريك نهائيًا، إلا أنه استطاع أن يحصل منه على وعد بألا يكون هناك قتل متعمد أو تدمير للمنشآت العامة أو الخاصة، وبناء على هذا التفاهم فتحت أبواب المدينة ودخل البرابرة مدينة لا تقاوم. لمدة أربعة عشر يومًا قاسية، كان يتم تجريد المدينة من كنوزها: الذهب والفضة من الكنائس، التماثيل من القصور، الأوانى المقدسة من المعبد اليهودى، حتى السقف النحاسى المذهب – أو نصفه – من معبد چوپيتر كاپيتولينيوس. تم نقل كل شيء إلى "أوستيا – Ostia" ثم تم تحميله على السفن المنتظرة وأخذوه إلى قرطاج. كانوا عند كلمتهم... فتركوا الناس والمنشآت ولم يمسوهم بسوء. هذه المرة تصرفوا كقطاع طرق بالتأكيد، وليس كوندال.

\*\* \*\* \*\*

قد يتبادر إلى الذهن أن الوندال ربما يكونون قد اكتفوا بذلك، إلا أنه تصور خاطئ. على مدى السنوات القليلة التالية كانوا يقومون بسلب ونهب "كامپانيا — Campania" على نحو منظم، واحتلوا جزر الباليرى Balearic Islands وكورسيكا وسردينيا. ثم جاء الدور على صقلية التى نهبوا بعدها الشواطئ الغربية لليونان.

كانت الإمبراطورية الرومانية، كما تصور هذه القصة الحزينة بكل وضوح، مريضة إلى درجة الموت، ولذا لن يدهشنا تخلى آخر أباطرتها عن العرش في 476 م، ذلك الطفل المثير للشفقة، المكون اسمه من صيغتى تصغير: "رومولوس أوجستولوس – Odo - "Romulus Augustulus". أسقطه بربرى چرمانى آخر يدعى "أودوآكر - Odo - "كاشتون نظام تعدد الأباطرة القديم، ولم يعترف سوى بسلطة الإمبراطور

«زينو – Zeno" في القسطنطينية. كل ما طلبه من زينو هو منحه لقب "شريف – -Pa «زينو – واقترح أن يحكم إيطاليا تحت هذا اللقب وباسم الإمبر اطور.

قبل خمس سنوات، كان شاب في السابعة عشرة من العمر تقريبًا، اسمه "تيودوريك - Theodoric"، قد خلف والده كقائد أعلى للقوط الشرقيين في سنة 471م. بالرغم من أنه لم يكن قد تلقى تعليمًا كافيًا خلال السنوات العشر الأولى من طفولته التي أمضاها كرهينة في القسطنطينية (يقال: إنه كان يوقع باسمه طوال حياته بطريقة الاستنسل بواسطة شريحة ذهبية مثقبة)، كان قد فهم البيز نطبين وأساليبهم بالغريزة، وهو ما أفاده كثيرًا فيما بعد. كان هدفه الرئيس من اعتلاء العرش، مثل كثيرين من زعماء البرابرة قبله، هو أن يجد ويضمن وطنًا دائمًا لشعبه. ومن أجل هذا الهدف كرس معظم السنوات العشرين التالية: يحارب أحيانًا من أجل الإمبراطورية وأحيانًا أخرى ضدها، يناقش ويساوم ويهدد ويداهن، إلى أن توصل في 487م إلى اتفاق ما مع زينو. سيقود تيودوريك شعبه كله إلى إيطاليا ويخلع أودوآكر ويحكم البلاد كمملكة قوطية شرقية تحت سيادة إمبر اطورية. وهكذا باكرًا، كان الخروج الكبير في 488م: رجال ونساء وأطفال بخيولهم و حيو اناتهم التي تحمل أمتعتهم ... تحركوا جميعًا ببطء عبر سهول أوروبا الوسطى بحثًا عن مراع أكثر خضرة وسلامًا. قاتلهم أودوآكر إلا أن جيشه لم يكن ندًّا لجيش القوط، فانسحب إلى راڤينا، حيث حاصره تيودوريك أكثر من عامين، إلى أن رتب الأسقف المحلى هدنة بينهما. تم الاتفاق آنذاك على أن يحكم الرجلان إيطاليا معًا وأن يتشاركا القصر الامير اطوري. كان يبدو ذلك حلاً كريمًا من قبل تيودوريك، إلا أنه اتضح بعد قليل أنه كان يريد تهدئة خصمه وجعله يشعر بالأمان مؤقتًا. لم يكن لديه أي نية للحفاظ على وعده. في 15 مارس 493 م، دعا أودوآكر وزوجه وابنه وكبار ضباطه إلى وليمة كبيرة، و هناك بعد أن اتخذ الرجل مكانه كضيف شرف تقدم تيودوريك ليشق جسده حتى الفخذين بضرية واحدة من سيفه أما الحراس فتكفلوا بالضيوف الآخرين. وبالأسلوب نفسه ألقى بزوجة أو دو أكر في السجن حيث ماتت جوعًا، أما ابنه الذي كان قد سلمه للقوط الشرقيين، فأرسل إلى الغال ليعدم هناك. وأخيرًا، خلع تيودوريك الجلود والفراء التي كانت الرداء الرسمي لبني جنسه وارتدى - كما لم يفعل أودوأكر - الأرجوان الإمبر اطورى واستقر ليحكم روما.

كان أن قام بذلك بهدوء وكفاءة على مدى الثلاث والثلاثين سنة التالية، ويرمز الضريح الذى بناه لنفسه، بعظمته المعمارية التى تجمع بين الكلاسيكية والبربرية إلى أنه كان يهيمن على حضارتين. هذا الضريح غير العادى ما زال موجودًا في الضاحية الشمالية

الشرقية من راڤينا. لا يوجد قائد چرمانى آخر أقام عرشه على أطلال الإمبراطورية الغربية كان يمتلك ذرة من حنكة تيودوريك ورؤيته السياسية. بموته فى 30 أغسطس 526 م، فقدت إيطاليا أعظم حكامها فى العصور الوسطى. لم يكن له مثيل حتى أيام "شرلمان – Charlemagne".

\*\* \*\* \*\*

كان المسرح الآن معدًّا لظهور – ربما – أعظم أباطرة البيزنطيين بعد كونستانتين (قسطنطين) نفسه. "چستنيان – Justinian"، من مواليد 482م في قرية صغيرة من قري تراقيا. ينتمي إلى أصول متواضعة. كان في السادسة والثلاثين من العمر عندما خلف عمه "چستن – Justin" (87 سنة) خلف عمه "چستن – Mastasius" (97 سنة) على عرش القسطنطينية. كان چستن عسكريًّا على قدر محدود من التعليم، استطاع على نحو ما أن يصبح قائدًا لقوة من قوات القصر. أما كيف استطاع الوصول إلى العرش وخلافة أنستاسيوس فيظل أمرًا مجهولاً. يبدو أنه كان هناك انقلاب ما، والأكثر ترجيحًا أن يكون لابن أخيه يد في ذلك.

لا بد أن يكون چستنيان قد جاء إلى القسطنطينية طفلاً، وإلا لما عرف عنه أنه كان على علم وثقافة من المتعذر تحصيلهما خارج العاصمة. كان عمه سعيدًا بأن يدعن لذكانه الخارق وبأن يسمح له بأن يحكم الإمبر اطورية بالفعل باعتباره صفيه ومحل ثقته (his eminence grise). كان چستنيان يقوم بذلك بمقدرة تامة على مدى عامين أو ثلاثة قبل أن يلتقى "تيودورا – Theodora" زوج المستقبل. لم تكن – مع الترفق فى وصفها – كفنًا له بأى درجة. كان أبوها سانس دببة وأمها لاعبة فى السيرك. كانت هى نفسها تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين درجة تقبلها فى المجتمع الراقى. مفاسدها الكثيرة التى رواها معاصرها "پروكوپيوس – Procopius" فى كتابه "التاريخ السرى – Secret رواها معاصرها "مكن – كما نتمنى – أن نتناولها بالتفصيل(25)، إلا أنه ليس هناك شك فى أنها، على الأقل فى شبابها، «لم تكن أفضل مما كان ينبغى لها أن تكون» كما يقول أجدادنا.

عندما خطفت عين چستنيان من أول نظرة، كانت في منتصف الثلاثينيات من عمرها، كانت جميلة وذكية، وعلى درجة من التعقل والنضج كانا مفتقدين في السنوات الأولى. هذه العقبات في طريق الزواج سرعان ما تم التغلب عليها، وفي سنة 525 م، أعلن البطريرك(26) زواج چستنيان وتيودورا. عندما مات چستين بعد عامين، وجدا نفسيهما الحكام الوحيدين والأعلى للإمبر اطورية الرومانية. كان الجمع أو الشراكة بينهما مهمة.

كان لا يمكن أن تكون تيودورا مجرد إمبراطورة مرافقة — Empress Consort، ونزولاً على إصرار زوجها كذلك كانت تحكم "معه" وتتخذ قرارات باسمه وتشارك في الشئون العليا. كان لا بد من أن يكون ظهورها المستقبلي على المسرح العام مختلفًا عنه في الماضي.

لعل ذلك الصراع الرائع الذى خلفه چستنيان: الكنيسة الثالثة، أيا صوفيا (سان صوفيا – St Sophia) هى أهم ما يذكرنا به اليوم، كانت الأخريان اللتان شيدهما فى خمس سنوات بين 532 و 537م، قد التهمتهما الحرائق. (27) من إنجازاته المدهشة كذلك كان جمع وتصنيف القوانين الرومانية وتنقيتها من كل التناقضات والتأكد من عدم وجود أى تعارض مع العقيدة المسيحية وتوخى الدقة والوضوح فى الصياغة؛ على أن ما يهمنا هنا هو أن أعظم إنجازاته كان استعادته إمبر اطورية الغرب. كان من الواضح جدًّا بالنسبة له أن إمبر اطورية رومانية بدون روما، سيكون ضربًا من العبث، وكان من حسن حظه أن يكون أداته لذلك أبرع چنر الات التاريخ البيز نطى كله، كان مثله من أبناء تراقيا وأصبح رومانيا، اسمه «بيليز اريوس — Belisarius".

كانت المنطقة الأولى التى تم اختيارها لإعادة إخضاعها هى "مملكة الوندال كانت المنطقة الأولى التى تم اختيارها لإعادة إخضاعها هى "مملكة الوندال" "Vandal Kingdom" فى أحد أيام صيف 533 م: خمسة آلاف جندى خيالة وعشرة آلاف جندى مشاة كان نصفهم على الأقل مرتزقة من البرابرة معظمهم من قبيلة الهون حملتهم خمسمانة ناقلة فى حراسة اثنين وتسعين درومونة. (28) قاومهم «جيلمر حائشة كانوندال الوندال ورجاله ببسالة، إلا أن الخيالة الهون الهمج والأكثر شراسة كانوا أقوى منهم. فى معركتين منفصلتين قام جنود الخيالة بالهجوم وفى المرتين كان الوندال يتقهقرون ويلوذون بالفرار؛ وفى يوم الأحد 15 سبتمبر 533 م، دخل بيليزاريوس قرطاج. جيلمر وعندما اكتشف فى يناير 534 م أنه كان محاصرًا أرسل يطلب ضمادة ورغيف خبز وعندما اكتشف فى يناير 534 م أنه كان محاصرًا أرسل يطلب ضمادة ورغيف خبز وقيثارة. شرح رسوله الأمر بأنه كان يحتاج الضمادة لعينه المقروحة، والرغيف لأنه كان فى حاجة إلى خبز "حقيقى" بعد أسابيع من العيش على "عجين" المزارعين غير الخامر، أما بالنسبة للطلب الثالث "القيثارة"، فاتضح أنه كان قد كرس وقته أثناء هربه لتأليف لحن حزين يندب فيه حظه ومآله. لم يسلم جيلمر نفسه إلا فى شهر مارس.

والآن كان دور إيطاليا القوطية الشرقة. بجيش حجمه أصغر نسبيًا - 7500 جندى بينهم عدد كبير من الهون - أبحر بيليزاريوس إلى صقلية التي استولى عليها دون

مقاومة. بعد ذلك عبر مضايق مسينى متغلغلاً دون مقاومة حتى وصل إلى ناپولى، التى اعتدما استسلمت فى النهاية – كانت قد دفعت ثمنًا كبيرًا لبطولتها. كان القتل والسلب والنهب الذى حدث بعد ذلك مرعبًا، حتى بمقاييس ذلك الزمان. لم يكن الهون الوثنيون يشعرون بوخزة ضمير واحدة وهم يقومون بإحراق الكنائس التى كان الضحايا يلجؤون إليها. سرعان ما انتقلت الأخبار إلى روما، حيث دعا البابا "سلڤيريوس – Silveri الإيها. سرعان ما انتقلت الأخبار إلى روما، حيث دعا البابا "سلڤيريوس – نهي "us"، على الفور، بيليزاريوس لاحتلال المدينة، وفى 9 ديسمبر 536 م زحف الجيش البيزنطى عبر "پورتا أسيناريا – Porta Asinaria" بالقرب من "سان چون لايتران – Porta Fla-

ولكن لو أن سلڤيريوس كان يريد بذلك إنقاذ روما من حصار آخر، فإن أمله يكون قد خاب. بيليز اريوس نفسه كان يعرف جيدًا أن القوط سيعودون، وشرع من فوره في بناء دفاعاته، وكان ما فعله أمرًا جيدًا؛ حيث اتخذ الجيش القوطي مواقعه حول أسوار المدينة في مارس 537 م. الحصار الذي حدث – وبدأ بقطع جميع القنوات المائية، وبذلك وجه لروما ضربة لم تفق منها على مدى ألف عام – استمر عامًا وتسعة أيام، وكان يمكن أن يستمر أطول من ذلك، لو لم تصل تعزيزات مهمة من القسطنطينية في الوقت المناسب. حتى ذلك الحين لم يكن الصراع قد انتهى. القوط رفضوا الاستسلام تمامًا، ولمدة ثلاث سنوات أخرى كانت الحرب مستمرة على شبه الجزيرة والدمار والخراب ينتشران من أقصاها إلى أقصاها.

جاءت النهاية على نحو يقول كثيرون فيه: إن جزءًا منه كان الفضل فيه يعود إلى بيليزاريوس. كان قد اقترب ببطء من راڤينا – التى كانت الآن العاصمة القوطية مثلما كانت العاصمة البيزنطية – وبحلول ربيع عام 540 م كان قد تم تطويق المدينة، برًا بواسطة البيش وبحرًا بواسطة الأسطول الإمبراطورى. وذات ليلة، وصل رسول سرى من البلاط القوطى يحمل عرضًا غريبًا: سوف يقومون بتسليم التاج لـ "بيليزاريوس"، على تفاهم مفاده أن يعلن نفسه إمبراطورًا على الغرب. كان الكثير من الچنرالات الإمبراطوريين يمكن أن ينتهز مثل هذه الفرصة؛ وكان من المحتمل أن يؤيده معظم جيشه، وبوجود القوط وراءه كان يمكن أن يكون أكثر قدرة على التعامل مع أى حملة تأديبية من القسطنطينية. لم يهتز ولاء بيليزاريوس، ولكنه وجد على الفور وسيلة لكى يصل بالحرب إلى نهاية سريعة وظافرة. لوح بما يعنى أن العرض قد تم قبوله، وزحف المجيش الإمبراطورى ليدخل المدينة.

ولأن النبلاء القوطبين كانوا قد وقعوا في الأسر، فلا بد أنهم كانوا يشعرون بمرارة شديدة بسبب غدر الچنرال الذي خانهم. من ناحية أخرى لم يتأثر بيليزاريو، فقد كان عرض القوطنفسه غادرًا وخاننًا. أفلم يكونوا كلهم متمردين على السلطة الإمبراطورية؟! الحرب هي الحرب، وباحتلال راڤينا – كما فعل – فقد تجنب حمام دم في كلا الجانبين. في مايو 540 م حملته سفينة إلى البوسفور، يمكن أن نكون واثقين من أنه كان يشعر في قرارة نفسه بالرضا عن عمل قام به على خير وجه. بعد أن فرغ من شمال أفريقيا، كان الإمبراطور قد أنعم عليه بموكب نصر رائع. ماذا كان يمكن أن يتوقع هذه المرة بعد أن سلم شبه الجزيرة الإيطالية كلها، بما في ذلك راڤينا وروما نفسها ليدي چستنيان؟

من اسف انه لم يكن هناك أى شعور بالانتصار فى أجواء القسطنطينية عندما عاد اليها. لا چستنيان ولا رعاياه كانوا فى حالة تسمح بالاحتفال. فى يونيو 540 م، وبعد أسابيع قليلة من سقوط راڤينا، غزت قوات الملك الفارسى "خوسرويس(29) — -Chos" الإمبراطورية ودمرت أنطاكية وذبحت معظم أهلها وأسرت الآخرين عبيدًا. كان حضور الچنرال مطلوبًا على وجه السرعة، ليس فى الهيپودروم، وإنما على الجبهة الشرقية. لحسن الحظ، اتضح أن الملك الفارسى كان قد خرج للسلب والنهب أكثر منه للغزو، وفى مقابل خمسين رطلًا من الذهب ووغد بمثلها سنويًا، عاد سعيدًا إلى فارس. حتى بالرغم من ذلك لم يتلق بيليز اريوس مكافأته. كان سيئ الحظ بما يكفى، فقد كان مكروهًا من الإمبراطورة "تيودورا — Theodora" كذلك. فى 542 م، عندما كان جيشه وصادرت كل ثروته. فى العام التالى، بعد أن استعاد الإمبراطور عافيته بدرجة ما ليعيد وصادرت كل ثروته. فى العام التالى، بعد أن استعاد الإمبراطور عافيته بدرجة ما ليعيد أكيد سلطاته، تم العفو عن بيليز اريوس وأصبح مرضيًا عنه تقريبًا، إلا أنه كان قد أصبح أكثر حزنًا... وحصافة. لم يكن قد وصل إلى الأربعين من العمر عندما عاد إلى إيطاليا فى مايو 544 م.

وجد أن كل أعماله هناك كانت معطلة. من الواضح أن چستنيان كان قد أحيط علمًا بعرض القوط العرش على بيليز اريوس، وكان يخشى أن يضعف أحد خلفاء الچنر ال أمام نفس الإغراء، وبناء على ذلك عهد بحكم إيطاليا إلى ما لا يقل عن خمسة چنر الات دون أن يمنح أيًا منهم سلطة على الآخرين، وعندما وجدوا أنفسهم هكذا قاموا باقتسام المنطقة فيما بينهم وتفرغوا لنهبها. في غضون أسابيع قليلة كانت معنويات الجيش البيز نطى قد أصبحت في الحضيض، وأصبح الطريق خاليًا أمام صعود أكثر حكام القوط جاذبية

شخصية وأعظمهم بعد تيودوريك. كان اسمه "بوديلا - Baduila" بحسب ما كان مكتوبًا على العملة، ولكن يبدو أنه طوال حياته كان معروفًا بـ "توتيلا - Totila" وبهذا الاسم سيدخل التاريخ.

عندما اعتلى توتيلا العرش القوطى فى سنة 541 م، كان ما يزال فى أوانل العشرينيات من عمره، إلا أنه كان أكبر من سنه عقلاً وإدراكًا. لم ينس قط أن غالبية رعاياه لم يكونوا من القوط وإنما كانوا إيطاليين. فى أيام تيودوريك وخلفائه كانت العلاقات بين الإيطاليين ودية ووثيقة، ومنذ انتصارات بيليز اريوس كانت الأرستقراطية الإيطالية قد ألقت بكل ثقلها مع الإمبراطورية. كان ميل الحاكم الشاب الجديد إذن إلى الفئات الأدنى من المجتمع الإيطالي – الطبقة المتوسطة وپروليتاريا المدن والمزارعين – فوعدهم بإنهاء الظلم البيزنطى وتحرير العبيد وتفكيك الإقطاعيات والعزب وإعادة توزيع الأراضى، وألا تكون الضرائب التى يدفعونها من أجل بلاط كبير فاسد، ولا من أجل بناء قصور كبيرة بعيدة، أو لدفع أموال حماية لقبائل بربرية بعيدة لم يسمع بها أى أيطالى من قبل. كان ذلك كله ضربًا على الوتر الحساس. فى غضون ثلاث سنوات – إيطالى من قبل. كان ذلك كله ضربًا على الوتر الحساس. فى غضون ثلاث سنوات – ليس أكثر – كانت شبه الجزيرة كلها قد أصبحت تحت سيطرته، وفى يناير 544م كان ليما الجنرالات الإيطاليين فى مختلف مواقعهم قد استسلموا له. بكل أدب واحترام أبلغوا كل الجنرالات الإيطاليين فى مختلف عن الإمبراطورية فى إيطاليا. كانت رسالتهم هذه المناكيد – هى التى جعلت چستنيان يعيد بيليز اريوس.

فعل بيليزاريوس كل ما كان فى وسعه أن يفعله. أدرك من فوره أنه كانت هناك انشقاقات كثيرة بين القوات الإمبراطورية – كان كثيرون لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من عام – كما أدرك أن القوط لم يكونوا وحدهم المعادين للإمبراطورية. كان معظم المواطنين كذلك. كان يعرف أنه يستطيع أن يحافظ على وجود إمبراطورى فى إيطاليا بواسطة ما لديه من قوات، لكنه كان يعرف كذلك أنه لا يستطيع أن يغزو شبه الجزيرة كلها. فى مايو 545 م كتب إلى الإمبراطور شخصيًا:

سيدى. لا بد من إبلاغكم بأن الجزء الأعظم من جيشك قد تمت استمائته وأنهم يخدمون الآن تحت راية العدو. إذا كان مجرد إرسال بيليز اريوس إلى إيطاليا هو كل ما يلزم، فإن استعداداتك للحرب تكون بارعة، أما إذا كنت تريد أن تقهر اعداءك، فلا بد من أن تقوم بما هو أكثر من ذلك، فالچنرال لا يساوى شيئًا دون ضباطه. أولاً، وقبل كل شيء، لا بد من أن ترسل إلى حرسى الخاص سواء الخيالة أو المشاة، ثانيًا: عددًا كبيرًا من الهون والبرابرة الآخرين، ثالثًا: الأموال التي لا بد من دفعها لهم.

لم يأت رد من القسطنطينية. في العام التالي، وبعد حصار طويل استولى توتيلا على روما، وأرسل من فوره سفراء إلى الإمبراطور يعرض السلام على أساس التوزيع القديم كما كان تحت تيودوريك، إلا أن چستنيان رفض أن يسمع ذلك. لو فعل، لكان ذلك يعنى حذف عشر سنوات من الحملات العسكرية والسماح بهزيمة طموحاته وليس جيوشه فقط. من ناحية أخرى، أن يعطى چنراله ما كان يريده من دعم. (30) هكذا تدهور الوضع في إيطاليا، ووصل إلى طريق مسدود، وفي أوائل 549 م صدرت الأوامر إلى بيليزاريوس، المحبط خانب الأمل، بأن يعود.

عاد ليجد الإمبراطور في حالة من الحزن الشديد واهن العزيمة. كانت تيودورا قد ماتت بالسرطان قبل أشهر قليلة، وكان على زوجها أن يعيش الحداد عليها حتى أخر العمر. كانت هناك أزمة لاهوتية رئيسية بين يديه كذلك – من النوع الذي ظهر كثيرًا في بيزنطة – وبينما كان ما زال مصرًا على إعادة غزو إيطاليا لم يكن الأن قادرًا على أن يعطى الأمر ما يستحقه من اهتمام. في سنة 551 م فقط حفزته الأخبار القادمة من شبه الجزيرة على العمل. أعاد توتيلا إحياء الألعاب التقليدية في المسرح المدرج الكبير، وكان يشرف على ذلك بنفسه من المقصورة الإمبر اطورية. في الوقت نفسه كان أسطوله يخرب كلًا من إيطاليا وصقلية، وكان قد عاد مؤخرًا إلى روما محملًا بالغنائم. كانت يخرب كلًا من إيطاليا وصقلية، وكان قد عرض على بيليز اريوس قيادة حملة ثالثة، فمثل هذا واحد كامل. ليس مؤكذا أن يكون قد عرض على بيليز اريوس قيادة حملة ثالثة، فمثل هذا العرض ليس مسجلاً في أي مكان والاحتمال الأكبر أنه كان سير فض. كان بيليز اريوس قد فاض به الكيل. وقع اختيار الإمبر اطور على «چير مانوس – Germanus"، أول أبناء عمه ولكن چير مانوس مات بالحمى قبل أن يبحر. اختياره الثاني كان أكثر مدعاة أبناء عمه ولكن چير مانوس مات بالحمى قبل أن يبحر. اختياره الثاني كان أكثر مدعاة الدهشة: خصى أرميني في السبعين يدعي "نارسيس – Narses".

لم يكن نارسيس عسكريًا. كان قد أمضى معظم حياته فى القصر؛ حيث صعد ليصبح قاندًا للحرس الإمبراطورى، ولكن تلك كانت وظيفة مدنية أكثر منها عسكرية. ثم كان أن أرسله چستنيان إلى إيطاليا فى 538 م على رأس قوات لتدعيم الجيش البيزنطى أثناء محاصرة القوط لروما. كان ذلك هو السبب الظاهر، إلا أن السبب الحقيقى كان بهدف وضع عينيه على بيليز اريوس الذى كان ذكاؤه وطموحه مصدر قلق للإمبراطور. هناك، أثبت نارسيس قدرة على التنظيم وقوة الإرادة والحزم، وبعد ثلاثة عشر عامًا لم يكن قد فقد شيئًا من طاقته أو قدراته. كان نارسيس، بالإضافة إلى ذلك، يفهم إمبراطوره أكثر من أى شخص آخر، فاقنعه بسهولة أن يكون جيشًا أكبر مما كان ينوى بالنسبة

لچير مانوس: خمسة وثلاثون ألف جندى على الأقل معظمهم من البرابرة، كما يضم عددًا من الفرس الذين كان قد تم أسرهم في الحرب الأخيرة مع خوسرويس (كسرى).

حتى أوائل صيف 552 م لم يكن نارسيس قد بدأ زحفه على إيطاليا. كان ما زال ينقصه السفن اللازمة لنقل جنوده، فاضطر لاتخاذ طريق البر متقدمًا حول رأس الأدرياتيكى إلى راڤينا، وهناك أعطى ما كان قد تبقى من القوات المحلية رواتبهم المتأخرة. بعد ذلك قادهم جنوبًا عبر الأپنين نزولًا إلى فلامينيا في اتجاه روما، بينما كان توتيلا يتقدم شمالاً على الطريق نفسه لكى يعترض مروره. التقى الجيشان بالقرب من قرية "تاچينيا – -Ta على الطريق نفسه لكى يعترض مروره التقى الجيشان بالقرب من قرية "تاچينيا – -ginae" الصغيرة لتكون المواجهة الحاسمة في حرب كاملة. تم تطويق الجيش القوطى ودحره، وبينما كانت الشمس تميل نحو الغروب كان جنوده قد فروا هاربين. توتيلا نفسه هرب مع الأخرين متخنًا بالجراح القاتلة ليموت بعد ساعات قليلة.

الآن، كانت كل أمال القوط قد تبددت إلا أنهم لم يستسلموا. بالإجماع، أعلنوا "تيا - Teia " - أحد أشجع چنر الات توتيلا - خليفة له وواصلوا الصراع. في الوقت نفسه كان نارسيس يواصل تقدمه جنوبًا لتفتح المدن أبوابها أمام الغزاة واحدة تلو الأخرى. روما نفسها سقطت بعد حصار قصير – وهكذا كانت تنتقل من يد إلى يد للمرة الخامسة منذ بداية حكم چستنيان – إلا أن الخصى العجوز كان مستمرًا في زحفه. كان توتيلا – كما نما إلى علمه – قد أودع احتياطات ضخمة من الكنوز وسبانك الذهب وجدائل الفضة في "كوماية – Cumae" على خليج ناپولى، وكان نارسيس مصممًا على أن يضع يده عليها قبل غيره. تيا، بالمثل، كان مصرًا على أن يوقف زحفه. في آخر أكتوبر، وعلى عليم بعد ميل أو ميلين من مدينة پومپي المنسية في وادى "سارنو – Sarno"، التقى الجيشان بعد ميل أو ميلين من مدينة پومپي المنسية في وادى "سارنو – Sarno"، التقى الجيشان رأسه على حربة لكى يراه الجميع، لم يكن هناك تراجع: استمر رجاله في القتال حتى مساء اليوم التالى. بموجب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه، تعهد القوط بمغادرة إيطاليا، وبالا يشنوا حربًا أخرى ضد الإمبر اطورية. أخيرًا تحقق طموح چستنيان الكبير.

\*\* \*\* \*\*

لا يقدم لنا التاريخ سوى أمثلة قليلة لحملات سريعة وحاسمة مثل حملة نارسيس الناجحة، التى قادها چنرال فى منتصف السبعينيات من العمر – وبالتأكيد ليس فى ذلك أى محاولة للدفاع عن الإخصاء. إلا أنه – وهذا مما يكاد لا يصدقه عقل تقريبًا – أثناء ما كان الأرمينى العجوز يزحف بجيشه على إيطاليا فى ربيع 552 م، كانت قوات حملة بيزنطية أخرى أصغر حجمًا تحت چنرال أكبر سنًا - قد رست فى إسپانيا. كان اسمه

«ليبيريوس – Liberius"، ويقول تاريخه الشخصى: إنه كان "واليًا إمبراطوريًا – المنافقة Praetorian Prefect على إيطاليا قبل ستين عامًا في أيام تيودوريك. في ذلك الوقت الذي نتحدث عنه، من المحتمل ألا يكون عمره إذن أقل من خمس وثمانين سنة.

كانت إسپانيا أنذاك في أيدى القوط الغربيين – Visigoths الذين وصلوا إلى هناك أولاً – بعد قبائل بربرية أخرى كثيرة – في عام 416 م، والذين عقدوا حلقًا مع روما في 418 م، وافقوا بموجب شروطه على الاعتراف بسيادة الإمبراطورية. كان الوضع في إسپانيا مثل ذلك في إيطاليا تحت حكم تيودوريك. أرستقراطية رومانية مالكة للأراضي تعيش في إقطاعياتها في دعة، راضية تمامًا بالأوضاع مثلما هي – دون شك – ممتنة لبعد المسافة التي تفصلهم عن القسطنطينية مما يقلل التدخل الإمبراطوري، ربما لدرجة عدم الإدراك. بالنسبة لهم ولسادتهم من القوط الغربيين، كان أول إنذار بالعاصفة القادمة قد جاء مع تخليص بيليز اربوس شمال أفريقيا من الوندال في 533 م وطرد حامية القوط الغربيين من ميناء سبتم – Septem (كيوتا – Ceuta) الآن) في العام التالي. كانت محاولة "تيودس – Theodis (كيوتا – لغربيين استعادتها في 547 م قد انتهت بكارثة. تعلله بأن الرومان قد خانوهم بقيامهم بالهجوم يوم أحد بينما كان يصلي في الكنيسة، لا يغير شيئًا من حقيقة أن جيشه هزم تمامًا. هو نفسه لقي حتفه على يد أحد الحشاشين بعد وقت قصير.

فى 551 م، وجد الملك "أجيلا – Agila" (الخليفة الثانى لـ "تيودس") نفسه أمام تمرد بقيادة "أثيناجلد – Athenagild" (أحد أقاربه)، الذى لجأ للإمبراطور لكى يساعده. هنا تحديدًا كانت الفرصة التى كان چستنيان يتحينها. أمر باقتطاع قوة صغيرة من جيش نارسيس – ألف أو ألفا جندى على الأكثر – وإرسالها إلى إسپانيا تحت قيادة ليبيريوس. واجهت القوة مقاومة بسيطة: تم شق جيش القوط الغربيين من المنتصف، وقبل وقت طويل كان ليبيريوس يسيطر على المساحة كلها جنوب خط ممتد من "قالنسيا – Valencia" إلى كاديز (قادش) – Cadiz، بما فى ذلك "قرطبة – Cordova". فى 555 م قتل أجيلا بيد جنوده، واعتلى أثيناجلد العرش دون معارضة.

لو أن الملك الجديد كان قد وافق على أن يحكم كتابع إقطاعى إمبراطورى، فلربما كانت الأمور كلها قد سارت على ما يرام. لم يكن ذلك فى نيته، وجعل من الواضح لد "ليبيريوس" أنه كان يتوقع انسحابه هو وجيشه بمجرد أن يكون ذلك مناسبًا. القائد العجوز، الذى كان من الواضح أنه دبلوماسى جيد مثلما هو چنرال جيد، وافق من حيث المبدأ؛ إلا أنه استطاع أن يقنع أثيناجلد - تدريجيًّا - بأن يتفاوض، وفى النهاية توصل

الاثنان إلى تفاهم احتفظت بموجبه الإمبر اطورية بجزء كبير من الأراضى التى غزتها. ولكن لم يكن هناك جنود على مسافة قريبة لتشكيل حامية، كما أن خطوط الاتصال كانت طويلة على نحو خطر: وسرعان ما كان چستنيان مضطرًا للاعتراف بأن نحو %80 من شبه جزيرة أيبيريا كان خارج نطاق سيطرته. من ناحية أخرى، كان يحتفظ بجزر الباليرى – Balearic Islands، التى كانت توفر له مع كورسيكا وسردينيا (التى أعيد غزوها على التوالى بواسطة بيليز اريوس ونارسيس) قاعدة قوية فى الحوض الغربى من المتوسط، وكان يستطيع أن يباهى بأن إمبر اطوريته كانت الآن قد أصبحت مرة أخرى ممتدة من البحر الأسود إلى الأطلنطى.

كان ذلك صحيحًا، ولكن القوط الغربيين استمروا يلوحون بقوتهم. استطاع أثيناجلا، الذى كان يحكم الآن من طليطلة هو وحلفاؤه أن يبسطوا نفوذهم من خلال سلسلة من الحملات الناجحة على المزيد والمزيد من البلاد إلى أن تم، فى النهاية، تصفية آخر مقاطعة إمبراطورية متمركزة فى قرطاچ فى أوائل القرن السابع. بنهاية القرن نفسه، كانت الجماعتان المنفصلتان، الرومان والقوط، اللتان كانتا تميزان إسپانيا على مدى الثلاثمائة سنة الأخيرة، لم يعد لهما وجود. فى سنة 700م، كان هناك شعب قوطى نسبيًا، هو الذى يعيش فى شبه جزيرة أيبيريا، ولكن ما كاد يمر عقد واحد من القرن الجديد حتى هذا الشعب لمواجهة عدو جديد ... مرعب.

## \*\* \*\* \*\*

يعتقد أن چستنيان كان آخر إمبراطور بيزنطى يستطيع أن يتحدث اللاتينية أسهل مما يتحدث اليونانية، بالرغم من إتقانه اللغتين. بعد قرنين من قيام كونستانتين الكبير (قسطنطين الكبير) بغرس إمبراطوريته فى العالم اليونانى كان تحويل الإمبراطورية إلى الهيانستية قد تم تقريبًا. منذ تأسيس الإمبراطورية على يد أوجسطس، كانت تتبنى كلتا الحضارتين: اللاتينية واليونانية، ومع الوقت بدأت الحضارتان فى التباعد لتتخذ كلتاهما مسار ها الخاص. اليونانيون على سبيل المثال، بعد نجاتهم من أسوأ الغزوات البربرية تفوقوا على اللاتين فى المعرفة وكذلك فى الثقافة الرفيعة، وكانوا يشعرون بهذا التفوق بلى حد كبير، ولعلهم بالجدل والخلاف جعلوا الكنيسة الشرقية فى حال اختمار مستمر؛ الى نمو كثير من الهرطقات والبدع الخطرة. كذلك فإن البطارقة المتوالين مما أدى إلى نمو كثير من الهرطقات والبدع الخطرة. كذلك فإن البطارقة المتوالين كانوا يفعلون ذلك مع قدر من النفور، هذا إن كانوا يعترفون بسلطة البابا أصلاً. باستثناء البابوية، من المؤكد أن الإمبراطورية البيزنطية كانت أكثر دولة ذات توجه دينى فى تاريخ المسيحية. كان القديس «جريجورى النيسوى — St Gregory of Nyssa و كتب بالفعل فى القرن الرابع:

إذا سألت شخصًا عن التغيير سيرد عليك بقطعة من الفلسفة، وإن سألت عن ثمن رغيف خبز، سيرد «الآب أعظم والابن أدنى منزلة»، وإن سألت إن كان الحمام جاهزا ستكون الإجابة أن الابن جاء من اللاشيء!

فى السنوات التالية لم يكن هناك ما يشير إلى أن هذه النزعة كانت فى طريقها للانحسار، والحقيقة أن هناك من يرى أن البيزنطيين ما كان لهم أن يطوروا فنهم الروحى العميق الذى عرفه عالم البحر الأبيض، دون تلك النزعة. الجدل البيزنطى لقد تعلم فنانوهم كيف يصورون روح الله: ربما تكون مهمة عسيرة، ولكنهم كانوا يعبرون عنها فى أيقوناتهم وفسيفسائهم وروسومهم على الجدران والسقوف مرة تلو الأخرى.

عالم البحر الأبيض الذي كان موجودًا تحت حكم چستنيان، كان مختلفًا عنه تحت حكم أباطرة القرنين الأول والثاني، يشهد على ذلك كونستانتين الكبير والغزوات البربرية. إلا أن الكثير من البيز نطيين ربما يعترضون ويؤكدون العكس. لم يكن في إمبراطوريتهم الرومانية سوى القليل المشترك مع إمبراطورية أوجسطس ومن جاؤوا بعده. كانت القوة والسلطة والنفوذ قد غادرت روما نفسها منذ أمد؛ أما القسطنطينية فلم تكن لتستطيع بسبب موقعها الجغرافي وحده أن تسيطر على الحوض الغربي من المتوسط كما كانت روما. لم يعد البحر الأبيض المتوسط ولا الأراضي المحيطة به عرضة لقوة منفردة، لم يعد بالإمكان وصفه بأنه بحيرة رومانية، ولا به «بحرنا mare nostrum"، حتى بعد إعادة غزو چستنيان لإيطاليا. مثل هذه المزاعم الملتبسة، بهذا الخصوص، في القرن السادس، كان لا بد من إعادة النظر فيها سريعًا، وعلى نحو جذرى.

## هوامش الفصل الرابع

- (1) من المثير للدهشة أن الاسم اللاتيني الأكثر شيوعًا للبحر الأبيض كان "mare nostrum"؛ أى "بحرنا". لم يسبق أن كاتت هناك قوة سابقة لديها القدرة على إعلان هذا الزعم، كما لم تستطع أي قوة أن تدعى ذلك منذ تلك الأيام.
  - (2) المعروف أن الملك "هيرود Herod" مات في القرن الرابع ق.م.
- (3) ربما لا تكون الكلمة الإنجليزية "Odes" دقيقة في هذا السياق، ولعل الكلمة اللاتينية "Carmina" أكثر ملاءمة لوصف هذا الجنس الأدبي.
- (4) يعتقد أن هذا العمل الفنى الرائع الذى اكتشف فى سنة 1887 فى مقابر صيدا كان لحفظ جسد "أبدالونيموس Abdalonymous" آخر ملوك المدينة، الذى عينه الإسكندر فى 332 ق.م، ويوجد على جوانبه رسوم تصور الإسكندر فى السلم والحرب.
- (5) المسرح المدرج الكبير، ويرجع تاريخه إلى أواخر القرن الأول الميلادى، ويغطى شكله البيضوى أرضًا مساحتها ستة أفدنة تقريبًا ويسع خمسين ألف مشاهد. يتناثر حول محيطه نحو ثمانين بوابة معقودة. (المترجم)
  - (6) ويضيف "ليس من السهل وصف رذائله وخطاياه بأسلوب مهذب".
- (7) عبارة "فيلمون هو لاند Philemon Holland" الملهمة، الذي ترجم سيوتونيوس في 1606م.
  - (8) جيبون، مرة أخرى، من الجملة الأولى من كتابه: The Decline and Fall.
    - (9) كان هادريان محل سخرية طوال حياته بسبب لكنته الإسبانية.
  - (10) يقال: إن ذلك كان إلهامًا لـ "سيسل رودس Cecil Rhodes" على نحو خاص.
    - (11) الربة قستا إلهة النار. (المترجم)
    - (12) الثوب الروماني الفضفاض. (المترجم)
- Bithynia (13) مقاطعة بيزنطية ممتدة من الشاطئ الأسيوى للبوسفور على الساحل الجنوبي للبحر الأسود.
  - Constantinople (14) القسطنطينية في الترجمة العربية (المترجم)
- (15) في سنة 307م، كان كونستانتين قد تخلى عن زوجته الأولى ليتزوج "فوستينا Faustina" ابنة مكسيميان.
- (16) ما زال الجسر القديم موجودًا بعد أن تم تجريده أكثر من مرة وبقى يحملُ الكثير من ملامح القرن الثاني.
- Di Vita Constantini, I, 28 (17) القصة ليست دقيقة كما قد تبدو؛ هناك رواية أخرى يقدمها الباحث "لاكتانتيوس Lactantius" تثير عدة نقاط مخادعة، وقد قمت بتقصى الأمر على العجود أكثر تفصيلًا في كتابي: Byzantium: The Early Centuries, pp. 38: 43
- (18) مبنى فخم على الطراز الروماني مستطيل الشكل يوجد في أحد طرفيه محراب أو جزء ناتئ نصف دائري (المترجم).
  - (19) كان ليكينيوس متزوجًا من "كونستانتيا Constantia" أخت كونستانتين غير الشعيعة.
    - Acts, i, 18 (20)

- (21) شعب من أصل ايرانى قام فى أواخر القرن الثالث ق.م ومستهل القرن الثانى بغزو جنوب روسيا، وطرد سكان المنطقة غربًا. (المترجم).
- (22) هذا المشهد صوره "فيردى Verdi" على نحو رائع في أوبرا "أتيلا"، بالرغم من عدم ظهور شخصية البابا ليو صراحة، وإنما في هيئة مواطن روماني طاعن في السن، كما اقتضت الرقابة.
- (23) بعد تدمير ها في سنة 146 ق.م بقيت قرطاج مهجورة بالفعل أكثر من قرن من الزمان، إلى أن اتخذها أوجسطس عاصمة لمقاطعته الرومانية في أفريقيا في القرن التاسع والعشرين ق.م.
- (24) يعرف أحيانًا بـ "أودوقاكار Odovacar" كان Scyrian، (أحد أبناء قبيلة جرمانية مغمورة لن تزعجنا مرة أخرى).
- (25) "كانت أثناء أدانها ترقد على ظهرها ممدة على الأرض ويقوم مجموعة من العبيد بنثر حفنة من الشعير على أعضانها الحميمة، ثم تأتى مجموعة من الأوز المدرب فتلتقط حبات الشعير بمناقيرها" وهذا مجرد مثال.
- (26) منذ أوانل القرن السادس كان لقب بطريرك يمنح لأساقفة الكراسى المسيحية الرئيسية الخمسة: روما والإسكندرية وأنطاكية والقسطنطينية وأورشليم. ولكونه بابا، كان أسقف روما نادرًا ما يستخدمه، إن كان قد استخدمه على الإطلاق. وفي الأزمنة الحديثة أصبح اللقب يمنح كذلك لرؤساء كنائس أرثوذوكسية معينة (روسيا صربيا رومانيا بلغاريا)، وكذلك لأسقف ڤينيسيا بسبب الارتباط التاريخي بين المدينة وبيزنطة.
- (27) كان حينذاك قد بنى بالفعل الكنيسة الصغيرة الرانعة كنيسة سان سرجيوس وسان باخوس أسفل الطرف الجنوبى للهيپودروم، وكانت نموذجًا لكنيسة سان ڤيتالى فى راڤينا. وهى الآن مسجد صغير معروف بـ "سان صوفيا الصغير" أو "كثلك جامع أيا صوفيا".
- (28) الدرومون Dromon وهى أصغر أنواع سفن الحرب البيزنطية وتشتهر بخفتها وسرعتها، طاقم الدرومون مكون من نحو عشرين فردًا يقومون بالتجذيف.
  - (29) نعرفه في المصادر العربية المترجمة بـ "كسرى الأول" أو "خسرو أنوشروان" (المترجم).
- (30) كان موقف الإمبراطور من بيليز اريوس ملتبسًا دانمًا. كان للغيرة دور ها بالتأكيد، وللشك كذلك. لم يكن چستنيان يثق به رغم كل ما كان يبديه من مظاهر الولاء. رواية Count Belisarius التى كتبها "روبرت جريقز Robert Graves" تلقى الضوء على حياة الاثنين، ولذا هى جديرة بالقراءة.

## القصل الخامس

## الإسلام

- العرب يزحفون: ٧٣٢م النبي محمد: ٦٣٤م العرب في شمال أفريقيا: ٢٥٠م
- إسپانيا الإسلامية: ٧٢٦ م الخلافة الإسپانية: ٩٢٩ م صعود المرابطين:
  - ١٠٨٦ م إسپانيا الإسلامية.

حتى الربع الثانى من القرن السابع، كانت الجزيرة العربية أرضًا مجهولة بالنسبة للعالم المسيحى. ولأنها كانت منعزلة وذات طبيعة قاسية وغير منتجة لأى شىء يغرى تجار الغرب، لم يكن لها أى إسهام فى الحضارة ولم يكن يبدو أنها ستكون كذلك. وعلى قدر ما كان معروفًا عن شعبها، كان من المتصور أن يكون أرقى قليلًا من الهمج، يقتل بعضهم بعضًا من وقت لآخر فى صراعات قبلية عنيفة، وينقضون دون رحمة على أى رحالة يجرو على المجازفة بالتجارة معهم، كما أنهم لم يقوموا بأى محاولة للاتحاد أو حتى قيام حكم مستقر. وبصرف النظر عن عدد قليل من المستوطنات اليهودية حول الساحل وفى المدينة، ومجتمع مسيحى صغير فى اليمن، كانت الأغلبية العظمى تمارس عبادة عدة آلهة بدانية، كانت تبدو فى مدينة مكة – مركزهم التجارى – مركزة على الحجر الأسود، الكعبة القائمة فى معبدهم الرئيسى. لم يكونوا مهتمين بالعالم الخارجى ولم يكن لهم أى تأثير، والمؤكد أنه لم يكن يمثل أى خطر عليهم.

ثم – فى لمحة بصر – تغير كل شىء. فى سبتمبر 622 م، هاجر النبى محمد وأتباعه من مكة المعادية له إلى المدينة المرحبة به، وكانت تلك نقطة البداية للعهد الإسلامى كله؛ فبعد خمس سنوات لا غير، فى 633 م، مبدين انضباطًا ووحدة هدف لم تكن تبدو عليهم من قبل أى دلائل لها فاجأت خصومهم تمامًا، تدفق أتباعه خارجين من الجزيرة العربية. بعد عام، عبر جيش عربى الصحراء وهزم الإمبراطور البيزنطى «هيراكليوس – Heraclius" (هرقل) على ضفاف نهر اليرموك؛ بعد ثلاث سنوات استولوا على دمشق، وبعد خمس على أورشليم، وبعد ثمان كانوا يسيطرون على كل سوريا وفلسطين ومصر. وفى غضون عشرين سنة، كانت كل الإمبراطورية الفارسية، حتى "أوكسس – Oxus"، قد سقطت أمام السيف العربى، وفى خلال ثلاثين سنة أخرى كانت أفغانستان ومعظم البنجاب.

بعد فترة قصيرة حول الغزاة اهتمامهم نحو الغرب لتثبيت أقدامهم؛ ولأن الإمبر اطورية البيز نطية، لم تكن عقبة هينة – لم يحاولوا التقدم في أسيا الصغرى – سلكوا الطريق الأطول – ولكن الأسهل – على امتداد الساحل الجنوبي للمتوسط. لم يستغرق غزو مصر سوى عامين، من 639 – 641 م، ثم تباطأ حيث كانت إدارة مصر بعد الغزو تمثل مشكلات كثيرة، ولولا مساعدة السكان المحليين – الأقباط واليهود والسامريون واليونانيون – لما استطاع العرب غير المحنكين أن يغرضوا سلطانهم.

وهكذا لم يتمكنوا من الوصول إلى الأطلنطى قبل نهاية القرن؛ وفى 711م فقط، كانوا قد أصبحوا قادرين على عبور مضايق جبل طارق إلى إسپانيا؛ إلا أنهم بحلول عام 732م، بعد أقل من قرن من خروجهم من وطنهم الصحراوى، شقوا طريقهم فوق جبال "البرانس – Pyrenees"، واندفعوا – بحسب الرواية – إلى "تورس – Tours"؛ حيث أوقفهم الملك الفرنجى "شارل مارتل – Charles Martel" على بعد مائة وخمسين ميلا فقط من باريس، في معركة الهمت "جيبون – Gibbon" واحدة من أشهر شطحات خياله:

انتشر خط رحف منتصر على ألف ميل من صخرة جبل طارق إلى شواطئ «اللوار – The «كانت مسافة مماثلة يمكن أن تحمل "العرب المسلمين (السراسنة) The «Saracens" إلى تخوم پولندا ونجاد اسكتلنده؛ "الراين The Rhine" ليس أكثر وعورة من النيل أو الفرات، وكان يمكن أن يبحر الأسطول العربي في مصب "التيمز The Thames دون قتال بحرى. ربما كنا لنجد تفسير القرآن يدرس الآن في مدارس أكسفورد، وتلاميذها يشرحون لشعب مختتن قدسية وصدق الوحى الذي نزل على محمد.

يسارع المؤرخون المحدثون للإشارة إلى أن موقعة تورس نادرًا ما يذكرها المؤرخون المعاصرون أو شبه المعاصرين، وإن ذكروها فإن ذلك يكون باعتبارها حدثًا ضئيل الأهمية نسبيًّا، كما أن أدلة أولئك الكتاب توحى بأن العرب الذين واجههم شارل مارتل، كانوا مجرد جماعة قامت بإغارة أمام الجيش الرئيسى بمنات الأميال، وأن ما يطلق عليه «موقعة» لم يكن في حقيقة الأمر أكثر من مناوشة استطالت إلى حد ما. على أية حال، فإن نظرة على الخريطة ستبين لنا أن الخطر الإسلامي الحقيقي على أوروبا سيكون من الشرق، وهو الطريق الأقصر والأسرع بالنسبة لجيش كان بالفعل قد هزم المشرق هزيمة ساحقة. لم يكن الفضل لـ «شارل» ومن معه من الفرنجة، وإنما للمدافعين الشجعان عن القسطنطينية تحت كونستانتين الرابع في 674 – 678 م، وليو الشدافعين الشجعان عن القسطنطينية تحت كونستانتين الرابع في 674 – 678 م، وليو الشرقية والغربية.

بالرغم من ذلك، فإن التاريخ يقدم لنا نظائر قليلة لمثل قصة الغزو أو التأسيس الهائلة هذه؛ إذ في أقل من مائة عام كانت هناك إمبراطورية تمتد من الهملايا إلى البرانس. بالنسبة لهذه الظاهرة، فإن التفسير المعتاد هو أن العرب كانت تحملهم موجة حماسة دينية عارمة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذه الحماسة لم يكن يشوبها أي اندفاعات تبشيرية. لم يكن القادة المسلمون يعتبرون أنفسهم قط مختارين لغزو العالم باسم الإسلام. القرآن

أحل القتال دفاعًا عن النفس ولكنه لم يقره كهدف فى حد ذاته، أضف إلى ذلك أنه نص بوضوح على أن «لا إكراه فى الدين»، فاليهود والمسيحيون كذلك «أهل كتاب».

ما جاء به الدين الجديد كان - قبل كل شيء - الشعور بالأخوة والوحدة. في السابق، كانت القبائل العربية المختلفة في حالة قتال مع بعضهم البعض. الأن كلهم «عباد الله»، وهذا بدوره جمع بينهم برباط قوى من الثقة بالنفس. كانوا مقتنعين تمامًا بأن الله معهم، حتى لو كانت مشيئته أن يموتوا في القتال، فسوف يلقون جزاءهم الفورى في الجنة - وهي جنة حسية، متعها الموعودة - لا بد من أن نعترف - أكثر إغراء من نظيرتها في المسيحية. ومن ناحية أخرى، كانوا مستعدين لأن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا معيشة زهد وتقشف لم يعهدوها من قبل، مع طاعة تامة تتجلى في الصلاة والصيام واجتناب الخمر.

لم يقم مؤسس دينهم بقيادة حملة خارجية قط. محمد المولود في 570 م تقريبًا، الذي عاش اليتم في طفولته ثم تزوج أرملة غنية أكبر منه سنًا، كان مزيجًا نادرًا من الصوفي الحالم ورجل الدولة الذكي بعيد النظر. بصفته الأولى، نادى أولاً بواحدنية الله وثانيًا بأهمية خضوع البشرية التام والإسلام له ولمشيئته. لم تكن تلك عقيدة جديدة تمامًا كلاهما، اليهود والمسيحيون كانوا يتبعونها على مدى قرون – ولكنها كانت تبدو كذلك لأولئك الذين كانوا يسمعون بها لأول مرة؛ فقد كانت براعة محمد في تقديمها في شكل جديد شعبي، في ثوب من الحكمة وتراث ومعارف الصحراء وبلاغة موسيقية، وكل ذلك في مجموعة من الإلهامات التي عرفت بعده به «القرآن». كان بالغ الذكاء لأسلوبه الذي ربط به وبين اسمه وشخصه والعقيدة التي جاء بها، بالرغم من أنه كان يعتبر نفسه مصلحًا أكثر منه ثائرًا: ليس بإسباغ الألوهية على نفسه كما فعل المسيح، وإنما بتقديم نفسه كأخر وأعظم الأنبياء من قبله، بمن فيهم المسيح.

أن يكون نبيًّا، لم يكن يعنى أن يكون لا هوتيًّا، ولعل الفارق البين بين محمد والمسيحيين الذين كانوا أتباعه ليغزوا أراضيهم بعد وقت قصير، كان عدم اكتراثه بالتأمل اللاهوتى. كان يجد المجادلة حول الأفكار الجامدة المستغلقة (مثلما كان يفعل الإغريق) أمرًا غير مجد، وذلك بالأساس لأن صدقها أو زيفها كان من المستحيل إثباته. الإسلام كما يصفه «إى. إم. فورستر — E. M. Forster": "ترك ذلك كله باعتباره سقط متاع غير ضرورى، لا يؤدى سوى إلى إبعاد المؤمن الحقيقى عن ربه". كان الأهم من ذلك كله أسلوب حياة المرء في المجتمع، أن يكون متمسكًا بالعدل والإنصاف والعطف على أقرانه، محافظًا على توزيع عادل ومعقول للثروة. كان لدى محمد حماسة روحية كبيرة ولكنه لم يكن متعصبًا، ومثل المسيح لم يأت ليهدم وإنما لكي يُعمّر. كان يفهم الناس الذين

يعيش بينهم تمامًا، كما كان دائمًا حريصًا على ألا يجبر هم على أكثر مما كانوا مستعدين لفعله. كان يعرف مثلًا أنهم لن يتخلوا عن تعدد الزوجات فأبقى عليه، واتخذ هو نفسه أكثر من زوج بعد موت الأولى. كانت العبودية جزءًا آخر لا يتجزأ من حياة الجزيرة، وذلك أيضًا سمح به. كان حتى على استعداد للتوصل إلى تفاهم مع الدين الأرواحى القديم؛ ومنذ 624 م قضى بأن تكون مكة هى قبلة الصلاة بدلاً من أورشليم كما كان الأمر فى السابق. لم يتوقف عند تأكيد أحد الجوانب الجديدة — غير المحببة — من العقيدة، وهو حتمية الحساب الإلهى بعد الموت، و غالبًا ما كان يبدو أنه يصف عذاب النار بقوة أكثر من متع الجنة. هذا الخوف من العقاب ربما اتضح أنه كان مفيدًا عندما قرر أن يجمع بين أتباعه فى دولة سياسية.

مات محمد بالحمى فى مكة — التى كان قد عاد إليها منتصرًا — فى الثامن من يونيو سنة 632م. انتقلت القيادة الدينية والسياسية لشعبه إلى صديقه الصدوق أبو بكر، الذى حمل لقب خليفة رسول الله. فى العام التالى زحفت جيوش المسلمين. إلا أن أبو بكر الذى كان كبير السن، مات بدوره فى 634م — فى شهر مارس كما يقال، ويوم الاستيلاء على دمشق — وكان تحت الخليفة الثانى عمر أن بدأت سلسلة الانتصارات التاريخية. من زاوية معينة، كان الحظ إلى جانب العرب؛ لم تكن الشعوب المسيحية فى مصر وشمال أفريقيا وفلسطين تشعر بولاء حقيقى للإمبراطور فى القسطنطينية؛ إذ كان يمثل ثقافة يونانية/ رومانية غريبة، كان عدم تعاطفها مع بدعهم العديدة يؤدى إلى اضطهاد من وقت لأخر. بالنسبة للكثير منهم، كان المد الإسلامى المكون من ساميين مثلهم يعترف بتوحيد لا يختلف عن توحيدهم، كما يعد بالتسامح مع تنوعات العقيدة المسيحية، ولا بد

\*\* \*\* \*\*

قبل الغزو الإسلامي كان شمال أفريقيا جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية تحمية بحريتها، ومن ثم كان بالنسبة للعرب أرضًا معادية لا بد من الاستيلاء عليها. لم تكن مقاومة مصر كبيرة. لم يكن مع القائد العربي عمرو بن العاص(۱) سوى أربعة آلاف مقاتل عندما غزا البلاد في مطلع ربيع 640م، بعد عامين ونصف العام قامت الإمبراطورية طواعية – بتسليم مدينة الإسكندرية العظيمة، أكثر مدن المتوسط مهابة، التي كان الإسكندر المقدوني قد شيدها، وكانت مقر كرسي أحد بطاركة المسيحية الشرقية الأربعة ما يقرب من ستة قرون. ما كان للإسكندرية أن تستعيد مجدها الغابر. (2) في طريق عودته من الدلتا جنوبًا، أنشأ عمرو حامية الفسطاط نواة القاهرة الحديثة، أما إنجازه

الآخر فكان تطهير القناة المنسابة من النيل شرقًا إلى «القلزم — Klysma"، المرفأ البيز نطى السابق الذى يبعد نحو ميل تقريبًا عن السويس الحديثة، فاتحًا بذلك الطريق لمرور السفن المحملة بالقمح من وادى النيل إلى البحر الأحمر والجزيرة العربية.

في زحفهم الأول، لم يكن لدى المسلمين أسطول – كان القليل منهم هم الذين سبق لهم أن رأوا البحر (3) – ولكن سرعان ما أدركوا أنه إذا كان لهم أن يوصلوا هذه القوة الدافعة، فلا بد لهم من أن يجيدوا فنون الملاحة. ومثلما كان الرومان يستخدمون اليونانيين لتسليح سفنهم كلما كان ذلك ممكنًا، كان العرب يجدون بين مسيحيى مصر وسوريا بناة سفن جيدين وبحارة مهرة، استطاعوا بمساعدتهم – تدريجيًّا – إنشاء أحواض لبناء السفن وتجهيزها، ومن ثم بناء أسطول قوى للحرب والتجارة، إلى أن أصبحوا قادرين على وتجهيزها، ومن ثم بناء أسطول قوى للحرب والتجارة، الي أن أصبحوا قادرين على قبرص وكريت ورودس وصقلية؛ وبعد أن قام المسلمون بتدمير القوة البحرية الرئيسية لبيزنطة، التي كان يقودها الإمبر اطور «كونستانس الثاني – Constans II» شخصيًّا، بالقرب من شواطئ "ليسيا – Lycia" في تلك السنة نفسها، لم يكن مؤكدًا ما إذا كان ميزان القوة البحرية في المتوسط سيعود كما كان. لحسن الحظ، كان البيزنطيون قد طوروا سلاحهم السرى الأكثر تأثيرًا – النار الإغريقية Greek Fire ، التي كانت تنطلق من مقدمات سفنهم على شكل ألسنة كبيرة من اللهب. بفضل ذلك فحسب، استطاعت من مقدمات سفنهم على شكل ألسنة كبيرة من اللهب. بفضل ذلك فحسب، استطاعت الإمبر اطورية الاحتفاظ بقدر من السيطرة.

كان هناك بالإضافة إلى ذلك سبب آخر لبطء زحف العرب بعد غزو مصر. وكما يعرف جيدًا كل من قطع الستة الآلاف ميل بين بنغازى وطرابلس، فإن الصحراء هناك جرداء بلا ملامح أو معالم، والطريق يبدو بلا نهاية، والمؤكد أنه لم يكن يفى بأى فرصة للغنم أو السلب والنهب، ولذا لم يكن مغريًا للجيش العربى. كانت المنطقة كذلك مرتعًا لقبائل متناحرة. عاجلًا أو آجلًا ستكون مهمة المسالمة والغزو ماثلة، ولكن أزمة سياسية في المدينة أجلت القرار الحاسم، كما أن قيام الإمبر اطورية الأموية (٤)، مع ما تبع ذلك من نقل كرسى الحكم إلى دمشق في 166م، كان سببًا في المزيد من التأخير. لم يبدأ الزحف الكبير إلا في 667م، وبعد ثلاث سنوات أسس قائده عقبة بن نافع قلعة القيروان الكبيرة فيما يسمى اليوم تونس. على مسافة أبعد في اتجاه الغرب واجه مقاومة شديدة من كل من البيز نطيين وقبائل البربر المسيحية، وفي 692م، بعد إرسال جيش آخر من قبل الخليفة عبد الملك، قوامه نحو أربعين ألف مقاتل، استؤنف الزحف. في 693م سقطت قرطاح بالرغم من انتفاضة كبيرة لملكة — كاهنة غامضة، تدعى الكاهنة — Al Kahina (كأنها

شخصية خارجة من كتب رايدر هاجارد – Rider Haggard)، وهجوم برى – بحرى بواسطة جيش بيزنطى. هزم كلاهما فى النهاية، إلا أن الكاهنة واصلت حرب العصابات حتى سنة 170م. لم يتخذ العرب من قرطاچ عاصمة لهم، فميناؤها كان عرضة للهجوم من البحر. قاموا بدل ذلك ببناء قلعة حصينة فى تونس، تصل بحيرة داخلية بالساحل، وهنا ستكون نقطة الانطلاق لإز عاج وتهديد سردينيا وصقلية وقبرص وجزر الباليرى. تواصلت الإغارات على تلك الجزر كلها – وغالبًا ما كانت تنتهى باحتلال مؤقت – حتى سنة 750م تقريبًا، عندما اشتدت المقاومة البيزنطية فجأة، ووجد العالم الإسلامى نفسه أمام أمور أخرى كثيرة جديرة بالتفكير فيها، كما سنرى لاحقًا.

من قرطاچ، تسارع الزحف مرة أخرى فى اتجاه الغرب، ويعد أن أصبح الساحل كله من مصر إلى الأطلنطى فى أيديهم، بدأ العرب يفكرون جديًا فى إسپانيا؛ حيث الأرض أكثر غنى وخصبًا من تلك التى حاربوا طويلًا وبمشقة لكى يغزوها، والبلاد تعد بمكاسب هانلة. فى تلك اللحظة تحديدًا كانت المملكة القوطية الغربية الهرمة تذوى. نظريًا، كان عرشها دانمًا محل نزاع ودعوة مفتوحة للنبلاء الطموحين والصراع على الخلافة عليه. بعد سنوات من الاضطهاد كان المجتمع اليهودى الكبير هناك على شفا ثورة والاقتصاد مدمرًا. كانت إسپانيا - باختصار شديد - فاكهة ناضجة حان قطافها. فى 710م، تسلل ضابط عربى يدعى "طريف - Tarif"، ومعه جماعة استطلاع قوامها نحو خمسمانة رجل بالتسلل عبر المضايق واحتلال الحافة الجنوبية من شبه جزيرة أيبيريا؛ حيث ما زالت مدينة طريف (التى تحمل اسمه موجودة هناك). عادت السفن محملة بالغنائم... فكان أن اتخذ المسلمون القرار. فى العام التالى، أبحر طارق بن زياد من طنجة بجيش قوامه نحو تسعين ألفًا من البربر؛ ليرسوا هذه المرة فى ظل صخرة هائلة تخلد هى الأخرى اسمه إلى اليوم (٥)

بعد رسو طارق، وقعت معركة بالقرب من نهر «الجواداليت - Guadalete"، كانت كافية اسحق مقاومة القوط الغربيين، رغم ما يقال من أنها لم تستمر سوى أسبوع. اسعد أن دفع بمفارز صغيرة من قواته لاستلام "ملقه - Malaga" و"مرسيا - Toledo" و"قرطبة - Cordova"، اتجه طارق إلى العاصمة "طليطلة - Toledo"، التى وجدها مهجورة من سكانها باستثناء اليهود. هنا، كانت غنائم كثيرة في انتظاره بما في ذلك - إن كان لنا أن نصدق رواية المؤرخ العربي "ابن الأزهري الكريمة على شكل - ماندة سليمان المرصعة باللؤلؤ والياقوت الأزرق والأحجار شبه الكريمة على شكل دوائر متحدة المركز، كما وجد مجوهرات الإسكندر الأكبر وعصا موسي وأردية ملوك

القوط. ترك طارق اليهود يديرون الأراضى التى استولى عليها، وواصل زحفه شمالًا نحو "قشتالة — Castile" و"أستورياس — Asturias" و"ليون — Castile". كان يمكن أن تكون سرعة تقدمه أكبر، لولا أن الجيش "المورسكى — Moorish" كان محل ترحيب بشكل عام، كما كانت الأغلبية العظمى من المسيحيين المحليين سعداء بقبول سيادة أولئك الغزاة المتسامحين، وكان الكثير منهم يرون القادمين الجدد أفضل بمراحل من سابقيهم، القوط الغربيين.

وصلت أخيار انتصار ات طارق إلى قائده الأعلى موسى بن نصير، الذي جاء إلى شبه الجزيرة في يونيو أو يوليو 712م على رأس جيش من نحو ثمانين ألف رجل، كان معظمهم هذه المرة من العرب. اتخذ ابن نصير - عن عمد - طريقًا مختلفًا عن طريق سلفه حيث رسا عند "الچيسيراس - Algeciras" واستولى على "هيلڤا - Huelva" و"إشبيلية - Seville" قبل أن يلتقي بطارق في طليطلة. العام التالي انقضى معظمه في الاندماج وتثبيت قواعدهما، ثم استولت القيادة المشتركة على برشلونة في 714م و عبرت "البرانس – Pyrenees" متقدمة في وادي "الرون – Rhône" حتى "أَقْينون - Avignon" و"ليون – Lyon"، وهنا سيتوقفون. كان طموح موسى بن نصير الرنيسي هو التقدم شرقًا إلى دمشق عن طريق القسطنطينية، إلا أنه أدرك أن ذلك كان مستحيلاً الأن. كانت المقاومة تشتد وخطوط الاتصال طويلة، فلم يكن أمامه سوى العودة إلى إسيانيا - حيث كان عازمًا على تقديم تقريره إلى الخليفة - ثم إلى أفريقيا. في ذلك الشتاء نفسه، نقل مسئولية الأراضي المستولى عليها إلى ابنه عبد العزيز في إشبيلية بينما تقدم هو وطارق في موكب أبهة وبطانة ضخمة تضم عددًا كبيرًا من القوط الغربيين الأسرى و عددًا كبيرًا من العبيد - ناهيك عن الذهب و الفضة و الأحجار الكريمة على امتداد الساحل الشمالي الأفريقي مرورا بمصر وفلسطين، إلى دمشق. من أسف، كان أن مات الوليد عندما وصلا، وكان هو الخليفة الذي وافق على حملات إسيانيا. لم يكن انطباع خليفته سليمان إيجابيًا، فكانت خيبة أمل كبيرة.

\*\* \*\* \*\*

غزت الجيوش العربية فرنسا ثلاث مرات – فى 716 و 721 و 726م – ولكنها لم تتجذر هناك قط. كانت تقوم بالعمل المنوطبها فحسب؛ وتحت اسمها العربى "الأندلس"، أصبحت إسپانيا – أو الجزء الأكبر منها – جزءًا من الإمبر اطورية الأموية. لن تعود كما كانت قط. من ذلك الحين، سوف تأوى البلاد ثلاثة شعوب مختلفة تمامًا (العرب واليهود والمسيحيون) فى الجنس والدين واللغة والثقافة. بكل تأكيد، سوف يؤثرون بعضهم فى

بعض، ويتفاعلون معًا بأساليب لا حصر لها وسيكون ذلك في صالح ثلاثتهم، على مدى سبعمائة وخمسين عامًا هي عمر الاحتلال الإسلامي؛ وعلى مدى معظم - إن لم يكن كل ذلك الوقت - سوف يتعايشون في ونام وأحيانًا في ونام تام.

المشكلات التى حدثت جاءت بالأساس من داخل صفوف المسلمين. ارتكب عبد العزيز بن موسى بن نصير الخطأ الرئيسى بزواجه من ابنة "رودريجو — Rodrigo" القائد الأعلى للقوط الغربيين، وتحت تأثيرهم تم إغراؤه بأن يتقلد تاجًا على الطريقة المسيحية. أثار ذلك حفيظة أتباعه المسلمين وأغاظهم فقتلوه، وبعدها عمت الغوضى؛ وعلى مدى الأربعين سنة التألية سوف يتعاقب على الأندلس ما لا يقل عن واحد وعشرين حاكمًا. كان يمكن أن تتفسخ تمامًا لو لا أن حدث تطور مثير لم يكن أحد يتوقعه أو يتصوره. سقطت الخلافة الأموية في سنة 750م وقتل مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية، كما قتل كل أفراد أسرته في وليمة تذكرنا بتلك التي كان تيودوريك قد دعا إليها أسرة أودوآكر قبل قرنين ونصف القرن؛ وصعدت أسرة جديدة — العباسيون — لتحكم أسرة أودوآكر قبل قرنين ونصف القرن؛ وصعدت أسرة جديدة — العباسيون — لتحكم في بغداد. أمير واحد فقط من أمراء بني أمية، هو عبد الرحمن(6) البالغ من العمر نصعة عشر عامًا، كان هو الذي تمكن من الهرب. بعد تجواله مستخفيًا لمدة خمس سنوات في فلسطين ومصر وشمال أفريقيا، رسا في إسپانيا في 755 م ليجد البلاد كلها في حالة في فلسطين ومصر وشمال أفريقيا، رسا في إسپانيا في العام التالي، وكان ما يزال في السادسة والعشرين نودي به رسميًا أميرًا على الأندلس، وكانت الأسرة التي أسسها في السادسة والعشرين نودي به رسميًا أميرًا على الأندلس، وكانت الأسرة التي أسسها لتحكم إسپانيا الإسلامية على مدى ثلاثمائة عام تقريبًا.

لم يكن هناك إجماع على عبد الرحمن. كانت هناك ثورات عديدة في إسپانيا، ثم كانت أكبر وأخطر الأزمات عندما استطاعت مجموعة من الثوار الإسپان إقناع الملك كانت أكبر وأخطر الأزمات عندما استطاعت مجموعة من الثوار الإسپان إقناع الملك الفرنجي «شارل الأكبر - Charles the Great" (شارلمان - Pamplona "لا أنه - لعسن حظ الأمير - لم يكد يبدأ حصارًا على "سرقسطة - Saragossa"، حتى غير رأيه. يبدو أنه - لسبب ما - وجد الأمر لا يستحق، فأصدر أو امره بالعودة بذريعة وجود مشكلات لديه في الداخل. في 15 أغسطس، في طريق عودته عبر البرانس، فوجئت قوة مؤخرته التي كان يقودها "رولاند، ماركيز بريتني - -Roland, Marquis of Brit "Roncesvalles" بقوة مشتركة من المسلمين والباسك في ممر "رونسسڤال - Roncesvalles" الضيق. لم ينجح أحد في أن يهرب، وكل ما بقي هو اسم رولاند باعتباره بطل إحدى الملاحم الأولى في الأدب الأوروبي الغربي.

ستكون سنوات عبد الرحمن التالية أكثر هدوءًا. لم ينجح في فرض وحدة سياسية على إسپانيا، ولكنه كان حاكمًا حصيفًا ورحيمًا وعميق الثقافة. أحدث تحولًا كبيرًا في عاصمته قرطبة وبني فيها قصرًا رائعًا وحديقة خلابة - والأهم من ذلك كله - المسجد الكبير الذي أصبح بعد اكتماله أروع مساجد العالم، وما زال موجودًا إلى اليوم. (7) كان عبد الرحمن كذلك شاعرًا ذائع الصيت كتب بإحساس وحنين شديد عن الوطن السوري الذي قد لا يراه مرة أخرى. ورث حبه للثقافة حفيد لابنه وخليفته الثالث عبد الرحمن الثاني الذي - حكم لمدة نصف قرن تقريبًا من 912 إلى 961م - ملأ بلاطه بالشعراء والموسيقيين والعلماء بالإضافة إلى توسيع مسجد جده الكبير، وبناء مساجد أخرى في «جاين - Gaen" وإشبيلية. كما استورد كمية كبيرة من سلع الترف من الشرق وجلب الفنانين والحرفيين والصناع المهرة، ويقال: إنه هو الذي أدخل فن التطريز إلى البلاد وكان أول من سك عملته من الأمراء. كانت قرطبة في عهده أكثر مدن أوروبا ثقافة. في 940م جاء آخر تكريم له: وصلت بعثة دبلوماسية من القسطنطينية محملة بالهدايا، تعرض عليه التحالف ضد العباسيين، عدوهم المشترك.

ولكن العباسيين كانوا بعيدين، وبنقلهم عاصمتهم من دمشق إلى بغداد كانوا قد غيروا طبيعة الخلافة جذريًا. لم تعد الدولة العباسية إمبراطورية متوسطية، بوجود مركزها الآن في قلب آسيا، لم تكن مهتمة كثيرًا – أو مهتمة على الإطلاق – بشؤون أوروبا أو البحر الأبيض. على مدى القرون السبعة التالية – حتى الاستيلاء على القسطنطينية في البحر الأبيض. على مدى الغرب ضئيلا حيث سيكون مسلمو شمال أفريقيا وإسپانيا متروكين لإرادتهم إلى حد كبير. الفئة الأولى (مسلمو شمال أفريقيا) كانوا يطورون بحريتهم، على نحو خاص، بصفة دانمة، إلى أن أصبحوا يتصدرون القوة البحرية في المتوسط في النصف الأول من القرن التاسع، وذلك بالرغم من أن البيزنطيين كانوا يمثلون منافسة شديدة، وبالتأكيد لم يتركوهم يفعلون كل ما يريدون. والواقع أن الموازين انقلبت بعد اعتلاء الإمبراطور "بازيل الأول – Basil I" السلطة في 867 م: أصبحت قوى الإسلام في موقع الدفاع مرة أخرى.

فى سنة 929م، اتخذ عبد الرحمن الثانى لنفسه لقب "خليفة" (8)، ومنذ ذلك الحين لم تعد إسپانيا الإسلامية، التى أصبح لها خليفتها الخاص بها، تؤيد العباسيين حتى ولو بالكلام. هذه الخلافة الجديدة كان عليها أن تواجه كمّا من المشكلات يفوق طاقتها، إلا أنها من ناحية أخرى كانت متألقة ثقافيًا وفنيًا، كما تدل على ذلك آثار ها الباقية التى ما زالت تبهرنا إلى اليوم. تم توسعة وتجميل المسجد الجامع الأول لعبد الرحمن على أيدى

الحكام المتعاقبين في القرنين التاسع والعاشر، وفي 950م أهداه عبد الرحمن الثالث منذنة جديدة طولها 240 قدمًا. وهناك في إشبيلية الكازار — Alcazar، ذلك المبنى الرائع من القرن الثاني عشر، الذي سيصبح في 1353 م قصرًا لـ "پدرو — Pedro الرائع من القرن الثاني عشر، الذي سيصبح في 1353 م قصرًا لـ "پدرو — "the Cruel"، و"الجيرالدا — Giralda" التي يبلغ ارتفاعها ثلاثمانة قدمًا، التي بنيت بنيت بنين 1172 و 1195م لتكون منذنة ومرصدًا. وفي غرناطة، ذلك التجمع المذهل من القصور المعروفة بالحمراء — Alhambra مع القصر الصيفي وحدائق الجنراليف — القصور المعروفة بالتل فوقها، كل ذلك ما زال باهرًا مثيرًا للدهشة. هنا بكل تأكيد يكمن الإنجاز العبقري لكل إسپانيا الإسلامية. (9)

\*\* \*\* \*\*

ربما كانت روعة العمارة هي التي أدت – إلى حد ما – إلى عمليات التحول الكثيرة المعروفة. نادرًا ما يتخلى اليهود عن تراثهم، ونادرًا كذلك ما كان المسلم يسعى إلى المعمودية المسيحية، ولكن على امتداد الاحتلال العربي – وبخاصة في المدن والبلدات بين منتصف القرن التاسع وأوائل القرن العاشر تقريبًا – اعتنق عشرات الألوف من المسيحيين دين غزاتهم طواعية، كما اتخذ معظم من احتفظ بدينه منهم العربية لغة لهم في تعاملاتهم اليومية. إلى يومنا هذا، تحتفظ اللغة الإسپانية الحديثة بعدد كبير من الكلمات العربية، كما أن زائر إسپانيا سوف يدهشه ذلك الكم من أسماء الأماكن التي ما زالت باقية. انتشرت أيضًا الثقافة العربية طولًا وعرضًا في أرجاء البلاد. احتفظت الأندلس بشبكة تجارية واسعة مع شمال أفريقيا والشرق الأدني وامتدت – حتى – إلى الهند وفارس، فلم يكن يصل إليها الحرير والتوابل (وبخاصة الفلفل والزنجبيل) والأرز وقصيب السكر والموالح والتين والباذنجان والموز فحسب، بل وصلت كذلك أساليب العمارة والسيراميك والخط والموسيقي والرياضيات والفلك والطب.

لم تكن المعارف الجديدة الواسعة، بالطبع، مقصورة على العالم الإسلامى. كثير من المسيحيين الذين تأسلموا ظاهريًا، كما قد يبدو، كانوا عاجلًا أو أجلًا يجدون طريقهم إلى الأراضى المسيحية في الشمال والشمال الشرقى إلى «جاليسيا – Galicia" و"ناقار – Navarre" و"قطالونيا – Catalonia"، حاملين معهم ثقافتهم. هؤلاء "المستعربون – Mozarabs"، كما كان يطلق عليهم، كان لهم تأثير باق في الشمال المسيحي على كلا جانبي البرانس – وفوق كل شيء في مجال الرياضيات التي كانت مسيحية العصور الوسطى ما زالت تجهلها. كانوا هم – كما يعتقد – الذين أدخلوا الأرقام العربية إلى أوروبا الشمالية، إلى جانب "المعداد(10) – abacus" وهو الجهاز الذي كان له تأثير

كبير في الحياة التجارية يمكن مقارنته بتأثير الحاسب الآلي في حياتنا الحديثة.

سياسيًا، كانت العلاقات بين مسيحيى الشمال ومسلمى الجنوب أقل تحديدًا. لم تكن واضحة المعالم تمامًا. انتهت الخلافة في 1031 م وتبعها عدد من الدويلات التي عرفت ب "الطوانف"، التي كان كل منها يتكون عادة من مدينة رئيسية والريف المحيط بها. لم تكن تختلف كثيرًا عن المدينة - الدولة التي انتشرت في الشمال الإيطالي في الوقت نفسه تقريبًا. ومثل الإيطاليين، كانوا يتنازعون كذلك فيما بينهم، بما كان يسمح للممالك المسيحية القوية في "أراجون - Aragon" و"قشتالة - Castile" بأن توقع بينها وتستخدمها ضد بعضها الآخر، أو أن تفرض ما كان يعتبر بالفعل عمليات حماية تقدم العون العسكري مقابل جزية سخية. هنا، كانت أرض خصبة لكثير من الجنود المرتزقة الأشبه بـ "الكوندوتييري(11) - Condottierie" الإيطالية الذين كانوا يبيعون سيوفهم طواعية لمن يدفع أكثر، بصرف النظر عن الإيمان بأي قضية. كان أشهر أولنك المرتزقة إلى حد كبير الأرستقراطي القشتالي (في القرن الحادي عشر) "رودريجو دياز دي شيقار - Rodrigo Diaz de Vivar" المعروف بلقبه الإسباني: "السيد - El Cid" (ومعناها الريس)، الذي جعلت منه الأسطورة فيما بعد ذلك الوطني الإسپاني الأسمى، الذي كرس حياته لطرد غير المؤمنين (the infidel) من بلاده، وجعلته يقوم بذلك \_ حتى - بعد موته، عندما كان يضعون جثمانه مسندًا على حصانه (بابييكا - Babieca) ليقود جيشه في المعركة. تقول القصة: إن الجثمان بقي كذلك محافظًا عليه تمامًا، لدرجة أنه وضع لمدة عشر سنوات على يمين المذبح مباشرة في كنيسة دير "سان يدرو دي كاردينا - San Pedro de Cardena" بالقرب من "بيرجوس - Burgos". من أسف أن الحقيقة ليست بهذه الرومانسية. الواقع أن رودريجو كان مغامرًا عسكريًّا مثل كثيرين غيره، انتهى به المطاف بعد عمل مربح إلى أن يصبح أميرًا حاكمًا على ولاية "قالنسيا - Valencia" على شو اطئ المتوسط

لو أن السيد كان قد ولد بعد خمسين سنة؛ أى فى 1190 بدلًا من 1140 م تقريبًا، لكان ذلك الأمر مستحيل الحدوث. فى وقت ما بالقرب من منتصف القرن الحادى عشر جنوبى مراكش الحالية، تطور ما كان قد بدأ كعصبة بربرية مفككة ليصبح فى غضون سنوات قليلة حركة أصولية تنادى بأكثر المبادئ الإسلامية تشددًا. أطلقوا على أنفسهم اسم "المرابطون" – معرفون لدينا بالمور اقيد Almoravids – فأسسوا مدينة مراكش الكبيرة (Morocoo)، وجهوا اهتمامهم صوب إسپانيا. فى 1086 م عبروا المضايق و هزموا غرب الجزائر، ثم وجهوا اهتمامهم صوب إسپانيا. فى 1086 م عبروا المضايق و هزموا

''ألفونسو السادس — Alfonso VI" ملك ليون — قشتالة فى ''ساجراچاس' المعافقة المعافقة السادس — Sa- "Padajoz"، وقضوا بسرعة على جميع الطوانف الإسلامية وكثير من المدن التى كان المسيحيون قد استردوها قبل سنوات قليلة. قبل أن ينتهى القرن كانت الأندلس قد توحدت مرة أخرى، ولكنها كانت الأن مرتبطة بالشمال الأفريقي تحت نظام غير متحضر إلى حد بعيد، وغير متسامح لدرجة التعصب.

لحسن حظ كل من يهمه الأمر، كان حكم المرابطين قصيرًا. كانوا يعانون من نقطة ضعف رئيسية: كاقلية بربرية صغيرة على رأس إمبراطورية إسپانية – افريقية كانت كبيرة آنذاك، لن يكونوا إلهامًا بولاء حقيقى. حاولوا أن يحتفظوا بإسپانيا بواسطة قواتهم، وبالشمال الأفريقي بواسطة حرس مكون أساسًا من مسيحيين، ولكن بعد سقوط سار اقسطة في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في 1118 م، بدأ المد في التحول؛ وبعد سبع سنوات فقط ظهرت في جبال "أطلس – Atlas" طائفة أكثر أصولية وتعصبًا هم "الموحدون – Almohads"؛ لتتفجر الأوضاع. الحرب الأهلية التي تلت ذلك، استمرت نحو ربع القرن وانتهت بسقوط مراكش في 1147 م وبعدها انهارت سلطة المرابطين.

عبر الموحدون المنتصرون المضايق، وبنهاية القرن الثانى عشر كانت قبضتهم على البلاد من عاصمتهم إشبيلية قد أصبحت قوية مثلما كانت قبضة أسلافهم. قبل مرور وقت طويل، اكتشفوا هم كذلك أن قوتهم كانت تضعف لدرجة أنهم اضطروا للتراجع أمام العدو، لم يكن هذه المرة طائفة أو مذهبًا جديدًا، وإنما تحالفًا بين الممالك المسيحية الرئيسية الثلاث في شبه جزيرة أيبيريا: قشتالة وأراجون والبرتغال. في سنة 1212 م، حقق "ألفونسو الثامن — Alfonso VIII" ملك قشتالة انتصارًا كبيرًا في "لاس ناقاس دى تولوزا — Kas Navas de Tolosa"، أمن على نحو مؤثر غلبة القضية المسيحية في إسپانيا، أما حفيده "فر ديناند الثالث — Has Navas de Tolosa"، فقد أكمل عهده الذي استسر خمسة وثلاثين سنة، مستعيدًا معظم الأندلس بما في ذلك ميناء "قرطاچنة — Carta - خمسة وثلاثين سنة، مستعيدًا معظم الأندلس بما في ذلك ميناء "قرطاچنة في إشبيلية في 1248 م. (13) بحلول منتصف القرن، كانت إسپانيا الإسلامية قد تقلصت لتصبح إمارة واحدة هي إمارة غرناطة، وكانت حرب الاسترداد تمضي في مسارها.

كان لعدم تسامح الموحدين أثر واحد مفيد. عندما وجدت جماعات كبيرة من اليهود والمستعربين الحياة في كنف الموحدين غير محتملة فروا إلى قَسَّتالة وأراجون المسيحية حيث كانوا يلقون ترحيبًا شديدًا. كان من بينهم فلاسفة وأطباء مثل «ابن ميمون – Mai

monides" و"ابن رشد - Averroes" اللذين امتد تأثير هما بطول العالم الغربى وعرضه، إلى جانب غير هما من المفكرين الأقل وزنًا، الذين أدوا دورًا مهمًا كمترجمين محترفين عن العربية، فجعلوا حجمًا ضخمًا من المعارف العربية في متناول الغرب. استقر عدد كبير من هؤلاء في طليطلة - التي تم استردادها في 1085 م وسط فرح شديد - حيث كانوا ينعمون برعاية وتشجيع الملك.

بقيت إمارة غرناطة أكثر من قرنين. حتى سنة 1492م، وربما تكون تلك لحظة مناسبة نتوقف عندها لمحاولة تقييم الأثار: أثر الإسلام في إسبانيا أولًا، ثم أثر إسبانيا الإسلامية في بقية أوروبا الغربية. من الناحية الثقافية، ليس هناك أدنى شك في أن البلاد قد تم إثراؤها بشكل كبير. لقد نجح الاحتكاك الوثيق بالإسلام في توسيع العقل الإسياني، كما أنه اجتذب متقفين أوروبيين إلى إسيانيا؛ ولم يكن "جربرت الأوريلاكي - Gerbert of Aurillac" – الذي سيصبح البابا "سيلفستر الثاني - Gerbert of Aurillac" II" - مثقف العصور الوسطى الوحيد الذى جذبه ظمأ المعرفة عبر البرانس، تلك المعرفة التي ما كان ليحصلها في أي مكان آخر في القارة. كانت الرياضيات والطب والجغرافيا والفلك والعلوم الطبيعية ما زالت محل ارتياب في العالم المسيحي، أما في العالم الاسلامي فكانت متطورة بدرجة لا مثيل لها منذ الإغريق أي دارس أو عالم جاد في أي من هذه المعارف كان لا بد من أن يشعر بجاذبية الأندلس، وبمجرد أن يكون هناك كان يلزم نفسه بدراسة اللغة العربية؛ حيث إن ترجمة الأعمال العلمية الأساسية كانت قليلة وغير دقيقة. أحد الذين نجحوا في ذلك، كان العالم الإنجليزي الكبير "أدلارد الباتي - Adelard of Bath"، الذي كان موجودًا في إسيانيا في مطلع القرن الثاني عشر متنكرًا كطالب مسلم، والذي قدم في 1120م - أو نحو ذلك - أول نص لاتيني لـ : "إيوقليد - Euclid" (أقليدس) كان قد ترجمه عن نص عربي مترجم عن اليونانية.

من جوانب أخرى، كان تعايش العقائد الثلاث المختلفة تمامًا على الأرض نفسها مصدرًا لمعاناة مستمرة. سفكت دماء كثيرة دون ما ضرورة فى الغزو العربى الأصلى، وأكثر منها فى حرب الاسترداد. يضاف إلى ذلك أنهم بالرغم من تواصلهم معًا على نحو جيد فى الحياة اليومية لم يكن الرعايا يعاملون بما يليق بهم من اعتبار سواء فى الولايات المسيحية أو الإسلامية. وصية النبى بمعاملة اليهود والمسيحيين كإخوة لهم باعتبارهم 'أهل كتاب' لم تكن مرعية فى الممارسة العملية. فى 1066م كانت هناك مذبحة لليهود فى غرناطة، وفى 1126م كانت هناك عمليات ترحيل للمسيحيين كعبيد فى المغرب. لم تكن المجتمعات المسيحية هناك عدائية على هذا

المستوى، ولكن ما من شك فى أن اليهود والمودچار (14)، (وهو الاسم الذى كان يعطى للمسلمين تحت الحكم المسيحى) كانوا ينظر إليهم كمواطنين من الدرجة الثانية، وكانوا دائمًا مادة للتمييز ضدهم – على الأقل – إن لم يكن للاضطهاد.

عندما نفكر في حجم ما كان ينبغى أن تقدمه إسپانيا الإسلامية، يدهشنا أن نجد أنها لم يكن لها تأثير كبير في الغرب المسيحي، وربما كانت هناك أسباب كثيرة لذلك. السبب الأول معتقدى: كانت مسيحية العصور الوسطى تكره كل مظاهر ما تعتبره في حكم الوثنية. قبلت اليهود – في حدود – لأنهم كانوا موجودين هناك بالفعل وكذلك لأنهم لم يكن لهم دولة خاصة بهم وكانوا يتحدثون لغة من حولهم – مسلمو الأندلس كانوا مختلفين. كانوا معروفين بدرجة أقل، وربما مفهومين كذلك بدرجة أقل. لم تكن لغتهم، سواء المكتوبة أو المنطوقة مفهومة. كانوا يسكنون أبعد الأماكن في أوروبا – أبعد كثيرًا في تلك الأيام عن أراضي الحوض الشرقي للمتوسط؛ حيث كانت بيزنطة بمثابة قوة جذب ثقافية وتجارية، لا تجتذب العلماء والطلاب من قائرة واحدة فحسب، بل كانت تجذب النجار ورجال الدولة والدبلوماسيين من قارات ثلاث.

بعد تلك الأيام الباكرة عندما كان الناس يخشون أن يكون الإسلام فى طريقه لغزو العالم، وبمجرد أن توارى العرب وراء حدودهم المتواضعة نسبيًا، بدا من الحصافة والحكمة تركهم وشأنهم، مسالمين لا يهددون. كانوا، فى آخر المطاف منقوعين فى الخطأ ومن ثم لا يمثلون أى أهمية بالنسبة للعقل المسيحى المعاصر.

## هو امش الفصل الخامس

- (1) يقول إى. إم. فورستر: إن عمرًا كان "إداريًا وشخصية رانعة وشاعرًا وواحدًا من أقدر وأعذب الرجال الذين أنجبهم الإسلام". ثم يمضى ليروى قصة جميلة وهى كيف أن صديقًا لعمرو سأله وهو على فراش المرض: كنت تقول دائمًا: إنك كنت تبحث عن شخص ذكى لتسأله عن شعوره وهو على شفا حفرة من الموت، والأن أنا أسألك عن شعورك. رد عمرو: "أشعر بأن السماء تكاد تنطبق على الأرض وأنا بينهما أتنفس من خلال عين إبرة".
- (2) ليس لقصة أن المسلمين أحرقوا مكتبة الإسكندرية أساس، كل ما نعرفه عن عمرو يوحى ويرجح أنه كان بكن لها احتراما شديدًا.
- (3) تذكر كتب التراث العربى أن عمرو بن العاص، في كتاب له إلى عمر بن الخطاب قال: "البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير كأنه دود على عود". (المترجم)
- (4) وهى أولى الإمبراطوريتين العربيتين العظيمتين فى العصور الوسطى: كانت دمشق هى عاصمة الإمبراطورية الأموية التى استمرت من 661 م 750 م، وكانت الإمبراطورية العباسية هى الثانية و عاصمتها بغداد. استمرت الإمبراطورية العباسية إلى أن دمرها المغول فى 1258 م.
  - (5) عُرفت هذه الصخرة عند العرب بـ "جبل طارق" ومن هنا كان اسمها الحديث "Gibraltar".
- (6) هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، الذى سيعرف بـ "عبد الرحمن الداخل". (المترجم)
- (7) من أسف أنه تم تخريبه عمدًا وعلى نحو مخز في أوانل القرن السادس عشر عندما بنيت كنيسة مسيحية في ساحته (وهي الكاتدرانية الموجودة الآن). عندما رأه الإمبراطور شارل الخامس في 1526م، لم يستطع كبح مشاعره فقال لجماعة الكهنة الملحقين بالكاتدرانية: "لقد بنيتم هنا ما كان بإمكانكم أو بإمكان غيركم أن يبنيه في أي مكان أخر، ولكنكم دمرتم شيئًا فريدًا لم يكن له مثيل في العالم".
- (8) وجد عبد الرحمن أنه أولى بأن يتخذ لقب الخليفة من عبد الله المهدى صاحب القيروان، فأصدر بيانًا أعلن فيه نفسه خليفة واتخذ لقب "الناصر لدين الله". (المترجم)، عن: معالم تاريخ المغرب والأندلس، تأليف: حسين مؤنس طبعة مكتبة الأسرة 2004 م.
- (9) يُعتقد أن الفلامنكو، موسيقى الأندلس التقليدية من أثار الاحتلال الإسلامى، ربما تتضمن عناصر عربية، إلا أنها تبدو من ابداع المعجر الذين بدأوا الاستقرار في المنطقة في أواخر القرن الخامس عشر.
  - (10) لوحة ذات خرزات أو كرات صغيرة تستخدم للعد.
  - (11) فرقة مرتزقة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر (المترجم).
- (12) سبل متسع جنوب غربى مدينة بطليموس يسمى بالإسبانية "Sacrajas" وبالعربية "الزلاقة". (المترجم)
- (13) كان معاصره "جيمس الأول James I" ملك أرجوان قد فعل الشيء نفسه في "قالنسيا Valencia" قبل عشر سنوات.
- (14) عن mudéjar الإسپانية وتعنى حرفيًا المسموح له بالبقاء، مع الاحتفاظ بدينه وقوانينه وعاداته، تحت حكم مسيحى (الأصل كلمة "مدچن" العربية). (المترجم).

## القصل السادس

## إيطاليا العصور الوسطى

- هبة القسطنطينية: 754م
   تتويج شارلمان: 800م
   شارلمان: 814م
- أوتو الأكبر: 966م
   مدن إيطاليا الحرة: 1000م
   النورمانديون: 1048م
  - البابا جريجورى: المنفى والموت: 1085م روچر الصقلى: 1154م
    - أرنولد البريسكى: 1155م الفشل الذريع في سان پيتر
      - موت وليم الصالح: 1189م مولد فردريك الثاني.

كانت حرب چستنيان مع القوط نذيرًا بقدوم عصر مظلم. بذل حكامه المحليون - الذين منحهم لقب «نانب الإمبر اطور - exarch"، قصارى جهدهم لإعادة الرخاء إلا أنهم لم يصيبوا نجاحًا كبيرًا. كانت إيطاليا خربة تمامًا، وميلانو في الشمال وروما في الجنوب في حالة من الدمار يرثى لها. والأن. في غضون سنوات قليلة من رحيل القوط ظهرت على المسرح قبيلة جرمانية جديدة. عبر "اللمبارديون - The Lombards" الألب في 568م وانتشروا بقوة في الشمال الإيطالي والهضبة الكبرى التي ما زالت تحمل اسمهم، وفي النهاية أقاموا عاصمتهم في "ياڤيا - Pavia". في ظرف خمس سنوات، كانوا قد استولوا على ميلانو وڤيرونا وفلورنسا. الحكم البيزنطى الذي كان جستنيان وبيليز اريوس ونارسيس قد حققوه في الشمال الإيطالي بثمن باهظ، سرعان ما انتهى بمجرد أن بدأ تقريبًا. خط تقدم اللمبارديين تم كبحه أخيرًا بواسطة روما وإكسرخوسية ر اڤينا – Exarchate of Revenna، ولكنْ رأسا حربة ظهرتا لتقيما الدوقيات الجنوبية الكبرى في "سيوليتو – Spolito" و"بنيڤنتو – Benevento"، ومنها كان يمكن أن تستمرا في غزو بقية الجنوب، إلا أنهما لم تتحدا معًا بحيث يمكنهما عمل ذلك. بقيت "أبوليا - Apolia" و"كالابريا - Calabria" و"صقلية - Sicily" تحت السيطرة البيزنطية مثل معظم الساحل الإيطالي، وهو أمر مثير للدهشة. لم يكن اللمبارديون مهتمين كثيرًا بالبحر مثل الوندال، والحقيقة أنهم لم يصبحوا شعبًا متوسطيًا قط.

عدم استسلام روما للمد اللمباردى كان معجزة، لا تقل غرابة عن تلك التى أنقذتها من أتيلا فى القرن السابق؛ ومرة أخرى، كانت تلك المعجزة من صنع أحد الباباوات – الذى كان هذه المرة أحد أبرز رجال الدولة فى روما فى العصور الوسطى، وهو "جريجورى الأكبر – St Peter" نانب الأدى اعتلى عرش "سان پيتر – St Peter" فى موحم ليظل عليه على مدى الأربعة عشر عامًا التالية، عندما وجد أن نانب الإمبراطور فى راڤينا لم يكن لديه قوات كافية لتقدم له الدعم الذى يحتاجه، تولى بنفسه السيطرة على الميليشيا، وقام بإصلاح الأسوار والقنوات المائية وأطعم الجانعين من العامة من مخازن الكنيسة. بعد أن اشترى "أجيلولف – Agilulf" ملك لمبارديا بالرشوة فى البداية فى الكنيسة واجتماعية كبيرة. (كان هو، بالمصادفة، الذى أرسل أوجستين – Augustine سياسية واجتماعية كبيرة. (كان هو، بالمصادفة، الذى أرسل أوجستين – Augustine لهداية الإنجليز الوثنيين، حتى قبل الكنيسة البنيديكتية التى أنشأها هو على تل كويل فى

روما). لم يكن جريجورى مثقفًا – مثل معظم رجال الكنيسة فى زمنه، كان لديه شك عميق فى الأفكار العلمانية – ولكنه كان مستبدًا وجسورًا، وكان هو الوحيد الذى حفظ للمدينة هيبتها وكرامتها خلال تلك الفترة المضطربة.

إلا أن جريجورى كان يعترف بالإمبراطور في القسطنطينية – حيث سبق أن خدم كسفير بابوى – باعتباره حاكمه الزمني، وأصبحت روما تحت خلفائه أكثر بيزنطية على مدى القرن السابع. كان اللاجئون اليونانيون يتدفقون من الشرق الأوسط وأفريقيا على إيطاليا، عندما اجتاح الفرس ثم العرب أراضيهم. في 663م كان هناك مهاجر بيزنطي، شديد التميز بشكل غير معهود: الإمبراطور "كونستانس الثاني – Constans بيزنطي، شديد التميز بشكل غير معهود: الإمبراطور "كونستانس الثاني – مثلها التى صمم على نقل عاصمته مرة أخرى إلى الغرب. كان يرى أن روما – مثلها مثل القسطنطينية – لم تكن ملائمة، بينما كانت صقلية الهلنستية أقرب إلى ذوقه، وحكم لمدة خمس سنوات من "سيراكوزا – Cyracuse"، إلى أن كان أحد الأيام عندما فاجأه في الحمام أحد المشرفين على حجرة نومه من الساخطين عليه، وعاجله بصحن الصابون (الصبّانة) ليقتله.

عاد البلاط إلى البوسفور... وإيطاليا لمشكلاتها. كان اللمبارديون هم أخطر تلك المشكلات؛ إذ بعد أن زاد عددهم وقوتهم بدأوا يتلمظون على الأراضى المجاورة. كان تقدمهم بطينًا. كانت الأرخوسية تمثل حماية متواضعة، إلا أن الضغوط على الحدود لم تهدأ. سوف يستمر هذا التوازن القلق حتى منتصف القرن، ثم كانت أزمة كبرى عندما أمر الإمبراطور "ليو الثالث(١) — Leo III ) في سنة 726م بتحطيم كل الأيقونات والصور المقدسة في كل المناطق الخاضعة لسلطته باعتبارها وثنية.

كان الإمبراطور بيوريتانيا، إلا أنه لم يكن ثوريا بأى معنى. لا اليهودية ولا الإسلام كانا يسمحان باستخدام الصور أو الرسوم، وفى القرون الحديثة كانت إنجلترا وحدها هى التى شهدت هبتين كبيرتين لتحطيم الأصنام، وذلك تحت إدوراد السادس فى القرن السادس عشر، ثم أثناء الكومنولث. كان تأثير المرسوم الذى أصدره ليو الثالث فوريًا ومدمرًا. هاج الناس وماجوا فى كل مكان وفى الأديرة على نحو خاص. فى الأقاليم الشرقية؛ حيث كانت عبادة الأيقونات قد بلغت درجة عالية، وكانت تعتبر بمثابة عرابين عند التعميد أحيانًا، وجد ليو درجة من التأييد، ولكن فى الغرب الأكثر اعتدالًا، والذى لم يكن قد فعل شيئًا لكى يستحقها، لم يكن بالإمكان السماح بها. إيطاليا، التى كانت تحت قيادة بابوية قوية رفضت تمامًا تمادى البابا جريجورى الثالث لدرجة تحريمه كل الأيقونات. تم اغتيال "يول — Paul"، نانب الإمبراطور فى راڤينا، وانخرط حكام الأقاليم التابعة تم اغتيال "يول — Paul"، نانب الإمبراطور فى راڤينا، وانخرط حكام الأقاليم التابعة

له في قتال بعضهم البعض، وراحت الحاميات الإقليمية – كانوا كلهم من المجندين محليًا – تختار قيادات جديدة وتؤكد استقلاليتها. وفي المجتمعات الموجودة حول بحيرة قينيسيا وقع اختيارهم على شخص يدعى "أورسوس – Ursus" أو "أورسو – Orso" من "هرقليا – Heraclea" الذي أعطى لقب "دوكس – "لله". لم يكن ذلك غريبًا؛ إذ كان الشيء نفسه يحدث في سائر المدن المضطربة، أما ما يميز قينيسيا عن غيرها فهو أن تعيين أورسو استمر تقليدًا مرعيًا على مدى أكثر من ألف عام. هذا اللقب الذي تحول عبر العامية القينيسية إلى "دوچ – doge" كان ليستمر مع مائة وسبعة عشر آخرين حتى نهاية الجمهورية القينيسية في 1797م.

كان اللمبارديون هم المستفيدين الرئيسيين من نزاع عبادة الأيقونات في إيطاليا. بنجاحهم في تأليب روما وبيزنطة ضد بعضهما، استطاعوا أن يكسبوا أرضًا جديدة، إلى أن كان أن استولوا على راقينا في 751م. كانت تلك نهاية الإكسرخوسية. كانت الأراضي البيزنطية التي بقيت في إيطاليا معزولة ومقطوعة عن بعضها البعض بواسطة دوقيات اللمبارديين في الشمال، وعليه فقد كانت ضعيفة ولا تستطيع تقديم أي مساعدة، وهكذا أصبحت روما مكشوفة أمام أعدائها.

إلا أن الوضع لم يستمر هكذا طويلًا. قبل أن ينتهى العام، وفيما وراء الألب من جهة الغرب كان "بيين (القصير) — Pepin the Short" قد حصل على موافقة البابا على خلع الملك "الميروڤنچى(2) — Merovingian" الصورى: "شيلاريك الثالث — على خلع الملك "الميروڤنچى(2) — Merovingian" الصورى: "شيلاريك الثالث — Childeric III" وأن يتوج بدلًا منه. لم يكن الأن يستطيع أن يتجاهل رغبة الكنيسة. في 754م، سافر البابا "ستيفن الثانى — Stephen II" إلى "سان دينيس — Charles" وكرس "بيپن — Pepin" مع ابنيه "شارل — Charles" و"كارلومان — حيث ثبت وكرس "بيپن — الفرنجة The Franks"، وبعد ذلك بعامين، واستجابة لرسالة يقال: إنها كانت — على نحو معجز — بخط سان بيتر نفسه، قامت قوات الفرنجة باجتياح إيطاليا وتركيع اللمبارديين؛ بعدها قام بيپن بتثبيت البابا رئيسا لدولة مستقلة، ثم زحف عبر وسط إيطاليا ليضم روما وبيروجيا — Perugia وراڤينا، كل أراضى الإكسرخوسية الميتة تقريبًا. ربما كان قد أسس ذلك الإجراء ما يسمى بـ "هِبة قسطنطين الأكبر الإكسرخوسية الميتة تقريبًا. ربما كان قد أسس ذلك الإجراء ما يسمى بـ "هِبة قسطنطين الأكبر قد منح النظام البابوى بموجبها الحكم الزمنى "على إيطاليا وسائر المناطق الغربية"، قد منح النظام البابوى بموجبها الحكم الزمنى "على إيطاليا وسائر المناطق الغربية"، قد منح النظام البابوى مجلس الشيوخ بطريقة مخزية، إلا أن الولايات — الدول البابوية تزويرًا تم تلفيقه في مجلس الشيوخ بطريقة مخزية، إلا أن الولايات — الدول البابوية تزويرًا تم تلفيقه في مجلس الشيوخ بطريقة مخزية، إلا أن الولايات — الدول البابوية

التى خرجت بموجبها إلى حيز الوجود، كان أن بقيت ــ رغم أن أسسها كانت مهزوزة ــ لأكثر من ألف عام... حتى سنة 1870 م.

نجحت روما، ولكن الحرب استمرت. على مدى الأربعين سنة التالية سيجد پيپن وابنه شارل نفسيهما الحماة الرئيسيين للنظام البابوى — The Papacy — ضد أعدانه؛ وبالرغم من أن شارل، المعروف لنا بـ "شارلمان — Charemagne" لم يظهر سوى مرة واحدة على هذه الصفحات، ربما لا يمكن اعتباره شخصية متوسطية. إلا أن تأثيره، على أية حال، في كل أوروبا المسيحية كان واضحًا. في سنة 771م أصبح الحاكم الوحيد على الفرنجة، وبعد ثلاث سنوات استولى على پاڤيا وأعلن نفسه ملكًا على لمبارديا ... كانت تلك بالفعل نهاية النفوذ اللمباردي على شمال أوروبا. أما في الجنوب فقد بقيت دوقية بينيڤينتو اللمباردية الكبرى دولة مستقلة بعاصمتها "سالرنو — Salerno"، بينما كانت تحت السيادة الفرنجية من الناحية العملية.

عائدًا إلى ألمانيا، قام شارل بإخضاع الساكسون الوثنيين وتحويلهم إلى المسيحية قبل أن ينطلق ليضم ''باڤاريا — Bavaria"، التي كانت مسيحية بالفعل. كان غزوه لإسپانيا، كما هو معلوم لنا – أقل نجاحًا، ولكن حملته التالية على ''الأڤار – Avars" في هنغاريا وأعالى النمسا، أسفرت عن تدمير مملكتهم كدولة مستقلة، واستيعابها في مملكته؛ وهكذا، في مدى أقل من جيل كان قد رفع مملكة الفرنجة من مجرد دولة أوروبية شبه قبلية – في مدى أقل من جيل كان وحدة سياسية واسعة لا مثيل لها منذ أيام روما الإمبر اطورية.

بعد عودة شارل إلى إيطاليا بعد ربع قرن (في أواخر سنة 800م تقريبًا)، كانت أمامه مهام كثيرة لا بد من إنجازها. كان البابا "ليو الثالث – Leo III"، منذ تنصيبه قبل أربع سنوات - ضحية ضغائن وأحقاد عليه متزايدة من قبل مجموعة من النبلاء الرومان الشبان الذين كانوا مصممين على إزاحته. في الخامس والعشرين من أبريل في ذلك العام نفسه، كان قد تعرض لاعتداء عليه في الشارع حتى فقد وعيه من الضرب، وكان من حسن حظه أن أنقذه بعض الأصدقاء وحملوه إلى أمان بلاط شارل في "بادربون – Paderbon". بعد عدة أشهر أعيد إلى روما تحت حماية عملاء من الفرنجة؛ ليجد نفسه أمام اتهامات خطيرة من تلفيق أعدائه، بما في ذلك السيمونية (ق) والحنث باليمين والزنا.

من الذى يمكن أن يحاكمه إذن؟ من كان مؤهلًا لإصدار حكم على ممثل المسيح؟ الإجابة الوحيدة الممكنة عن هذا السؤال في الظروف العادية، كان يمكن أن تكون: الإمبر اطور في القسطنطينية، ولكن العرش الإمبر اطورى في ذلك الوقت كانت تشغله امرأة هي الإمبر اطورة «إبرين – Irene». لم يكن ما يشاع عنها من أنها كانت قد أعمت

ابنها أمرًا مهمًا في نظر ليو وشارل، كان يكفى أن تكون امرأة. كانت النساء ممنوعات من الحكم بموجب "القانون الصالى القديم — Salic Law" (4)، وهكذا كان عرش الأباطرة في حكم الخالى بحسب مفاهيم أوروبا الغربية. كان شارل الآن، عندما وصل الأباطرة في علم تام بأنه لم يكن لديه سلطة أكبر مما لدى إيرين للجلوس في كنيسة سان بيتر وإصدار حكم، إلا أنه كان يعرف في الوقت نفسه أن الاتهامات وإن ظلت قائمة غير مدحضة، فإن العالم المسيحي لم يكن ينقصه إمبراطور فحسب، وإنما كان ينقصه بابا كذلك، وكان كله إصرار على أن يبذل كل ما في وسعه لتبرنة ليو. أما بالنسبة للطبيعة المحددة لشهادته فيمكن أن نخمن فقط؛ إلا أنه في الثالث والعشرين من ديسمبر، وأمام المذبح العالى، أقسم البابا أنه كان برينًا من كل التهم الموجهة إليه، وقبل المجمع وأمام المذبح العالى، أقسم البابا أنه كان برينًا من كل التهم الموجهة إليه، وقبل المجمع ليو التاج الإمبراطوري على رأسه بينما كان الجمع المحتشد يهتف باسمه. أما أعداؤه فكانوا يقولون: إنه «مجرد لقب»، حيث لم يأت التاج معه بتابع أو بجندي جديد، أو حتى بمتر واحد من أرض جديدة. إلا أن اللقب كان ذا أهمية باقية عن أي عدد من الغزوات. كان يعنى أن الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد ولت، وبعد أكثر من ثلاثمائة عام، كان يعنى أن الإمبراطور في أوروبا الغربية مرة أخرى. (5)

إذا كان ليو قد خلع على شارل صباح ذلك الاحتفال بعيد الميلاد شرقًا عظيمًا، فإنه قد خلع على نفسه شرقًا أعظم: الحق في أن يعين وأن يقلد بالتاج والصولجان إمبر اطور الرومان. هنا كان كل شيء جديدًا وربما ثوريًا. لم يسبق أن أدعى أي حبر لنفسه مثل هذا الحق: ليس فقط اعتبار التاج الإمبر اطوري هبته الشخصية، بل ومنح نفسه مرتبة أعلى ضمنيًا على الإمبر اطور الذي صنعه في ذات الوقت. من السهل أن نتخيل كذلك رد فعل القسطنطينية عندما وصلتهم أخبار تتويج شارل. بالنسبة لأي بيزنطي مستقيم التفكير، كان الأمر دلالة على عجرفة مثيرة، كما هو على الدنس. كانت الإمبر اطورية، كما كان معروفًا للجميع، تقوم على أساس مزدوج: السلطة الرومانية من جهة، والإيمان المسيحي من جهة أخرى. كان العاملان قد اجتمعا لأول مرة في شخص قسطنطين الكبير إمبر اطور روما ونظير الرسل، واستمر هذا الاتحاد الرمزي مع كل خلفانه الشرعيين. كان يتبع ذلك حتمًا أنه مثلما كان هناك إله واحد في السماء، يمكن أن يكون هناك حاكم أعلى واحد على الأرض، وكذلك فإن كل الآخرين المطالبين بهذا اللقب كانوا مدعين ومجدفين.

بالرغم من سمعة إيرين، ربما لا يكون تفكير شارل في الزواج منها أمرًا مثيرًا

للدهشة. برغم كل شيء، كانت فرصة لن تتكرر: لو أنه استطاع أن يقنع الإمبراطورة بأن تصبح زوجته، لأصبح بالإمكان أن تتوحد كل أراضى الإمبراطورية شرقًا وغربًا تحت تاج واحد... تاجه بالطبع. عندما وصل سفراؤه إلى القسطنطينية في 802م بهذا العرض، وجدوا ميلًا للقبول لدى إيرين. كانت – وهي مكروهة من رعاياها وخزانتها خاوية – تدرك احتمال حدوث انقلاب قريب عليها وأن حياتها كانت في خطر. لم يكن يعنيها كثيرًا أن يكون المتقدم للزواج منها إمبراطورًا منافعًا مغامرًا مهرطقًا ولا أن يكون أميًا أو شبه أمي. (كان شارل يقرأ قليلًا ولكنه لم يخف أنه لم يكن يستطيع أن يكتب). كان اعتبارها الرئيسي هو أنها بالزواج منه سوف تحافظ على وحدة الإمبراطورية وتنقذ حياتها... وهو الأهم. ولكن ذلك لم يحدث. لم يكن لدى رعاياها النية لترك العرش وتنقذ حياتها... وهو الأهم. ولكن ذلك لم يحدث. لم يكن لدى رعاياها النية لترك العرش غرابة، والذي يتحدث لغة غير مفهومة ولا يستطيع حتى أن يكتب اسمه. في أخر يوم من شهر أكتوبر عام 802م، دعا جماعة من كبار المسئولين لاجتماع في الهيپودروم وأعلنوا خلع أمير تهم، وهكذا نجت على أي حال من المصير الذي كانت تخشاه. أرسلت بلى المنفى.. إلى جزر الأمراء في مرمرة في البداية، ثم إلى «لسبوس — Lespos»؛

\*\* \*\* \*\*

كان شارلمان يؤكد دانمًا – وربما كان صادقًا في ذلك – أن تتويجه الإمبراطوري كان أمرًا مفاجئًا له، ويقول "إينارد – Einhard"، صديقه وأول كاتب لسيرة حياته: إنه ترك كنيسة سان بيتر في الحال وهو في حالة غضب شديد. لم يكن ممتعضًا فحسب من فكرة أن يكون صنيعة البابا كإمبراطور، بل إنه كان يعرف يقينًا أن ما قام به ليو لم يكن له أي سند قانوني. من ناحية أخرى كان النظام القديم يصبح أكثر تناقضًا بالتدريج. يكن له أي سند قانونية هي المستودع النظري للقانون الروماني والحضارة والتقاليد الإمبراطورية، إلا أن روحها كانت إغريقية تمامًا. روما - بعد أن مزقها البرابرة - المحبطة على إثر قرون من الفوضي، كانت ما تزال بؤرة الثقافة اللاتينية، وكان شارلمان وليس نظراؤه البيزنطيون هو الذي دعم السلم الروماني – Pax Romana في الغرب؛ ومن أجل أوروبا العصور الوسطى الغارقة في الفوضي. لم يعد يكفي إمبراطور واحد. ربما كان البيزنطيون يشكون في ذلك؛ لأن الأمر لم يأخذ من شارلمان أكثر من عشرين عمامًا لكي يحصل على اعترافهم الرسمي. كان الثمن الذي دفعه هو ڤينيسيا.

كان قد مر أربعمائة عام منذ مجىء النازحين الأوائل من "أتيلا - Attila" ولجونهم إلى الركن الشمالي الغربي من الأدرياتيكي، وسط ذلك العنقود من الجزر الصغيرة الراقدة في حمى الشطأن الرملية والمياه الضحلة التي لا يصل إليها أحد سوى النوتية من أبناء المنطقة. كانت غزوات بربرية متوالية قد اجتاحت بقية إيطاليا، ولكن الدفاعات الطبيعية كانت تعوقها دائمًا، وهكذا كان أن استطاعت قينيسيا، دون بقية مدن الشمال الإيطالي، أن تنجو من التلوث التيوتوني. كانت جمهورية تتمتع بحكم ذاتي منذ انتخاب أول "دوج - Doge" في سنة 726م، وبعد سقوط الإكسر خوسية وجدت نفسها القوة الوحيدة المتبقية في الشمال الإيطالي الموالية لبيزنطة. كانت غنية وتجارتها تتطور وبحريتها هي الأفضل في المتوسط. أدرك شارلمان على الفور أهميتها الإستراتيجية وقيمتها كرهان سياسي. أولى محاولاته لغزوها تصدى لها أسطول قينيسي - بيزنطي. المحاولة الثانية التي قام بها ابنه "بيين - Pepin" في 810م، نجحت جز نيًّا، إلا أنه بالرغم من سقوط معظم المناطق النائية في يد الفرنجة، استمرت مقاومة جزر "ريالتو - Rialto" إلى أن اضطر بيين - الذي أصابته حمى شديدة - للانسحاب فيما يعد، حولت الكرامة الوطنية القينيسية انسحابه إلى انتصار تاريخي، ولكن البيزنطيين الأقل تفاؤلًا كانوا مستعدين للتفاوض. هكذا حصل شارلمان على الاعتراف الذي كان يريده، واحتفظت القسطنطينية بروابطها القديمة مع ڤينيسيا، والسماح لها – عرفاتًا بولانها – بمزيد من المزايا التفضيلية

ربما يكون هناك اعتقاد بأن شارلمان، سواء أكان متلهفًا على الإمبر اطورية البيز نطية أو لا، سيواصل اعتبار نفسه البطل الطبيعى للمسيحية ضد المد الإسلامى الصاعد. والحقيقة أنه بعد تلك الفترة القصيرة غير المؤثرة في إسپانيا، التي كان قد قام بها في شبابه – لأسباب سياسية أكثر منها دينية – لم يخرج لمحاربة جيش مسلم. ربما كان القس الأنجلو ساكسوني "الكوين – Alcuin"، الذي كان مديرًا لمدرسة القصر في "آخن – الأنجلو ساكسوني "الكوين – Tours"، الذي كان مديرًا لمدرسة القصر في "آخن – أنه كان من واجب الإمبراطور أن "يدافع عن كنيسة المسيح في كل مكان ضد إغارات الوثنيين وتخريب غير المؤمنين، وأن يؤمن بالاعتراف الداخلي للعقيدة الكاثوليكية"، إلا أن شارل لم يكن صليبيًا. لقد حافظ – بقدر ما أتاحت وسائل الاتصال في تلك الأيام – على علاقات ممتازة بالخليفة العباسي هارون الرشيد في بغداد.

في إنجازه، كما في قامته وبنيته الجسدية، كان شارلمان أكبر من الحجم الطبيعي!

ولكن هذا الإنجاز كان قصير الأمد. هذا الشخص غير العادي - الأمي، اللاأخلاقي، الأقرب إلى الهمجية - حافظ على إمبراطوريته الجديدة اعتمادًا على قوة شخصيته فحسب. قصتها بعد موته في 814م، هي قصة اضمحلال مضطرد، مع تفسخ فعلى على أثر انقراض أسرته مرة أخرى، عاد الشمال الإيطالي ساحة صراع بين أمراء صغار تافهين يتشاجرون على تاج لا قيمة له، ويجرون بلادهم إلى مزيد من الفوضى؛ وفي الجنوب ظهرت أخبار جديدة. سقطت "كورسيكا - Corsica" في أيدي المسلمين، ثم "كريت - Crete" في 826م، وهذا الغزو الأخير غير الوضع الإستراتيجي كله في المنطقة: على مدى مائة وثلاثين عامًا إلى أن تم غزوها مرة أخرى من قبل الإمبر اطور البيزنطي "نيكيفوروس الثاني فوكاس - Nicephorus II Phocas"، كانت كريت وكرًا للقراصنة ومركزًا لتجارة الرقيق في البحر الأبيض. بعد ذلك، غزا عرب شمال أفريقيا صقلية في 827م بدعوة من الحاكم البيزنطي "إيوثيميوس – Euthymius"، الذي كان قد تمرد على القسطنطينية في محاولة لتجنب عواقب هروبه مع راهبة محلية. بعد أربع سنوات استولوا على ''يالرمو -- Palermo". هكذا كانت شبه الجزيرة الإيطالية عرضة للأخطار دانمًا. سقطت "برنديزي - Brindisi" ثم "تارانتو - Taranto" و"بارى ــ Bari" (التي كانت مقرًّا لإمارة على مدى ثلاثين عامًا)، وفي سنة 846م كان الدور قد جاء على روما نفسها. أبحر أسطول "ساراسيني - Saracen" في نهر التيبر، نهب كنيسة سان ييتر لدرجة خلع الألواح الفضية من أبواب البازيليقا التي يوجد بها المحراب؛ ومرة أخرى كان البابا هو الذي أنقذ الكنيسة. في 849م، استدعى البحريات المشتركة لجيرانه الثلاثة - نابولي وجايتاو وأمالفي - وتولى القيادة بنفسه، وتمكن ليو الرابع - Leo IV من تدمير الأسطول العربي بالقرب من شواطئ "أوستيا - Ostia". تم تسخير منات الأسرى في بناء سور ضخم حول القاتيكان لحمايته، يمتد حتى "كاسل سان أنجلو - Castle Sant Angelo"، وهو المعروف بالسور "الليونيني - Leonine Wall" الذي توجد أجزاء متبقية منه إلى اليوم. لحسن الحظ، كان أن هدأ الضغط الإسلامي مع دخول القرن ربعه الأخير. في 871م سقطت "بارى - Bari" أمام الإمبر اطور ''لويس الثاني - Lewis -II"، وبعد موته ستصبح عاصمة لإيطاليا البيز نطية على مدى المانتي السنة التالية.

فى ذلك الوقت أيضًا كان هناك خطر دائم جهة الساحل الجنوبى لفرنسا. فى سنة 890م تقريبًا، رسا جماعة من القراصنة الأندلسيين فى "سان تروپيز – -Saint Tro" وحصنوا أنفسهم على قمة تل قريب يعرف اليوم باسم "لاجارد فرينت – La

Mar- من هناك، كان يقومون بالإغارة غربًا على "مارسيليا - - Garde Freinet "St Gall" وشمالًا على "فيينا - Wienne"، وحتى على دير "سان جول – St Gall" في سويسرة. لم يتم طردهم نهائيًا إلا في 972م. عدد السفن الغارقة من سفن المسلمين في القرن العاشر، التي وجدت بالقرب من ساحل "بروقنس – Provence"، يدل على أنه كان هناك تجارة واسعة مع بقية العالم الإسلامي.

كان ليو الرابع وخليفته الثاني ''نيكولاس الأول - Nicholas I'' آخر اثنين من الباباوات البارزين الذين جلسوا على العرش على مدى قرن ونصف القرن، إلا إذا أضفنا إليهم المرأة الإنجليزية البابا جوان - Englishwoman Pope Joan"، التي تمكنت بكفاءة من أن تخفى جنسها على مدى ثلاث سنوات في منصبها إلى أن \_ بسبب بعض التقدير ات التعسة - وضعت طفلًا على سلم قصر اللاتير ان. (7) من أسف أن قصة چوان تنتمي إلى عالم الأساطير، إلا أنها دلالة على فوضى وتفسخ فترة كانت حافلة بكثير من الباباوات التاريخيين غريبي الأطوار: «جون الثامن \_ John VIII" على سبيل المثال، الذي ضربه أقاربه الحاقدون حتى الموت؛ "فورموسيوس - Formo sus" الذي أخرجوا جثته من القبر ووضعوها للمحاكمة أمام مجلس كنسى من الأساقفة وجردوها من الكفن وألقوا بها في التيبر، ثم تم استعادتها بمعجزة وأعيد تأهيلها وأعيدت إلى القبر، "جون العاشر - John X"، الذي خنقته ابنة عشيقته في كاسل سان أنجلو؟ لكي تتمكن من وضع ابنها غير الشرعي من البابا ''سرجيوس الثالث - || Sergius" على العرش الباباوي، أو "چون الثاني عشر - John XII" الذي يقول جيبون: إنه خلال حكمه: "نعرف مدهوشين أن قصر اللاتيران تم تحويله إلى مدر سة للبغاء وأن اغتصابه للعذارى والأرامل كان رادعًا للنساء، فلم يكن يذهبن إلى كنيسة سان بيتر للحج خشية ألا يغتصبهن خليفته في طقوسه المقدسة".

ولكن إذا كان چون الثانى عشر يمثل الدرك الأسفل من الفحش البابوى الداعر، فإنه كان كذلك مسئولًا عن إنقاذ إيطاليا. عندما وجد نفسه فى سنة 962م لا حول له ولا قوة أمام الملك الإيطالى "بيرنجر الثانى(8) – الـ Berengar"، لجأ إلى "أوتو – Otto" دوق "سكسونيا – Saxony" لمساعدته، كان أوتو قد تزوج حديثًا من أرملة سلف بيرنجر، وكان أكبر قوة فى الشمال الإيطالى آنذاك. هرع أوتو إلى روما حيث توجه جون إمبراطورًا. (كان ذلك الفعل هو سبب نكبة البابا الذى كان فسوقه قد بلغ شأوه، إلا أنه عندما تمرد بعد عامين على الإمبراطور الذى صنعه، جمع أوتو مجلسًا كنسيًّا

وخلعوه، وحصل على وعد من الأساقفة بأنهم سوف يحصلون على موافقة الإمبر اطور من الآن فصاعدًا على أى بابا يقومون بانتخابه). رضخ بيرنجر بسرعة وترك أوتو ينفرد بالسلطة العليا... وولدت إمبر اطورية الغرب مرة أخرى لتبقى حتى عصر ناپوليون.

كان لقب "الأكبر" الذي ألحق باسم أوتو مستحقًا. كان لديه طموح واحد – أن يستعيد الإمبر اطوريته القوة والازدهار اللذين كانا لها تحت شارلمان، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك. في سنوات حكمه الإحدى عشرة (التي قضي معظمها في إيطاليا) عم السلام الشمال الإيطالي كما لم يحدث من قبل. روما كانت أكبر من مشكلة. في الحمي الناجمة عن المكاند البابوية المستمرة لم تكن نقطة الاشتعال بعيدة، وفي 966م واجه الإمبر اطور اضطرابات خطرة لم يستطع إخمادها إلا بعد أن علق حاكم المدينة من شعره في تمثال الفارس أمام قصر اللاتيران. (9) كان في الجنوب أن وجد أوتو نفسه محاصرًا بمشكلات جمة. كان يعرف أنه لن يستطيع السيطرة على شبه الجزيرة ما اليونانيين على مقاطعتهم الإيطالية كانت أقوى منه. ولما كانت الحرب غير مجدية، الجا إلى الدبلوماسية، فزوج ابنه ووريثه من الأميرة البيزنطية الجميلة "تيوفانو لحا اليونانيين على مهرها سخيًا، إلا أنه لم يكن يتضمن الشمال الإيطالي. مات أوتو محسورًا خانب الأمل. حلفاؤه السابقون، الدوقيات اللمباردية، بقيت قوية مثلما كانت، محسورًا خانب أبوليا وكالابريا ونانيتين كعهدهما دائمًا.

مثل بطله شارلمان، كان أوتو سيِّئ الحظ في خلفانه. ابنه أوتو الثاني بذل قصاري جهده، إلا أنه بعد هروبه بصعوبة شديدة من حملة عربية كانت قد دحرت جيشه في كالابريا، مات في سنة 893م (كان في الثامنة والعشرين)، على إثر جرعة زاندة من الصبار وهو مريض بالحمى. (أوتو الثاني هو الإمبراطور الروماني الوحيد المدفون في كنيسة سان پيتر). "أوتو الثالث - إلا Otto"، ابنه من تيوفانو كان على النقيض من أسلافه تمامًا، كان يجمع بين طموح سلسلة نسبه، وصوفية رومانسية مستمدة من أمه، أسلافه تمامًا، كان يجمع بين طموح سلسلة نسبه، والطنيان واليونانيين والسلاف، يكون الرب على رأسها والبابا والإمبراطور نانبين. هذا الشاب غير العادي كان قد غادر روما بالفعل بعد تتويجه الإمبراطوري عندما هبت المدينة مرة أخرى في ثورة عارمة، إلا أنه عاد بعد عامين قويًا واستعاد النظام، كما أعاد الشاب الچرماني الحالم جريجوري الخامس إلى منصب البابا، وبني لنفسه قصرًا منيقًا على "الأقنتاين - Aventine".

فى إيطاليا نهاية الألفية الأولى، كانت ظواهر معينة قد تشكلت وكانت ظواهر أخرى تتشكل ببطء. الظاهرة الأولى والأهم كانت تلك العلاقة المتبادلة بين إيطاليا والبابوية والإمبراطورية الغربية. كانت إيطاليا قد عادت مرة أخرى جزءًا لا يتجزأ من الإمبراطورية، متحدة مع ألمانيا تحت حاكم واحد ولكنها تابعة، بمعنى أنها لم يكن لها رأى فى اختياره. هكذا كان الحاكم دائمًا أميرًا ألمانيًا ولم يحدث أن كان إيطاليًا قط. من ناحية أخرى، بالرغم من كونه حاكمًا اسميًّا للرومان، كان بإمكانه أن تكون له مكانة الإمبراطور ولكن بعد تتويجه من قبل البابا فى روما، أما المطالبة الإمبراطورية بأحقية التعيين البابوى فلم تكن مقبولة فى إيطاليا بشكل عام، على الأقل بواسطة مجلس الشيوخ والأرستقراطية الرومانية. حتى الرحلة إلى إيطاليا عبر لمبارديا وتوسكانيا والولايات البابوية كانت صعبة بالنسبة لأى مرشح غير معروف.

فى الوقت نفسه، كانت المدن الحرة فى الشمال الإيطالي تزداد قوة باضطراد كما تزداد استقلالية فوضى القرن التاسع وبداية القرن العاشر هى التى أعطتها هذا الشعور، كما أن السلام الذى نعمت به فى عهد أوتو الأكبر والثانى والثالث قد أفاد تطورها التجارى فأصبح الكثير منها مدنًا غنية – وبخاصة ميلانو Milan – التى كانت أول تقاطع طرق جنوبى ممرات الألب والجمهوريات البحرية المزدهرة فى چنوة وپيزا وقينيسيا. كانت تلك ظاهرة إيطالية بامتياز انتعاش التجارة وبدايات الصناعة المنظمة حركت فى أنحاء أوروبا الغربية تلك الاندفاعة البطيئة من الريف إلى المدن التى ما زالت مستمرة إلى اليوم، ولكن فى إيطاليا التى يوجد بها مفهوم جنينى للرابطة القومية

يتجاوز مفهوم التضامن المحلى، كانت العملية أسرع وأكثر وعيًا بنفسها منها فى أى مكان آخر. بالنسبة لمعظم الشمال الإيطالى كان الإمبر اطور بعيدًا وممثلوه على درجة كبيرة من الضعف لكى يمثلوا عامل كبح مؤثر على تطورها المستقل. كانت النتيجة أن واصلت المدن الإفادة من الخلاف المتزايد بين الإمبر اطورية والبابوية، البعض يستخدم دعمًا بابويًا لتمزيق ولائهم للإمبر اطور والبعض الآخر يتودد له ويتعهد بدوام الولاء فى مقابل امتيازات إمبر اطورية. وهكذا فى خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر ولدت الدولة – المدينة الإيطالية، التى تحكم نفسها ذاتيًا حسب نظام مجتمعى على النموذج الرومانى، قوى بما يكفى لكى – تحمى نفسها ضد كل القادمين – بما فى ذلك ضد بعضهم البعض – ولممارسة عملية شد تجاذبي على الأرستقر اطية المحلية. وهكذا فى الوقت نفسه، بذرت بذور ذلك الصراع المقيت الذى ارتبط فيما بعد بأسماء "جيولف – الصراع المناصر للبابوية و"جيبيلين – Ghibelline" المناصر للإمبر اطورية، ذلك الصراع الذى كان من شأنه أن يمزق شمال ووسط إيطاليا لقرون تالية.

كان ذلك المزيج القديم من الاضطراب والفساد الأخلاقي ما زال ساندًا في روما والولايات الإيطالية؛ حيث كانت الأسر الكبيرة المتنافسة: "الكريسنتي – Crescenti" وكونتات تاسكولم Tusculum وغيرها – يلتفون باستمرار حول عرش سان پيتر بلا توقف. على أنه هنا، وفي داخل مجلس الشيوخ نفسه أن كانت روح جديدة قد بدأت تظهر، وبدأ وعي ينمو بحاجة الكنيسة إلى أن تنفض عن نفسها عار القرن الماضي وتستعيد صعودها الفكري والأخلاقي إن كان لها أن تبقى على قيد الحياة. كانت تلك روح "كلوني – Cluny"، الكنيسة الفرنسية الكبرى الأم للإصلاح. كانت هناك ملحقية كلونية في روما على مدى الخمسين سنة السابقة، كان تأثيرها يبدو ضئيلًا في البداية ولكن نموذجها وتعاليمها كانت قد بدأت في الظهور.

وهكذا، فيما يتعلق بشمال ووسط إيطاليا، فإن التوجه الأهم الذي كان يشكل مجرى الأحداث في القرن الحادي عشر – تسريح الصراع بين إمبراطورية متعجرفة وبابوية تستعيد نشاطها مع مدن لمبارديا وتوسكانيا التي كان اعتمادها على نفسها يتزايد – هذا التوجه كان يمكن تبينه فعلا مع بداية القرن. من ناحية أخرى، لم يقدم الوضع في الجنوب في سنة 1000م أي خيط لحل لغز التطورات الهائلة المتوقعة. كان اثنان من أبطال المنطقة الأربعة في القرن العاشر قد انسحبا: الإمبراطورية الغربية لم تبد اهتمامًا أبعد من هزيمة أوتو الثاني الكبيرة، بينما كان يبدو أن العرب قد تخلوا عن فكرة إقامة

مستوطنات دائمة على البر الرئيسى، برغم استمرار إغارتهم وأعمال القرصنة التى كانوا يقومون بها انطلاقًا من صقلية. هذا الغياب للإمبراطورية الغربية والعرب، أدى إلى استقطاب بين الطرفين الباقيين: اللمباردى والبيزنطى، اللذين كان من المتوقع أن يستمر قتالهما المتقطع إلى ما لا نهاية لو أنهما تركا لنفسيهما. على أية حال، كان هناك الأن قادمون جدد من الشمال، لا يقلون عنهم قوة وشجاعة وذكاء، تفوقوا عليهم ثم أطاحوا بهم فى أقل من خمسين عامًا.

قصة النورمانديين في الجنوب الإيطالي تبدأ منذ 1015م تقريبًا بمجموعة مكونة من نحو أربعين حاجًا من الشباب النورمندي عند ضريح الملاك ميكائيل في "مونت جارجانو – Monte Gargano"، ذلك البروز الصخرى الغريب الناتئ مما يمكن أن يطلق عليه حافر إيطاليا في الأدرياتكي. عندما وجدوا فرصة في تلك الأراضي الصعبة قليلة السكان، كان من السهل أن يقتنعوا برأى بعض زعماء اللمبارد بالبقاء في المطاليا كمرتزقة بهدف طرد البيزنطيين من شبه الجزيرة. انتقلت الأخبار بسرعة إلى نورمنديا، وبدأ توافد المغامرين من الشباب صغار السن ليصبح ذلك هجرة مضطردة. كانوا يحاربون لحساب من يدفع أكثر، ثم بدأوا يحصلون على أراض مقابل خدماتهم. في 1030م، منح الدوق "سيرجيوس – Duke Sergius"، حاكم ناپولي – وهو ممتن لدعمهم له – قائدهم "راينولف – Rainulf" مقاطعة أڤيرسا Aversa اليو التاسع جيشًا قويًا بدءًا من تلك اللحظة، أصبح تقدمهم سريعًا، وعندما شكل البابا ليو التاسع جيشًا قويًا وقاده بنفسه ضدهم، هزموه في ميدان سيڤيتات وأخذوه أسيرًا.

فى ذلك الوقت، كانت السيادة بين زعماء النورمنديين لأسرة "تانكريد دو هوتقى — Tancred de Hauteville" وهو فارس نورمندى مغمور من شبه جزيرة "كوتنتين — Cotentin"، كان ثمانية من أبنائه الاثنى عشر قد استقروا فى إيطاليا ليصبح خمسة منهم من كبار القادة. بعد "سيقيتات — Civitate"، تغيرت السياسة البابوية، وفى ما 1059م منح البابا "نيكولاس الثانى — Nicholas II" روبرت دو هوتقى، المكنى بـ "چيسكار (المكار) — Wicholas II" دوقيات أبوليا وكالابريا وصقلية. فى هذه المناطق، كان جزء كبير من أبوليا ومعظم كالابريا قد ظل يونانيًا، بينما كانت صقلية فى أيدى العرب؛ ولكن روبرت المستقوى بشر عيته الجديدة لن يظل مقيدًا طويلا. بعد عامين سيعبر هو وأخوه الأصغر روچر مضايق "مسينى" وسيستمران على مدى العقد التالى فى الضغط على العرب سواء فى صقلية أو البر الرئيسى. سقطت بارى فى

1071م وسقطت معها بقايا القوة البيزنطية فى إيطاليا. مع مطلع العام التالى، سقطت پاليرمو وتحطمت قبضة المسلمين على صقلية إلى الأبد، وفى 1075م كان سقوط ساليرنو، آخر إمارة نورمندية. بنهاية القرن كان النورمنديون قد قضوا على المعارضة الأجنبية. كانوا يحكمون كل إيطاليا جنوب نهر جارجليانو ويبسطون سيادتهم منفردين، بينما كانوا ماضين فى طريقهم فى صقلية لتأسيس أرقى بلاط فى العصور الوسطى.

\*\* \*\* \*\*

كان الأباطرة الغربيون في القرن الحادي عشر أقل اهتمامًا وانشغالًا بإيطاليا عن الأوتوز (10) – The Ottos. لم يترك "هنري الثامن الثقى – Henry II the "ولا "كونراد الثاني – Conrad II" أي بصمة على شبه الجزيرة، كذلك لم يكن هناك أي احتمال أن يقوم "هنري الثالث – Henry "خليفة كونراد بأي شيء لو لم يتدهور الوضع في روما، لدرجة أنه في سنة 1045م كان ما لا يقل عن ثلاثة باباوات يتناحرون متنافسين على التاج الباباوي. هرع هنري إلى روما وخلع الثلاثة، ولكن الاثنين اللذين عينهما على التوالي لم يفصل بينهما أكثر من سنة – الثاني منهما، "داماسوس الثاني – المستعد على التوالي لم يفصل بينهما أكثر من سنة والثاني عنوم حولها دس السم له – ولم ينعقد مجلس للأساقفة إلا في 1048م في "ورمز – يحوم حولها دس السم له – ولم ينعقد مجلس للأساقفة إلا في 1048م في "ورمز – Brono of Toul"، وهو تأني أبناء عم الإمبر اطور.

مع برونو، الذى اتخذ اسم "ليو التاسع — Leo IX" استعادت الكنيسة هيبتها. انكسرت الموجة الكريهة التى وصمت روما بالعار، وبالرغم من أن البابا مات بعد ست سنوات فقط (كان النورمنديون قد أسروه فى سيقيتات ولم يفق من ذلك الامتهان قط)، كان قد وضع الأساس بالفعل لباباوية تم إصلاحها وبث الحيوية فيها. كان فى إنجازه ذلك يحظى بدعم كامل من الإمبر اطور، وهى ميزة لم يحظ بمثلها خلفاؤه؛ وبموته فى ذلك يحظى بدعم كامل من الإمبر اطور، وهى ميزة لم يحظ بمثلها خلفاؤه؛ وبموته فى والبابا. كان من المفارقات الساخرة فى حياة هنرى أنه فى محاولته لجعل الباباوية حليقًا، والبابا. كان من المفارقات الساخرة فى حياة هنرى أنه فى محاولته لجعل الباباوية حليقًا، نجح فى صنع خصم منافس. بعد أن استعادت الكنيسة قوتها وفعالية تأثير ها، بدأت الأن تبحث عن السلطة — المسعى الذى وضعها فى صراع مع المصالح الإمبر اطورية، وخاصة عندما كان ذلك متبوعًا بالإصرار العنيد من رئيس أساقفة مثل "هيلدبر اند — وخاصة عندما كان ذلك متبوعًا بالإصرار العنيد من رئيس أساقفة مثل "هيلدبر اند — Hildebrand".

على مدى ثلاثين عامًا تقريبًا، قبل انتخابه ليكون البابا "جريجورى السابع -- Ory VII" في 1073، لعب هيلدبراند دورًا قيائيًا في الشؤون الكنسية. طوال عمله في منصبه، كان هناك هدف واحد نصب عينيه: أن يفرض على جميع المسيحيين، بدءًا من البابا، طاعة عمياء الكنيسة. عاجلًا أو آجلًا إنن كان الصدام حتميًا، وهو ما حدث، على غير توقع، في ميلانو. في سنة 1073م أنثاء صراع على منصب رئيس الأساقفة الخالى، فاقم "هنرى الرابع – Henry IV" ابن هنرى الأمور بإعطاء المنصب رسميًا لأحد المرشحين، بينما كان يعرف تمامًا أن ألكساندر الثاني، سلف البابا جريجورى، كان قد وافق بالفعل على تعيين شخص آخر طبقًا للقواعد الكنسية. كان ذلك فعل تحد واضح لم تستطع الكنيسة تجاهله، وفي 1075م أدان جريجورى كل عمليات التعيين الكنسية بواسطة الأشخاص غير الإكليركيين، ووضعها تحت طائلة عقوبة "الحرم الكنسي – Anathema"، وإذ ذلك قام هنرى الغاضب بتعيين أسققين ألمانيين آخرين في الأبرشيات الإيطالية، مضيفًا أسقفًا لـ: ميلانو، بالرغم من أن سابقه المعين كان ما زال على قيد الحياة؛ ثم رافضًا استدعاء بابويًا إلى روما لكى يفسر ما أقدم عليه، قام هو بدعوة مجلس عمومي لكل الأساقفة الألمان في 24 يناير 1076م، وخلع جريجورى من منصب البابا.

كان من الواضح أنه قد تمادى إلى درجة الشطط أدى خلع البابا وحرم هنرى كنسيًا وإعفاء كل رعاياه من الولاء للدولة، أدى كل ذلك إلى ثورات فى ربوع ألمانيا، كانت نتيجتها تركيع الإمبراطور بمعنى الكلمة عابرًا الألب فى يناير 1077م فى عز الشتاء مع زوجته وطفله الرضيع كان أن وجد جريجورى فى قلعة "كانوسا — Canossa"، وهناك بعد ثلاثة أيام من المذلة والامتهان — حصل على الغفران الذى كان يريده.

قصة كانوسا، التى عادة ما يصحبها صورة للإمبراطور وهو عارى القدمين يرتدى الخيش ويرتعد من البرد أمام أبواب القلعة المعلقة، هذه القصة كانت دائمًا مادة لمؤلفى كتب التاريخ للأطفال، باعتبارها درسًا عن غرور الأطماع الدنيوية. الحقيقة أن انتصار جريجورى كان فارغًا وسريع الزوال، وكان هنرى يعرف ذلك. لم يكن لديه أية نية للوفاء بوعوده فى الخضوع؛ وفى 1081م، عبر إلى إيطاليا مرة أخرى – ولكن على رأس جيش هذه المرة. فى البداية ظلت روما قوية صامدة، إلا أن هنرى تمكن من اختراق دفاعاتها بعد عامين. جرت محاولات قليلة فاترة للتفاوض ولكنها توقفت، ويوم عيد الفصح فى 1084م ... تم تتويجه إمبر اطورًا بواسطة البابا الزائف كليمنت الثالث، الذى كان هو قد عينه.

حتى الآن، كان جريجورى المتمرس في كاسل سان أنجلو يرفض الاستسلام. كانت ما تزال في يده ورقة واحدة أخرى يلعب بها. لم يهرع النورمنديون الذين كان يلجأ إليهم دانمًا في الملمات لمساعدته. كان روبرت جيسكار مشغولًا تمامًا بحملة في البلقان ضد الإمبراطورية الشرقية؛ ولكن فجأة .. ظهر روبرت في مايو 1084م على رأس جيش قوامه ستة وثلاثون ألف مقاتل أمام أسوار روما. انسحب هنرى، الذي كانت قواته أقل عددًا، في الوقت المناسب. اندفع النورمنديون عبر "پورتا فلامينيا – -Porta Fla عددًا، في الوقت المناسب اندفع النورمنديون عبر "پورتا فلامينيا و القتل. عندما عاد الهدوء، كانت المنطقة ما بين الكولوسيوم و اللاتيران قد احترقت تمامًا. عانت من القوط و الوندال. روبرت الذي لم يكن يجرؤ على أن يترك جريجورى التعس تحت رحمة الجماهير، رافقه جنوبًا إلى ساليرنو حيث على أن يترك جريجورى التعس تحت رحمة الجماهير، رافقه جنوبًا إلى ساليرنو حيث قضى نحبه في العام التالي. كانت آخر كلمات البابا التي وصلتنا تقول ساخرة مع شعور بالأسى و رثاء الذات، "لقد أحببت الصلاح و الاستقامة، وكرهت الظلم، ولذا أموت في المنفى".

كانت وداعية مريرة، ولكن إنجاز جريجورى كان أعظم مما يعرف. لقد أقام فى النهاية سيادة بابوية تعتمد على التراتبية الكنسية — انتهت تمامًا ممارسات تعيين العامة فى المناصب الكنسية فى أوائل القرن التالى — حتى وإن لم يكن قد حقق انتصارًا مماثلًا على الإمبر اطورية، فإنه على الأقل أكد مطالبه بحيث أصبح من المستحيل تجاهلها مرة أخرى. لقد كثرت الكنيسة عن أنيابها، وسيعمل أباطرة المستقبل لها ألف حساب.

\*\* \*\* \*\*

هيأت أحداث القرن الحادى عشر، وبخاصة ضعف القبضة الإمبراطورية عندما اكتسب صراع التعيين الكنسى زخمًا، هيأت المناخ المناسب لتطور الدول – المدن اللمباردية والتوسكانية. ولكن بينما كانت هذه التوجهات الانشطارية والجمهورية تشكل مصائر الشمال الإيطالي، كان الجنوب يتطور على خطوط متعارضة. هنا أيضًا، كانت توجد مدن تجارية مثل ناپولى وساليرنو وأمالغى، وكلها صاحبة تاريخ طويل من الاستقلال. خارج هذه المدن، كانت طاقة النورمنديين قد لحمت هذه الأراضى ببعضها البعض لأول مرة في خمسة قرون، وفرضت عليها إقطاعًا أوتوقراطيًّا أكثر تشددًا من أي نظام سبق أن عرفه الشمال. مات روبرت چيسكار في 1058م، في حملة على القسطنطينية (١١) تاركًا ممتلكاته على البر الرئيسي لابنه، ولكن السيطرة الفعلية على صقلية كانت الخيه (كان قد أصبح الآن الكونت روجر الأكبر)، الذي كان إلى حد كبير

هو المسئول عن غزوها. كان ذلك قرارًا صائبًا؛ حيث إنه مكن روچر من إحكام القبضة النور مندية على الجزيرة؛ حيث كانت المقاومة العربية على بعض أجزائها ما زالت على أشدها. في السنوات الست عشرة التي أمضاها بعد أخيه، وضع أسس دولة منظمة آمنة، وهي الأسس التي سيبني ابنه عليها بنجاح.

وجدت روما في روچر الثاني واحدًا من أعظم وأبرع حكام العصور الوسطى. روچر، المولود لأم إيطالية، نشأ في صقلية حيث – بفضل مبادئ أبيه في التسامح الديني – اندمج اليونانيون والعرب على قدم وساق مع النورمنديين واللاتين، فالمظهر جنوبي، والطباع شرقية ولكنه ورث الطموح والجسارة عن أسلافه النورمنديين، وجمع إلى ذلك كله موهبة في الإدارة المدنية كانت أبرز ما يميزه. في 127م استولى على البر النورمندي الرئيسي من ابن عم له، كان فاشلًا عديم الكفاءة، وبذلك أصبح أحد قلر أوروبا البارزين. لم يكن ينقص روچر سوى مؤهل واحد قبل أن ينافس أقرانه من الأمراء: كان في حاجة ماسة إلى تاج.

جاءته الفرصة في فبراير 1130م في ذلك الشكل المألوف: الصراع على خلافة البابا. كان البابا «أو نوريوس الثاني – || Honorius" يحتضر. كان خليفته المتوقع هو الكاردينال "ييترو بييرليوني - Pietro Pierleoni"، الممثل البابوي السابق لدي "هنرى الأول - Henry ۱" ملك إنجلترا، وكان رجل دين يتمتع بقدرات متميزة وتاريخ لا غيار عليه، إلا أنه بالرغم من ذلك كله وبالرغم من أنه كان ينحدر من أسرة ذات أصول يهودية غنية ومتنفذة، لم يكن يلقى قبولًا من الجناح الإصلاحي المتطرف في مجلس الشيوخ. وبينما كانت الأغلبية تنادى بـ "بييرليوني" ليكون البابا باسم "أناكليتوس الثاني - Anacletus II"، فإن الجناح المتطرف اختار مرشحه الذي اتخذ اسم "إنوسنت الثاني - Innocent II". وفي غضون أيام قليلة أصبح وضع إنوسنت شديد الخطورة لدرجة أنه اضطر لمغادرة روما - إلا أن رحيله كان إنقاذًا له. بمجرد أن وجد نفسه فوق الألب، وجدت قضيته التي كان يتصدى للدفاع عنها "سان برنار الكلير ڤوي - St Bernard of Clairvaux"، أكبر الزعماء السياسيين المخربين وأكثرهم تأثيرًا في عصره، وجدت هذه القضية دعمًا من كل أوروبا المسيحية. كانت روما ... وروجر هما كل ما تبقى له : أناكليتوس. كانت شروط روچر: دعم نورمندى مقابل تاج. وافق البابا فورًا، وكان أن تم تتويج روجر ملكًا على صقلية وإيطاليا في كاتدر انية ياليرمو يوم عيد الميلاد في 130 ام، في جو من الأبهة غير المسبوقة.

إلا أن متاعب روچر لم تنته. مات أناكليتوس في 1138م، ثم مات إنوسنت في

العام التالى، وبعد أن شعر أخيرًا بالاطمئنان على عرشه، قام شخصيًا بقيادة جيش ضد المملكة الجديدة. كانت غلطة الباباوات دائمًا أن يخرجوا لملاقاة النور منديين في ميادين القتال. وقع إنوسنت في الأسر عند نهر جارجليانو – تمامًا مثلما كان قد حدث له: ليو التاسع في سيڤيتات – ولم يحصل على حريته إلا بعد أن اعترف رسميًا بأحقية روچر في التاج. إلا أن الملك كان يمثل خطرًا داهمًا على الحدود الجنوبية للدول البابوية لكي تقبل بتسوية حقيقية. كذلك، لم تكن علاقته بالإمبر اطوريتين أفضل حالًا. كانت كلتاهما تراه خطرًا على استقلالها، وفي سنة 1146م فشلت حتى دبلوماسية روچر الملتوية في منع تحالف القوى الثلاث ضده. لم ينقذه سوى الحملة الصليبية الثانية، تلك الحملة الفاشلة التي كانت ثمنًا دفعه أمراء أوروبا نتيجة تركهم سان برنار يتدخل في شؤونهم.

بالرغم من كل مشكلاته، الخارجية والمحلية (حيث كان الإقطاعيون الأقوياء في أبوليا في حالة دائمة من العصيان أثناء حكمه)، كانت قوة روچر تتزايد، وكذلك أبهة بلاطه. البحرية التي أنشأها تحت قيادة الأدميرال(12) الممتاز «چورچ الأنطاكي – George of Antioch"، أصبحت قوة متفوقة في البحر الأبيض بالرغم من عداء الجمهوريات البحرية الإيطالية. غزا مالطة والساحل الشمالي الأفريقي من طرابلس إلى تونس.(13) كما كانت هناك إغارات على القسطنطينية نفسها وكذلك على كورنتة وتيبس – Thebes، وكانت الأخيرة مركز صناعة نسج الحرير البيزنطية، ولذلك كان يتم جلب الحرفيين الأسرى من هناك للعمل في ورش پاليرمو.

هنا فى قصورة واستراحاته وسط بساتين البرتقال، سيقضى روچر السنوات العشر الأخيرة من حياته، مع مساعديه ورجال بلاطه المتعدد اللغات – كانت اللاتينية واليونانية والعربية لغات رسمية للمملكة – يناقش العلوم والفلسفة مع أبرز علماء العصر فى العالم (حيث كانت صقلية أنذاك القناة الرئيسية التى مرت من خلالها العلوم والمعارف اليونانية والعربية إلى أوروبا)، أو مسترخيًا، مثل أى حاكم شرقى، فى جناح الحريم العامر.

مأثرته الرائعة هي الكنيسة البلاطينية -- The Palatine Chapel التي بناها في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الثاني عشر في الدور الأول من القصر الإمبراطوري في پاليرمو. الكنيسة حسب تصميمها مؤسسة على الطراز اللاتيني التقليدي، مع صحن رئيسي يحيط به من الجانبين ممران وبضع درجات تؤدي إلى حرم دائري مقبب. الأرضية والجدران السفلية لاتينية كذلك رغم الفخامة التي تبدو عليها، رخامها الأبيض المائل للصفرة المطعم برقائق الذهب والزخارف، يشع روعة وجمالًا. كل بوصة مربعة من الجدران العليا تغطيها الفسيفساء البيزنطية الفخمة التي تعود إلى العصر نفسه. (14)

الواضح أن كل هذا الجمال كان من إبداع حرفيين يونانيين جيء بهم من القسطنطينية، وكان ذلك وحده كفيلًا بأن يجعل من الكنيسة جوهرة فريدة نادرة. يعلو هذه الجدران سقف تتدلى منه أعمدة على الطراز العربى أشبه بالحليمات، سقف هو مفخرة لفنون قرطبة أو دمشق.

كان أهم إنجاز سياسى له: «روچر»، هو أنه جمع حضارات المتوسط الثلاث معًا – اللاتينية واليونانية والعربية – وجعلها تعمل معًا فى سلام وونام، ويحسب له أنه فعل ذلك فى قرن كان الصراع بينهم فيه على أشده، فى كل مكان: قرن الحملات الصليبية، وبعد مانة عام من ذلك الإنشقاق الكبير بين الكنيستين الشرقية والغربية.

هنا، في هذا المبنى الصغير، نجد تعبيرًا بصريًّا رائعًا عن ذلك الإنجاز. نراه كذلك في منشأة الملك الكبرى الأخرى في «كيفالو — Cefalú»، وهنا ربما يكون التأثير العربى أقل وضوحًا، إلا أن صورة المسيح المرسومة بالفسيفساء البيزنطية في القبة الشرقية العليا - هي بالتأكيد أعظم صورة ليسوع المخلص في كل الفن المسيحي.

\*\* \*\* \*\*

في الوقت نفسه، كانت رياح التغيير بعد أن هبت عبر الشمال الإيطالي، تتحرك بهدوء في اتجاه روما. في 1143م، انفجر عصيان مدنى في المدينة وتم إنشاء مجلس شيوخ مرة أخرى. النظام البابوى قاوم بشدة - في 1145م مات البابا «لوقيوس الثاني - Lucius II" متأثرًا بجراح كان قد أصيب بها عند اقتحام الكابيتول - ولكن الحركة الطائفية كانت تكتسب أرضًا باضطراد، وبخاصة بعد وصول "أرنولد البريشي ـ Arnold of Brescia"، الذي كان راهبًا شابًا متقد الحماسة، امتزجت نزعة الزهد الشديدة فيه بتوجه جديد في الفكر الديني: الفلسفة السكو لاستية (١٥) كان هذا الضرب من التفكير قد نما خلال القرن السابق في فر نسا، تحت لا هو تبين مثل «بيتر أبيلار \_ Peter Abelard"، معلم أرنولد القديم، وبدأ يتجذر في إيطاليا. هذا الفكر في جوهره توجه يبعد عن التأمل اللاعقلاني القديم ويتجه نحو روح جديدة للتساؤل المنطقي والعقلاني في المسائل الروحية، وكان أحد مؤثرين ساندين في حياة أرنولد. الثاني كان الاهتمام المستعاد بالقانون الروماني، الذي كان مطروحًا آنذاك في جامعة ''بولونيا \_ Bolognea". من هذين المؤثرين طور أرنوك نظريته التي كان يروج لها دون كلل أو مال في شوارع وساحات روما، ومفادها أن الكنيسة ينبغي أن تخضع نفسها كلية، في كل ما هو زمني، للسلطة المدنية للدولة، متخلية عن كل سلطة دنيوية، وتعود إلى الزهد الصافى للآباء الأوانل. كانت تلك مادة خطرة: بالنسبة لـ "سان برنار"، الذي كان يبشر بآراء مناقضة لذلك تمامًا وبنفس الدرجة من القوة، والذى كان قد أدان بالفعل أبيلار وأرنولد معًا فى مجلس الشيوخ فى سنة 1140م، كانت هذه المادة لعنة بالنسبة له. لكن برنار نفسه لم يستطع أن يخفف من قبضة أرنولد على روما. سيكون ذلك هو الإنجاز المشترك لشخصين آخرين من أهم رجال القرن الذى ينتميان إليه: الإمبراطور "فردريك بربروسا — Frederick Barbarossa" و"نيكولاس بريكسپير — Nicho- "فردريك بربروسا — Pope Adrian" و"البابا أدريان — Pope Adrian" أو هادريان).

من البداية، أوضح أدريان أنه أن يأخذ أو امر من أحد. وعندما وجد المجتمع الروماني يمنعه بدعم من أرنولد بمن الوصول إلى اللاتيران، جاء رده سريعًا. في وقت باكر من عام 1155م، تم وضع روما كلها تحت حرم كنسى، استمر حتى طرد أرنولد من المدينة. لم يكن أي بابا قد جرؤ على اتخاذ خطوة كتلك من قبل ... ولكنها أثبتت جدواها. كان "أسبوع الآلام بالمالا" يقترب، ولم يكن من المتصور أن يكون هناك عيد للقيامة دون عراب. تأجج الشعور العام ضد المجمع. فجأة، اختفى أرنولد ليجد أدريان نفسه حرًّا مرة أخرى، وترأس يوم عيد القيامة قدامًا كبيرًا في اللاتيران كما كان مخططًا.

"فريدريك هو هنشتوفن — Pavia "باڤيا — Pavia"، ملك الرومان ومن ثم الإمبراطور المنتخب منذ 1152م احتفل بالعيد في "باڤيا — Pavia". كان قد تلقى تاج لمبارديا الحديدى حديثًا في احتفال أكثر رمزية من المعتاد — كان كثير من المدن اللمباردية على رأسها ميلانو قد أصبحت تعارض الإمبراطورية الآن بكل وضوح — اللمباردية على رأسها ميلانو قد أصبحت تعارض الإمبراطورية الآن بكل وضوح — وكان متجها إلى الجنوب من أجل تتويجه إمبراطورًا في روما. بالقرب من "سيينا — Sienna" قابله موفدون رسميون من قبل البابا بطلب عاجل: كانت مساعدته مطلوبة في الإمساك بـ "أرنولد البريشي"، الذي كان محتميًا بقلعة قريبة. لم يكن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة لجيش فردريك. سلم أرنولد نفسه بسرعة وأعيد إلى روما، وبعد أن أدانه قاضي المدينة، شنق ثم أحرق جثمانه وألقي برماده في التيبر.

إلا أن توقع وصول فردريك الوشيك إلى روما كان قد بدأ يثير القلق فى الإدارة البابوية. بصعوبة ولانعدام الثقة المتبادل بين الطرفين – تم ترتيب لقاء بين الملك والبابا بالقرب من "سوترى – Sutri". انتهى اللقاء بالفشل تقريبًا؛ لأن بربروسا ظل على مدار يومين زافضًا أن يقوم بالعمل الرمزى، وهو الإمساك باللجام والركاب لأدريان وهو يترجل عن فرسه، وفى النهاية تم التوصل إلى اتفاق وانطلق الاثنان معًا إلى روما، وسرعان ما

اعترض طريقهما مندوبون عن العامة: إذا كان فردريك يريد أن يدخل المدينة فلا بد من أن يدفع إتاوة وأن يضمن لكل المواطنين حرياتهم المدنية. رفض الملك رفضًا باتًا وعاد المندوبون شاعرين بالأسف؛ إلا أن أدريان الذي كان يستشعر متاعب قادمة، أرسل من فوره قوة متقدمة للاستيلاء على المدينة الأشبه بالأسد. عند أول ضوء في الصباح التالي تسلل هو وفر دريك سرًا و دخلا روما، وبعد ساعات قليلة تم تتويج الإمبر اطور الجديد. وصل الخبر إلى المجمع الذي كان منعقدًا لمناقشة أفضل الطرق لمنع التتويج. قام العامة والميلشيا بالهجوم على القاتيكان بعد أن غضبوا لشعور هم بالخديعة. استمر القتال طوال اليوم مع سقوط ضحايا من الجانبين في المذبحة، إلا أن القوات الإمبر اطورية كانت قد تمكنت من السيطرة على الوضع في المساء، وانسحبت فلول المهاجمين عبر النهر.

بعد أن حصل فردريك على بغيته عاد إلى ألمانيا، أما بالنسبة لـ: أدريان، فقد كان ذلك انتصارًا فارعًا عديم القيمة. بدون قوات الإمبراطور التى تحميه، لم يستطع البقاء في روما، وكان قد فشل تمامًا في حشد دعم فردريك ضد وليم الأول "الطالح" – Wil- في روما، وكان قد فشل تمامًا في حشد دعم فردريك ضد وليم الأول "الطالح" – Wil- (liam I) ملك صقلية، ابن روچر الثاني وخليفته، الذي كان ما زال رافضًا الاعتراف به. كان أمله الكبير في إسقاط المملكة الصقلية، قد بات الآن في يد بارونات أبوليا، الذين كانوا مرة أخرى في حالة ثورة مدعومة هذه المرة بجيش بيزنطي. إلا أن الحظ لم يحالفه، ولم يكن وليم يستحق لقبه الذي يبدو أنه كان بسبب مظهره الشرير ولون بشرته الداكن وقوته الجسدية الهرقلية - أكثر مما هو بسبب أي عيوب في شخصيته. صحيح أنه كان أكثر كسلًا من أبيه وأكثر حبًا للملذات والمتع لكنه كان يحتفظ بمو هبة ألى هو تعي الطلق من صقلية على رأس قواته الصدامية المكونة من جنود عرب، أزمة. فورًا، انطلق من صقلية على رأس قواته الصدامية المكونة من جنود عرب، سحق اليونانيين والمتمردين في أبوليا وبرنديزي، ثم انطلق ليحاصر أدريان في "بنيڤتتو سعت اليونانيين والمتمردين في أبوليا وبرنديزي، ثم انطلق ليحاصر أدريان في "بنيڤتتو كلم ما وجد نفسه مجبرًا على الاستسلام، قام أدريان بتثبيت وليم في مملكته الصقلية.

فى هذا الموقف المخزى، سرعان ما وجد البابا سببًا ليكون سعيدًا بتصرفه؛ لأن بربروسا كان أكثر خطرًا على البابوية من وليم. خلال صيف 1158م عاد إلى روما، وفى مجلس رونكاجليا التشريعي – Diet of Roncaglia ترك المدن الإيطالية واثقة من مفهومه للسيادة الإمبراطورية؛ حيث هدم أربعة حكماء مشاهير من بولونيا – الجامعة التى كان كثيرًا ما يوليها عناية خاصة – كل مثلهم المحبوبة عن الاستقلال

المحلى مبينين أنه ليس له أى أساس قانونى. وعليه أعلن أن كل مدينة ستكون خاضعة السيادة الإمبراطورية الكاملة من خلال حاكم (پودستا – Podesta) أجنبى. كان أثر ذلك شديدًا على لمبارديا كلها وكانه شحنة كهربية، ولكن فردريك كان قد جاء مستعدًا لمواجهة المتاعب. في 1159م، قام في "كريما – Crema" بتقييد خمسين رهينة كان من بينهم أطفال وربطهم بآلات الحصار لمنع المدافعين من القيام بهجوم مضاد، وفي من بينهم أطفال وربطهم بآلات الحصار لمنع المدافعين من القيام بهجوم مضاد، وفي 1162 استطاع أن يُركع أهالي ميلانو وأن يدمر مدينتهم تمامًا، لدرجة أنها ستبقى خربة ومهجورة طوال السنوات الخمس التالية. إلا أن ما حدث أدى إلى زيادة مقاومة المدينة. بعد نسيان الخصومات القديمة شكلوا "الرابطة اللمباردية الكبرى – Great

كان البابا أدريان قد مات في 1159م. كان من الواضح، من وجهة نظر فردريك، أن الكثير كان يتوقف على اختيار من يخلفه، كما كان على دراية تامة بأن المرشح الأكثر احتمالاً، كان هو الكاردينال "رولاند بانديللي — Roland Bandielli"، الذي كان مثل أدريان معارضًا صلبًا لمطالبه. لا نعرف إلى أى مدى كان مسئولًا عما حدث بعد ذلك، إلا أن كل ما يمكن أن يقال هو أن عملية تقليد المنصب التي تمت بعد يومين من انتخاب رولاند في سان بيتر في 7 سبتمبر، كانت الأكثر غرابة وإهانة في تاريخ البابوية. جاؤوا برداء البابوية القرمزي، وبعد تظاهر البابا الجديد بالتردد، أحنى رأسه لكي يلبسه. في بينس اللحظة اندفع أوكتافيان، كاردينال سان سيسيليا نحوه، وانتزع الرداء وحاول أن يرتديه. في الشجار الذي حدث أفلت الرداء ولكن مساعده أخرج رداء آخر في الحال يرتديه. في الشجار الذي حدث أفلت الرداء ولكن مساعده أخرج رداء آخر في الحال ليدو أن ما حدث كان متوقعًا — وهذه المرة تمكن أوكتافيان من ارتدائه ... بالمقلوب للأسف، قبل أن يستطيع أحد أن يوقفه.

بعد ذلك حدثت فوضى لا يمكن تصورها. بعد تخليص نفسه بصعوبة من أيدى مؤيدى رولاند الذين كانوا يحاولون تمزيق الرداء من الخلف، نجح أوكتاڤيان بجهد جهيد فى أن يستدير لكى تلتف شراشيب الرداء حول عنقه، ثم اندفع نحو العرش البابوى.. جلس عليه وأعلن نفسه البابا ''ڤيكتور الرابع — Pope Victor IV". ثم خرج متثاقلًا من الباسيليقا، إلى أن وجد جماعة من رجال الدين الصغار — أمرهم بأن يهتفوا له ويؤيدوه — فنفذوا الأمر صاغرين لأنهم رأوا الأبواب تفتح ويدخل منها مجموعة من السفاحين المسلحين. سكتت المعارضة مؤقتًا — على الأقل — وتسلل رولاند وأتباعه خارجين حيث احتموا ببرج كنيسة سان بيتر. في نفس الوقت، وبينما كان السفاحون يرقبون الموقف، كان يتم بتريج أوكتاڤيان على نحو أكثر رسمية منه في المناسبة السابقة، ثم رافقوه منتصرًا إلى

اللاتيران - بعد أن بذل جهدًا كبيرًا كما يقال لكى يعدل وضع الرداء على كتفيه قبل المغادرة.

رغم تنفيذه على هذا النحو الشائن، يبدو أن الانقلاب كان مدبرًا وبدرجة لا تترك مجالًا للشك في تورط الإمبراطورية بقوة. كان معروفًا عن أوكتاڤيان منذ زمن بأنه من مؤيدي الإمبراطورية، وعلى الفور تم الاعتراف بانتخابه من قبل سفيرى فريدريك في روما، اللذين بدأا في الوقت نفسه حملة محمومة ضد رولاند. فشلت هذه الحملة؛ إذ لم يمر وقت طويل حتى التف الرأى العام في روما بقوة حول البابا الشرعي الذي تم تكريسه رسميًا في العشرين من سبتمبر في مدينة "نيفا – Nifa" االصغيرة ليصبح البابا "ألكساندر الثالث – المحملة المحلولة الكينة الكينة القسام فعلى، إلا أن البابا "ألكساندر الثالث بدأ يفقد دعمه بالتدريج. مات في "لوكا – Lucca" في 1164ء؛ حيث كان يعيش على عائدات لصوصية فاشلة، وحيث ان تسمح الهيئة الكهنوتية المحلية بأن يدفن داخل أسوارها.

منحت ڤينيسيا وصقلية والبابا الكساندر – بمجرد أن كان قادرًا على ذلك – تأييدهم النشط للرابطة اللمباردية، وسرعان ما بدأ فريدريك يشعر – ربما للمرة الأولى – بوزن المقاومة الإيطالية. سرعان أيضًا ما بدأ حظه ينقلب. في 167 م فشل زحفه على روما عندما انتشر الطاعون في الجيش الإمبراطوري واضطر الإمبراطور للتراجع. كان بلا دفاعات تقريبًا عندما عبر لمبارديا المعادية واستطاع بجهد جهيد أن يسحب من بقوا على قيد الحياة معه إلى الألب. عاد في 1176م، إلا أن الزخم كان قد زال، وفي 29 مايو 1176م طوقت قوات الرابطة فرسانه بالقرب من "ليجنانو – Legnano"، وكانت تلك نهاية طموحات فريدريك في لمبارديا. سيقبل قدم البابا الكساندر على مرأى من الجميع على سلم كنيسة سان مارك(16) في العام التالي، وفي 1183 في «كونستانس من الجميع على سلم كنيسة سان مارك(16) في العام التالي، وفي 1183 في «كونستانس العليا كانت محفوظة من الناحية الرسمية، فإن لمبارديا (وإلى حد ما توسكانيا) كانت حرة في إدارة شؤونها. كان ذلك – بالكاد – هو الحل الذي كان فريدريك قد توقعه في «رونكاجليا – Roncaglia كان ذلك – بالكاد على مياخر؛ فالإمبراطورية التي كانت قد حاربت عبثا ولفترة طويلة للسيطرة على لمبارديا، كان لها الأن أن تستولى على صقاية بقليل من الجهد.

\*\* \*\* \*\*

كان "روچر الثانى - | Roger" الذى مات فى 154م سيئ الحظ فى ذريته. ابنه

"وليم الطالح — William the Bad "بدغم انتصاره على البابا، لم تدم فترة حكمه الذى لم يتميز بشيء، سوى اثنى عشر عامًا فقط بعدها خلفه ابنه "وليم الثانى — -Wil الذى لم يتميز بشيء، سوى اثنى عشر عامًا فقط بعدها خلفه ابنه "وليم الثانى — 'liam المناه "أن له شكل غول كبير "تعطيه لحيته السوداء الكثة منظرًا وحشيًّا مرعبًا يملأ الكثيرين بالخوف". كان وليم الأصغر أشقر ووسيمًا إلى حد ما، كان لا بد من أن يسمى بـ "وليم الصالح — Willian the Good "بالرغم من أنه كحاكم، اتضح في الممارسة الفعلية المحالح — ألما أبيه: كان ضعيفًا، غير كفء يحاول دائمًا ولا يحقق شيئًا. كان الشيء الحقيقي الوحيد الذي ورثه عن روچر هو الولع بالبناء الكاتدرانية الضخمة "-mon"، التي بناها على التلال المطلة على پاليرمو، بامتداد جدرانها الداخلية الهائل بفسيفسائها الزاهية، هذه الكاتدرائية تبقى أثرًا خالدًا يشهد لآخر ملك نورمندي شرعي لصقلية المساقية.

أما كونه آخر ملك نورمندى، فذلك لأنه عندما مات فى الثامن عشر من نوفمبر 1189 وهو فى السادسة والثلاثين، انتهى خطنسب آل هوتقى — Hauteville. زوجته "چوانا — Joanna"، - كانت ابنة هنرى الثامن (٢٦) ملك إنجلترا — لم تنجب منه، وانتقل العرش - دون الكل - إلى عمته «كونستانس — Constance" ابنة روچر الثانى التى ولدت بعد موته — كانت تصغر ابن خالها الملك — وكانت قبل أربع سنوات تقريبًا، قد تزوجت من هنرى ابن فريدريك بربروسا ووريثه. ترى لماذا جاءت هذه الفكرة لـ "وليم" ومستشاريه؟ لن نعرف لأول وهلة، ولكنها كانت تعنى أنه إذا مات الملك دون أن ينجب، ستسقط صقلية فى حجر الإمبراطور. المؤكد أنه كان هناك وقت طويل كاف لكى تحمل چوانا، ففى 1186م كانت ما تزال فى العشرين من عمر ها وزوجها فى الثانية والثلاثين. ولكن الحياة فى القرن الثانى عشر لم تكن مضمونة إلى حد كبير، أكثر مما هى عليه اليوم. كانت نسبة وفيات الأطفال كبيرة.

يمكن أن يقال: إنه كان هناك بارونات نورمنديون كثيرون معارضون بشدة لـ: "كونستانس"، وإنهم كانوا كلهم إصرار على القتال، عند الضرورة، في سبيل استقلال المملكة. في أوائل 1190م، وبتشجيع من البابا "كليمنت الثالث - Tancred"، كونت قام رئيس أساقفة باليرمو بوضع تاج صقلية على رأس "تانكرد - Tancred"، كونت "ليسى - Lecce"، الحفيد غير الشرعي لـ "روچر الثالث"(١١٤). كان تانكرد ضئيل الحجم شديد القبح وكان من المفترض أن تمنعه عدم شرعيته من اعتلاء العرش، إلا أنه كان قويًا وعفيًا، ولو أنه كان قد عاش حياة عادية واستطاع أن يجد، ولو حليفًا واحدًا

قويًا بصرف النظر عن البابا، لكانت هناك فرصة لإنقاذ بلاده من الضياع. من أسف أن نصف عدد الأمراء النورمنديين تقريبًا كانوا ضده، وأنه واجه تمردًا قويًا من البداية. يضاف إلى ذلك أنه مات في منتصف العمر. ابنه وخليفته، الذي كان ما زال طفلًا، كان بلا حول ولا قوة عندما جاء هنرى (كان أنذاك الإمبراطور هنرى السادس) في 1194م ليطالب بعرشه. سيموت هو الآخر في ظروف غامضة بعد ذلك بوقت قصير. تم تتويج هنرى في پاليرمو يوم عيد الميلاد سنة 1194م.

كانت أربع وستون سنة حياة قصيرة في عمر مملكة، والحقيقة أن صقلية كان يمكن أن تبقى لو أن «وليم الثاني – William II» – من الأفضل أن ننسى لقبه – كان مدركًا أو منجبًا. بدل ذلك أهداها لعدوها القديم، الذي قام – بذريعة مؤامرة مشكوك في حقيقتها – بذبح كل أهالي صقلية ونبلاء الجنوب الإيطالي المعارضين له، وذلك بعد أربعة أيام من تتويجه، مرسيًا بذلك عهد إرهاب استمر بقية حياته. لم تهزم قط مملكة صقلية النورمندية، كل ما حدث هو أنه قد ألقى بها.

على امتداد جيل آخر ظلت روحها باقية. لم تكن الملكة كونستانس موجودة عند تتويج زوجها في پاليرمو. كانت حاملًا لأول مرة وهي في الأربعين من العمر وكانت كلها اصرار على أمرين: أن يولد طفلها سالمًا وأن ينظر إليه باعتباره ابنها، دون أدنى شك في ذلك. لم تؤجل رحلتها إلى صقلية ولكنها سافرت على مهل ولم تكد تصل إلى مدينة "چيسى – Jesi"، على بعد نحو عشرين ميلًا من "أنكونا – Ancona"، حتى شعرت بآلام المخاض. هناك، في اليوم التالي للتتويج، في خيمة نصبت في الميدان الرئيسي (حيث كان مسموحًا لأي عقيلة من المدينة أن تشهد عملية الولادة)، وضعت ابنها الوحيد (حيث كان مسموحًا لأي عقيلة من المدينة أن تشهد عملية الولادة)، وضعت ابنها الوحيد

عبر هذا الطفل فريدريك، الذى سيكنى فيما بعد بـ "Stupor Mundi" - أعجوبة الدنيا - سوف نسمع الكثير ... الكثير جدًا... فقصتنا لم تنته.

## هوامش القصل السادس

- (1) يرجى الانتباه وعدم الخلط بينه وبين البابا الذي يحمل الاسم نفسه.
- (2) المنتمى إلى أسرة "مير وڤيوس Merovius" التى حكمت الفرنجة من القرن السادس إلى القرن الثامن
  - (3) شراء وبيع المناصب الكهنوتية. (Simony).
- (4) كان القانون الصالى ــ Salic Law يحظر على الإناث وراثة العصر، أما "الصاليون ــ Salic Law " فكانوا قبيلة من الفرنجة سكنت مناطق الراين الواقعة قرب بحر الشمال (المترجم)
- (5) يروى إميل لودڤيج القصة على النحو التالى: "ويحل عيد الميلاد لسنة 800م فيود هذا الملك النصرانى حضور القداس مع فرسانه فى كنيسة القديس بطرس القديمة برومة، ويقيم البابا القداس، ويتظاهر أنه مستغرق فى صلاته عندما ركع الملك أمام الهيكل، ولا يُعرف هل كان الملك يفكر فى مخلصه أو فى أعماله، ولكن الذى لا ريب فيه هو أنه لم يدر فى خلده أمر المفاجأة التى كان البابا قد أعدها له.
- الواقع أن البابا أخرج فجأة تاجًا كان قد أعده سرًّا للوقت الملائم ووضعه على رأس الملك الراكع، وأن كتيبة من فرسان الرومان تقدمت فى تلك الدقيقة وهتفت باللاتينية أو الإيطالية قائلة: "عاش إمبراطور الرومان شارل أوجست المتوج من الرب" [...] ويبدو شارل الذى كان مجاوزًا الستين من سنيه دهِشًا أسِفًا، ولكنه مع تعذر الرفض، ثم يأتى البابا حركة لا تقاوم... وهى أنه ركع أمام الإمبراطور المتوج من قبله.
- ويعود شارل إلى قصره صامتًا، وفى الغد يعلم شارل من بلاغ رسمى أن البابا "نقل إليه سلطة الإمبراطور الرومانى وسلطة اليونان والفرنج ورفع الملك شارل إلى مرتبة الإمبراطور الثالث والستين من الإمبراطورية العالمية الرابعة". (المترجم) عن كتاب "البحر المتوسط"، تأليف: إميل لودثيج، ترجمة: عادل زعيتر. (دار المعارف 1952).
- (6) كان كتاب العصور الوسطى يصفون كل عربى بكلمة Saracen ويقصدون بها المسلم الشرقى.
- (7) قصر فى روما كان مقرًا للباباوات لمدة عشرة قرون تقريبًا، عقدت فيه خمسة مجامع مسكونية بين القرن الثانى عشر والقرن السادس عشر، وتوجد بالقرب منه كنيسة مار يوحنا اللاترانى التى شيدها الإمبراطور قسطنطين فى 324 م (المترجم).
- (8) بعد موت شارل (السمين) Charles the Fat، آخر سلالة الكارولنج في 888م، تمزقت أوصال إمبراطورية الغرب، وانتخبت بيرنجر الفريولي Berengar of Friuli ملكًا على إيطاليا، إلا أنه لم يكن ملكًا قوميًّا بأي معنى.
  - (9) تمثال ماركوس أوريليوس Marcus Aurelius الذي نقل حديثًا إلى متحف الكاپيتول.
    - (10) المقصود أوتو الكبير والثاني والثالث. (المترجم).
- (11) من المثير للخيال تصور كيف كان يمكن أن يتغير وجه التاريخ، لو أنه كان قد بقى على قيد الحياة، ولو أن حملته كانت قد نجحت.
- (12) كلمة أدميرال Admiral مشتقة من الكلمة العربية "أمير الـ البحر"، ودخلت الإنجليزية من جزيرة صقلية النورمندية، حيث استخدم اللقب لأول مرة. (المترجم)
  - (13) لم تحتفظ صقلية بفتوحاتها الأفريقية طويلًا، حيث فقدت كلها بحلول عام 1160م.

- (14) من أسف أن هناك قطعة أو قطعتين منها عليها تصوير بشع للسيدة العذراء لا بد من إزالتها فورًا.
- (15) السكولستية أو السكولانية (Scholasticim) هي الاسم الذي يطلق على فلسفة المدرسة في العصور الوسطى التي كان أتباعها المدرسيون يحاولون أن يقدموا برهانًا نظريًا للنظرة العامة الدينية للعالم. (المترجم) نقلاً عن (الموسوعة الفلسفية ترجمة سمير كرم دار الطليعة، بيروت الطبعة السابعة، مارس 1997).
- (16) توجد قطعة من الرخام الأسود، على شكل معين، مثبتة في رصيف الممر الأوسط للباسيليقيا، تحدد المكان الذي تم فيه ذلك.
- (17) ربما لذلك السبب يوجد رسم لسان توماس أسقف كانتربرى بين صور القديسين المرسومة بالفسيفساء في قبة كنيسة مونريال. لا بد أن تكون هذه الصورة بطلب من الملكة تكفيرًا عن قتله. كانت قد عرفته في طفولتها ومن المرجح أن تكون هي التي وصفته للرسام، وأن يكون الرسم قريب الشبه به إلى حد ما.
- (18) كان ابنا غير شرعى لأكبر أبناء روچر الثانى الدوق روچر حاكم أپوليا، وكان قد مات قبل و الده

# القصل السابع

# الهجوم المسيحى المضاد

- المقاومة المسيحية: 1071 م الحملة الصليبية الأولى الصليبيون يستولون على أورشليم: 1099 م سقوط إيديسا: 1144 م بدء الحملة الصليبية الثانية: 1147 م
- نهاية الحملة: 1147 م سقوط أورشليم: 1187 م قلب الأسد في مسيني: 1190 م غزو قبرص: 1191 م موت بربروسا: 1190 م البابا إنوسنت . الثالث: 1200 م الحملة الصليبية الرابعة تنطلق: 1203 م الصليبيون في القسطنطينية: 1203م مكاسب فينيسيا: 1204 م.

بعد قيام العرب بغزو إسپانيا في القرن الثامن ومعظم جزيرة صقلية في القرن التاسع، لم يستحوذوا على أراض أكثر من ذلك، إلا أنهم كانوا باستمرار خطرًا داهمًا يهدد الأراضي المسيحية المحيطة بالبحر الأبيض أكثر منهم في أي وقت مضى. كانت مستوطناتهم غير الرسمية في الجنوب الإيطالي والجنوب الفرنسي هي الرعب الأكبر بالنسبة لجيرانهم المسيحيين. لم تكن هناك أي منطقة بعيدة على أساطيل قراصنتهم، وكان القليل من المدن الساحلية هو الذي لا يعيش في رعب شديد من هجماتهم المفاجئة. ربما كانت قينيسيا وحدها، الآمنة في بحيرتها الضحلة نسبيًا، هي التي لم تكن في حاجة إلى اليقظة والحذر بشكل دائم. روما نفسها - كما سبق أن رأينا - كانت قد نهبت في 1846م، وفي القرن التالي كان كل من جنوة وپيزا قد عاني مصيرًا مشابهًا.

لم يكن الخطر العربي مقصورًا على القرصنة. كان خطر مصر يتزايد كذلك على نحو مضطرد. في 868م، كان جندى تركى مغامر يدعى احمد بن طولون قد أصبح حاكمًا وبسط سلطانه عبر معظم الشرق إلى صقلية في الركن الجنوبي الشرقي من سلحل آسيا الصغرى، ثم في السنوات الأخيرة من القرن أرسل الخليفة العباسي أسطولًا تأديبيًّا إلى مصر لينتهي حكم الطولونيين(1) في 905م. تلا ذلك ثلاثة عقود من الفوضي، بعدها كانت هناك أسرة أكثر تميزًا وأطول أمدًا هي الأسرة الفاطمية. الفاطميون، من الشيعة الإسماعيلية الذين ينحدرون من السيدة فاطمة ابنة النبي محمد. بعد أن وطدوا أركانهم في تونس، غزوا مصر في 969م، وبنوا لأنفسهم عاصمة جديدة هي القاهرة. في ذلك الوقت، كانت الخلافة العباسية تحتضر وعاجزة عن منع الغزو الفاطمي، ليس عن فلسطين وسوريا فحسب، بل عن الحجاز قلب الأراضي العربية أيضًا.

من القرن التاسع فصاعدًا، كان الإمبراطور الغربي نظريًا هو الذي يتحمل المسئولية كاملة في الدفاع عن إمبراطوريته ضد هجوم غير المؤمنين بالنصرانية. إلا أن الإمبراطور كان بلا حول ولا قوة. كانت العاصمة الإمبراطورية «آخن – Aachen" تقع على بعد مسيرة أسابيع من البحر الأبيض: حتى إن أي جيش كان يحاول الاتجاه جنوبًا، كان لا بد من أن يتقيد بالبر؛ حيث إن السفن القليلة التي تشكل البحرية الإمبراطورية كانت تجد نفسها عادة في البلطيق. المسكين "أوتو الثاني – اا Otto" حالة وثيقة الصلة بموضوعنا: في ديسمبر 980م، كان قد قرر أن يقوم بتحرير الجنوب الإيطالي مرة وإلى الأبد من بلاء العرب. في البداية، مضت حملته على نحو جيد، إلا أنه

فوجئ في صيف 982م وهو متقدم في اتجاه كالابريا، بقوة عربية بالقرب من "ستيلو - Stilo" تدمر جيشه تمامًا، ولم ينج هو شخصيًا إلا بالهرب سباحة في اتجاه سفينة مارة مخفيًا شخصيته، وعند اقتراب السفينة من "روسانو - Rossano"، قفز منها ليصارع الأمواج مرة أخرى نحو الشاطئ. كانت هزيمته هي أوضح تصوير لعجز الإمبراطورية أمام الضغط الإسلامي.

إلا أنه حتى ذلك الحين - مع تحفظنا على دقة ذلك - كان البندول قد بدأ حركته العكسية. من أواخر القرن العاشر وما بعده سوف نشهد نموًا بطيئًا للمقاومة المسيحية. تم طرد المستوطنين المسلمين من جنوب فرنسا في 975م. كانت چنوة وبيزا تبنيان قوة بحرية خاصة بهما، وفي 1016م، كان ذلك قد مكنهما من الاتحاد معًا لطرد العرب من جزيرة سردينيا، التي كانت قد عانت على الأقل من تسعة إغارات رئيسية منذ سنة 721م، كانت مصحوبة عادة بمذابح للسكان المحليين. بعد سنوات قليلة كان عرب شمال أفريقيا يجرعون دواءهم المر، عندما بدأت السفن الإيطالية بدورها تهدد المدن الساحلية. بنهاية حكم الإمبر اطور البيزنطى، السفاح البلغارى، "بازيل الثاني - Basil ||" الذي استمر خمسين عامًا، كانت إمبر اطوريته قد استعادت السيطرة على كل شبه جزيرة البلقان تقريبًا، وكل أسيا الصغرى وأبوليا وكريت وقبرص. كانت نقطة التحول الكبرى في 1087م، عندما قامت چنوة وبيزا بحملة مشتركة أخرى، كانت هذه المرة ضد المهدية - Mahdia - العاصمة العربية (موجودة الآن في تونس) واستولوا على المدينة، وأحرقوا السفن الموجودة في مينائها، وفرضوا شروط السلام على حاكمها. بعد أربع سنوات أكمل الكونت الأكبر روچر الأول غزو صقلية، وفي 1092م و1093م شاركت حملات أخرى من إيطاليا وجنوب فرنسا قوة رئيسية من النورمنديين لاسترداد معظم الشمال الإسپاني. كان العالم الإسلامي يتحطم من كل جوانبه، وسياسيًا، كان المتوسط يعود بحرًا مسيحيًّا مرة أخرى

ولكن كانت هناك أخبار سيئة كذلك. في 1055م استولت الموجة الأولى من الغزاة الأتراك – السلاجقة على بغداد، وفي 1071م تدفقوا على أسيا الصغرى. قام الإمبراطور البيزنطى "رومانوس الرابع ديوچينيس – Romanus IV Diogenes" شخصيًّا بقيادة جيش ضدهم، إلا أنه هُزِمَ في 26 أغسطس هزيمة ساحقة وأسِرَ في معركة "مانزكرت – Manzikert". صحيح أن القائد السلچوقى "آلپ أرسلان – معركة "مانزكرت بقال: إن شاربه كان طويلًا لدرجة أنه كان يعقده خلف ظهره عندما كان يخرج للصيد – عامل الإمبراطور معاملة حسنة، وأعاده بصحبة مرافق إلى

القسطنطينية ... ولكن الضرر كان قد وقع. فى السنوات التالية سينتشر الترك فى كل من الأناضول الأوسط، تاركين أجزاء قليلة من الشاطئ فى أيدى البيزنطيين. بعد أربعة عشر عامًا من المعركة، فى 1085م سوف يستولون على أنطاكية، ثالث البطريركيات الخمس فى الكنيسة الشرقية — بعد الإسكندرية وأورشليم — التى سقطت فى يد المسلمين. لن يتبقى سوى روما والقسطنطينية.

كان لقصة هذه الموجة الأولى من التوسع التركى فى الأناضول نتيجة واحدة مهمة لم تكن متوقعة بالمرة: أدى الغزو السلچوقى لأرمينيا – الذى كان مركزًا على جبل "أرارات ما "Ararat" إلى هجرة سكانية واسعة فى اتجاه الجنوب، وفى سنة 1080م أسس شخص ما يدعى "روپين – Roupen"، كان أحد أقارب آخر ملوك "أنى – Ani"، معتمدية (٢) معتمدية (٢) المعتمدية واسعة فى "كان أحد أقارب آخر ملوك "أنى – Taurus" معتمدية واسعة وتها وأهميتها تدريجيًّا إلى أن أصبحت فى 1199م "مملكة أرمينيا الصغرى". كان الأرمن يفاخرون دائمًا بأنهم أول أمة فى العالم تبنت المسيحية، وهو ما كانوا قد فعلوه فى سنة 300 ق.م؛ فجأة أصبحت هنا مملكة مسيحية محاطة بدول إسلامية، كانت معادية لبيزنطة إلا أنها بعد وقت قصير سوف تقدم دعمًا مهمًّا الصليبيين – وبصفة خاصة لصليبي الحملة الأولى – وهم فى طريقهم عبر كيليكيا إلى الأراضى المقدسة. (٤)

في أعقاب معركة مانزكريت مباشرة، كان من المتوقع أن تحول المسيحية الغربية الهتمامها إلى الشرق الإسلامي. كان ما يجذب المدن الساحلية الإيطالية هو الإمكانيات التجارية، وكان ما يحفز النورمنديين دائمًا هو دافع الغزو والمغامرة المتأصل فيهم، ولكن المسيحيين المقاتلين أينما وجدوا، كانوا كلهم إصرار على وقف الزحف الإسلامي. ولذا عندما خاطب البابا «أوربان الثاني — الالله Urban المجمع كليرمونت "Council" في 27 نوفمبر 1095م، وأنهى خطابه بدعوة حارة للقيام بحملة صليبية، إنما كان يناشد أناسًا شبه مهتدين بالفعل، مقدمًا تبريرًا دينيًا لمغامرة كان يمكن أن تنطلق بدونه. كان الاحتلال الدائم للأماكن المقدسة — وفي المقدمة منها أورشليم نفسها — بواسطة أعداء النصرانية، كان إهانة للمسيحيين كما قال، فقد كان الحجاج المسيحيون يتعرضون آنذاك لكل صور المهانة والإذلال. كان من واجب كل المسيحيين الصالحين أن يحملوا السلاح ضد أولنك الذين دنسوا الأرض التي مشي عليها المسيح، وأن يستعيدوها إلى عقيدتهم الصحيحة.

فى الأشهر التالية، سوف يحمل البابا نفسه كلمات أوربان عبر فرنسا(4) وإيطاليا بواسطة جيش كامل من الوعاظ والدعاة، إلى كل أركان أوروبا الغربية. كانت الاستجابة مذهلة. من بعيد... من اسكتلنده سارع الرجال لحمل الصليب. لم يكن الإمبر اطور "هنرى

الرابع - Henry IV" ولا "فيليب الأول - Philip I" ملك فرنسا (الذي كان قد حرم كنسيًّا من وقت قريب متهمًا بالزنا)، لم يكونا على وفاق كامل مع روما لكي يشاركا فى الحملة الصليبية، ولعل ذلك كان أمرًا جيدًا؛ فقد كان أوربان مصممًا على أن تكون العملية كلها تحت سيطرة إكليركية، وقام بتعيين أحد رجال الكنيسة القلائل الذين كان قد سبق لهم الحج إلى أورشليم و هو "أديمار – Adhemar of Le Puy" (أسقف لايوى)، قام بتعيينه قائدًا وممثلًا رسميًّا له. هذا الأسقف على أية حال سوف يصحبه عدد كبير من الأقطاب الأقوياء: "ريمون السان چيلى - Raymond of Saint - Gilles"، و"كونت تولوز – The Count of Toulouse"، الأكبر سنًّا وأكثر هم ثراء وأسماهم قدرًا، و"هيو – Hugh" كونت "قير ماندوا – Vermandois" شقيق الملك الفرنسي الذي وصل مهزوزًا بعد كارثة غرق في الأدرياتيكي؛ و"روبرت الثاني - Robert II" كونت "الفلاندرز – Flanders"؛ و"روبرت – Robert" دوق نورمنديا (ابن وليم الفاتح)، وابن عمه "ستيفن - Stephen" كونت "بلوا - Blois"؛ و"جودفري البويوني - Godfrey of Bouillon" ودوق "اللورين الأدنى - Lower Lorraine". ومع جودفرى أخوه "بلدوين البولوني – Baldwin of Boulogne"، الذي كان ابنًا أصغر بدون وقف كنسى، فجاء بزوجته وأطفاله وكان مصممًا على إنشاء مملكة له في الشرق. ومن الجنوب الإيطالي جاء "بوهيمند – Bohemund" أمير تارانتو، ابن روبرت چيسكار، الذي كانت لديه طموحات مماثلة، والأنه كان نورمنديًا حقيقيًا، لم تكن الأماكن المقدسة تعنيه كثيرًا، وكان يرى الحملة في حد ذاتها أعظم مغامرة في حياته.

أحد أشهر قادة الحملة وأكثرهم شعبية لم يكن من النبلاء أو علية القوم، كان مبشرًا جوالًا مسئًا يدعى بيتر (5) المكنى بالناسك؛ إذ لم يكن أحد قد رآه قط بدون ذلك الرداء المطروح على كتفيه دون أكمام. كانت تفوح منه رائحته الكريهة ويقال: إنه كان يشبه الحمار الذى يمتطيه دائمًا، إلا أن أحدًا لم يكن ليستطيع أن ينكر ما له من جاذبية شخصية. وكما يقول المؤرخ «جيبرت النوچنتى – Guibert of Nogent»: "كان كل شيء يفعله أو يقوله يبدو وكأنه شبه إلهي". كان يدعو للحملة في كل فرنسا ومعظم ألمانيا، وبحلول موعد قيامها ربما كان قد أصبح يتبعه نحو أربعين ألفًا من البشر. كان كثير منهم بلا شك مخلصين أتقياء، يريدون القتال في سبيل القضية المقدسة، إلا أنه كان هناك كذلك عدد كبير من المرضى بينهم نساء وأطفال، يأملون في شفاء معجز، بينما كانت تجذب الأغلبية الساحقة من الرعاع المترحلين فرص السلب والنهب والوعد بمكان في الجنة، لكل من يكمل الرحلة.

\*\* \*\* \*\*

بعد تقدير الموقف على ضوء الأعداد المشاركة ونقاط الانطلاق المختلفة، غادر الصليبيون في توقيتات مختلفة، متخذين طرقًا عدة نحو نقطة التجمع الأولى: القسطنطينية. يبدو أن أوربان كان يعتقد أنهم سيلقون ترحيبًا حارًا من الإمبراطور البيزنطى "ألكسيوس الأول كومنينوس — Alexius I Comnenus"؛ أقلم يكن كومنينوس الأول نفسه قد لجأ للغرب طالبًا المساعدة العسكرية ضد الأتراك؟ ما لم يفهمه البابا هو أنه كان هناك فارق شاسع بين وحدة عسكرية أو اثنتين من المرتزقة المدربين يأتون لمساعدة القوة المدافعة ويضعون أنفسهم دون شروط تحت أوامر قادتها، وعدد من الجيوش الكاملة غير المنضبطة في معظمها، يتوقع أفرادها أن يقدم لهم الطعام والمأوى، غير مستعدين لتلقى أوامر من أحد. في الوقت القصير المتيسر له، الصليبيون، وأمر بوضع وحدات عسكرية صغيرة تستقبل كل جيش عندما يعبر حدود الصليبيون، وأمر بوضع وحدات عسكرية صغيرة تستقبل كل جيش عندما يعبر حدود الإمبراطورية وتصحبه إلى العاصمة. بمجرد وصولهم، تم تزويدهم بأماكن للراحة خارج الأسوار، وكان يسمح للزائرين بدخول العاصمة في جماعات صغيرة للمشاهدة خارج الأسوار، وكان يسمح للزائرين بدخول العاصمة في جماعات صغيرة للمشاهدة والصلاة في الأضرحة الرئيسية.

وصلت الجيوش الصليبية إلى القسطنطينية بين أكتوبر 1096 ومايو 1097؛ وقبل أن تتمكن من مواصلة طريقها كان هناك الكثير من العمل الدبلوماسي المطلوب إنجازه. أولا وقبل كل شيء كان الكسيوس مصرًا على أن يؤدى كل قائد أمامه قسم الولاء، مع تقديم اعتراف – كتابة – بالاستحقاقات الإمبر اطورية في آسيا الصغرى وسوريا. تم ذلك – بدرجات مختلفة من التردد – من قبل الجميع باستثناء شخص واحد، هو "ريمون التولوزي – Raymond of Toulouse". كان ريمون قد وصل في منتصف أبريل وكان ما زال يتآمر ويكيد لكي يتم الاعتراف به قائدًا أعلى، وأعلن أنه في حال وضع الإمبر اطور نفسه قائدًا للحملة، فإنه سيكون تابعه الوفي، وإن لم يكن، فإنه لن يقبل بسيد أعلى آخر سوى الرب. خشية أن يعرقل هذا التوجه نجاح الحملة، كان زملاؤه من الأمراء الأخرين يرجونه أن يلين. في النهاية، وافق على حل وسط: أن يقسم (بحسب صيغة قسم شانع في لغته المحلية) بأن يحترم حياة ومقام الإمبر اطور، وأن يراعي ألا يحدث أي شيء قد يلحق به ضرر أو أذى. ألكسيوس، الذي وجد في ذلك كل ما كان يتمناه، قبل تعهد ريمون، ولم يبد امتعاضه إلا بأن حجب عنه العطايا القيمة التي كان قد منحها للقادة الأخرين.. مثل الأطعمة والخيول والأردية الحرير الفاخرة.

لا تستطيع أن تتخيل مدى ما كان يشعر به الإمبراطور من ارتياح وهو يشاهد

الصليبين وهم يصعدون إلى السفن التى كانت ستحملهم إلى أسيا. لم يكن حتى ليستطيع أن يكون فكرة عن عدد الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا قد عبروا أراضيه فى الشهور التسعة السابقة: الإجمالى ما بين دهماء بيتر (بطرس) الناسك – الذين أبادهم الأتراك فى أكتوبر السابق كما كان متوقعًا قبل أن يصلوا أبعد من نيقية – والأمراء الإقطاعيين، كان لا يقل عن مائة ألف فرد. بغضل استعداداته وما اتخذه من تدابير دقيقة، لم تتسبب الجيوش فى كثير من المتاعب كما كان يخشى، كل القادة، باستثناء واحد، كانوا قد أدوا يمين الولاء له، ولكنه لم يكن لديه أى أو هام بشأنهم. الجيوش الأجنبية، مهما كانت صديقة من الناحية النظرية، لم يكونوا ضيوفًا محل ترحيب، أولئك البرابرة بقذارتهم وسوء خلقهم، كانوا بالتأكيد أسوأ من معظمهم. كانوا قد خربوا الأرض واغتصبوا والنساء وسلبوا ونهبوا المدن والقرى، وكانوا يعتبرون ذلك من حقهم، وينتظرون أن يلقوا معاملة الأبطال والمخلصين. أحدث رحيلهم حالة من الفرج، وكان المزيد من السلوى فى أن تعرف أنهم إن عادوا، فسيكونون أقل عددًا منهم عندما بدأوا رحلتهم.

\*\* \*\* \*\*

على عكس توقعات كثيرين، نجحت الحملة الصليبية الأولى نجاحًا باهرًا، وإن كان غير مستحق. في الأول من يوليو تم تدمير جيش السلاچقة في "دوريلايم — -Dory (إسكيسير – Eskisehir الآن) في الأناضول. وفي الثالث من يونيو 1098، استعاد الصليبيون أنطاكية، وأخيرًا شق جنود المسيح طريقهم إلى أورشليم في الخامس من يوليو 1099م، حيث أعلنوا انتصارهم بذبح جميع مسلمي المدينة وإحراق كل اليهود في المعبد الرنيسي. في ذلك اليوم كان يغيب عنهم اثنان من قادتهم السابقين: بلدوين البولوني، كان قد أصبح كونت "إديسا – Edessa" (أورفا – Trfa الآن) في الفرات الأوسط، بينما كان بوهيمند - أمير تارانتو - قد نصب نفسه أميرًا على أنطاكية بعد صراع مرير مع ريمون التولوزي.

فى أورشليم نفسها، جرى انتخاب للاستقرار على حاكمها المستقبلي. كان ريمون هو المرشح الأبرز إلا أنه رفض. كان مكروهًا وكان يعرف ذلك ولن يكون قادرًا على الاعتماد على طاعة ودعم زملانه. فى النهاية وقع الاختيار على "جودفرى البويونى - Godfrey of Bouillon" لورعه الحقيقى وحياته الخاصة التى لا غبار عليها، أكثر مما هو بسبب قدراته العسكرية والدبلوماسية. قبل المنصب متجنبًا فقط أن يحمل لقب "ملك" فى المدينة التى حمل فيها المسيح إكليل الأشواك. اتخذ بدل ذلك لقب "حامى

الضريح المقدس – Advocatus Sancti Sepulchri" وكان يخاطب دائمًا باعتباره (دوق – Advocatus Sancti Sepulchri) وليس كملك أو عاهل (rex). عاش جودفرى عامًا واحدًا بعد الاستيلاء على المدينة، وكان حلفاؤه أقل دقة في الالتزام بالواجب فتم تتويجهم ملوكًا على أور شليم اللاتينية.

كان أن بقيت هذه المملكة ثمانية وثمانين عامًا سيتغير حجمها خلالها أكثر من مرة، وعندما بلغ اتساعها أقصاه كانت تمتد من رأس خليج العقبة في الجنوب، إلى نهر الكلب على بعد أميال قليلة من بيروت في الشمال. كان حدها الشرقى وادى الأردن، والغربي البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للإمبراطور الكسيوس، باعتباره مسيحيًا مخلصًا، كان لا بد من أن يكون خبر تأسيس المملكة محل ترحيب، فقد كانت المدينة في أيدي معادين للنصرانية على مدى معظم أربعة قرون، كما كانت بعيدة عن القسطنطينية لكي تكون ذات أهمية إستراتيچية كبيرة. من ناحية أخرى، كان الوضع في أنطاكية يسبب له قلقًا كبيرًا. هذه المدينة، والبطريركية القديمة كذلك، كان لها تاريخ متغير: كان الفرس قد نهبوها بعد الاستيلاء عليها في القرن السادس واحتلوها نحو عشرين عامًا في أوانل القرن السابع قبل أن تسقط في يد العرب في 637 م. وفي 969م استردتها الإمبر اطورية وبقيت جزءًا لا يتجزأ منها حتى سنة 1078م. كانت في نظر ألكسيوس وكل رعاياه اليمينيين مدينة بيز نطية تمامًا. الآن كانت قد أصبحت في يد مغامر نور مندي، لم يكن لديه النية، رغم اليمين الذي أقسمه، للتنازل عنها، ولم يعد يخفى عداءه. بل إنه تمادي في ذلك وطرد البطريرك اليوناني ووضع مكانه آخر، كان رومانيًّا كاثوليكيًّا. كان هناك مصدر وحيد للعزاء: لم يكن بوهيمند محل ترحيب من قبل جيرانه في الشمال من التركمان الدانشمنديين(٥)، ويمكن أن نتصور مدى شعور ألكسيوس بالارتياح، عندما سمع في صيف 1100م أن أمير أنطاكية كان أسيرًا لديهم. كان أن ظل أسيرًا لمدة ثلاث سنوات، إلى أن قام بلدوين، الذي خلف أخاه جودفري على عرش أورشليم، بدفع فدية لتحريره.

خلال السنوات الأولى التالية لانتصار الصليبيين، أصبح من الواضح أن بوهيمند لم يكن وحده في هذا الموقف من بيزنطة. بعد الاستيلاء على أور شليم كانوا قد بدأوا يعودون إلى ديار هم، كثيرون منهم كانوا شديدى الاستياء بسبب الأعمال العدائية والانتهاكات التي رأوها ترتكب باسم المسيح. الفرنجة الذين بقوا في الـ Outremer (الشرق اللاتيني) — كما أصبحت تسمى أراضى الصليبيين في الشرق الأوسط — هم المغامرون العسكريون، الذين كانوا يريدون الحصول على كل ما تقع عليه أياديهم، بعد استيلائهم على المدينة المقدسة. من بين كل قادة الحملة الصليبية الأولى، كان ريمون التولوزي — على المدينة المقدسة.

الذى ويا للسخرية كان الوحيد الذى رفض أن يؤدى قسم الولاء فى القسطنطينية – هو الذى تصرف بإخلاص، وأعاد للإمبراطور بعض الأراضى المفتوحة من تلك التى كانت فى السابق تابعة للإمبراطورية. الباقون لم يكونوا أفضل من العرب الذين حلوا محلهم. كان بو هيمند أسوأ من الجميع. فى 1104م، بعد عام من قيام الدانشمنديين بإطلاق سراحه، أبحر إلى أبوليا حيث كانت تنتظره أعمال كثيرة فى ولاياته التى كان قد طال إهمالها. وفى سبتمبر 1105م، انتقل إلى روما حيث استطاع – دون جهد يذكر – أن يقنع البابا "پاسكال الثانى – ال Paschol" بأن العدو الأكبر للممالك الصليبية فى الشرق اللاتينى لم يكن العرب ولا الترك، وإنما ألكسيوس كومنينوس نفسه.

تلقى پاسكال ما قاله بوهيمند بحماسة شديدة، لدرجة أنه عندما حان موعد ذهاب الأخير إلى فرناس، وجد نفسه مصحوبًا بممثل بابوى يحمل تعليمات بالدعوة لشن حرب مقدسة ضد بيزنطة. هنا وجد ألكسيوس وأعوانه تأكيدًا لأسوأ شكوكهم. الأن اتضح أن الحملة كلها، لم تكن أكثر من ممارسة بشعة للنفاق، استخدم فيها الوازع الدينى قناعًا لاستعمار لا يعرف الخجل.

#### \*\* \*\* \*\*

تقع "إيديسا – Edessa"، الكونتية (7) الصليبية، في الأناضول الجنوبي القريب من الحدود السورية، على بعد مائة وخمسين ميلا تقريبًا من البحر الأبيض المتوسط سقوطها يوم عيد الميلاد في 1144م في يد قوات عماد الدين زنكي - أتابك (8) الموصل – بعد حصار خمسة وعشرين يومًا، ووسط مشاهد ذبح وتقتيل، هذا السقوط لا يهمنا سوى في نتيجته المباشرة: الحملة الصليبية الثانية. الأخبار الرهيبة أصابت كل العالم بالرعب بالنسبة لشعوب الغرب الذين رأوا نجاح الحملة الأولى باعتباره «رضا إلهي»، أيقظت الأخبار كل الأراء المكتومة لتضعها موضع المساءلة. كيف بعد أقل من نصف قرن يسقط الصليب أمام الهلال؟ كان الرحالة الذين يذهبون إلى الشرق يعودون بأخبار عن الانحلال المنتشر بين الفرنجة هناك. هل كان ذلك لأنهم لم يعودوا في نظر الرب عن الانحلال المنتشر بين الفرنجة هناك. هل كان ذلك لأنهم لم يعودوا في نظر الرب جديرين بأن يكونوا حراسًا أوصياء على الأماكن المقدسة؟

كان لدى الفرنجة فهم أفضل. المشكلة بكل بساطة كانت أن الأغلبية العظمى من الصليبيين قد عادوا إلى بلادهم؛ كان الجيش الدائم الوحيد – إن جاز لنا أن نعتبره كذلك – مكونًا من الجماعتين العسكريتين: «فرسان سان چون(9) – Knights of St John » و "فرسان الهيكل(10) – Templars » و وحدهم لم يكن لديهم أى أمل في الصمود أمام هجوم جماعي منظم. كان الأمل الوحيد هو حملة صليبية أخرى. إلا أن البابا

"إيوچينيوس الثالث – Eugenius III" له يكن أوربان؛ كان قد اضطر مؤخرًا للفرار من الفوران المعتاد في روما العصور الوسطى، ولجأ إلى "فيتيربو – Viterbo". وقع عبء القيادة من تم على "لويس السابع – Louis VII" ملك فرنسا. بالرغم من أنه كان ما زال في الرابعة والعشرين، كان لويس بالفعل قد اتخذ سمت الورع الزاهد وهو ما جعله يبدو أكبر من سنه، كما أزعج زوجته الجميلة الجريئة "إليانور دو أكيتان ما جعله يبدو أكبر من سنه، كما أزعج زوجته الطبيعة، وكانت الحملة واجبًا باعتباره مسيحيًّا، كذلك كانت هناك أسباب عائلية؛ حيث إن إليانور كانت ابنة أخت ريمون أمير أنطاكية. (١١) في عيد الميلاد في 1145م، أعلن عن نيته في استلام شارة الصليب، ولكي يملأ قلوب أتباعه ورعاياه بنيران الحماسة الصليبية، أرسل في طلب رئيس دير رهبان يملأ قلوب أتباعه ورعاياه بنيران الحماسة الصليبية، أرسل في طلب رئيس دير رهبان

كان "سان برنار — St Bernard" آنذاك في الخامسة والخمسين من العمر وكان أكبر وأقوى سلطة روحية في أوروبا. كان طويل القامة، مهزولا، تكسو ملامحه آلام حياة طويلة من التقشف المبالغ فيه، وكانت تتملكه حماسة دينية متأججة لم تترك مجالا للتسامح أو الاعتدال. على مدى السنوات الثلاثين السابقة كان دانم التنقل، يعظ ويجادل ويناقش ويكتب الرسائل العديدة، ويلقى بنفسه في أتون كل ما هو أخلاقي، دينيًا كان أو سياسيًا. كانت الحملة الصليبية المقترحة مغامرة تلقى هوى شديدًا في نفسه. يوم أحد السعف - Palm Sunday الموافق الثالث عشر من مارس 1146م، ألقى أهم خطبة في حياته وأكثر ها شؤمًا. كان الملك لويس يقف إلى جواره وعلى صدره الصليب الذي أرسله إليه البابا رمزًا لقراره؛ وبينما كان برنار يتكلم، كان كل من يستمعون إليه – كانوا أرسله إليه البابا رمزًا لقراره؛ وبينما كان برنار يتكلم، كان كل من يستمعون إليه – كانوا من القماش الخشن قد أعدت سابقًا لتوزيعها، وعندما نفدت الكمية، خلع رئيس الدير (سان برنار) رداءه وراح يمزقه أشرطة لصنع صلبان منها. وفعل آخرون مثله، وظل هو ومساعدوه يخيطون الأشرطة صلبانًا إلى أن حل الظلام.

كان إنجازًا مدهشًا، لم يكن ليقوم به إنسان آخر في أوروبا، وبالرغم من ذلك... وعلى ضوء ما جاءت به الأحداث... ليت ذلك ما حدث!

\*\* \*\* \*\*

هناك فى القسطنطينية كان مانويل الأول كومنينوس قد استوعب جيدًا حجم الكابوس الذى سببته الحملة الأولى لجده قبل نصف قرن. لم يكن يود أن يرى الكارثة تتكرر. أوضح من البداية أنه سوف يوفر الطعام والتموين للجيش، ولكن لا بد من أن يكون

كل شيء مدفوع الثمن. إلى جانب ذلك سيكون مطلوبًا من جميع القادة أن يؤدوا يمين الولاء له عند مرورهم بالأراضي التابعة له. كان الجيش الألماني، الذي كان قوامه نحو عشرين ألف جندي وكان أول جيش يصل، كان هو أكثر من ينقصه الشعور بالمسئولية. كان كثير من قادته مثلًا سيئًا للجنود: بالرغم من أن "كونراد — Conrad" ملك الرومان(11) — الذي رفض في البداية أن يكون له أي علاقة بالحملة، ولكنه ندم بعد تأنيب علني قاس من برنار — تصرف بنبله المعتاد، فإن ابن أخيه ومن يليه في القيادة الدوق الشاب «فردريك أمير سوابيا — Barbarossa" — قام بإحراق دير كامل في في التاريخ باسم الشهرة: "بربروسا — Barbarossa" — قام بإحراق دير كامل في "أدريانوپل — Adrianople" (أدرنة الحديثة)، انتقامًا لهجوم قامت به كتائب محلية. كونراد الذي كان يشعر بالنقمة والغضب الشديدين، رفض اقتراحًا لـ: "مانويل" بأن يعبر جيشه إلى آسيا عن طريق "هيلزپونت — Hellespont" وبذلك يتفادي القسطنطينية تمامًا — وعندما أقام الصليبيون معسكرهم خارج أسوار العاصمة في منتصف سبتمبر تمامًا — وعندما أقام الصليبيون معسكرهم خارج أسوار العاصمة في منتصف سبتمبر تمامًا — وعندما أقام الصليبيون معسكرهم خارج أسوار العاصمة في منتصف سبتمبر تمامًا — وعندما أقام الصليبيون معسكرهم خارج أسوار العاصمة في منتصف سبتمبر

كان الجيش الفرنسى الذى وصل بعد أسابيع قليلة أقل حجمًا، كما كان حسن المظهر بشكل عام. كان أكثر انضباطًا، كما أن مجىء بعض السيدات المتميزات بمن فيهن الملكة إليانور — Eleanor نفسها، بصحبة أزواجهن مع الجيش، هيأ الفرصة لمزيد من الانضباط، حتى ذلك الحين لم يكن التقدم سهلًا. لم يكن غريبًا أن تجعل تجاوزات الفرنجة فلاحى البلقان يتخذون موقفًا معاديًا واضحًا: كانوا يطلبون أسعارًا غريبة لما تبقى لديهم من أطعمة يبيعونها. أصبح انعدام الثقة متبادلًا، وأدى إلى ممارسات عنيفة من كلا الطرفين؛ وهكذا قبل أن يصلوا إلى القسطنطينية بوقت طويل، بدأ الفرنسيون يشعرون باستياء كبير نحو الألمان والبيزنطيين على السواء.

كان مانويل يتملق ضيوفه بالحفلات والولائم، وبالرغم من ذلك كان يخشى الأسوأ. بعد عودته من حملة له فى الأناضول، عرف أن تلك القوات بطيئة الحركة، التى كانت تفتقر إلى الروح المعنوية والانضباط، لن تكون نذًا لخيالة السلاچقة. كان قد زودهم بالمؤن ووفر لهم الأدلاء ونبههم إلى ندرة الماء، كان قد نصحهم بألا يسلكوا الطريق المباشر عبر الأراضى الخلفية، بل أن يلتزموا الساحل لأن معظم الأراضى الخلفية كانت تحت سيطرة البيزنطيين. لم يكن بوسعه أن يفعل أكثر من ذلك. أما إذا كانوا مصرين، بعد كل هذا النصح، على أن يُقتلوا، فاللوم لن يقع إلا عليهم. من جانبه، سوف يأسف لذلك. وإن بدرجة ما.

لم تكد تمر أيام قليلة على وداع الإمبراطور للجيش الألماني، حتى جاءته الأخبار بأن الترك هاجموه على حين غرة ودمروه تمامًا. كونراد نفسه وفر دريك دو سوابيا هربا وعادا لينضما إلى الفرنسيين الذين كانوا ما زالوا في نيقية، ولكن تسعة أعشار رجالهم كانوا قد هلكوا أو يحتضر ون بين حطام معسكر هم كانت بداية سيئة، إلا أن الأسوأ كان في الطريق. لم يتقدم كونر إد أبعد من إفسوس، عندما سقط مريضًا. كان مانويل قد أبحر فورًا من القسطنطينية وأعاده سالمًا إلى القصر، كان يتباهى بمهار اته الطبية، وقام هو شخصيًّا بتمريضه إلى أن استعاد عافيته. وفي النهاية، عندما كان كونراد قادرًا على إكمال رحلته، كان هناك سرب إمبراطوري تحت تصرفه لكي يواصل إلى فلسطين. في الوقت نفسه كان الفرنسيون يواجهون مصاعب جمة على بد الترك وهم يتقدمون عبر الأناضول؛ وبالرغم من أن ذلك كان خطأ الملك لويس تمامًا، الذي تجاهل تحذير الإمبر اطور ونصيحته بالتزام الساحل، كان مصرًّا على نسبة كل مواجهة مع العدو إلى إهمال البيز نطيين أو إلى الخيانة أو لكليهما، وسر عان ما تملكه امتعاض سيكوباتي ضد اليونانيين. أخيرًا، وفي حالة من حالات اليأس، اصطحب أهل بيته وعددًا كبيرًا من خيالته (بقدر ما استوعبت السفينة)، وأبحر من أتاليا (أنطاليا الأن)، تاركًا ما تبقى من الجيش والحجاج لكي يصارعوا قدر استطاعتهم. في وقت متأخر من ربيع 1148م، كانت البقايا البانسة لجيش كان عظيمًا ذات يوم، تجر أذيالها إلى أنطاكية.

لم يكن ذلك سوى البداية. كان زنكى الملك القوى قد مات وانتقلت عباءته إلى نور الدين، الذى كانت قلعته فى حلب قد أصبحت مركز المقاومة الإسلامية ضد الفرنجة. وهكذا كان لا بد من أن تكون حلب أول هدف للصليبيين، ووجد لويس نفسه تحت ضغط شديد من ريمون أمير أنطاكية؛ لكى يقوم بهجوم فورى على المدينة. رفض، مبررًا رفضه بسبب مضحك، وهو أنه كان ينبغى أن يصلى أولًا فى الهيكل المقدس؛ وعليه أعلنت الملكة إليانور عن نيتها البقاء فى أنطاكية وطلب الطلاق. لم يكن حب إليانور لزوجها قد زاد، بسبب الأخطار ومشاق الرحلة، كما أن علاقتها بد: "ريمون" (التى لم تكن فوق مستوى الشك) كانت قد زادت عن المدى الذى ينبغى أن تكون عليه علاقة بين عم وابنة أخ. كانت القرابة بينها وبين زوجها بعيدة، وعندما تزوجا تم إغفال مسألة القرابة، ولكنها كان يمكن أن تثير بعض المتاعب إذا أعيد إحياؤها، وكانت إليانور تعرف ذلك.

برغم مزاجه النكد، لم تكن الشجاعة تعوز لويس ساعة الأزمة. تجاهل احتجاجات زوجته وجرها جرًا إلى أورشليم؛ واستعدى ريمون لدرجة أن أمير أنطاكية رفض أن

يقوم بدور أكبر من ذلك في الحملة، ووصل في مايو إلى المدينة المقدسة تتبعه ملكته صامتة. بقى هناك حتى الرابع والعشرين من يونيو عندما عقد اجتماعًا حضره جميع القادة الصليبيين في "عكا — Acre"؛ ليقرروا خطة القيام بالحملة. أما لماذا اختاروا أنذاك أن يهاجموا دمشق، فيظل لغزًا؛ حيث إنها كانت الدولة العربية الرئيسية الوحيدة التي كان يمكن أن تظل معادية لنور الدين، كان يمكن — وينبغي — أن تكون حليفًا لا يقدر بثمن. بالهجوم عليها، دفعوها ضد رغبتها إلى كونفدرالية الأمير الإسلامية — وجعلوا دمارها مؤكذا. وصلوا ليجدوا دمشق قوية والمدافعون عنها كلهم إصرار وعناد. في اليوم التالى، وبقرار من تلك القرارات الكارثية التي كانت تتصف بها الحملة كلها، نقلوا معسكرهم إلى منطقة على امتداد الجزء الجنوبي الشرقي للأسوار؛ حيث لا ظل ولا ماء. أدرك كونراد على الفور أن استمرار الحصار كان يعني هلاك كل جيشهم بالتأكيد، وبعد خمسة أيام من بدء الحملة قرروا الانسحاب.

لا توجد منطقة فى الصحراء السورية أكثر تحطيمًا للروح من ذلك الامتداد الرملى أو المساحة البازلتية الواقعة بين دمشق و "طبرية – Tiberias". لا بد من أن يكون الصليبيون قد شعروا باليأس الشديد وهم يقطعونها منسحبين فى قيظ الصيف، تلفح وجوههم الشمس القاسية ورياح الصحراء الحارقة، تناوشهم سهام الرماة العرب من راكبى الخيول، مخلفين وراءهم رائحة نتنة تتصاعد من جنود وخيول ميتة. كانوا يعرفون أنها النهاية. كانت الخسائر فادحة، والأسوأ كان ما لحق بهم من عار. جيشهم الذى كان مجيدًا ذات يوم، والذى كان يزعم أنه يدخر كل المثل العليا للغرب المسيحى، تخلى عن المهمة كلها بعد قتال أربعة أيام وفشل فى استعادة شبر واحد من أراضى المسلمين. هنا يكمن الإذلال التام الذى لن ينسوه. كما لن ينساه أعداؤهم.

\*\* \*\* \*\*

كتب سير "ستيفن رانسمان – Stephen Ransman" يقول: "إن فشل الحملة الثانية كان نقطة تحول في قصة الشرق اللاتيني. كان أن بقيت مملكة أورشليم تسعة وثلاثين عامًا أخرى، ولكن بالنسبة لأى مراقب موضوعي بعد 1148م، فإن سقوط المدينة المدوى في أيدى العرب كان لا بد من أن يبدو حتميًا. في الجانب الإسلامي، كان يوجد بالفعل قائد عبقرى: نور الدين، الذي جعل منه الاستيلاء على دمشق في أبريل 1154م سيدًا على سوريا الإسلامية. ثم سرعان ما كان هناك قائد عبقرى آخر هو صلاح الدين، أعظم أبطال المسلمين في العصور الوسطى. صلاح الدين من مواليد السرية كاردية بارزة، في سن الواحدة والثلاثين عين قائدًا على القوات السورية

فى مصر، ووزيرًا للخليفة الفاطمى. بحلول عام 1171م، كان قد أصبح قويًا بما يكفى لإزاحة الخليفة الشيعى الضعيف، وإعادة الإسلام السنى لمصر، ومنذ ذلك الحين أصبح حاكم مصر الوحيد. بعد ثلاث سنوات نقل جيشه الصغير الجيد التنظيم إلى سوريا، وكرس جهده لمهمة توحيد كل الأراضى الإسلامية في مصر وسوريا وشمال وادى الرافدين وفلسطين تحت رايته.

كانت فرصة ملوك أورشليم ضعيفة أمام هذين العملاقين: نور الدين وصلاح الدين. ربما كان يمكن أن ينقذ بلدوين الثالث وخليفته "أمالريك الأول - Amalric I" الموقف، لو أنهما كانا على قيد الحياة؛ إلا أنهما كانا قد ماتا، الأول وهو في الثانية والثلاثين والثاني في الثامنة والثلاثين. الملك التالي بلدوين الرابع المجذوم، كان المرض قد هزمه في 1185م و هو في الرابعة والعشرين، فترك العرش لـ "بلدوين الخامس" ابن أخيه، الذي جلس عليه و هو طفل في التامنة... ومات قبل أن يبلغ التاسعة. في مثل تلك الظروف قد يبدو موته نعمة، ولكن فرصة إيجاد قائد حقيقى ضاعت، وتم تمرير العرش إلى "جاى لوزينان - Guy of Lusignan" زوج أمه، وكان شخصية ضعيفة برمة، ذات سجل من الفشل، كما كان جديرًا بما يكنه له كل أقرانه من احتقار. كانت أورشليم على شفا حرب أهلية عندما أعلن صلاح الدين الجهاد الذي طال انتظاره، في مايو 1187م، عبر الأردن ودخل الأراضى الفرنجية. تحت قيادة "جاى" البائس، كان لا بد أن تكون هزيمة الفرنسيين هي النتيجة. في الثالث من يوليو قام بقيادة أضخم جيش جمعته مملكته في تاريخها عبر جبال الجليل متجهًا إلى طبرية؛ حيث كان صلاح الدين يحاصر القلعة. بعد مسيرة يوم طويل في أشد فصول العام حرارة، اضطر جيشه لإقامة معسكره على هضبة قاحلة لا ماء فيها و لا حياة؛ وفي اليوم التالي و هم منهكون من القيظ و العطش، قامت قوات المسلمين بتطويقهم تحت تلة تعلوها قمتان صغيرتان، تعرف بـ "قرون حطين".

كانت مهمة المسلمين بعد ذلك هى القضاء على القلاع المسيحية المتفرقة واحدة بعد الأخرى. سقطت طبرية فى اليوم التالى للمعركة، ثم عكا ونابلس ويافا وصيدا وبيروت... كلها استسلمت فى تتابع سريع. متجهًا جنوبًا، استولى صلاح الدين على عسقلان بهجوم عاصف، واستسلمت غزة دون مقاومة... والأن كان قد بات مستعدًا لأورشليم. صمد المدافعون عن المدينة المقدسة على نحو بطولى لمدة اثنتى عشر يومًا، ولكن فى الثانى من أكتوبر، وبعد أن قام جنود المسلمين بتلغيم أسوار المدينة، عرفوا أن النهاية كانت قد اقتربت. ذهب قاندهم "باليان الإبليني – Balian of Ibelin" - كان الملك جاى قد وقع فى الأسر بعد حطين – شخصيًا إلى صلاح الدين ليبحث شروط الاستسلام.

صلاح الدين الذى لم يكن متعطشًا للدماء ولا محبًّا للانتقام، وافق على أن يفتدى كل مسيحى فى أورشليم نفسه بدفع فدية مناسبة. فى ذلك اليوم قاد جيشه داخل المدينة؛ ولأول مرة فى ثمانية وتمانين عامًا، فى ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، كانت راياته الخضراء ترفرف على منطقة المعبد التى صعد منها النبى محمد. استتب النظام فى كل مكان، لم يكن هناك قتل ولا سفك دماء ولا سلب ولا نهب؛ ومن بين العشرين ألف فقير الذين لم يستطيعوا جمع الفدية، تم العفو عن سبعة ألاف بعد قيام السلطات المسيحية المختلفة بدفع مبلغ إجمالى. طلب "العادل" شقيق صلاح الدين ألفًا من الباقين كمكافأة له عن خدماته، ثم أطلق سراحهم فى الحال. حصل البطريرك على سبعمائة آخرين وحصل باليان على تمسمائة، وبعد ذلك قام صلاح الدين على الفور بإطلاق سراح كل كبار السن، وكل خمسمائة، وبعد ذلك قام صلاح الدين على الفري الى العبودية. كان هدوء صلاح الدين المسيحيين هم الذين وجدوا أنفسهم فى الطريق إلى العبودية. كان هدوء صلاح الدين وسيطرته على مشاعره أمرًا استثنائيًا بالرغم من أنه لم يكن قد نسى المذبحة التى حدثت المسيحيين قد نسوها، ولا بد من أبعد وصول الحملة الأولى فى سنة 109 مما لم يكن المسيحيون قد نسوها، ولا بد من أن يكون التناقض بين الموقفين قد أصابهم بالذهول.

\*\* \*\* \*\*

عندما وصلت أخبار سقوط أورشليم إلى الغرب، مات البابا "أوربان – Urban" من الصدمة، أما خليفته "جريجورى الثامن – Gregory VIII" فلم يضيع الوقت، دعا على الفور العالم المسيحى لحمل السلاح لاستعادتها. تم وضع الخطط على عجل. هذه الحملة الفور العالم المسيحى لحمل السلاح لاستعادتها. تم وضع الخطط على عجل. هذه الحملة (الثالثة) ستكون تحت قيادة الإمبر اطور "فردريك بربروسا – Fredrick Barbaros- هو"، الذى كان قد خلف عمه كونراد في 1152م. سيحمل الصليب كذلك ثلاثة ملوك غربيين آخرين: "ريتشارد قلب الأسد – Philip Augustus" ملك إنجلترا، و"قيليپ أوجسطس – William ملك فرنسا، و"وليم الصالح – William و"قيليپ أوجسطس – Issac II Angelus" ملك فرنسا، و"وليم الصالح – Idagelus" من المشكلات اللوچستية الكبيرة، حيث كان بربروسا الذي يسلك الطريق البرى قد وافق على العبور إلى آسيا عن طريق هيلز پونت بدلًا من البوسفور، بينما اختار الملوك الثلاثة التحرك بحرًا. موت وليم غير المتوقع، تطلب إجراء تغيير رئيسي أو اثنين في الترتيبات، إلا أن الخطة الرئيسية التي كانت تقضى بضرورة تجمع رئيسي أو اثنين في الترتيبات، إلا أن الخطة الرئيسية التي كانت تقضى بضرورة تجمع وفي العاشر من سبتمبر 1190م، وصل ريتشارد وڤيليپ أوجسطس بفاصل عشرة أيام وفي العاشر من سبتمبر مقاية.

كان ريتشارد في حالة سيئة وكنيبة، كما كان يحمل حقدًا دفينًا لـ: "تانكريد — -Tan" ملك صقلية، وبالرغم من أن وليم الصالح كان قد مات دون أن يترك وصية، يبدو أنه كان في ظرف ما قد وعد "هنرى الثامن — Henry VIII"، ملك إنجلترا ووالد زوجته بإرث مهم، كان من بينه طاولة ذهبية طولها نحو اثنتي عشرة قدمًا، وخيمة من الحرير تتسع لمائتي شخص، وكمية من أدوات المائدة الذهبية، وسفن إضافية كثيرة مزودة بالمواد التموينية ... كل ذلك من أجل الحملة الآن وقد مات وليم وهنرى، كان تانكريد يرفض الوفاء بذلك الوعد كانت هناك مشكلة الهلكة "چوانا — Joanna" شقيقة ريتشارد: كان قد علم بأن تانكريد كان قد حجز على أموالها وسنع عنها بعض مستحقاتها كجزء من تسوية زواجها وبما كان يرى كذلك صقلية جوهرة جديدة محتملة يمكن أن يضيفها إلى تاجه تانكريد ـ برغم كل ذلك لم يكن شرعيًا ـ بينما كانت "كونستانس \_ يضيفها إلى تاجه تانكريد ـ برغم كل ذلك لم يكن شرعيًا ـ بينما كانت "كونستانس \_ باعتباره زوج أخت الملك قد يكون من حقه أن يدعم مطلبه .

كان لدى تانكريد ما يكفيه من المتاعب لكى يخاطر بعداءات فى أماكن أخرى. بوضوح شديد، كان لا بدله من أن يخرج ضيفه الثقيل من الجزيرة بأسرع ما يمكن؛ وإذا كان ذلك يتطلب تناز لات... فسوف يتبعها تناز لات أخرى. بعد خمسة أيام من وصول ريتشارد لحقت به چوانا نفسها، وكانت قد أصبحت تتمتع بكامل حريتها بعد حصولها على تعويض كبير عن خسائرها الأخرى. إلا أن التخلص من قلب الأسد أو شرائه لم يكن بالأمر السهل. فى 30 سبتمبر، انطلق غاضبًا عبر مضايق مسينى ليحتل مدينة "باجنارا – Bagnara" الصغيرة الهادئة على ساحل كالابريا. وهناك فى كنيسة كان قد بناها الكونت روچر قبل قرن تقريبًا، أنزل أخته وتركها تحت حراسة حامية قوية. وفى طريق عودته إلى مسينى، كان أن وقع على أكثر مؤسسات المدينة قداسة، دير المخلص الذى كان يشغل موقعًا رائعًا على الميناء. قاموا بطرد الرهبان منه واحتل جيش ريتشارد الذى كان يشغل موقعًا رائعًا على الميناء. قاموا بطرد الرهبان منه واحتل جيش ريتشارد

كان أهالى مسينى، ومعظمهم من اليونانيين، قد ردعهم سلوك الجنود الإنجليز غير الأخلاقى وبخاصة مع النساء المحليات، إلا أن احتلال الدير كان هو القشة الأخيرة. فى 3 أكتوبر حدث تمرد وأعمال شغب هائلة، وفى اليوم التالى اقتحم جيش ريتشارد المدينة ليعم التخريب والسلب والنهب أرجاءها، وفى خلال ساعات قليلة كانت المدينة كلها تحترق. قيليپ أو جسطس، الذى حاول جاهدًا أن يتوسط بين ريتشارد وتانكريد - أصابه الرعب عندما شاهد علم ريتشارد يرفرف على الأسوار، فأرسل من فوره رسالة عاجلة إلى تانكريد ينبهه لخطورة الوضع، ويعرض مساعدة جيشه له فى حال تمادى ريتشارد

فى غيه. لم يكن تانكريد فى حاجة لمثل هذا التحذير، ولكنه كان يفكر فى المستقبل الأبعد، كما كان يعرف أن "هنرى هو هنشتوفن — Henry of Hohenstaufen" كان خطرًا أكثر جسامة مما يمكن أن يكون عليه ريتشارد. عاجلًا أو آجلًا، سوف يغزو هنرى، وعندما يفعل ذلك سيكون تانكريد فى حاجة إلى حلفاء، ولهذا الغرض فإن الإنجليز برغم كل أخطائهم سيكونون أفضل من الفرنسيين. كان ريتشارد يكره أل هو هنشتوفن، ومن ناحية أخرى كان الملك الفرنسى على وفاق تام مع فردريك بربروسا. أو أن الألمان قاموا بالغزو الآن والصليبيون ما زالوا فى صقلية، فان يكون التعاطف الفرنسى مؤكدًا. وجه تانكريد الشكر له: قيليپ، وأرسل إليه بعض ما يليق به من الهدايا السخية. فى الوقت نفسه أرسل مبعونًا مؤتمنًا إلى مسينى لكى يتفاوض مع ريتشارد.

كانت الشروط التى عرضها أكثر مما يمكن أن يقاومه ريتشارد: عشرون ألف أو نصة من الذهب لأخته ومثلها له، وفى مقابل ذلك وعد بأن يقدم لـ: تانكريد عونًا عسكريًا كاملًا ما دام هو وجيشه فى المملكة، كما تعهد بأن يعيد للمضارين فى الاضطرابات الأخيرة كل ما سلب ونهب منهم. تم توقيع الاتفاق فى الحادى عشر من نوفمبر فى مسينى، كما تم إقراره نهائيًا بتبادل الهدايا: كانت هدية ريتشارد لـ: تانكريد سيف الملك أرثر الشهير، الذى كان قد تم العثور عليه فى "جلاستون برى — Glastonbury". لم يكن غريبًا أن تصبح العلاقات بين ريتشارد وڤيليپ أوجسطس أكثر برودًا من دى قبل، ولكن الملك الفرنسى — على خلاف الإنجليزى — كان يعرف كيف يسيطر على مشاعره. على نحو ما، مر الشتاء دون المزيد من الصدام بينهما، وفى الثلاثين من مارس أبحر ڤيليپ بجيشه إلى فلسطين.

بعد أيام قليلة، ستصل سفينة تحمل إليانور أكيتان (13) أم ريتشارد، التي كانت في السبعين من عمرها، تصحبها خطيبته الأميرة «برنجاريا ناقار – Berengaria of السبعين من عمرها، تصحبها خطيبته الأصلية أن يتزوجا في صقلية، إلا أن الزواج كان محظورًا في فترة الصيام الكبير – كانت رغبتهما على أية حال غير متسقة مع هذا التوجه – ولم يكن ريتشارد متعجلًا لإتمام الزواج. بناء عليه، تقرر أن تبحر معه برنجاريا إلى الأراضى المقدسة. إليانور التي كانت تحتفظ بذكريات غير سارة عن زيارتها الأخيرة، لم يكن لديها رغبة في العودة: العروس الشابة سوف تصحبها الملكة جوانا، وعليه وضعت سفينة خاصة تحت تصرفهن. في العشر من أبريل 1911م، سوف يبحر ريتشارد – الذي نعرف أن أسطوله كان لا يقل عن مائتي سفينة – إلى فلسطين.

فى اليوم الثالث بعد خروجها من مسينى، واجهت السفن الإنجليزية إحدى عواصف الربيع العاتية التى يشتهر بها الحوض الشرقى من المتوسط. تمكنت معظم السفن من أن تبقى على اتصال ببعضها - كان الملك قد احتفظ بفانوس مضاء على صارى سفينته كدليل للأخرين - ولكن الرياح الغاضبة دفعت عددًا كبيرًا من السفن على نحو كارثى خارج المسار، كما أغرقت عددًا آخر. لفترة ما، كان البعض يعتقدون أن سفينة برنجاريا وچوانا قد فقدت، ولكنهم وجدوها فى النهاية وسفينتين أخربين بالقرب من ميناء ليماسول فى قبرص.

بصرف النظر عن فترات احتلال العرب القصيرة لقبرص، كانت هذه الجزيرة دانما جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية؛ قبل خمس سنوات فحسب، كان المدعو "إيزاك دوكاس كومنينوس – Isaac Ducas Comnenus" قد وصل حاملًا وثانق تفيد تعيينه حاكمًا على الجزيرة. فيما بعد، اكتشف أن هذه الوثائق كانت مزيفة، ولكن ليس قبل أن يستولى إيزاك على كل الحصون الرئيسية. بعد ذلك أعلن نفسه حاكمًا مستقلًا واتخذ لقب إمبراطور، ولكى يقوى وضعه ضد الإمبراطور الشرعى فى القسطنطينية عقد اتفاقًا مع صلاح الدين. فى مثل تلك الظروف، لن يكون من الوارد أن يقدم مساعدة، أو حتى مأوى، للأسطول الصليبي، أما الناجون من الغرق فقد تم تجريدهم من كل ما معهم وزج بهم فى السجون. عندما علم بوصول سيدتين من علية القوم، دعاهما إلى اليابسة ولكن چوانا – وكانت قد سمعت بمن وضعهم فى السجون – لم تكن لتثق به قيد أنملة، ولكن چوانا – وكانت قد سمعت بمن وضعهم فى السجون – لم تكن لتثق به قيد أنملة، ثم تأكدت شكوكها عن رفض طلب السفينة تزويدها بالماء، وبدأ فى حشد قواته على امتداد الشاطئ.

وصلت الأخبار إلى ريتشارد الذى أبحر على عجل إلى ليماسول وأعطى أوامره بالهجوم الفورى. كان إيزاك قد فعل كل ما فى استطاعته لتحصين الشاطئ، ولكن رجاله لم يكونوا نذًا لرماة السهام الإنجليز، وسرعان ما لاذوا بالفرار بحلول المساء كانت المدينة قد أصبحت فى يد ريتشارد، وفى نفس الليلة تم تطويق معسكر إيزاك. هو نفسه تمكن من الهرب ولكنه ترك خلفه كل شىء: الأسلحة، الخيول، الثروة ... وأخيرًا وليس أخرًا رايته الإمبراطورية، التى أهداها ريتشارد فيما بعد لكنيسة "بورى سان إدموندز لمعنى الكلمة، ولم يكن ريتشارد ممن يضيعون فرصة تسنح له الأن .. قرر أن تكون بمعنى الكلمة، ولم يكن ريتشارد ممن يضيعون فرصة تسنح له الأن .. قرر أن تكون قبرص كاملة له كانت هناك خطوة شكلية واحدة لا بد من اتخاذها: يوم الأحد فى كنيسة سان چورچ، فى القلعة، تزوج هو وبرنجاريا على يد أسقف "إقروتس - Evreux"، الذى ذهب من فوره ليتم حفل تتويج العروس (١٩) بعد ذلك راح يستعد للحرب.

لم يستغرق غزو قبرص وقتًا طويلًا. كان «جاى لوزينان»، الملك الاسمى لأورشليم، الذى كان الآن مجردًا من مملكته - قد لحق به «ريتشارد». عهد ريتشارد له «جاى» بجزء من جيشه مع تعليمات بمطاردة إيزاك وأسره، أما باقى الجيش تحت قيادته، فكان عليه أن يبحر مطوفًا حول الجزيرة - كل نصف منه فى اتجاه - للاستيلاء على المدن والقلاع الساحلية وما يقابلونه من سفن فى طريقهم. عاد ريتشارد ليجد أن «جاى» قد فشل - وكان ذلك متوقعًا - فى أن يجد إيزاك، الذى كان قد لجأ إلى إحدى القلاع الجبلية المنيعة العديدة على الساحل الشمالي. كانت خطته أن يبقى هناك إلى أن يغادر الصليبيون الجزيرة، وكان يمكن أن تنجح الخطة لو لم تسقط قلعة «كيرينيا - Kyrenia» - التى كان قد ترك فيها زوجه وابنته الصغيرة فى أيدى رجال جاى. بعد ذلك فقد إيزاك الأمل ووافق على أن يسلم نفسه مشترطًا فقط ألا يوضع فى الحديد. وعده ريتشارد - عن طيب خاطر - بذلك وصنعوا له أصفادًا خاصة من الفضة. بحلول الأول من يونيو، كان ملك إنجلترا كذلك قد أصبح سيد قبرص. تم تعيين حاكمين لإدارة الجزيرة باسمه من الإنجليز، وصدرت الأوامر لكل القبارصة من الرجال بحلاقة لحاهم دليلًا على الولاء للعهد الحديد.

فى الخامس من يونيو، أبحر الملك من فاماجوستا مصطحبًا معه إيزاك كومنينوس ليودعه سجينًا فى قلعة "مارجات — Margat" (قلعة المرقاب الحالية فى سوريا) الأسوأ والأكثر كأبة وظلامًا من بين كل قلاع الصليبيين، وهى القلعة التى كان فرسان سان چون قد استولوا عليها قبل خمس سنوات. بعد ذلك واصل تقدمه جنوبًا على امتداد الساحل إلى عكا ليحالفه الحظ فى الطريق فيقابل ويحطم سفينة للمسلمين كانت ترفع العلم الفرنسي وتحاول اختراق حصار الفرنجة. (وبحسب شائعة انتشرت على نطاق واسع بين الفرنجة، وجد أن السفينة كانت تحمل شحنة من مائتي أفعى سامة كان من المقرر إطلاقها فى المعسكر المسيحى). عندما وصل هو وأسطوله كانوا محل ترحيب كبير، إلا أن ريتشارد وجد نفسه فجأة متورطًا فى أزمة دبلوماسية، كانت تهدد ما تبقى من التحالف المسيحى.

بعد أحد عشر شهرًا من معركة حطين، كان صلاح الدين قد أطلق سراح "جاى" بشرط ألا يشارك مرة أخرى فى حرب ضده. وافق "جاى"، ولكن الكل كان يعرف أن الوعود التى تعطى لغير المؤمنين بالنصر انية كان يمكن تجاهلها بكل سهولة – وبخاصة بعد أن ظهر أنه كان لديه ما هو أكثر من الأماكن المقدسة لكى يحارب من أجله: كان عرشه هو شخصيًا فى خطر. أثناء سجنه كان قد ظهر قائد جديد يدعى "كونراد

المونتفراتى — Conrad of Monteferrat"، الذى كان قد دافع عن صور ببسالة ضد هجوم المسلمين، وكان الأن يسيطر على المدينة بالرغم من أنها كانت جزءًا لا يتجزأ من مملكة أورشليم. جاى بعد أن حرم من صور كان يريد أن يظهر شجاعته، ولأنه كان متلهفًا على مدينة يحكم منها، تقدم مع مجموعة صغيرة من الجنود إلى عكا؛ حيث ضرب حصارًا حولها. لم يكن كما كان معروفًا عنه بشكل إجماعي تقريبًا شديد الذكاء، ولكن ما قام به كان عملًا أقرب إلى الخبل أو الجنون. كانت عكا أكبر مدن المملكة أكبر حتى من أورشليم، ولكن جيش "جاي" كان صغيرًا ادرجة الرثاء، ولم يكن هناك شيء يمكن أن يمنع صلاح الدين أن يوقفه عن أن يأتي بقوة إنقاذ ويقوم بتطويقه بدوره وهو ما قام به بالفعل. إلا أن "جاي" استطاع أن يحافظ على وضعه حتى وصل ريتشارد قلب الأسد في مطلع صيف 1191م.

في الثاني عشر من يوليو من العام نفسه، استسلمت الحامية الإسلامية في عكا واستولى الصليبيون على المدينة. بعد ستة أسابيع أعطى ريتشارد أوامره بالقضاء على كل المسلمين الأسرى لديه - 2700 شخص بمن فيهم زوجاتهم وأطفالهم - كان من المفترض أن تكون مشكلات "جاى" قد انتهت لولا كونراد المونتفراتي، الذي كان قد عينه على عرش أورشليم. كان "جاى" قد وصل إلى العرش عن طريق زوجته "سيبيللا - Sibylla"، ولكن سيبيللا وابنتيها الصغير تين كن قد متن في وباء خريف 1190؛ فهل يا ترى كان ما زال عند زوجها حق يطالب به؟ أيا كان الوضع القانوني فإن معظم بارونات الشرق اللاتيني الذين كانوا ما زالوا على قيد الحياة، كانوا يرونها فرصة مواتية تمامًا للتخلص من حاكم ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. كان كونر اد هو مرشحهم للعرش. لم يكن صاحب حق قانوني يعتد به، ولكن كان هناك حل واحد بسيط لهذه المشكلة: أن يتزوج الأميرة "إيز ابيللا - Isabella" ابنة الملك "أمالربك - Amalric". ربما كانت هناك عقبة ثانوية، وهي أنها كانت متزوجة بالفعل من "همفری – Humphery" لورد "تورون – Toron"، ولكن همفری رغم أنه كان مثَّقفًا كبيرًا وعالمًا في الدراسات العربية، كان شاذًا جنسيًّا، وكان الجميع يعرفون ذلك. وافق بكل ارتياح ودون تردد على الطلاق، وفي الرابع والعشرين من نوفمبر 1190 أعلن زواج كونراد وإيزابيللا

إلا أن الزواج الملكى ليس تتويجًا على أية حال، استمرت الخصومة بين جاى لوزينان وكونراد المونتفراتى لمدة تمانية عشر شهرًا أخرى، وكان يمكن أن تستمر أطول من ذلك لولا أن الملك ريتشارد – الذى كانت قوته ومكانته فى الأراضى المقدسة أكبر بكثير

من قوتهما ومكانتهما – جاءته أخبار من إنجلترا أقنعته بالعودة فورًا، إن كان له أن ينقذ تاجه. قبل رحيله؛ عقد مجلسًا حضره كل الفرسان والبارونات في الشرق اللاتيني وأبلغهم بضرورة حسم موضوع الملكية مرة وإلى الأبد. من الذي يريدون أن يحكمهم: جاي أو كونراد؟ اختاروا كونراد بالإجماع، أما جاي فأرسل إلى قبرص بأوامر من ريتشارد؛ حيث سمح له – على سبيل الترضية – بأن يحكم الجزيرة كما يريد. اتخذ لقب "ملك"، وأسس أسرة كان أن حكمت قبرص ما يقرب من ثلاثمائة عام.

\*\* \*\* \*\*

فى العاشر من يونيو 1900م، وبعد رحلة طويلة مضنية عبر جبال طوروس جنوبى الأناضول، قاد فردريك بربروسا قواته نحو الهضبة الساحلية المنبسطة. كانت الحرارة شديدة، ولا بد أن نهر "كاليكادنوس — Calycadnus" (يعرف الآن بنهر جوكسو Göksu) الذى كان يمر بـ "سيلوكيا — Seleucia" (سيليفكى الآن) حتى البحر، لا بد أنه كان يبدو جميلًا مغريًا بالتوقف عنده. فردريك الذى كان يركب حصانه منفردًا متقدمًا جيشه بمسافة قصيرة، مهمزًا حصانه نحو البحر... ولم يره أحد بعد ذلك. سواء أكان قد نزل من على الحصان ليشرب وزلت قدمه وسحبه التيار، سواء أكان حصانه قد انزلق وأطاحه، سواء أكانت صدمة سقوطه فى ماء الجبل الثلجي أكبر مما يتحمله جسده العجوز — كان في السبعين من العمر — لن يعرف أحد. أنقذوه ولكن متأخرًا جدًّا، وعندما وصل معظم أعوانه إلى النهر كان إمبر اطور هم يرقد ميتًا على الشاطئ.

على الفور تقريبًا، بدأ عقد جيشه ينفرط، عاد كثير من الأمراء الألمان الصغار إلى أوروبا، آخرون أخذوا السفن إلى صور التى كانت الميناء الرئيسى الوحيد الذى ما زال فى أيدى المسيحيين فى الشرق اللاتينى، واصلت العوامة التى كانت تحمل جثة الإمبراطور محفوظة ـ دون نجاح كاف \_ فى الخل، سيرها بكآبة، رغم أنها فقدت المزيد من رجالها فى كمين عند دخول سوريا. لم يكن لدى الناجين الذين وصلوا أخيرًا إلى أنطاكية مرهقين، لم يكن لديهم أى قدرة على القتال. فى ذلك الوقت أيضًا، حدث لما كان قد تبقى من جيشه... تم دفن بقاياه المتحللة على عجل فى الكاتدرائية، لتبقى ثمانية وسبعين عامًا \_ إلى أن جاء جيش مملوكى بقيادة السلطان بيبرس(15) ليشعل النار فى المبنى كله... مع معظم المدينة الذى استحال رمادًا.

كان من حسن حظ الشرق اللاتينى أن يصل ريتشارد وقيليبى أوجسطس بجيوشهما سليمة، وكان بفضلهما كذلك أن كانت الحملة الثالثة أقل خزيًا ومهانة من الثانية نوعًا ما، رغم أنه من الصعب أن نعتبر ها قد نجحت؛ حيث فشلت في استعادة أورشليم. أصبحت

عكا عاصمة المملكة، ولكن هذه العاصمة التى أصبحت مختصرة فى الشريط الساحلى القصير بين صور ويافا، كانت ظلَّا شاحبًا لما كانت عليه من قبل فلسطين الصليبيين. ستظل عكا صامدة على مدى قرن آخر، وعندما سقطت فى النهاية أمام بيبرس فى 1291م، كانت المفاجأة الوحيدة أنها بقيت تلك المدة الطويلة.

\*\* \*\* \*\*

فى تاريخ العالم المسيحى كله، لا يوجد فصل أكثر تضليلًا من ذلك الذى يروى قصة الحملات الصليبية. الأولى رغم نجاحها عسكريًا، كانت تتسم بدرجة من البربرية والوحشية فاقت كل الحدود حتى بمعايير العصور الوسطى؛ الثانية كانت فشلًا ذريعًا، ويعود ذلك - إلى حد كبير - إلى حماقة قائتها البالغة. الثالثة وبالرغم من أنها كانت أقل خزيًا من سابقتها، كانت عملًا أخرق؛ حيث فشلت هى الأخرى فى تحقيق أهدافها. ليس هناك أى أثر تاريخى لأى منها، بصرف النظر عن الدماء التى سفكت فيها عبثًا. ربما بنهاية القرن الثانى عشر، والمؤكد أنه بنهاية الثالث عشر كان الشرق الأدنى الإسلامى يختلف قليلًا عما كان عليه عندما أطلق البابا أوربان صيحته المدوية فى مجمع كليرمونت لجمع الشمل من أجل عمل مشترك. كان لا بد من أن تكون الحملة الرابعة مختلفة عن كل ما سبق. لقد حطم المشاركون فيها المعقل المسيحى الوحيد القوى، الذى كان ينبغى أن يقدموا حياتهم ليبقى قائمًا، ألا وهو دفاع أوروبا القوى الواحد ضد المد الإسلامى. بهذا الفعل، فإنهم غيروا مسار التاريخ.

جاءت نهاية القرن الثانى عشر لتجد أوروبا فى حالة فوضى. فى الثامن من أبريل 1195م، سقط الإمبراطور البيزنطى إيزاك الثانى أنجيلوس فريسة لانقلاب دبره شقيقه "ألكسيوس -- Alexius"، الذى خلعه وأعماه وأعلن نفسه إمبراطورًا مكانه. كان إيزاك كارثة بالفعل... والحقيقة أن ألكسيوس كان أسوأ. فى الثامن والعشرين من سبتمبر، وبينما كان يجهز لحملة جديدة، مات الإمبراطور الغربى "هنرى السادس -- Hen- وبينما كان يجهز لحملة جديدة، مات الإمبراطور الغربى "هنرى السادس -- VV " بالحمى فى مسينى. كانت ألمانيا ممزقة بسبب الحرب الأهلية على الخلافة الإمبراطورية، وبالمثل كانت إنجلترا وفرنسا مشغولتين - وإن بدرجة أقل عنفًا - بمشكلات الوراثة بعد موت ريتشارد قلب الأسد فى 1199م. كان "نورمان سيسلى مشكلات الوراثة بعد موت ريتشارد قلب الأبد، ومن بين كل الشخصيات البارزة فى العالم المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شخص واحد فقط هو الذى يسيطر بحزم: البابا "إنوسنت الثالث -- المسيحى، كان هناك شعرية المسيحى المسي

تحت إنوسنت، وصلت البابوية ذروة قوتها ومجدها في العصور الوسطى. اعتلى إنوسنت العرش البابوى في 1198م، وخلال الأعوام التسعة عشر في منصبه، رأس حملتين منفصلتين. إحداهما - إن كان لنا أن نلتزم الدقة في التسلسل الزمني كانت الثانية \_ كانت ذات أهمية عالية قليلة نسبيًا؛ حيث كانت مقصورة على جنوب غرب فرنسا. كان هدفها القضاء على المهرطقين "الألبيجنسيين(16) - Albigenses" المعروفين ب "(الكاثاريين(17) – Cathars" الذين كانوا يجاهرون بالعقيدة المانوية(18) – Man ichaean" التي ترى أن مبدأي الخير والشر المتعارضين في حال صراع دائم لكي تكون لأحدهما الغلبة؛ فالعالم المادي شرير، وواجب الإنسان هو تحرير روحه التي هي خيرة بطبيعتها، و هو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حياة زهد وتقشف وتجنب للفساد ولكل زينة الحياة الدنيا كما تقضى الكنيسة الكاثوليكية. لا شك أن هذه العقيدة كانت طعنة في قلب المسيحية الأرثو ذكسية وكذلك المؤسسات السياسية والكنسية في العالم المسيحي، وكان أن تحرك إنوسنت ضدها بقوة. في 1209م أمر الرهبان "السيستر سبين(19) - Cistercians" بأن يقوموا بحملة وعظ وتبشير استمرت على مدار القرن، بالرغم من أن الكاتاريين لم يفيقوا من الاستيلاء على معقلهم في "مونت سيجر - Montségur" عند سفح البرانس في 1244م، وكانوا مضطرين للعمل سرًّا. عندما تم القضاء على هذه الهرطقة، كان قد تم تخريب وسلب ونهب مناطق "بروقنس - Provence" و"اللانجيدوك - Languedoc" ومعظم الجنوب الغربي، وذبح كثير من الأهالي بدم بارد، كما تم تدمير حضارة التروبادور البروڤنسية.

كانت الحملة الأخرى هى المعروفة لنا بالحملة الرابعة. لم يقلق البابا عدم وجود رؤوس متوجة لقيادتها على أى نحو؛ حيث كانت التجربة السابقة قد بينت أن الملوك والأمراء كانوا يثيرون خصومات قومية ومشكلات لا حصر لها حول البروتوكول والأولويات وتصدر بعضهم البعض. أما المشكلات اللوچستية فكانت أكثر خطرًا. قبل مغادرته فلسطين، كان ريتشارد قلب الأسد قد أدلى برأى شخصى وهو أن مصر كانت النقطة الأضعف فى الشرق الإسلامى، وعليه فإن أى حملة مستقبلية لا بد أن تكون وجهتها هناك. كان ذلك يعنى أن الجيش الجديد سيكون عليه أن يسافر بحرًا، وسيكون فى حاجة إلى وسائل انتقال بكمية لا يمكن الحصول عليها إلا من مصدر واحد: جمهورية فينيسيا... وهذا ما كان.

فى الأسبوع الأول من الصوم الكبير (Lent) فى سنة 1201م، وصلت إلى فينيسيا مجموعة من ستة فرسان بقيادة "حيوفرى دى فيلهاردون -- Jeoffrey de Villehar

douin مارشال "شمپانیا — Champagne". تقدموا بطلبهم فی لقاء خاص وجاءهم الرد بعد أسبوع. ستوفر الجمهوریة وسائل انتقال لأربعة آلاف وخمسمائة فارس بخیولهم وتسعة آلاف من حملة الدروع وعشرین ألف جندی مشاة، مع طعام یکفی تسعة أشهر. بالإضافة إلی ذلك ستقدم فینیسیا خمسین سفینة "قادس(20) — Galley"، مجهزة تمامًا علی نفقتها الخاصة. بشرط الحصول علی نصف الأراضی التی یتم غزوها. سیکون الثمن 84000 مارك(21) من الفضة.

نقل هذا الرد إلى چيوفرى وزملائه الدوچ "إنريكو داندولو — -dolo"، ذلك الرجل الذى لا يوجد فى تاريخ فينيسيا كله من هو أكثر منه إثارة للدهشة. لا نعرف كم كان عمره بالتحديد عندما صعد فى الأول من يناير 1193 إلى عرش الدوقية. تقول القصة: إنه كان فى الخامسة والثمانين وإنه كان أعمى تمامًا، رغم أنه قد يبدو من الصعب تصديق ذلك وخاصة عندما نقر أعن طاقته الهائلة – بل بطولته – بعد عقد من الزمان على أسوار القسطنطينية. ولكن حتى لو أنه كان فى منتصف السبعينيات من العمر، فلا بد أنه وقت الحملة الرابعة كان فى العقد التاسع. بعناية فائقة فسر تفسيرًا محرفًا حقيقة أن سفراءه فى تلك اللحظة كانوا فى القاهرة يبحثون اتفاقًا تجاريًا مفيدًا، كان جزء منه تعهدهم أنهم لن يشاركوا فى أى هجوم على الأراضى المصرية؛ كان كان جزء منه تعهدهم أنهم لن يشاركوا فى أى هجوم على الأراضى المصرية؛ كان الاتفاق على ضرورة أن يلتقى الصليبيون فى فينيسيا فى عيد سان چون، 24 يونيو 1202 م؛ حيث سيكون الأسطول جاهزًا من أجلهم.

فى ذلك اليوم اجتمع العدد فى الليدو برناسة قائدهم الجديد الماركيز "بونيفاس المونتفراتى — Boniface of Monteferrat"، وكان عددهم أقل من ثلث العدد المتوقع. بعضهم كانت حماسته للقضية قد تبخرت، وآخرون رضخوا — بلا شك لضغوط أسرية، ألا إن البعض كان قد سمع عن الوجهة الحقيقية للحملة ويرون أورشليم الهدف الشرعى الوحيد، ولذا رفضوا أن يضيعوا الوقت فى أى مكان آخر. بهذا العدد الذى انخفض إلى حد كبير، لم يكن الصليبيون قادرين على أن يسددوا للقينيسيين المبلغ الذى وعدوهم به. فعلوا كل ما فى وسعهم ولكن بقى هناك عجز نحو 34000 مارك. وعندما تأكد داندولو أنه لن يتمكن من الحصول على أكثر من ذلك تقدم بعرض جديد. كانت "زارا — Zara" (زادار Zadar الحديثة على ساحل دالماشيا) قد سقطت قبل وقت قريب فى يد ملك هنغاريا، فإذا ساعد الصليبيون على استعادتها يمكن تأجيل تسوية الدين.

و هكذا في الثامن من نوفمبر 1202م، أبحر جيش الحملة الرابعة من فينيسيا – 480 سفينة تتقدمها سفينة الدوج نفسه، التي كانت كما يقول الصليبي الفرنسي المؤرخ "روبير

الكلارى – Rober of Clary "مصبوغة باللون القرمزى، مع مظلة من الحرير قرمزية اللون كذلك مفرودة عليها، بينما كانت الصناجات تعزف وأربعة أبواق تصدح في مقدم السفينة". بعد أسبوع، كان قد تم الاستيلاء على المدينة ونهبها. اندلع الصراع على الفور بين الفرنجة والفرنسيين على تقسيم الغنائم، وعندما هدأت الأمور استقرت كل جماعة في ركن من المدينة في موسم الشتاء. بعد فترة قصيرة، وصلت أخبار ما حدث إلى البابا الذي استشاط غضبًا فعاقب الحملة كلها بحرمانهم كنسيًّا. كان القادم أسوأ؛ في أوانل العام الجديد وصل مبعوث برسالة إلى بونيفاس من "قيليپ السوابي – أسوأ؛ في أوانل العام الجديد وصل مبعوث برسالة إلى بونيفاس من "قيليپ قد تزوج من البنة الإمبراطور التعس إيزاك، الذي كان ألكسيوس الثالث قد خلعه. ابن إيزاك الصغير (المربك أن اسمه أيضًا كان ألكسيوس) كان قد هرب من السجن حيث كان محتجزًا الصليبيون على اصطحاب ألكسيوس الصغير إلى القسطنطينية ووضعوه هناك على العرش مكان عمه مغتصب العرش، فإن ألكسيوس من جانبه سيقوم بتمويل غزو مصر، ويقدم علاوة على ذلك عشرة ألاف جندى ويتكفل بنفقات خمسمانة فارس بعد ذلك في الأراضي المقدسة، كما أنه سوف يقوم بتسليم كنيسة القسطنطينية لسلطة روما.

كانت الفكرة بالنسبة لكل من بونيفاس وداندولو تحتوى على الكثير الذى يجعلها جديرة بالقبول. كان معظم أتباعهما كذلك سعداء بالخطة التى كانت تعد بتقوية وإثراء الحملة ــ وتمكنها بالمرة من تسديد دين ڤينيسيا ــ وتستعيد كذلك وحدة العالم المسيحى. وهكذا، كان في يوم 24 يونيو 1203م، بعد عام من اليوم التالي للقاء ڤينيسيا أن أقلع أسطول الصليبيين من ميناء القسطنطينية. چيوفرى دو ڤيلهارودين الذي كتب وصفًا ممتعًا للقصة بقول:

لك أن تتخيل كيف كانوا يحدقون، أولنك الذين لم يكونوا قد رأوا القسطنطينية من قبل؛ عندما شاهدوا تلك الأسوار العالية والأبراج المحيطة بها، والقصور الرانعة والكنانس الكبيرة — كانت كثيرة ولولا أنهم كانوا يرونها بعيونهم لما صدقوا ذلك — وطول وعرض المدينة التي لا بد من أن تكون سيدة المدن، التي لم يدر بخلد أي منهم أنه كان يوجد مكان على الأرض بمثل هذا الثراء والقوة. لاحظ أنه لم يكن هناك أي إنسان أيًا كانت جسارته لم يشعر برجفة أمام المشهد، ولم يكن ذلك بالأمر المستغرب؛ إذ لم يوجد مثل هذا الإنجاز منذ

فى البداية لم يواجه الصليبيون مقاومة تذكر، وفى الخامس من يوليو رست سفنهم بالقرب من «جالاتا – Galata" على الجانب الشمالى الشرقى من القرن الذهبى. ولأنها كانت مستوطنة تجارية وأغلب سكانها من التجار الأجانب لم يكن للمدينة أسوار ولم تزد دفاعاتها عن برج دانرى واحد. كان لذلك البرج أهمية كبيرة؛ إذ كان يوجد بداخله المرفاع الضخم الذى يستخدم لرفع وخفض السلسلة الحديدية الهائلة التى تستخدم فى الظروف الطارئة لإغلاق مدخل القرن. كانت الحامية البيزنطية قد أقامت دفاعات قوية، ولكن بعد أربع وعشرين ساعة تمكن البحارة القينيسيون من تحرير المرفاع فسقطت السلسلة الحديدية فى الماء محدثة صوتًا أشبه بالرعد، ثم اندفع الأسطول ودمر السفن البيزنطية القليلة التى كانت فى الميناء. كان الانتصار البحرى ساحقًا.

لكن القسطنطينية لم تكن قد سقطت بعد. لم تكن الأسوار الممتدة بطول شاطئ القرن الذهبى بمثل قوة استحكامات الجانب الغربى، إلا أن الدفاع عنها كان مستميتًا. وجه الصليبيون هجومهم على أضعف نقطة حيث التقاء الدفاعين فى أقصى الركن الشمالى الغربى من المدينة بالقرب من قصر "بلاشيرنا — Blacherna" الإمبراطورى. أول محاولة للفرنجة للنزول إلى اليابسة تم صدها. كان القينيسيون هم الذين حددوا اليوم، وربما إنريكو شخصيًا. قصة شجاعة يرويها چيوفرى:

.. وهذا كان عمل جسور بدرجة غير عادية؛ حيث كان يقف دوق فينيسيا، الذى كان رجلًا مسنًا وأعمى، بكامل سلاحه فى مقدمة السفينة وأمامه راية سان مارك، كان يصرخ فى رجاله لكى يدفعوا السفينة إلى الشاطئ إن كانوا حريصين على حياتهم. وهكذا فعلوا و دفعوها، ثم وثبوا وهو معهم ورشقوا الراية أمامه فى الأرض. وعندما رأى القينيسيون الأخرون راية سان مارك وسفينة الدوج ترسو على الشاطئ قبل سفينتهم، شعروا بالخجل وتبعوه إلى اليابسة.

قبل مرور وقت طويل انهارت المقاومة البيزنطية: تدفق الصليبيون من ثغرات الأسوار إلى المدينة نفسها ليضرموا النار في البيوت الخشبية إلى أن أصبح حي بلاشيرنا كله مشتعلا. في ذلك المساء فر ألكسيوس الثالث تاركًا زوجته وكل أطفاله – عدا ابنة مفضلة – يواجهون المستقبل المجهول وما يحمله لهم. لم يكن بالإمكان أن تبقى بيزنطة طويلا بلا إمبراطور في تلك الأزمة الأخطر في تاريخها. تم إحضار أنجيلوس -Ange الله من سجنه على عجل وإعادته إلى العرش. إلا أن ذلك لم يكن نهاية الأمر بأي حال بغضل خدمات أخيه كان حتى أكثر عماء من الدوج العجوز وكان قد أثبت أنه غير كفء، وبذلك بقيت التعهدات التي كان قد قدمها ابنه ألكسيوس لـ "بونيفاس وداندالو. عندما جعل إيزاك من ألكسيوس إمبراطور المشاركا له، باسم ألكسيوس الرابع، آنذاك فقط اعترف به الصليبيون رسميًا. بعد ذلك انسحبوا إلى جالاتا ينتظرون مكافاتهم الموعودة.

إلا أن هذه المكافآت لم تكن لتأتى قريبًا. كانت الخزانة الإمبراطورية خاوية، وبالفعل كانت سمعة الإكليروس قد شوهت عندما بدأ الكسيوس يضع يده على طبق الكنيسة ويبدده، ثم إنهم أصبحوا أكثر غضبًا عندما سمعوا بخطته لجعلهم تابعين لروما. زاد التوتر بسبب الوجود المستمر للفرنجة الذين لم تكن لديهم النية للمغادرة قبل أن يفى الإمبراطور بتعهداته. ذات ليلة انقضت جماعة منهم على مسجد صغير في الحي الغربي خلف كنيسة سانت إيرين ونهبوه وأحرقوه تمامًا. انتشرت النار، وفي اليومين التاليين كانت القسطنطينية كلها وسط أكبر وأسوأ حريق منذ أيام چستنيان قبل سبعة قرون تقريبًا.

المثير السخرية أنه لا اليونانيون ولا الفرنجة كانوا يريدونها. اليونانيون كانوا يريدون فقط أن يتخلصوا من أولنك السفاحين الهمج مرة وإلى الأبد، والفرنجة لم يكونوا قد نسوا سبب تركهم ديارهم، وكان رفضهم لبقائهم الاضطرارى يتزايد بين من كانوا يعتبرونهم شعبًا عقيمًا ومهرطقًا، في الوقت الذي كان ينبغي أن يكونوا فيه في قتال مع غير المؤمنين. حتى إذا دفعت الأموال الموعودة كلها، فلن يستفيدوا منها، كل ما في الأمر أنها كانت ستمكنهم من تسوية حساباتهم مع القينيسيين. كان مفتاح المسألة برمتها للمراد أنها كانت ستمكنهم أو إن شننا الدقة كان مع إنريكو داندولو. كانت الفرصة متاحة أمامه في أي لحظة لكي يعطى الأمر لأسطوله بالإبحار. لو أنه فعل ذلك لاستراح الصليبيون ولفرح البيزنطيون. أما لماذا لم يفعل، فلم يكن لذلك علاقة بالدين للفرنجة. كان ذهن داندولو مشغولًا بأشياء أكبر: إسقاط الإمبراطورية البيزنطية ووضع شخصية قينيسية أقرب إلى الدمية على عرش القسطنطينية.

وهكذا أخذت نصيحة داندولو لحلفائه الفرنجة لهجة مختلفة. لا شيء أكثر من ذلك، كما ألمح لهم، كان يمكن توقعه من الإمبراطورين المشاركين اللذين لم يكن فيهما أى أمل. أما إذا كان الصليبيون يريدون الحصول على مستحقاتهم فلا بد من الاستيلاء على القسطنطينية بالقوة. بمجرد وجودهم داخل المدينة وأحد قادتهم على العرش، كانوا يستطيعون أن يدفعوا لقينيسيا الدين، وربما دون صعوبة، وسوف يتبقى لديهم ما هو أكثر من ذلك لتمويل الحملة. كانت تلك فرصتهم وكان لا بد من انتهازها؛ إذ ربما لا تتكرر. كان ذلك جدلًا خلافيًا زادت حدته عندما أزيح ألكسيوس الرابع في الخامس والعشرين من يناير 1204 وقتل بعدها بقليل، ثم تبعه أبوه الطاعن في السن بسرعة مريبة. قاتله كان نبيلًا يدعى "ألكسيوس دوكاس – Alexius Ducas" (المكنى به "ميرزوفلوس – كان نبيلًا يدعى "ألكسيوس دوكاس – Salexius Ducas" (المكنى به "ميرزوفلوس – كان نبيلًا يدعى "ألكسيوس دوفيا باسم "ألكسيوس الخامس حاجبيه اللذين كانا سوداوين مشوشين موصولين في المنتصف) تم تتويجه في كنيسة سانت صوفيا باسم "ألكسيوس الخامس — Alexius V ، وعلى

الفور بدأت تظهر عليه علامات القيادة التى كان الإمبراطور يفتقدها منذ فترة طويلة. كانت كتائب من العمال تعمل ليل نهار فى تقوية الدفاعات وزيادة ارتفاعها. أى محاولة كبيرة للاعتداء على المدينة - إن كان لا بد من أن يحدث ذلك - كان لا بد من أن تتم فورًا، فالإمبراطور الجديد لم يغتصب العرش فحسب، بل إنه كشف عن أنه كان قاتلًا، وكان الصليبيون أقوى معنويًا مما لو أنهم كانوا قد تحركوا ضد سلفه الذى كان - على الأقل - شرعيًا، إلى جانب أنه كان حليفهم السابق.

بدأ الهجوم صباح يوم الجمعة 9 أبريل 1204. قاد ميرزوفلوس مقاومة مستميتة ولكن بلا طائل. فر بدوره. وفي اليوم الثاني عشر من الشهر اقتحم الفرنجة والقينيسيون الأسوار ودخلوا المدينة. كانت مذبحة رهيبة. حتى فيلهاردون أصابه الرعب. لم يضع انتظار الجيش الطويل أمام أغني عاصمة في العالم سدى، وبمجرد أن سمح لهم بالأيام الثلاثة لجمع الغنائم انقضوا عليها كالجراد. لم تشهد أوروبا منذ غزوات البرابرة أعمال تخريب ووحشية كتلك. لم يحدث في التاريخ أن تم تدمير هذا الكم من الجمال والإبداع الفني في مثل ذلك الوقت القصير. كتب "نيكيتاس كونياتس – Nicetas Choniates" وهو شاهد عيان يوناني يقول:

حطموا الصور المقدسة والقوا برفات الشهداء في أماكن أخجل من ذكرها. بعثروا جسد ودم المخلص في كل مكان.. أما عن تدنيسهم الكنيسة الكبيرة فلا يمكن ذكر ذلك دون الشعور بالرعب. دمروا المذبح العالى وكان عملًا فنيًا بهر العالم ووزعوا قطعه بينهم، أدخلوا الخيل والبغال الكنيسة ليحملوا عليها الأواني المقدسة وصفانح الذهب والفضة التي خلعوها من العرش والمنبر، والأبواب والأثاث وكل ما وجدوه، وعندما كانت بعض هذه الحيوانات تعثر وتقع كانوا يطعنونها بسيوفهم لتنهض ملوثة الكنيسة بروثها ودمها. وضعوا بغيًا متوجة على كرسى البطريرك لتوجيه الإهانات ليسوع المسيح، كانت تتغنى بكلمات قبيحة وترقص بفجور وخلاعة في الحرم المقدس... لم تكن هناك رحمة حتى بالعذاري المنذورات للرب... في الشوارع والبيوت والكنانس لم تكن تسمع سوى أصوات البكاء والنحيب.

هؤلاء الرجال - كما يضيف - كانوا يحملون الصليب على أكتافهم، الصليب الذى أقسموا عليه أن ينقلوه عبر الأراضى المسيحية دون سفك للدماء، وأن يحملوا السلاح ضد الوثنيين فقط، وأن يمتنعوا عن كل متع الجسد إلى أن يكملوا مهمتهم المقدسة.

بعد ثلاثة أيام من الرعب عاد الهدوء وهيأ الصليبيون أنفسهم لمهمتهم التالية: انتخاب إمبراطور جديد. كان يمكن أن يكون بونيفاس المونتفراتي المرشح المحتمل

أو الواضح، إلا أن ارتباطه بـ «ألكسيوس الرابع» المخلوع لم يكن بعيدًا، وكان يجد نفسه الآن سيئ السمعة بدرجة ما. بالإضافة إلى ذلك فقد كانت له صلات سرية بحكام جنوة وكان داندولو يعرف ذلك. لم يكن الدوج العجوز يجد صعوبة في توجيه اللجنة الانتخابية - كان نصف عددها من القينيسيين - نحو الكونت بلدوين أمير الفلاندر ز وهاينولت الذي تم تتويجه في حينه في كنيسة سانت صوفيا. ولكن المناطق التي كان عليه أن يحكمها الآن كان لا بد من تقليصها إلى حد كبير. وبالفعل، كان القينيسيون والفرنجة قد اتفقوا على أنه ينبغي أن يحتفظ فقط بربع المدينة والإمبر اطورية، أما الثلاثة الأرباع الأخرى فيتم تقسيمها بالتساوى بين قينيسيا والفرسان الصليبيين. ومن ثم استولى داندولو للجمهورية على المناطق المحيطة بسانت صوفيا كلها حتى القرن الذهبي، وللباقين أخذ كل تلك المناطق التي كانت تعد بتقوية سيادة فينيسيا على المتوسط وتعطيها سلسلة كاملة من المستوطنات والموانئ التجارية، من البحيرة الضحلة إلى البحر الأسود. كانت تضم "راجوسا - Raguse" (دوبروڤنك Dubrovnik الحالية)؛ و "دورازو - Durazzo" (ديورس - Dürres الحالية)؛ الساحل الغربي من البر الرئيسي اليوناني والجزر الأيونية Ionian Islands وكل جزر "البيلوبونيز - Peloponnese"؛ وجزر "تاكسوس – naxos" و"أندروز – Andros" ومدينتي "إيوبيا - Euboea"؛ والموانئ الرئيسية على "هيلزبونت - Hellespont" ومرمرة: "جالبيولي – Gallipoli" و "رايدستوم – Rhaedstom" و "هرقلية – Gallipoli"، وساحل تراسى ومدينة "أدريانوبل - Adrianople" وأخيرًا - بعد تفاوض قصير مع بونيفاس - جزيرة كريت ذات الأهمية الكبيرة. مقابل كل ذلك، أصبح الدوج في حل من تبعية الإمبراطور. ستكون الموانئ والجزر خاصة بـ"فينيسيا" تمامًا، أما بالنسبة للبر الرئيسي في اليونان، أوضح داندولو أن ڤينيسيا كجمهورية تجارية لم يكن لها أي مصلحة في احتلال ما هو أكثر من الموانئ الرئيسية.

هكذا يتضح بما لا يترك مجالًا للشك أن القينيسيين كانوا المستفيدين الحقيقيين من الحملة الرابعة، وأن نجاحهم كان يعود – كلية – إلى إنريكو داندولو. برفضه التاج البيزنطى لنفسه، ضمن نجاح مرشحه؛ إذ إنه لو كان قد قبله لسبب مشكلات دستورية عصية على الحل في فينيسيا ولربما كان قد أدى ذلك إلى سقوط الجمهورية. وفي النهاية، بينما كان يتم تشجيع الفرنجة على إخضاع الإمبراطورية للنظام الإقطاعي، وهي الخطوة التي كان يعرف يقينًا أنها ستؤدى إلى تفككها وتشظيها ويمكن أن تمنعها من أن تكون قوية لتواجه توسع فينيسيا، احتفظ بـ "فينيسيا" خارج الإطار الإقطاعي لتكون المناطق التابعة لها بموجب حق الغزو، وليست منطقة نفوذ إمبراطوري. بالنسبة لشخص أعمى كان يقترب من التسعين، كان ذلك إنجازًا هانلاً.

إنريكو داندولو، الذى كان قد لقب نفسه الآن ب: "لورد ربع ونصف ربع الإمبر اطورية الرومانية"، كان يستحق مدينته، ولكن فى الإطار الأوسع للأحداث العالمية.. كان كارثة. الحملة الرابعة، إن كان لنا أن نصفها هكذا؛ لأنها لم تدخل الأراضى العربية قط، فاقت الحملات السابقة فى الخيانة والرياء، وفى الوحشية والجشع. كانت القسطنطينية فى القرن الثانى عشر أهم عاصمة كبرى ثقافيًا وفنيًا وفكريًا، كانت مستودع التراث الكلاسيكى الأوروبى سواء الإغريقى أو الرومانى. بنهبها، خسرت الحضارة الغربية أكثر بكثير مما خسرته من جراء نهب روما فى القرن الخامس، ولعلها أكبر خسارة فى التاريخ كله.

سياسيًا كذلك، كان الضرر الذى وقع هائلًا. رغم أن حكم الفرنجة للبوسفور دام أقل من ستين عامًا، فإن الإمبراطورية البيزنطية لم تستعد قوتها ولا أى جزء مهم من ممتلكاتها. تركت منهارة اقتصاديًا، أراضيها ممزقة مقطعة الأوصال، ضعيفة لا حول لها ولا قوة فى مواجهة المد العثماني. هناك فى التاريخ مفارقات أقل سخرية من حقيقة أن مصير أوروبا كان لا بد من أن يقرره رجال كانوا يحاربون تحت راية الصليب. (نصف أوروبا المسيحية خضع لخمسة قرون تحت الحكم العثماني). أولئك الرجال كان الذى نقلهم وألهمهم وشجعهم ثم قادهم فى النهاية هو إنريكو داندولو باسم الجمهورية القينيسية، وحيث إن قينيسيا هى التى خرجت بالمزايا الرئيسية من المأساة، فلا بد من أن تتحمل هى ودوچها العجوز الرائع المسئولية الرئيسية عن ذلك الخراب الكبير الذى جروه على العالم.

### هوامش الفصل السابع

- (1) ترك الطولونيون خلفهم في القاهرة جامع ابن طولون (القرن التاسع)، ولعله من أجمل جوامعها.
  - (2) ولاية أو مديرية. (المترجم)
- (3) استمرت هذه الدولة لمدة 176 سنة (حتى 1375م) عندما طرد الأتراك والمماليك "ليو السادس Leo VI"، أخر ملوك الأرمن الذي انتهت حياته في المنفى في باريس
- (4) الآن، بالإمكان أن نتكلم عن فرنسا ككيان سياسى. أدى انهيار وسقوط إمبر اطورية شارلمان إلى تكوين عدد من الولايات الصغيرة كانت إحداها متمركزة حول محور باريس أورليانز وكانت تعرف بالجزيرة الفرنسية. هنا نشأت أسرة الملوك الكاپيتيان (Capetian Dynasty) نسبة إلى أول من جلس منهم على العرش في 987م وهو "هيوكاپيت Hugues Capet". كانت تلك نواة فرنسا التى نعرفها اليوم، رغم أنه كان لا بد من أن تمر ثلاثمائة سنة أخرى قبل أن تغطى تقريبًا نفس المساحة من الأراضى.
- (5) في المصادر العربية هو "بطرس الناسك" الذي تقول حكاية شعبية عنه: إنه كان يقترح بالفعل القيام بعمل أشبه بالحملة الصليبية قبل الدعوة إليها في كليرمون. (المترجم)
- (6) أسرة تركمانية كان مؤسسها الأمير "دانشمند Danishmend" قد ظهر في آسيا الصغرى قبل نحو خمسة عشر عامًا، وحكم في كاپادوكيا والمناطق المحيطة بـ "سيباستيا Sebas" (سيفاس Sivas الآن) و"ميليتين Melitene". على مدار القرن التالى سيلعب الدانشمنديون دورًا بارزًا في تاريخ المنطقة، إلا أنهم سيختفون فجأة، كما ظهروا، في 1178م بعد استيلاء السلاحةة على ميليتين.
  - (7) County إقليم خاضع لسلطة "كونت". (المترجم)
- (8) "أتابك" لفظ تركى يعنى حرفيًا "والد الأمير"، كان الموت يصيب بكثرة أفراد الأسرة الحاكمة فى الإمبراطورية السلجوقية بسبب الحروب وأعمال القتل والإعدام، وغالبًا ما كاتوا يتركون ورثة قاصرين. للحفاظ على مصالح أولئك الورثة، كان يعين الواحد منهم وصيًًا، يتزوج بشكل عام والدة الموصى عليه لتأدية دور الأب المتبنى على أكمل وجه. كان الأتابك يصبح صاحب السلطان الحقيقى وغالبًا ما كان يورث المنصب لأبنائه. (المترجم)
- (9) فرسان سان چون أو فرسان الإسپتارية. تأسس نظام فرسان سان چون فى 1070م؛ أى قبل الحرب الصليبية الأولى وذلك لتنظيم مساعدة الحجاج المسيحيين عند زيارة الأراضى المقدسة. (المترجم بتصرف: عن كتاب «مفاتيح أورشليم القدس»، تأليف: ريمون ستامبولى، ترجمة: عايدة الباجورى، الطبعة الثانية المركز القومى للترجمة 2009)
- كما نقرأ فى كتاب «<u>تاريخ الحروب الصليبية</u>» (الجزء الثانى تحرير: چى. أر. سميث، ترجمة: قاسم عبده قاسم المركز القومى للترجمة 2009)، نقرأ (.. كان مستشفى سان چون، الذى أقيم بالقدس قبل الحملة الصليبية الأولى لرعاية الفقراء والمرضى يضطلع بمسنوليات عسكرية

بحلول ثلاثينيات القرن الثاني عشر)، وهو نظام رهبنة عسكرية عرف باسم الإسبتارية.

أما في «سيرة صلاح الدين: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفية» لبهاء الدين بن شداد (تحقيق: د. جمال الدين الشيال – طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة – سلسلة الذخائر – 2002)، فيضيف المحقق هامشًا يقول: "الإسپتار" هي التسمية العربية لطائفة الفرسان الهسپتاليين و هو تحريف واضح للفظة الإنجليزية والفرنسية: Hospitallers، وكان يطلق في عصر الحروب الصليبية على طائفة من الفرسان الدينيين، وقد أسس هذه الطائفة: Blessed Gerard في سنة الصليبية على طائفة من الفرسان الدينيين، وكانت الدار التي يسكنها أولنك الرهبان (-Hospitallers) موجودة قبل ذلك في أورشليم، وتتخذ مأوى للحجاج والمرضى المسيحيين. (المترجم)

(10) فرسان الهيكل (فرسان المعبد). في عام 1115م، قام هيو دى پاين، فارس بورجينيون، وجودفرى دى سان أدهيمار، وهو فارس فلمنكى، بتجنيد سبعة فرسان لحراسة الحجاج الراغبين في الذهاب من أورشليم وچنين لزيارة الأماكن التقليدية التى تم فيها تعميد المسيح في الأردن، وفي عام 1118م، قامت هذه المجموعة الصغيرة من المتطوعين بنذر أنفسهم لحماية الحجاج. كان الفارسان المؤسسان يملكان جوادًا واحدًا يمتطيانه بالتناوب وأقسما أنهما لن يرتديا سوى الملابس التى ستمنح لهما ولن يمتلكا سوى أسلحتهما الشخصية، وتكونت بذلك جماعة "فرسان المسيح الفقراء" التى أصبحت فيما بعد "فرسان المعبد". (المترجم بتصرف عن: «مفاتيح أورشليم القدس»، مصدر سابق، الهامش 9).

ويورد الدكتور قاسم عبده قاسم فى الجزء الثانى من تاريخ الحروب الصليبية – ج2 (مصدر سابق – الهامش 9) أن تنظيم فرسان الهيكل (أو فرسان المعبد أو الداوية) كان أول نظم الرهبنة المعسكرية وأنه تأسس فى القدس فى 1120م تقريبًا، وأنه أخذ اسمه من المبنى الذى أطلق عليه المسليبيون معبد أو هيكل سليمان؛ حيث تأسس مقر قيادة "الداوية". (المترجم).

- (11) كان الأمير بوهيمند الثانى أمير أنطاكية قد قتل فى 1130م، تاركا معتمديته لابنته "كونستانس Constance"، التى كانت فى عامها الثانى. تزوجت كونستانس فى سن الثامنة من ريمون أمير بواتبيه Poitiers الابن الأصغر للدوق وليم التاسع، دوق أكيتان Aquitaine.
- (12) كان هو الإمبر اطور الروماني المقدس بالفعل، ولكنه لم يكن يستطيع أن يطالب باللقب حيث لم يكن قد تم تتويجه في روما.
- (13) كان زواج اليانور ولويس السابع قد أبطل قانونًا في 1152، وبعد شهرين فقط تزوجت من "هنرى پلانتاچينيه Henry Plantagenet" كونت أنچو ودوق نورمانديا، الذى سيصبح هنرى الثامن فيما بعد. كانت العلاقة بينهما عاصفة لم يطلق سراحها من السجن إلا بعد وفاة زوجها ومع ذلك أنجبت له خمسة أولاد وثلاث بنات. كان ريتشارد ابنها الثالث.
- (14) القلعة التى يوجد بها الأن متحف العصور الوسطى، كان قد بناها فرسان الهيكل Templars فى القرن الثالث عشر؛ على أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن المذبح الموجود الأن فى الكنيسة الشرقية الحالية، ربما يكون هو الذى استخدم فى هذه الاحتفالية المزدوجة.
  - (15) انظر القصل العاشر.
  - (16) سكان منطقة ألبى -- Albi جنوبي فرنسا. (المترجم)

- (17) الكاثاريون هم أتباع نحلة الكاثارية Catharism تفهم المسيحية من وجهة نظر مانوية. (المترجم)
- (18) نسبة إلى مانى Mani الفارسى (216: 274) الذى كان يدعو إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين الخير والشر، والنور والظلام، وأصبح مذهبه يعرف بـ "الثنوية" أو "المانوية Manichaeanism". (المترجم)
- (19) نسبة إلى الرهبنة السيسترسية التى نشأت على أساس الرهبنة البندكتية كما عدلها "روبرت دو موليسم Robert de Molesme" في "سيتو Citeaux" فرنسا في سنة 1098م. ويعرف المذهب أو النحلة بـ "السيسترسيانية Cistercianism" (المترجم)
  - (20) سفينة شراعية كبيرة ذات مجاذيف (المترجم)
    - (21) وحدة وزن (المترجم)

# الفصل الثامن الشتاتان

- معاهدة نيمفايوم: 1214 اليونان الفرنجية: 1205 مكاسب ڤينيسية: 1205
  - مايكل پلايولوجوس: 1260 عودة اليونانيين: 1261

لم تكن الحملة الرابعة على وشك تدمير القسطنطينية فحسب، بل إنها هزت كذلك كل شرق المتوسط بقوة. هذا الجيشان القوى كان له تأثير كبير على كل من اليونانيين واللاتين كل نبلاء البيزنطيين فروا من المدينة - أو تركوها مكرهين - بدلًا من أن يرضخوا لحكم الفرنجة واتجهوا صوب الممالك التي كانت الروح البيزنطية والإيمان الأرثوذوكسي موجودة بها. إحدى هذه الدول، أو ما يسمى بـ «إمبر اطورية التريبيزوند - Empire of Trebizond» - وهي لا تهمنا كثيرًا هنا - كانت عبارة عن شريط ضيق على ساحل البحر الأسود. الثانية كان اسمها "إمبراطورية إيبيروس - -Des potate of Epirus" التي تأسست بسرعة بعد الغزو اللاتيني بواسطة شخص كان يدعى "مايكل كومنينوس دوكاس -Michael Comnenus Ducas"، كان حفيدًا غير شرعى لألكسيوس الأول كومنينوس. من عاصمته في "أرتا - Arta"، بسط مايكل سيطرته بالتدريج على الساحل الشمالي الغربي من اليونان، وعلى جزء من "تيسالي - Thessaly". أما الدولة الأخيرة التي تم تأسيسها - وهي الأكثر أهمية من وجهة نظرنا، فكانت إمبراطورية "نيقية - Nicaea"، التي تم الاعتراف بـ "تيودور لاسكاريس - Theodore Lascaris"، صهر ألكسيوس الثّالث - إمبر اطورًا عليها في 1206 وتتويجه هناك بعد عامين. كانت تشغل معظم الجزء الشمالي الغربي من الأناضول، الممتد من البحر الأسود إلى بحر إيجه ناحية الشمال، كانت تقع إمبر اطورية القسطنطينية اللاتينية، و ناحية الجنوب و الشرق كانت "سلطنة السلاحِقة – The Seljuk Sultanate"، وبالرغم من أن نيقية (إزنك - Iznik) كانت هي العاصمة الرسمية، فإن "جون الثالث - || John"، خليفة تيودور جعل إقامته الرئيسية في "تيمفايوم -Nymphaeum" (الأن كمال باشا على بعد أميال قليلة من أزمير)، وعلى مدار معظم سنوات نفيه من القسطنطينية التي استمرت سبعة وخمسين عامًا، كانت إمبر اطورية نيقية تحكم من هنا بالفعل كدولة بحر متوسطية.

حتى ذلك كان يمكن أن يكون مجرد هامش فى قصتنا، لولا القيصر "البلغارى كالوچان — Tsar Kalojan"، الذى كان يونانيو تراقيا قد وعدوه بالتاج الإمبراطورى إذا طرد اللاتين من القسطنطينية. فى الرابع عشر من أبريل 1205، كان كالوچان قد دمر جيش الفرنجة بالفعل. فشل فى الاستيلاء على المدينة لكنه نجح فى أسر الإمبراطور بلدوين نفسه، الذى لم يستعد حريته قط إلى أن مات بعد ذلك. بعد ستة أسابيع فقط، تبعه إلى العالم الأخر فى الأول من يونيو الدوچ العجوز داندولو، الذى كان قد حارب إلى

جواره رغم سنوات عمره التسعين. الغريب أنه لم يتم إعادة جثمانه إلى ڤينيسيا وإنما دفن في كنيسة سان صوفيا. لم ينج التابوت الحجرى من الغزو التركى بعد ذلك، إلا أنه يمكن رؤية شاهد قبره هناك في مكانه على أرض الرواق فوق الممر الجنوبي.

هكذا، بعد عام واحد من الاستيلاء على العاصمة، انكسرت شوكة اللاتين. بقوا في القسطنطينية؛ وفي كل آسيا الصغرى، كانت المدينة الصغيرة "بيجايا – Pegae" (الآن كارابيجا – Karabiga) على الشاطئ الجنوبي لبحر مرمرة، هي التي بقيت في أيدي الفرنجة. وأخيرًا كان بإمكان تيودور لاسكاريس أن يركز جهده على بناء دولته الجديدة – متبعًا النموذج البيزنطي بكل تفاصيله؛ حيث لم يكن يشك مطلقًا في عودة أبناء وطنه عاجلًا أو آجلًا إلى المكان الذي كانوا ينتمون إليه. بفضله، كان أن أصبح هناك الآن عاجلًا أو آجلًا إلى المكان الذي كانوا ينتمون إليه. بفضله، كان أن أصبح هناك الآن من الواضح أن فكرة العيش معًا في سلام لم تكن واردة، كلا الطرفين كان يريد أن يدمر الأخر. ولكن كليهما كذلك لم يكن قويًا بما يكفي ليحقق ذلك دون مساعدة طرف تألث. وهكذا كان أن أدخل "هنرى الهاينولتي – Henry Hainault" خليفة بلدوين عنصرًا جديدًا في المعادلة غير مرغوب فيه: "كايكوسرو – Kaikosru" السلوقي سلطان "قونية – Kaikosru" السلوقي سلطان

فى تاريخ الحملات الصليبية الطويل المؤسف، كثيرًا ما كان المسيحى يحارب المسيحى. تجنيد حليف مسلم ضد عدو مسيحى كان أمرًا جديدًا تمامًا. كان الأتراك السلاچقة فى ذلك الوقت يسيطرون على منات عديدة من الأميال من سلحل البحر السلاچقة فى ذلك الوقت يسيطرون على منات عديدة من الأميال من سلحل البحر الأبيض المتوسط، إذا كانوا قد مروا بطريق طويل منذ بداياتهم فى آسيا الوسطى. فى القرن الحادى عشر كانوا قد انتشروا بسرعة عبر فارس وأرمينيا ووادى الرافدين حيث أصبحوا سادة على بغداد يحكمون باسم الخلفاء العباسيين، وكانوا قد تعلموا الكثير من غزواتهم. بعد أن غزوا الأناضول وانتصروا على البيزنطيين فى "مانزيكرت(۱) من غزواتهم فى قونية (أيقونيوم — Iconium وفى أوج قوتهم فى القرن الثانى عشر كانوا قد بنوا دولة متميزة، سلطنة الروم، كما كانوا يدعونها بكل فخر... أقلم تكن جزءًا من الإمبراطورية الرومانية؟ كانت تضم عندما انسعت كل آسيا الصغرى (نحو 250000 ميل مربع) وخليطًا من السكان الترك واليونانيين والأرمن. لم يستمر السلاچقة طويلًا — دمر "المغول Mongols" قوتهم قرابة آخر القرن – ولكنهم خلفوا تراثًا معماريًا غير عادى ما زال الكثير منه موجودًا إلى الأن: مساجد رائعة على أجنابها مأذن مزدوجة مزينة بحفر دقيق ونقوش كاليجرافية، وحسور بالغة الروعة، وحصون، وحوض لبناء السفن فى عاصمتهم الصيفية "ألانيا – وجسور بالغة الروعة، وحصون، وحوض لبناء السفن فى عاصمتهم الصيفية "ألانيا –

Alanya"، واستراحات رانعة على طول طريق القوافل، كل واحدة على مسافة عشرين ميلاً من الأخرى، يوجد بكل منها مسجد ونزل وإسطبل للخيول والجمال وإسكاف مقيم لإصلاح الأحذية بلا مقابل.

قد يكون مثيرًا للاهتمام أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث لو أن الإمبراطور في القسطنطينية والسلطان في أيقونيوم كانا قد دعما تحالفهما بانتصار كبير، إلا أنهما فشلا في أن يفعلا ذلك. كانت لهما معارك عديدة ضارية لم تكن حاسمة باستثناء واحدة منها. في تلك المعركة التي وقعت في ربيع 1210 بالقرب من أنطاكية على نهر الميندر، سقط كايكوسرو من على حصانه مقتولًا، حدث ذلك بواسطة الإمبراطور نفسه – إن كان لنا أن نصدق المصادر اليونانية – وذلك في قتال فردى بينهما. خضع خليفته على الفور للشروط تاركًا تيودور حرًا ليركز قوته ضد الفرنجة، وأخيرًا تم حسم الموقف في أواخر 1214، عندما وقع الإمبراطوران معاهدة سلام في نيمفايوم. هنرى، بموجب الاتفاق، سيحتفظ بالساحل الشمالي الغربي لأسيا الصغرى، والباقي كله حتى الحدود السلچوقية سيذهب لـ: تيودور. هذه المعاهدة ستكون بداية از دهار نيقية. أخيرًا ستحصل الإمبراطورية الصغيرة على اعتراف رسمى من خصمها اللاتيني بحقها في الوجود.

\*\* \*\* \*\*

كتب "إدوارد جيبون – Edward Gibbon" يقول: "أن أتتبع الأسر الغامضة المختلفة التي صعدت وسقطت في القارة أو الجزر". كمؤرخ للإمبر اطورية الرومانية، ليس هناك سبب بذاته كان يجبره على أن يفعل ذلك، ولكن بالنسبة لمؤرخي البحر الأبيض، لا يمكن إهمال هذه المهام بمثل تلك السهولة. لا أحد ممن يتنقلون عبر ووسط اليونان والپيلوپونيز لا تدهشه كمية قلاع العصور الوسطى التي تتوج – كما يبدو أحيانًا – كل قمة أو مرتفع من تلك الأراضي الجبلية الرائعة. المؤكد أنه لا بد من بعض التفصيل لمن يشوقهم معرفة المزيد، وبالرغم من ذلك فإن الكتب التي تروى قصة هذه القلاع ما زالت قليلة إلى اليوم.

يرجع ذلك – إلى حد كبير – إلى أن ذلك التاريخ شديد التعقيد. الحقيقة البسيطة، وهى أن الشتات اليونانى الذى تلا الحملة الصليبية الرابعة كان يعادله توسع إقليمى أكثر درامية من جانب اللاتين. البارونات الفرنجة الذين أبحروا ليكونوا مع الحملة – مع كثيرين أخرين ممن لم يبحروا ولكنهم سمعوا عن الغنائم وكانوا مصرين على ألا تفوتهم الفرصة – كانوا يجولون فى أرجاء اليونان يستولون على كل ما يمكنهم الاستيلاء عليه من أراض، ويصنعون لأنفسهم إقطاعيات على نمط تلك التى كانوا يعرفونها فى الغرب،

ولكنهم كانوا يفعلون ذلك في بلاد لم يكن النظام الإقطاعي معروفًا فيها كما يفهمونه. في البلاد الغربية، كان ذلك النظام يقوم على هرم من الثروة والقوة وعلى رأسه الملك. في الشرق، كانت إمبر اطورية القسطنطينية اللاتينية أضعف من أن تمارس أي سيطرة حقيقية، ومن هنا تظهر صورة العديد من المدن – الدول المستقلة، وفي غالب الأحيان تكون متحاربة، تتآمر وتحتال باستمرار لتثبيت أوضاعها. في بحر إيجه؛ حيث كان نفوذ فينيسيا هو السائد، كان عدد الجزر يزيد الأمر تعقيدًا، ولذا لم يكن مستغربًا أن يحول كثير ممن كانوا يريدون القيام بالتأريخ للمكان وللفترة اهتمامهم إلى أمور أخرى.

تبدأ قصة هذا الشتات اللاتينى مع الماركيز بونيفاس المونتيفراتى. عندما كان غاضبًا بشدة بسبب تخطيه كامير، زاد غضبه عندما عرض عليه بلدوين إقطاعية كبيرة فى الأناضول؛ وبدلًا من ذلك أشار إلى أن أخاه بزواجه من ابنة مانويل الأول كومنينوس قبل ربع قرن - حصل على لقب ملك "تيسالونيكا – Thessalonica"، ولذا قدم مطالبة رسمية بتلك المدينة. الآن كان دور بلدوين قد جاء لكى يعترض، ولكن تم تجنب هذه الحرب المكشوفة بفضل وساطة الدوج واندولو وعدد من قادة الفرنجة وبخاصة النبيل البوجندى "أوتو دى لاروش – Otho de la Roche". فى آخر الأمر، كان الإمبراطور مضطرًا للموافقة على مضض، على أساس أن يعترف بونيفاس بمملكته الإسمية ويحتفظ بها كإقطاعة إمبراطورية.

كانت مهمة الماركيز التالية هي غزو مملكته الجديدة، وبهذا الهدف نُصنب عينيه، انطلق في خريف 1204 في حملة طويلة جدًّا عبر شمال ووسط اليونان. خرج معه في الحملة مجموعة من البشر متعددي المشارب: فرنسيون وألمان وفلمنك ولومبارد، كل منهم كان مصرًّا على أن يحصل على إقطاعة لنفسه. كان من بينهم – إن كان لنا أن نذكر أربعة منهم فحسب – الفرنسي 'وليم الشامپليتي – William of Champlitte" حفيد كونت شمپانيا، وأوتو دي لاروش البورجندي، و "چاك داقسنس – Wildawicini" حفيد كونت الفلمنكي، والماركيز الإيطالي الشاب "جيدو پاللاقيسيني – Guido Pallavicini" حيث كان تحركوا جنوبًا عبر تيسالي مرورًا بـ "تيرموپايلاي – "Thermopylae"؛ حيث كان مركوا جنوبًا عبر تيسالي مرورًا بـ "تيرموپايلاي وقفته البطولية قبل نحو سبعة عشر قرنًا. لايونيداس – Leonidas" الإسبرطي قد وقف وقفته البطولية قبل نحو سبعة عشر قرنًا. لم يعترضهم أحد، ولكن بونيفاس الذي كان مدركًا لأهمية المكان الإستراتيچية، قام هناك لم يعترضهم أحد، ولكن بونيفاس الذي كان مدركًا لأهمية المكان الإستراتيچية، قام هناك وآنذاك بتقليد پاللاقيسيني منصب ماركيز "بودونيتزا – Boudonitza" لكي يغطي مشارفها الجنوبية. هذه مع بارونية "سالونا – Salona" المجاورة ما كانتا لتبقيا مانتي مشارفها الجنوبية. هذه مع بارونية "سالونا – Salona" المجاورة ما كانتا لتبقيا مانتي سنة أخرى وتلعبا دورًا مهمًا في تاريخ اليونان الفرنجية (2).

استسلمت «بويتيا – Boetia" دون مقاومة وكذلك "أتيكا – Attica" بما في ذلك أثينا نفسها؛ حيث عين بونيفاس على الفور حامية على الأكروپولوس. في ذلك الوقت كان الپار ثينون يقوم مقام الكاتدرانية في المدينة ولكن الجنود الفرنجة – لا بد من القول – لم يكونوا يكنون للمبني احترامًا كبيرًا. تكررت القصة نفسها، وإن على نطاق أقل كما حدث في سانت صوفيا: الخزانة نهبت، الأواني الذهبية والفضية سلبت، المكتبة بددت ودمرت. تم منح الإقليمين معًا لـ "أوتو دو لاروش"، ربما كمكافأة له عن توسطه أثناء نزاع بونيفاس مع الإمبراطور بلدوين. في البداية، لقب أوتو نفسه بتواضع نسبي بـ "أب نزاع بونيفاس مع الإمبراطور بلدوين. في البداية، لقب أوتو نفسه بتواضع نسبي بـ "أب شكال سمع وحتى سنة 1260، أي بعد موته بفترة، لم تكن أثينا قد أصبحت دوقية بشكل رسمي.

فى الوقت نفسه كان المغامر الفلمنكى چاك دافسنس قد ترك قوة الجيش الرئيسية واتجه شرقًا؛ حيث تسلم جزيرة "إيوبيا – Euboca" بعد استسلامها، (كانت هذه الجزيرة قد خصصت لقينيسيا أثناء الانقسام، ولكن القينيسيين لم يكن عندهم وقت لها). بقى هناك فترة طويلة لكى يبنى قلعة صغيرة فى وسط "إيوريپوس – Euripos" تلك القناة الملغزة (3) التى تفصل الجزيرة عن بر اليونان الرئيسى، ويترك فيها حامية صغيرة. بعد ذلك، فى تلهفه على المشاركة فى غزو الپيلوپونيز القادم – وبالطبع فى الفوائد التى كانت ستتحقق من جراء ذلك – أسرع عائدًا إلى بونيفاس. كان الماركيز قد ذهب ليحاصر «نوبليا – Nauplia"، ولذا قام چاك مع أوتو دى لاروش الذى لحق به فى الطريق بهجوم مشترك على كورنتة. بصعوبة ما، تمكنا من الاستيلاء على المدينة الأدنى أما قلعة أنطاكية المرتفعة فكانت منيعة، وظل الحصار مستمرًا عليها إلى أن تمكن المدافعون عنها ذات ليلة من القيام بهجوم مفاجئ؛ ليحدثوا ضررًا بالغًا بالمعسكر تمكن المدافعون عنها دات ليلة من القيام بهجوم مفاجئ؛ ليحدثوا ضررًا بالغًا بالمعسكر الفرنجي، أصيب فيه دافسنس نفسه بجراح خطيرة.

إلا أن حتف البيلوپونيز كان مؤكدًا، ولن يكون ذلك على يد بونيفاس – الذى كان مضطرًا على أية حال للعودة إلى تيسالونيكا لمواجهة جيش البلغار بقيادة القيصر "كالوچان – Tsar Kalojan" – وليس چاك دافسنس و لا حتى أوتو دى لاروش. سيكون غزو جزر البيلوپونيز على يد چيوفرى دى فيلهاردون، ابن أخ وسمى مؤرخ أحداث الحملة الصليبية الرابعة. قبل نحو عام أو عامين، كان ذلك الشاب نفسه قد قام برحلة حج إلى فلسطين، وعندما سمع و هو فى سوريا باستيلاء الفرنجة على القسطنطينية، عاد

من فوره لكى ينضم إليهم. بعد مغادرته بوقت قصير، انحرفت سفينته بقوة عن مسارها بسبب عاصفة رعدية من عواصف المتوسط، واضطرت إلى اللجوء إلى ميناء "مودون Mondone" جنوبي البيلوپونيز، وكان ما زال هناك عندما سمع بحصار بونيفاس لا "نوپليا". بعد أقل من أسبوع، كان في حضرة الأخير. أخبر الماركيز أن موريا(4) ربما تكون ڤينيسية من الناحية الفعلية، إلا أنها كانت ثمرة ناضجة حان قطافها، ولو أنه أعطى مئات قليلة من الجنود على أكثر تقدير، يمكن أن تصبح كل الأراضي لهم. لم ترق الفكرة تمامًا له «بونيفاس» الذي فضل التمسك بخطته للحملة، إلا أن چيوفري وجد في المعسكر حليفًا جديدًا، في شخص صديقه القديم وليم الشامپليتي. وافق وليم على أن ينضم إليه بشرط أن يعترف به چيوفري العاهل المخلص له في أي غزوة يقومان بها. وباعتباره حفيدًا لكونت شمپانيا، لم يكن بالإمكان أن يفعل غير ذلك، ولم يعترض چيوفري. بارك بونيفاس الحملة، وبرفقة مائة فارس ونحو خمسمائة جندي مدججين بالسلاح.. انطلق الصديقان نحو المجهول.

من البداية، كانوا يقومون بالاستيلاء على كل ما في طريقهم، كان أول ما سقط مدينة وقلعة «ياتراس – Patras". بعد ذلك انطلقوا جنوبًا دون مواجهة تذكر حتى وصلوا إلى "كالاماتا - Kalamata" في إقليم مسيني. كان اليونانيون في ذلك الوقت قد حشدوا جيشهم المكون من أربعة أو خمسة ألاف جندي، والذي كان يتضمن قوة كبيرة بقيادة "مايكل دوكاس – Michael Ducas"، حاكم "إيبيروس – Epirus"، وفي سنة 1205 تقابل الجيشان وجهًا لوجه بين بساتين الزيتون في منطقة "كوندورا -Koundoura" في الركن الشمالي الغربي من الإقليم. كان اليونانيون المدركون تمامًا لتفوقهم العددي واتقين من النصر، إلا أنهم كانت تنقصهم الخبرة بشكل مريع، فكان أن اخترقهم الفرنجة بسهولة شديدة. من ذلك اليوم، ستصبح البيلويونيز أرضًا فرنجية. الفلكلور اليوناني مليء بقصص البطولة المحلية: عن ذلك المقاتل العظيم "دو كساياترس - Doxapatres" مثلًا، الذي لم يكن أحد ليستطيع أن يرفع القضيب الشائك الذي كان يستخدمه لتكسير الدروع، والذي كانت درعه الواقية تزن مائة وخمسين رطلًا، وعن ابنته التي ألقت بنفسها من برج القلعة بدلًا من الاستسلام لشهوات الغزاة. والحقيقة أنه كانت قد ظلت بعض جيوب للمقاومة من بينها "أكروكورنت - Acrocornith" و"نوپليا - Nauplia" (التي اضطر بونيفاس للتخلي عن حصارها) وصخرة "مونيمقاسيا - Monemvasia" العظيمة، وقلعة "تايجيتوس - Taygetus" المظلمة

فى "مانى — Mani". إلا أن هناك رسالة من البابا إنوسنت الثالث بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر 1205، تصف وليم الشامپليتى بـ "أمير كل أخايا — Achaia"(5)، بما يعنى أنه كان الكل فى الكل.

\*\* \*\* \*\*

هكذا كان أن اكتسح الصليبيون الفرنجة بالفعل - ودون جهد كبير - تسعة أعشار اليونان وجزر البيلوپونيز كلها، وذلك في غضون ثلاث سنوات من الغزو اللاتيني للقسطنطينية. لم يكن هذا النجاح يعود لشجاعتهم بقدر ما هو لجبن السكان المحليين الذين لم يكونوا يبدون سوى مقاومة شكلية. من ناحية أخرى، كانت القصة مختلفة في مقدونيا. كان الإمبراطور بلدوين - كما رأينا - قد وقع في أسر القيصر البلغاري ليختفي في بطن أحد السجون... ولا يظهر بعد ذلك. عندما سمع بونيفاس بذلك، ترك حصار نوبليا لكي يدافع عن ممتلكاته الشمالية، وقتل في مواجهة ثانوية بعد أسابيع قليلة. بعد موته، قطعوا رأسه وأرسلوه هدية للقيصر. عندما كانت هناك حاجة ماسة لقيادة حازمة واثقة، انتقل عرشه لابنه الطفل، إلا أن ما أنقذ الموقف بالفعل كان مقتل كالوچان بدوره (بتحريض من زوجته) لتنكسر بالفعل قوة بلغاريا.

يكفى ما قلناه حتى الأن عن نجاحات وإخفاقات الفرنجة، ولكن ماذا عن الڤينيسيين؟ بفضل المهارات التفاوضية البارعة له «داندولو» كانوا قد حصلوا على نصيب الأسد من الغنائم، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن ما حصلوا عليه كان أكبر من قدرتهم على الهضم، وعليه كانوا أكثر بطنًا من حلفائهم الفرنجة في احتلال أراضيهم – وهو التأخير الذي كان قد كلفهم الپيلوپونيز بالفعل. كان هناك فرق آخر بين الفلسفتين. كان الفرنجة، الذين نشأوا في أحضان نظام إقطاعي، ينظرون إلى أراضيهم الجديدة باعتبارها إقطاعيات وإلى شاغليها كخدم تابعين. إلا أن النظام الإقطاعي كان يقوم على ملكية الأرض، وهي سلعة لم يكن الڤينيسيون يعرفونها باعتبارهم أبناء جمهورية بحرية. كان الڤينيسيون يعملون بالتجارة ولم تكن المستعمرات الخارجية ذات فائدة لهم إلا بقدر تحقيقها لمصالحهم التجارية. لهذا السبب، فإن داندولو قصر مطالبه على المناطق بقدر تحقيقها لمصالحها النظر عن الپيلوپونيز. حتى ذلك الحين كانت عيناه ما زالتا أوسع من معدته! لم يرفع إصبعًا عندما دخل چاك داڤسنس إيوبيا، ولا عندما أقام شامپليت وقيلهاردون معتمديتهما في أخايا. كل ما كان يهمه هو الميناءان في «مودون – - Mo
"done" و"كورون – Coronc" عند الحافة الجنوبية للپيلوپونيز؛ وفي 1206 أرسل

ابنه بأسطول صغير ليستعيدهما للجمهورية. تم إنجاز ذلك سريعًا، وظل الميناءان تابعين لقينيسيا عدة قرون بعد ذلك.

أما بالنسبة لجزر بحر إيجه العديدة، بما في ذلك "السيكلاديس - Cyclades" التى كانت قد سقطت في أيديهم، كان القينيسيون مرة أخرى مضطرين للاعتراف لأنفسهم بأن إدارة "سيرينيسيما - Serenissima" كانت مستحيلة بالرغم من مواردها الكثيرة. ولذا كان هناك اتفاق على أن يحكم أغلب الجزر عدد من سكانها باسم ڤينيسيا. كان من بين المشاركين في حملة المجموعة القينيسية أحد أبناء عمومة الدوج داندولو واسمه "ماركو سانودو - Marco Sanudo"، الذي لم يضيع وقتًا عند سماعه الخبر. قام بتجهيز ثمانية سفن على نفقته الخاصة وجمع مجموعة من المغامرين مثله من شباب قينيسيا وانطلقوا، وهناك على جزر "ناكسوس - Naxos" و"أندروز - Andros" و"إيوس و"باروس - Paros" و"أندرون - Melos" و"إيوس و"باروس - Santorini" و"ماركو سانودو، باعتباره سيقيم كل منهم منطقته الخاصة، تتبع كلها - كإقطاعيات - ماركو سانودو، باعتباره دوق الأرخبيل. (6) كذلك اتخذت ترتيبات مشابهة بالنسبة لـ «كورفو - Corfu" و "Corfu" والجزر دوق الأرخبيل. (6) كذلك اتخذت ترتيبات مشابهة بالنسبة لـ «كورفو - Corfu" و الجزر

بقيت هناك "كريت - Crete"، أكبر وأهم الجزر اليونانية التى كان على داندولو أن يساوم بونيفاس عليها. مرة أخرى، كانت چنوة هى المشكلة. حتى من قبل أن يستولى القينيسيون على الجزيرة، كان أهل چنوة قد أقاموا مستوطنة هناك، وكان واضحًا من البداية أنهم لن يتخلوا عنها دون قتال. وعليه، أرسلت فينيسيا أسطولًا، نجح مؤقتًا فى طرد القائد القرصان "إنريكو بسكاتور - Enrico Pescator"، كونت مالطة، الذى كان - بالرغم من ذلك - محل إعجاب من البابا إنوسنت، وكان أن استمر القتال خمس سنوات أخرى حتى سنة 1212، عندما أُجبِر هو وجماعته فى آخر الأمر على الانسحاب. منذ ذلك الحين، ولمدة السنوات الأربع والنصف التالية، كانت الجزيرة يحكمها بالفعل فينيسى يحمل لقب دوج، وهو دليل واضح على أهميتها بسبب سيرينيسيما.

\*\* \*\* \*\*

بموت هنرى الهاينولتى في 1216 في سن الأربعين، بدأت الإمبراطورية الفرنجية في الانهيار. كان هنرى حاكمًا متميزًا. كان الإمبراطور اللاتيني الوحيد الذي أظهر

حنكة سياسية حقيقية، وكان قد ورث ما كان يبدو قضية خاسرة، وفي غضون عقد واحد تقريبًا حولها إلى شأن مهم. لو كان لدى خلفانه ذرة من قدراته فلربما ما كان قد وصل إلى العرش في القسطنطينية حاكم يوناني، ولكن منذ أن أصبحت يده بعيدة عن دفة السفينة، بدا واضحًا أن الاستعادة النهانية لعاصمة الإمبراطورية الحقيقية ستكون مسألة وقت ليس إلا. في الوقت نفسه كانت إمبراطورية نيقية تحت قيادة "چون فاتاتزس لوقت ليس إلا. في الوقت نفسه كانت إمبراطورية نيقية تحت قيادة "جون فاتاتزس للعام 1246" صهر "لاسكاريس للعام 1246"، تمضي من قوة إلى قوة. بحلول العام 1246، كانت قد اتسعت أملاكه لتشمل معظم شبه جزيرة البلقان وجزءًا كبيرًا من بحر إيجه، وكان منافسوه قد ضعفوا أو أصابهم الإرهاق، أما هو فكان مصرًا على أن يحقق الهدف الذي نذر حياته له.

كان چون فاتاترس أكثر من سواه أحقية في أن يقود جيشًا بيزنطيًّا ليحقق الانتصار في القسطنطينية. من أسف أن صحته كانت مدعاة المقلق منذ وقت طويل. كان چون مصابًا بالصرع، وكلما كان يتقدم في العمر كانت النوبات تتزايد عددًا وحدة، وكثيرًا ما كان ذلك يؤثر على قواه العقلية، وخصوصًا أنها كانت تجعله أكثر حقدًا على أكبر قيداته: "مايكل پالايولوجوس – Michael Palaeologus". الأكثر مأساوية كان أن نقل المرض لابنه وخليفته "تيودور الثاني – Theodore II" بدرجة أكثر حدة، عندما مات تيودور في أغسطس 1258 وهو في السادسة والثلاثين بعد حكم لم يدم سوى أربع سنوات تاركًا طفلًا صغيرًا يخلفه، قامت ثورة في القصر ونصبت پالايولوجوس على العرش. رغم أنه كان ما زال في الرابعة والثلاثين، وجد الچنرال الشاب نفسه أمام مهمة متشعبة. كان مضطرًّا بداية لمسايرة إمبراطور معاد كان قد قام في 1252 بسجنه وحرمانه كنسيًّا، واستمرت مشكلاته بعد صعوده للعرش، عندما طلب منه أن يواجه تحالفًا كان يضم حاكم إيبيريوس، المعتمدية الصليبية في أخايا في الپيلوپونيز، ومانفريد تحالفًا كان يضم حاكم إيبيريوس، المعتمدية الصليبية في أخايا في الپيلوپونيز، ومانفريد تحالفًا كان يضم حاكم ايبيريوس، المعتمدية الصليبية في أخايا في البيلوپونيز، ومانفريد وحد عدو لدود بالفعل، ولكن عندما التقي الجيشان في پيلاجونيا (بيتولج الأن) في مطلع صيف 1259، انفرط عقد التحالف.

مصرًا على الاحتفاظ بالزخم، بدأ مايكل زحفه مبكرًا على القسطنطينية في 1260. فشلت محاولته الأولى – لم يتمكن أحد عملائه السريين من فتح إحدى البوابات كما كان مدبرًا، كما فشلت خطة بديلة للهجوم على جالاتا في الركن القصى من القرن الذهبي. في ذلك الشتاء على أية حال، سجل مايكل انتصارًا دبلوماسيًا: ففي الثالث عشر من مارس

1261 وقع اتفاقية مع چنوة، بناء على شروطها أنه فى مقابل مساعدة أهلها له فى الصراع القادم، سيعطيهم كل الامتيازات التى كان ينعم بها القينيسيون فى القسطنطينية، بما فى ذلك الحى الخاص بهم فى كل من المدينة والموانئ الرئيسية الأخرى فى الإمبراطورية، وكذلك حق الوصول إلى موانئ البحر الأسود. كان ذلك بالنسبة لچنوة اتفاقًا تاريخيًا، يُرسى - كما حدث - دعانم إمبراطوريتها فى الشرق، أما بالنسبة لبيزنطة فاتضح أنه كان بمثابة كارثة؛ حيث إن الجمهوريتين البحريتين الإيطاليتين سوف تستغلان ما تبقى من قوتها البحرية وتواصلان خصوماتهما القديمة منذ قرون على كيانها الضعيف. إلا أن ذلك ما كان ليحدث فى المستقبل. فى ربيع 1261، كان لا بد من أن يبدو تحالف چنوة كان ذلك ما كان السماء لمايكل يالايولوجوس.

جاءت الاستعادة النهائية للقسطنطينية بالمصادفة. في عز صيف 1261 كان مايكل قد أرسل أحد چنرالاته، "ألكسيوس ستراتيجوپولوس — Alexius Strategopou- "نسلمبريا — "Thrace "إلى "نتراقيا — Thrace". عندما وصل إلى "سيلمبريا — Selym" (سيلقرى — Silivri الحديثة)، التي تبعد نحو أربعين ميلًا عن القسطنطينية لعام الكسيوس أن الحامية اللاتينية للعاصمة لم تكن موجودة؛ حيث كان الڤينيسيون قد استدعو ها للقيام بهجوم على جزيرة "دافنوسيا — Daphnusia" في نيقية، وكانت هذه الجزيرة تتحكم في مدخل البوسفور من ناحية البحر الأسود. علم أيضًا أنه كانت هناك بوابة خلفية في الأسوار يمكن أن يمر منها المسلحون بسهولة ليدخلوا المدينة. في تلك الليلة قامت جماعة صغيرة باختبار صحة هذه المعلومات. تسلل أفر ادها دون ملاحظة من أحد و فاجأوا حراسها الفرنجة القلائل و ألقوا بهم من فوق المتاريس، ثم بهدوء شديد، فتحوا بوابات المدينة. في فجر الخامس والعشرين من يوليو 1261 تدفق باقي الجيش داخل القسطنطينية دون مقاومة تذكر.

كان الإمبراطور بلدوين الثانى نائمًا فى قصره، أيقظته الجلبة وفر لينجو بحياته، وأخيرًا صادف سفينة تجارية ڤينيسية فهرب عليها إلى إيوبيا. فى الوقت نفسه كان الكسيوس ستراتيجوپولوس ورجاله يضرمون النار فى كل الحى الڤينيسى من المدينة، لدرجة أن البحارة عندما عادوا من دافنوسيا ووجدوا منازلهم مدمرة وأسرهم البائسة مشردة بجوار أرصفة الميناء، لم تكن لديهم روح للقيام بهجوم مضاد، ولم يكن أمامهم من خيار سوى أن يبحروا بلا عزاء عاندين إلى البحيرة. أما من بقى من الفرنجة فكانوا فى حالة ذعر شديد، يمكن أن نجد لها وصفًا بليغًا فى الحوليات اليونانية، إلا أنهم ما

كانوا ليقلقوا طويلا... فالمنبحة التى كانت متوقعة لم تحدث. سرعان ما خرجوا من مخابئهم وجمعوا كل ما يستطيعون حمله ومضوا يجرون الخطا نحو الميناء؛ حيث كان فى انتظارهم ثلاثون سفينة ثينيسية. بمجرد صعودهم إلى السفن، تحرك الأسطول متجهًا كذلك إلى إيوبيا، ولسنا متأكدين إذا ما كان قد توقف فى الطريق للتموين؛ حيث إن المسجل أن عددًا كبيرًا من اللاجئين ماتوا جوعًا قبل الوصول إلى مقصدهم.

فى معسكره فى "ميتيوروم — Meteorum" فى آسيا الصغرى، الذى كان يبعد نحو مائتى ميل، كان الإمبراطور مايكل نائمًا كذلك عندما جاءته الأخبار الجسام. أخته الكبرى "إيولوجيا — Eulogia" (التى كانت تهدهده و هو طفل لكى ينام بأن تغنى له كيف سيصبح إمبراطورًا ذات يوم ويدخل القسطنطينية من البوابة الذهبية) أيقظته (بزغزغة أصابع قدميه كما يقول أحد المصادر) ونقلت له الأخبار. لم يصدق فى البداية، وعندما سلموه تاج بلدوين وصولجانه اللذين كان قد تركهما خلفه فى القصر، كان أن اقتنع. بعد ثلاثة أسابيع، فى الخامس عشر من أغسطس، مر فعلًا من البوابة الذهبية وتقدم سيرًا على قدميه بطول المدينة حتى كنيسة سانت صوفيا، وهناك كان حفل تتويج ثانٍ أقامه البطريرك له ولزوجته "تيودورا — Theodora" وابنهما الرضيع "أندرونيكوس — البطريرك له ولزوجته "تيودورا — Theodora" وابنهما الرضيع "أندرونيكوس — Andronicus"، الذى أعلن وريثًا محتملًا.

منذ البداية، كانت إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية أشبه بالهولة (7). كانت نبتًا بانسًا للخيانة والجشع، لم تحقق شيئًا على مدى السبع والخمسين سنة لوجودها، لم تسهم بشىء، لم تتمتع بلحظة واحدة من المجد أو التميز. لم تقم بأى غزو بعد 1204، وقبل ذلك بوقت طويل كانت قد انكمشت في المحيط المباشر للمدينة التي دمرت وخربت لكى تولد. من بين حكامها السبعة كان هناك واحد فقط أكبر من الآخرين متواضعي القيمة، هو هنرى الهاينولتي، لا أحد منهم حاول – ولو بقدر يسير – أن يفهم الرعايا اليونانيين أو يتبنى عاداتهم، ناهيك عن تعلم لغتهم. كان سقوط الإمبراطورية أكثر خزيًا من بداياتها، قهرتها في ليلة واحدة في لحظة مجموعة صغيرة من الجنود.

لو أن تلك الحالة المضحكة المبكية قد قصرت أعمالها السينة على نفسها، لكنا قد مررنا عليها بما يزيد قليلًا عن نظرة رثاء. من أسف أن ذلك لم يكن. الموروث الأسود الذى خلفته لم يؤثر فى بيزنطة فحسب، وإنما امتد فى كل العالم المسيحى. لم تتعاف الإمبراطورية اليونانية مما لحق بها من ضرر على مدى تلك السنوات المشؤومة. كان ضررًا روحيًّا وماديًّا. ولا بعد أن جردت من الكثير من الأراضى التى بقيت معها بعد

كارثة مانزيكرت، بكثير من مبانيها الرائعة التى تحولت إلى أنقاض، وأعمالها الفنية البديعة التى دمرت أو نهبت وحملت إلى الغرب, لم تنجح فى استعادة روحها السابقة. كما سرق منها شيء آخر مهم. قبل الغزو اللاتيني كانت وحدة واحدة تحت حاكم واحد يقف في منتصف الطريق إلى السماء ويضاهى الرسل مكانة. الأن ذهبت الوحدة. صحيح أن إمبر اطورية نيقية لم تعد مندرجة أو مستوعبة — كما كانت تتوق دائمًا — في إمبر اطورية القسطنطينية، ولكن كان هناك أباطرة التربيزوند الذين كانوا ما زالوا مستقلين بعالمهم البيزنطى الصغير على شاطئ البحر الأسود الذي تجتاحه الأمطار، كما كان هناك حكام إيبيروس، الذين كانوا يصارعون دون توقف لاستعادة سنوات القوة القديمة، المستعدون دائمًا للترحيب بأعداء القسطنطينية وتقديم مركز للمقاومة. كيف، وهي على هذه الدرجة من التشظى تستطيع الإمبر اطورية الرومانية مواصلة أداء مهمتها التي قامت بها طويلًا، مهمة أن تكون حصن العالم المسيحي الشرقي المنبع ضد المد الإسلامي؟

إلا أن العالم المسيحى كذلك كان قد تغير كثيرًا بعد الحملة الصليبية الرابعة. بعد أن انقسم طويلًا، كان يتم استقطابه الآن. على مدى قرون قبل وبعد الشقاق الكبير فى 1054، أصبحت العلاقات بين الكنيستين الشرقية والغربية متذبذبة بين البعيد بكياسة والمر بلذوعته. كانت خلافاتهما لاهوتية. بعد نهب القسطنطينية بأيدى الصليبيين الغربيين، لم يعد ذلك صحيحًا. فى أعين اليونانيين، كان من المستحيل اعتبار أولئك الذين دنسوا مذابح كنانسهم ونهبوا منازلهم واغتصبوا نساءهم، كان من المستحيل اعتبار هم مسيحيين بأى معنى. كيف يمكن الآن أن يقبلوا فكرة الوحدة مع روما؟ كانوا يقولون: «عمامة السلطان خير من قبعة الكاردينال»… وكانوا يعنون ما يقولون.

## هو إمش الفصل الثامن

(1) انظر الفصل السابع

(2) ما زالت سلالة لوردات بودونيتزا Boudonitza في اسرة زورزي Zorzi العريقة في فينيسيا. وفي سالونا Salona فإن بقايا قلعة "توماس دى سترومانكورت - -Thomas de Stromon" هي أهم الأثار الفرنجية في البلاد.

(3) هى قناة ملغزة بسبب طبيعتها الجغرافية الغريبة. فى مجراها الضيق البالغ نحو ثلاثين ياردة، تغير تياراتها اتجاهاتها ست أو سبع مرات فى اليوم إن لم يكن أكثر. ما زال السبب مجهولًا، ويقال: إن أرسطو أصيب بالإحباط لفشله فى حل تلك المشكلة التى كان قد تصدى لها.

- (4) كانت تلك هى الكلمة المستخدمة اسمًا لجزر البيلوپونيز فى العصور الوسطى ولم تكن معروفة قبل بداية القرن الثانى عشر، ويعتقد أنها مشتقة من كلمة يونانية تعنى "شجرة التوت"، ربما بسبب شكلها أو لكثرة شجر التوت الذي ينمو هناك.
  - (5) الجزر الشمالية الغربية من البيلوپونيز على نحو خاص.
- (6) للمزيد عن مصائر جزر بحر ايجه، يمكن الرجوع إلى كتاب: The Latins in the Levant تأليف: W. Miller الصفحات من 40 45
  - (7) الهولة: Monstosity: حيوان أو نبات مشوه الخلقة. (المترجم)

## الفصل التاسع

## أعجوبة الدنيا

• فردريك يقبل العرش الإمبر اطورى: 1212 • تتويج فردريك: 1220 • ترحيل المسلمين: 1226 • يولاند ملك القدس: 1225 • فردريك يبحر إلى فلسطين: 1228 • فردريك في قبرص: 1228 • الغضب المسيحى: 1229 • دساتير ميلفى: 1231 • غزل فردريك: 1245 • إعدام كونر ادين: 1268 • فشل فردريك.

بعد أن وضعت الإمبر اطورة «كونستانس – Constance» وليدها في قرية "چيسى – Jesi" في اليوم التالى لعيد الميلاد عام 1194(۱)، بعدها بأيام قليلة أخذته وواصلت الرحلة إلى الشمال؛ وفي پاليرمو، بعد الموت المبكر لأبيه بعد ذلك بأربع سنوات، كان أن تم تتويج الطفل – الذي حمل اسم فردريك على اسم جديه – ملكًا على صقلية.

امضى فردريك طفواته هناك حيث تلقى تعليمًا أبعد ما يكون عن ذلك الذى كان يقدم للأمراء الألمان عادة. كان تعليمًا مختلفًا لدرجة كبيرة ربما تفوق الخيال. كانت اللاتينية واليونانية والعربية كلها لغات رسمية فى صقلية النورمندية، وإلى جانب تلك اللغات تعلم فردريك الألمانية والإيطالية والفرنسية. منذ أيام جده «روچر الثانى – Roger II كان هذا البلاط هو الأكثر ثقافة فى أوروبا، وملتقى علماء وجغرافيين وعلماء رياضيات سواء من المسيحيين أو اليهود أو المسلمين، ولعل معلمه الشخصى "مايكل سكوت – Michael Scot (مترجم أرسطو وابن رشد)، المعروف عنه أنه أمضى عدة سنوات فى پاليرمو، أصبح صديقه المقرب. لم يكن يمضى الساعات الطوال فى الدراسة فحسب، بل وفى مناظرات عن الدين والفلسفة والرياضيات. كذلك غالبًا ما كان ينسحب الى إحدى الحدائق أو أحد القصور التى يقال: إنها كانت تحيط بالمدينة مثل العقد، لكى يراقب الطيور والحيوانات، وهو ما أصبح هواية ملازمة له. بعد عدة سنوات سيؤلف ولهم للحياة البرية فى القرن الثالث عشر.

كانت طاقته الجسدية تضاهى طاقته الفكرية تمامًا. يصفه أحد المعاصرين له فيقول: لا تجده عاطلًا عن العمل أبدًا، وإنما يقضى اليوم كله فى عمل أو آخر. ولكى يزيد طاقته بالممارسة، كان يقوى جسده الرشيق بكل التمارين الرياضية بما فى ذلك استخدام السلاح. يستخدم أسلحته أو يحملها، يشهر سيفه القصير الخبير باستخدامه وكأنه يحمى نفسه من هجوم ما. يستخدم القوس بكفاءة وأحيانًا يمارس رمى السهام. يحب الخيل الأصيلة السريعة، وأعتقد أنه ليس هناك من هو أفضل منه فى معرفة كيف يكبح جماحها باللجام، ثم إطلاقها لكى ترمح. هكذا يقضى يومه من الصباح إلى المساء، ثم يبدأ من جديد فى اليوم التالى.

يضاف إلى ذلك فخامة وهيبة وسيماء ملكية مع شكل سمح وطلعة بهية وعينان ذكيتان ووجه معبر وروح متقدة وبديهة حاضرة. إلا أنه يأتى أحيانًا أفعالا غريبة وفظة، وليس ذلك لطبيعة فيه وإنما لصلته بالخشنين من العامة. بالرغم من ذلك فإنه يتحلى بكثير من الفضائل التى تسبق عمره، وبالرغم من أنه لم يبلغ سن الرشد بعد، فإن لديه معرفة واسعة، لديه موهبة الحكمة التى لا تأتى الا مع الزمن. عدد السنوات بالنسبة له ليس فى الحسبان، وليس هناك حاجة لانتظار النضج؛ لأنه كإنسان غنى بالمعرفة، وكحاكم غنى بالعظمة والمهابة.

هذا الوصف كتب في 1208 عندما كان فردريك في الثالثة عشرة. بلغ سن الرشد في عيد ميلاده الرابع عشر في السادس والعشرين من ديسمبر، وبعد تسعة أشهر تزوج كونستانس ابنة «ألفونسو الثاني — Alphonso II» ملك أراجون. كانت أرملة.. تكبره بعشر سنوات. كان زوجها الأول هو "إيمرى — 'Imre" ملك هنغاريا. كان البابا إنوسنت الثالث هو الذي اختار كونستانس لفردريك الذي يبدو أنه لم يكن متحمسًا مثله لهذه الزيجة.. على الأقل في الأيام الأولى من الزواج. جاءت كونستانس معها بخمسمائة فارس مسلح في حاشيتها، على ضوء القلق المستمر في المملكة. كان فردريك في حاجة إلى كل ما يمكن الحصول عليه من مساعدة. كما أدخلت كذلك مع فرسانها وحاشيتها وخدمها ثقافة جديدة... دراية بشئون العالم والحياة لم تكن معروفة في پاليرمو. بالنسبة لفر دريك، المدرك دائمًا لكل جديد ومثير، كان عالم جديد يتفتح أمامه الأن.. عالم الحب المتملق. ظل الزواج نفسه زواج مواءمة سياسية... زواج مصلحة.. — رغم أن كونستانس أنجبت له طفلًا (هنرى) بعد عام أو عامين — إلا أنه أز ال الحواف الحادة و هذب الطباع. قبل أن يصل إلى العشرين بوقت طويل، كان فردريك قد اكتسب الفضائل الاجتماعية قبل أن يصل إلى العشرين بوقت طويل، كان فردريك قد اكتسب الفضائل الاجتماعية والكياسة التي سيعرف بها بقية حياته.

فى وقت باكر من يناير 1212، وصلت بعثة سفراء من پاليرمو حاملة معها رسالة من وراء الألپ. مرة أخرى كانت أوروبا الغربية تتعرض لأخطار الملكية الانتخابية؛ فمنذ وفاة "هنرى السادس — Henry VI" كانت الحرب الأهلية قد مزقت ألمانيا، بين مطالبين كثر باللقب. كان أحدهم "أوتو الولف — Otto the Welf" دوق "بر.نزويك بمطالبين كثر باللقب. كان أحدهم "أوتو الولف — Otto the Welf" دوق "بر.نزويك وبعد عامين استولى على الشمال الإيطالي وهو الجزء البرى بكامله من أراضي مملكة فردريك. ولسوء حظه، كان أن تمادى في غيه: كان قيامه بغزو إقليم توسكاني البابوى سببًا في حرمانه كنسيًا، وفي سبتمبر 1211 اجتمع مجلس من كبار الأمراء الألمان في نورمبرج وأعلنوا عزله. كان أولئك هم الذين أرسلوا السفراء بدعوة فردريك لتولى العرش الخالي.

جاءت هذه الدعوة مفاجأة تامة، وأثارت قلقًا كبيرًا في البلاط الصقلى. مستشارو

فردريك الرئيسيون نصحوا – بقوة – بعدم القبول، وكذلك زوجته. لم يكن هناك أى شيء يربطه بالمانيا، والحقيقة أن قدمه لم تطأ الأرض الألمانية من قبل، ثم إن قبضته على مملكته لم تكن قد أصبحت قوية بعد، ولم يكن قد مر عام على تهديد دوق برنزويك له عبر مضايق مسينى. هل كانت تلك فعلًا لحظة مناسبة يغيب فيها عن صقلية لفترة قد تمتد عدة شهور على الأقل من أجل مجد، مهما كان عظيمًا، ربما يتضح فى النهاية أنه كان وهمًا؟ من ناحية أخرى فإن عدم القبول – كما يعرف – قد يبدو فى نظر الألمان رفضًا مباشرًا وازدراء، وربما نجح فى تقوية وضع خصمه الرئيسى. كان دوق برنزويك ما زال يحظى بتأييد كبير فى كل من إيطاليا وألمانيا. وحيث إنه لم يكن قد تخلى عن أى من طموحاته بعيدة المدى، كان يستطيع القيام بحملة جديدة ولن يرتكب الخطأ عن أى من طموحاته بعيدة المدى، كان يستطيع القيام بحملة جديدة ولن يرتكب الخطأ ما كان له أن يضيعها.

بعد قليل من التردد وافق البابا إنوسنت. من المؤكد أن اختيار فردريك ملكا كان سيقوى القبضة الإمبراطورية في شمال وجنوب الولايات البابوية، ولكى يؤكد استقلال مملكة صقلية عن الإمبراطورية – على الأقل نظريًا – كان أن أصر البابا على أن يتازل فردريك عن العرش الصقلى لصالح ابنه الوليد الجديد وأن تكون كونستانس هي الوصية. بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات الرسمية ومن أمور أخرى أقل أهمية، كانت الطريق قد أصبحت واضحة تمامًا أمام فردريك. في آخر فبراير، أبحر هو وجماعة من الرفاق من أهل الثقة من مسيني. لم تكن وجهته المباشرة ألمانيا، وإنما روما؛ وهناك... يوم أحد الفصح 25 مارس، ركع أمام البابا وأدى فروض الولاء له نيابة عن ابنه الملك، باسم مملكة صقلية. ثم أبحر من روما إلى چنوة، على سفينة من چنوة كانت تحاول أن تضلل الأسطول الذي أرسله أهالي پيزا (المؤيدون الأشداء لدوق برنزويك) لكى يعترض طريقه. كان أهالي چنوة، على خلاف منافسيهم من أهالي پيزا، كانوا غيباليين(3) متحمسين مثل عائلتهم القيادية «الدورياس — The Dorias»، الذين وضعوا قصرهم متحمسين مثل عائلتهم القيادية «الدورياس — The Dorias»، الذين وضعوا قصرهم رحلته. في الوقت نفسه، تم التوصل إلى أن أعيد فتح ممرات الألب ليتمكن من مواصلة رحلته. في الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاق بموجبه وعد فردريك — مقابل دعم كبير رحلته. في الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاق بموجبه وعد فردريك — مقابل دعم كبير – بالإبقاء على كل المزايا الممنوحة لچنوة بواسطة أسلافه، عندما يصبح إمبراطور!.

حتى ذلك الحين، لم تكن الطريق إلى ألمانيا سالكة. فى الثامن والعشرين من يوليو استقبل استقبالًا حارًا فى "باڤيا – Pavia"، ولكن سهل لومبارديا كان بشكل دائم تحت رقابة دوريات عصابات من أهالى ميلانو الموالين لـ "جويلف – Guelf"، وكانت

إحدى تلك العصابات هى التى فاجأت الجانب الإمبراطورى وهم يغادرون المدينة فى الصباح التالى. كان فردريك محظوظًا بالفعل؛ إذ تمكن من القفز فوق حصان يخوض به نهر "لامبرو – Lambro" دون سرج، ويشق طريقه نحو "كريمونا – Cremona" الصديقة. لا نعرف أى الطرق سلك عبر الألب؛ إذ إن دوق برنزويك وجيشه كانوا عند "ترنتو – Trento". في أوائل الخريف، كان فردريك قد وصل إلى ألمانيا بسلام.

\*\* \*\* \*\*

فى الخامس والعشرين من يوليو 1215، فى كاتدرائية "آخن – Aachen"، وعلى عرش شارلمان، قام رئيس أساقفة "ماينز – Mainz" بتتويج فردريك ملكا على الرومان، وهو اللقب التقليدى للإمبراطور المنتخب. كان فى الحادية والعشرين. كل ما كان يريده الأن ليكتمل اللقب الإمبراطورى هو تتويج آخر بواسطة بابا روما. قبل عام بالتحديد، فى 27 يوليو 1214، كان جيش فيليپ أوجسطس ملك فرنسا قد هزم جيش أوتو ملك برنزويك وچون John ملك إنجلترا فى ساحة قتال "بوڤيان – Bouviens" بالقرب من "ليل – John ملك إنجلترا فى ساحة قتال أوتو فى مقاومته. منذ ذلك بالقرب من "ليل – كان يعلن عن نيته الاشتراك فى حملة صليبية.

هناك بعض التصرفات أو المواقف في حياة فردريك تبدو لنا اليوم غير مفهومة. لم يكن تقيًّا أو ورعًا على نحو خاص، بالإضافة إلى أنه كان قد شب بين علماء ومفكرين مسلمين كما كان يحترم دينهم ويتحدث لغتهم. كما أنه لم يكن في ذلك الوقت تحت ضغط من البابا أو أي شخص آخر. الحقيقة أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنه سرعان ما ندم على وعده، والمؤكد أنه لم يبد أي رغبة في الوفاء به. كان عليه أن يبقى في ألمانيا أربع سنوات أخرى أمضاها كلها تقريبًا في تأمين الخلافة الإمبراطورية لابنه هنري الذي وصل من صقلية مع الملكة كونستانس في 1271. في أواخر صيف 1220 عاد والداه إلى إيطاليا تاركين هذا الصغير ذا الثماني السنوات خلفهم. بعد ذلك كانت هناك نهضة كبيرة في إيطاليا كلها، وزع فيها فردريك العطايا والهبات الملكية بما هو معروف نهضه من سخاء. في منتصف نوفمبر، وصل إلى روما، وفي اليوم الثاني والعشرين من عنه من سخاء. في منتصف نوفمبر، وصل التي روما، وفي اليوم الثاني والعشرين من على رأسه.

قبل خمس وستين سنة، كان جده بربروسا قد اضطر لقبول نتويج مهين انتهى بشكل أقرب إلى المذبحة. (4) كانت تلك الأيام على أية حال ماض انتهى أمره، والآن كانت

روما في حالة سلام – يشهد على ذلك كرم فردريك الذي لا حدود له – وعليه فقد كان حفل التتويج على درجة عالية من الروعة وربما لم تشهده أي كاتدرائية من قبل. عندما تم، وظهر البابا والإمبراطور تحت شمس الشتاء، لوحظ أن الإمبراطور – على خلاف بربروسا – كان ممسكًا، دون تردد، بركاب البابا وهو يمتطى حصانه، بعدها اقتاده من اللجام خطوات قليلة قبل أن يمتطى حصانه هو الأخر. مثل تلك اللفتات لم تكن تعنى الكثير بالنسبة له. لم تكن الإمبراطورية إمبراطوريته فحسب، بل إنه كان قد انتزع من البابا تعهدًا كان له قيمة كبيرة عنده، وهو إعادة مملكة صقلية إليه. بعد ثمان سنوات في ألمانيا، كان فردريك يتوق للعودة إلى باليرمو.

تلك السنوات حققت له أكبر لقب علمانى يمكن أن يخلعه العالم على أحد، ولكنها كشفت له كذلك عن أنه كان جنوبيًا فى الصميم منه، كان رجلًا من صقلية. كانت ألمانيا صادقة معه، ولكنه لم يكن يشعر بحب نحوها، لم يشعر أنه فى وطنه قط. على مدى سنواته الثمانية والثلاثين كإمبر اطور، لم يمض سوى تسع منها فى شمال الألب، وعلى مدى حكمه كله، كان عليه أن يبذل قصارى جهده – رغم أنه لم يحقق فى ذلك نجاحًا واضحًا – أن يحول بؤرة الإمبر اطورية إلى إيطاليا، وكان فى إيطاليا أن أنجز أعماله الرئيسية. بدأها فى أو اخر ديسمبر 1220 حتى قبل أن يعبر مضايق مسينى، وذلك فى أول مدينة مهمة فى جبهته الشمالية: مدينة «كابوا – Capua)».

أما بالنسبة لدولة صقلية فلم يكن لديه أية أوهام، لمدة تزيد عن الأربعين عامًا – منذ وفاة وليم الصالح في 1189 – كانت غارقة في الفوضي. كان حكم والده الذي اتسم بالإرهاب قد زاد من العناد والسخط ثم كانت هناك الأقلية التابعة له – لم تنجح أمه في الإمساك بزمام الأمور – وتبع ذلك غيابه الطويل في ألمانيا، الذي بقيت أثناءه الدولة كاسم أكثر منها أي شيء آخر. كانت الأولوية لا بد أن تكون لإعادة النظام، وكانت الخطوات الأولى لتحقيق ذلك هي البدء بما عرف به "قوانين كاپوا – Assizes of الني جاءت فيما لا يقل عن عشرين فصلًا، وهي سلسلة القوانين التي لا بد أنه كان يفكر فيها قبل شهور. هذه القوانين وضعت أسس التجدد الوطني الذي ما كان ليستمر بقية سنوات حكمه. كانت تتضمن بالأساس عودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة ليستمر بقية سنوات حكمه. كانت تتضمن بالأساس عودة إلى الأوضاع التي كانت قائمة عندما مات وليم، وإعادة تركيز السلطة تحت التاج. كان أهم القوانين الأبعد أثرًا قانون "استرجاع المزايا — مغيرة أو مؤسسة منذ ذلك الوقت، مهما كانت صغيرة أو تبدو ضنيلة الأهمية، إلى المحكمة الملكية للتصديق عليها، وذلك قبل ربيع 1221. لا شك

أن هذا المرسوم كان شديد الوطأة على كبار الحاصلين على تلك المزايا من الذين كانوا يمثلون أكبر خطر على سيادة التاج: طبقة النبلاء والكنيسة. بالنسبة لطبقة النبلاء، كان هناك ضربتان قويتان أخريان. لم يكن مسموحًا لأى مستأجر لإقطاعية بالزواج، ولا لأبنائه بالميراث دون موافقة عاهله، كما أن جميع القلاع التي بنيت في أي مكان من المملكة منذ وفاة وليم، تعود بشكل تلقائي للتاج.

ما تم فى كاپوا تكرر، وإن على نطاق أضيق قليلا، فى الأشهر التألية فى مسينى وكاتانيا وپاليرمو، ثم انتقل الإمبراطور إلى "سيراكوزا – Cyracuse" ليكون له شأن أخر مهم مع أهالى چنوة. كانت چنوة صديقة دائمة، ولكن منذ 1204 كان تجار چنوة قد استحوزوا بالفعل على المدينة التى بسطوا نفوذهم منها على كل الجزيرة. كان أحد أهم أسباب انهيار تجارة صقلية على مدى السنوات الثلاثين السابقة هو أن معظمها كان قد أصبح فى أيدى أجانب، ولم تكن هناك أى فرصة للعودة إلى الازدهار بينما الغرباء هم المتحكمون. وهكذا بالرغم من المساعدات التى قدمها له أهالى چنوة أثناء رحلته إلى ألمانيا، تصرف فردريك بحزم شديد كما كان معروفًا عنه. أسقطهم من اعتباره تمامًا. أعطته قوانينه الجديدة كل السلطات التى كان يريدها. كل الامتيازات والمزايا التى كانت قد منحت لچنوة وليس فى سيراكوزا فحسب، بل وفى پاليرمو ومسينى وتراپانى وغيرها من المراكز التجارية... كلها تم سحبها قورًا، كما أعلن عن مصادرة كل مستودعات ومخازن چنوة بمحتوياتها لصالح التاج الصقلى. كذلك اتخذت إجراءات مماثلة فى پيزا ومخازن چنوة بمحتوياتها لصالح التاج الصقلى. كذلك اتخذت إجراءات مماثلة فى پيزا رغم أن حضور هذه المدينة فى صقلية كان ضعيفًا وخسائر ها صغيرة نسبيًا.

ولكن... من أسف أن كان هناك عدو أكبر من چنوة لكى يواجهه: مسلمو غرب صقلية. قبل ثلاثة أرباع القرن، على أيام الملك روچر، كان المجتمع العربى هنا جزءًا لا يتجزأ ومحترمًا من المملكة. كان منه موظفو الخزانة بالكامل، كما كان منه معظم الأطباء والفلكيين والعلماء الذين بفضلهم ذاعت شهرة صقلية وسمعتها فى مجال العلم. إلا أن تلك الأيام كانت قد انقضت. كان جزء كبير من المنطقة العربية (حيث كان يوجد حكم ذاتى) قد منح لـ "دير مونريال - Abbey of Monreal" أثناء حكم وليم الصالح. بعد السقوط النهائى القوة النور مندية، وجد العرب أنهم لن يعودوا مقبولين ولا حتى محترمين، ومن ثم تراجعوا ليتركزوا فى البرية والمناطق الجبلية الغربية؛ حيث كان قطاع الطرق والقراصنة منهم يلقون الرعب فى قلوب المجتمعات المسيحية المحلية. أول حملة لـ "فردريك" ضدهم فى 1221 لم تكن حاسمة، فى العام التالى فقط تمكنت أول حملة لـ "فردريك" ضدهم فى 1221 لم تكن حاسمة، فى العام التالى فقط تمكنت المسلم بن عباد الذى سرعان ما انتهت أيامه على المقصلة.

حتى إعدام ابن عباد لم يكن حلَّا نهانيًا للمشكلة. الحل النهائى جاء فقط بين 1222 و 1226 عندما اتخذ فردريك إجراء أكثر تطرفًا. قرر نقل كل السكان المسلمين من المنطقة الغربية المتمردة – نحو خمسة عشر أو عشرين ألف نسمة – من الجزيرة نهائيًا وإعادة توطينهم في الطرف الآخر من مملكته في أبرليا الشه الية، التي أصبحت بالفعل مدينة مسلمة؛ حيث حل محل كل كنيسة من كنائسها مسجد. لم تكن أبوليا، و هذا أمر لا بد من تاكيده – مستوطنة عقاب بأي معنى. كان سكانها يتمتعون بكامل حريتهم، يمارسون شعائر دينهم، كما أن فردريك الذي كان قد نشأ مع مسلمين منذ طفولته الباكرة، بني لنفسه قصرًا هناك على الطراز الشرقي وكان أحد الأماكن المفضلة لإقامته.

من جانبهم، أظهر مسلمو "لوكيرا – Lucera" ولاءهم الجديد بتقديم حرس شخصى له كانوا أيضًا يعملون في مصنع الأسلحة، وكان الحدادون منهم يصنعون نصال الصلب الدمشقية لسيوفه التي لم يكن ينافسها سوى سيوف طليطلة، كما كان النجارون يصنعون المنجنيق وغيره من الأدوات الحربية التي كانت عمليات الحصار مستحيلة بدونها. في الوقت نفسه كانت نساؤهم يزودون الإمبراطور بما يلزم من الحريم والقيان اللاني كن يعشن حياة مترفة في جناح خاص من القصر مع الخادمات والخصيان. عدد من أولنك البنات سوف يصاحب الإمبراطور في أسفاره، وبالرغم مما كان يقال عن أنهن كن هناك لتقديم التسلية البريئة للبلاط، هناك قدر من الشك — كما يشير جيبون قياسًا على ما كان لدى الإمبراطور جورديان — بانهن كن هناك فعلا بقصد الاستخدام وليس على سبيل التباهي والتفاخر.

فى وقت تتويجه الإمبراطورى فى نوفمبر 1220، أكد فردريك للبابا أونوريوس العهد الذى كان قد قطعه على نفسه بعد تتويجه ملكًا على الرومان: سيقوم شخصيًّا بقيادة حملة جديدة إلى فلسطين لاستعادة الأراضى المقدسة للعالم المسيحى. كان من الصعب أن ينكث بعهده، وبالرغم من ذلك يظل هذا التأكيد مثيرًا للدهشة؛ حيث كانت حملة، جمعها البابا من مصادر مختلفة، قد أبحرت بالفعل باتجاه الشرق تحت قيادة "چون البرينى – البابا من مصادر مختلفة، قد أبحر ت بالفعل باتجاه الشرق تحت قيادة "چون البرينى – الفخرى "ملك أورشليم"، ولكن بعد وصول الفريق البابوى بقيادة الكار دينال الإسپانى الفخرى "ملك أورشليم"، ولكن بعد وصول الفريق البابوى بقيادة الكار دينال الإسپانى "بيلاجيوس على التقيادة كاملة.

هذه الحملة الخامسة(5)، كما يطلق عليها، كان هدفها الاستيلاء على مدينة دمياط المصرية، التي كان من المأمول أن تستبدل بالمدينة المقدسة نفسها. كان حصار دمياط

أصعب مما كان متوقعًا بكثير. استمر نحو سبعة عشر شهرًا، وقبل أن ينتهى مباشرة عرض عليهم السلطان الكامل - يانسًا - كل مملكة أورشليم غربى الأردن مقابل رحيلهم، وبكل غباء - كما اتضح فيما بع - رفض الكاردينال بيلاجيوس هذا العرض؛ إذ كان مصممًا على غزو القاهرة... ومصر كلها. سقطت دمياط فى الخامس من نوفمبر كان مصممًا على غزو القاهرة ... ومصر كلها. سقطت دمياط فى الخامس من نوفمبر 1219، ولكن الحرب استمرت نحو عامين آخرين، وكان يمكن أن تستمر أطول من ذلك، لولا أن حاصر فيضان النيل جيش الصليبيين، ولم يخلصهم منه سوى الاستسلام. الحملة التى كانت قريبة من النجاح، تحولت إلى كارثة بسبب عناد قائدها الذى وصل إلى درجة الحماقة.

مع فشل الحملة، وجد الإمبراطور أنه كان ما يزال تحت ضغط أشد لكى يقوم بحملة أخرى – وأن يتخذ زوجة أخرى كذلك. كانت الإمبراطورة كونستانس قد ماتت فى يونيو 1221، وبعد عام، وصل المعلم الأعظم للفرسان التيوتون، «هيرمان فون سالزا» دوق سوابيا، حاملًا اقتراحًا من البابا بضرورة أن يتزوج فردريك الأن من «يولاند دى بريان – Yoland de Brienne»، الملكة الوريثة لأورشليم التى كانت فى الثانية عشرة من العمر. (6) كان اللقب قد انتقل إليها عن طريق أمها «ماريا – Maria»، حفيدة الملك أمالريك الأول، التى كانت قد تزوجت فى سن السابعة عشرة من "چون صاحب بريان – John of Brienne»، الذى كان فى العقد السابع من العمر. كان چون قد حمل بريان – John of Brienne، الذى كان فى العقد السابع من العمر. كان چون قد حمل لتوه لقب ملك. بعد موت زوجته الباكر بعد عام أو عامين، كانت مطالبته بالعرش أمرًا لا خلاف عليه، ولكنه كان قد استمر فى حكم البلاد وصريًا على ابنته الصغيرة يولاند، وكما رأينا كان قد قاد الحملة الخامسة المنكوبة.

لم يكن فردريك متحمسًا في البداية. كانت الخطيبة المقترحة له مفلسة، كانت طفلة تقريبًا وعمره ضعف عمرها، أما بالنسبة للقبها فكان بلا معنى تقريبًا؛ إذ إن أورشليم كانت في أيدي المسلمين منذ نصف قرن تقريبًا. من ناحية أخرى، كان هناك على الأقل حجة واحدة قوية مع الفكرة. المنصب الملكي الذي كان يبدو شرفيًّا، يمكن أن يدعم مطالبته بالمدينة عندما يقوم في النهاية بحملته التي تأجلت طويلًا. وهكذا بعد أخذ ورد وافق فردريك على العرض، كما وافق أثناء مناقشة مع البابا على أن تبدأ حملته – التي كان زواجه مرتبطًا بها – يوم "خميس الصعود – Ascension Day" الذي كان يوافق الخامس عشر من أغسطس 1227؛ وأوضح أونوريوس أن أي تأجيل سينجم عنه حرمانه كنسيًّا.

وكان أن وصلت أربع عشرة سفينة من الأسطول الإمبر اطورى في أغسطس 1225

إلى عكا، آخر القواعد الأمامية المتبقية في الشرق اللاتيني؛ لكي تقوم بتوصيل يولاند إلى صقلية. حتى قبل رحيلها، كان قد تم تزويجها من الإمبراطور بالوكالة، وبعد ذلك تم تتويجها في صور كملكة على أورشليم، بعد أن كانت قد بلغت سن الرشد. آنذاك فقط، بدأت الرحلة التي كانت لتأخذها إلى حياة جديدة بصحبة حاشية كان من بينها ابنة عم لها، كانت تكبرها بعدة سنوات. كان فردريك، مع أبيها، في انتظارها في برنديزي؛ حيث تم زواج آخر في الكاتدرائية في التاسع من نوفمبر. من أسف أنه كان زواجًا مشؤومًا. في اليوم التالى غادر الإمبراطور المدينة مع عروسه فجأة ودون أن يبلغ والدها، عندما في اليوم بهم چون أبلغته ابنته باكية أن زوجها كان قد أغوى ابنة عمها! وعندما وصل فردريك ويولاند إلى پاليرمو، تم صرف الفتاة المسكينة بجفاء شديد على الفور لتكون ضمن الحريم، كما تم إبلاغ والدها في الوقت نفسه بأنه لم يعد وصيًّا... ولم يعد له الحق في لقب ملك. (7)

وسواء أكان غضب چون يعود أساسًا لمعاملة الإمبر اطور لابنته أو لخسارته مملكته الشرفية، فالأمر ليس واضحًا. على أية حال، فإنه ذهب من فوره إلى روما حيث كان من المتوقع أن يقف البابا أونوريوس إلى جواره، ورفض أن يعترف باتخاذ فردريك اللقب الملكى. أدى ذلك إلى زيادة توتر العلاقات الإمبر اطورية البابوية التى كانت بالفعل عند أدى مستوى لها بسبب تباطؤ فردريك المستمر فى القيام بالحملة – التى كان قد وعد بها قبل أحد عشر عامًا – ورفضه الاعتراف بسلطة البابا على شمال ووسط إيطاليا. اتخذ الخلاف منحى أعمق عندما مات أونوريوس فى 1227 ليخلفه «هوجو – Hugo" كاردينال أوستيا، الذى اتخذ اسم "جريجورى التاسع – 1227 ليخلفه «هوجو » جريجورى الذى كان طاعنًا فى السن بدأ كما كان يقصد أن يسير. كتب إلى فردريك بعد تنصيبه مباشرة يقول: «انتبه ألا تضع فطنتك التى تشترك فيها مع الملائكة، فى مستوى أقل من حواسك التى تشترك فيها مع المهائم والنباتات». بالنسبة للإمبر اطور الذى كان فسوقه قد أصبح أسطوريًا فى وقت قصير، كانت تلك طلقة مؤثرة عبر الأقواس.

فى ذلك الوقت كانت الحملة تستجمع قواتها. كان سيل لا يتوقف من الفرسان الألمان يعبرون الألب ويتدفقون على طريق الحج فى إيطاليا للانضمام إلى الإمبراطور فى أبوليا؛ حيث كان الجيش سوف يستقل السفن من هناك متجهًا إلى الأراضى المقدسة. ولكن أنذاك، فى الحرارة الشديدة فى أبوليا فى شهر أغسطس، كان أن انتشر وباء، ربما كان تيفودا أو كوليرا؛ ليجتاح معسكر الصليبيين بقوة. كان فردريك قد اصطحب يولاند إلى «أوترانتو — Otranto» أولًا، ثم إلى جزيرة "سانت أندريا — St Andrea" البعيدة

عن الشاطئ حرصًا على سلامتها؛ إذ كانت حاملًا؛ إلا أنه سقط هو نفسه أمام الفيروس اللعين، كما سقط كذلك كونت "ثرنجيا — Thuringia" الذى كان قد جاء معه بعدة مئات من جنود الخيالة. ركب الرجلان المريضان السفينة بالرغم من ذلك، وأبحرا من برنديزى فى شهر سبتمبر ولكن بعد يوم أو يومين مات الكونت، وهنا أدرك فردريك أنه هو نفسه كان مريضًا ولا يستطيع مواصلة الرحلة. دفع الناجين من أفراد الحملة أمامه، مع تعليمات بالقيام بكل ما يمكنهم من استعدادات على أن يتبعهم عندما يصبح قادرًا. وعلى أكثر تقدير، قبل مايو 1228؛ كما أرسل فى الوقت نفسه السفراء إلى روما لإطلاع البابا على الموقف.

إلا أن جريجورى رفض أن يستقبلهم، وبدلاً من ذلك أصدر منشورًا بابويًا مقرعًا يتهم فيه الإمبراطور — صراحة — بحنثه بقسمه بالنسبة للحملة. لم يحدد هو شخصيًا موعدًا جديدًا لانطلاقه، بعد تأجيل أكثر من مرة. ألم يكن قد وافق على حرمانه كنسيًا إن لم يف بوعده؟ ألم يتصور أن يكون انتشار الوباء حتميًّا بسبب تكدس كل تلك الألوف من الجنود والحجاج في حر الصيف الشديد؟ ألم يكن هو شخصيًّا مسئولًا عن هذا الوباء وعن حالات الوفاة الناجمة عنه بما فيها وفاة الكونت؟ ولكن من ذا الذي يستطيع أن يؤكد إصابته هو نفسه؟ ألم تكن تلك محاولة أخرى للتملص من تعهداته؟ في التاسع والعشرين من سبتمبر، أعلن البابا حرمان فر دريك كنسيًّا.

بهذا الفعل، كان أن خلق فردريك لنفسه مشكلة جديدة. كان من الواضح بذاته أن المحرومين كنسيًا لا يمكن أن يقودوا حملات صليبية، وبمرور الأيام كان يتضح أكثر فاكثر أن ذلك تحديدًا هو ما كان فردريك ينوى فعله. كانت هناك حقيقة أخرى بدأت تظهر: لقد بالغ البابا في استخدام سلطته. رد فردريك برسالة مفتوحة موجهة إلى كل من حملوا الصليب، يشرح موقفه بهدوء وروية متوسلا التفهم والاسترخاء، ضاربًا بذلك مثالاً للأسلوب الذي كان ينبغي على الأب الأقدس أن يتبعه. كان للرسالة أثر ها. عندما قام البابا جريجوري يوم عيد القيامة 1228 بعظة ضمنها غضبه على الإمبراطور، ثار عليه جميع المصلين، وطاردوه ليخرج من المدينة ويلجأ إلى "فيتيربو — Viterbo". واصل حملته من هناك. إلا أنه، بينما كان قبل أشهر قليلة يحث فردريك على القيام بالحملة، كان هو الآن في الوضع المثير للسخرية... كان يعارض الحملة.. إذ كان يعرف أن عودة الإمبراطور منها منتصرًا، ستكون ضربة موجعة لمكانة البابا، ان تبرأ منها أن عودة الإمبراطور منها منتصرًا، ستكون ضربة موجعة لمكانة البابا، ان تبرأ منها قبل وقت طويل.

\*\* \*\* \*\*

يوم الأربعاء الموافق للثامن والعشرين من يونيو 1228، أبحر الإمبراطور فردريك الثاني من برنديزي بأسطول قوامه نحو ستين سفينة متجهًا إلى فلسطين. كان الآن قد استعاد صحته، إلا أن علاقته بالبابا لم تكن قد تحسنت بالقدر نفسه. الحقيقة أن البابا عندما اكتشف أنه كان يستعد المغادرة، أصدر حَرْمًا كنسيًّا آخر في الثالث والعشرين من مارس. (وآخر في الثلاثين من أغسطس). كان فردريك قد أصبح أبًا مرة أخرى. قبل شهرین کانت یو لاند قد وضعت طفلًا ذکرًا، "کونراد - Conrad"، ماتت بعد أيام قليلة من ولادته بسبب حمى النفاس. مسكينة! لم تتمن قط أن تكون إمبر اطورة، وعندما كان عليها أن تغادر فلسطين بكت بمرارة. فكريًّا، لم يكن لديها ما يمكن أن تقدمه لزوجها واسع الثقافة، وبدروه لم يكن هو أيضًا يوليها اهتمامًا كبيرًا. على الأقل إلى أن عرف أنها كانت حاملًا في طفل منه. يبدو أنها كانت قد أمضت الثلاثين شهرًا البانسة من زواجها وهي تتوق لرؤية الشرق اللاتيني، فهل يسمح لها فردريك بذلك لو أنها عاشت؟ هل شعر نحوها بأي درجة من الحزن؟ يبدو أننا لن نعرف. ربما كان فكره مشغولًا بحقيقة أن موتها قد أضعف بشدة من موقفه لكى يطالب بمملكة أورشليم؛ لأنه كان الأن - بالضبط - في نفس وضع جون البريني العجوز ؛ إذ كان جون يحتفظ باللقب باعتباره زوجًا للملكة الشرعية... وهكذا كان هو أيضًا. بوفاتها سينتقل اللقب إلى ابنها كونر اد الصغير

لم يكن من المحتمل - على أية حال - أن يبحث كونراد دعوى أبيه في المستقبل المنظور، كما أن الإمبراطور كان لديه مشكلات دبلوماسية أخرى تشغل تفكيره. كانت إمبراطورية صلاح الدين أنذاك تحت حكم ثلاثة إخوة من قبيلته: بيت أيوب. الكامل سلطان مصر، والأشرف الذي كان يعرف بسلطان بابل ومقره بغداد، والمعظم حاكم دمشق مع سلطة مباشرة على أورشليم والأراضي المقدسة. المعظم الذي كان يشك في أخويه (وكانت هناك أسباب كافية لذلك) ويعتقد أنهما كانا يخططان للاتحاد ضده، كان قد تحالف مؤخرًا مع أتراك خوارزم وحاصر الأشرف في عاصمته؛ أما الكامل في القاهرة، الذي كان يخشى أن يكون التالي على القائمة فقد استنجد بفردريك سرًا: إذا تمكن الإمبراطور من أن يطرد المعظم من دمشق، فسيصبح هو نفسه في وضع يمكنه من أن يعيد له المنطقة المفقودة من أورشليم. جاء رد فردريك متعاطفًا. كان من الواضح أن من صالحه تشجيع مثل هذا الانشقاق في الشرق الإسلامي قدر المستطاع، وحيث أن من صالحه تشجيع مثل هذا الانشقاق في الشرق الإسلامي قدر المستطاع، وحيث أن من صالحه تشجيع مثل هذا الانشقاق في الشرق الإسلامي قدر المستطاع، وحيث في وضع ممتاز لكي يفعل ذلك. وهو على وشك المغادرة مع الحملة، جاءته أخبار موت المعظم، وبدا الأمر وكأن حماسة الكامل للتحالف كانت تذوى.

بعد ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلًا، رسا الأسطول الإمبراطورى فى 21 يوليو فى ميناء ليماسول فى قبرص. كان ريتشارد قلب الأسد قد استولى عليه فى 1191 ويريد أن يبيعه فرسان الهيكل، وعندما وجد أنهم لا يستطيعون أن يدفعوا ثمنه، أعطاه لـ "جاى"، ملك أورشليم المخلوع. (9) أسس جاى مملكة إقطاعية، والغريب أنها بقيت حتى نهاية العصور الوسطى. ربما كانت تلك المملكة إقطاعة من الإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ حيث أعلن «المريك – Almeric" – شقيق جاى وخليفته – الولاء لـ "هنرى السادس"، والد فردريك. إلا أنه كانت هناك صعوبات من بينها أن الملك الحالى كان قاصرًا لم يبلغ سن الرشد بعد، وأن الحاكم الفعلى بالوصاية وهو "چون الإيبليني – John of Ibelin" كان فى الوقت نفسه حاكم بيروت، وواحدًا من أغنى وأقوى شخصيات الشرق اللاتيني. كان فى الوقت نفسه حاكم بيروت، وواحدًا من أغنى وأقوى شخصيات الشرق اللاتيني. كان كثير من أبناء طبقة النبلاء القبارصة يمتلكون إقطاعيات و عزبًا كثيرة فى فلسطين وسوريا، وكان عدم استعدائهم مهمًا.

إلا أن فردريك تعامل معهم بما هو أسوأ من ذلك. كان في البداية ودودًا ومجاملًا، دعا چون الإيبليني مع الملك الصغير والقادة والبارونات المحليين إلى وليمة كبيرة في قلعة ليماسول. كان كل شيء يبدو هادئًا... وفجأة اقتحم جماعة من الجنود القاعة واتخذوا مواقعهم حول جدرانها. وفي الصمت الرهيب الذي خيم على المكان، قام الإمبراطور ليبلغ چون الإيبليني، بصوت أشبه بالرعد، أنه كان يريد منه أمرين، وكان رد چون بأنه كان يسعده الاستجابة ما دام يعتبر ذلك حقًا. طلب فردريك: أولًا: مدينة بيروت التي زعم كان يسعده الاستجابة ما دام يعتبر ذلك حقًا. طلب فردريك: الولا: مدينة بيروت التي زعم تكن تلك المطالب معقولة، كما أن الغطرسة التي أعلنت بها ومحاولات الإكراه والتهديد الواضحة — بينما كان ينبغي أن يكون كل المعنيين مشمولين بتقاليد كرم الضيافة — كل الواضحة — على التأثير أكثر سوءًا. أجاب چون على قدر استطاعته في هذا الموقف. سيحتفظ ببيروت من قبل ملك أورشليم. لم يكن لها صلة بقبرص؛ وبالرغم من اعترافه بسلطة الإمبراطور على الجزيرة، لم يستطع أن يقر بسلطة مماثلة على سوريا وفلسطين. أما بالنسبة لعائدات قبرص فقد كانت تسلم بانتظام وعلى النحو الصحيح لأم الملك، الملكة النسبة لعائدات قبرص فقد كانت تسلم بانتظام وعلى النحو الصحيح لأم الملك، الملكة السلطة.

غضب فردريك ولكنه لم يصمم. لم يكن الوضع القانونى للبر الرئيسى واضحًا. كانت مملكة أورشليم مقطعة الأوصال – يمكن أن نقول: ممزقة – بسبب غزو صلاح الدين للمدينة المقدسة، كما أنها كانت قد از دادت ضعفًا بسبب الكوارث التى جرها عليها سلسلة من الأقليات. كان كثير من البارونات بمن فيهم عائلة إيبلين قد أصبحوا أكثر ثراء وقوة

من ملكهم وكانوا يتصرفون غالبًا على هذا الأساس. لم يكن فردريك يستطيع أن يتدخل بقوة فى أمور كثيرة. كان بالإضافة لذلك متعجلًا ويعرف جيدًا أن البابا كان يضع عينه على مملكة صقلية، وأنه إذا بقى طويلًا فى الشرق فإن غزوها لن يتأخر كثيرًا. كان أمله الوحيد أن يتحرك بسرعة، يضرب ضربته ويعود إلى بلاده بأسرع ما يمكن. من هنا لم يكن أمامه من خيار سوى أن يكمل رحلته – مصطحبًا معه ملك قبرص الصغير.

رسا فى صور بالقرب من نهاية العام 1228. كانت هناك وحدات من فرسان الهيكل والإسبتارية لتحيته ولتزيد من حجم جيشه الذى كان قد أصبح كبيرًا، ولكن فردريك لم يكن لديه أى نية للقتال... إن كان بالإمكان تحقيق أهدافه عن طريق الدبلوماسية السلمية. أوقد سفيرًا للسلطان الكامل الذى كان قد استحوز بالفعل على أراضى شقيقه المتوفى، كما كان نادمًا بشدة على عرضه السابق. أشار السفير إلى أن الإمبراطور قد جاء بدعوة من السلطان، وحيث إن العالم كان قد عرف أنه هنا، فكيف له أن يعود خالى الوفاض؟ فقدان الثقة قد يكون قاتلًا، ولن يكون بمقدور الكامل أن يجد له حليفًا مسيحيًا بعد ذلك. أما بالنسبة لأورشليم، فكانت فى تلك الأيام مدينة عديمة الأهمية، بلا دفاعات، مهجورة تقريبًا؛ وحتى من وجهة النظر الدينية كانت أقل أهمية بالنسبة للإسلام منها بالنسبة للمسيحيين، ومن ثم لرحيله الفورى.

لم تكن هناك أى تهديدات صريحة على الأقل. ولكن الجيش الإمبراطورى كان مستعدًا وقوته كبيرة، وكان السلطان فى وضع مستحيل. كان الإمبراطور هناك على عتبة بيته ينتظر الحصول على ما وعد به، ومن غير المرجح أن ينصرف قبل أن يحصل عليه. فى الوقت نفسه كان الوضع فى سوريا يسبب له إزعاجًا على نحو متزايد؛ حيث كانت محاولات الكامل الاستيلاء على دمشق لا تحقق أهدافها. أخيرًا، رضخ السلطان ووافق على اتفاقية مدتها عشر سنوات بشروط معينة: بداية، تظل أورشليم دون حماية. جبل الهيكل وقبة الصخرة والمسجد الأقصى المقابل لها تبقى فى أيدى المسلمين مع أحقية المسيحيين فى زيارتها، وكذلك "حبرون – Hebron" (الخليل). كذلك يحق للمسيحيين أن تكون لهم مزاراتهم المقدسة الأخرى فى "بيت لحم – Bethlehem" و"الناصرة – للمسيحية على السلحل بممر ضيق عبر ما سوف يظل أراضى إسلامية.

يوم السبت الموافق السابع عشر من مارس 1229 دخل فردريك أورشليم رسميًّا،

وكان ما زال تحت الحرم الكنسى. فى اليوم التالى، وفى تحدِّ واضح للبابا حضر قداسًا فى كنيسة "المذخر المقدس — The Holy Sepulcher" مرتديًا تاجه الإمبراطورى. كان قد حقق بالفعل كل ما يريد... فعل ذلك دون إراقة قطرة دم واحدة.. مسيحيًا كان أو مسلمًا. كان المتوقع أن يعم الفرح المجتمع المسيحى ولكن رد الفعل كان غاضبًا. فردريك الذى كان ما زال تحت الحرم الكنسى جرؤ على أن تطأ قدمه الأراضى المسيحية المقدسة التى فاز بها بالتواطؤ مع سلطان مصر؛ أما بطريرك أورشليم الذى كان قد تجاهل الإمبراطور منذ وصوله، فكان الآن يعبر عن استيائه بوضع المدينة كلها تحت الحرم الكنسى. تم حظر الطقوس الدينية فى الكنائس؛ البارونات المحليون كانوا غاضبين لأنهم لم يستشاروا، زاد غضبهم عندما وجدوا الأراضى التى تم استعادتها فى الجليل تعطى الفرسان التيوتون(10) فى حاشية الإمبراطور، وليس لملاكها التقليديين من العائلات الكبيرة. كانوا يتساءلون: كيف يمكنهم الاحتفاظ بكل تلك الأراضى التى استحوز عليها فردريك بشكل مريب، بعد أن يكون الجيش الإمبراطورى قد عاد إلى الغرب؟!

كانت القشة الأخيرة سواء بالنسبة لرجال الدين أو العامة هي اهتمام الإمبراطور — وافتتانه — بعقيدة المسلمين وبالحضارة الإسلامية عمومًا. لقد أصر على سبيل المثال على زيارة قبة الصخرة — التي كتب دراسة تفصيلية عن معمار ها(١١)، وكذلك المسجد الأقصى حيث يقال: إنه عبر عن خيبة أمل شديدة لعدم سماعه الأذان. (كان السلطان قد أمر المؤذن بالسكوت علامة على الاحترام)، وكشأنه دانمًا كان يسأل كل عالم مسلم يقابله عن دينه و عمله وأسلوبه في الحياة... و عن كل ما يعن له. كان ذلك التوجه صادمًا بالنسبة لمسيحيي الشرق اللاتيني. حتى لغة الإمبراطور العربية الفصيحة كانوا يأخذونها عليه. كانت شعبيته تنخفض مع كل يوم يمضيه في أور شليم، و عندما تحرك للذهاب إلى على — و نجا بصعوبة من كمين كان قد أعده له فرسان الهيكل في الطريق — وجد المدينة على شفا تمرد كبير.

فى ذلك الوقت كان هو أيضًا فى حالة نفسية سيئة مصدومًا بسبب الجحود الواضح من رفاقه المسيحيين رغم استعداده للعطاء قدر استطاعته. أمر جنوده بمحاصرة عكا ومنع أى شخص من الدخول أو الخروج. ضرب رجال الكنيسة الذين كانو ايعظون ضده بالفلقة. كذلك لم تتحسن حالته النفسية بسبب تقارير عن غزو مملكته الإيطالية بجيش بابوى بقيادة العجوز چون البرينى، وكان ذلك سببًا إضافيًا لكى يغادر تلك الأراضى الجاحدة بأسرع ما يستطيع. أمر بتجهيز أسطوله لكى يبحر فى الأول من مايو. بعد فجر ذلك اليوم، وبينما كان مارًا بحى القصابين إلى السفن المنتظرة كان الناس يرشقونه

بالنفايات. بصعوبة بالغة، استطاع چون الإيبلينى الذى كان قد جاء إلى رصيف الميناء ليكون في وداعه - أن يعيد الهدوء للمدينة.

\*\* \*\* \*\*

بعد فترة توقف قصيرة في قبرص، وصل الإمبراطور إلى برنديزي في العاشر من يونيو؛ ليجد إمبراطوريته في حالة فوضى شديدة. عدوه القديم جريجورى التاسع استغل غيابه ليشن عليه حملة شعواء، ويكتب لأمراء وكنانس أوروبا الغربية يطلب المال والعتاد للهجوم على وضع فردريك في ألمانيا وإيطاليا. في ألمانيا لم تترك محاولات البابا لتثبيت إمبراطور منافس في شخص أوتو أمير برنزويك أثرًا كبيرًا؛ من ناحية أخرى قام في إيطاليا بتنظيم غزو مسلح لطرد فردريك من الجنوب مرة أخرى وإلى الأبد؛ لكي يتم حكم المنطقة من روما مباشرة. كان القتال الضارى مستمرًا في ذلك الوقت في «أبروزي – Abruzzi» وحول "كابوا – Capua"، بينما كانت عدة مدن في أبوليا – ممتلنة بعملاء البابا – قد صدقت الشانعات التي ترددت عن موت فردريك وكانت في حالة تمرد. ولكي يشجع مدنًا أخرى لكي تحذو حذوها، أصدر جريجوري مرسومًا يعفي بموجبه كل رعايا الإمبراطور من يمين الولاء.

كان الموقف خطيرًا، ولكن منذ لحظة وصول فردريك بدأ المد يغير اتجاهه. هنا كان الإمبراطور مرة أخرى بين شعبه، لم يمت، بل ومنتصرًا بعد أن استعاد الأماكن المقدسة للعالم المسيحى دون إراقة دماء. ربما لا يكون إنجازه قد ترك انطباعًا جيذا لدى المجتمعات المسيحية في الشرق اللاتيني، ولكن شعب الشمال الإيطالي وصقلية كان ينظر إلى ما تحقق في ضوء آخر. يضاف إلى ذلك أن فردريك نفسه بعودته إلى مملكته أصبح إنسانًا مختلفًا على الفور. ذهب عنه الغضب والعنف ولغة التهديد. ذهب عدم الشعور بالأمان وفقدان الفهم وعاد إلى الاتزان والسيطرة. أمضى ذلك الصيف كله في الحملة لا يعرف التعب أو الكلل، وفي آخر أكتوبر كان الجيش البابوي قد انكسر.

إلا أن جريجورى التاسع لم ينكسر. كانت المصالحة النهائية بينهما طويلة جدًّا، كانت عملية صعبة ومؤلمة. في الشهور التالية سيقدم فردريك التنازل بعد التنازل، وكان أثناء ذلك يعرف أن البابا العنيد ما زال يحتفظ بسلاحه الأكثر تدميرًا. كان فردريك ما زال محرومًا كنسيًّا: عائق جسيم، وخزى دائم، ومسئولية دبلوماسية خطيرة. وكمسيحي أيضًا – على قدر ما كان – لم يكن فردريك يريد أن يموت ملعونًا من الكنيسة. ولكن جريجورى كان مستمرًا في المراوغة حتى يوليو 1230، عندما وافق على مضض على اتفاقية سلام – تم توقيعها في "كپرانو – (Ceprano"، في آخر أغسطس – ورفع على اتفاقية سلام – تم توقيعها في "كپرانو – (Ceprano")، في آخر أغسطس – ورفع

حكمه. بعد شهرين كان الرجلان يتناولان العشاء معًا في القصر البابوى في "أناجني - Anagni". كان العشاء، كما قد نتصور، لا بد أن يكون بعيدًا عن مشاعر المودة على الأقل في البداية، ولكن فردريك كان يتمتع بسحر شخصى يستخدمه عندما يريد، ويبدو أن البابا كان يشعر بالرضا بحق؛ لأن الإمبراطور الروماني المقدس تجشم مشقة زيارته بشكل غير رسمى بعيدًا عن كل مظاهر الأبهة، وهكذا انتهى أحد الصراعات الهرقلية بين إمبراطور وبابا، التي يبدو أن تاريخ العصور الوسطى يغفلها عادة.

\*\* \*\* \*\*

فى 1231 كان فردريك فى وضع يسمح له بإصدار ما أصبح يعرف ب: "دساتير ميلفى — Constitutions of Melfi"، بعد جمع وتنظيم وتصنيف كامل للقانون على نطاق لم يحاوله أحد منذ أيام چستنيان قبل سبعة قرون. أصبح الإمبراطور يتحكم تمامًا فى القضاء الجنائى، وأنشأ هيئة من القضاة المتجولين تعمل باسمه، وقلص حريات البارونات ورجال الدين والمدن، ووضع أسس حكم حازم لا مثيل له سوى فى إنجلترا، مع تمثيل مماثل للنبلاء ورجال الكنيسة والمواطنين.

الحقيقة أن "ريجنو — Regno" (كما كانت تعرف مملكة صقلية) كانت الأقل إز عاجًا من بين كل ممتلكاته. كان قد ولد هناك وكان يعرف كل شبر منها ويفهم شعبها. كانت الأمور مختلفة في المنطقتين الأخريين الكبيرتين الخاضعتين لحكمه: الشمال الإيطالي وألمانيا؛ حيث كانت القوة الإمبراطورية — التي لم يكن لها أساس قوى مثل ذلك الذي كانت إنجلترا وفرنسا ترسخه بفضل عروشها المتوارثة — قد انهارت بشكل كبير على مدى السنوات المائة السابقة. في الشمال الإيطالي، على نحو خاص، كانت المدن والبلدات الكبيرة في لمبارديا شوكة دائمة في خاصرة الأباطرة المتوالين — لم يعان منهم أكثر من بربروسا جد فردريك، الذي كان قد لقى شر هزيمة في "ليجنانو — Legna أكثر من نصف القرن بقليل. للمحافظة على استقلالها، كانت سياساتهم الأكثر نجاحًا دائمًا هي الوقيعة بين البابا والإمبراطور واللعب على هذا الوتر. أخبار المصالحة التي تمت في 1230 أصابتهم بالفزع. كان قد تم إحياء الرابطة اللمباردية Lombard على عجل، وكان أعضاؤها ينظمون صفوفهم ضد الخطر القادم.

كانوا محقين في ذلك. لو أن فردريك كان على استعداد لتقسيم إمبر اطوريته، مخصصًا المانيا لنفسه وإيطاليا لابنه هنرى – أو حتى فعل العكس – كان لا بد من أن يترك الشمال الإيطالي لر غبته الخاصة، إلا أن ذلك لم يكن توجه الإمبر اطور. ولأنه كان مصرًا على أن يحكم المنطقتين بنفسه، كان يعرف أن طريقًا آمنة بينهما ضرورة، كما كان هناك

سبب آخر. بالنسبة له كانت إيطاليا دائمًا أهم من ألمانيا. إنها فى النهاية الإمبر اطورية الرومانية المقدسة وليست ألمانيا المقدسة. كانت عاصمتها روما، ولا بد من أن ينقلها إلى روما مرة أخرى.

كخطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف، قام الإمبراطور باستدعاء ابنه هنرى وكل الأمراء الألمان الكبار وممثلي المدن الكبري في الشمال الإيطالي لمجلس "ر اقينا \_ Ravenna" يوم "عيد جميع القديسين – All Saints' Day" الموافق الأول من نوفمبر 1231. بذل كل ما في وسعه لكي يزيل مخاوف اللمبار د. تعهد بألا يأتي معه بأي حراسة عسكرية، حاشية شخصية فحسب، وأن تتم كل الإجراءات "على شرف الرب والكنيسة والإمبر اطورية وصالح لمبارديا". كان بلا أي شك يعنى كل كلمة ولكن علامات الخطر ما كانت لتخفى على اللمبارد. لم يكونوا يريدونه، ولا يريدون جماعة من البارونات الألمان المشاكسين. قاموا على الفور بإغلاق ممرات الألب. لم يكن ذلك الإجراء ناجحًا تمامًا، (تمكن كثير من المندوبين من الدوران حول الحصار وشقوا طريقهم عبر مسار شرقي يمر بـ "فريولي - Friulii") ولكن المجلس تأخر نحو شهرين. على الرغم من ذلك احتفات الوفود بعيد الميلاد، وأقاموا العروض بما في ذلك عرض مجموعة حيوانات الإمبر اطور الشهيرة التي كانت ترافقه في كل أسفاره، بما فيها من الصقور الفريدة والأسود والفهود والجمال والقردة والنسانيس... وفيل، كان تأثيره على المزارعين المحليين يفوق الخيال. كان فردريك ماهرًا في التباهي ويحبه. كان يدرك أن هناك مندوبًا غائبًا، هذا المندوب وهو الأهم كان ابنه هنرى ملك الرومان. لم يكن هنرى قد أرسل أى تفسير لغيابه - ناهيك عن اعتذاره - وسرعان ما اتضح أنه لم يحاول حتى الاستجابة لاستدعاء والده.

ربما كان السبب مجرد ارتباك. ليس هذا هو المكان لمناقشة الإدارة الإمبراطورية في ألمانيا، يكفى القول: إن هنرى كان قد ترك بواسطة والده كصاحب لقب فخرى و هو في الثامنة؛ ومن ثم عندما بلغ سن الرشد في الثامنة عشرة لم يكن يشعر بكثير من الحب والولاء نحو أب لا يربطه به سوى ذكريات شاحبة من الطفولة. وباتباعه سياسة مواجهة مع الأمراء الألمان عكس تلك التي كان يتبعها فردريك، نجح في استعدائهم عليه، ولذا عندما بلغ السيل الزبى في 1231، انتزعوا منه سلسلة كاملة من الحقوق والمزايا فأضعفوا القوة الإمبراطورية في ألمانيا.

وهو في حالة غضب شديد، ودعا فردريك لمجلس آخر في الصيف التالى في "أكيليا - Aquilea"، موضحًا أن ابنه سوف يتجاهل الدعوة ويعرض نفسه للتهلكة. هذه

المرة لم يجرؤ هنرى على العصيان واضطر للقسم على أنه من الأن فصاعدًا سوف يدافع عن موقف وحقوق الإمبراطور، وقام بطرد المستشارين الذين كانوا قد شجعوه على سياساته الكارثية السابقة. ولكن إذا كان فردريك قد تصور أنه بابن مطيع وأمراء مستعدين للمساعدة يمكنه أن يخضع لمبارديا، فلا بد أن يكون قد أخطأ. معظم السنوات التسع عشرة الأخيرة من حياته ما كان ليقضيها في حروب في أرجاء شبه الجزيرة الإيطالية محاولا بقوة، كما حاول جده من قبل، ترسيخ سلطانه. كان هناك على أية حال فارق كبير مهم بينهما. كان فردريك بربروسا ألمانيًا قلبًا وقالبًا، إمبراطوريته كانت إمبراطورية ألمانية، أما بالنسبة لفردريك الثاني فقد كانت إيطاليا تأتي أولا دائمًا، وبالرغم من المصالحة العارضة المؤقتة، فإن ذلك كان يضمن عداء البابا الذي كان يشعر أنه مضغوط بين المنطقتين الإمبراطوريتين: لمبارديا وريجنو.

على مدى تلك السنوات الأخيرة، كان هناك عدد كبير من الشخصيات القيادية لا بد من استبدالهم. هنرى، ملك الرومان أزيح عن العرش فى 1235 بعد عدة بوادر تدل على عدم الطاعة، ليخلفه بعد عامين أخوه غير الشقيق: كونراد.

فى ذلك العام نفسه، تزوج فردريك مرة أخرى، وستكون زوجته الثالثة هذه المرة هى "إيزابيللا – Isabella" شقيقة هنرى الثالث ملك إنجلترا. البابا جريجورى، بعد أن حرم فردريك كنسيًّا مرة أخرى فى 1239 مات فى 1241. ولو أن خليفته – العجوز البائس "سيلستين الرابع – Celestine IV" – كان قد بقى على قيد الحياة، فلربما كانت متاعب فردريك قد انتهت، ولكن بعد سبعة عشر يومًا تبع سليستين البابا جريجورى إلى العالم الأخر. على مدى العام ونصف العام التاليين، وبينما كان الإمبراطور يجهز أسطولًا ضخمًا ليبحر به ضد چنوة وڤينيسيا، كان فى نفس الوقت يبذل كل جهده ليسيطر على الانتخاب القادم... ولكن دون جدوى، فالكاردينال الچنوى "سينيبالدو دى فيشى – على الانتخاب القادم... ولكن دون جدوى، فالكاردينال الجنوى "سينيبالدو دى فيشى – كان أكثر عداء من جريجورى. بعد عامين فحسب من توليه المنصب، وفى مجلس عام كان أكثر عداء من جريجورى. بعد عامين فحسب من توليه المنصب، وفى مجلس عام فى "ليون – Lyons"، أعلن عزل فردريك الذى كان محرومًا كنسيًّا، وتم تجريده من كل ألقابه ومناصبه.

إلا أن الأباطرة لا يلقى بهم بمثل هذه السهولة. كان اسم عائلة "هو هنشتوفن — -Ho henstaufen" ما زال يحتفظ بمكانة رفيعة فى ألمانيا، بينما كانت جو لات فر دريك التى لا حصر لها قد حققت له سمعة رفيعة، لدرجة أنه كان يبدو كلى الحضور وكأنه جزء من الحياة نفسها. تجاهل القرارات البابوية بكل كبرياء وواصل الصراع، كان ما زال

مستمرًا في ذلك عندما دهمته أزمة ديزنطاريا مفاجنة في ديسمبر 1250 في "كاستل فيورنتينو — Castle Fiorentino" في أبوليا. مات بعد أيام قليلة، وكان ذلك يوم الثلاثاء الثالث عشر من ديسمبر، قبل عيد ميلاده السادس والخمسين بثلاثة عشر يوما. حتما، كانت هناك شائعات عن سم ولكن لم يكن هناك دليل على ذلك. تم نقل جثمانه إلى پاليرمو حيث دفن في الكاتدرائية بناء على رغبته، وفي التابوت الحجرى السماقي الرائع الذي كان قد أعد لجده روچر الثاني في مؤسسته في «سيفالو — Cefalù»، وبقى غير مستخدم.

\*\* \*\* \*\*

كان فردريك قد سمى كونراد - ابن يولاند ملكة أورشليم - وريثًا له فى ألمانيا وريجنو، وأثناء غياب كونراد فى ألمانيا كان قد عهد بحكم إيطاليا وصقلية لـ "مانفريد - Manfred" الابن المفضل بين أبنائه الإحدى عشر غير الشرعيين. أثبت مانفريد أنه كان سليلًا جديرًا بوالده. أعاد إحياء بلاط فردريك الرائع وأنشأ ميناء مانفريدونيا الرائع فى أپوليا، وزوج ابنته "هيلينا - Helena" لمايكل الثانى حاكم إيپيروس، وهو التحالف الذى أكسبه جزيرة كورفو ومساحة كبيرة من الأراضى ممتدة على الساحل الألبانى، تضم مدينة (وميناء) "دورازو - Durazzo" التاريخية، كما أصبحت ابنته الثانية "كونستانس - Peter" زوجًا لـ «بيتر - Peter»، وريث عرش أراجون.

حتى بعد وفاة أخيه غير الشقيق كونراد في 1254، لم يسع مانفريد للسيطرة على شمال أو وسط إيطاليا؛ الأمر الذي كان يسبب ارتياحًا شديدًا للبابا. إلا أن سلطته المتزايدة في الجنوب أثارت القلق في روما، وزادت المخاوف عندما ضغط على جماعة البارونات في صقلية في أغسطس 1258 لكى يعلنوه ملكًا. منذ خلع فردريك وإبعاده نظريًّا في 1245، كان البابا إنوسنت يبحث عن "بطل مسيحي" يمكن أن يخلص الشمال الإيطالي مرة وإلى الأبد من كل آل هو هنشتوفن، ويقود جيش الكنيسة إلى النصر في شبه الجزيرة. في مرحلة معينة كان "ريتشارد إيرل كورنول — Richard Earl of Corn-الجزيرة في مرحلة معينة كان "ريتشارد إيرل كورنول — المناسب ملكًا على الرومان الجزيرة في مرحلة معينة كان "ريتشارد إيرا كورنول — Urban على الرومان في تفاعى الرومان في الكان يبدو الشخص المناسب للاضطلاع بالمهمة، ولكن إنوسنت لم يتمكن من التاعه بقبول التحدي، وعندما مات البابا في 1261، ليخلفه "أوربان الرابع — Urban المناسب. الاضطلاع بالميمان أوربان الرابع المناسب. وقعت عينا أوربان على مواطنه "شارل الأنچوى — Charles of Anjou". "Charles of Anjou".

شارل هو شقيق لويس التاسع، وكان أنذاك في الخامسة والثلاثين. في 1246، كان قد حصل عن طريق زوجته على مقاطعة "بروقنس – Provence"، التي جلبت له ثروة

طائلة بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة، كما أنه كان مديرًا لميناء مرسيليا المزدهر. كان البابا يقدم الآن لهذا الشخص الطموح.. الانتهازى البارد.. القاسى.. فرصة لا بد من اهتبالها. كان لا بد من أن يكون الجيش الذى سيقوده شارل ضد مانفريد، والذى كان قد بدأ يتجمع فى الشمال الإيطالي فى خريف 1265، كان لا بد من أن يكون حملة بالمعنى الرسمى؛ أى أن يكون — كالعادة — جماعة مختلطة من المزيج المعتاد: من المغامرين الذين يأملون فى الحصول على إقطاعيات فى الشمال الإيطالي، من الحجاج الذين يرجون الغفران لخطاياهم، من قطاع الطرق الذاهبين للسلب والنهب ليس إلا. كان معهم — برغم ذلك — عدد من الفرسان من كل أرجاء أوروبا الغربية: فرنسيون وإسپان وطليان و بروقنسال... كما زج بعدد قليل من الإنجليز، وكان شارل يعتقد أنهم سيكونون أكثر من ند لأى شيء قد يلقى به ماتفريد ضدهم.

في السادس من يناير 1266 توج البابا أوربان شارل الأنچوى بتاج صقلية، وبعد أقل من شهر عبر جيش شارل الحدود في الثالث من فبر اير ودخل ريجنو. لم تكن هناك حملة طويلة هذه المرة. التقى الجيشان يوم السادس والعشرين خارج المدينة الرومانية القديمة "بنيقنتو – Benevento" وانتهى كل شيء بسرعة. مانفريد شجاع كعهده دانمًا، صمد وقاتل، ولكن جنوده الذين كانوا أقل عددًا سرعان ما فروا من الميدان. كانت المعركة حاسمة: انتهت الحملة، وكذلك انتهى – تقريبًا – بيت آل هو هنشتوفن. بعد عامين، قام كونر اد الرابع، ابن الملك كونراد، (المعروف بـ"كونراندين – Conrandin) والأمير «هنرى القشتالي – المحلة أخيرة الإنقاذ الموقف، فقادا جيشًا من الألمان والطليان والإسپان إلى ريجنو. أسرع شارل وقابلهم عند حدود قرية «تتاجلياكوزو – Tagliacozzo". هذه المرة، كانت المعركة التي وقعت في الثالث والعشرين من أغسطس 1268 أكثر صعوبة ونتج عنها مذابح رهيبة في كلا الجانبين، وفي النهاية كان النصر مرة أخرى من نصيب "الأنچويين – The Angevins". هرب كونراد من الميدان ليقع في الأسر بعد وقت قصير. بعد ذلك كانت هناك محاكمة صورية في ناپولي. في التاسع والعشرين من أكتوبر تم اقتياد الأمير الصغير (كان في صورية في ناپولي. في التاسع والعشرين من أكتوبر تم اقتياد الأمير الصغير (كان في السادسة عشرة) وعدد كبير من رفاقه إلى ساحة السوق حيث قطعت رؤوسهم فورًا.

كان مانفريد وكونراندين أبطالًا... كل على طريقته. لم يكن ذنبهما أن الأب والجد كانا قد ألقيا بظلهما عليهما فحجبا صورتيهما... هكذا كان الكثير من العالم المعروف. كانت إجادة ست لغات إنجازًا نادرًا في القرن الثالث عشر، أكثر مما هو اليوم. أضف إلى ذلك أن فردريك كان شاعرًا غنائيًا شديد الحساسية، وفي بلاطه تم اختراع "السونيتة (12) - ذلك أن فردريك كان راعيًا كريمًا للفنون ورجل دولة ماهرًا وأعظم علماء التاريخ الطبيعي في زمنه. حب الاستطلاع الفكري وفر له معرفة كبيرة بالفلك والهندسة والجبر

والطب والعلوم الطبيعية. كان من أبرز صفاته كذلك مو هبته الكبيرة فى فن الاستعراض. قوة شخصيته وما لها من سحر خاص تؤكد أنه كان يترك أثرًا فى كل من له صلة به، إلا أنه كان قادرًا على بناء صورة ذهنية أبعد من ذلك بكثير، بتلك المجموعة النادرة من الوحوش... بمجموعته الشخصية من المسلمين.. حتى بمجموعة حريمه. كان الأمران الأخيران (المسلمون والحريم) مما يأخذه عليه أعداؤه دائمًا، إلا أنهما كانا يحملان رسالة واضحة: الإمبراطور ليس كغيره من الرجال... كان عملاقًا، نصف إله، لا يمكن أن تنطبق عليه قواعد السلوك المعروفة.

بكلمة واحدة، كان له أسلوبه، وقد كان الأسلوب دائمًا ومثلما هو اليوم خصيصة إيطالية. ربما كان فردريك أحد الأوانل - وما أقلهم في التاريخ! - الذين وضعوا قدمًا في كلا العالمين الإيطالي والألماني، والذين كانوا يشعرون بالاطمئنان على كلا جانبي الألب إلا أن قلبه ظل في إيطاليا حيث أمضى معظم حياته، ولعله يجد مكانه هنا - في هذا الكتاب - كايطالي ثقافيًا أعطى البلاد الكثير ولو لم يفر التروبادور (١٦) البروقنسال من فظانع الحملة الألبيجسية ليجدوا ملاذًا دافئًا في بلاط باليرمو، ويلهموا الشعراء المحليين بقصائد الحب - فلريما كأن الأدب الإيطالي قد اتخذ مسارًا مختلفًا، ولما كانت «الكوميديا الإلهية». في مجال العمارة كذلك، كان فردريك مبدعًا. المدخل الحصين الهائل لمدينته الحدودية «كايوا - Capua»، الذي شيده للدفاع عن جسر ها على نهر "قالتورنو – Vulturno"، والذي قام بتصميمه بنفسه - لم يعد له وجود، إلا أن الكثير من منحوتاته ما زال محفوظًا في المتحف المحلى، ويتضح منه أن الإمبراطور كان يعتمد لغة الديكور في روما القديمة، وهي التي كانت إر هاصًا بالنهضة قبل قرون من حدوثها. المثلثات الكلاسيكية التي تعلو واجهات المباني، الأعمدة ذات التيجان والقواعد الناتئة من الجدران... كل ذلك موجود في استراحة الصيد في "كاستل ديل مونتي -Castel del Monte"، ذلك المبنى الواسع ثماني الأضلاع المشيد من الحجر الجيري، الذي يتوج قمة أحد تلال أيوليا. لكن... لعلنا مخطئون في شعورنا بالدهشة؛ حيث إن فردريك في أخر الأمر إمبراطور روماني... وكان مصرًّا على ضرورة ألا ننسى ذلك.

إلا أنه كان فاشلًا من الناحية السياسية. كان حلمه أن يجعل من إيطاليا وصقلية مملكة متحدة داخل الإمبراطورية، عاصمتها روما، إلا أن الأهداف الملحة للبابوية التي كانت تدعمها مدن وبلدات لمبارديا، كل ذلك كان ليؤكد استحالة تحقيق هذا الحلم. كان من سوء حظ الإمبراطور أن ينافس اثنين من القادرين الذين كلهم إصرار مثل جريجوري وإنوسنت، إلا أن الصراع لم يكن له نتيجة أخرى على المدى الطويل. كانت الإمبراطورية قد فقدت قوتها وتماسكها حتى في ألمانيا، ولم يعد بالإمكان التعويل على ولاء الأمراء الألمان. أما بالنسبة للشمال الإيطالي، فلن تخضع المدن اللمباردية مرة

أخرى التهديد الإمبر اطورى. لو أن فردريك قبل بهذه الحقيقة فقط لكان الخطر قد زال عن البابوية... ولبقيت ريجنو التى كان يحبها. من أسف أنه رفض ذلك، وبذلك لم يفقد إيطاليا فحسب، بل إنه وقع شهادة وفاة سلالته.

### هوامش الفصل التاسع

- (1) انظر الفصل التاسع.
- (2) عن فن الصيد بالطيور: De Arte Venandi cum Avibus
- (ُدُ) الفصائل السياسية التابعة لـ "جويلف Guelf" و"غييللين Ghibelline" التى كان أن سيطرت على السياسة الإيطائية على مدى قرنين تقريبًا، وهى تستمد أسماءها من العشيرتين الألماتيتين العظيمتين: بيت ولف Welf وبيت ويبلنجن Waiblingen (أو شتوفن Staufen). بمرور الزمن أصبحا مرتبطين بالبيوت البابوية والإمبر اطورية على التوالي.
  - (4) انظر الفصل السادس.
  - (5) الحملة الألبيجنسية Albegensian Crusade
- (6) تعرف كذلك باسم "إيزابيللا Isabella" ولكننا سنبقى عليها في هذا الكتاب باسم يولاند، حتى لا يكون خلط بينها وبين إيزابيللا الإنجليزية زوجة فردريك الثالثة
- (7) حتى أنذاك لم يكن الأمر قد انتهى بالنسبة له. فى 1224، وهو فى منتصف العقد السابع من العمر، أصبح وصيًا مرة أخرى فى إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية، عندما تزوج الإمبراطور الطفل بلدوين الثانى "ماريا" ابنة چون البالغة من العمر أربع سنوات. هذه المرة حمل ذلك الشرس العجوز لقب "إمبراطور" وليس لقب «ملك». وهو اللقب الذى ظل محتفظا به حتى وفاته فى 1237.
- (8) كان ذلك نذير شؤم أو فألًا غير حسن، فقد كان "جريجورى السابع Gregory VII" الكاردينال المرعب هيلد براند Hildebrand هو الذي ركع عم هنرى الكبير في كونسا قبل مانة وخمسين عامًا بالضبط.
  - (9) انظر القصل السابع.
- (10) من بين التشكيلات العسكرية الثلاث فرسان الهيكل والإسپتارية وفرسان التيوتون، كاتت الأخيرة هي الأحدث؛ لأنها لم تشكل إلا في زمن الحملة الصليبية الثالثة، وكانت هي الأخرى قد بدأت بمستشفى في الأراضى المقدسة، ولكن اعتبارًا من 1230 أصبحت مرتبطة بغزو بروسيا وأراضي البلطيق.
- (11) يقال: إن منتجع الصيد الرائع الذي بناه في أبوليا المعروف باسم "كاستل ديلمونتي Castel del يقال: إن منتجع الصيد الرائع الذي بناه في أبوليا المعروف باسم "كاستل ديلمونتي المعروف الم
  - (12) قصيدة غنائية مكونة من أربعة عشر بيتًا (المترجم).
- الاحتمال الأكبر أن يكون ذلك قد تم على يد الصقلى چياكومو دا لنتينى Giacomo da Lentini، الذى وصلنا نحو خمسة وعشرين من سونيتاته. (المؤلف).
- Troubadors (13) طبقة من الشعراء الغنانيين "والشُعراء الموسيقيين"، الذين اشتهروا في جنوب فرنسا وشمال ايطاليا، من القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر الميلاد. (المترجم).

## الفصل العاشر

## نهاية الشرق اللاتينى

- حملة لويس التاسع الأولى الحملة السادسة: 1250 القبيلة الذهبية: 1254 عين جالوت: 1260 لويس التاسع يعود إلى فرنسا: 1254 الهلال منتصرا:
  - 1270 أجراس صقلية: 1282 اللامبالاة المسيحية: 1291 سقوط عكا: 1291

لا يوجد اختلاف بين اثنين من حكام أوروبا المعاصرين أكثر مما هو بين الإمبر اطور فردريك الثانى ولويس التاسع ملك فرنسا. كان فردريك مثقفًا ومفكرًا حرًا. لم يكن لديه احترام كبير للدين، والحقيقة أنه أمضى شطرًا كبيرًا من حياته تحت الحرم الكنسى. صحيح أنه كان يبدى بعض التشدد أحيانًا مع المهرطقين وبخاصة عندما كانوا يهدون سلام وأمن الإمبر اطورية، إلا أنه كان في الوقت نفسه قد شب في بلاط پاليرمو بين العرب واليونانيين، وكان يُكِنُ احترامًا شديدًا وفهمًا عميقًا لكل من الإسلام والأرثونوكسية الشرقية، ولم يكن يجد متعة ذهنية أكبر من مناقشة أدق القضايا اللاهوتية مع علماء من العقيدتين. كرجل دولة، لم يكن له مبدأ معين، ولكنه كان پراجماتيًا في الوقت نفسه، وكان يعرف جيدًا أنه إن كان له ولإمبر اطوريته أن يظلا موجودين، فإن الضمير النقى لن يكون صالحًا لذلك. في مظهره لم يكن وسيمًا مطلقًا: كان عريض المنكبين، قصيرًا، ممتلئ الجسم، شعر رأسه قليل يميل إلى الحمرة. أما من الناحية الجسدية فكان صالبًا...

في الناحية الأخرى، كان لويس التاسع قديسًا... وكان ذلك يبدو مناسبًا له. يصفه أحد الرهبان المعاصرين، كان قد رآه قبل أن يغادر إلى الأراضي المقدسة فيقول: «رفيع... نحيل.. مهزول، طويل القامة، له سيماء ملائكية وشخصية سمحة». أحيانًا كانت تشوه وجهه، تحت شعره الأشقر، علامات غضب بسبب حمرة مرض جلدي ظل يعاني منه طيلة حياته، وبالرغم من ذلك كان وجهه يشع طيبة. أما السير «ستيڤن رانسمان — -Ste طيلة حياته، وبالرغم من ذلك كان وجهه يشع طيبة. أما السير «ستيڤن رانسمان — المستوى، إلا الغريب أنه لم يكن هناك تظاهر بالتقوى، كان لويس على العكس مملوءًا بالحيوية، شجاعًا في القتال، صارمًا وحاسمًا عند الضرورة. أمضى معظم حياته المتسمة بالوعي واليقظة في الصلاة، وغالبًا منبطحًا على الأرض ناسبًا نفسه تمامًا لكي يعود مشدوهًا، ذاهلًا عن مكانه، إلا أنه — كما كان هو نفسه يعترف — لم يكن لديه دموع "لكي يروى جدب قلبه". ربما كان ذلك أحد أسباب كبح شهوات الجسد بالصوم بشكل منتظم، والعناية الشخصية بالمرضى، وبخاصة أولنك الذين كانوا يعانون من أمراض خطرة. بالنسبة الخطينة فهو لا يمكن تصور وجودها. كان عديم الشققة مع المهرطقين وغير المؤمنين، وما كان بالإمكان أن يستعيد الأماكن المقدسة دون إراقة دماء، كما فعل فردريك على نحو رائع.

وهو مصاب بشدة بالملاريا في أواخر العام 1244، أخذ الملك الذي كان في الثلاثين من العمر آنذاك عهدًا على نفسه، وهو أنه في حال بقائه على قيد الحياة ليقومن بقيادة حملة صليبية. كان عند كلمته دائمًا، وفور شفائه بدأ استعداداته. استمرت الاستعدادات ثلاث سنوات ولكن في الخامس والعشرين من أغسطس 1248، ترك أمه "بلانش القشتالية(١) - Blanch of Castile" كوصية على العرش، وأبحر من ميناء "أيجيوس مورتس - Aigues Mortes" الذي كان قد شيد خصيصى لهذا الغرض، تصحبه زوجته "مارجريت البروڤنسية (2) - Margaret of Province" واثنان من أشقائه الثلاثة: "روبرت آرتوا – Robert of Artois" و"شارل الأنجوى – Charles of Anjou"؛ وفي الثامن عشر من سبتمبر رسوا في ليماسول في قبرص، المكان المحدد القاء جيش الحملة؛ حيث عكف لويس على التخطيط لحملته. بالرغم من كارثة الحملة الخامسة، كان هناك إجماع على أن تكون مصر هي الهدف مرة أخرى، فهي الإقليم الأغنى والأكثر تعرضًا للهجوم في إمبر اطورية صلاح الدين. لسوء الحظ لم يكن الوقت مناسبًا لبدء العمليات فورًا \_ لم يكن بالإمكان اجتياز الممرات القريبة من النيل إلا في حالة هدوء الطقس - ومع قدوم الربيع ظهرت مشكلة أخرى: نقص حاد في عدد السفن. كان لويس قد اعتمد على الجمهوريات الإيطالية البحرية لتجهيز العدد اللازم منها، ولكن عندما جاءت اللحظة كانت بيزا وچنوة في حالة حرب، وفي حاجة إلى كل السفن التي يمكن أن تحصلا عليها، بينما رفض القينيسيون تقديم أى شيء لأنهم كانوا رافضين للحملة كلها. كان في مايو 1249 فقط أن استطاع الملك تدبير وسائل الانتقال اللازمة، حتى أنذاك هبت عاصفة شديدة بعثرت الجزء الأول الذي أبحر من الأسطول واضطرته للعودة - بصعوبة - إلى ليماسول.

تحسن الوضع بعد ذلك، و فجر الخامس من يونيو ، أمام مواجهة شديدة ، رسا الصليبيون على الرمال غربى مصر. كان القتال طويلا وضاريًا ، ولكن الانضباط الفائق الفرسان الفرنسيين حقق الانتصار في ذلك اليوم ، و بعند ما هبط الليل انسحب الجيش المصرى على جسر العوامات الدائم إلى دمياط عند وصوله ، صدر الأمر بالإخلاء التام وأطاع المسلمون الأمر ، أما من بقى من الأقباط المسيحيين ، فأبلغوا أن المقاومة كانت قد انتهت ، فتقدم الصليبيون منتصرين على الجسر – الذي كان قد بقى سليمًا على غير المتوقع – ثم الى داخل المدينة . كان ذلك كله على عكس ما حدث في الحملة الخامسة التي كانت قد حققت نتائج مشابهة ولكن بعد حصار دام سبعة عشر شهرًا . ومثلما حدث في 1219 ، تم تحويل المسجد الجامع إلى كاتدرائية ، واستقرت التشكيلات العسكرية الرئيسية الثلاثة ورسان الهيكل و الإسبتارية و الفرسان التيوتون) في أماكن إيواء مريحة ، كما خصص

لكل من أبناء چنوة وبيزا – ولأبناء ڤينيسيا كذلك (وهذا هو الأكثر مدعاة للاستغراب) شارعًا وسوقًا. أصبحت دمياط، باختصار، العاصمة الفعلية للشرق اللاتيني.

إلا أنه سرعان ما بدأت المشكلات في الظهور. كان فيضان النيل السنوى وشيكًا. ولأن لويس كان يعى تجربة الحملة الخامسة، أصر على عدم التقدم إلا بعد انحسار الماء، وهو ما يعنى أن جيشه كان عليه أن يبقى خاملًا أثناء قيظ الصيف كله. بدأت مؤن الطعام في النفاد وظهرت الديز نطاريا والملاريا في المعسكر؛ ومثل أبيه من قبل عرض سلطان مصر الأيوبي – الذي كان يموت من السل – من على فراش مرضه مبادلة دمياط بأورشليم ولكن العرض رفض فورًا: رفض الملك لويس التعامل مع كافر بالمسيحية. وبعد انحسار الفيضان في آخر أكتوبر أصدر الملك أو امره بالتقدم نحو القاهرة.

لم يكد الجيش يقطع ثلث المسافة إلى العاصمة تقريبًا، حتى وجد نفسه فى مواجهة جيش المسلمين عند المنصورة، وهى مدينة كان السلطان قد شيدها قبل سنوات قليلة فى موقع انتصاره على الحملة الخامسة. ثم كانت كارثة، وكانت الكارثة فى جملتها غلطة الكونت "روبير أرتوا — Robert of Artois". كان قد تحدى تعليمات أخيه الصارمة الكونت "روبير أرتوا — Robert of Artois". كان قد تحدى تعليمات أخيه الصارمة بعدم القيام بالهجوم إلا عندما يتلقى الأمر بذلك، وقام يتبعه فرسان الهيكل وفرقة صغيرة من إنجلترا بالهجوم على المعسكر المصرى؛ ليفاجئ من فيه ويذبح عددًا كبيرًا منهم ويجبر من بقى على الفرار. لو أنه كان قد توقف عند ذاك الحد، فلربما كانت قد سارت الأمور على ما يرام، ولكن المعسكر كان يبعد عن المنصورة نفسها نحو ميلين تقريبًا، فاندفع بقواته — مزهوًا بالانتصار — ليدخل المدينة. هذه المرة كان المصريون مستعدين فاندفع بقواته — مزهوًا بالانتصار — ليدخل المدينة. هذه المرة كان المصريون مستعدين القلعة. هنا فقط ظهر المدافعون وانقضوا عليهم من الشوارع الجانبية، غلقت الأبواب، وكانت مذبحة. روبير نفسه لقى حتفه مع معظم فرسانه، وكذلك كل الإنجليز تقريبًا، أما فرسان الهيكل المانتان والتسعون فلم يتبق منهم على قيد الحياة سوى خمسة.

لم تضع هذه الكارثة نهاية حاسمة للحملة. في بداية أبريل 1250 فحسب، عندما كانت الديز نطاريا والتيفود يفتكان برجاله أكثر مما يحدثه المصريون بهم، كان أن قرر لويس العودة. الآن، كان هو الذي يعرض مبادلة دمياط بأور شليم، ولكن السلطان توران شاه وكان قد خلف أباه أيوب قبل نحو ثلاثة أشهر – لم يكن مهتمًا بالأمر. كانت رحلة العودة كابوسًا لمن كان يستطيع أن يركب حصانًا أو يمشى على قدميه، أما سلوك الملك نفسه فكان أكثر من رائع وخاصة أنه كان مريضًا، وبشدة. وأخيرًا عندما وجد قائد حرسه الشخصى أنه لم يكن يستطيع السير أكثر من ذلك، أخذه إلى منزل قريب، ولكن سرعان

ما اكتشف المصريون مكانه فأخذوه مقيدًا إلى المنصورة؛ حيث تماثل الشفاء ببطء. كان فرسانه وجنوده يستسلمون جماعات ويتم اقتيادهم الأسر... ومن أسف أنهم كانوا سيئ الحظ. عندما وجد المصريون عددهم كبيرًا ومن الصعب حراستهم، قاموا بإعدام من لا يستطيع المشى منهم، أما الباقون فقطعت رؤوسهم في غضون الأسبوع التالى... بمعدل ثلاثين رأس في اليوم. لم يبقوا على أحد سوى كبار البارونات، ربما على أمل الحصول على فدية كبيرة.

و بالفعل، حصلوا على فدية إلى جانب عودة دمياط نفسها، التي دفعت مقابل حرية الملك، تم الاتفاق على أن يتسلم المصريون مبلغ نصف مليون "جنيه تورى(3) - Livre Tournois" مقابل الباقين. كانت صفقة صعبة، وما كانت لنتم لولا الملكة مارجريت. في أواخر مراحل الحمل، كانت قد بقيت في دمياط؛ حيث وضعت مولودها بسلام -بمساعدة أحد الفرسان الذي قام بدور القابلة، وكان في العقد التاسع من العمر - بعد ثلاثة أيام فقط من تلقيها خبر الاستسلام أطلقت على وليدها اسم "جون تريستا - John Tristan" (أي طفل الأحزان). ثم كانت ضربة مزدوجة: كان الخبر بأن مخزون الغذاء كان قد بدأ في النفاد بسر عة و أن أبناء بيز ا و أبناء جنوة كانوا قد بدأو ا يغادرون المدينة. قامت مارجريت باستدعاء قادتهم إلى جوار فراشها؛ لتتوسل إليهم أن يبقوا، مشيرة إلى أنها لن تستطيع الإبقاء على دمياط بدونهم، وفي حال سقوطها لن يكون لديها ما يمكن أن تفدى به زوجها. لم يو افقوا على البقاء إلا بعد أن عرضت شراء كل ما تبقى في المدينة من غذاء، وجعلت نفسها مسئولة عن تو زيعه كانت التكلفة باهظة ولكن دمياط نجت إلى أن تم تدبير الفدية. في آخر الأمر تم تسليمها في السادس من مايو 1250، ودفع فرسان الهيكل بقية المبلغ فيما بعد على مضض. بعد أسبوع، أقلع لويس ومن كانوا يستطيعون المشي إلى عكا. أما المرضى بشدة والجرحي ومن لا يستطيعون السفر، فبقوا في دمياط على وعد بتوفير رعاية جيدة لهم بمجرد أن غادرت السفن الميناء، تم إعدام الجميع.

خلقت الحملة الصليبية السادسة الفاشلة حالة من الفوران في العالم الإسلامي. كان معظم القوة الإسلامية المحاربة من المماليك، مجموعة كبيرة من الجند غالبيتهم من الجيورچيين أو الشراكسة الذين تم شراؤهم عبيدًا وهم أطفال في القوقاز وتم تدريبهم كخيالة. كانت قوتهم ونفوذهم تتزايد باضطراد إبان حكم السلطان أيوب، وبعد وفاته في نوفمبر 1249 حاول توران شاه أن يحجم قوتهم. كانت غلطة فادحة. في الثاني من مايو 1250، كان يقيم مأدبة لأمرانه، وما أن هم بمغادرة المكان حتى اقتحبت القاعة مبرعة من المماليك وهجمت عليه. أصيب بجروح بالغة ولكنه تمكن من الفرار وألقى بنفسه في

النيل، ولكن قائدًا مملوكيًا يدعى بيبرس تبعه ليجهز عليه، ومعه انتهت الأسرة الأيوبية.

الآن، أصبح المماليك هم الأعلى سلطة. تزوج قائدهم عز الدين أيبك من أرملة أيوب، ليسبغ على وضعه الصفة الشرعية ويعلن نفسه سلطائًا. إلا أن الزواج لم يكن ناجحًا من البداية، في أبريل 1257 قامت السلطانة برشوة حرسه الخاص ليقتلوه في الحمام – وهو الفعل الذي كان لا بد أن تندم عليه عندما ضربوها بالقباقيب حتى الموت بعد سبعة عشر يومًا. خلف أيبك ابنه البالغ من العمر خمسة عشر عامًا، وتم خلعه بدوره في 1259 ليحل محله صفى الدين قطز. كان مقدرًا لقطز كذلك أن يحكم أقل من عام، إلا أنه أثناء ليحل محله القصيرة، كما سنرى بعد قليل، كان أن حقق أحد أهم الانتصارات في تاريخ الإسلام، وهو الانتصار الذي أنقذ العقيدة الإسلامية من الانطفاء شرقى المتوسط.

بحلول الربع الثالث من القرن الثالث عشر، لم يبد مسيحيو الشرق اللاتينى دليلا كافيًا يعبر عن الروح الصليبية التى كانت وراء ميلاد مملكتهم: لم يعد الكثير منهم يفكر جديًا فى استعادة الأملكن المقدسة، ولكنهم كانوا ما زالوا يسيطرون على كل الساحل الشرقى للمتوسط تقريبًا، من غزة جنوبًا إلى أرمينيا الكيليكية شمالًا. بصرف النظر عما يطلق عليه مملكة أورشليم نفسها، وكانت عاصمتها الآن فى عكا بحكم الظروف، كانت هناك "معتمدية أنطاكية — Principality of Antioch"، و"كونتية طرابلس — County منها موجودًا إلى اليوم. على مسافة نحو ستين ميلًا من ساحل "قيليقية — Cilicia" منها موجودًا إلى اليوم. على مسافة نحو ستين ميلًا من ساحل "قيليقية — Cilicia" كانت توجد مملكة قبرص المسيحية. ربما كانت الحياة فى تلك الأراضى جميلة جدًّا؛ حيث اعتدال الطقس وخصوبة التربة، بينما كان ميناء عكا — وكان أفضل من أى ميناء أخر على ساحل فلسطين وسوريا — يضمن لها عائدًا تجاريًا مستقرًا! إلا أن كل شيء كان يتوقف على العلاقات الطيبة بجيرانهم المسلمين، ولم يكن من السهل تحقيق ذلك دائمًا. حتى لو كان المسيحيون مستعدين للتخلى عن أهدافهم الصليبية، فإن المسلمين — بالتأكيد — حتى لو كان المسيحيون مستعدين للتخلى عن أهدافهم الصليبية، فإن المسلمين — بالتأكيد — كانوا يرفضون وجود أغراب وغير مؤمنين (كفار) يحتلون ما كانوا يعتبرونه أراضيهم.

كانت هناك مشكلة أخرى تمثلها الجمهوريات الإيطالية البحرية؛ إذ بدون أساطيل قينيسيا وچنوة وپيزا، كان من المستحيل أن يستمر الاتصال المنتظم بالحوض الغربى للمتوسط، ولا التجارة القادمة من الشرق. إلا أن الجمهوريات نفسها كانت متعجرفة وخائنة ولا يمكن الاعتماد عليها. كانت تحجب مساعداتها وقت الحاجة الماسة إليها، بل إنها أحيانًا كانت تقدم للمسلمين ما يلزمهم من إمدادات عسكرية ضرورية. كذلك كانت التشكيلات العسكرية شوكة إضافية في خاصرة الحكومة: كان فرسان الهيكل،

وبخاصة الذين حققوا ثروات طائلة من أنشطتهم المصرفية، كانوا عادة سعداء بتقديم القروض الضخمة لعملائهم من المسلمين. لذلك، ولأسباب أخرى كثيرة، كان عدد قليل من المراقبين الموضوعيين هم الذين يتوقعون للشرق اللاتيني الفرنجي عمرًا أطول؛ ولكن نهايته – وهذا أمر مثير للدهشة – تأخرت من جراء سلسلة من الأحداث لم تكن متوقعة، غيرت غرب أسيا كله: وهي وصول "القبيلة الذهبية(4) – The Golden المتوسط.

Horde "الى ساحل المتوسط.

عندما مات "چنكيزخان — Jenghiz Khan"، أول حكام المغول العظام فى 1227، كان قد ترك لابنه إمبراطورية ممتدة من بحر الصين إلى شواطئ نهر "الدنيپر — Dnieper". وعندما مات ابنه "أوجوداى — Ogodai" فى 1241، كانت تلك الإمبراطورية تضم معظم روسيا الحديثة وهنغاريا وتمتد جنوبًا فى فارس. بعد عامين فقط، فى موقعة "كوس داچ — Köse Dağ»، أنزل جيش مغولى بالأتراك السلاچقة — فقط، فى موقعة "كوس داچ — Ököse Dağ»، أنزل جيش مغولى بالأتراك السلاچقة واضعًا بذلك نهاية حاسمة لاستقلال دولة السلاچقة (٥) كان حكام أوروبا يراقبون صعود هذا الشعب المرعب بدهشة بالغة، لدرجة أن لويس كان حكام أوروبا يراقبون صعود هذا الشعب المرعب بدهشة بالغة، لدرجة أن لويس التاسع أرسل سفيرًا إلى البلاط المغولى فى «كاراكورام — Karakorum"، وعندما وصل إلى هناك فى 1254، وجد رسلًا وسفراء من قبل كل من إمبراطور بيزنطة اللاتينى، والخليفة العباسى فى بغداد، والسلطان السلچوقى، وملك دلهى، كما وجد بعثات من العديد من الأمراء الروس. (وبعد وقت قصير وصل مبعوث آخر من قبل ملك أرمينيا).

أفاد سفير لويس التاسع فى تقريره – وكان ذلك أمرًا لافتًا – أنه لم يجد هناك أى تمييز دينى على الإطلاق بين المغول: كان الخام الأعظم "كوبلاى – Kublai" ابن چنكيز يحضر الطقوس المسيحية والإسلامية والبوذية، بالرغم من أنه – نظريًا – كان "شامانيا(6) – Shamanist". كان يؤمن بأن هناك "إلهًا واحدًا"، أما أسلوب عبادة هذا الإله بالتحديد، فكانت مسألة تخص المتعبد وحده لأنها شأن شخصى.

إلا أن التسامح الدينى لم يكن يعنى السلام. في يناير 1256 قاد "هولاكو — Hu- "شقيق كوبلاى جيشًا ضخمًا ضد فرق الحشاشين، الذين كانت أعمالهم الإرهابية قد جعلت الأراضى الفارسية التي احتلوها خارج السيطرة. بنهاية 1257 لم يكن قد بقى على قيد الحياة من أعضائها، الذين كانوا يقدرون بالألوف، سوى نفر قليل. بعد ذلك تفرغ هولاكو لفريسته التالية: المستعصم الخليفة العباسي في بغداد. سقطت المدينة في العاشر من فبراير 1258. تم إعدام الخليفة، ولكن بعد أن كشف بنفسه لـ "هولاكو" عن العاشر من فبراير قليل.

مكان كنوزه المخبأة. قتل كل أهالى المدينة من المسلمين (نحو ثمانين ألف رجل وامرأة وطفل) باستثناء بعض أجمل الفتيات والصبية الذين لجأوا للكنائس بمبادرة من "دوكوز خاتون – Dokuz Khatun"، زوجة هولاكو، التى كانت نسطورية (٦) ملتزمة، وتم منح البطريرك النسطورى أحد القصور الرسمية القديمة لاستخدامه كنيسة وسكنًا خاصًا له.

بينما عمت الفرحة كل المجتمعات المسيحية في آسيا، هزت أخبار سقوط بغداد كل العالم الإسلامي. كانت الخلافة العباسية قائمة منذ أكثر من خمسة قرون؛ أي منذ 747م. كانت قوتها السياسية قد زالت قبل وقت طويل، إلا أنها ظلت بؤرة الإسلام الأرثوذوكسي وقوته الموحدة. بدونها فقدت العقيدة تماسكها، وكانت بالفعل قد أصبحت عرضة للاستيلاء عليها وبإمكان أي قائد مسلم لديه طموح وتصميم أن يختطفها. هو لاكو لم يكن قائدًا مسلمًا على أية حال، وكانت عينه أنذلك على سوريا. كانت «مايا فاراقين لم يكن قائدًا مسلمًا على أية حال، وكانت عينه أنذلك على سوريا. كانت «مايا فاراقين أن مات، وبعدها كانت حلب. أما أنطاكية فهي مدينة بنجاتها لأميرها "بو هيمند السادس — Bohemund VI" الذي ذهب إلى معسكر هو لاكو ليبايعه. بعد ذلك كان دور دمشق التي استسلمت دون مقاومة. دخل الجيش المغولي بقيادة نائب هو لاكو، وهو مسيحي نسطوري آخر كان يدعى "كيتبوكا — Kitbuqa" دخل المدينة يوم الأول من مارس بو هيمند وحموه ملك أرمينيا؛ وبكلمات سير ستيڤن رانسيمان: "كان مواطنو عاصمة الخلافة القديمة يشاهدون - للمرة الأولى منذ سنة قرون - ثلاثة حكام مسيحيين يجوبون شوار عهم منتصرين".

لا بد أن ذلك كان يبدو بمثابة ناقوس الإسلام فى آسيا بالنسبة لكثيرين، وما يؤكد ذلك أن الغزاة المغول – وكانوا معظمهم مسيحيين مثل كيتبوكا – كانوا يؤثرون المجتمعات المسيحية صراحة. الآن، وبعد أن أصبحت سوريا مُأمَّنة، بدأت أنظارهم تتجه إلى فلسطين. متجنبين أورشليم، تقدموا جنوبًا مكتسحين كل ما فى طريقهم إلى غزة تاركين عكا دون مساس، ولكنها كانت محصورة بين قواتهم والبحر.

كانت سرعة الغزو ودرجة نجاحه مثيرة للدهشة كذلك، ولكن خطوط اتصال المغول كانت طويلة بدرجة مقلقة. في وقت ما من خريف 1259 وصلت أخبار إلى معسكر المغول تغيد أن الخان الأعظم كان قد قتل أثناء قيامه بحملة في الصين. كانت الخلافة — كالعادة — موضوع صراع، وسرعان ما بات واضحًا لـ "هو لاكو" أنه لكي يحافظ على وضعه، كان لا بد من أن يعود فورًا إلى الشرق، وهكذا انطلق في أو انل 1260 مع الجزء الرئيسي من جيشه ليبدأ مسيرة أربعة آلاف ميل إلى كار وكورام، تاركًا "كيتبوكا" مع قوة صغيرة لحكم الأراضي المفتوحة على أفضل نحو يستطيعه.

قبل رحيله بوقت قصير، كان هو لاكو قد أرسل مبعوتًا لسلطان مصر المملوكي يطلب منه الاستسلام. لم يقبل السلطان سيف الدين قطز ذلك، وأمر بإعدام مبعوث هو لاكو، وشرع من فوره في تجهيز حملة عسكرية ضد سوريا. في السادس والعشرين من يوليو، عبر الجيش المملوكي بقيادة بيبرس الحدود واستولى على غزة دون مقاومة وتوغل شمالًا في فلسطين؛ وفي يوم ما من سبتمبر (لا أحد يعرف التاريخ على وجه الدقة)، التقى الجيشان في "عين جالوت — Ain Jalud" (عيون جوليات — Pools of التقى الجيشان في "عين جالوت — كالعادة — التقى المعلون بضراوة، ولكنهم كانوا تحدة بيبرس. فورا، تم تطويق المغول الذين كانوا يقاتلون بضراوة، ولكنهم كانوا أقل عددًا. تم أسر "كيتبوكا" وحمل مكبلًا إلى السلطان الذي أمر بإعدامه على الفور.

كانت تلك بالفعل نهاية المعركة التي لا يكاد يذكر ها أحد اليوم تقريبًا، مع أنها قد تكون واحدة من أكثر المعارك حسمًا في التاريخ؛ لأنها أنقنت الإسلام من أهم خطر واجهه. كانت أعظم ثلاث مدن في العالم الإسلامي، بغداد وحلب ودمشق، في يد المغول، ولو كان كيتبوكا قد انتصر وطارد عدوه في مصر، لما كانت هناك دولة إسلامية جديرة باسمها في شرق المغرب, من جانب آخر، أعطى الانتصار الإسلامي السلطنة المملوكية في مصر مكان الصدارة في الشرق الأدنى حتى صعود الإمبر اطورية العثمانية، كما أنه قرر مصير الشرق اللاتيني.

\*\* \*\* \*\*

فى غضون أسبوع من موقعة عين جالوت كان قطز فى دمشق، وفى غضون شهر كانت القوات الإسلامية قد استعادت حلب. عندما قاد السلطان جيشه عائدًا إلى مصر منتصرًا، كان يبدو وكأنه تغلب على الجميع. إلا أنه كان يفقد الثقة سريعًا فى بيبرس، رجل القيادة الثانى شديد الذكاء، وعندما طلب الأخير أن يكون حاكمًا على حلب – وهو المنصب الذى كان يمكن أن يوفر له قوة تجعله يسيطر على كل سوريا – رفض قطز طلبه فورًا، وكان ذلك إبخاسًا بحق الرجل. فى الثالث والعشرين من أكتوبر 1260 قرر أن يخرج للصيد فى الدلتا مصطحبًا معه كبار أمرائه، وبمجرد أن أصبحوا على مسافة أمنة من المعسكر، اقترب بيبرس فى صمت وطعنه بسيفه من الخلف. بالرغم من أن يديه كانتا الآن ملوثتين بدماء سلطانية، لم يجرؤ أحد على مناقشة أحقية بيبرس فى الخلافة، كانتا الآن مكوثتين بدماء سلطانية، لم يجرؤ أحد على مناقشة أحقية بيبرس فى الخلافة، وكان أن حكم على مدى سبعة عشر عامًا تالية. كان عملاقًا من الناحية الجسدية، وكان غدارًا شديد القسوة فظًا غليظ القلب. إلا أنه كان الأكثر مقدرة بين كل الحكام المماليك.

لم تضع عين جالوت نهاية كاملة لقوة المغول في المنطقة. عاد هو لاكو إلى سوريا

بأسرع ما يستطيع، وشن مقاومة قوية في الشمال الشرقي، ولكنه مات في 1265 تاركا بيبرس حرًّا ليستانف حملته ضد المسيحيين. كانوا هم أيضًا قد ظلوا قوة يعمل لها حساب: كان "هتهوم الثاني — Hethoum II" ملك أرمينيا، و"بو هيمند السادس — Bohem- أمير أنطاكية وكونت طرابلس، كانا عدوين خطرين. ولكن بيبرس واصل الضغط بقوة. هاجم عكا نفسها أربع مرات وكان يرتد مدحورًا، إلا أنه في 1267 استولى على "قيسارية — Caesarea" و"طورون — Toron" وخرب "قيليقية — "Cilicia على "قيسارية ألارمينية ما كان في النهاية بمثابة الضربة القاضية. شهد العام التالي سقوط "يافا — Jaffa" و الأسوأ منه — أنطاكية أحد المراكز البطريركية الأصلية، وأول معتمدية مسيحية في الشرق اللاتيني، وأكثر المدن الفرنجية ثراء وازدهارًا. لم يبد الغزاة أي درجة من الرحمة. تم توزيع الكنوز المكدسة على القوات، كما قتل معظم الأعيان ورجال الكنيسة، ولم تقم للمدينة قائمة بعد ذلك، وفي كل أرجاء عالم المسيحية الشرقية كان الأثر النفسي كارثيًا.

تبع سقوط أنطاكية هدنة كانت فرصة للطرفين - فيما نعتقد - في كل من أوروبا وأسيا، وسيكون لها تداعياتها في الشرق اللاتيني: إعدام كونرادين على سبيل المثال، الذي كان يعنى انقراض الخط الشرعى للبيت الملكى في أورشليم، ثم - الأكثر إزعاجًا - تقارير عن قدوم وشيك للويس ملك فرنسا بحملته الثانية والأخيرة.

\*\* \*\* \*\*

كان قد مر الأن نحو عشرين عامًا منذ مجيء لويس إلى عكا بعد الكارثة التي حلت به في دمياط. عاد ليجد في انتظاره مناشدة عاجلة من أمه، الملكة "ريچنت بلانش – -Re في دمياط. عاد ليجد في انتظاره مناشدة عاجلة من أمه، الملكة "ريچنت بلانش – 'gent Blanche'، تتوسل إليه أن يعود فورًا إلى فرنسا، ولكن ضميره لم يكن ليسمح له بذلك؛ إذ إن قبوله كان يصل في نظره إلى درجة الاعتراف بالهزيمة. لم يكن شيء من أفكاره المثالية قد تحقق حتى الآن، وما حدث هو أنه لم يكن قد دمر جيشه فحسب، بل وكذلك كل القوى المقاتلة في الشرق اللاتيني. قبل أن يعود إلى بلاده كان يشعر بأن الوضع كان في حاجة إلى إصلاح، وإلى جانب ذلك. ألم يكن بعض جنوده ما زالوا سجناء في مصر؟ كان من الواضح أنه لا بد من أن يبقى في الشرق لبعض الوقت من أجلهم كذلك.

و هكذا بقى أربع سنوات أخرى. منذ وصوله إلى الشرق اللاتينى و هو يتعلم الكثير. لم يعد يستطيع أن يحتقر غير المؤمنين بالمسيحية، ولو كان له أن يستعيد وضعه لعاملهم كانداد، وبفضل الانقسام الجديد فى العالم الإسلامى ــ حيث كانت فلسطين وسوريا قد

بقيتا مواليتين بشدة للأيوبيين، كان يمكنه أن يفعل ذلك نجاحًا كبيرًا. كان قد تعامل مع الأيوبيين والمماليك، وتعامل مع الحشاشين لفترة قصيرة قبل اندحارهم النهائى على يد هو لاكو، وبالطبع كان قد تعامل مع المغول. من الناحية العملية كان يعرف جيدًا أنه لم يكن من حقه التفاوض بالمرة؛ لأن المملكة الصليبية كانت قد أصبحت ملكًا لـ "كونراد" ابن فر دريك منذ 1250، ولكن كونراد كان بعيدًا في ألمانيا، والمرجح أن يبقى هناك، أما في الشرق اللاتيني فكان لويس مقبولًا كملك أمر واقع. بفضله، تم إطلاق سراح سجناء فرنجة ممن بقوا في مصر، كما أن المماليك و عدوه بأن يعيدوا للمسيحيين مملكة أورشليم القديمة كلها حتى نهر الأردن، بمجرد احتلالهم سوريا وفلسطين.

ولكن مسألة مواجهة عسكرية أخرى لم تكن واردة، وعندما قامت حرب أهلية فى بلاده بعد وفاة الملكة بلانش فى نوفمبر 1252، أدرك لويس أنه لم يكن يستطيع تأجيل رحيله أكثر من ذلك. فى الرابع والعشرين من أبريل 1254 أبحر من عكا ورسا فى أول يوليو فى "هيرس — Hyères" على الساحل الجنوبي لفرنسا. كان حزينًا خائب الأمل. كان من بين كل الصليبيين هو الأكثر استقامة وشرقًا. والأكثر تقوى بمراحل، ولكن تدخله فى الشرق اللاتيني كان بمثابة كارثة أدت إلى فقدان ألوف الأبرياء الذين كانت نسبة كبيرة منهم من رعاياه. كان كذلك مرتبكًا مذهولًا. كانت الهزائم والعثرات الماضية التي واجهها الصليبيون تعزى لحياتهم اللاهية المليئة بالخطايا، وبالرغم من أنه كان يصلى بالساعات ويعيش حياة أخلاقية مستقيمة، لم يكن أسعد حظًا منهم. هل — يا كان يصلى بالساعات ويعيش حياة أخلاقية مستقيمة، لم يكن أسعد حظًا منهم. هل — يا ترى — كانت فكرة الحملات الصليبية برمتها غير مقبولة عند الرب؟

لم يستطع أن يجعل نفسه يصدق ذلك، وظل يحلم بمحاولة أخرى، برحلة واحدة وأخيرة إلى الأراضى المقدسة تتوج بالنجاح وتمحو وصمة الفشل من ضميره. لمدة ستة عشر سنة كانت تشغله المشكلات الداخلية لفرنسا، ولكن في 1270 ظن أنه وجد فرصته. وبالرغم من أنه كان قد بلغ السادسة والخمسين من العمر ومعتل الصحة، راح يستعد للذهاب إلى فلسطين. لم يكن واضحًا له ما يريد أن يفعله عندما وصل إلى هناك، فاستعادة الأماكن المقدسة في مثل ذلك الوقت كانت تتطلب أكثر من معجزة. ولكن.. فاستخفاف من شقيقه "شارل الأنچوى ليًا كانت نواياه، فقد كانت في الحقيقة محل استخفاف من شقيقه "شارل الأنچوى لله Charles Anjou" ملك صقلية.

كانت الهزيمة التى ألحقها شارل بـ "مانفريد" وإعدامه كونرادين ــ مخلصًا بذلك إيطاليا إلى الأبد من بيت آل هو هنشتوفن ــ كانت قد أيقظت فيه طموحًا أوسع. كانت تلك الطموحات تشمل الآن السيطرة على كل إيطاليا، وتقليص وضع البابا ليصبح

مجرد دمية، وإعادة غزو القسطنطينية التي كانت قد عادت مرة أخرى إلى أيد يونانية أعادتها إلى العقيدة اللاتينية، وفي النهاية إقامة إمبر اطورية مسيحية تمتد بطول وعرض المتوسط كانت فكرته الأولى إذن أن يقنع لويس بالزحف على بيزنطة، ولكن الملك رفض أن يفكر في الهجوم على شركانه المتدينين، سواء أكانوا مهرطقين أو لا؛ وهكذا حاول شارل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أمير تونس كان يقال: إنه ميال للمسيحية وربما يكون مستعدًا للتحول، ولو كان ذلك كذلك بالفعل، فإن العقيدة الصحيحة يهكن أن تنتشر في كل الساحل الشمالي الأفريقي، وحتى إن لم يحدث فيجب أن يكون موطئ قدم دائم على ذلك الساحل في الحسبان.

من سخريات التاريخ أن الورع نادرًا ما يكون مصحوبًا بالذكاء. من المستحيل أن نفهم لماذا صدق الملك لويس شقيقه للحظة، بالرغم من نصائح معظم أصدقانه ومستشاريه. صدقه... وبصحبة الثلاثة الباقين من أبنائه ركب هو وجيشه إلى "إيجوس – مورتس: -Ai صدقه... وبصحبة الثلاثة الباقين من أبنائه حرارة مبحرين إلى تونس فى الأول من يناير.

هل تم أى تلمس للحقائق قبل الرحيل عن صدق ادعاء شارل؟ هل كان هناك أى دليل ولو وضعيف أو عرضى على أن يكون قد طرأ للأمير أن يتخلى عن دين آبائه؟ ولو كان ... فهل كان لويس يتصور أن الهجوم المسلح هو أفضل الطرق للقيام بذلك؟ الحقيقة أن الجيش عندما رسا فى الثامن عشر من يوليو، اتضح على الفور أن ذلك كان أبعد ما يكون عن ذهن الأمير، الذى كان يحشد رجاله ويقوى دفاعات مدينته ويستعد للقتال.

من حسن حظه أنه لم يكن في حاجة لبذل أي جهد. صيف شمال أفريقيا قام باللازم. بمجرد أن أقام جيش الصليبيين معسكره بدأ المرض ينتشر في صفوف الجنود... وبدأ الموت يحصدهم. في غضون أسبوع كان المرض قد أصبح عصيًا على السيطرة وكان لويس من أوائل الضحايا. في الأيام القليلة الأولى كان يقاوم ويحاول التقدم ليستمع للقداس، ولكن بعد أن أصبح ذلك مستحيلًا قبل مرور وقت طويل، كانت، حركة ضعيفة من شفتيه هي كل ما يوحى بأنه كان ما زال قادرًا على متابعة الطقوس. عندما وصل شارل الأنچوى بجيشه في الخامس والعشرين من أغسطس، أخبروه بأن أخاه كان قد قضى قبل ساعات قليلة. كان فيليب ابنه الأكبر، ووريث الملك، طريح الفراش مريضنا بشدة، إلا أنه تماثل للشفاء وبرأ من مرضه، وكان أن حكم تحت اسم فيليب (الشجاع) خمس عشرة سنة بعد ذلك؛ أما "چون تريستا — John Tristan"، الابن الأصغر لضمس عشرة سنة بعد ذلك؛ أما "چون تريستا — John Tristan"، الابن الأصغر لا شويس"، الذي كان في الواحدة والعشرين (كان قد ولد في دمياط أثناء الحملة السابقة) فلم يكن محظوظًا هكذا.

حارب شارل عدة أسابيع أخرى وفى النهاية توصل إلى تفاهم مع الأمير، وافق على أن يعود إلى إيطاليا مع ما تبقى من جيشه مقابل تعويض معتبر. أنقذ شارل شرفه. ولا شيء آخر. كان المسمار الأخير قد دق فى نعش الصليبين؛ حيث بصرف النظر عما تشير إليه دائرة المعارف البريطانية بـ "نهاية مختلفة مفككة"، كانت نهاية "سان لويس" هى الأخيرة. الصراع الكبير الذى استمر قرابة القرنين بين الصليب والهلال انتهى أخيرًا... وكان النصر للهلال.

كان لا بد من أن يمر بعض الوقت قبل أن يتقبل أمراء أوروبا هذه الحقيقة. أحد الذين فشلو ا في ذلك، كان الأمير "إدوار د - Edward" ابن ووريث هنري الثالث ملك إنجلتر ال كان هنرى نفسه قد سبق أن حمل الصليب، ولكن الحروب الأهلية كانت قد أصابت حكمه ولم تترك له فرصة لكى ينجز وعده. إدوارد الذى كان في الثانية والثلاثين لم يكن لديه مثل هذا العائق، كما أن أخبار سقوط أنطاكية جعلته يقرر الذهاب مع نحو ألف من رجاله مكان أبيه. لم تكن المراحل الأولى من رحلته سعيدة. كان ينوى في الأصل أن يلحق بـ "لويس" في أيجوس - مورتس، وما أن وصل إلى هناك حتى وجد أن الملك قد غادر ، و عندما تبعه إلى تونس علم بوفاة لويس. في مايو 1271 وصل إلى عكا أخبر ا؛ حيث أصابه رعب شديد كانت الحالة المعنوية متردية في كل مكان كان الود تامًا بين السلطان وبين أهالي جنوة وڤينيسيا، الذين كانوا يتاجرون في كل شيء، و يحققون أر ياحًا طائلة، من الأسلحة إلى العبيد. لم يكن أحد لديه رغبة في القتال. بتحالفه مع المغول، سجل إدوارد انتصارات ضئيلة ضد الحاميات المملوكية، ولكن المؤكد أنه لم يكن مؤرقًا لبيبرس. كان من ناحية أخرى مصدر إزعاج لا بد من التخلص منه، ولذلك رتب السلطان لكي يقوم أحد الحشاشين المسيحيين بدخول غرفته ويطعنه بخنجر مسموم، فأصابه بجرح غائر في ذراعه سرعان ما تعفن، إلا أنه نجا من الموت بفضل جراحة بدائية مؤلمة<sup>(8)</sup>، بعدها أقلع من عكا في 1272 وعاد إلى إنجلترا ليصبح الملك إدوارد الأول.

بعد خمس سنوات، إن كان لنا أن نصدق الشانعات الملحة، تورط بيبرس فى محاولة اغتيال أخرى فشلت كذلك على نحو كارثى. يقال: إنه قدم وعاء من الكوميس<sup>(9)</sup> المسمم لأحد الأعداء ولكنه شرب منه فى غفلة. لم يعش ليرى نهاية الشرق اللاتينى؛ حيث كان ما زال هناك كثيرون من الفرنجة فى معظم المدن الرئيسية. فى مدة حكمه التى استمرت سبعة عشر عامًا، كان قد أزال معظم المناطق المسيحية حول الساحل. كانت أيام من تبقى من الفرنجة معدودة، وكانوا يعرفون ذلك جيدًا.

\*\* \*\* \*\*

فى منتصف المسافة تقريبًا عبر المتوسط، وقع حدث، يوم اثنين عيد الفصح 1282، لم يكن متوقعًا بالمرة، وكان له أثر هائل على المتوسط كله. يعرف هذا الحدث ـ بأسلوب شاعرى ـ ب «حرب نو اقيس المساء الصقلية».

لو أن شارل الأنجوى كان ليؤسس مشروعه العظيم، فالمؤكد أنه سيكون في حاجة إلى بابا مناسب يساعده في تحقيق هدفه. عند موت كليمنت الرابع في 1268، كان قد استخدم نفوذه في المجمع البابوي ليظل العرش البابوي خاليًا لمدة ثلاث سنوات (وهي مدة تغطي الفترة التي كان موجودًا فيها في الخارج في حملة أخيه)، لم تكد تنته فترة الفراغ حتى قامت السلطات في «قيتير بو Viterbo" بإزالة سقف القصر الذي كان يجتمع فيه الكرادلة لانتخاب البابا. وقع اختيار هم المتسرع على "جريجوري العاشر - Gregory X" الذي اتضح أنه لم يكن مفيدًا فأحبط محاولات شارل لكي يتم انتخاب فيليب الثالث ملك فرنسا، ابن أخيه، ليكون الإمبر اطور الروماني المقدس، والتحالف مع بيزنطة لدرجة التوصل في مجمع ليون في 1274 إلى عقد اتحاد مؤقت بين الكنيستين الشرقية والغربية. ولكن في 1281، ومع انتخاب فرنسي أخر هو "مازتين الرابع – Martin IV"، كان أن حقق شارل مبتغاه. وحيث إنه كان حاكمًا على بروقانس وعلى الجزء الأكبر من ايطاليا وملكًا اسميًّا على أورشليم (10)، وأقوى - وأخطر - رجل في أوروبا، كان بمقدوره الآن أن يحقق أعظم طموحاته بالزحف على القسطنطينية، التي كان «البابا مارتين -Pope Martin" قد أعلن إمبر اطورها "مايكل الثامن بالإيولوجوس – Michael VIII Palaeologus" منشقًا. لم يكن قد مر أكثر من عشرين عامًا على استرداد اليونانيين عاصمتهم من الفرنجة؛ ومع بداية 1282، كانت فرصة احتفاظهم بها تبدو ضئيلة.

كان شعب بالير مو هو الذى أنقذهم. كان الفرنسيون مكروهين فى كل ريجنو، سواء بسبب إجحاف نظامهم الضريبى أو غطرسة سلوكهم، وذات مساء (فى الثلاثين من مارس) عندما راح جندى فرنسى يزعج امرأة صقلية بالقرب من كنيسة "سانتو سپيريتو لمارس) عندما راح جندى فرنسى يزعج امرأة صقلية بالقرب من كنيسة "سانتو سپيريتو وظنها. انقض زوج المرأة على الجندى الفرنسى وقتله وتبع ذلك أعمال شغب تطورت إلى مذبحة. بمجىء الصباح كان ما يقرب من الفى فرنسى قد لقوا مصرعهم. بعد ذلك دخلت باليرمو وبعدها مسينى فى حالة من الفوضى العارمة والاضطرابات. كان التوقيت مناسبًا، وفى المراحل النهائية كانت الاضطرابات يقودها نبيل من سالرنو يدعى "چون البروكيدى — John of Procida"، كان صديقًا لـ "فردريك الثانى" و"مانفريد". كان چون قد أمضى فترة فى بلاط "پيتر الثالث — الـ Peter"، ملك

أراجون، زوج كونستانس ابنة مانفريد، وأثناء وجوده هناك كان يشجع بيتر على تجديد دعواه بأحقيته فى عرش صعلية. الآن كانت الفرصة المثالية لذلك. وصل بيتر إلى پاليرمو فى شهر سبتمبر، وفى الشهر التالى كان قد استولى على مسينى، حيث كانت الوقفة الأخيرة للفرنسيين.

بالنسبة لـ "شارل الأنچوى" وبلاطه فى ناپولى، كان فقدان صقلية بمثابة كارثة. رفض بالطبع الاعتراف بالهزيمة حتى إنه تمادى فى تحديه وعرض القيام بمبارزة فردية مع پيتر تحدد مصير صقلية، على أن يكون ذلك تحت حماية إنجليزية فى "بوردو Bordeaux – Bordeaux" التى تقع على بعد مسيرة أسابيع قليلة. المثير للدهشة أن پيتر قبل التحدى، رغم أنه فى المفاوضات التالية أن يصحب كل ملك مائة فارس يقاتل بجواره؛ حيث إن شارل كان فى الخامسة والخمسين – وهى سن كبيرة بمقاييس ذلك الزمان – وپيتر كان فى الأربعين. تحدد يوم الثلاثاء الأول من يونيو لتنفيذ المواجهة، ولسوء الحظ. وربما لحسنه، لم تحدد الساعة. وصل الملك پيتر ورجاله مبكرين فى الصباح ولم يجدوا أى أثر لـ "شارل"، وعندما أعلن الناطقون باسمه عن حضوره، ترك پيتر الميدان وأعلن عندما عاد عن انتصاره؛ لأن خصمه الجبان لم يظهر. وصل شارل بعد عدة ساعات وفعل الشىء نفسه. لم يلتق الاثنان. كانت التكلفة باهظة بالنسبة للطرفين عدة ساعات وفعل الشىء نفسه. لم يلتق الاثنان. كانت التكلفة باهظة بالنسبة للطرفين من ناحية الوقت أو المال، ولكن الشرف ظل محفوظا لكليهما.

و هكذا انقسمت ريجنو شقين. شارل يحكم (تحت لقب شارل الأول) في ناپولى، وپيتر في صقلية، وكلاهما كله إصرار على طرد الآخر وتوحيد البلاد. لكن سمعة شارل كانت قد ضاعت. كانت إمبراطوريته المتوسطية تبدو مبنية على الرمال. لم تعد قوة عالمية. لم تعد الحملة على بيزنطة واردة. خذله أتباعه في الشرق اللاتيني، فرسان الهيكل والقينيسيون. قام على الفور باستدعاء نانبه من عكا وترك ضابطًا صغيرًا مكانه. بعد ثلاث سنوات – في السابع من يناير 1285 – مات في "فوجيا – Foggia". سيطر على المتوسط لمدة عشرين عامًا، كان يتملكه طموح لا يشبع وطاقة كبيرة لم تتركه يستريح. كان تعبّر نفسه الأداة التي اختار ها الرب. كان تعد عليه تقواه بأى شعور إنساني أو رحمة، كان قيامه بإعدام كونرادين ابن السادسة عشرة صدمة لكل أوروبا، وبقيت هذه الفعلة محسوبة عليه طوال حياته. ربما كان محل إعجاب أحيانًا، ولكنه لم يحظ بحب أحد قط.

استمرت حرب أجراس المساء الصقلية - التي كان شارل مسؤولًا عنها إلى حد بعيد - في القرن التالي. لم يكن فيليپ الثالث (الشجاع) ملك فرنسا وابنه وخليفته فيليپ

الرابع (الجميل) من بعده، لم يكونا هما فقط من استعاد الجزر المغتصبة لأسباب تتعلق بشرف العائلة، كانت هناك كذلك حقيقة أخرى، وهى أن صقلية وريجنوا كانتا قد منحتا لشارل بواسطة البابا، ولذا كان النظام البابوى يضع كرامته فى الحسبان. كان البابا مارتين الرابع قد أعلن لتوه القيام بحملة ضد الأراجونيين، أما الملك فيليپ فكان قد بدأ – من جانبه – يحشد جيشًا. إلا أن المطلوب كان أكثر من هاتين القوتين لترويع بيت أل أراجون وحليفهم المخلص: جمهورية چنوة. كانت البعثات الموفدة من كلا الطرفين تذرع أوروبا جيئة وذهابًا إلى أن أصبحت كل دول المتوسط متورطة – بدرجة أو أخرى – فى القصة.

كان الاستثناء الوحيد الجدير بالملاحظة بالطبع هم مماليك مصر. لم يكونوا مهتمين كثيرًا بصقلية، كانت عيونهم على أراضي الشرق اللاتيني وتدمير الولايات الصليبية. تلك الولايات كان يمكن إنقاذها - ولو مؤقتًا - لو أن الدول المسيحية الغربية كانت قد نسيت شواغلها الأخرى وتقدمت للدفاع عن شركائهم في الدين ولكنها لم تفعل انطلق أول إنذار بالخطر، والغريب أنه جاء من المغول؛ في 1287 أرسل الخان الأعظم -أرجون حفيد هو لاكو - مبعوثًا مسيحيًّا إلى الغرب كان يدعى "رابان سوما - -Rab ban Sauma"، زار القسطنطينية أولا وبعدها نايولي وچنوة وياريس وبوردو ؛ حيث كان إدوارد الأول ملك إنجلترا مقيمًا في عاصمة أراضيه الرئيسية (١١) عاد عن طريق روما. كان يستقبل في كل مكان كملك. في ياريس، رافقه فيليب الرابع شخصيًّا في جولة في كنيسة القديسين ليريه – مزهوًا – التذكارات المقدسة التي كان جده سان لويس قد اشتراها من الإمبراطور البيزنطي، وفي بوردو دعاه إدوارد، الذي كان هو نفسه أحد الصليبين القدامي، لحضور قداس مع بلاطه، وفي روما تناول من يد نيكولاس الرابع، البابا الذي كان قد تم انتخابه حديثًا. في كل مكان، كان يؤكد الضرورة الملحة للقيام بحملة لاستعادة الأماكن المقدسة وإنقاذ الشرق اللاتيني، وفي كل مكان كانوا يستمعون إليه بتعاطف شديد ولكنه لم يحظ في أي مرة بتعهد قاطع أو تاريخ محدد. كانت الروح الصليبية القديمة قد ذهبت، و لن تعو د

كان الخان الأعظم يجد ذلك عصيًا على التصديق. في مطلع صيف 1289 أوفد مبعوثًا أخر إلى أوروبا من أبناء چنوة كان يدعى «بسكاريل – Buscarel"، حاملًا رسائل البابا وللملوك الفرنسيين والإنجليز (لعل تأثير ها كان ضعيفًا؛ إذ إنها كانت مكتوبة بالمنغولية، ولكن بسكاريل كان يستطيع القيام بالترجمة). في هذه المرة تمادى "أرجون – -Arg" لدرجة أنه اقترح عقد تحالف. كتب يقول: إنه كان شخصيًا ينوى القيام بجيش hun" لدرجة أنه اقترح عقد تحالف.

قوامه نحو 20: 30 ألف فارس يصل إلى دمشق فى منتصف فبراير 1291، فإذا كان الملكان مستعدين لإرسال جيوش من قبلهما وتمت استعادة الأماكن المقدسة فإنه سيكون سعيدًا بتسليمها من أسف أن هذه الدعوة لم نكن أكثر نجاحًا من سابقتها قام الخان الأعظم بمحاولة أخرى ولكنها فشلت كذلك، وعندما عاد مبعوثوه كان قد قضى نحبه

فى ذلك الوقت، وكان ذلك كان قد جاء ليؤكد أسوأ مخاوف أراجون، كان السلطان المملوكى قلاوون قد حرك جيشه بكامله إلى سوريا. كانت ذريعته هى أن يمنع أبناء چنوة من الاستيلاء على كونتية طرابلس كما كانوا يهددون، رغم وجود بعض الشكوك فى أن يكون هدفه البعيد المدى أكثر لؤمًا بالقرب من نهاية مارس 1289، اقترب بقواته من أسوار طرابلس، وفى السادس والعشرين من أبريل اندفعوا داخل المدينة. قتلوا كل من وجدوه فى طريقهم من المسيحيين... أخذوا كل امرأة وطفل عبيدًا، أحرقوا كل مبنى اليستحيل رماذًا، الآن، كان الغرب قد بدأ يتنبه بفضل حث وتحفيز البابا نيكولاس تحرك القينيسيون – الذين كانوا سعداء برؤية طرابلس تضيع من أيدى أبناء چنوة، وإن كانوا بدأوا يشعرون بالقلق خوفًا على مصالحهم فى عكا – فأرسلوا اثنين وعشرين سفينة حربية، ثم لحقت بها خمس أخرى، أرسلها چيمس ملك أراجون. لسوء الحظ أيضًا، كان الإيطالى، كل يسعى للحصول على ما يستطيع، ومنذ اليوم الأول لوصولهم إلى عكا، الإيطالى، كل يسعى للحصول على ما يستطيع، ومنذ اليوم الأول لوصولهم إلى عكا، كانوا سكارى لا يقدرون المسئولية؛ وفى يوم شديد القيظ من أيام أغسطس 1290 أحدثوا كاله من الفوضى والشغب وراحوا يعربدون فى الشوارع ويقتلون كل من يصادفونه من المسلمين فى طريقهم.

بعد سقوط طرابلس، قبل قلاوون بهدنة مع المسيحيين، ولو كان كل شيء قد مضى على ما يرام، لنعموا ببضع سنوات من الاستقلال؛ إلا أنه بعد مذبحة عكا لم يعد للهدنة قائمة، ولم يكن هناك مجال للشك في ذهن السلطان: لا بد من القضاء على الغرنجة. في السادس من مارس 1291، وتحت قيادة ابنه وخليفته الأشرف خليل انطلق الجيش الكبير مرة أخرى. كان حجمه يقدر بستين ألفًا من الخيالة ومائة وستين ألفًا من المشاة. قد يكون في ذلك بعض مبالغة، ولكن لا شك أنه كبير في أن مسيحيى عكا كان لا بد أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قوة تفوقهم عددًا بمراحل؛ إذ كان تعدادهم الكلي أقل من أربعين ألف نسمة وثمانمائة فارس وأربعة آلاف جندي مشاة، منهم من هو من أبناء ڤينيسيا، ومن هو من أبناء ڤينيسيا، ومن هو من أبناء عينوة، ومن ينتمون للتشكيلات العسكرية الثلاثة.

بدأ الحصار يوم السادس من أبريل. قاتل المدافعون ببسالة وقام فرسان الهيكل

والإسبتارية بالكثير من الإغارات الفاشلة. من أسف أنهم كانوا ما زالوا يسيطرون على البحر، ولذلك لم يكن ينقصهم الغذاء ولكن كان ينقصهم السلاح، وقبل كل شيء كانت تنقصهم القوة البشرية اللازمة لحماية السور الممتد لمسافة تفوق الميل.

ارتفعت الروح المعنوية كثيرًا عندما وصل هنرى الثانى ملك أورشليم (كان فى العشرين من العمر ومصابًا بالصرع) من قبرص فى الرابع من مايو برفقة أربعين سفينة ومائة فارس وألفين من جنود المشاة، ولكن برغم أهمية ذلك، لم يكن ذلك العدد ليمثل أى فرق. بعد أسبوعين فحسب، أصدر السلطان أمره بالهجوم الشامل.

القصة الكاملة لسقوط عكا مر عبة (12) لم يكن هناك استسلام، ولم يكن السلطان على أية حال ليقبل ذلك. كل ما كان على الناس أن يفعاوه هو أن يموتوا وهم يقاتلون أو وهم يحاولون الهرب بالبحر. قليل منهم، كان من بينهم الملك هنرى وشقيقه أمالريك، هم الذين نجحوا في العودة إلى قبرص، وانتهى الأمر بعدد من النساء والأطفال في الحريم أو أصبحوا عبيدًا في الأسواق... ولكن الأغلبية هلكوا. في الوقت نفسه تم تدمير عكا نفسها.. وبشكل منظم، كما لقيت المستوطنات الفرنجية المتبقية – صور وصيدا وطرطوس وبيروت وعدد من القلاع – المصير نفسه. كانت النهاية.

استمر الشرق اللاتينى الصليبى أكثر من مائة واثنين وتسعين عامًا. كانت قصته، منذ بدايته كنموذج لعدم التسامح والطموح الإقليمى، قصة سقوط مادى وأخلاقى وعجز مستمر. لم يذرف الدمع فى أوروبا على زواله، أو أسفًا على رؤيته يضيع سوى قلة.

#### هوامش الفصل العاشر

- (1) كانت حفيدة هنرى الثانى ملك إنجلترا الذى تروجت ابنته إليانور من ألقونسو التاسع القشتالى، وكانت وصية بالفعل على ابنها قبل أن يبلغ سن الرشد، وأثبتت كفاءة وحنكة سياسية.
  - (2) كانت شقيقتها، إليانور، متزوجة من الملك هنرى الثالث.
- (3) نسبة إلى "تور Tours" التي كانت تسك فيها هذه العملة في القرن الثالث عشر وكانت مفضلة على تلك التي تسك في باريس.
  - (4) Horde: قبيلة أو جماعة من البدو الرحل. (المترجم)
  - (5) بقيت حتى نهاية القرن ولكنها كانت أشبه بدمية مغولية.
- (6) "المؤمن بالشامانية Shamanism" وهى عقيدة بدانية تحول بوجود عالم محجوب هو عالم الألهة والشياطين وأرواح السلف، لا يستجيب إلا للشامان وهو الساحر أو الكاهن الذى يستخدم السحر للعلاج وكشف المخبأ والسيطرة على الأحداث. (المترجم)
- (7) يؤمن النسطوريون Nestorians بأن المسيح كان شخصين منفصلين (الإنساني والإلهي). (النظرة الأرثوذوكسية هي أنه كان شخصًا واحدًا، الرب والإنسان). يوجد عدد قليل من أتباع هذا المذهب إلى الآن يعيش معظمهم في العراق ويعرفون بالمسيحيين الأشوريين.
- (8) القصة الشهيرة عن إنقاذ حياة إدوارد بواسطة زوجته إليانور القشتالية، التي يقال: إنها قامت بمص السم من الجرح، مأخوذة عن "بطليموس لوسنسز Ptolomaeus Lucensis" أحد المورخين الدومينيكان غير المعروفين، وهي بحسب "قاموس السير الوطنية Dictionary القديم، شهادة غير دقيقة ولا يمكن تصديقها، وهو ما يؤكده قاموس أكسفورد الجديد (DNB). الحقيقة أن إليانور لم ترافق إدوارد في الحملة.
- (9) شراب من لبن الفرس المخمر كانت تصنعه في الأصل قبائل الأتراك والمغول في اسيا الوسطى.
- (10) كان قد اشترى اللقب فى 1277 من الأميرة ماريا، أميرة انطاكية، ابنة أمالريك الثانى ملك أورشليم، وكان قد أرسل على الفور إلى عكا شخصًا يدعى روجر السان سفريني Roger of ليكون ناتبًا له.
- (11) في ذلك الوقت كان الملوك الإنجليز ما زالوا يحكمون جزءًا كبيرًا مما يعرف الأن بـ "فرنسا".
- (12) أفضل وصف لذلك هو رواية سير "ستيثن رانسيمان S. Runciman" كما جاءت في كتابه "S. Runciman" المجلد الثالث، الصفحات من 412 : 423.

# الفصل الحادى عشر نهاية العصور الوسطى

• الأسر البابلى: 1309 • الكابوس النابولى: 1345 • مصير فرسان الهيكل: 1307 • فرسان سان چون: 1312 • قوانين التنظيم • مذبحة الإسكندرية: 1365 • اللاسامية في إسپانيا: 1391 • الموت الأسود: 1348 • لويس الرابع في إيطاليا: 1330 • يترارك وبوكاشيو: 1350

لم تكن حرب أجراس المساء الصقلية هي سبب سقوط الشرق اللاتيني؛ إذ منذ صعود المماليك في 1250 – وربما حتى منذ أن استولى صلاح الدين على أورشليم في 1187 كان ذلك مسألة وقت. إلا أنه كان أمرًا يشغل بال أمراء أوروبا، لدرجة أنهم لم يركزوا على محنة رفاقهم المسيحيين في الشرق. وكما حدث، فإن الحرب استمرت أحد عشر عامًا أخرى بعد تدمير عكا. في 1302، وبعد محاولة فاشلة لوضع «شارل القولوازي – عامًا أخرى بعد تدمير عكا. في 1302، وبعد محاولة فاشلة لوضع «شارل القولوازي معلية، كان البابا "بونيفاس الثامن – اللهميل – Boniface VIII" على عرش عترف بـ "فردريك" ابن الملك "بيتر" حاكمًا على الجزيرة ليلقب بـ "ملك تريناكريا(۱) ليعترف بـ "فردريك" أبن الملك "بيتر" حاكمًا على الجزيرة ليلقب بـ "ملك تريناكريا(۱) من وهو لقب عزيز؛ حيث كان "الأنچونيون – The An ما زالوا يحتفظون بالتاج الصقلي. إلا أنه حتى ذلك الحين، لم يكن انتصار هم كاملاً كما كان "الأراجونيون – The Aragonese" يتمنون؛ بموجب شروط الاتفاقية، كان على فردريك أن يتزوج "ليونورا – The Aragones"، ابنة شارل شروط الاتفاقية، كان على فردريك أن يتزوج "ليونورا – Anjou"، ابنة شارل "Anjou".

كان البابا بونيفاس قد انتخب في 1294 بعد تنحى – وهو التنحى الوحيد في تاريخ البابوية – الناسك الورع غير الكفء "قيليستين الخامس – Celestine V – الذي كان مؤهله الوحيد البابوية هو أنه كان ذات مرة – في بلاط جريجوري العاشر – قد علق رداءه على شعاع من أشعة الشمس! كان البابا الجديد نقيضه في كل شيء. كانت المراسم الكبرى للكنيسة، بالنسبة له موجودة فحسب؛ لتعزيز أهدافه الدنيوية وإثراء أسرته، "آل كايتاني – The Caetani". كان يعامل الحكام الأجانب كخدم أكثر منهم رعايا، وفي كايتاني – Ghibelline of Colonna" المنافس، الذي كان شديد الحقد عليهم ويخشى قوتهم - محرومين كنسيًّا وأراضيهم في "پاليسترينا الذي كان شديد الحقد عليهم ويخشى قوتهم - محرومين كنسيًّا وأراضيهم في "پاليسترينا - Palestrina" مستوئى عليها ومدمرة بدعوى حملة صليبية.

مثل هذا السلوك أحط بقدر البابوية، لدرجة أنه كان لا بد من أن تمر عدة سنوات لكى تبرأ من ذلك الوضع المهين، كما جعل ذلك بونيفاس مكروهًا ومذمومًا فى أوروبا كلها. عندما فر "أل كولونا" جميعًا إلى فرنسا، أصبح "الفرنسيسكان الروحانيون - Spiritual "(الفراتيشللي - The Fraticelli)، هم الأعداء الرئيسيين فى إيطاليا، الذين تاروا على الدنيوية المتزايدة لنظامهم، للعودة إلى مؤسسهم فى الزهد والتقشف،

كانوا يكر هون بونيفاس، ليس بسبب ثرائه الفاحش فحسب، بل وبسبب غطر سته، و لأنهم كانوا يعتبرونه مسئولًا - بحق - عن تنحى "قيليستين" ثم سجنه وموته بعد ذلك.

كان عداء فيليپ الجميل ما زال يشكل خطورة على بونيفاس، وكان بونيفاس قد حرمه كنسيًّا بعد أن منع الإكليروس الفرنسي من تلبية استدعاء بابوى إلى روما. في ربيع 1303 انتقم فيليپ بأن دعا إلى مجلس تشاوري عام، كان يريد به أن يتم استدعاء البابا نفسه ومساءلته، وتم بالفعل إرسال جيش قوامه ألف وستمانة جندي إلى إيطاليا، مع أمر بالقبض على بونيفاس وإحضاره إلى فرنسا، بالقوة، إذا لزم الأمر. وجدوه في موطنه "أناچني – Anagni"؛ حيث كان يضع اللمسات النهائية لرسالة بابوية، تعفى رعايا فيليپ من ولائهم، وأخذوه أسيرًا. بعد ثلاثة أيام كان هناك رد فعل شعبي لصالحه، أجبرهم على الانسحاب، إلا أن مهمتهم لم تكن بلا طائل. كان ما فعلوه أشبه بضربة قاضية لكرامة البابا. رافقه أصدقاؤه "الأورسين – The Orsini" ليعود إلى روما؛ حيث مات هناك بعد شهر.

كان بونيفاس وفيليپ عدوين لدودين، إلا أن مساعيهما المشتركة هي التي كسرت في النهاية معنويات النظام البابوي، ودمرت البقية الباقية من مكانته في روما. عندما تم انتخاب فرنسي آخر في 1305 ليكون البابا "كليمنت الخامس — Clement V" وحعل تتويجه في "ليون — Lyons" ولحقت به هناك إدارته البابوية، وعلى مدى الاثنين والسبعين سنة التالية، لم يكن هناك بابا في روما. كانت تلك هي الفترة التي وصفها "پتر ارك — Petrarch" بـ "الأسر البابلي — The Babylonian Captivity"... إلا أن العبارة مضللة. لم يكن البابلوات أسرى بأي معنى. كان كليمنت هو الذي ذهب إلى ليون بمحض إرادته، ولم يكن لديه أي نية ليكون مخلب قط للملك الفرنسي. بعد أربع سنوات، وعلى أثر شجار مع فيليپ، نقل بلاطه إلى "أفينون — Avignon"، وتحديدًا لأن المدينة لم تكن فرنسية آنذاك، وإنما داخل مناطق النفوذ البروقنسية الخاضعة لمملكة لأن المدينة لم تكن فرنسية آنذاك، وإنما داخل مناطق النفوذ البروقنسية الخاضعة لمملكة نابولي، وعليه فقد كان يمكن المحافظة على الاستقلال البابوي بسهولة أكبر. كذلك لم يحدث أن خفف هو أو أي من خلفائه من قبضتهم على الشؤون الإيطالية طوعًا، أو اعتبروا أفينون أكثر من مقر مؤقت للإقامة إلى أن يحين الوقت للعودة في أمان — وراحة الي إيطاليا.

السبب هو أن روما كانت قد أصبحت بغيضة وخطرة في الوقت نفسه. لم يكن هناك إمبر الطور مقدس منذ فردريك الثاني (1250)، وكانت مدن لمبارديا وتوسكانيا متروكة لتنمو على طريقتها بعيدًا عن الاعتداءات الإمبر اطورية. كانت نظم الحكم في معظمها

استبدادیة؛ حیث کانت أسرة أو أخری تمارس سیادتها المطلقة - "القیسکونت – The The - "المونتیشی - "Della – Torre" فی میلانو، "المونتیشی – "Montecchi" (مونتاجیو – Montagues شکسییر) و "السکالیجری – "Montecchi" فیما بعد فی قیرونا، و "الجونزاجا – The Gonzaqa" فی مانتوا – هذا الکم من الدکتاتوریات المطلقة برغم حجمها الصغیر، التی کانت مفروضة علی صراع تقلیدی ضروس و تواجه عداء برجوازیات ذات توجهات تجاریة، أسفر عن اضطرابات عمیقة تخللت کل مناحی الحیاة فی الشمال الإیطالی احیانا، و هو ما لا یمکن إنکاره، کان خلك یوفر حافزا الروح الجدیدة، روح التساؤل الفنی الذی کان إر هاصاً بعصر النهضة (ولد "جیوتو – Giotto" فی نفس العام الذی مات فیه "مانفرید – Manfred")، إلا

من بين الجمهوريات البحرية الشمالية الكبرى، كانت چنوة وپيزا فى حالة قتال مستمر، انتهى بانتصار چنوة الحاسم بالقرب من "ميلوريا – Meloria" فى 1284؛ ولم يكن هناك سوى ڤينيسيا التى بقيت دون أن تمسها الفوضى القائمة – نسبيًا – وذلك بسبب عزلتها البحرية وأوليجاركيتها(2) المنظمة، وبعدها عن الصراع الحزبى، وذلك النظام الذى يعتمد على المراجعة والتوازن، الذى جعل من حكم أكثر الجمهوريات هدوءًا وصفاء أعجوبة ورعب أوروبا.

فى هذا الجو المضطرب، كان هناك ملاذ آخر، آمن نسبيًا، هو فلورنسا. فى ذلك الوقت، كانت أبرز مدينة – دولة إيطالية فى الإبداع الفنى، وكانت ما تزال الأكثر تميزًا، من حيث إنها استطاعت أن تكون نظام الحكم الوحيد – الذى شهده العالم – بواسطة الفنانين والحرفيين البارعين. هنا، كانت الإدارة الناجحة فى أيدى ستة من رؤساء النقابات الفنية يدعون به «أسطوات الفنون – Priors of the Arts" وكانت سلطاتهم قوية. كانت الفنية يدعون به «أسطوات الفنون – Wriors of the Arts وكانت سلطاتهم قوية. كانت فلورنسا تستطيع كذلك أن تستند إلى تراث راسخ هو تراث "الجيولف(3) – Guelf" الذى ربما يكون قد حفظها من الضغائن والإحن التى ابتليت بها المدن الأخرى الأقل حظًا؛ ولكن بالقرب من نهاية القرن حدث شقاق بين الجيولف، وفى 1302 – بعد أن تحالف البابا بونيفاس مع "السود" الرجعيين – تم نفى قادة حزب "البيض" الأكثر اعتدالًا.

كان من بينهم "دانتى اليجييرى - Dante Alighieri"، صاحب "الكوميديا الإلهية"، أعظم إنجاز بالإيطالية؛ والذى يعد بين أعمال أخرى كثيرة تعليقًا لاذعًا وعميقًا، يزعم فيه الشاعر أنه يلتقى شخصيات عصره الرئيسية في طريقه إلى العالم الآخر، بينما هو في حقيقة الأمر يصدر أحكامًا عليهم. عظمة التصوير في هذا العمل مدهشة، وكذلك

البراعة فى التعبير بلغة عامية كانت فى مرحلة التطور، وإن كانت الأفكار السياسية التى ينطوى عليها، تبدو أكثر تذكرة بالقرن الحادى عشر، أكثر مما هى بالقرن الرابع عشر. هذه الأفكار التى يطورها دانتى بشكل أعمق فى — De Monarchia، هى فى جوهرها عودة إلى الحلم القديم بإمبر اطورية مسيحية باتساع العالم، يحكمها إمبر اطور وبابا فى ترادف متآلف.

لم تتضح عملية هذه الأفكار إلا في سنة 1310، عندما ذهب الكونت "هنرى اللكسمبورجى — Henry of Luxemburg"، أهم معبر عنها، إلى إيطاليا كإمبراطور منتخب. كشخص مثالى، حسن النية، تلقى هنرى أول تتويج له في ميلانو بنسخة طبق الأصل من تاج لومبارديا الحديدي (كان التاج الأصلى مرهونًا)، وكان ما زال يؤكد حياديته بين الجيولف البابويين والجيبيليين الإمبراطوريين (4)، ولكن أهالى مدن الجيولف في لومبارديا وتوسكانيا لم يتركوه في شك من مشاعرهم نحو إمبراطورية عفا عليها الزمن؛ كما كان «جيبيلينيا» قابًا وقالبًا عندما جاء إلى روما، لدرجة أنه منع من دخول كنيسة سان پيتر، وأجبر على قبول تاج الإمبراطور في اللاتيران من ممثلين للبابا.

فى الوقت نفسه، كان «كليمنت الخامس – Clement V»، بضغط من الملك فيليپ، قد انقلب عليه فى أفيون، كما فعل حفيد شارل الأنچوى، الذى كان يحكم فى ناپولى، باسم الملك "روبرت الحكيم – King Robert the Wise". فى 1313، مات بالحمى، بعد أن أثبت عدم قيمة آمال دانتى بشكل قاطع.

لم يكن دانتى يحب الملك روبرت، الذى كان يصفه دائمًا بـ "ملك الكلام – re da والحقيقة أن روبرت كان لديه كل مقومات الحاكم العظيم. كان عالمًا، جعله حبه الحقيقى للأداب والفنون راعيًا سخيًّا للشعراء والكتاب، وبخاصة پترارك الذى كان صديقًا شخصيًّا له وكان معجبًا به، لدرجة أنه عبر عن أمله أن يكون يومًا ما عاهلًا لإيطاليا كلها. كان يمكن، فى ظروف أكثر أمنًا وسلامًا، أن ينقذ ريجنو من العفن التى كانت تبدو غارقة فيه، ومن أسف أن الفرصة لم تتح له. استنزفت الحروب المستمرة مع الأراجونيين خزانته، وحتى فى الداخل كانت حياته صراعًا دائمًا مع البارونات المتمردين الذين لم يتوقفوا عن إزعاجه.

مات روبرت فى 1343 لتخلفه حفيدته "چوانا – Joanna"، زوجة أندرو أمير هنغاريا، وعلى مدى نصف القرن التالى سيصبح تاريخ ناپولى كابوسًا. (ليس من المتوقع أن يتابع القارئ بقية هذه الفقرة والفقرة التالية لها، الواردة لمجرد تصوير المستوى الذى كانت السياسة قد انحدرت إليه فى نايولى). فى سنة 1345 تم اغتيال أندرو بتواطؤ من

عمة والد زوجته "كارترينا القولوازية - Catherine of Valois"، ولكن چوانا نفسها لم تكن فوق مستوى الشك. بعد ذلك طالب شقيقه لويس ملك هنغاريا بالمملكة لنفسه بذريعة الثار. طرد چوانا وزوجها الثانى، ثم قتل شقيق زوجها أخذا بالأحوط، ولكنه سرعان ما عاد إلى المجر واستدعى البارونات المحليون چوانا، ثم قام ابن عمها "شارل الدورازى - Charles of Durrazo" بغزو المملكة وسجنها، وبعد وقت قصير كان أن قتلت هى الأخرى. بعد موت شارل، تسبب صراع على خلافته فى حرب أهلية... وهكذا انزلقت المملكة مرة أخرى إلى الفوضى القديمة.

مع بدایة القرن التالی، كان یبدو أن "لادیسلاس – Ladislas" ابن شارل قد حسم الصراع لصالحه. وبحلول العام 1410 – وبفضل الانشقاق البابوی المستمر (5) – كان قد احتل روما نفسها ثلاث مرات، روما التی لم یكن البابا الشرعی جریجوری الثانی عشر قادرًا علی أن یحافظ علیها. فی المرة الأخیرة نهب المدینة وأحرقها. مر موته فی 1414 غیر ماسوف علیه، علی الأقل، إلی أن انحدرت أخته وخلیفته «چوانا الثانیة – 1414 غیر ماسوف علیه، علی الأقل، إلی أن انحدرت أخته وخلیفته «چوانا الثانیة – المحسوض الحضیض. فی 1415 تزوجت "چیمس البوربونی – James of Bourbon» الذی وضعها فی حالة أقرب ما تكون إلی الاعتقال. قتل عشیقها وسجن "سفورزا – Sforza" قائد حرسها، ولكن غطرسته جعلت البارونات یتمردون علیه ویطردونه. بعد ذلك ستبدأ سلسلة من المؤامرات والمكائد أكثر سوءًا بین چوانا وسفورزا و عشیقها الجدید "چیوقانی كاراكیولو – Alfonso of Aragon" و"لویس الثالث ووریثها المتبنی "ألفونسو الأراجونی – Louis III of Anjou" و"لویس الثالث الأنچوی – Nafonso of Aragon"، الذین كانوا یتآمرون ضد بعضهم الآخر بكل الصور الممكنة؛ وبالرغم من أن چوانا ماتت فی 1435، كان لا بد من أن تمر ثمان سنوات أخری قبل أن ینتصر ألفونسو فی النهایة، ویحصل علی الاعتراف البابوی به مناولی غلی نابولی.

#### \*\* \*\* \*\*

كانت مملكة أورشليم قد تم تدميرها على يد جيوش المماليك، ولكن التنظيمات العسكرية الثلاثة للفرسان بقيت وإن لفترات مختلفة. أحدثها التنظيم الألمانى: الفرسان التيوتون – Teutonic Kniqhts، انتقل بعد 1291 إلى فينيسا ليبقى هناك سنوات قليلة، ثم إلى مارينبورج على نهر "الفستولا – Vistula" في 1308؛ حيث سيخرجون من قصتنا، بينما واصل فرسان الهيكل والإسپتارية القيام بدورهم في شؤون البحر الأبيض، رغم أن فرسان الهيكل لم يقوموا بذلك لفترة طويلة.

لنتناول فرسان الهيكل أولًا. من الصعب علينا في أيامنا هذه أن نفهم – أو حتى نصدق – تأثير هم في العصور الوسطى المتأخرة. كان ذلك التنظيم قد أنشئ في أوائل القرن الثاني عشر لحماية الحجاج الذين يفدون إلى الأماكن المقدسة بعد الحملة الصليبية الأولى، وفي غضون خمسين سنة كانوا قد أصبحوا راسخين في كل ممالك العالم المسيحي تقريبًا، من الدانمرك إلى إسپانيا، ومن أيرلنده إلى أرمينيا؛ وفي غضون قرن كان "جنود يسوع المسيح الفقراء"، بالرغم من تعهدهم البنديكتي بالتقشف والطهارة والورع والطاعة، كانوا يمولون نصف أوروبا، كانوا قد أصبحوا أكبر الصيارفة ورجال المال في العالم. بحلول العام 1225، كان يعتقد أنهم يملكون تسعة آلاف قطعة أرض في المال في البايش ولندن، وكانت منازلهم تستخدم كقلاع لحفظ الكنوز الضخمة. من فرسان الهيكل الإنجليز، اقترض هنري الثالث الأموال التي اشترى بها جزيرة "أوليرون – كل من پاريس ولندن، وكانت منازلهم تستخدم كقلاع لحفظ الكنوز الضخمة. من فرسان الهيكل الإنجليز، اقترض هنري الثاني ملك إنجلترا. كذلك دفعوا للويس التاسع الجزء الأكبر من الغدية، وأقرضوا إدوارد الأول ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه الأكبر من الغدية، وأقرضوا إدوارد الأول ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه توري - Livers Tournois، تنازلوا بعد ذلك عن أربعة أخماسها.

كان فرسان الهيكل أقرى ما يكونون فى فرنسا، كانوا بالفعل دولة داخل الدولة، ومع تزايد نفوذهم كان لا بد من أن يتزايد قلق فيليپ الجميل، إلا أنه كان هناك سبب آخر لكثر مهانة ليجعله يتصدى لهم: كان فى حاجة ماسة للمال. كان قد جرد اليهود ورجال البنوك فى لومبارديا من ممتلكاتهم وطردهم، وتعامل مع فرسان الهيكل بالطريقة نفسها البنوك فى لومبارديا من ممتلكاتهم وممتلكاتهم فى مملكته لنفسه؛ لكى يحل مشكلته المالية مرة وإلى الأبد. هذا التنظيم، كما كان يعرف لليكون عدوًا لدودًا، ولحسن حظه كان فى يده سلاح يمكنه أن يتصدى به لذلك. على مدى سنوات عدة، كانت هناك شائعات عن الطقوس السرية التى يمارسها الفرسان فى لقاءاتهم التى كانوا يعقدونها فى منتصف عن الطقوس السرية التى يمارسها الفرسان فى لقاءاتهم التى كانوا يعقدونها فى منتصف الليل. كان كل ما يحتاجه الآن هو أن يقوم بتحقيق رسمى، ولن يكون من الصعب أن يجد شهودًا عليهم، لقاء مكافآت مالية صغيرة، يقدمون له الدليل المطلوب. سيكون هذا الدليل أكثر من كاف لتحقيق هدفه. فرسان الهيكل من عبدة الشيطان الذين ينكرون المسيح ويمتهنون الصليب، كانوا يشجعون اللواط وليس السماح به فحسب. الأطفال غير المسيح ويمتهنون الصليب، كانوا يشجعون اللواط وليس السماح به فحسب. الأطفال غير الشرعيين الذين يولدون، يتم التخلص منهم بشو انهم أحياء.

فى يوم الجمعة، الثالث عشر من أكتوبر 1307 تم القبض فى پاريس على "چاك دى مولاى – The Grand Master) أو الرئيس

الأعلى للهيكل ومعه ستون من "الإخوة" القياديين(6). ولإجبارهم على الاعتراف، تم تعذيبهم بداية بواسطة سلطان القصر، ثم سلموا للمحققين الرسميين لتعذيبهم مرة أخرى. على مدى ستة أسابيع تالية، خضع ما لا يقل عن 138 فارسًا التحقيق، اعترف منهم على مدى ستة أسابيع تالية، خضع ما لا يقل عن فيهم مولاى نفسه، ببعض الاتهامات الموجهة إليهم، على الأقل. في الوقت نفسه كتب فيليپ إلى زملانه الملوك يحثهم على التصرف مثله. إدوارد الثاني ملك إنجلترا، الذي ربما كان يشعر بالأرض ضعيفة تحت قدميه، كان أكثر ميلًا للمماحكة وإثارة الاعتراضات التافهة مع والد زوجته، ولكن عندما جاءت تعليمات حازمة من البابا كليمنت – الذي كان على استعداد لمساعدة الملك الفرنسي بكل ما يستطيع من وسائل – لم يعد متردذا. تم اقتياد المعلم الأعظم للتنظيم إلى السجن في التاسع من يناير 1308 ليلحق به فرسانه بعد ذلك.

كان لفرسان الهيكل - كذلك- أبطالهم. أثناء استجواب دى مولاى بواسطة ثلاثة كاردينالات، كان البابا قد أوفدهم إلى پاريس، سحب دى مولاى اعترافه، وكشف صدره لتظهر آثار التعذيب الذى تعرض له، وفى أول اجتماع لمجمع الكرادلة، هدد ما لا يقل عن عشرة من أعضائه بالاستقالة احتجاجًا على سياسته، إلا أنه كان من المستحيل عكس اتجاه التيار. فى أغسطس، جدد المعلم الأعظم اعترافاته السابقة عند استجوابه مرة أخرى.

بدأت المحاكمات العانية التنظيم في الحادي عشر من أبريل 1310، مع الإعلان بأن أية محاولة من أي من المتهمين للتراجع عن أي اعتراف سابق ستعرضه للإعدام حرقًا بالشد على خازوق؛ وفي الثاني عشر من مايو لقى أربعة وخمسون فارسًا المصير نفسه، وفي الأسبوعين التاليين تبعهم تسعة آخرون. مضى الأمر على هذا النحو لمدة أعوام أخرى، كان الملك والبابا أثناءها يتشاوران – وهو ما يؤكد الشكوك التي لم تتوقف – حول كيفية التصرف في ثروة التنظيم الطائلة. في الوقت نفسه كان «چاك دي مولاي» يذوى في سجنه في انتظار تقرير مصيره، وفي الرابع عشر من مارس دي مولاي، يذوى في سجنه في انتظار تقرير مصيره، وفي الرابع عشر من مارس الأخيرة.

كان هناك سبب يجعلهم يندمون على قرارهم. كرنيس أعلى للتنظيم، من الصعب أن نقول: إن چاك دى مولاى كان قد أبلى بلاء حسنًا على مدى السنوات السبع السابقة. اعترف، سحب اعترافه، ثم اعترف مرة أخرى؛ لم يُبدِ أى بطولة ولا حتى ظهرت عليه بعض صفات القيادة. ولكنه كان الآن شيخًا في خريف العمر، كان في منتصف العقد

السابع وقدمه فى القبر. لم يكن لديه ما يخسره. وهكذا، مدعومًا من صديقه «چيوفروى الشارنارى — Geoffroy de Charnari» تكلم دون تردد وبوضوح: يعلم الله أنه هو وتنظيمه كانوا أبرياء من التهم التى نسبت إليهم. على الفور، قام القيمون على السجن بترويعهما، وهرع الرسل إلى فيليپ. لم يؤخر الملك قراره. فى ذلك المساء نفسه، نُقِلَ الفارسان إلى جزيرة صغيرة فى السين حيث كانت الخوازيق معدة الإعدامهما حرقًا.

بعد ذلك، أشيع أنه دعا الله قبل موته مباشرة أن يقصف عمر البابا والملك قبل انقضاء العام، وحدث أن مات البابا فعلا قبل مرور أقل من شهر، وقتل الملك في حادث في أو اخر نوفمبر تقريبًا. (7) واجه الرجلان عملية الحرق بشجاعة وماتا بشكل نبيل، وبعد أن حل الليل جاء رهبان دير القديس أو غسطين من الشاطئ المقابل؛ ليجمعوا عظامهما في وقار وتبجيل مثل عظام القديسين والشهداء.

\*\* \*\* \*\*

بالرغم من أن الإسپتارية (فرسان سان چون) لم يكن لهم أى دور فى اضطهاد فرسان الهيكل وإبادتهم – وربما يكون من الظلم حتى أن نقول: إنهم أبدوا أى قدر من الشماتة - لا شك أنهم كانوا أكبر المستفيدين من نكبة إخوانهم. برسالة بابوية بتاريخ الثانى من مايو 1312، قرر البابا كليمنت أن تؤول كل ثروة فرسان الهيكل وممتلكاتهم – خارج مملكة قشتالة وأراجون والبرتغال ومايوركا التى شملها بقراره – إلى تنظيم الإسپتارية؛ وبالرغم من أن الملك فيليپ حصل على معظم مكافأته المقررة، كان الإسپتارية هم الذين وجدوا أنفسهم فجاة أغنى مما كانوا يتوقعون.

كان تنظيم الإسپتارية في الأصل أقدم من تنظيم فرسان الهيكل. كان شارلمان قد انشأ نزلًا (تكية) ظل مستخدمًا حتى سنة 1010 عندما دمره الخليفة الحاكم، الذي كان متعصبًا معاديًا المسيحيين. في سنة 1023 تقريبًا اشترى جماعة من تجار أمالفي الموقع وأعادوا بناء النزل تحت سلطة «البندكتيين – The Benedictines». بعد ذلك نذروا المكان لـ "يوحنا المعمدان – St John the Baptist"، وبعد الغزو اللاتيني لأورشليم في 1099، جعله مديره "الأخ چيرار – Brother Gerard" مركزًا لتنظيمه الديني في 1099، جعله مديره "الأخ چيرار – Brother Gerard" مركزًا لتنظيمه الديني بهدف وحيد، وهو رعاية وعلاج المرضى، إن أمكن. ثم جاء خليفته "ريمون البيوى – بهدف وحيد، وهو رعاية وعلاج المرضى، إن أمكن. ثم جاء خليفته "ريمون البيوى العسكرية للحجاج المسيحيين. من ثلاثينيات القرن الثاني عشر، سيقوم فرسان الهيكل والإسپتارية) كان تنظيمًا عسكريًّا. لم ينس الإسپتارية أنهم كانوا في الأصل "إخوة ممرضين" واجبهم تنظيمًا عسكريًّا. لم ينس الإسپتارية أنهم كانوا في الأصل "إخوة ممرضين" واجبهم

هو تقديم المساعدة للمرضى، وعندما لا يكونون فى حالة قتال سيشغلون أنفسهم ببناء وتجهيز مستشفياتهم التى كان مستوى العلاج الذى يقومون به فيها، الأرقى من نوعه فى العصور الوسطى.

بعد سقوط عكا والشرق الفرنجي، لجأ فرسان الإسيتارية إلى ليماسول، ولكنهم لم يكونوا يريدون أن يكونوا تحت سيادة أو رعاية "بيت لوزينان - Lusignan"، وفي 1306 توصل "فولك دى ڤياريه – Foulgues de Villaret" معلمهم الأعظم، بإذن من البابا كليمنت، إلى اتفاق مع قرصان من چنوة يدعى "ثيجنولو دى ثيجنولى - Vignolo de Vignoli" للقيام بهجوم مشترك على جزيرة رودس التي كانت أنذاك جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية. جغرافيًّا، كان ذلك اختيارًا مثاليًّا. كانت على بعد عشرة أميال من شاطئ أسيا الصغرى، الطريق الذي يمر به كثير من السفن التجارية المتحركة بين موانئ غرب أوروبا وموانئ الشرق اللاتيني. كانت مرتفعاته الجبلية التي تصل إلى نحو أربعة آلاف قدم، تو فر عدة نقاط ممتازة لمراقبة آسيا الصغرى و جزر الدو ديكانيز ؛ حيث كان يمكن في الأيام التي تصفو فيها الرؤية، أن تشاهد منها تخوم جبل "أيدا – Ida Mount" في كريت، الواقعة على بعد أكثر من مائة ميل ناحية الجنوب الغربي. كانت الأراضي غنية بالبساتين ومزارع الكروم بما يضمن توفير الكثير من الغذاء والنبيذ، وكانت غابات الصنوبر الشاسعة تنتج كميات كبيرة من الأخشاب لبناء السفن، بالإضافة إلى أن الناس هناك كانوا يعتزون بتراث ملاحي منذ القدم. كان عالم الملاحة الرومانية في الشرق يضم الكثيرين من أهالي رودس، وكذلك كل الأساطيل البيزنطية المتوالية. فإذا كان الفرسان سوف يتشبثون بهذه الأراضي ليصبحوا رجال بحر، فسوف يجدون هنا أفضل من يقوم بتعليمهم بناء السفن والملاحة وفنون الحرب

بدایة، كان لا بد من غزو الجزیرة. قاوم شعبها ببسالة، وبعد عامین من القتال العنیف سقطت مدینة رودس نفسها، بمیناءیها الرائعین، فی أیدی الفرسان. فی الخامس عشر من أغسطس فتحت أبوابها وبعد عام أصبحت المركز الرسمی لقیادة التنظیم. علی الفور، تم التوصل إلی اتفاق مع فیجنولو كانت فحواه أنه فی مقابل ثلث العائد، یحتفظ الفرسان بالجزیرة بكاملها باستثناء قریتین صغیرتین إلی جانب الجزر المجاورة "كوس – Kos" و "كالیمنوس – Calymnos" وجزر أخری عدیدة من الدودیكانیز. كانت صفقة ممتازة. بعد تسعة عشر عامًا أصبح لهم وطن دائم – علی جزیرة أصبحت بموجب مرسوم بابوی لاحق ملكًا لهم بشكل نهائی. فی ظل هذه الظروف المستجدة، لم یكونوا تنظیمًا للفرسان فحسب، بل أصبحوا دولة ذات سیادة. أخیرًا، أصبح بإمكانهم

استنناف حربهم ضد "الكفار"، بهدفها المعلن وهو "إسكات أعداء المسيح"، وحتى وهم يقومون بذلك لم ينسوا قط أنه كان لديهم واجب آخر، ما زال أكثر إلحاحًا. كانت إحدى مهامهم الأولى بعد أن استقروا في رودس هي الشروع في بناء مستشفاهم الجديد، وكان أصبح أشهر مستشفى في العالم. الجناح الرئيسي الباقي إلى الآن، مثلما تركه التنظيم تقريبًا قبل خمسة قرون، يتسع لما يقل عن خمسة وثمانين مريضًا، كلهم تتم رعايتهم بو اسطة الفرسان أنفسهم.

انشأوا كذلك هيكلا إداريًّا جديدًا، على رأسه "المعلم الأعظم — Master"، وتحته كان التنظيم مقسمًا بناء على ثمان لغات أو ألسن: هى لغات فرنسا وپروڤنس وأوڤيرچن وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا وأراجون وقشتالة — لكل منها درجة كبيرة من الاستقلالية؛ ولربط هذه المجموعة المتعددة الأجناس واللغات، تقرر أن يتحمل كل "لسان" مسئولية القيام بمهمة واحدة. وهكذا كان الأدميرال، دائمًا، إيطاليا؛ والقائد الأعلى پروڤنساليا، والمارشال أوڤيرچينيا، والمساعد الأول ألمانيا، أما قائد القوات فكان انجليريًّا ومسئولًا عن الدفاعات الساحلية للجزيرة. كان لزامًا على كل فارس أن يرتدى فوق ردانه أو عباءته الصليب الثماني، "لكى يشعر باستمرار بأنه يحمل فى قلبه صليب المسيح، مزينًا بفضائل ثمانية ترعاه".

داخل اللغات، كان الفرسان مقسمين إلى ثلاث طبقات رئيسية: أولاً: فرسان العدل وكانوا يجندون من أبناء العائلات الأرستقراطية الأوروبية وعليهم أن يقدموا ما يثبت نبالة أصولهم. يأتى بعدهم فى المرتبة: "الإخوة"، الذين يقومون بالخدمة، وكانوا من درجة اجتماعية أقل قليلًا، بعضهم قد يكونون جنودًا أو دبلوماسيين أو موظفين، وآخرون يعملون بالمستشفى. المستوى الثالث كان من القساوسة الملحقين للخدمة فى الكنائس وأماكن العبادة. كان على كل فارس أن يخدم لمدة عامين أولا على سبيل الاختبار، يقضى عامًا منهما على السفن الحربية، كما كان عليه أن يؤدى هذا القسم:

إنك تتعهد وتقسم أمام الرب وبسيدتنا وسيدنا القديس يوحنا المعمدان أن تعيش وتموت على الطاعة، كما تتعهد أن تعيش بلا ملكية خاصة بك. وهناك عهد آخر يقدمه التنظيم فقط: أن تكون عبدًا لسادتنا المرضى.

ظل الكثيرون منهم فى الخارج فترة طويلة من حياتهم فى مراكز القيادة المحلية للتنظيم، ولكنهم جميعًا وبلا استثناء كان لا بد من أن يعودوا إلى رودس فور استدعائهم. مع مرور القرن الرابع عشر، لم يكن غريبًا إلى حد كبير أن يبدأ الفرسان فى التخلى

عن بعض مثلهم الأولى. بالرغم من بقاء مستشفاهم مزدهرًا واجتذابه مرضى من كل أنحاء الشرق الأوسط، فإن ثروتهم التى كانت تتزايد باضطراد مصحوبة ربما بالمناخ الأقرب للكمال الذى كانوا يعيشون فيه الدت إلى تراخ تدريجى فى عاداتهم الرهبانية التقشفية، إلا أنهم لم يهملوا واجباتهم العسكرية قط. استمروا فى ضبط امن البحار الضيقة، وكان قناصلهم فى مصر وأورشليم يرعون مصالح الحجاج المسيحيين، كما استمروا فى ضغطهم على الأتراك، وبخاصة تعطيل تطورهم كقوة بحرية من الدرجة الأولى. تحالفوا فى 1348 مع قينيسيا وقبرص واستولوا على سميرنا (أزمير)، ونجحوا فى حمايتها من هجوم تركى مضاد بعد عشر سنوات، وفى 1365 أسهموا فى الجهد الأخير لإنقاذ الأراضى المقدسة من "الكفار".

كان حليفهم وملهمهم فى هذا الظرف "بيتر الأول – Peter I" ملك قبرص، أول ملك منذ القديس لويس تلهب الروح الصليبية مشاعره. كلهم وعدوه بالمساعدة: البابا أوربان الخامس فى أقينون، الإمبراطور شارل الرابع فى براغ، چون الثانى فى فرنسا، إدوارد الثالث فى إنجلترا، كما كانت هناك مشاركة بحرية من فينيسيا. تجمعت الحملة فى رودس فى أغسطس 1365 مع قوة بحرية - تقدر بـ 165 سفينة من بينها 108 من قبرص – كانت أكبر قوة مشتركة منذ الحملة الثالثة. بعد إقلاع الأسطول بكامله تم الإعلان أن الوجهة الأولى كانت الإسكندرية. رست الحملة هناك فى التاسع من أكتوبر، وبعد يومين، كانت المدينة فى أيديهم.

ما حدث بعد ذلك لا يمكن وصفه سوى أنه كان مذبحة، أسوأ من تلك التى كان جنود الحملة الأولى قد ارتكبوها فى أورشليم 1099، وتلك التى ارتكبها الفرنجة فى القسطنطينية فى 1204. كان القتل بلا تمييز. الجماعات المسيحية واليهودية المهمة... مثلها مثل الأغلبية المسلمة. كان الهم واحدًا. الكنائس والمعابد كلها سواء... كلها أحرقت. خمسة آلاف أسير تم بيعهم عبيدًا. مذعورًا للوجهة التى أخذتها الأحداث، بذل الملك پيتر قصارى جهده لإعادة الهدوء للمدينة والحفاظ على البقية الباقية منها، ولكن الجيش كان مستمرًا فى السلب والنهب والتدمير قبل أن يصل جيش مملوكى من القاهرة لينتقم. لم يكن هناك خيار أمام الملك سوى أن يأمر أسطوله بالعودة إلى قبرص. حتى آنذاك، كان يتمنى أن يعود إلى الشرق فى حملة ثانية، ولكن عندما وصل الأسطول إلى فاملجوستا كان الجيش قد تشرذم وتفسخ، وكان الفرسان والجنود على السواء لا يفكرون فى شىء سوى العودة على وجه السرعة، كل إلى بلده بما غنم.

كانت تلك هي الحملة الأخيرة وأكثرها مدعاة للعار، فقد عرقلت فكرة التقدم في

المتوسط في افضل مرحلة من القرن الذي حدثت فيه. عندما حدثت، كان الفرنجة والمماليك في حالة سلام لمدة خمسين عامًا أو يزيد. كان الحجاج يسافرون بكل حرية إلى الأماكن المقدسة. كانت التجارة بين الغرب والعالم الإسلامي مزدهرة. الأن.. استيقظت كل العداءات والثارات القديمة فجأة: بدأت المجتمعات المسيحية المحلية مرة أخرى تعانى من الاضطهاد، ومرة أخرى أغلقت كنيسة الذخائر المقدسة في وجه الحجاج. أما بالنسبة للمماليك في مصر، فقد أصبحت قبرص المسيحية مرة أخرى عدوهم اللدود، وكان لا بد من أن يثأروا لأنفسهم.

ان نكون منصفين إذا ألقينا باللوم على الإسپتارية لهذه الكارثة؛ إذ إن حياتهم كانت مكرسة قبل كل شيء لإنقاذ الحياة وليس للقضاء عليها، كان قسم الفقر يستبعد أى شكل من أشكال السلب والنهب، كما أنهم كانوا قد عاشوا طويلا في الشرق وفهموا معنى ومبادئ التعايش، ولا شك كبيرًا في أن يكونوا قد صدموا، مثل أي شخص آخر، لسلوك حلفائهم، ولا بد من أن يكونوا قد بذلوا كل ما في وسعهم لممارسة تأثير معتدل. كان كل ذنبهم هو الربط بينهم وبين ما حدث. بالرغم من ذلك، فمذبحة الإسكندرية تشير إلى مرحلة الحضيض في تاريخهم، وتلطخ سجلهم ببقعة هي الأكثر سوادًا. بالنسبة للباقين، فهم ككسالي وغير مؤثرين كشأنهم دائمًا، يظل صحيحًا أنهم طوال فترة بقانهم في رودس التي استمرت 268 سنة، ومعظم فترة احتلالهم لمالطة التي استمرت 268 سنة بعدها، كانوا قوة مفيدة في أورشليم، وحاسمة — أحيانًا - في شؤون المتوسط.

\*\* \*\* \*\*

يعد قصر الحمراء في غرناطة أحد المعالم الإسلامية الرائعة الباقية في أوروبا، يخلب ألباب كل زائريه جمال معماره وروعة نقوشه وسحر الأضواء والظلال في ساحته وحدائقه. أقواسه المصممة على شكل حدوة الحصان، والخطوط العربية الملتفة كالدوامة، والقباب والأعمدة المدلاة من السقوف المعقودة.. كل ذلك يعبر عن روح الإسلام على أجمل ما يكون. ثم فجأة، تجد نفسك أمام شيء غير متوقع. في ثلاث قباب من "صالة العدل" تجد نقوشًا غير عادية في السقف مرسومة على الجلد وهو ما قد يعتبر غريبًا، وإن كان يجعلها متميزة في مادتها. ترى في القبة الوسطى عشرة رجال، يبدو عليهم من مظهرهم أنهم عرب في مجلس، وعلى كل جانب مناظر صيد وقتال ولعب شطرنج ومطارحات غرامية كلها على الطراز المسيحي الأوروبي في العصور ولعب المتأخرة. الطراز ينتمي إلى القرن الرابع عشر، ولذا لا بد من أن يكون معاصرًا للقصر نفسه الذي اكتمل بناؤه نحو عام 1350، ولكن كيف تم تصوير ذلك؟

المعروف أن عقيدة الإسلام تحرم الرسم الفنى وبخاصة البشر. (8) كان أمام غرناطة الإسلامية قرن ونصف القرن لكى نصل إليها. ما يمكن استنتاجه هو أنه لا بد أن يكون حاكم إسلامى قد كلف فنانًا مسيحيًّا برسم تلك الصور، وهذا بدوره يدل على أنه كان هناك تعايش وونام بين العقيدتين.

أحد أسباب ذلك أن حروب الاسترداد كانت قد انتهت بحلول الربع الثالث من القرن الثالث عشر، وكان الملك «بدرو الثالث – Pedro III " Pedro المغامراته الصقلية، بينما كان معاصره "ألفونسو العاشر – Alfonso X" حكيم قشتالة، المثقف واسع الاطلاع أكثر اهتمامًا بالتفاوض من أجل تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة وتدعيم مطلبه الأسرى به "جاسكونى – Gascony" أكثر من اهتمامه بقتال غير المؤمنين. أما بالنسبة له "سانشو الرابع – Sancho IV" ابن ألفونسو و "ألفونسو الحادى عشر – Alfonso XI" من اهتمامه بقتال غير عشر – الذي أدى طول الفترة قبل أن يبلغ السن القانونية الى حرب أهلية وثلاث عشرة سنة من الفوضى، إلى أن أعلن بلاط قشتالة عن بلوغه السن القانونية في 1352 – فقد كان عليهم أن يفعلوا الكثير لصد غزوات بربر المغرب، وكانت نجاحاتهم محل ترحيب من حكام غرناطة المسلمين أكثر من التفجع عليها.

بصعود پدرو الأول ابن الفونسو الحادى عشر عرش قشتالة (كان أكثر شهرة بلقبه "پدرو المؤذى" وهى تسمية مستحقة) فى 1350، بدا الأمر فى لحظة ما وكأن التعايش المسيحى – الإسلامى تد بات مهددًا. ولكن پدرو كان مهتمًا فى الفترة الأولى من حكمه بحياته الأسرية فى المقام الأول؛ إذ قام بسجن زوجته المنكودة "بلانش البوربونية بحياته الأسرية فى المقام الأول؛ إذ قام بسجن زوجته المنكودة "بلانش البوربونية واجهال التى يرجح أن يكون قد قتلها (رغم أن ذلك لم يتم إلا بعد زواج على ضر)، وفيما بعد تم التحفظ عليه من قبل أعدانه فى القصر. بعد إطلاق سراحه فى 1360، ارتكب سلسلة من أعمال القتل قبل أن يواجه فى 1360 بحرب أهلية بقيادة أخيه، غير الشقيق وغير الشرعى، "إنريك التراستامارى – 1360 المستمارة المستحدة المستمارة المستمارة المستحددة المستحدة المستحددة المستحدد الشرعى "المستحدد المستحدد المس

فى المحاولات المبذولة من كلا الطرفين للحصول على دعم عالمى، انزلقت قشتالة بسرعة فى "حرب المائة عام - The Hundred Years War"، الإنجليز يدعمون يدرو - وبخاصة الأمير الأسود إدوارد - والفرنسيون يدعمون إنريك. لم يستمر التحالف الإنجليزى طويلًا. عاد إدوارد الذى أثارت اشمئز ازه خيانة پدرو ووحشيته إلى إنجلترا سريعًا، مصابًا بالمرض الذى سيقضى عليه بعد فترة قصيرة. أما پدرو الذى بقى بمفرده، فانهزم أمام إنريك وحليفه الفارس الفرنسى الشهير "برتران دى چيسكلا

- Bertrand de Guesclin"، وفى الثالث والعشرين من مارس 1369 قام إنريك بطعن پدرو ليقتله فى خيمة چيسكلا؛ ليصبح فى الوقت نفسه إنريك الثانى ملك قشتالة، وباعتباره خليفة لـ "پدرو"، كان لا بد من أن يكون ذلك تغيرًا إلى الأفضل.

فى 1371، عقدت إحدى صلات المصاهرة الإسپانية القليلة مع إنجلترا، عندما تزوج "چون الجونتى ــ John of Gaunt" دوق لانكستر، الابن الأكبر الباقى من أبناء إدوارد الثالث، من "كونستانس ــ Constance"، ابنة پدرو غير الشرعية، غيابيا، ولقب نفسه بـ "ملك قشتالة". كان ذلك قبل خمسة عشر عامًا من ذهابه إلى إسپانيا مطالبًا بميراثه؛ وأخيرًا فى السابع من يوليو 1386، أبحر من "بليموت ــ Plymouth" بصحبة زوجته وابنتين وجيش قوامه نحو عشرين ألف جندى. بعد شهر، رسا فى "كورونا ــ -Co-" وابنتين وجيش قوامه نحو عشرين ألف جندى. بعد شهر، رسا فى "كورونا ــ -Galicia"، وسر عان ما نصب نفسه سيدًا على معظم "جاليسيا ــ 1387 مع صهره چون الأول الشمالي الغربي من البلاد بعد ذلك شارك بقواته فى ربيع 1387 مع صهره چون الأول ملك البرتغال (الذي كان متزوجًا أنذاك من ابنته "فيليپا ــ Philippa") فى عملية غزو نفسه، وضاعت مرة أخرى الأراضى التى كان قد تم الاستيلاء عليها، وأجبر الجيش نفسه، وضاعت مرة أخرى الأراضى التى كان قد تم الاستيلاء عليها، وأجبر الجيش على الانسحاب عبر البرانس. وأخيرًا، وقع "جونت ــ Gaunt" اتفاقية فى 1389، تنازل فيها عن مطالبته بالعرش مقابل مائتي ألف كراون ومعاش سنوى كبير وزواج تنازل فيها عن مطالبته بالعرش مقابل مائتي ألف كراون ومعاش سنوى كبير وزواج ابنته "كاترينا ــ Catherine" من ملك قشتالة المستقبلي إنريك الثالث، وبذلك حصل بشكل عام على أكثر مما كان يستحق.

خلال تلك الفترة، كان مسلمو غرناطة يعيشون في سعادة وفي سلام نسبي، إلا أننا وبكل أسف – لا نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن اليهود. ماليا، كان إنريك يعتمد عليهم مثل كل الآخرين، ولكنه أثار الأحقاد عليهم أثناء الحرب الأهلية صراحة، وبمرور الوقت زادت حدة مشاعر معاداة السامية التي اشتعلت مثل نار الغابة في 1391. بدأت في "سيقيل – Seville" (إشبيلية) في السادس من يونيو. فر عدد كبير من اليهود للنجاة بحياتهم؛ ومثل المعابد تم تحويل كثيرين أخرين عنوة إلى المسيحية. انتشر اللهب بسرعة عبر الأندلس أولًا ثم إلى بقية شبه الجزيرة، حتى إلى ما وراء البرانس لتصل النار إلى "بيريجنان – Perpignan". بعد فترة ساد هدوء مؤقت، إلى أن وقع "فرديناند – Fer- ثايرانسك الأراضي الإسپانية.

\*\* \*\* \*\*

في بداية الـ "ديكاميرون – Decameron" لـ "بوكاشيو"، يفر عشرة شبان من فلورنسا بسبب الوباء. كان الجو الخانق لما اصطلح على تسميته بـ "الموت الأسود -The Black Death" يخيم على النصف الثاني من القرن الرابع عشر. كان الوباء قد ظهر أولًا في القسطنطينية في ربيع 1347، والمؤكد أن السفن الهاربة من مستوطنة "كافا - Caffa" التجارية في چنوة هي التي كانت قد حملته؛ (الأن فيودوسيا - Feodosiya في القرم) وكانت أنذاك تحت حصار المغول. كانت المدينة قد عانت أوبئة كثيرة على مر القرون، إلا أن ذلك كان الأكثر ضراوة والأوسع انتشارًا. كان البكتير القاتل المسبب للمرض - كما نعرف الأن - قد انتقل من البراغيث التي بدورها (رغم عدم حصرية ذلك) كانت الفئر ان التي امتلأت بها السفن القادمة من الشرق تحملها. الغريب أن تلك الفنران نفسها كانت قادمًا جديدا نسبيًّا على أوروبا، وصلت الأعداد الأولى منها ربما مع سفن الصليبيين العائدة من فلسطين، ولكنها كانت سريعة التكاثر، وبحلول منتصف القرن كان يوجد ما يكفى مثلها لنشر المرض في أرجاء القارة الأوروبية. لسنا في حاجة بالضرورة لأن نصدق مؤرخ مدينة "إيستى - Este" الإيطالية المجهول، الذي يزعم أن الوباء أدى إلى وفاة ثمانية أتساع عدد السكان، وربما كان ذلك يبدو للبيزنطيين البرهان الأخير على ما ظلوا يشكون فيه لفترة طويلة، وهو أن السيدة العذراء راعيتهم، و حاميتهم كانت قد تخلت عنهم بعد أكثر من ألف عام.

البحر الأبيض المتوسط، على نحو خاص، كان قد عرف الموت الأسود مبكرًا فى 1347، عندما وصلت 12 سفينة من مسينى إلى چنوة. الاحتمال الأكبر أنها كانت قد جاءت من كافا، والمؤكد أن أسطولًا چنويًّا آخر كان قد نقل العدوى من هناك إلى چنوة وڤينيسيا وصقلية فى يناير 1348. ومن هذه المناطق انتشر الوباء شمالًا إلى كورسيكا، وجنوبًا إلى تونس وشمال أفريقيا، وغربًا إلى الجزر الباليرية، ثم إلى برشلونة وڤالينسيا على الساحل الإسپانى، ثم حتمًا إلى الشمال الإيطالى عبر المضايق؛ لينتشر بسرعة فى شبه الجزيرة.

من بين كل المدن الإيطالية كانت فلورنسا هى الأكثر معاناة. التقديرات المعاصرة لا يعتد بها، ولكن هناك دلائل كثيرة تبين أن ما بين خمسين وستين ألفًا من إجمالى سكانها الذين كانوا يقدرون بخمسة وتسعين ألف نسمة - قد لقوا حتفهم فى غضون ستة أشهر من بداية ظهور الوباء. بوكاشيو نفسه يزودنا – فى هذا السياق – بصورة وصفية لا تنسى: الفرار العشوائى لكل السكان من المدن والبلدات المختلفة تاركين وراءهم بيوتهم وممتلكاتهم، الطريقة التى كانوا يتركون بها المرضى والأطفال يلقون حتفهم دون أن يجرؤ أحد على الاقتراب منهم، عمليات الدفن الجماعى فى حفر يتم تجهيزها على

عجل، الماشية الطليقة التي تركها أصحابها هائمة في المناطق الريفية. يقال: إن ستمائة مواطن كانوا يموتون يوميًّا في قينيسيا عندما كان الوباء في ذروته، وفي "أور قيتو \_ Orvieto" كان أمرًا متوقعًا أن يموت أحد الوالدين أو أحد الأبناء في كل أسرة مكونة من أربعة أفراد. في "سيينا - Siena" - حيث قدر عدد الموتى بخمسين ألفًا؛ أي ثلثًا عدد السكان. كانوا يقومون ببناء الكاتدرانية التي ستكون واحدة من أعظم الكاتدرانيات في العالم المسيحي. كل العمال ماتوا. توقفت عملية البناء، وبالرغم من استئناف العمل قرب نهاية القرن، لم يكتمل إلى يومنا هذا ما كان مخططًا. أما بالنسبة لإيطاليا ككل، فإذا قلنا: إنها فقدت ثلث، أو أكثر قليلًا من ثلث سكانها، فلن نكون بعيدين عن الصواب كثيرًا. في فرنسا، كانت القصمة نفسها. بدأ الوباء، كما يعتقد، في مرسيليا. بعد أسابيع قليلة كان قد وصل إلى البرانس، وبحلول أغسطس 1348 كان قد انتشر في "بوردو \_ Bordeaux". في الشرق، ضرب أفينون البابوية في شهر مارس ليقضى على الأقل على نصف السكان، بمن في ذلك كل فرد من المجتمع الإنجليزي في "أوستن فريارز - Austin Friars" في المدينة. البابا كليمنت السادس نفسه أو ي إلى مسكنه الخاص؛ حيث لم يكن يستقبل أحدًا، وكان يقضى نهاره وليله "يحمص" نفسه بين مدفأتين (نجحت الطريقة ولم يمت البابا). في الوقت نفسه كان البكتير قد انتشر في "وادى الرون ــ Rhone Valley" كله حتى ليون، وبحلول يونيو كان يشق طريقه نحو ياريس نفسها.

أثناء انتشاره، كان الأكثر تقوى من الأهالى ينسحبون للصلاة وخاصة فى مدن الشمال الرئيسية، وعلى أية حال كان رد الفعل السائد على الموت الوشيك أشبه ببهجة محمومة مجنونة. ولم لا؟ إذا كان الرب قد تخلى عن شعبه، فلماذا يطيعون وصاياه؟ إذا كانت حياتهم سوف تنتهى بهذه القسوة وبهذه السرعة، فلتكن الأيام الأخيرة من العمر مكرسة للملذات والمتع الحسية... سواء فى ذلك متع المائدة أو الزجاجة أو الفراش. أو الثلاثة وذلك أفضل! فى پاريس؛ حيث لم يكن أحد يستخف بمثل تلك المباهج، كان هناك شبه انهيار أخلاقى على المستويين العام والخاص. بطول وعرض المتوسط كانت القصة هى ذات القصة. فى قبرص، حيث كانت بداية الوباء قد تصادفت مع زلزال شديد تبعته موجة بحرية قوية، كانت مذبحة رهيبة قام بها ملاك الأراضى ضد عبيدهم العرب؛ خشية أن يستغل العبيد ظروف الفوضى العامة للتمرد عليهم. على ساحل العرب؛ خشية أن يستغل العبيد ظروف الفوضى العامة للتمرد عليهم. على ساحل دالماشيا، كان أمام مواطنى "سالونا — Salona" (سپايت — Split) خطر مختلف كان عليهم مواجهته: كانت أعداد هائلة من الذناب الضارية قد نزلت من الجبال على المدينة لتهاجم المرضى والناجين على السواء. كان الهلاك كبيرًا وشديذًا لدرجة أن الشوارع كانت تظل مكدسة بالجثث بالأسابيع قبل أن يتم دفنها.

في إسپانيا، بعد أن كان الوباء قد انتشر أولًا في المدن الساحلية، كان يتحرك بطينًا،

ولكن بقوة، ليجتاح مملكة أراجون. ملكها يدرو الرابع الذي نجا شخصيًّا، فقد إحدى بناته أو لا، ثم ابنة عم له، وفي أكتوبر فقد زوجته الثانية "إليانور البرتغالية – Eleanor of Portugal". انتقل الوباء بعد ذلك إلى الأراضي الإسلامية ثم إلى جيش قشتالة الذي كان يقوم أنذاك بحملة استرداد في الجنوب بقيادة الملك ألفونسو الحادى عشر شخصيًّا. في 1344 كان قد استولى على "الجيسيراز (9) - Algeciras" ويقف الأن أمام جبل طارق. على خلاف المدافعين عن الصخرة، كانت قوات الحصار بعيدة عن خطر الوباء طوال فصل الصيف، إلا أن المرض بدأ في الانتشار في صفوفهم مع بداية مارس 1350. كان چنر الات ألفونسو يتوسلون إليه أن ينسحب إلى عزلة تقيه المرض إلا أنه رفض أن يترك رجاله. مات يوم "الجمعة الحزينة(10) - Good Friday" الموافق للسادس والعشرين من مارس، ليكون الملك الحاكم الوحيد الذي قضى بالطاعون أو "الموت الأسود". حوانا، ابنة إدوارد الثالث ملك إنجلترا، ماتت في بوردو، وهي في طريقها للزفاف إلى 'يدرو المؤذى - Pedro the Cruel"، ابن ألفونسو. لم تنج منطقة قشتالة ذاتها من الوباء، إلا أن إصابتها كانت خفيفة، وذلك بفضل (كما كان يعتقد آنذاك) رغبة الطبقات الإقطاعية في نقل ممتلكاتهم للكنيسة. عندما انقضت فترة الطوارئ، اتضح أنهم كانوا قد فعلوا ذلك، وعلى هذا النطاق، لكي يخلوا بالتوازن الاقتصادي للبلاد؛ وفي 1351 اضطر الملك پدرو الأول إلى إصدار أوامره للسلطات الإكليركية بإعادة ما كانوا قد حصلوا عليه.

أحدث الطاعون أو الموت الأسود خسائر في الأرواح أكثر من أي حرب معروفة أو أي وباء آخر في التاريخ. كان تأثيره كبيرًا على التجارة العالمية ولكنه كان قصيرًا، أما الذي استمر لفترة أطول فكان تقلص الرقعة الزراعية وذلك بسبب موت أعداد كبيرة من العمال الزراعيين. اضطر ذلك ملاك الأراضي لزيادة الأجور، وهو ما أدى بدوره إلى إضعاف البنية الطبقية الصارمة التي كانت موجودة في المجتمع؛ حيث بدأت الأيدى العاملة – لأول مرة – التنقل بحثًا عن عمل أو أجر أعلى.

فى مجال الفنون، وبخاصة فى التصوير والنحت، كان هناك انشغال أكبر بالموت عن ذى قبل، أما بالنسبة للجوانب الروحية، فقد اهتز إيمان كثير من المسيحيين بسبب عدم الجدوى الواضح للصلاة، وعجز الكنيسة أمام الوباء.

بعد 1350، لن تكون أوروبا كما كانت.

\*\* \*\* \*\*

عندما ذهب الإمبر اطور الروماني المنتخب لويس الرابع من باڤاريا إلى إيطاليا لتتويجه في 1327، كان ذلك بتوجه مختلف تمامًا عن توجه سلفه "هنري اللكسمبور جي(١١) \_ Henry of Luxemburg". هذه المرة لم يكن هناك أي تعلق بالمثل العليا، و لا ادعاء نزاهة أو تجرد، ولا إيماءة نحو أقينون. ذهب لويس بدعوة من الجيبيليين في إيطاليا، مصطحبًا معه "مارسيليوس البادوي - Marsilius of Padua" أشد المعادين لأتباع البابا في زمنه. قبل عامين فحسب، كان رئيس الجامعة (السوربون) السابق هذا قد نشر عمله الذي يحمل عنوان: "Defensor Pacis" الذي كان يجادل فيه بأن البنية الكاملة للسيادة البابوية والقانون الكنسى كانا مخالفين لمبادئ المسيحية الأساسية. لم يكن من المرجح أن تزيد هذه الرفقة من شعبية لويس في أثينون، وقبل وصوله إلى روما بوقت طويل كان قد جلب على نفسه حكمًا مزدوجًا من البابا چون الثاني و العشرين بحرمه كنسيًّا وعزله؛ إلا أن المكانة البابوية آنذاك كانت قد هبطت في إيطاليا، وربما أكثر من المكانة الإمبراطورية، ومر المرسوم البابوي دون التفات أو اهتمام عندما تم تتويج لويس من قبل "سكيارا كولونا – Scarra Colonna" ممثلًا لشعب روما في كنيسة سان بيتر في يناير 1328، وبعد ثلاثة أشهر أعلن رسميًّا أن البابا كان مهرطفًا وعزله، وبدا الأمر أنه كان يريد أن يعيد السيطرة الإمبراطورية، إلا أنه عندما تقدم جنوبًا في الأراضى النابولية، اتضح له أن روبرت ملك نابولى، حفيد شارل الأنچوى، كان عدوًا أكثر خطرًا. كان روبرت ندًّا له من الناحية العسكرية، وعندما عاد لويس إلى روما وجد أن حركة البندول كانت قد انعكست. أدرك كذلك أنه لا يستطيع أن يأمل في إقامة نظام مستقر في إيطاليا، إلى أن يتاكد من ألمانيا؛ حيث كان الوضع يتدهور بسرعة. في 1330، كان قد ذهب إلى ما هو أبعد من الألب وكان قد استوعب الدرس: إيطاليا كبرت على الاستعمار، إن لم تكن جاهزة لوحدة من صنعها.

كان الفارق ما زال هائلًا بين الشمال والجنوب، وكان عميقًا لدرجة أنه يمكن الشعور به اليوم. كان يمكن أن تتباهى ناپولى، تحت حكم روبرت وخليفته الطائشة "چوانا الأولى — Joanna I"، ببلاط مستنير مثقف، وباثنتين من أفضل الجامعات الإيطالية: مؤسسة فردريك الثانى فى ناپولى نفسها ومدرسة الطب ذات الشهرة العالية فى "ساليرنو — Salerno" التى كان عمرها يزيد عن الخمسة القرون. خارج هذه المراكز، كان يسيطر على الأراضى، كما كان الوضع أيام النورمان، جماعة من البارونات الجامحين الذين كان يعوزهم الشعور بالمسئولية. كانت صقلية تحت حكم آل أراجون أقل إرهاقًا بسبب الإقطاع، وأكثر تماسكًا من الناحية الاقتصادية، ولكنها كانت مشبعة بجو الركود والجمود نفسه.

في الشمال، لم يكن بالإمكان إلا أن تشعر بالحيوية المفرطة. مع تقدم القرن الرابع عشر، والدول/ المدن الأصغر منجذبة إلى مدار تلك الأكبر منها، كانت مناطق النفوذ قد بدأت في الظهور: قينيسيا التي كانت أغنى وأروع مما كانت، بدأت تتفوق على جنوة التي كانت قد أصبحت أكبر منافس بحرى لها، والأول مرة نجدها تضم أجزاء مهمة من الأراضي الإيطالية الرئيسية ("يادوا - Padua" و"فيسنزا - Vicenza" و ''تريڤيز و — Treviso'' و "ڤير و نا — Verona'') بينما كان نفوذها ما زال ممتدًّا إلى ما وراء الأدرياتيكي، كواحدة من القوى العظمي الأوروبية؛ ميلانو تحت حكم "آل قیسکو نتی - Visconti"، کانت تغیض مثل مد هائل علی "لو مبار دیا – Visconti" و 'بيدمونت – Piedmont''، وفي النهاية تغمر – حتى – "بولونيا – Bolognia" مركز القوة البابوية في الشمال الإيطالي؛ و"فلورنسا الجيوتو - -Florence of Git to" و"أوركاجنا – Orcagna" و"أندريا بيزانو – Andrea Pisano"، كان حكمها الجمهوري القوى يستطيع أن يحبط أي محاولة قد يقوم بها أي مستبد محتمل، كما كان تجارها الكبار ورجال الأعمال والبنوك يطورون أساليب تدبير الموارد المالية الدولية إلى مستويات من الكفاءة والتقدم لم يكن يحلم بها أحد. كانت إحدى ميزات القانون الروماني أن جعل الفائدة أمرًا محترمًا، وكانت الطريق الأن مفتوحة أمام نمو اقتصادي كامل، وأمام اعتمادات طويلة المدى صنعت الثروة والأبهة التي ما زالت باهرة على مدى القرون.

فى وسط شبه الجزيرة كله، وفيما وراء السيطرة المؤثرة للمالك الغائب فى أڤينون، كانت الولايات البابوية مذعنة بدورها لنموذج الاستبداد السائد. ربما كان "آل ايستى – Este "فى "فرارى – Ferrare"، و "آل بيپولى – Pepoli" فى بولونيا، و "آل مالاتستا – Malatesta" فى "ريمنى – Rimini" وأمثالهم، ربما كانوا يعتبرون أنفسهم ممثلين أو وكلاء عن البابا، ويعترفون بسلطة سان پيتر، إلا أن سلطة كل منهم فى داخل مدينته ظلت مطلقة. فى روما وحدها فحسب، بالرغم من محاولات "آل مهجورة"، ومنافسيهم "آل أورسينى – Orsini"، كان الشعور الجمهورى العام قويًا لكى يظل متماسكًا، إلا أن روما كانت قد أصبحت أنذاك أكثر الأماكن تعاسة فى إيطاليا، مهجورة من الباباوات، انخفض عدد سكانها بسبب الملاريا والمجاعة والصراع الطانفى، ليصل إلى عشرين الف نسمة، كانت عاصمة المسيحية الغربية قد انحدرت إلى مستوى لم تعرفه من قبل. أكثر من أى مدينة أخرى، كانت روما الأن فى حاجة إلى قائد يبلور أحلامها ويعيد لها اعتدادها بنفسها، وفى ذروة لحظات يأسها المظلمة وجدت واحذا.

كان "كولا دى رينزو — Cola di Rienzo" ابن غسالة رومانية، كان شخصا حالما، متعصبًا، استعراضيًا، ودهماويًّا عبقريًّا! في 1344، وكان في الحادية والثلاثين، شن حملة على أرستقراطية روما، ملهبًا الخيال العام باستثارة واستعادة أمجاد الماضى وتنبؤاته بعودة مجيدة لها. كان نجاحه كبيرًا، لدرجة أنه بعد ثلاث سنوات، أنعم عليه في الكاپيتول بلقب "تربيون" (12) وبسلطات دكتاتورية لا حدود لها، وبعد الدعوة لبرلمان «قومي» منح المواطنية (Citizenship الرومانية لكل مدن إيطاليا وأعلن عن خطط لانتخاب إمبراطور إيطالي. ولكن الدعوة لوحدة إيطالية، كان مصيرها الفشل، سواء لكان المعبر عن ذلك أميرًا المائيًّا أو دهمويًّا رومانيًّا. بنهاية العام 1347، كان الدهماء الرومان أنفسهم، وليس المدن الأخرى، قد انقلبوا على كولا وطردوه منفيًّا. بعد سبع سنوات تمكن من العودة، ولكن السحر القديم كان قد ذهب عنه وتصدى له الدهماء المتقلبون كعادتهم. ظهر بشكل عبثي في شرفة الكاپيتول مرتديًا درعًا لامعة، وهو يلوح بعلم روما. فارتفعت أصوات الدهماء بالسخرية منه. تنكر كشحاذ وحاول الهرب، إلا أن الأساور الذهب التي كانت تتلألأ تحت الأسمال فضحته. بعد دقائق قايلة، كان جسده معلقًا من قدميه في ميدان عام. مصير غريب يشبه ذلك الذي حدث في منتصف القرن العشرين لأقرب مقلديه وأكثرهم نجاحًا.

إلا أن كولا بعمله الذي لمع وانطفأ كالشهاب، استطاع أن ينقى عقول أبناء وطنه من مخلفات العصور الوسطى المعوقة، وأن يعطيهم وعيًا جديدًا بماضيهم الكلاسيكى. ما أنجزه فى المجال السياسى كان له ما يماثله فى عالم الأدب على يد صديقه ومؤيده "فرانشيسكو پترارك — Francesco Petrarch". فى 1341، بعد عشرين عامًا فحسب من موت "دانتى — Dante"، تم تتويج پترارك شاعرًا رسميًا للكابيتول، ولكن هذه السنوات العشرين كانت تنطوى على كل الفوارق بين سكولاستية(13) العصور الوسطى المتأخرة و هيومانية(14) عصر النهضة (Renaissance) لم يكن لدى پترارك شيء من رؤية دانتي الواسعة، ولكن عبقريته الأكثر حساسية قادت الطريق نحو رؤية طازجة غير مشوشة، قائمة إلى حد ما على شعراء التروبادور فى صقلية و پروفانس، ولكنها كانت تستلهم بعمق شعراء اللاتين القدامي.

\*\* \*\* \*\*

المفهوم الجديد للماضى الكلاسيكى باعتباره معلمًا على الطريق نحو المستقبل، أدى إلى إحياء مماثل للاهتمام بأدب اليونان القديمة الذى غفلوا عنه طويلًا فى الغرب، وتم إهماله حتى فى الإمبر اطورية البيزنطية. كان ذلك أساسًا إنجاز چيوقانى بوكاشيو تلميذ

پترارك، الأكثر موهبة، الذى استضاف فى منزله لمدة ثلاث سنوات يونانيًّا هرمًا ذا عادات شخصية مقززة، ليعد واحدة من أول – وأسوأ – الترجمات لأعمال هوميروس إلى اللاتينية، إلا أننا لا نتذكر بوكاشيو اليوم بسبب در اساته الكلاسيكية، فعمله ديكاميرون عمل شبابى نسبيًّا، ولكنه حقق للنثر الإيطالى بهذا الإنجاز ما حققه دانتى وپترارك للشعر، فقد بسطه وجعله أكثر سلاسة وحوله إلى أداة أدبية جديدة. الأسلوب الذى طوره مفعم بالحيوية. لاذع... وأعطى دى كاميرون شهرة أوروبية وأعاد إحياء تقليد سردى يمكن تتبعه لدى "تشوسر – Chaucer" وشكسپير إلى "لافونتين – La Fontaine" ومن بعده.

بالنسبة للباباوات في اقينون، كان لا بد من أن يكون تأثير كولا دى رينزو ونجاح الد "ديكاميرون" ناقوس خطر. إذا لم يتم تأكيد السلطة البابوية في إيطاليا، ستضيع إلى الأبد. تصادفت عودة كولا إلى روما مع تعيين الكاردينال "چيل ألبورنوز — Gil إلى الأبد. تصادفت عودة كولا إلى روما مع مهمة محددة وهي إعادة كنائس الدولة إلى الحظيرة البابوية. هذا الإسپاني، المرعب، المقتدر، نجح لدرجة أن البابا "أوربان الخامس — Pope Urban V" استطاع في 1367 أن يعيد ترسيخ وضعه في اللاتيران. لقي ترحيبًا قويًّا من الناس في روما، وسرعان ما أصبح أول وآخر بابا يستقبل زائرين من أباطرة الشرق والغرب. ولكنه كان شيخًا هرمًا سرعان ما شعر بالحنين إلى موطنه، وفي 1370 بالرغم من تحذيرات "سان بريدچت السويدي — St Bridget of Swe كان من أن عودته إلى پروڤنس قد تكون قاتلة، كانت إغراءات أقينون قوية بالنسبة له، وكان سان بريدچت محقًا، ففي غضون أسابيع قليلة مات.

كان أوربان قد كشف بوضوح مؤلم سبب الغياب الطويل للبابوية عن موطنها الشرعى. كل باباوات أقينون ومعظم كبار مساعديهم كانوا فرنسيين – ولم يكونوا يحبون الترحال غالبًا – وكانت أطلال روما غير الملائمة للصحة وذات الرائحة الكريهة لا تمثل إغراء بالنسبة لهم. لو استيقظ الضمير البابوى بعد سبعين سنة ستكون أزمة خطيرة في إيطاليا. لم تكن الأزمة بعيدة. خَلَفَ البورنوز في ولايات الكنيسة مجموعة من الممثلين البابويين الفرنسيين الجشعين، الذين لم يخفوا رغبتهم في الحصول على كل ما يمكنهم الحصول عليه، وسرعان ما دفعوا المدن البائسة إلى حالة تمرد. لم يترددوا في الاستفادة مما كان يسمى بالشركات الحرة – عصابات من المرتزقة الأجانب الذين كانوا لا يجدون عملًا، كانوا يجولون المناطق الزراعية ويعيشون على الابتزاز وقطع الطرق وحماية الناس مقابل أموال يدفعونها لهم. في 1375 أرسل ممثل البابا في بولونيا واحدة

من أسوأ تلك الشركات، لصاحبها "سير چون هوكوود – Sir John Hawkwood"، لتخريب المحاصيل في فلورنسا. بالنسبة للمدن الإيطالية، كان يبدو أن المظالم البابوية لا يمكن أن تستمر أكثر من ذلك. اجتاحت "توسكاني – Toscany" و"أمبريا – -Um" والولايات البابوية موجة محمومة من مقاومة الإكليروس، وبنهاية العام كان ما لا يقل عن ثمانين مدينة قد طردت بعثاتها البابوية.

هناك في أڤينون، تصرف جريجوري الحادي عشر بسرعة وحزم وضعت فلورنسا، التي كانت قد تز عمت الانتفاضة، تحت الحرم الكنسي، كما صدرت الأوامر لكل الأمراء المسيحيين في أوروبا بالاستيلاء على بضائع فلورنسا أينما كانت، وأن يبيعوا جميع تجار فلورنسا المحليين كعبيد. كانت إجراءات مخيفة، ولكن لم يكن لها أي تأثير. كان جريجورى يرى أمله الوحيد في العودة الفورية إلى روما. عجل بذلك توسلات "سانت كاترينا السيناوية – St Catherine of Siena" – التي واصلت من حيث كان قد انتهى سان پريدچت - فاستقل السفينة مع معاونيه الذين كانوا مترددين في أو اخر 1376، وفي السابع عشر من يناير 1377 كان أن دخل المدينة رسميًّا. كانت عودة حزينة إلى الوطن؛ في فلورنسا كانت قواته تقوم بانتقام بشع، بينما كان وضعه غير أمن بأي حال في روما. كان يفكر بالفعل في العودة إلى أقينون، عندما مات في العام التالي، وكان ذلك لحسن حظ روما. لم يكن أهالي روما يعاملون باباو اتهم بحب واحترام دائمًا، ولكنهم كانوا مصرين على تركهم يذهبون ثانية. كانوا يهتفون طوال اجتماع الكرادلة السرى لانتخاب البابا: "نريد رومانيًا أو على الأقل إيطاليًا - "Romano lo volemo, o almeno italiano". البابا الجديد أوربان السادس قدم كل ما يدل على أنه كان مشوش التفكير بالفعل، فقد قام بتعذيب أربعة كاردينالات، على الأقل، لدرجة الموت.. ولكنه كان على الأقل إيطاليا.

كانت فترة باباوات أقينون هي نهاية العصور الوسطى. عندما غادر كليمنت الخامس إيطاليا، كان النظام القديم يحتضر، ولكن القليل كان قد ظهر ليحل محله. ورغم أن العرش الإمبر اطورى كان شاغرًا مؤقتًا، كان الناس ما زالوا يتذكرون فردريك العظيم ويبكون مانفريد وكونرادين. كانت المكانة البابوية قد تدهورت. كانت الفلسفة السكولاستية قد وصلت ذروتها وغايتها المنطقية مع "سان توماس الإكويني — -St Thomas Aqui ومات في "الكويني"؛ بتلخيص الإكان ما تبقى هو أن يقوم دانتي في "الكوميديا الإلهية" بتلخيص إنجازات وحكمة وجهالة ومُثل وأمال ومخاوف إيطاليا العصور الوسطى.

عاد جريجورى الحادى عشر إلى بلاده، رغم أنها كانت قد تغيرت من بعض الأوجه؛

ما كانت لتعود كما كانت قط. كانت الوحدة أمرًا بعيدًا كما كانت دانمًا: كان الجيولف والجيبيليون ما زالوا يتبادلون العنف برغم نسيان خلافاتهم الأصلية، وكان نزيف الدم ما زال مستمرًا... فياضًا ومجانيًا. كانت سبعون عامًا بدون بابا أو إمبراطور مؤثر قد أرالت الاستقطابات القديمة، وفي 1347 – 1348 كان يبدو أن الموت الأسود قد أسدل ستارًا آخر على الماضى ليعرض الحاضر – بلا رحمة – لرياح التغيير. لم تكن الروح العلمانية المتسائلة التي تنتشر الأن عبر البلاد جديدة في حد ذاتها. كانت جذورها تعود الى روچر ملك صقلية وحكمانه من اليونانيين والعرب، وإلى فردريك وصقوره، وإلى مانفريد وشعراء التروبادور، وإلى أرنولد ملك "برشيا – Brescia" والسكولاستيين، وإلى أطباء ومحامى ساليرنو وبولونيا، ولكن القرن الرابع عشر أعطى تلك الروح زخمًا جديدًا – في المجال السياسي مع كولا دي رينزو وأباطرة الشمال، وفي المجال الثقافي مع بترارك والإنسانيين، وفي المجال اللاهوتي مع مارسيليوس البادوي – وفي الوقت نفسه فإن المعوقات البابوية التي طويلًا ما وقفت في طريق تقدمها اختفت فجأة. كانت النهضة قد انطلقت في مدارها.

## هوامش الفصل الحادي عشر

- (1) "أرض الرعن الثلاثة"، إشارة إلى الشكل المثلث لجزيرة صقلية. كان الإغريق يماثلونها بـ "تريناكيا" هوميروس؛ حيث كان هليوس الإله الشمس، يأوى غنمه وماشيته. (الأوديسا XI, (الأوديسا 121)
  - (2) الحكم الذي تهيمن عليه جماعة صغيرة، جل همها هو تحقيق المنافع الذاتية. (المترجم)
- (š) Guelfo بالإيطالية. فصيل سياسى إيطالي (بين القرنين الثانى عشر والخامس عشر) كان يعارض سلطة الأباطرة الألمان في إيطاليا، وكان مكونًا من حزب كنسى يؤيد استقلالية البابا عن الإمبراطور، وحزب المعتمديات والمدن الجمهوريات المطالبة بحقوقها وحرياتها. والجيبيليون (Ghibellino بالإيطالية) حزب سياسى أرستقراطى (بين القرنين الثانى عشر والخامس عشر في إيطاليا كذلك) كان يدعم سلطة الأباطرة الألمان. (المترجم).
  - (4) انظر الهامش السابق.
  - (5) انظر الفصل الثاني عشر.
  - (6) يعتقد أن ذلك هو سبب السمعة الكريهة لهذا التاريخ.
- (٢) يروى الكاتب الفرنسى "موريس درو Moris Druon" في سلسلة رواياته "Moris Druon" أن دى مولاى لعن الملك فيليب كذلك وهو على الخازوق، وأنه كان لذلك بعض التأثير: كان فيليب وأسلافه الخمسة السابقون قد حكموا إجمالًا لمدة 177 سنة، بينما حكم ملوك فرنسا الستة التالون لهم 66 سنة.
- (8) على عكس الاعتقاد الشائع، لم يكونوا يحرمونه تمامًا، لا الفرس ولا الأتراك العثمانيون كانوا يحرمونه، ولكن ذلك لم يكن واردًا أن يفكر فيه فنان مسلم في شمال أفريقيا وإسبانيا الإسلامية.
- (9) رأس بارز في البحر، أطلق عليه العرب اسم "الجزيرة الخضراء"، وستنشأ هنا مدينة إسلامية زاهرة تحمل اسم "الجزيرة". (المترجم).
  - (10) يوم الجمعة السابق لعيد الفصح. (المترجم).
    - (11) انظر القصل الحادي عشر.
  - (12) Tribune المدافع عن الحق العام ومصالح الشعب. (المترجم).
- scholasticism (13) الفلسفة النصرانية السائدة في القرون الوسطى وأوائل عصر النهضة. (المترجم).
- (14) Humanism الفلسفة الإنسانية التي تؤكد قيمة الإنسان وقدراته وتعزيز النزعة الفردية وروح النقد، كما تجلى ذلك في عصر النهضة. (المترجم).

## الفصل الثانى عشر سقوط القسطنطينية

• معركة شيوجيا: ١٣٨٠ • الباباوات المتنافسون: ١٤١٠ • چون الثامن پالايو لوجوس في إيطاليا: ١٤٢٨ • محمد وقسطنطين: في إيطاليا: ١٤٣٨ • انتهاء الحملة الصليبية الأخيرة: ١٤٥٣ • محمد وقسطنطين: ١٤٥٣ • مدفع السلطان: ١٤٥٣ • الحصار يبدأ: ١٤٥٣ • المعركة النهائية: ١٤٥٣ • قينيسيا وچنوة: ١٤٥٣ • الفرسان تحت الحصار: ١٤٨٠

عندما تقوضت في النهاية إمبر اطورية السلاچقة الراكدة بسقوط «قونية – Konya في يد "الأتراك الكارامان – Karaman Turks" في 1308، نهض من وسط الرماد كثير من الدول التركمانية الصغيرة، التي كان حجم بعضها لا يزيد كثيرًا عن حجم القبائل التي تمثلها. كان من بينها دولة شاب مقاتل يدعى عثمان، الذي أعلن استقلاله كحاكم على ذلك الطرف القصى من جنوب الأناضول بعد قيامه بحملة مدمرة. حكم عثمان تلك المنطقة بكفاءة وحكمة إلى أن مات في 1326، وهو العام الذي استولى فيه ابنه وخليفته أورهان – الذي اتخذ لقب سلطان – على مدينة بورصة وجعلها عاصمة له. (1) بعد ثلاث سنوات استولى على نيقية (ازنك) المدينة البيزنطية العظيمة، ثم عبر سليمان بن أورهان الدردنيل في 1354 ليستولى على حصن «جاليبولى – Gallipoli" الذي حوله إلى قلعة دائمة.

هنا كانت أول قاعدة تركية على الأرض الأوروبية، كما كانت رأس جسر بالغ الأهمية؛ وفى الحال تقريبًا، بدأ العثمانيون تقدمهم الذى لم يفتر. فى 1359 وصلت قوة حراسة متقدمة إلى أسوار القسطنطينية. لحسن الحظ لم تكن كبيرة بحيث تشكل أى خطورة مباشرة على المدينة، ولكن بقية "تراقيا – Thrace"، التى كانت أقل حماية وأكثر إنهاكًا بسبب الحرب الأهلية، كانت فريسة سهلة. فى 1362 استسلمت "أدريانوپل وأكثر إنهاكًا بسبب الحرب الأهلية، كانت فريسة سهلة. فى 1362 استسلمت "أدريانوپل موقعها على الطريق الكبير المؤدى من بلجراد إلى القسطنطينية، يمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها عميقًا نحو البلقان، كما كان يعزل القسطنطينية عن ممتلكاتها الأوروبية. فى كل المدن والقرى التى تم الاستيلاء عليها، كان يتم نقل قطاع كبير من السكان لبيعهم كرقيق فى أسيا الصغرى، وإحلال أتراك مكانهم.

فى ذلك العام نفسه — 1362 — مات أورهان، وخلفه كسلطان ابنه الثانى مراد (كان سليمان قد مات قبل عامين على أثر وقوعه من على حصانه)، الذى سرعان ما بدا أكثر طاقة ومقدرة كقائد، سواء من أبيه أو أخيه الأكبر، فقام بحملات، ليس فى تراقيا فحسب، بل وفى بلغاريا كذلك واستولى على "فيليپوپولس — Philippoplis" (پلوڤديڤ — Philippoplis) فى 1363، ومارس ضغطًا شديدًا على "چون ألكساندر — (پلوڤديڤ — John Alexander) قيصر البلغار لكى يتعاون معه ضد بيزنطة. بعد معركة فاصلة على نهر "ماريتسا — Maritsa" فى 1371، أصبحت بلغاريا إقطاعية تركية وسرعان على نهر "ماريتسا — Maritsa" فى 1371، أصبحت بلغاريا إقطاعية تركية وسرعان

ما تم استيعابها تمامًا. كان الإنجاز الكبير الآخر لمراد هو تخفيض مرتبة أمراء غرب الأناضول ليجعلهم فى وضع التبعية التامة؛ لتأمين مؤخرة قوات السلاطين العثمانيين عندما يتقدمون فى أوروبا.

اغتيل مراد أثناء معركة كوسوقو التاريخية "ميدان الطيور السوداء"، في الخامس عشر من يونيو 1389. في ذلك اليوم، تحت القيادة الملهمة لابنه بايزيد، الذي أعلن سلطانًا في الميدان، تم تدمير الجيش الصربي تمامًا، وحل الدمار بالدولة الصربية بالفعل لمدة أربعة قرون. كان بايزيد المعروف لرعاياه بلقب "يلديرم" (الصاعقة)، صاحب طاقة خارقة تجعله أحيانًا شديد العنف عديم الرحمة بكل من يقف في طريقه. في فترة حكمه الذي استمر ثلاثة عشر عامًا تسارع معدل الغزو. في ربيع 1394 زحف جيش تركى جرار على القسطنطينية نفسها، ومع بداية الخريف بدأ الحصار الجدى. أصدر السلطان أو امره بحصار كامل، وفي غضون وقت قصير نفدت المؤن الضرورية في المدينة. كان الحصار يستمر على نحو أو آخر على مدى ثمان سنوات، ولكن من حسن حظ أهلها أن بايزيد - الذي كان من الصعب التنبؤ بالخطوة التالية التي يخطوها - كانت تشغله عمليات أخرى تحقق له مكاسب فورية، ولذا تراخي الضغط على المدينة.

بالرغم من أن القسطنطينية نجت لفترة طويلة، فإن المدن الأخرى كانت أقل حظًا. سقطت تيسالونيكا في 1394؛ وفي 1396 قام السلطان بتدمير جيش عند نيقوپولس (نيقوپول – Nikopol) على الدانوب، كان يقدر بمانة ألف مقاتل (الأكبر في تاريخ الحشد ضد الكفار) كان قد جمعه "سيجسموند – Sigsmund" ملك هنغاريا؛ وهكذا بنهاية القرن الرابع عشر كان أن حقق الغزو العثماني لأوروبا الشرقية وآسيا الصغرى بنهاية القرن الرابع عشر كان أن حقق الغزو العثماني لأوروبا الشرقية وآسيا الصغرى زخمًا لم يكن بالإمكان إيقافه. لم يعد هناك وجود لصربيا أو بلغاريا بين أعداء السلطان المسيحيين. بقيت بيزنطة، ولكنها كانت قد أصبحت بيزنطة مختزلة وفقيرة وذليلة ومكسورة ولا يمكن أن تقول: إنها سبق أن كانت ذات يوم إمبراطورية الروم المجيدة. بالرغم من ذلك لم تكن لتتخلى عن النضال. على نحو لا يمكن تصديقه، كان عليها أن تتنظر ستين عامًا لكي تقوم مرة أخرى لتحارب.

\*\* \*\* \*\*

بالنسبة لڤينيسيا، الجمهورية الأكثر صفاء ودعة، كان الربع الأخير من القرن الرابع عشر مؤلمًا بالفعل. الخصومة القديمة مع چنوة وصلت أوجها. بدءًا بصراع على جزيرة "تينيدوس – Tenedos"، الواقعة عند باب الدر دنيل وتتحكم في مدخل المضيق، اقترب القتال من الوطن بحصار شيجويا ثم الاستيلاء عليها في أغسطس 1379، وهي مدينة

حصينة داخل البحيرة القينيسية تتحكم في قناة مانية تؤدى إلى قينيسيا نفسها مباشرة. على مدار تاريخها لم تكن الجمهورية قد واجهت خطرًا بهذا الحجم، والحقيقة أنه لو كان القائد الچنوى "پيترو دوريا — Pietro Doria" قد أتبع انتصاره هجومًا فوريًا على المدينة، الما كان يمكن أن يفشل. من حسن حظ أهالى المدينة أنه قرر أن يحاصرها ويجوعهم حتى يستسلموا، فكان أن وجد القائد القينيسى "قيتور بيزانى — Vettor Pisani" في ذلك فرصته. كانت شيجويا المحاطة باليابسة تقريبًا من كل الاتجاهات، تعتمد على ثلاث قنوات ضحلة؛ وفي ليلة من ليالى منتصف الشتاء (21 ديسمبر)، تم قطر ثلاثة هياكل سفن كبيرة قديمة محملة بالأحجار وإغراق إحداها في كل من القنوات الثلاث، وهكذا تم حصار من كانوا يقومون بالحصار. في الرابع والعشرين من يونيو 1380، أعلن نحو أربعة آلاف من أهالي چنوة، كانوا على وشك الموت جوعًا استسلامهم غير المشروط.

لم تكن تلك نهاية الحرب، في العام التالى قبل الطرفان المنهكان عرضًا من "أماديوس – Amadeus" كنت ساڤوى بالتوسط بينهما، فكانت اتفاقية تورين التي تضمنت استمرار التجارة في البحر الأبيض والشرق اللاتيني بواسطة كل من ڤينيسيا وچنوة جنبًا إلى جنب، ولكن بمرور الوقت اتضح أن انتصار ڤينيسيا كان أكبر مما كانت تعرف. ثم كانت لتدهش الأصدقاء والأعداء، ولم يكن ذلك لأول مرة، بسرعة تعافيها الاقتصادي والمادي. أما چنوة فبدأت في التدهور. بدأ نظامها الجمهوري ينهار وتمزقت الجمهورية بفعل الصراعات الطائفية، فكان أن خلعت عشر دوچات في خمس سنوات، ثم سرعان ما وقعت تحت سيادة فرنسية سوف تستمر قرنًا ونصف القرن. في 1528، فحسب، وتحت "أندريا دوريا – Andrea Doria"، سوف تستعيد استقلالها، ولكن العالم كان قد تغير. ان تمثل خطرًا على ڤينيسيا بعد ذلك.

على العكس، كانت "سيرينيسيما -- Serenissima" قد خرجت من حرب دامت ست سنوات، هى الأشد ضراوة فى تاريخها، خرجت ببنيتها السياسية مستقرة. لم يكن هناك دولة فى إيطاليا يمكن أن تتباهى بمثل ذلك الاستقرار أو بما يقترب منه. وراء حدودها، كانت إيطاليا قد خضعت كلها لعصر الاستبداد، ووحدها بقيت سيرينيسيما جمهورية منظمة قوية، لها دستور نجا من كل العواصف السياسية الخارجية والمحلية التى تعرضت لها. كانت أغلبية الشعب قد تم تجريدها - فى الحقيقة - من قوتها المؤثرة على مدى المائة عام السابقة(2)، ولكن الخدمة العامة كانت مفتوحة أمام الجميع، كما كانت التجارة والصناعات الحرفية مزدهرة وكان معظم الناس يعترفون بكفاءة الإدارة وحسن نوايا المسؤولين.

الآن، وبعد أن أصبحت الحرب مع چنوة وراءها بزمن طويل، شرعت قينيسيا في بناء وتوسيع إمبراطوريتها التجارية، وبحلول السنوات الأولى من القرن الخامس عشر، بفضل تضافر الانتهازية السياسية، والكياسة الدبلوماسية، والمهارة التجارية، وقدر من الابتزاز، بفضل هذه «الخلطة السحرية» استحوزت قينيسيا على مناطق كثيرة من البر الإيطالي الرنيسي. بما في ذلك مدن پادوا وقيسنزا وقيرونا، وزحفت غربًا حتى شواطئ بحيرة جاردا، بالإضافة إلى سكوتاري ودورازو جنوبي دالماشيا، ونوپليا وأرجوس وقواعدها القديمة في مودون وكورون والدوديكانيز؛ وفي آخر الأمر أصبح يتم التعامل معها كند لدول مثل إنجلترا وفرنسا والنمسا، وكواحدة من دول أوروبا الكبري عن جدارة.

## \*\* \*\* \*\*

لم يحدث أن اعتبر أبناء فينيسيا أنفسهم إيطاليين قط، ولأنهم كانوا معزولين فى بحيرتهم عن اليابسة، كانت نظراتهم منذ القدم موجهة نحو الشرق... مصدر كل ثروتهم وتجارتهم تقريبًا. هكذا كان وضعهم مختلفًا عن وضع بقية مدن البر الإيطالي الرئيسي إلى حد كبير. كانت تلك المدن هي الأخرى جمهوريات مستقلة، ولكن كان ينقصها دستور فينيسيا الفريد، بما فيه من نظام محكم للمراجعة والضبط، يجعل من المستحيل على أي فرد أو أسرة تشكيل قوة خانقة على الدولة.

لذلك كان حتميًّا عاجلًا أو أجلًا أن تشعر كل جمهورية فى لحظة ما من لحظات الخطر الأجنبى أو الأزمة المحلية - بالحاجة إلى قائد، والأكثر ترجيحًا أنه عند زوال الخطر أو الأزمة أن يكون التخلص من مثل هذا القائد أكثر صعوبة مما كان استدعاؤه. أنذاك، وقبل أن يعرف الناس ذلك، سيكون قد أسس سلالة.

هذا النموذج الذى سنجده بتنويعات مختلفة متكررًا فى المدن – الجمهوريات الرئيسية فى شمال ووسط إيطاليا، كانت له مزاياه. قد يصبح الحاكم الفرد طاغية، ولكنه قد يعتمد على أمور أخرى للحفاظ على وضعه ومكانته، كأن يحيط نفسه مثلاً ببلاط باهر يجعله يبدو راعيًا للفنون والأداب، وبذلك يهيئ الظروف للنهضة. كان أحد الأوائل الذين فعلوا يبدو راعيًا للفنون والأداب، وبذلك يهيئ الظروف النهضة. كان أحد الأوائل الذين فعلوا ذلك: «كان جراند ديللا سكالا – Can Grande della Scala" حاكم قيرونا، الذى قدم دعمًا سخيًا لـ "دانتى" و"جيوتو"، وهناك أسماء أخرى لحكام من آل قيسكونتى وسفورزا فى ميلانو، وجونزاجا فى مانتوا، وإيستى فى فيرارا، ومالاتيستا فى ريمينى، ومونتيفاترو فى أربينو، وقبل كل هؤلاء آل ميديشى فى فلورنسا.

ما أضاف إلى بلاطات النهضة هذه عظمة وأبهة هو أن الحكام على اختلافهم برغم حالة الحرب المستمرة، كانوا نادرًا ما يقودون المعارك بأنفسهم. كان ذلك عمل المرتزقة من المحاربين (The Condottieri)، الذين كانوا يبيعون سيوفهم لمن يدفع أكثر. كانوا مجردين من أى شعور بالولاء لأى قضية، بل عادة ما كانوا معوقين، ومنافقين أحيانًا، ولكنهم كانوا يوفرون على مستخدميهم القيام بالحملات ويوفرون لهم الوقت لمتابعة فنون السلام، وكانوا مؤثرين قدر استطاعتهم.

إلى الجنوب من بلاطات النهضة تلك، كانت البابوية - مع عودة الباباوات من أقينون \_ على عتبة تحول كبير. كان الكاردينال "ألبورنوز \_ Albornoz"، ممثل البابا في إيطاليا - قد أعاد تنظيم ودعم الولايات البابوية؛ وإلى جانب ڤينيسيا وميلانو و فلور نسا و نابولي، كانت روما قد أصبحت مرة أخرى إحدى الدول الخمس الرئيسية في إيطاليا. بالرغم من ذلك، كان من سوء الحظ أن الكنيسة في ذلك الوقت كان يمزقها شَقَاقَ عنيف. كان "أوربان السادس – Urban VI" قد استعدى كاردينالات الجناحين الفرنسي والإيطالي(3)، لدرجة أنهما أعلنا بطلان انتخابه، وانتخبوا بابا منافسًا ليحل محله و هو البابا «كليمنت السابع – Clement VII". أوربان، الذي كان متمترسًا في روما رفض الرضوخ، واستمر الخلاف وزادت حدته مع انتخاب باباوات جدد في كلا الجانبين عند الضرورة. وأخيرًا اجتمع مجلس عموم الكنيسة في پيزا في مارس 1409 ورفض الاعتراف بكل الباباوات المتنافسين واختار خليفة واحدًا. وقع اختيار المجلس الأعلى على كار دينال كان رئيسًا لأساقفة ميلان، وكان قد بدأ حياته طفلًا يتيمًا شحاذًا في كريت، وانتهى به المطاف ليصبح البابا إلكساندر الخامس. ولكن المجلس ارتكب غلطة كارثية. عندما طلب أن يَمْثُل الباباوان المتنافسان أمامه - وأعلن أنهما كانا عصاة عندما رفضا ذلك \_ كان بموقفه ذلك يلمح إلى وضع يجعله فوق النظام البابوى، وهو المبدأ الذي لم يكن يتوقعه أي من الأساقفة المتنافسين. قبل أن يمر وقت طويل، كان من الواضح أن الأثر الوحيد لذلك هو إرهاق عالم المسيحية بثلاثة باباوات بدلًا من اثنين، ولكنها لم تكن غلطة لا تغتفر ؟ إذ بعد موت البابا الكساندر فجأة في مايو 1410 ، لم يضيع المجلس وقتًا في اختيار خليفة له.

كان الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن "بالداسار كوسا – Baldassare Cossa"، الذي انضم إلى الزمرة البابوية باسم "چون الثالث والعشرين(4) – John XXIII"، كان قد دس السم لسلفه. الأمر ليس مؤكدًا على أية حال، أما المؤكد فهو أنه كان قد بدأ حياته قرصانًا... وبقى قرصانًا. انحدر بالبابوية إلى مستوى من الفسق لم يكن معروفًا

منذ «فحس ودعارة» القرن العاشر. يسجل مؤرخ معاصر في دهشة أقرب إلى الصدمة تلك الشائعة التي انتشرت في بولونيا (حيث كان كوسا حاكمًا من قبل البابا) بأنه أثناء العام الأول في منصبه، قام باغتصاب ما لا يقل عن مانتي عقيلة (5) وأرملة وعذراء، ناهيك عن عدد لا حصر له من الراهبات، ومن أسف أن عدد اللائي اغتصبهن في السنوات الثلاث التالية لم يسجل، ولكن يبدو أنه حافظ على معدل كبير، حيث إنه استدعى في التاسع والعشرين من مايو 1415 للمثول أمام مجلس عام آخر، وكانت تلك المرة في كونستانس – وكما يذكر جيبون Gibbon مبتهجًا: "تم التكتم على الاتهامات الأكثر فضائحية: كان ممثل المسيح متهمًا بالقرصنة والقتل والاغتصاب واللواط وسفاح القربي... فقط...".

بعد ذلك، فى أوائل يوليو، تم إقناع البابا جريجورى الثانى عشر بالتخلى عن منصبه بشرف، مع وعد بأن يحل فى المرتبة الثانية فى الترتيب بعد البابا الحالى، وهو امتياز ساعد عليه أنه كان على مشارف التسعين ويبدو أكبر من ذلك، وكان الظن أنه لن ينعم بذلك طويلًا، وحدث أن مات فعلًا بعد عامين. فى ذلك الحين كان البابا الزائف "بينيدكت الثالث عشر — Benedict XIII" قد خُلعَ من منصبه بدوره، وباختيار "أوتو كولونا — الثالث عشر — Otto Colonna"، انتهى الشقاق البابوى.

كان مارتين قبل سواه هو المسؤول عن بابوية عصر النهضة. دخل روما في 1420 ليكمل من حيث كان ألبورنوز قد انتهى، تسلم مقاليد الأموال البابوية التى كانت في حالة فوضى، في مدينة خربة كان عدد سكانها قد انخفض إلى نحو خمسة وعشرين ألف نسمة، وبدأ برنامجًا لتجديد وإعادة بناء الكنائس والمنشآت العامة، كما قوى السلطة البابوية بحل مجلس كونستانس، ونجح – إلى حد ما على الأقل – في أن يعيد الكنيسة في فرنسا لتكون تحت سيطرته، وكانت في سنوات باباوات أقنيون قد أصبحت مستبدة بدرجة لا تحتمل. كان هو نفسه من أسرة رومانية عريقة ومتميزة، فاتخذ الخطوات المهمة الأولى في تحويل مجمع الكاردينالات والإدارة البابوية من الوضع الذي كانت عليه حتى ذلك الحين كهيئات تابعة للولايات؛ لتصبح مؤسسات إيطالية بشكل عام. صحيح أن ذلك أثار عاصفة من النقد في حينه إلا أنه مكنه من إنشاء أول مجلس كفء، وفي النهاية أعاد النظام إلى الولايات البابوية.

هذه الولايات البابوية ما كان يجب أن توجد أصلاً. كانت قد قامت على أساس ما يسمى بـ "هِبَة قسطنطين(6) — Donation of Constantine"، وهى قصة كان قد اختلقها المجلس فى أوائل القرن الثامن، كان قسطنطين الأكبر عندما نقل عاصمته إلى

القسطنطينية فى 330م، قد أنعم على البابا "سيلقستر الأول – Slyvester I" بحق السيادة على روما "وكل الأقاليم والأماكن والمجتمعات فى إيطاليا والمناطق الغربية". لم يكن أحد قد فكر فى صحة ذلك حتى 1440، عندما أثبت "لورنزو قالا – Lorenzo"، المفكر الإنسانى للنهضة أن الوثيقة التى تأسست عليها هبة قسطنطين كانت مزيفة، ولكن الولايات الست كانت قد أصبحت أمرًا واقعًا منذ فترة طويلة. كانت السيادة البابوية عليها متنوعة: فيرارا وبولونيا مثلًا كان مسموحًا لهما بحكم ذاتى، بينما كانت "بيسارو – Pisaro" و"فورلى – Forli" مقيدتين وكان الباباوات يفرضون عليهما وكلاء عنهم. كانت الولايات الست مجبرة، على نحو أو أخر، على دفع إتاوة مالية سنوية لخزينة البابا، وكان ذلك يمثل المصدر الرئيسى لدخل البابوية.

كان موت البابا مارتين في 1431 سببًا في عدم اكتمال عمله. المسؤوليتان الكبيرتان لديه: إعادة ترسخ السيطرة البابوية على المجالس (وكانت نتيجة حتمية للشقاق الأخير)، والدفاع عن الأراضى البابوية ضد جيرانه والكثير من المرتزقة النهابين، هذه المسؤولية المزدوجة لم تترك له وقتًا كثيرًا اللقيام بأعمال أخرى. خليفته "إيو حينيوس الرابع - Eugenius IV" طُردَ من روما بعد ذلك بثلاث سنوات بواسطة ثورة جمهورية ليقضى السنوات التسع التالية في المنفى في فلورنسا. إلا أنه سجل هناك ما بدا في ذلك الوقت انتصارًا دبلوماسيًّا مهمًّا. في أوائل 1438، جاء الإمبراطور البيزنطي "جون الثامن بالايولوجوس – John VII Palaeologus" إلى إيطاليا بصحبة أنصار كثر \_ كان منهم بين آخرين البطريرك الأرتوذوكسى للقسطنطينية وثمانية عشر مطرانا واثنا عشر أسقفًا منهم الشاب اللامع "بيساريون - Bessarion" مطران نيقية و"إيزيدور - Isidor" أسقف كييف وعموم روسيا - وذلك بهدف التوصل إلى نوع من التوافق مع كنيسة روما. لم يكن لدى چون ولا أى من رعاياه أدنى رغبة في تسوية خلافاتهم على أرضية لاهوتية، ولكن إمبراطوريته كانت تبدو موشكة على الهلاك، كما كان يعرف أنها بينما كانت في نظر الرومان هرطقية، لم يكن هناك أي أمل في إقناع الغرب بإرسال حملة عسكرية ضد الأتراك الذين كان خطرهم في ازدياد. بدأ المؤتمر مداولاته في فيرارا ثم انتقل بعد ذلك إلى فلورنسا؛ حيث تم في الخامس من يوليو 1439 توقيع مرسوم اتحاد رسمى بواسطة الجميع فيما عدا واحدًا من كبار رجال الكنيسة اليونانية. كان النص اللاتيني للمرسوم يبدأ بعبارة: "فلتفرح السماء - Laetentur Coeli"! إلا أنه - كما اتضح سريعًا - لم يكن هناك سبب لكي تفرح السماء.

عاد الإمبراطور چون خانب الأمل، وفي القسطنطينية وجد مجلس فلورنسا مدانًا

بالإجماع. كان بطاركة أورشليم وأنطاكية والإسكندرية قد أنكروا بالفعل المندوبين الذين وقعوا المرسوم نيابة عنهم وتبرؤوا منهم. أدين الموقعون باعتبار هم خونة للعقيدة، وكان يتم انتقادهم بشدة في أرجاء العاصمة، كما وقعت اعتداءات كثيرة عليهم، لدرجة أن عددًا كبيرًا منهم أصدر بيانًا عامًا في 1441، يبدون فيه ندمهم؛ لأنهم وضعوا أسماءهم على المرسوم، ويعلنون سحب موافقتهم عليه. فجأة، أصبح وضع الإمبراطور نفسه على العرش غير مؤكد. صحيح أنه كان هناك مؤيدون للاتحاد وكان بإمكانهم أن يدعموه، ولكن بيساريون مطران نيقية الذي كان قد تحول إلى الكاثوليكية في 1439 وأصبح كاردينالا على الفور، كان قد غادر القسطنطينية مستاء بعد أشهر قليلة من مجينه، وأخذ أول سفينة إلى إيطاليا ولم تطأ قدمه الأراضي البيزنطية بعد ذلك. صديقه إيزيدور أسقف كييڤ وعموم روسيا، الذي دخل الكاردينالية كذلك، كان أقل حظًا؛ حيث تم خلعه فور عودته إلى موسكو وألقى القبض عليه، وإن كان قد تمكن من الهرب إلى إيطاليا فيما بعد (7)

أما بالنسبة للبابا إيوچينيوس فلم يكن هناك أى شك. كان اتحاد الكنيسة قائمًا على الورق على الأقل، وكان من واجبه الآن أن يجمع حملة صليبية ضد أعداء بيزنطة. لو لم يفعل ذلك سيكون قد تراجع عن وعده للإمبراطور، وسيكون ذلك إعلانًا للجميع عن فشل مجلس فلورنسا، وأن مرسوم «فلتفرح السماء» كان بلا قيمة. وجد البابا في أوروبا الشرقة، إن لم يكن في الغربية، من كانوا على استعداد لتجنيدهم، وفي 1443 انطلق جيش قوامه خمسة وعشرون ألفًا من الجنود الصرب والهنغاريين تحت قيادة «لاديسلاس Ladislas» ملك هنغاريا، و"چورج برانكوڤتش — George Brancovich" ملك الصرب، و"چون هنيادي – "Hunyadi" حاكم ترانسلڤانيا. كانت البداية مبشرة؛ إذ بحلول عيد الميلاد كانت مدن "نيش — Nish" و"صوفيا — Sofia" قد سقطتا، وفي الوقت نفسه فإن السلطان العثماني مراد الثاني، الذي كان مهددًا من انتفاضات قوية للأتراك نفسه فإن السلطان العثماني مراد الثاني، الذي كان مهددًا من انتفاضات قوية للأتراك George " سكاندربيرج الشهير — في ألبانيا، ومن قسطنطين پالايولوجوس شقيق الإمبراطور وحاكم موريا(8)، وجد أنه كان لا بد من التوصل إلى اتفاق ودعا القادة الثلاثة الي بلاطه في أدريانوبل. كانت النتيجة هدنة لمدة ثلاث سنوات منحها لهم السلطان مقابل الي بعض التنازلات غير المهمة في شبه جزيرة البلقان.

عندما وصلت الأخبار إلى روما فزع إيوچينيوس ومجلسه. كانت الحملة تستهدف طرد الأتراك من أوروبا، وبحسب شروط الهدنة، كانوا يبدون أكثر تحصينًا وثباتًا. غادر الكاردينال «جوليانو سيزاريني — Giuliano Cesarini»، اليد اليمني للبابا فورًا،

متجهًا إلى بلاط لاديسلاس فى "زجيدن – Szegedin"؛ حيث أحل الملك رسميًّا من عهده للسلطان، وأمر الحملة بالانطلاق فى طريقها. كان لا بد من أن يرفض لاديسلاس. إحلال أو لا إحلال، كان بذلك يتملص من عهده للسلطان، إلى جانب ذلك، فإن قواته أنذاك كانت قد تقلصت إلى حد كبير. كان كثير من أفراد الحملة السابقين قد غادروا عائدين إلى بلادهم، وكان برانكوڤيتش، الذى أعيدت إليه أراضيه الصربية سعيدًا بالهدنة وقرر الحفاظ عليها. ولكن الملك الشاب قرر أن يفعل ذلك كما كان مطلوبًا منه.

فى سبتمبر، عاد بما كان قد تبقى من جيشه إلى البحر الأسود بالقرب من قارنا؛ حيث كان يتوقع أن يجد أسطوله فى انتظاره. كانت السفن الحليفة، ومعظمها ڤينيسية مشتبكة. عندما سمع مراد بخيانة لاديسلاس عاد مسرعًا من الأناضول بجيش قوامه نحو ثمانين الف مقاتل، وفى تلك اللحظة كانت السفن تحاول منعه من عبور البوسفور. فشلت. شق السلطان الغاضب طريقه عبر المضيق وأسرع للوصول إلى ساحل البحر الأسود، وفى العاشر من نوفمبر 1444، أمام قارنا، والاتفاقية المعطلة مشبوكة برايته، هجم بعنف على جيش الحملة. حارب المسيحيون ببسالة فانقة، إلا أنه لم تكن لديهم فرصة أمام تفوق عددى بنسبة أكثر من اثنين إلى واحد. سقط لاديسلاس، وبعد فترة قصيرة لقى سيز ارينى نفس المصير؛ أبيد الجيش. من بين كل قادته، كان چون هنيادى هو الوحيد الذى تمكن من الهرب مع مجموعة صغيرة من رجاله. هكذا انتهت آخر حملة ضد الأتراك فى أوروبا نهاية كارثية.

إلا أن المقاومة لم تتوقف. في الصيف التالى عكف الإمبراطور قسطنطين على حملة غزو تزحف على وسط اليونان وتصل إلى جبال "پندوس — Pendus". في البانيا كانوا يستقبلونه بترحاب أينما حل، في الوقت نفسه كان حاكم "آخايا — Achaia" التابع له، مع مجموعة صغيرة من جنود الخيالة والمشاة قد عبروا إلى الشاطئ الشمالي من خليج كورنتة وطردوا الأتراك من "فوقيا — Phocis" الغربية (المنطقة المحيطة بدلفي — Delphi"). كانت تلك الإهانة الأخيرة أكثر مما يحتمل مراد. قبل أشهر قليلة كان قد تنازل عن العرش لابنه، إلا أنه استعاد سلطاته ليثأر من أولئك اليونانيين الذين ظهروا فجأة. في نوفمبر 1446، انطلق إلى موريا على رأس جيش من خمسين ألف مقاتل. مرة أخرى سقطت فوقيا، وهرع قسطنطين عائدًا إلى "الهكسامليون — The على طول ممر القناة الحالية تقريبًا، مصرا على الاحتفاظ به بأى ثمن. إلا أن مراد كان قد جاء معه بشيء لم يكن قد سبق لليونانيين رؤيته: مدفعية ثقيلة. على مدى خمسة أيام قد جاء معه بشيء لم يكن قد سبق لليونانيين رؤيته: مدفعية ثقيلة. على مدى خمسة أيام

كان مدفع السلطان الضخم يدق الأسوار بقوة، وفى العاشر من ديسمبر أعطى الأمر بالهجوم النهائي. وقع معظم المدافعين في الأسر أو سقطوا قتلى، واستطاع قسطنطين نفسه أن يعود بصعوبة بالغة إلى عاصمته "ميسترا – Mistra".

من ناحية، كان قسطنطين محظوظًا؛ إذ نجت عاصمته. أنقذها شيء واحد. كان شتاء شديد قد جاء مبكرًا على غير المعتاد. أو أن السلطان كان قد شن حملته في مايو أو يونيو وليس في نوفمبر مثلًا، فما كان لجيشه أن يجد صعوبة في الوصول إلى ما هو أبعد من البيلوپونيز، ولربما كانت ميسترا قد دمرت تمامًا، وقتل الحاكم وحرمت بيزنطة من آخر أباطرتها.

## \*\* \*\* \*\*

فى الواحد والثلاثين من أكتوبر 1448، مات چون الثالث فى القسطنطينية. من بين كل أباطرة بيزنطة، چون هو الأكثر شهرة، وذلك بسبب صورته فى لوحة "بينوزو جوزوللى Benozzo Gozzoli" الجصية الشهيرة التى تزين قصر "المديشى ريكاردى – Medici Riccardi" فى فلورنسا. لم يكن يستحق شهرته بعد موته، ولكنه كان قد بذل كل جهده و عمل فى سبيل ما كان يعتقد أنه الصواب. إلى جانب أن الوضع كان قد تجاوز كل أمل، فإن أى شىء كان يحاول القيام به، كان لا بد من أن يكون مصيره الفشل، وربما كان ذلك عدلا. كانت بيزنطة متآكلة من الداخل، مهددة من الخارج، ولم تكن الأن قادرة على القيام بأى فعل مستقل. بيزنطة التى كانت قد أصبحت مختزلة فى نقطة تكاد تكون غير مرئية على خريطة أوروبا، كانت الأن فى حاجة – ربما أكثر من أى دولة كان لها غير مرئية على خريطة أوروبا، كانت الأن فى حاجة – ربما أكثر من أى دولة كان لها شأن يومًا ما – إلى رصاصة الرحمة. كان قد طال انتظار ها.. وكانت فى الطريق.

فى الثالث عشر من فبراير 1451، بعد أربعة أشهر من وفاة چون، مات مراد فى أدريانوپل على إثر سكتة دماغية. خلفه ابنه الثالث محمد — كان الابنان الأكبران قد ماتا قبل سنوات. أحدهما على الأقل فى ظروف مريبة — كان فى الثامنة عشرة. كان محمد شابًا جادًا مثقفًا، ويقال: إنه عندما بدأت خلافته لأبيه كان يجيد العربية واليونانية واللاتينية والفارسية والعبرية، إلى جانب التركية — لغته الأم — بالطبع. عندما جاءته الأخبار، هرع إلى العاصمة؛ حيث ثبت وزراء أبيه فى مناصبهم أو فى مناصب جديدة. وسط هذه المراسم، جاءت أرملة مراد الرئيسية لتهنئته بالخلافة، استقبلها محمد بحرارة وانشغل بالحديث معها لفترة، وبعد أن عادت إلى الحرملك اكتشفت مقتل ابنها فى الحمام الخاص به. يبدو أن السلطان الجديد لم يكن ممن ينتظرون المصادفات.

في غضون أشهر قليلة من ولايته، أبرم محمد معاهدات مع هينادى وبرانكوڤيتش ودوج ڤينيسيا وفرانشيسكو فوسكارى، كما بعث برسائل المودة وحسن النية إلى أمير 'قالاشيا — Wallachia"، وفرسان سان چون في رودس، وإلى القادة الچنويين في ليسپوس وخيوس. كما يقال: إن الملطان رد على مبعوثى قسطنطين الحادى عشر ردودًا متملقة، كان يقسم بالله ورسوله بأن يعيش في سلام مع الإمبراطور وشعبه، وأن يحافظ معه على روابط الصداقة نفسها التي كانت بين أبيه وچون الثامن؛ وربما يكون هذا الوعد الأخير هو الذي جعل الإمبراطور متيقظًا وحذرًا. كان يبدو أنه واحد من أوائل الحكام الأوروبيين الذين شعروا بأن السلطان الشاب لم يكن كما يبدو. على العكس، كان بالفعل في منتهى الخطورة.

ربما كانت لدى محمد نفس المشاعر تجاه قسطنطين، الذى كان فى تلك الأيام بمثابة شوكة دائمة فى خاصرة أبيه مراد، باعتباره إمبراطور الموريا. كان "قسطنطين دراجاسس – Constantine Dragases" – رغم أنه كان پالايولوجوسًا قلبًا وقالبًا كان يفضل أن يستخدم هذه الصيغة اليونانية من اسم أمه الصربى – كان فى منتصف العقد الرابع، وترمل مرتين – وحيث إنه لم ينجب فى المرتين – وكان يبحث عن زوجة ثالثة. عندما علم بوفاة مراد فى 1451 جاءت الفكرة "الألمعية". أن يتزوج إحدى أرامل مراد: ماريا الابنة المسيحية لچورچ برانكوڤتش العجوز.

بعد خمسة عشر عامًا فى الحرملك لم تنجب، وكان الاعتقاد الشائع هو أن الزواج لم يكتمل؛ أى: إن السلطان لم يبنِ بها. كانت على أية حال زوجة أبي السلطان الشاب، فهل كان أفضل من ذلك فرصة لكى يكون الصبى تحت السيطرة؟

لا يهم كثيرًا كيف كان يمكن أن يتغير التاريخ لو أن قسطنطين دراجاسس تزوج ماريا برانكوفتش. ربما لا تكون هناك أهمة كبيرة. ربما يكون من المتصور أنها كان يمكن أن تنجح في إقناع ابن زوجها بأن يتخلى عن مشروعاته بالنسبة للقسطنطينية، لو حدث ذلك فلربما كان يمكن للإمبراطورية البيزنطية أن نظل تقاوم على مدى جيل أو جيلين أخرين. ولكنها ما كانت لتستعيد قوتها. ولأنها كانت بحيرة مسيحية واحدة، ضعيفة ومفلسة في محيط إسلامي واسع، كان يمكن أن تكون أيامها معدودة ودمارها النهاني مؤكدًا. الحقيقة أنه بالرغم من أن والديها كانا قد وافقا بكل الرضا على المشروع، كان الأمر يتوقف على ماريا نفسها. كانت قد نذرت بقية حياتها للتبتل والعفة وفعل الخير لو نجت من أيدي "الكفار"، وجاءت الأحداث اللاحقة كلها لكي تبرر قرارها.

في الوقت نفسه لم يضيع محمد الوقت. قرر أن يبنى قلعة أخرى عند تلك النقطة؛

حيث أكثر مناطق البوسفور ضيقًا، وفي الجهة المقابلة تمامًا للقلعة التي كان جده الكبير بايزيد قد بناها على الشاطئ الآسيوى. القلعتان سوف تحققان له السيطرة التامة على القناة المانية. (صحيح أن الأرض التي ستبنى عليها هذه القلعة الجديدة كانت بيزنطية، ولكن محمد، كما أشار، لم يكن ليستطيع أن يمنع نفسه من ذلك).

فى مطلع ربيع 1452، تم هدم كل الكنانس والأديرة لتوفير مواد للبناء، وفى الخامس عشر من أبريل بدأ العمل فى بناء القلعة. بعد تسعة عشر أسبوعًا ونصف الأسبوع، فى الواحد والثلاثين من أغسطس كانت قلعة "روميلى هيزار — Rumeli Hisar" قد اكتملت لتبدو كما هى اليوم. ثم قام السلطان بتركيب ثلاثة مدافع ضخمة على البرج الأقرب للشاطئ وأصدر إعلانًا بأن تتوقف كل السفن المارة أيًّا كان مصدرها أو جنسيتها للتفتيش. فى أواخر نوفمبر، تجاهلت سفينة قينيسية محملة بالمواد الغذائية والتموينية كانت متجهة إلى القسطنطينية تلك التعليمات. تم تقجيرها فى الماء، كما تم إعدام طاقمها، أما قائدها "أنطونيو ريزو — Antonio Rizzo" فأعدم على الخازوق، وعرض ليكون عبرة لأى قائد قد يفكر فى تكرار ذلك.

فى مطلع العام التالى بدأ الأسطول التركى يتجمع بالقرب من شبه جزيرة "جاليپولى - Gallipoli". يبدو أن الأسطول كان يحتوى على ما لا يقل عن عشرة سفن "بيريم - Bireme" وستة "تريريم - Trireme" وخمسة عشر «جالية – Galley» ذات مجاذيف، ونحو خمسة وسبعين قاربًا طويلًا وعشرين بارجة ثقيلة للنقل وعدًا من "السلوپ – Sloops" و"القطر - Cutters" الخفيفة. (10) ويقال: إن حتى مستشارى السلطان أنفسهم كانوا مدهوشين لحجم هذا الأسطول الضخم، إلا أن رد فعلهم لم يكن ليقارن برد فعل البيزنطيين الذين شاهدوه بعد أسبوع أو أسبوعين يشق طريقه ببطء نحو بحر مرمرة ليرسو تحت أسوار مدينتهم.

فى الوقت نفسه، كان الجيش العثمانى يتجمع فى «تراقيا – Thrace". تقدير اليونان كان أنه يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة ألف جندى، تقدير مضحك؛ إذ تقدره المصادر التركية – التى يمكن الاعتماد عليها إلى حد ما – بنحو ثمانين ألفًا من القوات النظامية وعشرين ألفًا من غير النظاميين أو "الباشى بوزوق(١١) – Bashi-bazouks". كانت القوات النظامية تضم نحو اثنى عشر ألفًا من الإنكشارية، صفوة قوات السلطان الذين كان يتم تجنيدهم من الأسر المسيحية فى أرجاء الإمبراطورية وهم أطفال، وإخضاعهم كان يتم تدريب بعضهم على حفر الخنادق ورص الألغام وغير ذلك من الأعمال الهندسية. من الناحية القانونية، كانوا عبيدًا

لا يتمتعون بأى حقوق شخصية خارج حياتهم العسكرية، ولكنهم كانوا يتقاضون رواتب منتظمة ولم يكونوا أكثر من رقيق، وفى 1451 تمردوا مطالبين بأجور أعلى، كما بقيت تمرداتهم ملمحًا منتظمًا فى التاريخ العثماني حتى القرن التاسع عشر تقريبًا.

كان محمد فخورًا بجيشه، وأكثر فخرًا بقوته البحرية، ولكنه كان شديد الزهو بتسليحه. كان المدفع بصورته البدائية مستخدمًا بالفعل في القتال منذ مانة عام تقريبًا، وكان إدوار د الثالث قد استخدم نوعًا من المدافع في حصار "كاليه - Calais" في 1347، كما كانت المدافع معروفة في الشمال الإيطالي قبل ذلك بنحو ربع القرن، ولكنها في تلك الأيام كانت ضعيفة أمام المباني المصمتة القوية. بحلول العام 1446، كما ر أينا، كانت المدافع قد تطورت بما يكفى لهدم الهكسامليون في كورنتة، ومع ذلك حدث أن تقدم مهندس الماني يدعى ''أوربان - Urban''، للسلطان وعرض عليه أن يصنع له مدفعًا يمكن أن يدمر أسوار بابل نفسها. كان المدفع الأول من أجل السفينة القينيسية التي كانت تقف بالقرب من روملي هيزار، ثم أمر محمد بصنع مدفع آخر بضعف قوة المدفع الأول. تم الانتهاء من المدفع الجديد في يناير 1453. يقال: إن طوله كان نحو سبعة و عشرين قدمًا، وقطر ماسورته نحو قدمين ونصف القدم. كانت سماكة البرونز نحو ثمانية بوصات. عند تجربته، انطلقت منه كرة يبلغ وزنها نحو 1340 رطلًا عبر الفضاء، لمسافة تربو على الميل قبل أن تسقط على الأرض بعمق ستة أقدام أرسل مائتا مهندس للتجهيز لرحلة هذا الكيان المرعب إلى القسطنطينية، راحوا يمهدون الطريق ويقومون بتقوية الجسور، وفي الأول من مارس تحرك، يجره ثلاثون زوجًا من الثيران، مع مائة رجل أخرين للحفاظ عليه ثابتًا مستقرًّا أثناء الطريق.

السلطان نفسه غادر أدريانوپل في الثالث والعشرين من مارس. كانت جيوش العصور الوسطى تتحرك بطيئة، وخاصة إذا كانت تحمل معدات تستخدم للحصار، ولكن في الخامس من أبريل، كان أن نصب السلطان خيمته أمام أسوار القسطنطينية؛ حيث كان الجزء الأكبر من جيشه الضخم قد وصل قبل ثلاثة أيام. مصرًا على ألا يضيع الموقت، أرسل من فوره، تحت علم الهدنة، رسالة إلى الإمبراطور كما كانت توجب الشريعة الإسلامية، يتعهد فيها بأن كل رعايا الإمبراطورية سيكونون في أمان مع أسرهم وممتلكاتهم في حال استسلامهم طوعًا. أما إذا رفضوا فلن تكون رحمة أو شفقة.

وكما كان متوقعًا، لم يأت رد على الرسالة. باكرًا، في صباح السادس من أبريل، فتحت مدفعيته نيرانها.

كان أهالى القسطنطينية يعملون أيضًا: يقومون بإصلاحات وبتقوية الدفاعات، يطهرون الخنادق المانية حول المدينة، ويخزنون الأغنية والسهام والأدوات والأحجار الثقيلة وكل ما قد يحتاجونه. في الوقت نفسه كان إمبراطورهم قد أرسل المزيد من الاستغاثات للغرب، ولكن الاستجابة – كالعادة – كانت فاترة. في فبراير وافق مجلس النواب في فينيسيا على إرسال سفينتين على متن كلتيهما أربعمائة جندى، بالإضافة إلى خمسة عشر جالية، بمجرد الانتهاء من تجهيزها، ولكن هذا الأسطول لم يغادر البحيرة حتى العشرين من أبريل. تعهدت المستوطنة القينيسية في سيرينيسيما بأن سفنها لن تعود إلى بلادها؛ إجمالًا، كان القينيسيون يستطيعون تقديم تسعة سفن تجارية من بينها ثلاث من مستوطناتهم في كريث.(12)

كان من بين المدافعين كذلك قوة صغيرة من جنوة. كان كثير منهم قد جاؤوا - كما كان متوقعًا - من المستوطنة الجنوبية في «جالاتا - Galata"، أكبر الأحياء الأجنبية في القسطنطينية الواقع شمال شرقي القرن الذهبي؛ إلى جانب ذلك كانت هناك مجموعة رمزية من چنوة نفسها، نحو سبعمائة شخص كان قد روعهم جبن حكوماتهم - إذ كانت قد وعدت قسطنطين بسفينة واحدة - وقررت أن تحارب من أجل المسيحية. كان قائدهم "چيو ڤانى چوستنيانى لونجو – Giovanni Giustiniani Longo" ابنًا لواحدة من أكبر عائلات الجمهورية وخبيرًا بفنون الحصار العسكري. كان حلفاء من هذا القبيل محل ترحيب كبير، ولكن بالرغم من أنهم قد يكونون منحوا الإمبر اطور قدرًا من الشجاعة، فإنهم لم يقدموا له أي أمل حقيقي. كان عدد سفنه في القرن الذهبي ستة وعشرين سفينة، وهو رقم لا يذكر مقارنة بالأسطول العثماني. بالقرب من أخر مارس، كان قد أمر سكرتيره "چورج سفرانتز - George Sphrantzes" - الذي ترك لنا وصفًا كاملًا للحصار - أن يقوم بحصر كل أقوياء البنية من أبناء المدينة؛ بمن فيهم القساوسة والرهبان، الذين يمكن استدعاؤهم لحماية الأسوار. كان عدد سكان المدينة قد تناقص بشدة بسبب الطاعون (الموت الأسود) الذي كان قد هاجم المدينة عشر مرات في القرن الماضي، إلا أن الرقم النهائي كان أسوأ مما يتصور: 4983 يو نانيًا وأقل من 2000 أجنبي. لكي يدافع عن أسوار ممتدة على مسافة ما يقرب من أربعة عشر ميلًا، ضد جيش محمد الذي يصل إلى مائة ألف مقاتل تقريبًا، لم يستطع حشد أكثر من سبعة ألاف شخص

كانت الأسوار البرية محل ثقة بيزنطة في ذلك الربيع المشؤوم من عام 1453 - تمتد من شواطئ بحر مرمرة إلى مرتفعات القرن الذهبي، وتشكل الحدود الغربية للمدينة.

كان عمرها أكثر من ألف عام. كانت تعرف بأسوار ثيودوسيوس نسبة للإمبراطور "ثيودوسيوس الثانى – Theodosius II" التى بنيت فى عهده، واكتملت فى سنة 413 عندما كان طفلًا. كانت الأسوار منيعة، وذلك من منظور أعمال الحصار العسكرى فى العصور الوسطى. أى جيش مهاجم كان لا بد بداية من اجتياز خندق عميق عرضه ستون قدمًا، يملأ الماء جزءًا كبيرًا منه بعمق يصل إلى ثلاثين قدمًا فى حالة الطوارئ. خلف ذلك كان هناك متراس منخفض مزود بفرجات وخلفه شقة من الأرض شبه المستوية عرضها نحو ثلاثين قدمًا، بعد ذلك يأتى السور الخارجى وسمكه سبعة أقدام وارتفاعه ثلاثون قدمًا تقريبًا، مع سنة وتسعين برجًا على امتداده تفصل بينها مسافات متساوية.

بداخل هذا السور، كانت تمتد شقة أخرى من الأرض، ثم عنصر الدفاع الرئيسى، السور الداخلى الكبير بسمك ست عشرة قدمًا عند قاعدته وارتفاع نحو أربعين قدمًا فوق مستوى المدينة. كان يوجد به كذلك ستة وتسعون برجًا، تتعاقب مواقعها مع مواقع أبراج الحصن الخارجية. كانت محصلة ذلك كله أقوى حصن عرفته العصور الوسطى.

إلا أن العصور الوسطى كانت قد انقضت. على مدى الأسابيع الثمانية التالية، أخضع السلطان هذه الأسوار القوية لقصف غير مسبوق فى تاريخ الحصار العسكرى، وخلف حظائر خشبية بديلة كان المدافعون يعملون دون توقف لإصلاح الأضرار، ولكن كان من الواضح أنهم لن يستطيعوا الاستمرار فى ذلك إلى ما لا نهاية. واحد فقط من دفاعاتهم كان يبدو منيعًا ومحصنًا ضد أى هجوم قد يقوم به العدو: تلك السلسلة العظيمة الممتدة عبر مدخل القرن الذهبى من برج أسفل "الأكروپولوس – Acropolis" على ما هى الآن "سيراجليو پوينت – Seraglio Point"، إلى أخر على الأسوار البحرية لـ هى الآن "بعد أيام قليلة من بدء الحصار، قام القائد البحرى التركى بقيادة عدد من أثقل سفنه لكى يدكه، إلا أنه كان راسخًا.

كان من صفات السلطان المميزة تركيز الاهتمام فجأة على هدف معين إلى أن يحققه، وفي منتصف أبريل كان قد أصبح كله إصرار على الاستيلاء على القرن الذهبى. ربما لا تبدو الطريقة التى اقترح أن يتم بها ذلك قابلة للتصديق اليوم: جعل مهندسيه يعملون على شق طريق يمر خلف جالاتا من نقطة على شاطئ البوسفور على التل القريب فيما يسمى اليوم بـ "ميدان تقسيم"، إلى القرن الذهبى حتى "قاسم باشا". تم صب العجلات الحديدية والعوارض المعدنية، في الوقت الذي كان فيه النجارون منهمكين في عمل هياكل خشبية تتسع لقواعد السفن ذات الحجم المتوسط. صباح الأحد الثاني والعشرين من أبريل كانت المستوطنة الجنوبية في جالاتا تراقب، مشدوهة، نحو سبعين سفينة

تركية محملة على عربات تجر ما ببطء مجموعات كثيرة من الثيران، على تل يبلغ ارتفاعه نحو مانتى قدم، ويتم إنزالها برفق في القرن مرة أخرى.

بحلول أول مايو، كان الإمبراطور قد أدرك أنه لن يستطيع الصمود أكثر من ذلك. كان هناك أمل واحد قد تبقى: أن تأتى حملة إنقاذ من قينيسيا. هل كان هناك بالفعل أسطول في الطريق؟ وإن كان... فكيف سيكون حجمه وماذا يحمل معه؟ الأهم من ذلك كله كان: متى يصل؟ كان مصير القسطنطينية يتوقف على الإجابة عن هذه الأسنلة. ثم كان قبل أن تنتصف ليلة الثالث من مايو مباشرة أن انسلت بريجنتية (١٤) رافعة علما تركيًا، وتحمل طاقمًا مكونًا من اثنى عشر متطوعًا متنكرين كأتراك، وانزلقت تحت السلسلة العائمة. ليلة الثالث والعشرين، عادت تطاردها مجموعة من السفن العثمانية. من حسن الحظ أن السفينة البخارية القينيسية كانت ما زالت أفضل من التركية، وسرعان ما نجحت في السفينة البخارية القينيسية. على الفور، طلب قائدها لقاء الإمبراطور. قال: إنه كان قد أبحر في أرجاء بحر إيجه ولم يجد أثرًا لحملة موعودة أو لأى سفينة فينيسية. عندما أدرك أن لا فائدة من مواصلة البحث، طلب عقد اجتماع مع البحارة وسألهم ماذا هم أدرك أن لا فائدة من مواصلة البحث، طلب عقد اجتماع مع البحارة وسألهم ماذا هم أعلون؟ كان أحدهم مع العودة إلى فينيسيا، مجادلًا بأن القسطنطينية ربما كانت بالفعل في والمثول أمام الإمبراطور كما وعدوا أن يفعلوا، ولذا عادوا وهم يعلمون تمامًا أنهم قد لا يغادرون المدينة أحياء. شكر قسطنطين كلًا منهم شخصيًا... كان صوته مختفًا بالبكاء.

فى السادس والعشرين من مايو عقد السلطان مجلس حرب. قال لمن حوله: إن الحصار كان قد طال بما يكفى، وإن الوقت حان للقيام بالهجوم النهائى. سيكون اليوم التالى للتحضير، الذى بعده سيكون للراحة والصلاة. الهجوم سيبدأ فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من مايو. لم تجر أى محاولات لإخفاء الخطة عن المدافعين عن المدينة، لدرجة أن بعض المسيحيين فى المعسكر التركى قاموا بإطلاق السهام عبر الأسوار حاملة رسائل تبلغهم بنوايا محمد. إلا أن مثل تلك الإجراءات لم يكن لازمًا تقريبًا، فقد كان للنشاط المحموم ليل نهار فى المعسكر الآخر شأن آخر.

فى آخر يوم اثنين فى تاريخ الإمبراطورية، ترك شعب القسطنطينية — بمن فيهم الإمبراطور — منازلهم وتجمعوا من أجل شفاعة جماعية أخيرة، وبينما كانت أجراس الكنائس تدق، كانت أقدس الأيقونات وأنفس التذكارات قد حملت للحاق بالموكب التلقائى الذى كان يضم اليونانيين والإيطاليين، الكاثوليك والأرثوذوكس على السواء، وهو يشق

طريقه عبر الشوارع وعلى امتداد الأسوار. عندما انتهى كان الغسق قد حل. من كل فج فى المدينة، وكما لو كان بالغريزة، كان الناس يشقون طريقهم نحو كنيسة الحكمة المقدسة. على مدى الأشهر الخمسة السابقة كان اليونانيون قد تجنبوا ذلك المبنى معتقدين أن الممارسات اللاتينية، التى لا يقبلها أى بيزنطى ورع – كانت قد دنسته. الآن، لأول وآخر مرة، كانت الفوارق الدينية قد تم نسيانها. كانت كنيسة «سان صوفيا – لأول وآخر مرة، كانت الفوارق الدينية أخرى - هى المركز الروحانى للبيزنطيين. فى تلك اللحظة، لحظة الأزمة القصوى، لم يكن هناك مكان آخر يمكن الذهاب إليه.

كانت الصلاة الجامعة مستمرة عندما وصل الإمبراطور التناول مع رعاياه. بعد وقت متأخر، وبعد أن أطفئت كل الشموع ما عدا تلك القليلة الدائمة، وبعد أن غمر الظلام الكنيسة، انسل الإمبراطور ليصلى بمفرده. ثم رجع إلى الأسوار. أن يتذوق طعم النوم في تلك الليلة؛ لأن محمدًا لم ينتظر حتى الفجر ليبدأ هجومه. في الواحدة والنصف صباحًا أعطى الإشارة. فجأة تمزق صمت الليل، دوى الأبواق و هدير الطبول وصيحات الحرب التركية المروعة كانت كفيلة بأن توقظ الموتى! في الوقت نفسه انطلقت أجراس كل كنائس القسطنطينية تدق لتعلن لكل المدينة أن المعركة النهائية قد بدأت.

كانت موجات الهجوم تتوالى: أولا: الباشى بوزوق غير النظامين، ورغم أنهم لم يكونوا مدربين وقدرتهم على الاحتمال ضعيفة، كانوا مستعدين للتضحية وملائمين لهدم الروح المعنوية للمدافعين ليصبحوا فرائس سهلة بالنسبة للمحاربين الأكثر كفاءة الذين سيأتون بعدهم؛ بعد ذلك تأتى كتانب أتراك الأناضول جيدة التدريب شديدة الانضباط، التى تضم مسلمين شديدى التدين بلا استثناء، وكلهم مصرون على الحصول على ثواب في الجنة بأن يكونوا أول من يدخل أكبر مدن العالم المسيحى؛ وأخيرًا، الإنكشارية، الذين يتقدمون عبر السهول في صفوف متراصة، برغم ما يطلقه عليهم المدافعون من قذائف. بعد الفجر بوقت قصير، أصيب چيوڤانى چيوستنيانى لونجو بسهم اخترق صدره. عمت الفوضى صفوف الچنويين ليفر كثير منهم، ولكن حتى ذلك الحين، لم يكن الذلك أهمية كبيرة. في غضون ساعة واحدة، كان الأتراك قد أحدثوا ثغرة في السور وراحوا يتدفقون على المدينة؛ وعندما وجد الإمبراطور أن كل شيء قد ضاع، ألقى بنفسه في المعركة حيث كان القتال على أشده. ولم يره أحد بعد ذلك.

كان الصباح قد جاء والقمر شاحب فى السماء وساعات الرعب تتوالى، وبحلول الظهيرة كانت شوارع القسطنطينية قد تحولت إلى بحار من الدماء. المنازل نهبت، والنساء والأطفال اغتصبوا وقتلوا على الخوازيق، والكنانس نهبت ودمرت، الأيقونات

تم انتزاعها من أطرها الذهبية، والكتب مزقت من أغلفتها الفضية. في كنيسة الحكمة المقدسة كانت صلاة الفجر ما زالت مستمرة عندما سمعت أصوات قدوم الغزاة تقترب. الأكثر فقرًا والأقل جاذبية من بين المصلين تم ذبحهم فورًا، الباقون تم اقتيادهم إلى معسكرات من قاموا بأسرهم لاستخدامهم كما يحلو لهم. القساوسة الذين كانوا يرأسون القداس واصلوا الصلاة لأطول وقت ممكن قبل أن يذبحوا في أماكنهم على المذبح العالى، هناك بين بعض الأرثوذوكس المؤمنين من لا يزال يعتقد أن واحدًا أو اثنين منهم قاموا بجمع الأنية المقدسة، واحتفظوا بها على نحو غامض في الحائط الجنوبي للحرم المقدس، وأنها ستبقى هناك إلى يوم أن تعود القسطنطينية مدينة مسيحية، وحينذاك سوف يستأنفون الطقس من النقطة التي توقفوا عندها.

كان السلطان قد وعد رجاله بمنحهم ثلاثة أيام يجمعون فيها الغنائم كما هو متبع عندهم في التراث الإسلامي، ولكن أعمال العنف كانت فظيعة لدرجة أن أحدًا لم يحتج عندما أوقف السلطان ذلك في نفس اليوم الذي بدأ فيه جمع الغنائم. هو نفسه انتظر توقف التجاوزات قبل أن يدخل المدينة. وفي وقت متأخر من المساء كان يتهادي راكبًا حصائه في الطريق المؤدية إلى كنيسة سان صوفيا. ترجل عن حصائه أمام البوابة الرئيسية، وانحنى ليتناول حفنة تراب لينثرها على عمامته في تواضع، وبعد ذلك – فحسب حذل المبنى. بأمر منه، صعد كبير الأئمة المنبر وبعد أن حمد الله الرحمن الرحيم، أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. كانت تلك هي اللحظة. تخلي الصليب عن مكانه للهلال وأصبحت كنيسة سان صوفيا مسجدًا، وحلت الإمبر اطورية العثمانية محل الإمبر اطورية البيزنطية بعد أن استأصاتها. القسطنطينية أصبحت إسطنبول، وحقق محمد البالغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا أعلى طموحاته.

\*\* \*\* \*\*

استقبلت أخبار سقوط القسطنطينية ومعها الإمبر اطورية البيز نطية مصحوبة بالرعب في أرجاء العالم المسيحى. مع انتشار اللاجئين في اتجاه الغرب كانوا يحملون معهم تفاصيل القصة التي لم يضع منها شيء. ولكن أوروبا الغربية، برغم ما أصابها من فزع حقيقي وعميق، لم تتغير تغيرًا كبيرًا. الدولتان اللتان تأثرتا فورًا، فينيسيا وچنوة، لم تضيعا وقتًا للتوصل إلى أفضل الشروط للتعامل مع السلطان.

أسطول النجدة الثينيسى، الذى كان قد جهزه البابا نيكولاس الخامس بشكل أساسى، كان قد رسا بالقرب من "خيوس – Chios" فى انتظار ريح مواتية لكى يكمل رحلته إلى القسطنطينية، عندما اقتربت بعض السفن الچنوية التى تمكنت من الهرب من

"جالاتا" حاملة معها الأخبار. انسحب قائده "چياكومو لوريدان – -Gicomo lore" على الفور إلى إيوبيا في انتظار أوامر. في الوقت نفسه، تم إيفاد رسول خاص، هو "بارتولوميو مارشيللو – Bartolomeo Marcello"، التهنئة محمد بانتصاره، وتأكيد نية الجمهورية الصادقة في الحفاظ على معاهدة السلام، التي كانت قد عقدت مع والده وأكدها هو شخصيًا، ويطلب إعادة كل السفن القينيسية التي كانت قد بقيت في القسطنطينية، موضحًا أنها لم تكن سفنًا حربية وإنما تجارية. وإذا وافق السلطان على تجديد المعاهدة يمكن أن يطلب مارشيللو السماح لقينيسيا بالاحتفاظ بمستوطناتها التجارية في المدينة، بنفس الحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها تحت الحكم البيزنطي. أثبت محمد أنه كان مساومًا صعب المراس؛ إذ بعد تفاوض استمر على مدى العام، أطلق سراح السفن والسجناء وسمح بعودة المستوطنة القينيسية، إلا أنها لن تتمتع مرة أخرى بالامتيازات الإقليمية والتجارية التي كانت أساس قوتها وازدهارها في السابق. كان الوجود اللاتيني في الشرق يتدهور.

كان لدى الچنويين ما يعتمدون عليه أكثر مما كان لدى القينيسيين؛ لكى يواصلوا دورهم المزدوج. في جالاتا، كان الحاكم (البودستا – Podesta) قد فتح البوابات لحظة دخول الأتراك، كما كان قد فعل كل ما في وسعه لمنع الهجرة الجماعية غير الملائمة لمواطنيه. بعد فترة، تلقى تأكيدات بأن چنويي جالاتا سوف يحتفظون بممتلكاتهم، وأنهم يمكنهم ممارسة طقوسهم الدينية ما دام لم يدقوا أجراسًا أو يبنوا كنائس جديدة، إلا أنهم كان لا بد من أن يسلموا أسلحتهم ويقوموا بتدمير تحصيناتهم وقلعتهم. نظريًا، كانت المستوطنات التجارية الچنوية على طول الشاطئ الشمال للبحر الأسود، بما في ذلك ميناء "كافا – Caffa" المزدهر في القرم، كان سوف يسمح لها بالبقاء، ولكن منذ موت أنطونيو ريزو، كان قليل من البحارة هم الذين يغامرون بالمرور عبر المضايق، وكان قليل من التجار هم المستعدين لدفع الرسوم الباهظة المطلوبة. باستثناء جزيرة خيوس، قليل من التجار هم المستعدين لدفع الرسوم الباهظة المطلوبة. باستثناء جزيرة خيوس، التي كانت تبقى چنوية حتى 1566، كانت إمبر اطورية چنوة قد انتهت بنهاية القرن.

فى روما، لم يبد البابا نيكولاس أى اهتمام بالمصالح الشخصية للجمهوريات التجارية. كان يبذل قصارى جهده لكى يستحث الغرب من أجل حملة صليبية جديدة، وهى القضية التى كان يؤيدها بحماسة شديدة الكاردينالان اليونانيان بيساريون وإيزيدور، وكذلك ممثل البابا فى ألمانيا "إينياس سيلقيوس بيكولومينى – -Aeneas Sylvins Piccolo ممثل البابا فى ألمانيا "إينياس سيلقيوس بيكولومينى – wini" الذى سيصبح البابا "بيوس – Pius" فى المستقبل، ولكن مسعاه كان بلا جدوى. قبل مانتى أو ثلاثمانة عام، كانت الحماسة المسيحية قوية للقيام بحملات عسكرية لإنقاذ

أماكن الحج المقدسة. مع قدوم أفكار النهضة الإنسانية انطفأت جنوة الحماسة الدينية. كان الارتباك قد أصاب أوروبا وبيزنطة قد ماتت. مع وصول الجيش العثماني إلى ذروة قوته، لم يكن هناك أمل في أن تقوم للإمبر اطورية قائمة.

شهد العقد التالى لسقوط القسطنطينية عددًا من عمليات التطهير وبخاصة فى اليونان؛ حيث انتهت الدوقية اللاتينية فى أثينا فى 1456 باستيلاء الأتراك على المدينة. الدوق الأخير ''فرانكو أكياچولوى — Franco Acciajuloi" قتل بعد أربع سنوات عندما آلت إمارة موريا التى كان قد لجأ إليها إلى نفس المصير. مستوطنة نيجروپونتى، المعروفة لنا باسم جزيرة إيوبيا، سقطت فى 1470. المراكز المسيحية المتقدمة كانت تتضمن كريت وقبرص وقلعة أو اثنتين من موريا وعددًا قليلًا من الجزر الإيونية، أهمها كورفو وشيفالونيا وزانتة، مع شريط ضيق على ساحل دالماشيا. كل تلك المواقع بقيت فينيسية. ولكن فى المناطق الخلفية من البلقان كان جزء من البوسنة قد سقط باكرًا فى 1438، والباقى بالإضافة إلى الهرسك فى الجنوب كان قد تفتت بين 1463 و 1480.

كان هناك على أية حال موقع حصين آخر: جزيرة رودس؛ حيث منذ 1306، كان فرسان سان چون يديرون مستشفاهم ويشنون في الوقت نفسه حربهم الخاصة ضد "الكفار"، بالنسبة للغرب، كانوا هم الأن خط الدفاع الأول ضد الإسلام. لم يعودوا مفارقة تاريخية من مفارقات العصور الوسطى، بل كانوا يعتبرون مخلصى العالم المسيحى. من جهة أخرى، بالنسبة للسلطان محمذ، كانوا مصدر إزعاج وقلق مستمر، وفي ربيع 1480 تحرك ضدهم. كان جيشه قوامه نحو سبعين ألف مقاتل، نقله إلى الجزيرة على أسطول مكون من نحو خمسين سفينة. على متن هذه السفن كان هناك عدد من تلك المدافع المرعبة التي أفادته كثيرًا في القسطنطينية. في مقابل هذا الجيش الضخم من تلك المدافع المرعبة التي أفادته كثيرًا في القسطنطينية. في مقابل هذا الجيش الضخم مقاتل من الأجانب والميليشيات المحلية. كانوا يعتمدون أيضًا على تعاون الروديسيين أنسهم وكانوا كلهم مسيحيين. كان الجميع تحت قيادة قائدهم الأعلى "بيير دو بوسو أنفسهم وكانوا كلهم مسيحيين. كان الجميع تحت قيادة قائدهم الأعلى "بيير دو بوسو يعرف أن الهجوم حتمى، قام باستدعاء أكبر المهندسين العسكرين لتحصين مدينة رودس يعرف أن الهجوم حتمى، قام باستدعاء أكبر المهندسين العسكرين لتحصين مدينة رودس وجعيها مدينة منيعة، والأن حيث كان الأثراك في الطرين، كان مستعدًا لهم.

بدأ الحصار فى الثالث والعشرين من مايو، وبحلول منتصف يونيو كانت أجزاء من سور المدينة الذى انهمر عليه ألف قذيفة تقريبًا من كرات المدافع، كانت قد بدأت تتساقط، إلا أن الفرسان ظلوا صامدين. فى السابع والعشرين من يوليو كان الهجوم

النهائى. كالعادة، كان الباشى بوزوق غير المدربين، الممكن التضحية بهم فى المقدمة، يتبعهم الإنكشارية. اندفعوا عبر الأجزاء المتبقية من السور عن طريق ما يسمى بالبرج الإيطالى وتمكنوا من أن يرفعوا راية النبى داخل المدينة، ولكن الفرسان قاموا بهجوم مضاد. أصيب القائد الأعلى بجراح شديدة بعد قليل، وفجأة انتشر الذعر بين الباشى بوزوق. فاستداروا ولاذوا بالفرار. أما السبب فسيظل لغزًا. قيل: إنهم أصيبوا بالرعب عندما رأوا الرايات المسيحية المزينة بصور السيدة العذراء والقديسين ترفرف فى الهواء، كانوا من المسلمين ولم يكن قد سبق لمعظمهم أن رأى تمثيلات ثنائية البعد للوجه أو الجسد البشرى. أيًا كان السبب فإنه شىء نادر بالفعل فى تاريخ الحروب أن يفر جيش قائم بالحصار، بعد أن يكون قد نجح فى اختراق أسوار مدينة. بالنسبة للجيش التركى كان الانتصار يتحول بين لحظة وأخرى إلى كارثة. قُيَلَ ما يقرب من أربعة آلاف من بينهم ثلاثمائة من الإنكشارية الذين كانوا قد احتلوا الحى اليهودى وتم احتجازهم هناك.

كان الغرسان قد انتصروا في معركة، ولكنهم لم يكسبوا الحرب. كان السلطان محمد غاضبًا أشد الغضب لهزيمته، فبدأ من فوره في إعداد جيش جديد، وقرر أن يقوده بنفسه ضدهم في العام التالى ولو أنه فعل ذلك لما كانت أمامهم فرصة؛ حيث كان من المستحيل أن يتم إصلاح الدفاعات في الوقت المناسب. ولكن في ربيع 1481، أصيب السلطان بحمى شديدة مصحوبة بإسهال. بعد يوم أو يومين قضى نحبه، وكان فرسان سان چون يحتفظون بجزيرتهم الجميلة لمدة أربعين سنة أخرى، ولكنها كانت قد أصبحت جزيرة بأكثر مما يحمل المعنى الجغرافي للكلمة.

كان الحوض الشرقى للمتوسط قد أصبح بحرًا إسلاميًّا تمامًا.

### هوامش الفصل الثاني عشر

- (1) لم يعمر عثمان ليراها، ولكن أورهان نقل جثمان والده ليتم دفنه في القلعة، وأصبحت المدينة أشبه بمزار ومكانًا لدفن أوائل سلاطين آل عثمان.
- (2) منذ ١٢٩٨ عندما أصبح المجلس الأعلى مقصورًا على العائلات المدرجة أسماؤها في كتاب الجمهورية الذهبي.
  - (3) انظر الفصل الحادي عشر
- (4) لم تحفظ له ظروف اختياره وخلعه بعد ذلك مكانًا على قائمة الباباوات المعتمدين، كما أنه من المثير للدهشة كذلك أن الكاردينال "أنجيلو رونسالي Angelo Roncalli" اتخذ اللقب نفسه عند اختياره للبابوية في 1958.
  - (5) العقيلة، كهلة متزوجة وذات مقام رفيع. (المترجم)
    - (6) انظر الفصل السادس.
- (7) فى روما، أسس بيساريون أكاديمية لترجمة ونشر الأعمال اليونانية الكلاسيكية، وعند موته فى ١٤٧٢ كان قد ترك مكتبة مهمة من المخطوطات اليونانية تركها كلها لڤينيسيا لتصبح نواة مكتبة مارسيانا Biblioteca Marciana الشهيرة
- (8) كانت موريا Morea، المعروفة لنا باسم الپيلوپونيز، قد شهدت محتليها الفرنجة يتدهورون تدريجيًّا، وكانت ولاية تتمتع بالحكم الذاتى فى إطار الإميراطورية البيزنطية منذ منتصف القرن السابق. كان يعهد بها دانمًا لأحد أقرباء أسرة الإمبراطور.
- (9) على خلاف السفن القديمة التى تحمل نفس الأسماء، كان يوجد بالبيريم والتريريم التركية جانب واحد من المجاذيف. كان على التريريم ثلاثة أفراد لكل مجذاف، أما على البيريم فكان كل اثنين يجلسان معًا.
  - (10) \* البيريم Bireme، مركب بصفى مجاذيف في كل جانب.
  - \* التريريم Trireme، سفينة قديمة في كل من جانبيها ثلاثة صفوف من المجانيف.
    - \* الجالى Galley، سنينة شراعية ذات مجاذيف ويطلق عليها قادس.
      - \* السلوپ Sloop، مركب شراعى وحيد الصارى.
- \* القطر Cutter، مركب شراعى صغير وحيد الصارى ويكون تابعًا للسفينة الحربية يستخدم لنقل الأشخاص والمؤن من السفينة وإليها. (المترجم)
  - (11) قوات الفرسان العثمانية المشهورة بالوحشية. (المترجم)
- (12) لا بد من أن نسجل هنا ـ بأسف ـ أنه، في تحد لو عدهم، تسللت سبع سفن فينيسية تحمل سبعمانة إيطالي من القرن الذهبي عائدة إلى بلادها.
  - (13) بريجنتية Brigantine، سفينة ڤينيسية صغيرة ذات صارين. (المترجم).

# الفصل الثالث عشر المعامرة الإيطالية

• كريستوفر كولومبوس: 1492 • قاسكو دى جاما: 1498 • شارل الثامن يغزو إيطاليا: 1494 • شارل يصل إلى فورنوڤو: 1495 • تولى لويس الثانى عشر العرش: 1499 • كاترينا كورنارو: 1473 • تخلى كاترينا: 1489 • رابطة كامبراى: 1509 • ڤينيسيا تقف وحيدة: 1509 • البابا چوليوس ينقلب على الفرنسيين: 1512 • موت لويس وفر ديناند: 1516

في الجانب الغربي من المتوسط، كانت المسيحية في صعود مرة أخرى. كانت حرب الاسترداد الإسبانية ماضية في طريقها ببطء، ولكن السابع عشر من أكتوبر 1469 كان يومًا مهمًّا بالنسبة لإسيانيا، وربما الأهم في التاريخ الإسباني كله. هو اليوم الذي شهد زواج «فرديناند الثاني - Ferdinand II" ملك أراجون من ابنة عمه "إيز ابيللا - Isa bella" ملكة "قَشْتَالة - Castile". لم يكن أيهما متوجًا ملكًا أنذاك، كما لم تسفر الزيجة عن إسپانيا متحدة، لم تكن المملكتان قد أصبحتا مملكة واحدة. "كان الملوك الكاثوليك (Borgia)"، بحسب اللقب الذي خلعه عليهم "Los Reyes Catholics -الإسباني، البابا "ألكساندر الثالث - Alexander III"، كانوا أقرانًا لبعضهم في بلد كل منهم الآخر، بالرغم من أن السيادة ستكون لكل منهم في بلده. بالنسبة لأراجون وقشتالة، كانت قشتالة هي الشريك الأعلى مقامًا، وفي شروط الزواج تعهد فرديناند بمراعاة قوانينها وأعرافها، وبأن يقيم هناك (ولا يغادرها إلا بموافقة زوجته)، وبأن يعترف بها دانمًا ملكة على قشتالة. أما هو فيحمل لقب الملك شرفيًا، وليس بحكم الحق الرسمى. وبالرغم من ذلك، عندما تولى عرش أراجون في 1479، امتدت سلطته كذلك على "قطالونيا - Catalonia" و"قالينسيا - Valencia" و"الجزر الباليرية(١) - Catalonia aric Islands"، كما شملت بالطبع مدينة برشاونة العظيمة التي كانت قد تطورت -حيث إن سقوط القسطنطينية كان قد جعل مكانة كل من چنوة وڤينيسيا تتراجع - لتصبح ذات أهمية تجارية لها مراكز وقنصليات منتشرة حتى الإسكندرية وربما إلى ما هو أبعد من ذلك

وهكذا، منذ بداية حكمهما المشترك، كان فرديناند وإيزابيللا يحكمان مساحة من شبه جزيرة أيبيريا، أكبر منها وهى موحدة على مدى عدة سنوات. إلى جانب ذلك، فإنهما بذلا جهدًا كبيرًا لإظهار متانة علاقتهما؛ إذ كانت كل الوثانق الرسمية تقريبًا تصدر باسميهما، كما أن الدعاية التى لا نهاية لها – وعى نحو مبالغ فيه – كانت تؤكد دائمًا الحب الذى يجمع بينهما. هكذا يبدو مشروعًا النظر إلى زواجهما باعتباره حجر الأساس لإسپانيا الحديثة، كما أن الفتوحات الواسعة التى أضافاها للملكة فى حياتهما ساعدت كثيرًا فى تأكيد وحدة أراضيها.

كان أول هذه الفتوحات الانتصار على مملكة غرناطة الإسلامية، التى رغم حجمها الصغير كانت نموذجًا لترف حضارى لا مثيل له في إسپانيا، كما لا يوجد كثير مثله في

أى مكان آخر. بالرغم من الجذور العربية لثقافتها، كان عدد سكانها العرب قليلا؛ ذلك لأن الهجرة العربية كانت قليلة في القرون الحديثة. كان أغلب سكان المدن من بربر شمال أفريقيا، أما في الريف فكان الغالبية من الإسپان المحليين الذين كانت أسرهم قد تحولت إلى الإسلام قبل وقت طويل، ومع مضى حرب الاسترداد في طريقها، تقلص حجم المملكة؛ إذ سقطت قرطبة في 1236، وأشبيلية في 1248، وبحلول نهاية القرن الخامس عشر لم يكن هناك سوى مدينتين مهمتين: قرطبة ذاتها بتعدادها البالغ نحو ستين الف نسمة وميناء "ملقة – Malga"، الذي كان يمر عبره الذهب والقوات والعتاد، الذي كان يجمع من أفريقيا والشرق الأدنى لمواصلة الحرب المقدسة ضد إسبانيا المسيحية.

فى الثامن من يناير 1492، بعد عشر سنوات من المقاومة، سلم آخر حاكم مسلم، أبو عبد الله محمد الحادى عشر (المعروف للغربيين بـ "Boabdil") مملكته وذهب إلى فارس. (رغم أن زوجته فاطمة وأو لادها تم تعميدهم واستقروا فى مدريد). كان استسلامه بداية أهم أربعة أشهر فى التاريخ الإسپانى؛ حيث اتساع ظاهرة الاضطهاد الدينى، الذى كان له أثر كارثى على قوة وحيوية إسپانيا، وبدء أشهر رحلات الاستكشاف فى التاريخ.

لم يشهد التاريخ الأوروبى حكامًا كثيرين أضيق أفقًا وأكثر تعصبًا من إيزابيللا. كانت قد طلبت هى وزوجها تصريحًا بابويًا (فتوى) فى 1478 لإدخال محاكم التفتيش فى قشتالة. فى ذلك الوقت كانت فى الأساس (وهو أمر مثير للدهشة) موجهة ضد اليهود المتحولين – الذين يدل لقبهم الشائع: "المارانوز – Marranos" (الخنازير) على أن تحولهم لم يفدهم كثيرًا. بعد ثلاث سنوات، طلب من كل أولئك المارانوز المتهمين بالهرطقة الاختيار بين التخلى عن معتقداتهم أو الإعدام على الخازوق. تم تنفيذ أول "فعل إيمان" (6 ) 6 ) 6 ) 6 6 ) 6 6 ) 6 ) 6 6 ) 6 6 ) 6 ) 6 6 ) 6 ) 6 ) 6 ) ماتت إيزابيللا فى 6 ) 6 كان عدد الضحايا قد بلغ أكثر من ألفين.

بعد أقل من ثلاثة أشهر من استسلام غرناطة، أصبحت الملكة تشعر بالقوة التى تجعلها تتمادى فى سياساتها. بتشجيع من «توركيمادا — Torquemada»، قاضى التحقيق العام (وكان هو نفسه من أصول يهودية)، أصدرت مرسومًا فى الثلاثين من مارس يقضى بمصادرة أملاك من يبقون دون تحول إلى المسيحية من اليهود قبل آخر يونيو وطردهم من المملكة، وتم طرد أكثر من مائة ألف يهودى، ونجم عن ذلك شتات ضخم لليهود الشرقيين فى شمال أوروبا والشرق الأدنى. استقبلتهم دول عدة — وبخاصة هولندا بترحاب، بل إن السلطان التركى بايزيد الثانى أرسل أسطولًا من السفن لإنقاذهم. (3)

ثم جاء الدور على المسلمين. بحسب شروط استسلامهم كانت سلامتهم الشخصية

وحريتهم الدينية مكفولة، لم تحاول إيزابيللا أن تطردهم. ربما لأنها لم تكن تريد أن ترى البلاد خاوية من السكان، وزراعتها وتجارتها كاسدة. بدل ذلك، وافقت على ما كان بالفعل «دولة داخل دولة»: مجتمع مسلم له عقيدته وشريعته وعاداته وتقاليده التى لا مساس بها. وبالرغم من ذلك لجأ كثير من المسلمين إلى المنفى الاختيارى عبر المضايق، وخاصة فى «أوران — Oran" (وهران) والجزائر؛ أما بالنسبة للألوف من الأخرين، فلم تكن تنازلات الملكة تبدو صادقة، وهو ما اتضح قبل مرور وقت طويل. هذه المرة تحركت إيزابيللا وهى أكثر حرصًا، كانت تضيق الخناق تدريجيًا؛ ولكن مع كل شهر يمر، كان المسلمون يجدون أنفسهم يعاملون معاملة المنبوذين. كانت ممارسة شعائرهم تزداد صعوبة وكذلك الضغوط عليهم لقبول التعميد المسيحى. نتج عن محاولات التحويل الإجبارى تلك ثورات خطيرة، وفى 1502 أوضح مرسوم ملكى عن محاولات التحويل الإجبارى تلك ثورات خطيرة، وفى 1502 أوضح مرسوم ملكى الخيار مرة أخرى على نحو لا لبس فيه: التحول أو الطرد أو الإعدام. على خلاف اليهود، قبل غالبية المسلمين الخيار الأول، وبحلول العام 1503 نظريًا على الأقل، لم يكن قد بقى أحد فى قشتالة، ولكن حيث إن قليلين فقط هم الذين كانوا يعتقدون فى صدق يحولهم، كان "الموريسكوس — Moriscos" (كما كان يطلق على المتحولين) وقودًا حديدًا لمحاكم التفتيش.

كانت الحرب مع غرناطة باهظة التكلفة، وعندما انتهت أصبحت هناك موارد متوفرة، وذلك ما جعل رحلة الچنوى "كريستوفر كولومبوس – -Christopher Co منوفرة، وذلك ما جعل رحلة الچنوى "كريستوفر كولومبوس الأمريكتين، وبالرغم من أن كولومبوس كان عليه أن يدافع عن اقتراحاته أمام لجنتين منفصلتين، الأولى مكونة فى معظمها من رجال الكنيسة واللاهوت، والثانية من فلاسفة وفلكيين وكوزموجرافيين، فإن سبب التصريح النهائي له من قبل الملوك الكاثوليك لكى يستمر، لم يكن من الصعب اكتشافه: كان استيلاء الأتراك على الحوض الشرقي للمتوسط قد أغلق طريق التجارة التقليدي إلى الشرق. لحسن الحظ، كان قد أصبح من المتفق عليه أن الأرض كروية، وأنه كان بالإمكان الوصول إلى جزر الهند الشرقية بالإبحار في أي من الاتجاهين. كان السؤال المهم المطلوب حسمه الآن: أي الطريقين أقصر؟ كان البرتغاليون قد تعلموا فنون الملاحة من الچنويين؛ والأن - مستلهمين أميرهم هنري الملاح - كانوا يضعون أموالهم على طريق الشرق ويتحسسون طريقهم على الساحل الأفريقي.

لم يكن هناك جديد بالنسبة لفكرة الإبحار حول أفريقيا؛ وإن كان لنا أن نصدق "ميرودوتس - Herodotus"، فإن الفينيقيين كانوا قد حققوا ذلك نحو عام 600

ق.م(4)، كما أن چنوة كانت قد قامت بمحاولة أخرى فى 1219 عندما أرسات الأخوين «أوجولينو – Ugolino" بسفينتين فى محاولة «أوجولينو – Guido Vivaldi" بسفينتين فى محاولة للوصول إلى الهند عن طريق المحيط. (قينيسيا لم تحاول؛ حيث إن تقاربها الوثيق مع مصر المملوكية وسيطرتها الفعلية على طريق الإبحار عبر البحر الأحمر - جعلا ذلك غير ضرورى بالنسبة لها). لم يكن الإخوة قيقالدى محظوظين، وجاء القرن الرابع عشر – وكان هناك تقدم كبير فى بناء السفن وفنون البحر والملاحة – وكانت القصة مختلفة. فى 1488 دار البرتغالى "بارتولوميو دياز – Bartholomew Diaz" حول "رأس العواصف – Bartholomew Diaz" واسطة چون الثانى ملك البرتغال)، بعد ذلك كان التأكد من أن الطريق إلى الهند مسألة وقت.

كان من الطبيعي أن تجعل الخصومة القديمة بين إسيانيا والبرتغال، الإسيان يفضلون البديل الثاني و هو الاتجاه غربًا، و عندما راح كولومبوس يقنع فرديناند و إيز ابيللا بمزاياه، كانا مهيأين لذلك إلى حد بعيد. ولكن الهدف الرئيسي من رحلته كان كما هي العادة دائمًا بالنسبة للمستكشفين الإسپان - مكونًا من شقين: الذهب والإنجيل. من جزر الهند الشرقية (التي كان يعتقد أن جزءًا منها قد تم تنصيره على يد سان توماس) كان يعتقد أن بالإمكان بدء تجارة مربحة في سلع الشرق الخرافية بمساعدة الخان الأعظم (وكان شخصية أسطورية ويعتقد أنه كان محبًّا للمسيحية وإن لم يكن هو نفسه مسيحيًّا)، وكذلك نشر المسيحية في شبه القارة المجهولة تلك. من هنا كان العرض الذي وجد طريقه إلى قلب الملكة مباشرة. صحيح أن مملكتها كانت - نظريًا - قد خلت من "وصمة الإسلام"، ولكن التقدم العثماني في شرق ووسط البحر الأبيض كان ما زال قويًّا، ولم تكن هناك أى مؤشرات على أنه سيهدأ. كان قد وصل إلى إيطاليا حيث كانت جماعات الأتراك غير النظامية قد اجتاحت "فريولي - Friuli" وتخرب الريف وتقترب من ڤينيسيا؟ حيث كان يمكن رؤية اللهب المتصاعد من القرى المشتعلة، من أعلى برج كنيسة سان مارك. في 1480 كان السلطان قد أطلق أسطولًا قوامه مائة سفينة على ميناء "أوترانتو - Otranto" في "كالابريا - Calabria" وطوقه دون صعوبة. الأن كانت نابولي مهددة، حتى روما نفسها. كان لا بد إذن من أن يتصرف العالم المسيحى بشكل حاسم، وكان ذلك واضحًا، ولكن كيف؟ كان البابا پيوس الثاني قد حاول مرتين القيام بحملة صليبية أخرى ولكنه لم يجد استجابة، على أية حال كان الجيش العثماني مكونًا من جنود محترفين وعلى مستوى عال من التدريب، ولن يقهر في مواجهة مباشرة. ربما كان حل المشكلة هنا: الاقتراب من الجيش التركى من جهة الشرق والهجوم على مؤخرته؛ حيث يمكن أن يكون ضعيفًا وربما بلا حماية. لم تتردد إيزابيللا. كانت كما تعتقد لا تمول تدشين طريق جديد ومهم للتجارة فحسب، وإنما كانت تتخذ أول خطوة استكشافية ضرورية نحو ما قد يكون أخر حملة صليبية ضد "الكفار". كان فرديناند متحمسًا كذلك، وفيما بعد سوف يزعم كولومبوس أنه هو الذي رسم ابتسامة على شفتى الملك، عندما قال: إن أرباح هذه العملية كبيرة وسوف تغطى نفقات غزو أورشليم. ربما كانت تلك الابتسامة بالطبع ابتسامة ساخرة، ولكن فرديناند لم يكن قد نسى النبوءة القديمة عن ذلك "الأمير المنتظر" الذي سيرفع رايته على المدينة المقدسة ويحكم العالم. أعطى هو وإيزابيللا موافقتهما الرسمية في السابع عشر من أبريل 1492، واضعين تحت تصرف كولومبوس المراكب الشراعية الصغيرة الثلاث – كان أكبرها أطول من مانة قدم بقليل – التي كانت قد غيرت ذلك العالم على نحو غير مسبوق.

قصة كريستوفر كولومبوس ورحلته الملحمية ليست قصتنا، إلا أنها مهمة بالنسبة لنا لما لها من أثر على مصائر المتوسط. قبل خمس سنوات فحسب، كانت قد أبحرت "نينا – Nina" و "بنتا – Pinta" و "مانتا ماريا – Santa Maria"، وكان "دياز – Pinta" قد أبحر حول "الرأس – The Cape"، وبعد ذلك بست سنوات؛ أى فى العشرين من مايو 1498، كان مواطنه "قاسكو دا جاما – Vasco da Gama" قد رسا فى "كالكوتا – Calicut" (كوچيكود – Kozhikode) على ساحل مالابار فى الهند. لم تكن زيارة دا جاما ناجحة تمامًا، لم يكن أحد يريد البضائع الردينة التى عاد بها، ويبدو أنه كان قد استعدى مضيفه بسبب عجرفته و عدوانيته. كذلك فإن رحلة العودة لم تنج من سوء الحظ. لم يلحق بالرياح الموسمية التى كان يمكن أن تساعده، ومات ثلاثون من بحارته بالأسقربوط، ولا نعرف حتى تاريخ عودته إلى لشبونة، ولكن المؤكد أنه عاد وسط تهليل صاخب. لم يكتشف طريقًا بحريًّا يصل إلى الهند فحسب، بل أثبت كذلك أن السفن البرتغالية كانت قادرة – فقط – على الذهاب إلى هناك والعودة.

كان لا بد من أن يمر قرن وربما أكثر قبل أن يستخدم طريق رأس الرجاء الصالح بانتظام، وعلى مدى القرن السادس عشر ستكون هناك حركة مرور كبيرة عبر المتوسط. ولكن، من الأن فصاعدًا كانت الكتابة على الحائط. حتى عندما كان الأتراك لا يسببون مشاكل – وكانوا غالبًا ما يفعلون – فإن كل الشحنات المتجهة إلى الشرق اللاتيني وما وراءه، وبعد ذلك كانت إما أن تنقل بالبر إلى البحر الأحمر المبتلى بالقراصنة، أو أن يعهد بها لبعض قوافل الجمال البطيئة التي قد تقضى عامين وربما ثلاثة أعوام قبل أن

تبلغ مقصدها. الآن، كان التجار يستطيعون التطلع إلى وقت يمكنهم فيه الإبحار من لندن أو لشبونة، ويصلون إلى الهند أو "كاتاى — Cathay" على نفس السفينة. في الوقت نفسه، كان العالم الجديد — بفضل كولومبوس ومن جاؤوا بعده — يبدو أكثر فائدة من القديم، يمتلك ثروة خرافية، كان نصيب الأسد منها يذهب إلى إسبانيا وبشكل قانوني كذلك. في غضون سبعة أشهر فقط من أول هبوط لـ كولومبوس على اليابسة، أصدر البابا ألكساندر أول مرسوم من مراسيمه الخمسة لتسوية الادعاءات المتنافسة لكل من إسبانيا والبرتغال بخصوص المناطق المكتشفة حديثًا(5)، وفي غضون خمسة وعشرين عامًا، كانت السفن الشراعية الضخمة (الغليونات — Galleons) تعود بانتظام إلى مواطنها محملة حتى حوافها بالغنائم. لا عجب إذن، أن تكون أعين خلفاء فرديناند وإيزابيللا على الغرب وبإصرار، أما أورشليم فكان يمكن أن تنتظر.

لم يكن واضحًا آنذاك أن هذا الفتح المفاجئ للمحيط من الجانبين قد وجه ضربة لتجارة المتوسط قد تصيبها بالشلل بالتدريج، بدأ الناس يدركون، على الأقل من وجهة النظر التجارية - أن البحر الأبيض المتوسط قد بات منطقة مائية معزولة. كان المرور إلى شرق الأدرياتيكي صعبًا ويعتمد على حسن الحظ، وكان المرور إلى غربه ما زال ضروريًا بالنسبة لإيطاليا ولا غنى عنه، أما فرنسا فكانت في تلك الأيام تجد مواننها الشمالية على القتال الإنجليزي أكثر فائدة من مرسيليا أو طولون، بينما كانت إسبانيا، التي كانت تدخل آنذاك سنوات عظمتها، لديها الآن سمك آخر أفضل للشي. سيكون على المتوسط أن ينتظر ثلاثمائة سنة أخرى، إلى أن يتم شق قناة السويس، لكي يستعيد أهميته القديمة.

#### \*\* \*\* \*\*

ظل البحر الأبيض المتوسط كما كان دائمًا ساحة قتال. في إيطاليا كذلك كان العام 1492 معلمًا مهمًّا. شهد ذلك العام موت كل من "لورنزو دي ميديشي — Lorenzo de "Medici" (لورنزو العظيم)، وحاكم فرنسا، وبعد ثلاثة أشهر شهد موت البابا إنوسنت الثامن. لورنزو، الذي نتذكره أساسًا بسبب رعايته للفنون والأداب. كان هو المسؤول كذلك - إلى حد كبير - عن الحفاظ على التوازن بين الدول الإيطالية، وكان توازنًا ضعيفًا دائمًا، فبالإبقاء على التحالف بين فلورنسا وميلانو وناپولى، وفر بؤرة للقوى الصغرى مثل مانتوا وفيرارا وبعض الدول البابوية، كما لجم طموحات فلورنسا الخطرة. بموته وخلافة ابنه الصغير " ببيرو – Piero"، ضاع هذا النفوذ المعتدل. رغم كل فساد البابا إنوسنت، ومحاباته لأهله وأقاربه، كان قوة سلام. الإسپاني "رودريجو بورجيا – -Ro

drigo Borgia"، الذى خلفه ليكون البابا إلكساندر السادس، كان كل همه أن يحصل على كل ما تقع عليه يده. مرة أخرى أصبحت إيطاليا معرضة للهجوم... ولم يكن ذلك الهجوم لينتظر طويلا.

كانت نابولي هي "ذريعة الحرب - The Casus belli". بالرغم من أنها كانت ما زالت تطالب بـ "صقلية" كجزء من أملاكها، كان قد تم فصلها عن الجزيرة منذ "صلوات "Anjou – عندما تم طرد "آل أنجو The Sicilian Vespers" عندما تم طرد من قبل "آل أراجون - Aragon"، وانسحبوا إلى البر الرئيسي. في 1435 كان خط النسب الأنچوى قد انقرض مع الملكة چوانا الثانية، أما عرش البر الرنيسي في ناپولى، الذي كانت قد تركته لقريب لها من أل أنجو، فكان قد استولى عليه ألفونسو الأراجوني حاكم الجزيرة الآن كانت المملكتان في حكم المتحدثين وإن احتفظت كلتاهما بهويتها الخاصة، وعند موت ألفونسو في 1458 انفصلتا مرة أخرى، أما البر الرئيسي فقد أل إلى ابنه غير الشرعى فرديناند. (6) ورث فرديناند ما استمر أن يكون عرشًا ينتمى إلى العصور الوسطى في كل المجالات المهمة. كانت المبادئ الإقطاعية ما زالت ساندة، ولم يكن أحد قد سمع بالحريات المحلية على النموذج الشمالي. كان الملك الجشع، القاسي، القادر في الوقت نفسه، كان مرهوب الجانب مكروهًا من رعاياه، مثلما كان ابنه ألفونسو الذي خلفه في يناير 1494. ولكن ذلك الحفيد غير الشرعى لمغتصب العرش، لم يكن لمطالبته بالعرش أي أساس قوى بإجماع الكل. كان وضع ألفونسو عرضة لتحد كبير، وجاء هذا التحدى في الواحد والعشرين من سبتمبر 1494، عندما قاد «شارل الثامن -Charles VIII» ملك فرنسا، البالغ من العمر اثنين و عشرين عامًا - جيشًا قوامه نحو ألف مقاتل إلى إيطاليا، مطالبًا بعرش ناپولى، باعتباره من نسل شارل الأنچوى. كان شارل الثامن ملك فرنسا هذا، يوصف بأنه "شاب أحدب فاسق مشكوك في سلامة قواه العقابية"، وذلك على حد تعبير المؤرخ "إنش. إيه. إل. فيشر - H. A. L. Fisher". على الفور، اندلعت مرة أخرى الخصومة القديمة بين آل أنجو وآل أراجون.

لم يكن مظهر شارل هو ذلك المظهر المتوقع لمغامر عسكرى شاب. فى تقرير للسفير القينيسى فى ذلك العام نقرأ: "سموه ضئيل الحجم، مشوه، قبيح الملامح، له عينان قبيحتان قصيرتا النظر، وأنف أكبر من الطبيعى، وشفتان غليظتان منفرجتان دائمًا، ويأتى بيديه بحركات تشنجية تجعل منظرهما مقززًا، ويتكلم ببطء شديد". كان العام 1492 عامًا مهمًا كذلك بالنسبة له؛ لأنه كان العام الذى تحرر فيه من السيطرة الصارمة للوصية السابقة: شقيقته الكبرى "أن دو بوچو — Anne de Beaujeu". المؤكد أنها

ما كانت لتشجع على مغامرة من ذلك النوع الذي كان شقيقها عازمًا عليه، والذي كان وزراؤه يبذلون كل جهدهم لإثنائه عنه، بينما كان هو يعتقد أن لديه ما يبرره. كان يقول: انه لم تكن لديه أي رغبة في غزو أراضي الأخرين، ولكنه كان يدعى أن تلك الأراضي من حقه، ومن بينها – بلا شك – مملكة ناپولي. وكان هناك اعتبار آخر: على مدى القرون الثلاثة السابقة، كان لقب ملك أورشليم مرتبطًا بتلك المملكة، وهو ما قد يحقق له المكانة الضرورية بمجرد أن تتأكد ممتلكاته الإيطالية؛ لكي يقوم بقيادة حملة صليبية كان يحلم بها وكانت قد تأخرت طويلًا.

عندما بدأت الحملة كانت مبشرة بالنجاح. شارل وابن عمه دوق أورليانز وجيشه حيالته من النبلاء وعلية القوم في فرنسا حملة الرماح الألمان، الرماة الجاسكون (٢)، مدفعيته الخفيفة سريعة الطلقات كلهم عبروا الألب دون حوادث عن طريق ممر مونت حينيفر، وكان قد تم نقل مدفعيته الثقيلة بالبحر إلى چنوة. استقبلته ميلان بقيادة حاكمها اللامع القوى «لودوڤيكو سفورزا – Kudovico Sforza» بحماسة، وكذلك "لوكا و"بيزا – Pisa"؛ وفي فلورنسا استقبله المبشر الدومينيكاني "جيرولامو ساقونا رولا – Pisa"؛ وفي فلورنسا استقبله المبشر الدومينيكاني "جيرولامو ساقونا رولا – Girolamo Savonarola" باعتباره محررًا، واستغل الملك الفرصة لطرد "بييرو دي ميدشي – Medici" باعتباره محررًا، واستغل الملك الفرصة المود "بييرو دي ميدشي – Medici" الذي لم تكن تبدو عليه أي سمة من أبوابها، بينما انزوى البابا ألكساندر مرتعدًا في "كاستيل سانت أنجلو – Castel Sant أبوابها، بينما انزوى البابا ألكساندر مرتعدًا في "كاستيل سانت أنجلو بالعشرين من فبراير أبوابها، دخل شارل ناپولي، بينما استقبله شعبها - الذي لم يكن يرى في بيت آل أراجون سوى أنهم مستبدون أجانب – بحماسة شديدة. فر خصومه الأراجون إلى صقلية، وفي الثاني عشر من مايو، تم تتويج شارل ملكًا للمرة الثانية.

لم يبق طويلًا في مملكته الجديدة؛ إذ كان نجاحه قد بدأ يتحول إلى مرارة. أهالى ناپولى، الذين كانوا سعداء بتخلصهم من آل أراجون، سرعان ما اكتشفوا أن لا فرق بين محتل أجنبى و آخر. كلهم سواء بسواء. انتشر القلق والاضطرابات بين سكان الكثير من المدن الصغيرة، الذين اكتشفوا أنه كان عليهم أن يتحملوا – دون سبب معقول يمكن فهمه – حاميات فرنسية ساخطة وفاسقة غالبًا. خارج مملكة ناپولى كذلك، كان الناس قد بدأوا يشعرون بالقلق. حتى تلك الدول الإيطالية والأجنبية التى كانت فى السابق قد اعتبرت تقدم شارل لا يمثل خطورة، حتى تلك الدول بدأت تتساءل عن المدى الذى ينوى ذلك الفاتح الشاب الوصول إليه. قرر فرديناند وإيز ابيللا إرسال أسطول إلى صقلية، وقام

الإمبراطور الرومانى المقدس المنتخب مكسميليان (8) هو الآخر باستعداداته مرعوبًا من فكرة أن تؤدى نجاحات شارل به إلى المطالبة بالتاج الإمبراطورى؛ البابا ألكساندر الذى لم يكن سعيدًا قطب «شارل»، أصبح أكثر توترًا؛ حتى لودوڤيكو سفورزا، ملك ميلان، الذى كان قد بات منزعجًا مثل الآخرين، أصبح قلقًا بسبب الوجود المستمر لدوق أوليانز في «آستى – Asti" القريبة، الذى كان يطالب بـ "ميلان" عن طريق جدته الدوقة "قالينتينا ڤيسكونتى – Valentina Visconti"، وكان يدرك أن تلك المطالبات ليست أقل قوة من مطالبات شارل بـ "نابولى"، كانت النتيجة هى تكوين ما سمى بـ "الرابطة المقدسة – The Holy League"، التى كانت مسالمة فى الظاهر، بيد أنه كان لها فى الحقيقة هدف واحد، وهو أن يحمل الملك الجديد عصاه ويرحل.

\*\* \*\* \*\*

عندما وصلت أخبار الرابطة إلى شارل فى ناپولى استشاط غضبًا، ولكنه لم يهون من شأن الخطر الذى كان يواجهه آنذاك، بعد أسبوع واحد من تتويجه، ترك مملكته الجديدة إلى الأبد واتجه شمالًا، متخذًا الساحل الغربى لشبه الجزيرة إلى "لاسبيزيا — La الجديدة إلى الأبد واتجه شمالًا، متخذًا الساحل الغربى لشبه الجزيرة إلى "لاسبيزيا — Spezia "Spezia"، ثم انعطف إلى اليمين على امتداد الطريق الجبلى الذى سيوصله إلى السلسلة الشمالية من "الأبنين — The Appennines"، ثم ينحدر مرة أخرى إلى لومبارديا. حتى فى منتصف الصيف، لا بد من أن يكون القيام بجر مدفعية ثقيلة فوق ممر جبلى أشبه بكابوس ثقيل. كان الصعود شديد الصعوبة، وكذلك كانت رحلة النزول، وربما كانت أسوأ. كان الأمر يحتاج أحيانًا إلى ما يقرب من مائة جندى ممن أصابهم الإرهاق الشديد، كل اثنين منهم موثقين معًا، يعملون على منع مدفع واحد من المدافع الثقيلة من الاندفاع بسرعة من أعلى جرف شديد الانحدار، وإن لم يتصرفوا بسرعة، كان لا بد من أن يجرفهم معه. وأخيرًا، في الخامس من يوليو، كان شارل يستطيع أن يطل على مدينة الرابطة، تحت قيادة "فر انسيسكو كونز اجا كان ينتشر خلفها نحو ثلاثين ألف جندى من الرابطة، تحت قيادة "فر انسيسكو كونز اجا Franncesco Conzaga"، ماركيز مانتوا.

كان جيش جونزاجا متفوقًا في كل شيء، كان يفوق الجيش الفرنسي عددًا بنسبة ثلاثة – وربما أربعة – إلى واحد، وكان مستقرًا في مكانه، ولديه ما يكفيه من المؤن، وكان لديه وقت كاف لاختيار مواقعه والاستعداد للمواجهة القادمة. على العكس من ذلك، كان الجيش الفرنسي منهكًا وجانعًا وغير راغب في القتال. ولكنهم قاتلوا. الملك نفسه قاتل بشجاعة مثل الآخرين. كانت المعركة هي الأكثر دموية في تاريخ إيطاليا على مدى مانتي عام. على أية حال، لم تستمر طويلًا، وبحسب رواية "فيليب دى كومين –

Philippe de Commines "السفير الفرنسى فى قينيسيا، الذى كان موجودًا، انتهى كل شىء فى غضون ربع ساعة. حاول كونزاجا أن يعتبر ذلك انتصارًا، لدرجة أنه عندما عاد إلى مانتوا، بنى "كنيسة انتصار — Chiesetta de Vittoria"، مزودة بلوحة مذبح خاصة بواسطة "مانتجنا — Mantegna"، رغم عدم موافقة كثيرين. الفرنسيون اعترفوا بأنهم خسروا قافلة تموينهم، ولكن خسائر هم كانت لا تذكر مقارنة بخسائر الإيطاليين الذين فشلوا تمامًا فى إيقافهم، كما ظهر عندما واصل شارل ورجاله تقدمهم فى تلك الليلة نفسها؛ ليصلوا إلى "آستى — Asti" دون عقبات بعد أيام قليلة.

وهناك، كانت أخبار سيئة فى انتظارهم. كانت حملة بحرية فرنسية على چنوة قد فشلت، ونتج عنها أسر معظم الأسطول. كان لويس ملك أورليانز محاصرًا فى "نوقارا - Novara" من قبل جيش ميلان، ولم يكن من المحتمل أن يصمد طويلًا، وكان فيرانتينو ابن ألفونسو قد رسا فى "كالابريا – Calabria" حيث كان يتقدم بسرعة نحو ناپولى، مدعومًا بقوات إسپانية من صقلية. فى السابع من يوليو 1495 أعاد احتلال المدينة، فجأة تبخرت كل انتصارات العام السابق الفرنسية. وفى شهر أكتوبر، نجح شارل فى التوصل إلى اتفاق مع سفورزا أنهى تأثير الرابطة، بعد أسبوع أو اثنين قاد جيشه عائدًا عبر الألب تاركًا أورليانز خلفه لكى تحافظ على وجود فرنسى على قدر ما استطاع.

على العكس من ذلك، كان أن تركت مغامرة شارل الإيطالية أثرها الدائم في أوروبا الشمالية. عندما سرح جيشه من الخدمة في ليون في نوفمبر 1495، تشتت جنوده في القارة مع حكايات عن بلاد دافئة تغمرها الشمس، يسكنها شعب رفاهيته الثقافية أكثر مما هو معروف في المناخات الباردة الكنيبة في الشمال، ولكنهم كانوا مفككين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد كل محتل عنيد. عندما انتشرت الرسالة، وعندما بدأ الرسامون والنحاتون وعمال الجص والحفر على الخشب الذين عاد بهم شارل معه من ايطاليا يحولون قلعته القديمة في "أمبواز — Amboise" إلى قصر من قصور النهضة، أصبحت إيطاليا مرغوبة أكثر في عيون جيرانها الشماليين، مقدمة لهم دعوة وتحد، لم يكونوا بطيئين في تبنيها في السنوات التالية.

المرتزقة الذين كان قد تم تسريحهم حملوا معهم كذلك شيئًا آخر، كان مهلكًا أكثر من أى من أحلام الغزو. سفن كولومبوس الثلاث التى عادت إلى إسپائيا من الكاريبى في 1493، جاءت معها بأول حالات الزهرى التى عرفها العالم القديم، وعن طريق المرتزقة الإسپان الذين أرسلهم فرديناند و إيز ابيللا لمساعدة الملك ألفونسو، كان المرض

قد انتشر بسرعة في ناپولى؛ حيث كان قد تفشى عند وصول شارل، بعد ثلاثة أشهر من الاسترخاء والخلو من الهم (dolce far nient)، كان لا بد أن يصاب رجاله بدورهم بالعدوى، وكل الدلائل المتاحة كانت توحى بأنهم كانوا المسؤولين عن جلب المرض إلى شمال الألب، وبحلول عام 1497 كانت التقارير تفيد أن المرض كان قد وصل إلى "أبردين – Aberdeen". في ذلك العام وصل فاسكو دا جاما إلى الهند؛ حيث سجل دخول المرض في 1498، وبعد سبع سنوات كان قد انتقل إلى "كانتون – Canton".

ولكن مهما كانت سرعة انتشار "المرض الفرنسى" – morbo gallico – كما أطلق عليه، فإن الموت جاء شارل الثامن على نحو أكثر سرعة. فى "إمبواز – -Am- boise"، ليلة أحد السعف فى العام 1498، وبينما هو فى طريقه لمشاهدة فعالية رياضية فى ملعب القلعة ارتطم رأسه بعرقة باب منخفضة، مضى فى طريقه وشاهد المباراة، وفى طريق عودته إلى مقر إقامته سقط على الأرض عند المكان الذى وقع فيه الحادث. رغم أن المكان كان أقذر أركان القلعة و"مكانًا للتبول"، كما يقول "كومينيس – Com- باز دراء، كان من رأى مرافقيه ألا يحركوه، وهناك أرقدوه على حشية خشنة لمدة تسع ساعات.. وقبل منتصف الليل كان قد فارق الحياة.

وحيث إن ابن شارل الوحيد كان قد مات في طفولته، انتقل العرش إلى ابن عمه دوق أورليانز، الذي سيعرف باسم لويس الثاني عشر. بالنسبة لحكام إيطاليا الذين كان لهم دراية واسعة بـ "لويس" في سنواته الحديثة، كانت خلافته تعنى شيئا واحدًا فحسب غزوًا جديدًا لشبه الجزيرة، وهذه المرة ليس لتبرير مطالبة آل أنچو بـ "ناپولى" فحسب، بل وتبرير مطالبة الأوليانز بـ "ميلان". لم يدهشهم على الإطلاق أن يسمعوا أن الملك الجديد كان قد اتخذ لنفسه لقب دوق ميلان عند تتويجه. كان تفوق الأسلحة الفرنسية قد ظهر في فورنوڤو، كما أن الجيش الذي كان لويس يجهزه كان مبشرًا بأن يكون أكبر وأفضل تجهيزًا وتنظيمًا من جيش سلفه. كان البابا ألكساندر يمكن أن يعترض، ولكن لويس تمكن من شرائه دون صعوبة، بأن أعطى ابنه "سيزار — Cesare" (الذي كان قد سنم منصب الكادرينال وقرر أن يترك الكنيسة مفضلًا حياة المغامرة العسكرية) دوقية "ثقالينتنوا — Wavarre" شقيقة ملك "ناقار — Navarre".

فى منتصف أغسطس 1499 كانت غزوته الثانية. فى الثانى من سبتمبر هرب الدوق لودو قيكو سفورزا بكنزه إلى "تيرول – Tyrol"، وفى السادس من أكتوبر كان الدخول المهيب للملك لويس إلى فرنسا، عاد سفورزا إلى المدينة – ولكن جيش الملك كان قويا

بكل تأكيد، وفى أبريل تم أسر الدوق ولم يستعد حريته بعد ذلك. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لكى يشعر لويس بالرضا. كانت ناپولى تلوح له وكأنها تناديه؛ وكان شارل ابن عمه فاز بالمدينة ثم فقدها، أما هو، فكان لا بد من أن يكون أكثرا حذرا. فى نوفمبر 1500، وقع مع فرديناند ملك أراجون اتفاقية غرناطة السرية، التى سيقوم بموجبها الحاكمان بغزو ناپولى مشاركة. فى مقابل تحالفه، أو على الأقل عدم تدخله، سيحصل فرديناند على ناپولى مشاركة بما فى ذلك إقليما "أبوليا – Apolia" و "كالابريا – Calabria" و "ما لويس، فستكون ناپولى نفسها و "جايتا – Gaeta" و "أبروزى – Abruzzi" من نصيبه. أعطى البابا موافقته فى الوقت المناسب، وفى مايو 1501 كان الجيش الفرنسى فى طريقه، مدعوما بأربعة آلاف من المرتزقة السويسريين.

أولى أخبار التحالف التى وصلت إلى "فيديريكو - Federico" ملك ناپولى شقيق وخليفة "فيرانتينو - Ferrantino"، الذى كان قد مات بعد عودته إلى مدينته مباشرة، جاءت من روما، كانت على هيئة مرسوم بابوى بإزاحته من منصبه وتقسيم مملكته حسب الشروط التى كان قد تم الاتفاق عليها في غرناطة. أوى إلى جزيرة "إسكيا - Is- حسب الشروط التى كان قد تم الاتفاق عليها في غرناطة. أوى إلى جزيرة "إسكيا - chia"، وبعد فترة قبل عرض لويس باللجوء إلى فرنسا. بعد يومين من رحيله، احتلت الحاميات الفرنسية قلاع ناپولى، بينما اتجهت قوات أخرى شمالًا إلى أبروزى. في الحاميات الفائد الإسپانى الشهير "جونزالو القرطبى - -Gonzalo de Cor "حصة سيده في المملكة.

ولكن من أسف أن اتفاقية غرناطة خلفت أسنلة كثيرة دون إجابة. لم تذكر أى شيء عن إقليم "كاپيتاناتا — Capitanata" الواقع بين أبروزى وأبوليا، ولا عن "الباسيليكاتا — Basilicata" الواقعة على مشط قدم إيطاليا بين أبوليا وكالابريا. قد يعتقد المرء أنه كان بالإمكان تسوية تلك الأمور الخلافية بأساليب ودية ولكن ذلك لم يحدث: وبحلول يوليو، كانت الحرب بين فرنسا وإسپانيا مشتعلة. استمر القتال على نحو متقطع قرابة عامين، وفي النهاية كان النصر حليف الإسپان الذين سحقوا الجيش الفرنسي في 1503 في "سيريجنولا — Cerignola"، وفي السادس عشر من مايو دخل "جونزالو — في "سيريجنولا — Garigliano"، وفي السادس عشر من مايو دخل "جونزالو — عند نهر "جارجليانو — Garigliano"، وكانت المعركة هذه المرة حاسمة لكي تنهي عند نهر "جارجليانو — Garigliano"، وكانت المعركة هذه المرة حاسمة لكي تنهي الوجود الفرنسي في ناپولي. استسلمت "جايتا — Gaeta"، آخر حامية فرنسية في المملكة الونيسيانية في الأول من يناير 1504. منذ ذلك أصبح حكم آل أراجون في أراضي المملكة الرئيسية، كما في صقلية وإسپانيا، دون منافس.

عند هذه المرحلة من القصة يتحول الضوء مؤقتًا إلى قبر ص. قبل نحو قرنين ونصف القرن، كان ريتشار د قلب الأسد، قد منح الجزيرة لـ "جاى اللوزينانى - Guy of Lu signani"، وبالرغم من أنها من وقت لأخر كانت تتع تحت نفوذ أجنبي - وبخاصة النفوذ الجنوى في 1426 - فإن بيت آل لوزينان كان مستمرًا في حكمها. في 1460 على أية حال، كان "جيمس اللوزيناني - James of Lusignan"، الابن غير الشرعي للملك السابق چون الثاني قد استولى على العرش من أخته الملكة "شارلوت - Charlotte" وزوجها "الويس ملك ساڤوى - Louis of Savoy"، مجبر هما على اللجوء إلى قلعة "كيرينيا - Kyrenia" لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنا من الهرب إلى روما. بمجرد أن أصبح ملكًا، كان چيمس في حاجة لحلفاء، وعندما عاد إلى ڤينيسيا طلب رسميًّا يد "كاترينا – Catherina" الأبنة الصغرى الجميلة لـ "ماركو كورنارو - Marco Cornaro" (أو كورنر - Corner كما ينطقها الثينيسيون)، الذي كان لأسرته ارتباط طويل بالجزيرة. كان ماركو نفسه قد عاش هناك عدة سنوات وأصبح صديقًا حميمًا لـ "چيمس"، الذي قام بعدة مهام دبلو ماسية دقيقة له، بينما سيصبح "أندريا - Andrea" عم كاترينا بعد وقت قصير مدققًا لحسابات المملكة. من ناحية الأم، كانت سلسلة نسبها متميزة؛ حيث كان لها أن تزهو بجد لا يقل منزلة عن "چون كومنينوس -"John Comnenus" إمبراطور "تريبيزوند(9) – John Comnenus

توقع ملكه فينيسية لقبرص، كان أكثر ما يمكن أن تقاومه حكومة "سيرينيسيما – Serenissima"، وخشية أن يغير چيمس رأيه، تم الترتيب لزواج بالوكالة. في العاشر من يوليو 1468، وبكل الأبهة والفخامة التي تعرفها الجمهورية، جاءت كاترينا ذات الأربعة عشر ربيعًا برفقة حاشية من أربعين عقيلة من النبلاء من "پالازو كورنر – الأربعة عشر ربيعًا برفقة حاشية من أربعين عقيلة من النبلاء من "پالازو كورنر مورا – Palazzo Corner" في سان پولو إلى قصر الدوچ، وهناك سلم الدوچ "كريستوفرو مورا – Cristofro Mora" خاتمًا للسفير القبرصي ليضعه في إصبع العروس نيابة عن مليكه. أعطيت لقب "ابنة سان مارك" وهو تكريم غير مسبوق، جعل رئيس أساقفة تورين يعلن ساخرًا أنه لم يكن يعرف أن سان مارك كان متزوجًا؛ وحتى لو كان، فلا بد من أن زوجته كانت أكبر من أن يكون لها ابنة في الرابعة عشرة. بعد أربع سنوات، في العاشر من نوفمبر 1472، أبحرت كاترينا ترافقها أربع سفن إلى مملكتها الجديدة.

فى العام التالى، على أية حال، مات الملك چيمس فجأة فى سن الثالثة والثلاثين تاركًا زوجته حاملًا. لم يكن هناك أساس للشك فى موته مسمومًا، ولكن ڤينيسيا التى كانت تخشى حدوث انقلاب يطيح بـ "كاترينا" وينصب "شارلوت"، لم تكن لتخاطر بترك

الأمور للمصادفة. فورًا، أرسل الچنرال "بيترو موسينيجو — Pietro Mocenigo" أسطولًا إلى قبرص، ظاهريًا لحماية الملكة الصغيرة ولكن الحقيقة كانت حماية مصالح قينيسيا، مع أوامر بإزاحة كل المشكوك في ولانهم من مواقع السلطة والنفوذ. كون قبرص دولة مستقلة ذات سيادة لم يكن مؤرقا للجمهورية على الإطلاق، وكان لدى موسينيجو تعليمات بأن يعمل من خلال الملكة بقدر الإمكان، ولكنه كان مفوضًا كذلك باستخدام القوة عند الضرورة.

من أسف أن الإجراءات التى اتخذها لم تسفر سوى عن زيادة الاستياء الذى كان يشعر به نبلاء قبرص، بسبب تدخل القينيسيين المستمر فى شؤونهم؛ وسرعان ما تجسدت مؤامرة تحت قيادة رئيس أساقفة نيقوسيا، فقبل ثلاث ساعات من فجر اليوم الثالث عشر من نوفمبر 1473، شقت جماعة صغيرة – تضم كبير الأساقفة نفسه – طريقها نحو القصر فى فاماجوستا وقتلت ياور الملكة وطبيبها أمام عينيها. بعد ذلك قامت بمطاردة عمها أندريا كورنر وابن عمها "ماركو بمبو – Marco Bembo"، ليلقى كلاهما المصير نفسه، وألقيت جثتاهما فى الخندق الجاف تحت نافذتها حيث بقيتا حتى أتت كلاب المدينة عليها. فى آخر الأمر أجبِرَت كاترينا على الموافقة على خطوبة الابن غير كلاب المدينة عليها. فى آخر الأمر أجبِرَت كاترينا على الموافقة على خطوبة الابن غير الشرعى لملك ناپولى، وعلى أن تعترف بالأخير وريثًا لعرش قبرص، رغم حقيقة أن چيمس كان قد أورثها المملكة، وكانت قد أنجبت طفلًا من صلبها.

تمكن موسينيجو بسرعة من أن يلقى القبض على المسئولين، وكان واحد أو اثنان و منهما رئيس الأساقفة — قد هربا. تم إعدام زعماء الفتنة الأخرين وسجن الباقون. تم إبطال الترتيبات الجديدة للخلافة وأرسل مجلس النواب القينيسى اثنين من نبلاء الأرستقراطية الموثوقين، بلقب مستشار، لتولى إدارة شؤون حكم الجزيرة باسم كاترينا. ظلت الملكة البائسة على العرش ولكن دون صلاحيات. ابنها الرضيع چيمس الثالث، مات في 1474، بعد عام بالتحديد من مولده؛ ومنذ ذلك الحين كان عليها أن تواجه مكاند سلفتها شارلوت من ناحية، ومكاند ألفونسو الشاب ملك ناپولى من ناحية أخرى، بينما كان نبلاء الجزيرة الذين كانوا يرونها دمية فينيسية أكثر منها ملكة، يحيكون المؤامرات ضدها باستمرار. بقاؤها، كما كانت تعرف جيدًا، كان في أيد فينيسية. في مرحلة ما، كانت تشكو هي ووالدها من أن حُماتها كانوا قد أصبحوا أقرب إلى السجانين؛ إذ كان محظورًا عليها مغادرة القصر. تم سحب خدمها، وكانت مجبرة على تناول وجباتها وحيدة على طاولة خشبية صغيرة. ابنة سان مارك، أو ليست ابنة سان مارك، كان الأن واضحًا بالنسبة لها أنها لم تعد سوى عبء، سواء على رعاياها أو على الجمهورية، وأنهم لن يترددا في التخلص منها في الوقت المناسب.

منذ 1462 كانت قبرص خاضعة لسلطان مصر الذى كانت تدفع له جزية سنوية قيمتها ثمانية آلاف دوكاتيه (10)؛ وكان يمكن أن يؤدى ضمها المباشر إلى تعقيدات دبلوماسية قد لا تقدر عليها فينيسيا، ولكن ما حدث هو أن سلطان مصر أرسل إلى كاترينا يحذرها، بأن السلطان العثمانى بايزيد كان يجهز لحملة كبيرة ضده، وكان من المرجح أن يقوم بمحاولة على قبرص فى طريقه. هذا التطور الذى كان يحمل أفق تحالف بين مصر وفينيسيا ضد عدو مشترك، ربما يكون قد شجع مجلس النواب على القيام بعمل حاسم. ما ساعد على ذلك بالتأكيد، كان اكتشاف مؤامرة أخرى فى صيف القيام بعمل حاسم. ما ساعد على ذلك بالتأكيد، كان اكتشاف مؤامرة أخرى فى صيف الحتمالا لا يمكن أن يطرأ على بال أحد. فى أكتوبر 1488 تم اتخاذ القرار. يتم دمج قبرص رسميًا فى الإمبر اطورية الفينيسية وتعود ملكتها – فى حفاوة رسمية إن أمكن، وبالقوة إذا لزم الأمر – إلى مسقط رأسها.

مع توقع قدر من التردد من جانب كاترينا – حيث إن الزواج من الفونسو ربما كان يبدو لها بديلا مرغوبا عن وضعها الحالى – تحدث مجلس ڤينيسى من عشرة أعضاء مع شقيقها «جيورجيو – Giorgio" لكى يقنعها بأن تنازلًا طوعيًّا عن العرش سيكون فى صالح كل الأطراف, قبرص، وكانت ما زالت معرضة للخطر، ستكون فى حمى من الجشع التركى، بينما ستحصل هى شخصيًا على الشرف والمجد بأن تقدم هذه الهدية لوطنها الأم, فى مقابل ذلك، سيتم استقبالها بحفاوة رسمية، وتحصل على إقطاعة غنية ودخل سنوى كبير يمكنها من العيش فى هدوء ورغد كملكة كما تتمنى. أسرتها كذلك سوف تحصل على السلطة والمكانة، بينما سيكون رفضها كارثة عليهم وخرابًا شديدًا لهم جميعًا.

احتجت كاترينا بقوة، إلا أنها رضخت فى آخر الأمر. فى أوانل صيف 1489 فى فاماجوستا، كلفت القائد الأعلى بأن يرفع راية سان مارك فى كل ركن من المدينة، وفى الأسبوع الأول من يونيو وصلت إلى قينيسيا. أبحر الدوج فى بارجته الرسمية إلى الليدو لتحيتها بصحبة بعض النبيلات من علية القوم. لسوء الحظ هبت عاصفة واضطرت البارجة للقيام بمحاولات لتفاديها فكان أن تأخرت بضع ساعات، وعندما تمكنت كاترينا من النزول إلى اليابسة لم يكن ضيوف البارجة فى أحسن حالاتهم؛ ولكنهم استطاعوا أن يقوموا بواجبهم الرسمى، بينما كانت الأبواق تدوى وأجراس الكنائس تدق وشعب قينيسيا ـ الذى لم يكن مهتمًا أصلًا بـ "كاترينا" ولكنه محب للاحتفال ـ يهتف كما كان متوقعًا.

فيما بعد، تنازلت الملكة عن العرش في طقس أقيم خصيصي لذلك في كنيسة سان مارك؛ حيث تخلت عن مملكتها لڤينيسيا. في شهر أكتوبر، وضعت يدها على مدينة "أسولو — Asolo"، الواقعة على رابية صغيرة؛ حيث ستبقى على مدى العشرين سنة التالية وسط بلاط مثقف – إن لم يكن مضجرًا – مستمتعة بحياة كلها موسيقى ورقص و"كلام مثقفين"، حياة كانت تستحق أن تعيشها بعد بلايا ومحن كثيرة. في 1500، بعد أن شعرت بالخطر أمام جيش الإمبراطور "مكسميليان – Maximil مضطرة للعودة إلى مدينتها الأم، وهناك قضت نحبها في يوليو 1510. كانت في الخامسة والستين.

#### \*\* \*\* \*\*

فى فبراير 1508، داخل الإمبراطور مكسميليان أراضى ڤينيسيا على رأس جيش جرار، ظاهريًّا، كأنه ذاهب إلى روما للتتويجه إمبراطورًا. كان قد أعطى الإمبراطورية إنذارًا سابقًا بما كان ينتويه فى العام السابق، طالبًا سلوكًا آمنًا ومؤنًا لجيشه على طول الطريق، ولكن العملاء الڤينيسيين فى بلاطه ومن حوله لم يتركوا سادتهم فى شك من أن هدفه الأول كان طرد الفرنسيين من چنوة وميلان، وطردهم هم أنفسهم من ڤيروثا وڤيسنزا؛ وبذلك كان يعيد المزاعم الإمبراطورية القديمة فى ملكية المدن الأربع كلها. أنذاك رد الدوچ بأدب أن سموه كان مرحبًا به وأنه سيلقى كل ما يليق به من تقدير واحترام، إن هو جاء "دون جلبة الحرب وقعقعة السلاح"، أما إذا كان سيأتى مصحوبًا بقوة عسكرية، فإن التزامات الجمهورية بموجب الاتفاقية وسياساتها الحيادية، تجعل بقية طلبه مستحيلة.

غاضبًا بسبب هذا الرد، زحف مكسميليان على فيسنزا ليقابل بمقاومة أقوى بكثير مما كان يتوقع. بمساعدة فرنسية، لم يرده الفينيسيون على أعقابه فحسب، بل إنهم احتلوا ثلاث مدن إمبراطورية مهمة على رأس الأدرياتيكى: "جوريزيا – Gorizia" و"فيوم – Fume" (الآن ميناء ريچيكا الكرواتى). بحلول شهر أبريل، وبانقضاء فترة عقد جيشه وكانت ستة أشهر، ولأنه لم يكن يملك من المال ما يكفى لتمديد فترة العقد، اضطر الإمبراطور لقبول هدنة ثلاثة أشهر، وسمح لفينيسيا بالاحتفاظ بالأراضى التى استولت عليها. كان ذلك بالنسبة له درسًا مفيدًا، من ناحية أخرى كان ذلك بالنسبة للبابا چولويوس الثانى، الذى كان يكره فينيسيا وحادبًا على أخرى كان ذلك ضربا من الغطرسة التى لا تغتفر، وعندما رفضت الجمهورية فى غضون أشهر قليلة، أن تسلم اللاجئين البولونيين، وعينت أسقفها، بدلًا من المعين من

قبل البابا، في المنصب الشاغر في قيسنزا، قرر أن يتصرف تم إيفاد عدد كبير من الرسل من روما: إلى الإمبراطور، وإلى فرنسا وإسهانيا، وإلى ميلان وهنغاريا وهولندا، كانوا كلهم يحملون الرسالة ذاتها: دعوة لحملة مشتركة ضد الجمهورية وفصلها عن إمبراطوريتها. سوف يستعيد مكسيميليان كل الأراضي وراء نهر "مينسيو — Min" إمبراطوريتها. سوف يستعيد مكسيميليان كل الأراضي وراء نهر "مينسيو — The House of Habsburg و"التي كانت تابعة لبيت "أل هابسبورج — Treviso" و"استريا — Stria" والتي تتضمن فيرونا وفيسنزا وبادوا و"تريفيزو — Treviso" و"استريا — Friuli و"فريولي — الاجتمات" و"لاريما و "كريما و "كريما و "كريما و "كريما المدن والمدن والمدن والقلاع الواقعة شرق نهر "أدا — Adda" و "لريشيا — والقلاع الواقعة شرق نهر "أدا — Adda"، وشمائلا حتى التقانه بنهر "بو — Po". في الشمال، ستعود "تراني — Trani" و "برنديزي — Brindisi" و "أوترانو — Otrano" والمن أر اجون، أما هنغاريا فسوف تستعيد دالماشيا، وتذهب قبرص إلى ساڤوى، كما تستعيد كل من فيرارا ومانتوا أر اضيها السابقة. باختصار، كل سيحصل على شيء ما، باستثناء فينيسيا التي سيتم تجريدها من كل شيء.

كان البابا نفسه ينتوى استعادة "كيرقيا – Cervia" و"ريمينى – Rimini" و"فاينزا – Faenza"، ولكن هدفه البعيد كان يتخطى أى سؤال بخصوص الحدود الإقليمية. كانت إيطاليا، كما كان يراها أنذاك، مقسمة إلى ثلاثة أجزاء. فى الشمال، كانت هناك ميلان الفرنسية، وفى الجنوب ناپولى الإسپانية، وبين الاثنتين كان هناك متسع لدولة ثالثة – واحدة فقط – قوية ومزدهرة، هذه الدولة كان لا بد من أن تكون – حسب تصميمه – البابوية. يمكن أن تبقى ڤينيسيا كمدينة، ولكن لا بد من تدمير ها كإمبر اطورية.

لم يكن الأمراء في أوروبا مهتمين بتلك القصة كلها، كانوا يعرفون جيدًا أن فينيسيا لها حق قانوني في المناطق التي يخططون للاستيلاء عليها، حق تتضمنه الاتفاقيات التي وقعتها فرنسا وإسپانيا، ومكسميليان نفسه مؤخرًا. ورغم أي محاولات قد يقومون بها ليكون عملهم ضربة بالإنابة عن الشرعية التي يمكن أن تضع أي معتد جشع أمام العدالة، كانوا كلهم مدركين أن سلوكهم كان مستهجنًا أكثر من أي سلوك لـ "فينيسيا". إلا أن الإغراء كان عظيمًا والمكاسب الموعودة كبيرة. قبلوا. وهكذا كان أن تم توقيع ما اتضح أنه شهادة وفاة الإمبراطورية الفينيسية. كان ذلك في العاشر من ديسمبر 1508 في "كامبراي — Cambrai" في هولنده. كانت فينيسيا تواجه الأن عددًا كبيرًا من القوى الأوروبية أكثر ضراوة مما واجهته أي دولة إيطالية في التاريخ. لم يكن لها حلفاء، وفي السابع والعشرين من أبريل 1509، أصدر البابا حكمًا بالحرم الكنسي والعزل، على كل الأراضي القينيسية.

ولكن القادم كان أسوأ. في التاسع من مايو، وبالقرب من قرية "أجناديللو \_ -Agn adello"، لقى الجيش القينيسي هزيمة كارثية على يد الملك لويس. ضاع معظم أراضي البر الرئيسي، وما تبقى منها كان بلا حول ولا قوة. معظم الأهداف التي وافقت عليها "عصبة كامبراي - The League of Cambrai" تحققت بضربة واحدة. ولو لا المياه الضحلة المحيطة بها، لكانت فرصة فينيسيا في البقاء ضئيلة جدًّا. قبل قرن من الزمان، كان يمكن أن تستمر بدون اليابسة، (terra firma)، ولكن الزمن كان قد تغير لم تتعاف تجارتها مع الشرق اللاتيني على أثر سقوط القسطنطينية في 1453. لم تعد سيدة الحوض الشرقي من المتوسط، تقلصت إمبر اطوريتها الكولونيالية لتصبح موطئ أقدام قليلة وضعيفة في عالم عثماني واسع. إذا أغلق الأتراك موانئهم أمامها، فلن تعود قادرة على الاعتماد على الأسواق الشرقية البعيدة لإنقاذها، وكان البرتغاليون حريصين على ذلك. باختصار، لم تعد قادرة على الحياة اعتمادًا على البحر وحده. في تلك الأيام أصبح الثينيسيون ينظرون غربًا أكثر منهم شرقًا، إلى سهول لومبارديا وڤينيتو الخصبة، إلى الصناعات المزدهرة في يادوا وقيسنزا وقيرونا وبرشيا، وإلى شبكة الطرق البرية والمانية التي تصلهم بالمدن التجارية الغنية في أوروبا. كان على البر الرئيسي الأن أن استثمروا ثروتهم وعقدوا أمالهم، وكان ممثلو مكسميليان المدعومون يستقبلون استسلام مدينة بعد الأخرى: قيرونا، قيسنزا، پادوا، "روڤيرتيو - Rovereto" و"ريڤا -Riva" و"سيتاديللا - Cittadella" إلى أن ارتد القينيسيون إلى "ميستر - Mistre". و هكذا ضاع كل لومبار ديا و ڤينيتو

أو هكذا كان يبدو الأمر على الأقل. ولكن بحلول شهر يوليو، كانت الأمور قد بدأت فى التحسن. كان كثير من الدول التى استسلمت راضين بكونهم تحت الحكم القينيسى وبدأوا يشعرون بالاستياء من القبضة الثقيلة والقاسية للسادة الجدد. بعد أقل من شهرين من الهزيمة بالقرب من أجناديللو، جاءت التقارير الأولية عن انتفاضات عفوية لصالح فينيسيا؛ وبعد اثنين وأربعين يومًا، عادت بادوا مدينة إمبراطورية تحت الجناح الحامى لأسد سان مارك، وحذا حذوها كثير من المدن الأصغر حجمًا فى المنطقة. فى الوقت نفسه، استولى قائد مرتزقة (Condottiere)، يدعى "لوسيو مالڤيزو — Lucio الوقت نفسه، استولى قائد مرتزقة (Condottiere)، يدعى "ليجنانو — Malvezzo وهى مدينة رئيسية على نهر "أديج — Adige"، ومنها كان يهدد ڤيرونا وڤيسنزا... وبالرغم مدينة رئيسية على نهر "أديج — Adige"، ومنها كان يهدد ڤيرونا وڤيسنزا... وبالرغم من ذلك، ربما لم يكن الأمر قد بات ميؤوسا منه.

حتى ذلك الحين، لم يرفع الإمبراطور إصبغا باسم الرابطة بعد أن كان قد أعطاها اسمه. لم يرسل جيشًا، ولم يعلن الحرب صراحة حتى التاسع والعشرين من مايو؛ أى بعد ثلاثة أسابيع من أجناديللو. ما حفزه على التحرك، على أية حال، كان أخبار استرداد پادوا. وبحلول أغسطس بدأ جيش، مترهل غير متجانس، زحفه على المدينة ليلحق به في مراحل مختلفة من رحلته قوة مكونة من بضع ألوف من الفرنسيين، ومجموعة من الإسپان ومجموعات أصغر من مانتوا وفيرارا ومن قبل البابا. مكسميليان نفسه قرر في ذات الوقت أن ينشئ مركز قيادة مؤقت في أسولو، في قصر ملكة قبرص، التي كانت قد فرت إلى فينيسيا عند سماع الأخبار الأولى لاقترابه.

مر شهر كامل قبل جمع الجيش الإمبراطورى وتجهيزه، وخلال تلك الفترة كان قد أصبح لدى أهالى پادوا وقتًا يكفى لتقوية دفاعاتهم وتخزين كميات كبيرة من الغذاء والماء والذخيرة. وعندما بدأ الحصار جديًا فى الخامس عشر من سبتمبر كانوا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. أسبوعان كاملان والمدفعة الألمانية والفرنسية الثقيلة تدق الأسوار الشمالية وتحولها إلى أنقاض، وبالرغم من ذلك فشلت كل محاولات الهجوم. فى النهاية تخلى الإمبراطورية عن المحاولة، وقام بترتيبات سريعة لترك جزء من جيشه فى إيطاليا تحت قيادة دوق "أنالت - Anhalt"، لاحتلال المدن الأخرى الأقل قوة وعزيمة، وليكون قوة طوارئ إذا لزم الأمر، وقام هو بقيادة جيشه الذى كان يجر أذياله عبر الألب عائذا من حيث جاء.

كان القينيسيون في حالة سعادة غامرة. كانت استعادة پادوا، في حد ذاتها، انتصارًا، أما الاحتفاظ بها بنجاح ضد جيش قوامه أربعين ألف مقاتل فكان انتصارًا أكبر. كان المزيد من الانتصارات في الطريق. في نوفمبر قامت أنالت بتسليم قسينزا دون مقاومة تذكر، وفي الأسابيع التالية أعلن المزيد من المدن — طواعية — تبعيتهم لقينيسيا. عندما سمع البابا چوليوس باسترداد پادوا انتابه غضب شديد، وعندما علم بعد حصار مكسميليان أن قيرونا هي الأخرى كان من المرجح أن تنشق، وأن ماركيز مانتوا وقع أسيرًا في أيدى القينيسيين، عندما سمع ذلك، يقال: إنه ألقى بقبعته وسب سان پيتر. إلا أنه استمر على عناده، وبدأ القينيسيون يدركون أن الموقف لم يتغير كثيرًا برغم انتصاراتهم الأخيرة. كانت العصبة(١١) ما زالت قوية والجيش الإمبراطوري ما زال سليمًا. كان الفرنسيون في ميلان يشحذون سيوفهم، وفي الوقت نفسه كانت قينيسيا تقف وحيدة: جيشها مهزوم، وخزانتها خاوية، ومعظم دخلها من البر الرئيسي مقطوع، ودون أي حليف. عندما طلبت مساعدة إنجلترا، أبدى الملك الجديد تعاطفه ولكنه لم يقدم أي مساعدة مادية. وأخيرًا،

وفى حالة من حالات اليأس كان أن ابتعلت كبرياءها ولجأت - حتى - إلى السلطان، ولكنها لم نتلق أى رد.

بنهاية العام، كان قد بلغ السيل الزبى، فكان لا بد من قبول شروط البابا چوليوس للسلام. كانت شروطاً بالغة القسوة. لا بد من أن تتوقف الجمهورية عن تعيين الأساقفة والإكليروس. لا بد من أن تعوض البابا عن كل النفقات لاستعادة مناطقه وعن كل العائدات التى خسرها. لا بد من أن يكون الأدرياتيكى مفتوحًا من الأن أمام الجميع، وخاليًا من الضر انب الجمركية التى كانت فينيسيا تحصلها عن السفن الأجنبية؛ وفى حال الحرب ضد الأتراك لا بد من أن تقدم الجمهورية خمسة عشر سفينة (جالية — Gally) على نفقتها. في الرابع والعشرين من فبراير 1510، وفي احتفال طويل، ومذل، أمام بوابة كنيسة سان پيتر الرئيسية، تم تركيع خمسة مبعوثين فينيسيين لمدة النهاء حتى الائتهاء من قراءة بنود الاتفاق كاملة، وبعد ذلك كان من المفترض أن يجلد كل منهم اثنتي عشر جلدة رمزية بواسطة الإثنى عشر كاردينال الحاضرين. (من باب الرحمة، تم إلغاء هذا الإجراء). وبعد أن قبلوا قدم البابا وتلقوا الغفران فتحت الأبواب الكبرى وتقدم الجمع في شكل رسمي نحو المذبح العالي للصلاة قبل الذهاب إلى القداس في كنيسة "سيستين — Cistine Chapel"، ذهبوا كلهم ما عدا البابا الذي — كما يروى أحد القينيسيين — "لم يكن له جلد على مثل تلك الطقوس الطويلة".

\*\* \*\* \*\*

لم يستقبل أعضاء العصبة أخبار تصالح البابا چوليوس مع قينيسيا استقبالًا حسنًا. الفرنسيون، بخاصة، بذلوا كل ما في وسعهم لإثنائه عن اتخاذ مثل تلك الخطوة، وأثناء طقس الغفران كان سفيرهم، مع زملائه من الإمبراطوريين الإسپان الذين كانوا في روما في ذلك الوقت، كانوا مستائين للغاية، ولو أنه كان يعرف ما كان ينذر به ذلك الطقس لأصابه الذعر أكثر من الرفض. حساب البابا مع قينيسيا كان قد تم تسويته، والآن كان دور فرنسا.

بكل المقاييس الموضوعية كان ذلك التغير المفاجئ والكامل في موقف البابا جديرًا بالازدراء. بتشجيعه الفرنسيين على حمل السلاح ضد قينيسيا، كان چوليوس الأن يرفض أن يسمح لهم بالمزايا والفوائد التي كان هو شخصيًّا قد وعدهم بها، وبذلك كان ينقلب عليهم بكل العنف والحقد اللذان أبداهما تجاه القينيسيين من قبل. وعلى عكس ما كان من قبل، المهندس الرئيسي لإفقار قينيسيا وامتهانها، أصبح الأن مخلصها. لم يتقدم كبطل قوى كانت تنتظره طويلًا فحسب، بل أخذ زمام المبادرة. سوف تنسحب

الجمهورية الآن من وسط المسرح، ومن هنا ستكون الحرب أساسًا بين البابا والملك لويس – مع دوق فيرارا، الحليف الإيطالي الرئيسي للويس. كانت ملاحات الدوق في "كوماكيو – Comaccio" في حالة تنافس مباشر مع أعمال البابا التجارية في "كير ڤيا – Cervia"، بالإضافة إلى ذلك، فهو باعتباره زوج "لوكريشيا بورجيا – Lucerzia "كان صهر البابا ألكساندر السادس، وكان ذلك سببًا أكثر من كاف لإدانته.

كالعادة، كان البابا يحارب أعداءه بكل ما في يديه من وسائل: العسكرية والدبلوماسية والروحانية. أول تصرف عسكري له ضد الفرنسيين - محاولة في يوليو 1510 لطردهم من چنوة - انتهت بالفشل؛ إلا أنه دبلوماسيًّا وجه ضربة قوية بعد أسابيع قليلة عندما اعترف بـ "فرديناند الأراجوني" ملكًا على ناپولي متجاهلًا ادعاءات لويس الأنچوية. بعد ذلك بوقت قصير، في رسالة بابوية شديدة اللهجة استنزل اللعنة على دوق فيرارا وحرمه كنسيًّا. في ذلك الوقت كان يقترب من السبعين؛ وفي شهر أكتوبر، وهو مصاب بحمى شديدة في بولونيا، نجا بصعوبة من أسر الفرنسيين الذين استولوا على المدينة بعد ذلك بأشهر قليلة. (12) ثم كانت نوبة مرض أخرى في صيف 1511، جعلت حياته أمرًا مينوسًا منه. إلا أن الطاقة التي واصل بها سياسته الانتقامية الحاقدة لم تنطفي؛ وفي موجهة ضد فرنسا.

ولكن الملك لويس كان يلعب الآن بورقة جديدة: هي ابن أخته «جاستون دو فوا – Gaston de Foix دوق "نيمورس – Nemourss"، الذي كان قد أظهر كفاءة كقائد عسكرى بارع في زمنه وهو في الثانية والعشرين من عمره. في فبراير 1512، قام نيمورس بحملة مدمرة على القوات البابوية والإسپانية، انتهت يوم أحد الفصح في راڤينا بأكثر المعارك دموية منذ غزو شارل الثامن قبل نحو عشرين عامًا. بعد انتهائها كان هناك نحو عشرة الأف قتيل من الإسپان والإيطاليين على أرض الميدان، إلا أنها كانت انتصارًا رهيبًا. فقدت قوات المشاة الفرنسية وحدها نحو أربعين ألف جندى. معظم القادة شاركوا في القتال بمن في ذلك نيمورس نفسه، ولو أنه عاش فلربما كان استطاع أن يلملم بقايا جيشه ويزحف على روما وناپولي، مجبرًا البابا على الموافقة على شروط بعينها، وإعادة الملك لويس إلى عرش ناپولي، ولتغير تاريخ إيطاليا تمامًا.

فى ذلك الوقت، كان الأبطال الثلاثة الرنيسيون فى حرب عصبة كامبراى قد مروا بتغيرين رئيسيين فى نمط حلفائهم. أولًا: تحالفت فرنسا والنظام البابوى ضد فينيسيا، بعد ذلك اصطفت فينيسيا والنظام البابوى ضد الفرنسيين، وكان قد بقى فقط أن تتحد فينيسيا

وفرنسا ضد النظام البابوى، وهو ما حدث بالفعل بموجب اتفاقية "بلوا – Blois" في مارس 1513. بعد أن أكدت قينيسيا وضعها على البر الرئيسى، كانت مصرة على ألا يزيحها البابا والإمبراطور جانبًا، وحيث إن الفرنسيين كانوا قد أصبحوا لا يشكلون أى خطر عليها، فقد كانوا بمثابة حلفاء محتملين. ولكن الحقيقة أن الوضع تغير حتى قبل التوقيع على الاتفاقية: ففي الواحد والعشرين من فبراير 1513، مات چوليوس الثاني – كان في السبعين من عمره – في روما. وفي واحد من أكثر أفعال الإفساد والتخريب الرسمي المتلكات العامة، كان قد أكمل هدم كنيسة سان بيتر. لم يكن المبنى الجديد الذي صممه "بر امانتيه – Bramante" قد ظهر، وكان ما تبقى من المبنى القديم عبارة عن مصلى صغير اجتمع فيه الكرادلة لانتخاب خليفة له. كانت مداو لاتهم بطيئة على حراس الخلوة، الذين في محاولة جهيدة للإسراع بالمهمة كانوا يخفضون خدمة تقديم الطعام ليجعلوها في البداية مقصورة على طبق واحد في الوجبة، وفيما بعد مقصورة على وجبة نباتية. حتى مع هذا الإجراء لم يعلنوا عن اختيارهم إلا بعد أسبوع كامل: كان الكاردينال بياتية. حتى ميديشي، الذي اتخذ اسم ليو العاشر

"القد أعطانا الرب البابوية، فلننعم بها". سواء أكان البابا الجديد قد نطق بهذه العبارة المعيبة المنسوبة إليه أو لم يكن، فإن القليل من الإيطاليين في ذلك الوقت كان لا بد من أن يبدوا دهشتهم. كان ليو في السابعة والثلاثين. كان فاحش الثراء وقويًا جدًا، كانت عائلته قد أعيدت إلى فرنسا في 1512 بعد نفي دام ثمانية عشر عامًا، وكان يبدى ولعًا بالأبهة أكثر من أبيه "لورنزو — Lorenzo". كان كذلك على خلاف چوليوس، رجل سلام، وكان معروفًا بين الإدارة البابوية بـ "صاحب السمو الحرص" وكان اختياره مقبولًا بحق. من ناحية أخرى، كان شديد الواقعية لكي يصدق أن الملك لويس سيكون على طريق الحرب مرة أخرى، وبسرعة، كما كان مصرًا على حماية المصالح البابوية حيثما كان ذلك ضروريًا.

ولكن مغامرات لويس فى إيطاليا كانت قد انتهت. بعد أن انضم الإمبر اطور مكسميليان للعصبة المقدسة أعلن الآن أن كل الرعايا الإمبر اطوريين الذين يحاربون مع الجيش الفرنسي لا بد من أن يعودوا فورًا إلى بلادهم وإلا عوقبوا بالموت، بينما كان الفرنسيون أنفسهم مستدعين إلى بلادهم للتعامل مع الإنجليز – وكانوا هو أيضًا أعضاء فى العصبة الذين قاموا بغزو فرنسا، وكانوا قد أسروا "تورناى – Tournai" بالفعل. لم يكن هناك جنود لكى يواصلوا النضال الإيطالى، هذا بالإضافة إلى أن الملك لم يكن قد بقى لديه رغبة فى الاستمرار. مرهقًا، وفى الثانية والخمسين مع ضعف شيخوخة مبكرة،

كان قد تزوج فى الخريف السابق من الأميرة الإنجليزية مارى، شقيقة الملك هنرى الثامن. كانت فى الخامسة عشر، فاتنة، ولديها طاقة – مثل شقيقها – لا تنفد بذل لويس قصارى جهده معها، ولكن الجهد كان كثيرًا عليه، فلم يتحمل أكثر من ثلاثة أشهر، وقضى نحبه فى باريس فى الأول من يناير 1515. كان قد أصبح يلقب فى فرنسا بروالد البلاد"، وفى إيطاليا لم يحقق شيئًا.

بعد عام واحد، فى الثالث والعشرين من يناير 1516، لحق به فرديناند ملك أراجون. من بين كل الملوك المتورطين فى هذه القصة المتشابكة المتداخلة، خرج وحده ليكون الفائز الوحيد. كان قد عقد مع لويس اتفاقية غرناطة السرية لتقرير مصير ناپولى: وبحسب شروطها فاز باكثر من نصف مساحتها، إلى جانب أبوليا وكالابريا وهى مناطق ذات قيمة. بعد ذلك بوقت قصير، كانت المملكة كلها له، وستبقى تحت السيادة الإسپانية على مدى القرنين التاليين. بعد موت زوجته إيزابيلا فى 1504، كان يحكم كذلك كلا من قشتالة (كوصى على ابنته المجنونة چوانا) وأراجون، إلى جانب "ناڤار – Navarre" و "روسيللون – Roussillon" و مملكة غرناطة السابقة، ناهيك عن المناطق غير متحدة، المحددة فى العالم الجديد. ترك وراءه إسپانيا، التى رغم أنها كانت ما زالت غير متحدة، كانت غنية بلا حدود و أقوى منها فى أى وقت سابق، و على عتبة عصر ها الذهبى.

### هوامش الفصل الثالث عشر

- (1) تجدها في ترجمات أخرى "جزر البليار"، وهي "ميورقة" و"منورقة" و"يابسة". (المترجم)
- (2) كان فعل الإيمان auto da fé احتفالًا يرافق إصدار الحكم بالموت من قبل إحدى محاكم التفتيش على المتهم بالهرطقة، ويتبعه التنفيذ من جانب السلطة الزمنية. (المترجم)
- (3) اضطر كولومبوس، الذى كان قد بدأ لتوه رحلته التاريخية من چنوة، لتغيير مساره، عندما وجد البحر مزدحمًا أمامه بالسفن التركية العائدة باليهود إلى مكان آخر.
  - (4) انظر القصل الأول.
- (5) قضى البابا بمنح الملوك الكاثوليك كل الأراضى والجزر التى تم اكتشافها أو ستكتشف فيما بعد، الواقعة غرب الخط الممتد من القطب إلى القطب، الممتد هو نفسه نحو مانة فرسخ إلى الغرب من الأزور وجزر رأس ڤيرد Cape verde Island. أما الأراضى الواقعة إلى الشرق من هذا الخط فخصصت للبرتغال (وهو التنازل الذي سيسمح فيما بعد للبرتغاليين بالمطالبة بالبرازيل). تم التصديق على هذا المرسوم في 1494 بموجب اتفاقية "تورديسلاس Tordesillas" بين الدولتين.
  - (6) ينبغى عدم الخلط بينه وبين فرديناند الإسپاني زوج إيز ابيللا.
    - (7) أبناء جاسكونيا، جنوب غربى فرنسا. (المترجم).
- (8) لم يتزوج مكسيميليان كامبر اطور من قبل البابا، إلا أنه أصدر إعلان ترنت Proclamation (8) لم يتزوج مكسيميليان كالمبر اطور من قبله البابا of Trent في 1508، الذي مكنه من اتخاذ لقب إمبر اطور بدون ذلك، وهو ما قبله البابا "جوليوس الثاني Julius II" على مضض.
  - (9) انظر القصل الثامن.
- (10) الدوكاتية (من الكلمة الإيطالية دوكاتو ducato)، وهي عملة فضية قديمة ثم ذهبية، (من ثلاثة المي أربعة جرامات) ظهرت في قينيسيا في 1140 ثم سكت في معظم دول غرب أوروبا بعد ذلك باسم التسيخين أو الفلورين. (المترجم).
  - (11) المقصود عصبة كامبراي The League of Cambrai (المترجم).
- (12) احتفل البولونيون بتحرر هم بأن قاموا بإسقاط التمثال البرونزى الرائع الذى كان مايكل أنجلو قد صنعه للبابا، وباعوه خردة لدوق فيرارا، الذى قام بدوره بإعادة صبه ليصنع منه مدفعًا ضخمًا دشنه باسم "المدفع چوليوس".

# الفصل الرابع عشر الملك والإمبراطور والسلطان

- شارل وفرانسيس: 1515 وفاة محمد الثاني: 1481 سليمان المعظم: 1521
  - حصار رودس: 1522 معركة باڤيا: 1525 اليأس ينتاب البابا: 1526
- استكشاف كولونا: 1526 نهب روما: 1526 تتويج شارل الخامس: 1529

دفع موت لويس الثانى عشر وفرديناند ملك أراجون خلال أقل من عام بينهما، بشابين كانا ما زالا مجهولين نسبيًا إلى واجهة الأحداث. كان الشابان مختلفين تمام الاختلاف. «فرانسيس الأول- Francis I» ملك فرنسا، كان فى العشرين عندما اعتلى العرش مفعمًا بالحيوية والنشاط، وكان يمكن أن يكون زوجًا أفضل للشابة "مارى تيودور- Mary Tudor"، من ابن عمه المسكين لويس، مثلما كان يمكن أن تكون هى زوجة أفضل من "كلود- Claud"، الورعة المتزمتة ابنة لويس، كان فرانسيس بالفعل زير نساء، ربما لم يكن وسيمًا ولكنه كان أنيقًا وجسورًا، وسريع البديهة، ولديه شغف فكري بلا حدود، وذاكرة قوية مدهشة لكل من يعرفونه. كان يحب الاستعراض ولفت الأنظار، مغرمًا بالمظاهر والأبهة، كما أحبه شعبه الذي كان قد سنم سلسلة طويلة من الملوك الذين اشتهروا بالكآبة والتفاهة.

"شارل الهابسبورجى- Philip the handsome"، المولود في 1500، كان ابن الإمبراطور مكسميليان و"چوانا المجنونة الوسيم- Joanna the Mad"، ابنة فرديناند وإيزابيلا. شارل هذا، لم يرث أيًّا من صفات والديه المميزة. كان بشع المنظر: ذقن هابسبورجية ضخمة وشفاة سفلى غليظة منفرة، وكان يعانى من صعوبة في الكلام فيتلعثم ويمطر من يستمع إليه برذاذ فمه. كان عديم الخيال، لا أفكار لديه... ولا جاذبية شخصية. ما أنقذه كان طيبة قلب طبيعية، وعندما تقدم به العمر كان قد أصبح حصيفًا وداهية. كان كذلك، بأسلوبه الهادئ، متماسكًا يرهق معارضيه بقوة وإصرار. وبالرغم من أنه كان أقوى رجل في العالم المتحضر، لم يستمتع بإمبراطوريته على النحو الذي كان فرانسيس الأول يستمتع فيه بمملكته - أو ربما ليو العاشر بمنصبه البابوي- وعندما تخلي عن العرش أخيرًا ليذهب إلى الدير، لم يكن ذلك أمرًا غريبًا بالنسبة لكثير من رعاياه.

كان ميراثه كبيرًا، ولكن بعضه كان محل نزاع، كما أن ذلك الميراث لم يصل إليه كله في الوقت نفسه. في البداية كانت البلاد الواطئة، البورجندية سابقًا، التي كانت قد آلت لجده مكسميليان بزواجه من مارى البورجندية. بعد موت والده في 1506 تعهدته "عمته الساڤوية- Margaret of Savoy"، الوصية على عرش هولنده، وبداية من عمر الخامسة عشرة كان يحكمها بنفسه. في ذلك الوقت كانت أمه چوانا (وكانت قد فقدت قواها العقلية تمامًا) تحت التحفظ (محجورًا عليها) الذي كان عليها أن تتحمله

لأكثر من نصف القرن، إلا أنها من الناحية الشكلية ظلت ملكة على قشتاله، بينما كان فرديناند يحكم باسمها كوصى على العرش. عند موت فرديناند، بالرغم من حالتها، ترك لها مُلك أراجون وجزيرتى صقلية، ومَنْح الوصاية لـ "شارل". حُكْم قشتاله، من ناحية أخرى، عهد به للكاردينال رئيس أساقفة طليطلة "فرانسيسكو خيمينيث Francisco أخرى، عهد به للكاردينال رئيس أساقفة طليطلة "فرانسيسكو خيمينيث لكهام الأولى لكبير الأساقفة كانت أن يعلن شارل ملكا على نحو مشترك مع أمه.

الملك الشاب الذي رسا على ساحل "استورياس- Asturias" في عمر السابعة عشرة، ورأى مملكته الإسبانية لأول مرة، كان ما زال هولنديا قلبًا وقالبًا، يجهل عادات وتقاليد وحتى لغة رعاياه الجدد. لم تكن بداية جيدة. كان الإسبان يرون فيه "ذلك الغريب"، كما كانوا مستائين من التدفق الكبير من المسئولين القلمنك الذي كان ينهمر على البلاد. خيمنيث الذي كان قد فعل كل ما في وسعه لتمهيد طريق شارل، أزاحه الفلمنك جانبًا ولم يسمحوا له حتى بلقاء سيده الجديد، وبكل بساطة أمروه بأن يعود إلى أبرشيته. بعد عامين مات وأصبح شارل مطلق السلطة في كل البلاد. بذل كل ما في وسعه كعهده دائمًا، ولكنه كان ما زال غير قادر على السيطرة على طموح وجشع أبناء بلده، بينما تركته الحاشية الإسبانية على علم كبير بأنه كان هناك مكرهًا، وأنهم سوف يتسامحون معه ما دام طيعًا. ليس إلا.

فى مستهل حكم فرانسيس الأول كانت إدارة الأمور اكثر سهولة بالنسبة له منها بالنسبة لـ شارل: نجاحاته الباكرة فى إيطاليا تتناقض تمامًا مع خطوات شارل الأولى وبداياته السيئة فى إسپانيا. كان فرانسيس قد كشف عن نواياه الإيطالية بوضوح تام عندما اتخذ لنفسه رسميًا عند تتويجه لقب "دوق ميلان"؛ وبحلول يوليو 1515 كان قد جمع جيشًا قوامه أكثر من مانة ألف مقاتل ليثبت حقه، وفى الثالث عشر من سبتمبر أنزل هو والڤينيسيون هزيمة ساحقة بجيش بابوى إمبراطورى كان مكونًا أساسًا من مرتزقة سويسريين فى "ماريجنانو - Marignano" (الآن ميليجنانو - omelegnano) على بعد بضعة أميال من ميلان. كان فرانسيس نفسه يحارب وسط المعركة وكوفئ فى الميدان بلقب "بايارد - Bayard" الأسطورى: chevalier sans peurs et sans "لأسطورى: Piacenza"؛ وفى صيف 1516 عقد قام البابا، على مضض بتسليم «پارما وبياكنزا - piacenza"؛ وفى صيف 1516 عقد صلحًا منفصلًا مع شارل فى "نويون - Noyon"، اعترفت بموجبه إسبانيا بحقه فى ميلان مقابل اعتراف الفرنسيين بحق إسبانيا فى نايولى.

وهكذا كان قد أتم تسوية علاقاته باثنين من الأبطال الثلاثة الرئيسيين على نحو مقبول. بقى الإمبراطور مكسميليان. الأن، وقد بات معزولًا سياسيًّا، كان هو الأخر مضطرًا للتواصل إلى تفاهم مع فرنسا ومع قينسيا كذلك، التي تخلى من أجلها عن مطالبته بكل الأراضى التي كان قد وعد بها في كامبراي، بما في ذلك قيرونا التي كان متمسكًا بها. (لا بد أن يقال: إن ذلك كله تم مقابل مبلغ دفعته الجمهورية مقدمًا تحت الحساب). وهكذا بعد ثمان سنوات من تكوين العصبة، كانت قينيسيا قد استعادت كل ممتلكاتها السابقة تقريبًا، واستأنفت وضعها باعتبارها الدولة الإيطالية العلمانية القائدة. هذه الاتفاقيات، إن لم تكن قد جلبت السلام الدائم لإيطاليا، فإنها قد وفرت على الأقل فضاء للتنفس: كان العام 1517 هو العام الأكثر هدوءًا الذي يتذكره الإيطاليون. ليس معنى ذلك أنه كان خلوًا من أى أمور مهمة؛ فالعام الذى بدأ باستيلاء الأتراك على القاهرة وانتهى بتلفيق "مارتن لوثر - Martin Luther" فرضياته الخمسة والتسعين على باب الكنيسة في "و يتنبر ج- Wittenberg" مثل هذا العام لا يمكن أن يشطب بهذه السهولة. ولكن تأثير هذه الأحداث رغم أهميتها لم يكن فوريًّا، وكانت شعوب لومبارديا وقينيتو قادرة أنذاك، وفي الشهور الاثنى عشر التالية، على إعادة بناء منازلها المدمرة و اعادة زر اعة حقولها المهجورة، والنوم ليلًا دون خوف من جيوش غازية ومن أعمال سلب و نهب و سفك دماء.

في الثاني عشر من يناير 1519، مات الإمبراطور مكسميليان في قلعته في "ولز- Wels" في أوستريا العليا. لم تكن خلافة حفيدة شارل نهاية. ظلت الإمبراطورية انتخابية. كان هناك كثيرون يفضلون الأرشيدوق فرديناند، الشقيق الأصغر لـ شارل. كان فرانسيس الأولى ما زال خصمًا عنيدًا، وكان في المراحل الأولى لترشحه يحظى بتأييد كبير من البابا. (هنرى الثامن ملك بريطانيا كذلك ألقى بقبعته في الحلبة في لحظة ما، ولكن أحدًا لم يأخذه على محمل الجد). لحس حظ شارل، كان الناخبون الألمان يكرهون فكرة إمبراطور فرنسي: قام "آل فجر- The Fuggers" - تلك الأسرة المصرفية فاحشة الثراء في أوجسبورج - قامت بتأمين الكثير من الجيوب، وفي اللحظة الأخيرة، كف البابا ليو عن معارضته. في الثامن والعشرين من يونيو انتخب شارل وتم تتويجه في الثالث والعشرين من أكتوبر في العام التالي، وليس في روما وإنما في "آخن- Aachen" العاصمة الكارولنجية القديمة والعالم الجديد، آلت إليه الأن الخامس. وبالإضافة إلى هولنده وإسبانيا وناپولي وصقلية والعالم الجديد، آلت إليه الأن كل الإمبراطورية القديمة التي كانت تضم معظم النمسا الحديثة وألمانيا وسويسرة. وبعد وقت قصير سوف تتبعها ميلان وبو هيميا و هنغاريا الغربية. كان ذلك إرثا ثقيلًا بالفعل على رجل متواضع الموهبة متوسط القدرات.

كان لتتويج شارل الإمبراطورى أصداؤه الواسعة سواء فى إسبانيا أو فى أوربا ككل. فى إسبانيا زاد ذلك من شعبيته. لم تكن الطبقة الحاكمة فى قشتالة كما رأينا شديدة الحماسة فى البداية للهابسبورج الأجانب، ولكن عندما تحول ملكهم فجأة، بمثل فعل السحر، ليصبح بين عشية وضحاها إمبراطورًا على نصف القارة، حصل على احترام جديد بين رعاياه الذين أصبحوا منذ ذلك التاريخ يربطون مصيرهم بمصيره وقدرهم بقدره. لم يعودوا مبعدين فى الركن القصى جنوب غرب القارة الأوروبية. حارب جنودهم فى ألمانيا وهولنده، وتوحد كتابهم وفلاسفتهم مع "النزعة الإنسانية حارب جنودهم فى المانيا وهولنده، وتوحد كتابهم وفلاسفتهم ألوقت نفسه كانوا على وعى شديد بأنهم الصخرة الثابتة الوحيدة للعقيدة الكاثوليكية القويمة، التى يمكن أن تدعم الكنيسة ضد الهرطقات التى كانت تنمو فى الشمال.

كذلك فإن التتويج أكمل استقطاب القارة الأوروبية. كان ملك فرنسا مطوقًا بالإمبر اطورية، أما الإمبر اطور فكان على العكس قد وجد نفسه سيدًا على مملكة مقسمة، جزءاها منفصلان أحدهما عن الآخر بواسطة ولاية معادية ولا يربط بينهما سوى بحر محايد. اعتبارًا من تلك اللحظة، سيدخل الرجلان في صراع قاتل من أجل السيطرة على أوربا والسيادة على الحوض الغربي للمتوسط.

بعد موت السلطان محمد الثانى فى 1481، تنفست أوروبا مرة أخرى. كان محمد واسع العلم والثقافة. كان قد أمر "چيناديوس- Gennadius"، الذى عينه بطريركا أور ثوذوكسيًا للقسطنطينية - أن يكتب له رسالة عن الدين المسيحى، وكان لديه معرفة واسعة باليونانية ويدعو العلماء اليونانيين باستمرار إلى بلاطه، واستدعى "چنتايل بيللينى- Gentile Bellini" من قينيسيا ليرسم صورة له. (2) عرف به «محمد الفاتح» بيللينى- غن جدارة. كان أول وأعظم انتصار له هو الاستيلاء على القسطنطينية فى 1453، وم يكن ذلك سوى بداية سلسلة طويلة من التوسع فى الحوض الشرقى من المتوسط، وكما رأينا، كان يجهز لهجوم كبير آخر على فرسان سان چون فى رودس، عندما مات فجأة. خليفته بايزيد الثانى- الذى رغم أنه كان الأكبر لم يصل إلى العرش إلا بعد صراع كبير مع شقيقه «چيم(3)- Cem» كان مختلفًا تمام الاختلاف عن أبيه. ثبت فتوحات محمد على فى البلقان واستولى على القلاع الفينيسية فى المورة، ولكنه- لضيق أفقه محمد على فى البلقان واستولى على القلاع الفينيسية فى المورة، ولكنه- لضيق أفقه - لم يكن مهتمًا بأوربا، فقد أز ال مثلًا الرسوم الإيطالية التى كان محمد على قد أعدها للقصر الإمبراطورى، مفضلًا المساجد والمستشفيات والمدارس التى كانت عناصر شديدة الأهمية بالنسبة لعقيدته الإسلامية المتوقدة. وصف السفير الفرنسى له بأنه كان شديدة الأهمية بالنسبة لعقيدته الإسلامية المتوقدة. وصف السفير الفرنسى له بأنه كان

"سوداوى المزاج إلى حد بعيد، مؤمن بالخرافة وعنيد"(4) يلخص شخصيته جيدًا.

في 1512، تمرد سليم بن بايزيد على والده وأجبره على التخلى عن العرش. (ربما يكون قد دس له السم أيضًا؛ حيث إن الرجل العجوز مات بعد ذلك مباشرة على نحو مريب). كان سليم الأول يعرف بـ «الشرس – The Grim) Ya vuz)»، وكان أول إجراء اتخذه بعد أن أصبح سلطانًا أن تخلص من أخويه ومن خمسين من أبناء عمومته الأيتام .. كان أصغر هم في الخامسة من عمره .. كمنافسين محتملين على العرش، وذلك بأن خنقهم بو اسطة و تر قوس، و يقال: إنه كان يستمع من غرفة مجاورة إلى صراخهم وهو يشعر بالرضا بعد ذلك وجه اهتمامه صوب الشرق موجهًا طاقته المرعبة ضد إسماعيل الأول مؤسس "الأسرة الصفوية -- Savafid Dynasty" في إيران، ونبح نحو أربعين ألفًا من أتباعه، وضم العديد من المعتمديات الكردية والتركمانية في شمال الأناضول إلى إمير اطوريته ثم كان هدفه التالي سوريا، التي كانت ما زالت في أيدى المماليك. سقطت حلب ودمشق وبيروت وأورشليم أمامه في تتابع سريع، وفي الرابع والعشرين من أغسطس 1516 قضى على الأسرة المملوكية في موقعة مرج دابق، وهي المعركة التي مات فيها الغوري سلطانهم قبل الأخير. في مصر أعلن طومان باي ابن عم الغورى نفسه سلطانًا، ورفض الاستسلام، بينما زحف سليم بجيشه عبر صحراء سيناء، وبعد مواجهة دامية أخرى في يناير 1517، عند الريدانية بالقرب من الأهرام، أسره وشنقه على باب زويلة في القاهرة. بعد ستة أشهر استسلم شريف مكة بدوره طواعية، وأرسل إلى سليم راية وبردة النبي ومفاتيح المدن المقدسة. وفي أخر الأمر عاد إلى البوسفور منتصرًا بعد أن اعترفت به مصر وسوريا والحجاز سلطانًا عليها. لم تكبر إمبر اطوريته فحسب، وإنما تغيرت كذلك. جعل منها الاستحواذ على مكة والمدينة خلافة إسلامية، ومن الأن فصاعدًا سيعتبر السلاطين العثمانيون أنفسهم حماة العالم الإسلامي.

\*\* \*\* \*\*

بعد موت السلطان سليم في سبتمبر 1520 خلفه سليمان، الابن الوحيد الذي تركه حيًا أثناء فترة خلافته وكان في السادسة والعشرين. من بين الملوك الأربعة الكبار الذين هيمنوا على أوروبا خلال النصف الأول من القرن السادس عشر – الثلاثة الأخرون هم الإمبراطور شارل الخامس، وهنرى الثامن ملك إنجلترا، وفرانسيس الأول ملك فرنسا – ربما كان سليمان هو الأعظم. كان ابنًا للنهضة على طريقته الشرقية: رجل علم وثقافة واسعة، كان شاعرًا رقيق الحس، وفي عهده بلغت ورش الصناعات الخزفية في "إزنك – Iznik" (نيقية) أوجها، وبغضل المعماريين البارعين – وعلى رأسهم

سنان – عمرت مدن الإمبراطورية بالمساجد والمنشآت الدينية واستراحات القوافل والمدارس التي ما زال بعضها موجودًا إلى الأن. إلا أن سليمان مثل كل أسلافه كان كذلك فاتحًا، وكان طموحه الأهم هو أن يحقق انتصارات في الغرب تضاهي انتصارات أبيه في الشرق. وهكذا كان عليه أن يزيد حجم إمبراطوريته، الواسعة بالفعل، بفتوحات في المجر والبلقان ووسط أوروبا، ناهيك عن شمال أفريقيا حيث سقطت طرابلس أمامه في 1551.

إلا أن ذلك كله كان من أجل ما هو قادم. مثل كل السلاطين العثمانيين السابقين، كان سليمان مسلمًا شديد التقوى والورع، وبعد أن تولى العرش بوقت قصير حول اهتمامه نحو العدو المسيحى الذى كان يكرهه بشدة: فرسان سان چون، الذين كانت قلعتهم فى جزيرة رودس تقع على بعد عشرة أميال من ساحل الأناضول؛ أى إنها كانت على عتبة إمبراطوريته. كان الفرسان قليلى العدد نسبيًّا، ليس لديهم جيش ولا بحرية يمكن أن يكونا نذًا لما لديه، إلا أنهم كانوا مقاتلين أقوياء الإرادة؛ حيث كان محمد، جده لأبيه، قد خبرهم قبل أربعين عامًا. فى تلك السنوات الأربعين، كان الفرسان قد عملوا كثيرًا لتقوية دفاعاتهم، وبناء أبراج هائلة ذات زوايا تمكن من تغطية كل المناطق المكشوفة من الأسوار بالنيران، وتقوية الاستحكامات ضد المدافع الثقيلة التى دمرت أسوار القسطنطينية فى 1453 بوعنوا هم أنفسهم عرضة للهزيمة فى 1453 بسببها.

كان معلمهم ومرشدهم الأعظم "قيليب قيليب دى ليزلى أدم — de L'isle Adam "وهو نبيل فرنسى شديد التدين فى السابعة والخمسين، وكان قد أمضى معظم حياته فى رودس، كان أن تلقى بعد أسبوعين من تسلم منصبه فى 1521 أمضى معظم حياته فى رودس، كان أن تلقى بعد أسبوعين من تسلم منصبه فى 1521 رسالة من السلطان. فى هذه الرسالة كان سليمان يتباهى بفتوحاته التى قام بها، بما فى ذلك تلك فى بلجراد وغيرها "الكثير من المدن الرائعة الحصينة، التى قتلت معظم سكانها، وحولت من بقى منهم إلى عبيد". كانت متضمنات الرسالة شديدة الوضوح، ولكن دى ليزلى آدم لم يخف، وتكلم فى رده على الرسالة عن انتصاره الحديث على القرصان التركى "كورت أوغلوا — Cortoğlo"، الذى حاول — وفشل — أن ياسره عند عودته الأخيرة إلى رودس.

ثم جاءت في أوانل صيف 1522 رسالة أخرى:

## إلى فرسان رودس،

لقد أثارت فى نفسى الفظانع التى ارتكبتموها بحق شعبى الذى طالت معاناته، كل مشاعر الأسف والغضب، وعليه فإننى آمركم بأن تتخلوا عن جزيرة وقلعة رودس فورًا، وإننى لأضمن لكم مغادرة آمنة مع كل ممتلكاتكم الثمينة. سيكون من الحصافة أن تؤثروا الصداقة والسلام على أهوال الحرب.

كان يمكن أن يبقى منهم من يريد أن يدفع الجزية، بشرط واحد وهو الاعتراف بسيادة السلطان. لم يرد المعلم الأعظم على الرسالة الثانية هذه.

تشكل جزيرة رودس قطعًا وعرًا غير مكتمل، يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقى، أما المدينة نفسها فتقع في الطرف الشمالي الشرقي. في السادس والعشرين من يونيو 1522، ظهرت السفن الأولى من الأسطول العثماني المكون من سبعمانة قطعة (5) في الأفق الشمالي، وعلى مدى اليومين التاليين كان المزيد والمزيد يلتحق بهذه الطليعة، بما في ذلك بارجة القائد التي كانت تحمل السلطان نفسه وصهره مصطفى باشا، الذي كان قد زحف بالجيش عبر آسيا الصغرى. كان حجم الجيش كبيرًا، لدرجة أنه كان لا بد من شهر للنزول إلى البر وتنظيمهم مرة أخرى: لا بد من أن تكون تلك قوة كبيرة مقارنة بنحو سبعمائة فارس، حتى بعد أن زاد عددهم بقوات أخرى من أفرع التنظيم المختلفة في أنحاء أوروبا. كان أن التحق بهم خمسمائة من رماة السهام من كريت، ونحو المرتزقة، وبالطبع عدد آخر من مسيحيي رودس. من ناحية أخرى، كانت دفاعات المدينة قوية، وربما منيعة تمامًا، وكان الفرسان قد أمضوا العام السابق يخزنون ما يكفي من المواد الغذائية والماء والذخيرة، تكفيهم عدة أشهر.

يضاف إلى ذلك أنه فى مثل هذا النوع من الحروب، تكون حياة من يقومون بالحصار أكثر صعوبة من حياة المحاصرين؛ حيث إنهم يكونون معرضين لشمس الصيف الحارقة وبرد ومطر الشتاء. أما بالنسبة للمدافعين الذين يكونون مجبرين على القيام بدور سلبى، فكان العبء نفسيًّا أكثر منه ماديًّا، إلا أنه – ولحسن الحظ – كانت هناك أعمال كثيرة لا بد من إنجاز ها. كان لا بد من أن يكونوا شديدى اليقظة وعيونهم على كل قدم من السور، وأن يقوموا بإصلاح أى ضرر فور وقوعه، ورصد أى حركة للعدو تحتهم قد توحى بأى نشاط لجنود رص الألغام – حيث كان التلغيم قد أصبح من الأمور التى تفوقت فيها الجيوش العثمانية، التى كانت تعرف جيدًا أن الكثير من التحصينات القوية كانت أقل عرضة للاختراق من الواجهة منها من الخلف.

بنهاية الشهر كان قصف المدفعية قد بدأ بشكل جدى، وكانت المدافع الأقوى من تلك التي استخدمت ضد القسطنطينية تستطيع إطلاق قذائف يبلغ قطرها نحو ثلاثة أقدام تقريبًا، لمسافة ميل أو أكثر كان الجيش التركي أنذاك موزعًا على شكل هلال ضخم جنوبي المدينة، أما جيش الغرسان فكان مقسمًا إلى ثماني مجموعات، كل منها على شكل لسان، تدافع عن جزء من السور. سرعان ما وقع لسان أراجون تحت ضغط شديد، عندما بدأ الأتراك يقيمون سواتر ترابية مقابلة يمطرون منها المدينة بنيرانهم في الوقت نفسه كان جنود حفر الأنفاق ورص الألغام (اللغمجية) يعملون، وبحلول منتصف سبتمبر كانت أسوأ مخاوف الفرسان قد تحققت: كان هناك نحو خمسين نفقًا تحت السور في مختلف الاتجاهات. لحسن الحظ استطاعوا تأمين خدمات واحد من أبر ز المهندسين العسكربين في تلك الأيام، يدعى «جابربيل تاديني - Gabriele Tadini". قام تاديني بإنشاء شبكة أنفاقه الخاصة التي كان بإمكانه أن يسمع منها - بو اسطة طبول من الجلد، مشدودة - أصوات ضربة أي فأس أو مجراف تركى، ويقوم بإبطال وسائل تفجير ألغام العدو. بالطبع لم يكن النجاح ممكنًا في كل مرة، وفي أوائل سبتمبر انفجر لغم تحت الجزء الإنجليزي ليحدث ثغرة في السور أكبر من ثلاثين قدمًا. من هذه الثغرة تدفق الأتراك ليبدأ بعد ذلك قتال متلاحم عنيف استمر نحو ساعتين، قبل أن يتغلب الفرسان على خصومهم، ويعود المرهقون ممن بقوا أحياء إلى معسكر هم.

وذات يوم فى أواخر شهر أكتوبر، تم القبض على برتغالى كان يعمل لدى "أندريا دامارال — Andrea d'Amaral"، أمين سر التنظيم — وهو الذى يلى المعلم الأعظم فى الأهمية — وهو يطلق رسالة نحو خطوط العدو، فحواها أن وضع المدافعين كان ميئوسًا منه، وأنه لا أمل لهم فى الصمود أكثر من ذلك. وعندما وضعوه على "المخلعة(6) — reck" أدلى باعتراف غريب: كان يعمل بأوامر من دامارال شخصيًّا. من الصعب تصديق مثل هذا الادعاء. يبدو أن أمير السر كان مكروهًا، وكان يتوقع أن يشغل هو منصب المعلم الأعظم، كما كان يكره دى ليزلى آدم شخصيًّا. ولكن، هل كان يمكن أن يخون التنظيم الذى كرس حياته له بالفعل؟ لن نعرف. وعند محاكمته رفض أن يدافع عن نفسه على أى نحو، ولم يقل شيئًا وهم يقتادونه إلى مكان الإعدام، رافضًا حتى التعزية الدينية قبل التنفيذ.

كان مضمون الرسالة صحيحًا على أية حال. بحلول شهر سبتمبر، كان الفرسان قد أصبحوا عاجزين عن فعل أى شىء، أو لعلهم كانوا قد فقدوا أى أمل، ورغم أن السلطان كان يعرض عليهم شروطًا مشرفة، فإن معلمهم الأعظم ظل معظم الوقت مترددًا ولم

يتخذ أى قرار. كان يرى من الأفضل أن يموت آخر فارس وسط أنقاض القلعة من أن يستسلم لذلك "الكافر". وفي آخر الأمر، كان الرودسيون هم الذين استطاعوا إقناعه بأن الاستمرار في المقاومة كان يعنى المذبحة... مذبحة للفرسان وللأهالي على السواء. وهكذا أرسل دى ليزلى آدم رسالة إلى السلطان، يدعوه شخصيًا للحضور إلى المدينة لمناقشة الشروط، وقبل سليمان الدعوة. يقال: إنه عندما اقترب من أبواب المدينة طرد حرسه الشخصي قائلًا: إن سلامتي تضمنها كلمة المعلم الأعظم للإسپتارية، وهي أكثر ثقة من كل جيوش العالم.

طالت المفاوضات، وفى اليوم التالى لعيد الميلاد 1522، أعلن المعلم الأعظم الاستسلام رسميًا. يقال: إن سليمان عامله بما يليق به من احترام، وهنأه وفرسانه على صمودهم وشجاعتهم. بعد أسبوع، فى مساء الأول من يناير 1523، أبحر الناجون من واحدة من أكبر عمليات الحصار فى التاريخ إلى جزيرة كريت. يروى أن سليمان، وهو يشهد رحيلهم، أدار وجهه نحو إبراهيم باشا وزيره الأعظم، قائلًا: "يؤسفنى أن أجبر هذا الكهل الشجاع على مغادرة وطنه".

\*\* \*\* \*\*

فى الوقت نفسه كان الصراع القديم بين فرنسا وإسپانيا ما زال مستمرًا. وربما يكون الأصح أن نقول: إنه كان "بين فرنسا والإمبراطورية"، ولكن اهتمام شارل الحقيقى بشبه الجزيرة كان مؤسسًا على ميراثه الإسپانى. كان قد ورث صقلية وناپولى وسردينيا عن جده فرديناند، وكان مصممًا على أن يورثها كاملة لخلفائه. لم يكن لديه رغبة فى الاستحواز على أى أراض أخرى فى إيطاليا، وكان سعيدًا بأن يظل الحكام المحليون مسؤولين عن ولاياتهم، ما داموا يعترفون بالوضع الإسپانى ويبدون احترامهم له.

إلا أنه كان من المستحيل السماح بالنفوذ الفرنسى أو قبوله، فالملك فرانسيس، طوال بقائه فى إيطاليا، كان يمثل تحديًا للسيادة الإمبراطورية على ناپولى، كما كان خطرًا على العلاقة بين الإمبراطورية وإسپانيا. النظام البابوى، الذى كان مستميتًا لكى يمنع أى طرف من أن يكون قويًا، كان متقلبًا فى موقفه بين الطرفين. وهكذا فى 1521، تم توقيع اتفاقية سرية بين شارل والبابا ليو، قامت بموجبها قوة بابوية إمبراطورية مشتركة بطرد الفرنسيين مرة أخرى من لومبارديا، مستعيدة بيت آل سفورزا فى شخص "فرانسيسكو ماريا — Francesco Maria" (ذو الرسغ الضعيف) ابن "لودوڤيكو — السابع (7)، بالاشتراك مع ڤينيسيا وفلورنسا فى تحالف سرى مع فرنسا، سوف يزحف السابع (7)، بالاشتراك مع ڤينيسيا وفلورنسا فى تحالف سرى مع فرنسا، سوف يزحف

على الإمبر اطورية، وفرانسيس، بجيش قوامه نحو عشرين ألف مقاتل على إيطاليا عن طريق «مونت سينس – Mont- Cenis».

كانت معركة پاڤيا واحدة من أكثر المواجهات حسمًا في تاريخ أوروبا، وربما كانت كذلك أول إثبات نهاني لتفوق الأسلحة النارية على الرماح. المرتزقة السويسريون – وكانوا يقاتلون هذه المرة إلى جانب الفرنسيين – حاربوا بشجاعة، ولكن رغم قوة أسلحتهم، لم تكن نذًا للنيران الإسپانية. عندما انتهى القتال، كان الجيش الفرنسي قد انتهى بالفعل. كان هناك ما يقرب من ألف وربعمائة جندى – فرنسي وسويسرى والماني وإسپاني – موتى على أرض المعركة. فرانسيس نفسه – وكعادته دائمًا – أظهر شجاعة نادرة، وبعد أن قتل حصانه تحته استمر في القتال على قدميه حتى النهاية، وعندما بلغه الإرهاق اضطر لتسليم نفسه. كتب إلى أمه يقول: "لقد ضاع كل شيء عدا الشرف... وحياتي".

تم إرساله أسيرًا إلى مدريد، ومرة أخرى عاد شارل الخامس سيدًا على إيطاليا. أحدث انتصاره الحاسم ارتجافة شديدة في أرجاء شبه الجزيرة التي كانت تعتمد – أو هكذا كانت تعتقد – على توازن القوى، ولكن الإمبراطور كان مشغولا بأمور أخرى. قبل ثمان سنوات، كان مارتن لوثر (في 1517) قد علق رسائله الخمسة والتسعين على باب الكنيسة في ويتنبرج، وبعد ذلك بثلاث سنوات كان قد أحرق علنًا – إعلان البابا بحرمه كنسيًّا؛ وفي 1521، في الاجتماع الكبير لمستشارى الإمبراطورية، كان قد رفع راية العصيان على البابا والإمبراطور على السواء. كان الأمل الوحيد في إرضائه – في رأى شارل – هو دعوة مجلس عام للكنيسة لمناقشة الإصلاح، ولكن ما جدوى مجلس عام، إذا كان كل مندوبي فرنسا وحلفائها غانبين؟

ثم كان هناك سليمان، الذى كان لا بد من أخذه بالاعتبار. كانت أخبار سقوط رودس قد استقبلت بكثير من الرعب فى أرجاء الغرب، وكان الناس يتساءلون: أين ستكون ضربة السلطان التالية؟ المؤكد أنه سيواصل زحفه على قوات العالم المسيحى. كيف يمكن إيقافه إن لم يكن بواسطة حملة صليبية منسقة بقيادة الإمبر اطور تدعمها كل القوى المسيحية؟ ولكن، كيف فى مثل تلك الظروف السائدة، كان يمكن إقناع فرانسيس ملك فرنسا، لتقديم يد العون لمثل هذا الجهد المشترك؟ كيف كان يمكن شن مثل هذه الحملة، بينما أوروبا – هكذا – منقسمة على نفسها بحدة؟

لعل مثل تلك الاعتبارات هي التي أقنعت شارل بأن يثق بأسيره، وبأن يطلق سراحه بعد عام من أسره "المريح"، حسب شروط الاتفاق الذي لم يكن لدى فرانسيس أى نية لمراعاته، حتى برغم تركه ابنيه رهانن دليلا على حسن سلوكه. فيما عرف باتفاقية مدريد التي وقعها بتاريخ الرابع عشر من يناير 1526، تخلى الملك عن كل مطالباته بدوقية بورجندى وناپولى وميلان. (كما أعاد – بالمرة – كل الأراضى المتنازع عليها إلى دوق البوربون بشرط "ألا نراه مرة أخرى"). عندما عاد فرانسيس إلى پاريس وأعلنت شروط الاتفاقية، كان هناك احتجاج عام. أصبحت كل السلطات والطبقات في بورجندى؛ حيث لم يكن من حق الملك أن ينقل ملكية مقاطعة من المملكة اشخص أخر دون موافقة شعبها. كذلك أصاب الذعر البابا كليمنت؛ إذ كيف يتبقى له أى أمل في الدفاع عن نفسه ضد شارل، دون وجود فرنسي في أي مكان في إيطاليا؟ على نحو السرعة، استطاع أن يجند كلا من ميلان وڤينيسيا وفلورنسا لتكوين عصبة مضادة ورغم أن الملك كان متحفظًا بشدة على اتفاقية مدريد، ورغم أنه كان شديد الاختلاف في الرأى مع البابا بخصوص ميلان – كان البابا محابيًا لأل سفورزا، بينما كان فرانسيس يريد المدينة لنفسه – في الثاني والعشرين من مايو 1526، وافق الملك ووقع باسمه.

أدخلت "عصبة كونياك – The League of Cognac" – كما أطلق عليها – مفهومًا جديدًا مثيرًا في الشئون الإيطالية. ربما لأول مرة يكون هناك اتفاق مكرس لفكرة أن ميلان، وكل الدول الإيطالية الأخرى بالتبعية، ينبغى أن تكون متحررة من الهيمنة الأجنبية. كانت "الحرية" هي كلمة السر. من الواضح أنه لم تكن هناك حرية لإيطاليا بعد، فهي لم تكن أكثر من تعبير جغرافي. في الوقت نفسه كان من الواضح لكل الموقعين الإيطاليين الأعضاء في العصبة، أن الأمل الوحيد في مقاومة شارل الخامس أو فرانسيس الأول، كان يكمن في تسوية خلافاتهم الداخلية، وتجميع مواردهم وتقديم

جبهة قوية متحدة، تتصدى لأى غاز محتمل. كانت ثلاثة قرون – وربما أكثر – قد مضت على "الريز ورجيمنتو – كذلك – كذلك – المضات الأولى للشعور القومى الذى أججها.

\*\* \*\* \*\*

لا بد من القول: إن شارل الخامس لم يكن يرى "عصبة كونياك" على هذا النحو. كانت بالنسبة له تحديًا مباشرًا وصريحًا، وعلى مدى الأشهر القليلة التالية كانت العلاقة بينه وبين البابا تتدهور باضطراد. وأخيرًا، خرجت في سبتمبر رسالتان من البابا إلى روما. لو أن لوثر نفسه هو الذي كتبهما لما كانتا أكثر صراحة. الأولى، وكانت موجهة للبابا شخصيًا، اتهمه فيها بالفشل في القيام بواجبه تجاه العالم المسيحي وإيطاليا وحتى تجاه الكرسي المقدس. الثانية، وكانت موجهة لكاردينالات المجمع المقدس، ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك. كانت الرسالة تقول: إنه في حال رفض البابا دعوة مجلس عام لبحث أمور إصلاح الكنيسة، فإن مسؤولية المجمع المقدس أن يقوم بذلك دون انتظار موافقته. كان ذلك تحديًا صريحًا للسلطة البابوية، وفي الواقع كان بالنسبة للبابا كليمنت بمثابة إعلان حرب.

لم يكن القتال قد توقف فى ميلان ومحيطها، ولا بد أنه كان هناك من أبناء ميلان من استيقظ فى الصباح؛ ليجد من الصعب عليه أن يتذكر ما إذا كان يدين بالولاء لأل سفورزا، أم للإمبراطور، أم لملك فرنسا.

كان جيش إمبراطورى قد زحف على المدينة في نوفمبر 1525 وأمضى السّتاء وهو يحاصر فرانسيسكو ماريا سفورزا – سيئ الحظ – في القلعة. أرسلت العصبة جيشًا بقيادة دوق أوربينو لنجدته، ولكنها فشلت بسبب ضعف عزيمة الدوق إلى حد كبير، واستسلم سفورزا في آخر الأمر في الخامس والعشرين من يوليو 1526. أدخلت أخبار استسلامه البابا في حالة يأس شديد. كانت خزانته خاوية ولم يكن محبوبًا في روما، كما أن حليفه "النظرى" فرانسيس، لم يرفع إصبعًا لمساعدته. في الوقت نفسه كان الإصلاح يكسب أرضية جديدة كل يوم، وكان الخطر العثماني ما زال يلوح في الأفق؛ والآن، مع اقتراب الخريف كانت هناك شائعات بأن الإمبراطور كان يجهز أسطولًا ضخمًا يمكن أن يحمل مائة ألف مقاتل إلى بر مملكة ناپولي – أي إلى عتبة بابه. الأخطر من ذلك أن يحمل مائة ألف مقاتل إلى بر مملكة ناپولي – أي إلى عتبة بابه. الأخطر من ذلك أن يحمل مائة الف مقاتل إلى بر مملكة ناپولي – أي الى عتبة بابه. الأخطر من ذلك أن كليمنت كان يعرف أنه كان هناك عملاء للإمبراطورية في المدينة، يبذلون قصارى وهو الكاردينال "پومپيو كولونا – Pompeio Colonna".

على مدى أكثر من قرنين من الزمان، كانت روما تعانى من المنافسة بين اثنين من الأسر العريقة: "آل كولونا – The Orsini" و"آل أورسينى – The Colonna". بعيدًا فى "كامپانا – Campagna" كانت الأسرتان فى حالة حرب بينهما باستمرار. كلتاهما كانت تحشد الجيوش ضد الأخرى. كلتاهما كانتا فاحشة الثراء وتحكم ممتلكاتها الواسعة وكانها دولة مستقلة ذات سيادة. كان لكل منهما بلاط رفيع المستوى، وكانت الثروة بدورها تمكن كلتيهما من مصاهرات مفيدة مع أسر قوية، وكان الناس ما زالوا يتندرون بحفل زفاف "كلاريس أورسينى – Clarice Orsini" على "لورنزو دى ميديسى – Clarice Orsini"، عم كليمنت، باعتباره حفل الزفاف الأكثر فخامة وترفًا فى القرن الخامس عشر. حتى قبل ذلك كان آل أورسينى ينعمون بما يمكن وصفه بأنه كان علاقة خاصة بالنظام البابوى، بسبب أن كل الطرق الرئيسية المتجهة من روما شمالًا، كانت تمر عبر أراضيهم. من هنا، كان الباباوات المتوالون يحرصون دائمًا على كسب و دهم.

كان ذلك وحده يكفى لاستعداء منافسيهم الذين كان پومپيو كولونا أبرز ممثليهم فى عشرينيات القرن السادس عشر. كان الكاردينال قد بدأ حياته جنديًا، وربما كان لا بد من أن يظل كذلك. دخل الكنيسة بسبب ضغوط عائلية فحسب، وكان من المستحيل وصفه بانه "رجل متدين". حدث أن رفض چوليوس الثانى ترقيته، واستغل پومپيو فرصة المرض الخطير للبابا فى 1511 لإثارة عصيان شعبى، ولكن محاولته فشلت: عندما تعافى چوليوس جرده من كل مناصبه وألقابه. المثير للدهشة أن يكون البابا الميديسى ليو العاشر هو الذى سمح بدخوله المجمع المقدس، فذلك هو ما جعله يضع عينه على الكرسى البابوى، ولم يمتد أى شعور بالامتنان كان يشعر به نحو البابا ليو، إلى ابن عم ليو وخليفته الثانى. أما بالنسبة لـ "كليمنت"، فكان يكن له كرهًا لا حدود له، كان وقوده الحقد والإصر ار على استئصاله، إما بإزاحته أو بالقتل إذا دعت الضرورة.

فى أغسطس 1526 جاء "قسپاسيانو كولونا — Vespasiano Colonna"، أحد أقارب پومپيو، إلى روما ليتفاوض على هدنة بين أسرته من جانب، وأسرة أورسينى من الجانب الآخر. البابا كليمنت الذى استراح كثيرًا لذلك، قام بتسريح قواته، بينما هجم جيش كولونا فى الحال على مدينة "أناجنى — Anagni" وقطع كل وسائل الاتصال بين روما وناپولى. قبل أن يفيق البابا من هول المفاجأة أو أن تكون لديه فرصة لإعادة التعبئة، اندفع ذلك الجيش نفسه عبر بوابة "سان چون لاتيرا — St John Lateran" فجر العشرين من سبتمبر وتدفق على روما.

فى حوالى الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه، وبعد ساعات من القتال الضارى، تمكن كليمنت من الفرار عبر الممر المغطى المؤدى إلى القاتيكان، إلى قلعة سانت أنجلو. فى الوقت نفسه كانت أعمال السلب والنهب قد بدأت، وكما يصف أحد العاملين فى الإدارة البابوية المشهد:

«تم تجريد القصر البابوى من كل محتوياته تقريبًا، حتى غرفة نوم البابا وخزانة ملابسه، حتى غرفة مقدسات سن پيتر ومساكن الأساققة والعاملين بالمكان، حتى إسطبلات الخيل تم إفراغها مما فيها، وأبوابها ونوافذها حطمت؛ كووس القربان والصلبان وعصى الأساقنة والزخارف والنقوش، كل ما طالته أيدى أولنك الرعاع».

حتى «كنيسة سيستاين – Sistine Chapel» تم اقتحامها حيث انتزعوا مطرزات رافائيل من على الجدران وكؤوس القربان المذهبة المرصعة بالجواهر.. كل كنوز الكنيسة تم الاستيلاء عليها، كانت قيمتها تقدر بثلاثمانة ألف دوكاتية.

مع الاستعدادات الضرورية المتخذة كان يمكن للبابا أن يصمد في قلعة سانت أنجلو عدة أشهر، إلا أنه في تلك الحالة ولعدم كفاءة آمر القلعة جيوليو دى ميديسى، لم تكن القلعة مزودة بما يكفي من المؤن. لم يكن أمام كليمنت من خيار سوى أن يفرض ما يريده من شروط. كانت المفاوضات التي تلت ذلك صعبة، ولكن نتائجها كانت أقل من المقبولة بالنسبة لـ "پومپيو كولونا"، الذي أدرك في النهاية أن انقلابه فشل؛ حيث إن البابا لم يظل على عرشه فحسب، بل إن الرأى العام كذلك انقلب ضده وضد أسرته تمامًا. تم نهب روما، وكان آل كولونا هم المعنوولين عن ذلك بلا جدال. في شهر نوفمبر تم تجريد پومپيو – للمرة الثانية – من كل ألقابه ومناصبه الكنسية، كما لقى كبار أبناء الأسرة المصير نفسه. فقدت أسرة كولونا كل ممتلكاتها في الولايات البابوية باستثناء الأسرة المصير نفسه. فقدت أسرة كولونا كل ممتلكاتها في الولايات البابوية باستثناء ثلاث قلاع. صحيح أن كليمنت نجا، ولكن ذلك لم يكن كل شيء.

«البابا لا يتوقع شيئًا سوى الدمار، ليس دماره هو فحسب؛ حيث إن ذلك لا يعنيه كثيرًا، وإنما دمار الكرسى الرسولى، دمار روما، دمار بلاده وكل إيطاليا. في الوقت نفسه لا يرى وسيلة لدرء ذلك. لقد أضاع كل أمواله وأموال أصدقانه. وخدمه، مكاتتنا كذلك ضاعت».

كان ذلك ما كتبه مسؤول آخر من الإدارة البابوية يدعى «جيان ماتيو – Gian كان ذلك ما كتبه مسؤول آخر نوفمبر 1526. كان لدى البابا من الأسباب ما يجعله يصاب

بالاكتناب. إستراتيچيًا، كان البابا ضعيفًا، وعرضة للهجوم عليه من عدة جوانب، وكان يستغل هذا الوضع تمامًا. ثم كانت أخبار عن انشقاق فيرارا – التى التحق دوقها "ألفونسو ديستى – Afonso d' Este" بالقوات الإمبراطورية. كتب "لاندريانو – Landria ديستى – موفد ميلان يقول: "يبدو البابا وكأنه قد خر صريعًا. كل محاولات سفراء فرنسا وإنجلترا وقينيسيا لاستعادته ضاعت هباء.. يبدو مثل حالة مرضية فقد فيها الأطباء الأمل". وبالرغم من ذلك لم تكن كل بلاياه قد انقضت. في الثاني عشر من ديسمبر عمومي مم مبعوث إسپاني رسالة خاصة من الإمبراطور يكرر فيها طلبه بعقد مجلس عمومي للكنيسة، متحديًا بذلك رغبة البابا كليمنت في العكس. وفي مطلع العام التالي جاءت الأخبار بأن جيشًا إمبراطوريًا بقيادة دوق البوربون كان يزحف باتجاه الولايات البابوية.

بالرغم من خيانته لمليكه، كان "بوربون – Bourbon" شخصية كاريزمية يحظى بإعجاب رجاله لشجاعته. لم يحدث أن تراجع عن معركة، وكان دانمًا موجودًا حيث يكون القتال على أشده، ويسهل التعرف عليه وتمييزه بمعطفه الأبيض الفضى الذى كان يرتديه دائمًا، ومن رايته ذات الألوان، الأسود والأبيض والأصفر المزينة بكلمة "Espérance" (الأمل)؛ الآن، وهو يتقدم من ميلان في اتجاه الجنوب على رأس جيش قوامه نحو عشرين ألف مقاتل من الألمان والإسپان، كان مواطنو كل المدن التي يمر بها في طريقه: بياكنزا وپارما وريجيو ومودينا وبولونيا، كلهم كانوا يعملون بكل جهد لتقوية في طريقه: بياكنزا وپارما وريجيو ومودينا وبولونيا، كلهم كانوا يعملون بكل جهد لتقوية دفاعات مدنهم. كان بإمكانهم أن يوفروا على أنفسهم هذه المشقة. لم يكن لدى الدوق النية لأن يضيع وقته عليهم. قاد جيشه مباشرة نحو روما صاعدًا به تل "الچانيكول – The

فى غياب مدفعية ثقيلة، قرر بوربون تسلق أسوار المدينة، وهو أسلوب أكثر صعوبة من دكها لكى تسقط. كان هو نفسه من أوائل المصابين. قام بقيادة مجموعة من جنود المشاة الألمان المرتزقة — Landsknechts حتى أسفل السور، وبينما كان يقوم بوضع سلم للتسلق أصيب فى صدره بطلقة من "هركوبة — harquebus".(8)

لم يكن سقوط هذا المقاتل الذي يرتدى الأبيض لتخطئه عين أى من القائمين بالحصار أو المدافعين، ولمدة ساعة تقريبًا، كان مصير الحصار عرضة للتغير بين لحظة وأخرى، إلى أن حفزت فكرة الثأر الألمان والإسپان، فكانت دافعًا لبذل المزيد من الجهد. وبين السادسة والسابعة صباحًا تدفق الجيش الإمبراطورى مندفعًا واقتحم المدينة. اعتبارًا من تلك اللحظة قلت وتيرة المقاومة. اندفع أهالي روما من بين الأسوار يحاولون تحصين

منازلهم وانضم كثير من قوات البابا إلى الأعداء للنجاة بحياتهم. لم يواصل القتال ببطولة سوى الحرس السويسرى وبعض ميليشيات البابا الخاصة إلى أن أبيدوا هم كذلك.(9)

عندما اقترب الغزاة من القاتيكان، أخرجوا البابا مرة أخرى من كنيسة سان پيتر، واقتادوه عبر الممر المغطى إلى قلعة سانت أنجلو، وسط حشد من الأسر المذعورة التى كانت تبحث عن ملجاً. كان الزحام شديدًا، لدرجة أنه كان من الصعب رفع الجسر المتحرك. في الخارج، في «البورجو — Borgo» و "تراستيڤير — Trastevere"، وبالرغم من الأوامر المشددة من القادة، كان الجنود يقومون بقتل كل من يقابلهم من الرجال والنساء والأطفال والتمثيل بجثثهم. في تلك المذابح، قتلوا تقريبًا كل نزلاء مستشفى سانتو سپيريتو، ولم يبقوا على أحد من الأطفال الأيتام في الملجأ.

عبر الجيش الإمبراطورى نهر التيبر قبل منتصف الليل، واستقر جنود المشاة من المرتزقة الألمان فى معسكر "دى فيورى — Campo dei Fiori"، والإسپان فى "بيازا ناڤونا — Piazza Navona"، أما عمليات السلب والنهب التى تلت ذلك فقد وصفت بأنها كانت من أكثر الأعمال فظاعة فى التاريخ (10) استمر حمام الدم الذى بدأ فى الناحية الأخرى من التيبر ولم يهدأ، كانت المخاطرة بالخروج إلى الشارع تعنى الموت المؤكد، أما البقاء داخل البيوت فلم يكن عاصمًا من الخطر كذلك؛ حيث لم تنج كنيسة واحدة أو قصر أو منزل أيًا كان حجمه من النهب والتدمير الأديرة نهبت، أديرة الراهبات انتهكت، وكانت الراهبات يبعن فى الشوارع بأثمان بخسة لم يكن هناك أى احترام، حتى من قبل الإسپان، للكبار فى الإدارة البابوية؛ حيث تم جر اثنين — على الأقل — من الكار دينالات فى الشوارع وتعذيبهما ليموت أحدهما، وكان شيخًا قد تجاوز الثمانين.

كانت أربعة أيام وأربع ليال قبل أن تهدأ روما، وفي العاشر من مايو فحسب، بوصول بومبيو كولونا وأخويه وثمانية آلاف من رجالهم، كان أن استعادت المدينة بعض الهدوء. حتى أنذاك، لم يكن هناك شارع في روما لم يصبه الدمار أو لا يمتلئ بجثث القتلى. فيما بعد، كان أحد جنود رص الألغام الإسپان يروى أنه قام هو وزملاؤه بدفن نحو عشرة آلاف جثة على الشاطئ الشمالي لنهر التيبر، كما ألقوا بالفين أخرى في النهر بعد سنة أشهر، وبسبب المجاعة وانتشار الأوبئة، كان عدد سكان المدينة قد أصبح أقل منه قبل الحصار، وكان معظم المدينة قد أصبح ممتلنًا بالجثث المتروكة في العراء في أشد فصول العام حرارة. أما الخسائر الثقافية فكانت بلا حصر: رسوم، تماثيل، مكتبات كاملة بما في ذلك مكتبة القاتيكان نفسها، سرقت وأتلفت. تم نهب الأرشيفات البابوية

والأسقفية. حطمت مدرسة رافانيل، سجن الرسام «پارمجيانينو – Parmigianino» ولم ينقذ حياته سوى أنه كان يرسم سجانيه قبل أن يساعدوه في الهرب إلى بولونيا.

فى الوقت نفسه، كانت معاناة الجيش الإمبراطورى لا تقل عن معاناة أهالى روما. كان كذلك لا يجد الطعام، وجنوده لم يتسلموا رواتبهم لعدة أشهر، ومعنوياته منهارة؛ ولذا كان كل هم الجنود هو السلب والنهب. انهار الانضباط. دبت الوقيعة بين المرتزقة الألمان والمرتزقة الإسپان، وكان الأمل الوحيد فى جيش العصبة تحت قيادة "دوق أربينو — Duke of Urbino"، ذلك الرجل غريب الأطوار. على ضوء الحالة التى كان عليها الإمبراطوريون، كان بإمكانه أن يدخل المدينة وينقذ البابا، ولكنه رعديد كثنانه دائمًا، لم يفعل شيئًا. فى آخر الأمر، كان كليمنت مضطرًا مرة أخرى للاستسلام، وكان الثمن الرسمى الذى دفعه هو مدن أوستيا وسيقيتاڤيكيا وبياكنزا ومودينا، بالإضافة وكان الثمن الرسمى الذى دفعه هو مدن أوستيا وسيقيتاڤيكيا وبياكنزا ومودينا، بالإضافة ولانهم — على راڤينا وكيرڤيا، بينما انتهز دوق فيرارا الفرصة ليستحوز على مودينا. أما الولايات البابوية التى كانت قد تطورت بها أنظمة حكم ذات كفاءة لأول مرة فى التاريخ، فقد تقوضت.

حتى آنذاك، كان القتال مستمرًا بعد أن أصبح مستقطبًا بين فرنسا والإمبراطورية، أما السلام عندما جاء فكان نتيجة للمفاوضات التي بدأت في شتاء 1528 – 1529 بين "مارجريت الساڤوية – Margarat of Savoy" عمة شارل، وسلفتها "لويز بين "مارجريت الساڤوية – Cambrai" عمة شارل، وسلفتها "لويز من إلى الملك فرانسيس. التقت الاثنتان في "كامبراي – Cambrai" في الخامس من يوليو 1529 وتم توقيع الاتفاقية في الأسبوع الأول من أغسطس. "سلام السيدات — The Ladies Peace "ما سيطلق عليه فيما بعد، أكد الحكم الإسپاني لإيطاليا. تنازل فرانسيس عن كل مطالباته هناك، وحصل في مقابل ذلك على تعهد من شارل بعدم الإصرار على المطالب الإمبراطورية في بورجندي؛ إلا أن حلفاء فرنسا في عصبة الكونياك خرجوا من الحسبة، وعليه فقد اضطروا لقبول الشروط التي فرضها شارل في أخر العام – تلك الشروط التي كان من بينها أن تتنازل ڤينيسيا عن كل ممتلكاتها في الجنوب الإيطالي لمملكة ناپولي الإسپانية. أعيد فرانسيسكو ماريا سفورزا إلى ميلان (رغم احتفاظ شارل بحق إقامة حامية في قلعتها)، كما أعيد كذلك آل ميديشي، الذين كانوا قد طردوا من فلورنسا في 1527 (رغم أن ذلك تطلب حصارًا استمر عشرة أشهر كاتحقيق العودة)، كما أعطيت جزيرة مالطة لغرسان سان چون في 1530.

كانت تسوية محزنة ومهينة لأولئك الذين كانوا يشعرون بأن ملك فرنسا قد خانهم،

إلا أنها أعادت السلام لإيطاليا في آخر الأمر، ووضعت نهاية لفصل طويل وكنيب في تاريخها، كان قد بدأ بغزو شارل الثامن لها في 1494، ولم يجلب عليها سوى الخراب والدمار. وختامًا لكل ذلك، عبر شارل الخامس الألپ لأول مرة ليذهب إلى حفل تتويجه الإمبراطورى. لم يكن ذلك طقسًا يمكن الاستغناء عنه أو لازمًا، فجده مكسميليان كان قد استغنى عنه تمامًا، كما أن شارل نفسه، منذ تتويجه في "آخن – Aachen"، كان يجلس على العرش منذ عشر سنوات بالفعل، دون هذا التثبيت النهائي لسلطته. ومع ذلك، بقيت حقيقة أن البابا منذ أن وضع التاج على رأسه، لم يكن هناك أي مبرر للقب "الإمبراطور الروماني المقدس مهمين.

كانت مراسيم التتويج الإمبر اطورى تتم عادة فى روما. وبعد رسوه فى چنوة أغسطس 1529، تلقى شارل تقارير عن تقدم سليمان الحثيث نحو ڤيينا، وعلى الفور وجد أن رحلة طويلة عبر شبه الجزيرة فى مثل ذلك الوقت ستكون عملًا أحمق، فالرحلة سوف تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أنها ستبعده عن موقع الأحداث فى حال وقوع أزمة. خرج الرسل بسرعة إلى البابا كليمنت وتم الاتفاق على أن يكون احتفال التتويج فى بولونيا، وهى المدينة التى كان من السهل الوصول إليها، وكانت ما تزال تحت السيطرة الكاملة للبابا. حتى أنذلك، لم يكن الشك قد زال؛ إذ بينما هو فى طريقه إلى بولونيا فى سبتمبر، تلقى شارل استغاثة عاجلة من شقيقه فرديناند فى ڤيينا، وكان أن يلغى مشروع التتويج على الفور، وبعد تفكير طويل قرر ألا يفعل. عند وصوله إلى ڤيينا، فإما أن تكون المدينة قد سقطت، أو يكون السلطان قد تراجع حتى ينتهى فصل الشتاء، وفى كلتا الحالتين لن تكون القوة الصغيرة المرافقة له فى إيطاليا كافية لترجيح كفة الميزان.

وهكذا، في الخامس من نوفمبر 1529، دخل شارل بولونيا رسميًا؛ حيث كان البابا كليمنت في انتظاره أمام كنيسة سان پترونيو القديمة. بعد مراسم الاستقبال السريعة انتقل الاثنان إلى "قصر الپودستا — Plazzo del Podesta" في الجهة المقابلة من الميدان؛ حيث قد تم تجهيز مكان مجاور لهما. كان هناك عمل كثير في انتظارهما ومشكلات معلقة لتناقش ويتم حلها قبل التتويج. لم يكن قد مر غير عامين على نهب وتخريب روما بأيدى القوات الإمبراطورية، وعلى كليمنت نفسه أسيرًا — تقريبًا — لدى شارل في قلعة سانت أنجلو. كان لا بد من استعادة العلاقات الودية بينهما. بعد ذلك ستكون اتفاقيات السلام الفردية مع كل أعداء الإمبراطورية السابقين من الإيطاليين، الذين كان من أبرزهم — بصرف النظر عن البابا نفسه — ڤينيسيا وفلورنسا وميلانو. آنذاك، فحسب،

وبعد أن عم السلام أرجاء شبه الجزيرة سيكون هناك مبرر لركوع شارل أمام كليمنت ليتلقى التاج الإمبر اطورى. تم تحديد يوم التتويج ليكون الرابع والعشرين من فبراير 1530، وأرسلت الدعوات إلى كل حكام العالم المسيحى. أعطى شارل وكليمنت نفسيهما أربعة أشهر لتقرير مصير إيطاليا.

المثير للدهشة أن يكتشف أن هذه الفترة كانت كافية. قبل اليوم المحدد، كان شارل قد وضع أسس عصبة تشمل إيطاليا كلها – عصبة كانت شهادة على امتداد السلطة الإمبراطورية على أرجاء إيطاليا طولا وعرضاً – لا تقارن بما كانت عليه الأوضاع قبل قرون. وهكذا تم توقيع اتفاق السلام. عصبة الكونياك، التي أسسها كليمنت، وعملية نهب روما بقيادة شارل، كانا قد أصبحا في عالم النسيان أو على الأقل لم يعودا في الأذهان. وفي الرابع والعشرين من فبراير 1530، في سان پيترونيو – S. Petronio، أم تكريس شارل ومسحه بالزيت لأول مرة، ثم تسلم من البابا: السيف و "الكرة السلطانية أم تكريس شارل ومسحه بالزيت الأول مرة، ثم تسلم من البابا: السيف و "الكرة السلطانية المقدسة. ثم فجأة، والصولجان... وأخيرًا تاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة. ثم فجأة، نزل على مراسم اليوم شيء أشبه بالغمامة. عندما انهار جسر خشبي كان قد أقيم مؤقتًا ليصل بين الكنيسة والقصر. سقط الجسر أثناء مرور الإمبراطور عليه، ولكن عندما تم إسعاف المصابين الذين لم يكن بينهم شخصيات مهمة، ارتفعت الروح المعنوية مرة أخرى، واستمرت الاحتفالات حتى وقت متأخر من الليل.

كانت تلك آخر مرة فى التاريخ يقوم فيها أحد الباباوات بتتويج إمبراطور. فى ذلك اليوم انتهى ذلك التقليد الذى كان عمره سبعمائة عام، كان قد بدأ عام 800م عندما وضع البابا ليو الثالث التاج الإمبراطورى على رأس شارلمان. انتهت السلطة الإمبراطورية التى لن يتم تسليمها بعد ذلك قط، ولو رمزيًا، من نائب المسيح على الأرض.

## هوامش الفصل الرابع عشر

- (1) الفارس الذي لا يخاف، صاحب السجل النظيف.
- (2) موجودة الآن في قاعة الأعمال الفنية الوطنية في لندن.
- (3) هرب "چیم" بعد هزیمته إلی مصر أولا، ثم إلی رودس؛ حیث دفع بایزید خمسة واربعین الف قطعة ذهبیة للفرسان لإزاحته من طریقه. كان بلا شك رهینة ثمینة فی ید العالم المسیحی. مات فی ناپولی فی 90 1. و هناك احتمال كبیر فی أن یكون البابا ألكساندر السادس هو الذی دس له السم بتواطؤ من شقیقه السلطان.
  - "Molto melancolico, Supertizioso e Ostinato" (4)
  - (5) كالعادة، لا بد من أخذ مثل هذه الأرقام التي تذكر ها الحوليات عن تلك الفترة بشيء من التحفظ.
    - (6) أداة تعذيب قديمة، كان يمط عليها الجسم وتسبب آلامًا مبرحة. (المترجم)
- (۷) كان ليو العاشر قد مات في أواخر ١٥٢١. خليفته "أدريان السادس Adrian VI" (هولندي من أوترخت وآخر بابا من غير الإيطاليين حتى "چون پول الثاني —John Paul II") استمر في منصبه أقل من عامين قبل أن يخلفه ابن عم ليو: "چوليو دى ميديشى Giulio de Medici" أو "كليمنت السابع Clement VII"
  - (٨) الهركوبة سلاح نارى قديم. (المترجم).
- (٩) يوجد بالقرب من كنيسة "سانتو سپيريتو Santo Spirito" نقش إحياء لذكرى "بيرناردينو پاسيرى – Bernardino Passeri" صائغ البابا الذى سقط فى ذلك المكان دفاعًا عن روما.
  - .J.Hook "The Sack of Rome" (10)

## الفصل الخامس عشر البربر وآل بربروسا

- عروج يزحف على الجزائر: 1516 موت عروج: 1518 الاستيلاء على الـ «بينون»: 1560 • بربروسا يبدأ الهجوم على إيطاليا: 1534 • الاستيلاء على تونس: 1535 • حصار كورفو: 1537 • التفكك الأوروبي: 1538 • دوريا مضطربًا: 1538 • تحالف بربروسا وفرنسا: 1543

عدوان الناس بعضهم على بعض قديم، ومنذ أن عرف الناس صناعة السفن الصالحة للملاحة، كانت القرصنة موجودة، وقد عرفها البحر الأبيض. مارسها المسيحيون والمسلمون على السواء منذ العصور المظلمة، أحيانًا بدواعى الحرب وأحيانًا بدونها. وغالبًا بضمير مستريح. بالنسبة للأتراك كانت أعمال فرسان سان چون أثناء وجودهم في رودس جديرة بهذه التسمية، بينما كان من الصعب أن يعتبر فرديناند وإيز ابيللا بعد أن هزما مملكة غرناطة - تحرش المسلمين المستمر بالسفن الإسپانية في شمال أفريقيا استمرارًا مشرفًا للحرب من جانب المهزوم. إلا أن الأمر كان كذلك من جانب المعتدين؛ ومع دخول القرن السادس عشر أخذت أعمال التحرش والاعتداءات هذه بعدًا جديدًا، وأصبح الساحل المغربي - أو ساحل البربر - مقرونًا بأعمال القرصنة.

بعد أول ظهور للعرب قبل نحو تسعمائة عام، كان ساحل شمال أفريقيا - باستثناء «مليلة – Melilla"، التي كان الإسبان قد احتلوها في 1497 وبقيت إلى الأن أرضًا إسبانية - تحت حكم الخلافات الأموية والعباسية والفاطمية، والمر ابطين والمهدية، إلى جانب أسر أخرى أصغر مثل بنى حفص فى تونس، وبنى زيان فى المغرب الأوسط، وبنى مرين في مراكش. في معظمها، لم تكن تلك الأنظمة بعيدة عن الاستنارة، فقد كانت تسمح بحرية العبادة للمجتمعات المسيحية الصغيرة الموجودة بها، حتى إنه كان هناك في القرن الثالث عشر مطران في "فاس - Faz"، التي كان يعمل بها "اليون الأفريقي - Leo Africanus"، أمينًا لسجل "مستشفى الغرباء"، وقد بقيت كتابات ليون هذا أحد أهم مصادر المعلومات الأوروبية عن الإسلام على مدى اربعة قرون تقريبًا، كما أن له شهادات تعود إلى عام 1526 عن "تحضر وإنسانية وحسن تعامل البربر... أناس متحضرون يطبقون القوانين والأعراف على أنفسهم"، وكيف كانوا على دراية بالعلوم والفنون والأداب، ويبدو أنهم إلى جانب ذلك يقيمون علاقات تجارية وثيقة مع صقلية والجمهوريات التجارية الإيطالية، وكانوا معروفين جيدًا حتى لتجار القرن الخامس عشر الإنجليز، الذين كان الوصول إلى الجزائر أكثر سهولة بالنسبة لهم، منه إلى القسطنطينية، أو حتى ثينيسيا. ولكن بالرغم من أن حكامها استطاعوا أن يحظروا القرصنة، فلم يكونوا قادرين على منع القراصنة من الخروج إلى البحر، وكان الضحايا المسيحيون - وخاصة من سردينيا ومالطة وچنوة واليونان - يدفعون الكثير، حتى نهاية القرن الرابع عشر، كانوا يدفعون أفضل، وكانوا هم، وليس المسلمين، الار هابيين الرئيسيين في البحر الأبيض، ولكن مع ظهور الأساطيل التجارية الكبيرة، فقدت حرفتهم بعض مكانتها؛ ليحتل القراصنة المسلمون مركز الصدارة.

كان القرن الخامس - كما رأينا - قد شهد حدثين جللين، في كل من طرفي المتوسط: في الشرق كان سقوط القسطنطينية في 1453 - وتبع ذلك إغلاق البحر الأسود أمام الملاحة المسيحية - وفي الغرب، كان الطرد التدريجي للمسلمين من إسپانيا في السنوات التالية لعام 1492. كلا الحدثين أدى إلى انتشار عدد كبير من المشردين الذين لم يعرفوا الاستقرار - مسيحيون في الشرق ومسلمون في الغرب - كلهم تعساء وساخطون ويتطلعون إلى الثار، ولجأ معظمهم لحياة القرصنة والمغامرة. كان من الطبيعي أن يرسى المسيحيون قواعدهم في الحوض الأوسط من البحر الأبيض: في صقلية أو مراسي المسيحيون قواعدهم في الحوض الأوسط من البحر الأبيض: في صقلية أو مالطة، أو حول الجزر العديدة القريبة من ساحل دالماشيا. من الناحية الأخرى، لم يكن اهتمام المسلمين سوى أن يلحقوا بإخوانهم في الدين في الشمال الأفريقي. كان هناك بين طنجة وتونس نحو 1200 ميلًا، معظمها شريط خصب تصل إليه المياه، وعليه عدد كبير من الموانئ الطبيعية المثالية لخدمة أهدافهم. هكذا ولدت أسطورة ساحل البربر.

بين قراصنة هذا الشاطئ، كان الأخوان بربروسا، "عروچ – Aruj" و"خضر – Khizr"، هما الأكثر شهرة وخطرًا، وكان الثانى معروفًا به "خرالدين بربروسا". كانا من مواليد "ميتيلين – Mytilene" (ليسبوس – Lesbos الحديثة) لواحد من الإنكشارية اليونانيين المتقاعدين كان يعمل بصناعة الأوانى الخزفية، وامرأة كانت قبل الزواج منه أرملة قس يونانى. (وحيث إن كل الإنكشارية كانوا مسيحيين أصلا قبل تحولهم القسرى، لم يكن فى الأخوين بربروسا قطرة واحدة من الدم التركى أو العربى أو البربرى، كما أن لحاهم الحمراء شهادة أخرى على ذلك). فى بواكير شبابه كان عروج أكبر الأخوين، قد شارك فى حملة فاشلة ضد فرسان سان چون وأسر خلالها وأجبر على العمل على جالياتهم (سفنهم الشراعية الكبيرة). بعد دفع فديته (ولا نعرف من قام بذلك)، عهد إليه تجار القسطنطينية بمركب قرصنة ليعمل تحت إمرة حاكم مصر المملوكى.

وفى وقت ما من سنوات القرن الأولى، ظهر هو وشقيقه فى تونس بسفينتين من نوع "الجاليوت(١) – galleot"، وفى 1504 حصل عروج على أولى جوائزه الكبرى فى القناة التى تربط بين جزيرة "إلبا – Elba" والبر الإيطالى: سفينتان بابويتان محملتان عن آخر هما ببضائع نفيسة من چنوة. كانت السفينتان متجهتين إلى "شيقيتاڤيكيا – -Ci عن آخر هما أعيدتا بكل فخر إلى وبعد اقتحامهما وأسر هما أعيدتا بكل فخر إلى تونس.

فى السنوات التالية، سيتم اقتحام العديد من السفن الإسپانية وسيكون لذلك نفس النتائج، وفى آخر الأمر سيرسل "الكاردينال خيمينيث – Cardinal Ximenes" فى 1509 "دون پدرو ناڤارو – Don Pedro Navarro" الشهير، بما لا يقل عن تسعين سفينة، وجيش قوامه نحو أحد عشر ألف مقاتل، بذريعة نشر المسيحية على امتداد الساحل الإفريقى الشمالى، بينما كان السبب الحقيقى هو تأديب أولنك الأوغاد. عندما تم الاستيلاء على "أوران – Oran" (وهران) فى قتال سقط فيه ثلاثون إسپائيًا فقط، تم ذبح أربعة آلاف من سكانها بدم بارد، وحمل خمسة ألاف آخرين إلى إسپانيا، إلى جانب عمليات سلب ونهب تقدر بخمسمائة ألف دوكاتية ذهب، وفى العام التالى لقيت كل من "بوجيا – Bougia" و "طرابلس – Tripoli" نفس المصير. ولكن عروج كان فى ذلك الوقت قد استولى على جزيرة "چربه – Djerba" كقاعدة لعملياته كان يزداد قوة، وفى 1512 استجاب لنداء من حاكم بوجيا المنفى – مطرودًا بواسطة دون پدرو – لكى يعيده مقابل استخدام الميناء مجائا. وبعد أسبوع من القصف المكثف، كانت الحامية الإسپانية على وشك الاستسلام عندما أصابت طلقة مباشرة ذراع عروج اليسرى لتقطعها. تم رفع الحصار وعاد الأسطول إلى تونس، ولكن ليس قبل أن يأسر إحدى سفن چنوة وهو فى طريقه.

سينتقم أبناء چنوة بعد وقت قصير؛ حيث سيسرع قائدهم البحرى "أندريا دوريا – Andrea Doria "Andrea Doria" باثنتى عشرة جالية إلى تونس للاستيلاء على القلعة ونهبها وأسر نصف أسطول القراصنة. إلا أن عروج عاد إلى الهجوم بعد التئام جرحه، وفى 1516 تلقى نداء استغاثة آخر. كان النداء هذه المرة من الأمير الجزائرى "سالم". لم يكن دون پدرو قد احتل المدينة بعد، ولكن قبل عامين، في محاولة لمنع الهجمات الجزائرية المتواصلة على السفن الإسپانية، كان الإسپان قد حصنوا جزيرة قريبة من الشاطئ في الخليج المعروف بـ "الپينون – The Penon"، الذي كانوا يستطيعون منه التحكم في الميناء وتهديد المرور في كلا الاتجاهين. لم يتردد عروج. كان سوء الحظ قد منعه من استعادة بوجيا، ولكن الجزائر كانت جائزة أكبر، ويمكن أن تكون عاصمة فخمة لمملكة البربر الكبرى. ذلك الحلم الذي كان يداعب خياله منذ أمد بعيد.

الآن، كان عروج قويًا ويستطيع تعبئة أسطول من ستين سفينة تحت قيادة شقيقه خضر، وجيش من ستة آلاف مقاتل زحف بهذه القوة بحذاء الشاطئ إلى الجزائر، متوقفًا لفترة قصيرة – فحسب – عند "تشرشل – Cherchel" بعد بضعة أميال غربًا؛ حيث كان قرصان بحرى آخر، تركى اسمه "كارا حسن – Kara Hassan" قد اقتطع لنفسه سلطنة صغيرة وجمع جيشًا صغيرًا من المسلمين والأتراك مع عدد من السفن.

كان بربروسا فى حاجة إلى هذه الإمكانيات، ولكنه بدلًا من التوصل إلى تحالف مع كارا حسن، وجد أن الأكثر سهولة هو ضربة من سيفه المعقوف تطير رأس الرجل. بمجرد وصوله إلى الجزائر بدأ قصفه المكثف للقلعة إلا أنه لم يتمكن من تحقيق انتصار حاسم على مدى ثلاثة أسابيع، وهكذا كان أمام خطر ضياع هيبته واعتباره أمام الأمير، فقرر تغيير خطته. بعد أيام قليلة، وجدوا الأمير مقتولًا فى الحمام الخاص به، وأعلن عروج نفسه سلطانًا بشكل رسمى.

الآن، كان الجزائريون يدركون خطأ دعوتهم بربروسا لمساعدتهم، ولم يمر وقت طويل حتى بدأوا محادثات سرية مع الحامية الإسپانية في البينون لإسقاطه. ولكن عروج بما لديه من شبكة جواسيس واسعة في أرجاء المدينة علم بما كان يجرى من حوله؛ وبينما كان كل أعيان المدينة من المواطنين في الجامع الكبير، غلقت الأبواب ليجد المصلون أنفسهم محاطين بمسلحين قيدوهم بعماماتهم واقتادوهم إلى الباب الرئيسي لمشاهدة قطع رؤوس قادة المؤامرة.

سرعان ما وصلت أخبار الانقلاب إلى إسپانيا؛ حيث انز عج خيمينيث غاية الانز عاج، وفى مايو 1517 أرسل حملته الثانية ضد عروج. كانت الحملة مكونة من عشرة آلاف مقاتل بقيادة القائد البحرى للبلاد "دييجو دى ڤيرا — Diego de Vera". مرة أخرى، تصرف عروج بسرعة وانقض على الإسپان أثناء عملية إنزال معداتهم من السفن وقبل أن ينظموا صفوفهم، وقتل ثلاثة آلاف منهم؛ أما من بقى فعاد إلى السفينة على وجه السرعة لينجو بحياته. حتى فى مثل تلك الظروف كان الحظ يعاندهم؛ إذ هبت عاصفة عاتية فى آخر اليوم تقريبًا؛ لتعيد عددًا كبيرًا من السفن إلى الشاطئ حيث كان رجال بربروسا فى الانتظار؛ أما البقية الباقية من الأسطول المدمر فكانت تشق طريقها بصعوبة، عائدة إلى بلادها.

بعد شهر، كان حاكم "تنيس - Tenes"، وهي مدينة تقع إلى الغرب من الجزائر بنحو تسعين ميلًا، كان من الحماقة والطيش بأن يزحف على القرصان، وكانت النتيجة تممير جيشه تمامًا. وبالرغم من تمكنه من الهرب إلى التلال، سقطت مدينته في يد عروج الذي أعلن نفسه سلطانًا مرة أخرى. بعد ذلك تبعتها مدينة تلمسان على بعد مانتي ميل غربًا، وعندما دخلها عروج في سبتمبر، جاؤوا له برأس حاكمها السابق على رمح. باستثناء وهران وبوجيا والبينون وعدد قليل آخر من الحصون الساحلية، كان عروج بربروسا الآن سيدًا على كل المساحة - تقريبًا - التي تشكل الجمهورية الجزائرية الحديثة. لم يتطلب ذلك منه سوى ثلاثة عشر يومًا.

إلا أن وهران كما اتضح فيما بعد كانت كعب أخيل(2) بالنسبة له. بعد وصول شارل الأول – الإمبراطور شارل الخامس فيما بعد – إلى إسپانيا في سبتمبر 1517، سرعان ما عاد محافظ المدينة، «ماركيز كوماريس – Marquis of Comares» إلى إسپانيا؛ لكى يقدم فروض الولاء والطاعة ويبحث الوضع العام في شمال أفريقيا، الذي كان قد وصل إلى مرحلة تبعث على اليأس. كان آل بربروسا يزدادون قوة كل يوم، وكانت الممتلكات الإسپانية الباقية على الساحل عرضة لأخطار وتهديدات تتزايد باضطراد؛ والأن... كان الوقت المناسب للضرب مرة أخرى قبل فوات الأوان؛ وهذه المرة كان ينبغى عدم التهوين من شأن العدو وقوته ومهاراته مثلما حدث، على نحو مأساوى، في مناسبات سابقة. وافق الملك الشاب بسرعة، وأصدر أوامره على الفور بتجهيز حملة الشتاء القادم، على أن تبحر في الربيع لتعقب بربروسا والقضاء عليه.

كانت القوة هذه المرة مكونة من "أرمادا(3) — Aramada "حقيقى وصل إلى و هر ان فى الأشهر الأولى من عام 1518، وجيش جيد التدريب انطلق متجها إلى تلمسان. لم يكن عروج واثقا من دفاعات المدينة، فأرسل استغاثة عاجلة إلى سلطان فارس، يطلب جنودًا ومعدات إضافية، إلا أن السلطان راوغ بينما كان جيش الإسپان يقترب وليس هناك وقت لإضاعته. سيكون عليهم أن يضحوا به "تلمسان"، ولم يكن أمام عروج سوى التقهقر إلى الجزائر. ولكن، ربما بسبب الانتظار بلا طائل انجدة من فاس لم تأت، كان أن غادر ها متأخرًا جدًّا. عرف كوماريس بذلك وانطلق يطارده. كان لدى عروج خيول ممتازة إلا أنها لم تكن نذًا للخيول الإسپانية الأصيلة التى انطلقت وراءه عبر المستنقعات. يقال: إن عروج كان يلقى وراءه بذهب وجواهر لكى يعطل مطارديه، ولكن كوماريس كان يمنع جنوده من النزول من على خيولهم؛ لكى يلحق به فى النهاية بينما كان يخوض بجيشه بهرًا جبليًّا. كان عروج ومجموعته المتقدمة قد عبروا النهر بالفعل، إلا أنه عاد ليكون مع الباقين الذين لم يكونوا قد عبروه بعد، وبذلك كان يقدم جبهة متحدة للقوة الإسپانية. على ذلك الشاطئ، كانت وقفته الأخيرة، وهناك قاتل بضراوة بذراع واحدة (4) إلى أن على ذلك الشاطئ، كان فى الرابعة والأربعين.

كانت نهاية تليق بكل ما سبق. كان عروج جسورًا دانمًا، أخرق أحيانًا، ولعله كان أول وأعظم القراصنة المتهورين الذين تركوا أثرًا باقيًا على مدى القرون التالية. من بين كل معاصريه، لم يكن هناك من يضارعه شجاعة وجسارة سوى القرصان «هيرنان كورتيس — Hernán Cortés"، كما كان يقال. لا بد أن نضيف أنه في إنجازه المدهش – عندما بدأ هو مجرد شخص أجنبي بلا حليف ولا يثق به أحد، وسط عداء محلى وكل

ما يمكن أن ترميه به إسپانيا، ويتمكن اعتمادًا على قوة شخصيته فحسب من إقامة دولة قوية فى شمال أفريقيا فى غضون سنوات قليلة، بقيت لفترة طويلة – لا بد من أن يكون مثل هذا الرجل صنوًا لأعظم الفاتحين.

## \*\* \*\* \*\*

بالنسبة لماركيز كوماريس، فإن موت أول بربروسا وتدمير جيشه، فتح الطريق إلى الجزائر، ولو أنه زحف على المدينة لكانت قد سقطت بالتأكيد، وعندما تكون الجزائر في يد إسپانيا، سيصبح باقى الشمال الأفريقى ملكًا له. إلا أنه لم يفعل شيئًا من ذلك. بل إنه عاد مباشرة إلى وهران وبذلك ضاعت الفرصة على إسپانيا. لمدة ثلاثمائة عام. في الوقت نفسه كان خضر (أو خير الدين كما ينبغى أن نطلق عليه) قد تسلم عباءة أخيه.

كانت المهمة صعبة، ولكن خير الدين لم تكن لتنقصه الثقة. ربما لم يكن له نفس حيوية عروج ولكنه كان لديه كل طموحه، كل شجاعته، وربما حنكة سياسية وحكمة أكبر. لم يكن من الوارد - على سبيل المثال - أن يفكر عروج في إرسال سفراء إلى القسطنطينية لإهداء الإقليم الجديد (الجزائر) للسلطان بشكل رسمى. بالنسبة لـ "سليم الأول"، الذي كان قد غزا مصر قبل عام، كان ذلك يعتبر توسعًا بالغ الأهمية لإمبر اطوريته الأفريقية في اتجاه الغرب. على الفور، قام السلطان سليم بتعيين خير الدين حاكمًا عامًا باسم "بايلرباي(5) – Beylerbey"، وزوده بحرس شرف من ألفي جندي من الإنكشارية، وبمساعدة هؤلاء، تم استعادة كل الفتوحات الإسپانية باستثناء وهران وحصن الپنيون المنيع بالقرب من ميناء الجزائر.

بعد ذلك كانت هناك تحالفات مع كل القبائل العربية والبربرية داخل البلاد، وفي وقت قصير كان بربروسا الثاني، الأقوى من الأول كثيرًا، قد أصبح يسيطر على الحوضين الأوسط والغربي من البحر الأبيض المتوسط. جمع حوله جماعة من كبار قراصنة البحر، كان من بينهم "دراجوت – Dragut"، وهو مسيحي آخر متحول، أصبح يعرف فيما بعد بـ "ميف الإسلام المسلول" وسنان، يهودي سميرنا، الذي كان متهمًا بأعمال السحر الأسود والشعوذة، و"أيدين رايس – Aydin Reis" الرهيب، ونحو ستة آخرين، كانوا كلهم من رجال البحر الممتازين. لم تكن هناك سفينة أجنبية بمامن من هجومهم بين شهري مايو وأكتوبر من كل عام، كما أنهم لم يكونوا يترددون في المرور عبر المضايق والخروج إلى براح الأطلنطي انتظارًا لعودة السفن الإسپانية من الكاريبي إلى "كاديز – Cadiz" (قادش). لم يكونوا يتطلعون للحصول على ثروات فحسب؛ إذ إن كل شيء كان له قيمة، فالأسرى المسيحيون مثلًا كان يمكن استبعادهم للعمل على السفن أو تحريرهم فيما بعد مقابل فدية من الذهب.

هناك حدث بعينه يصور مدى تأثير القراصنة البربر في البحر الأبيض المتوسط، ففي عام 1529 انطلق أيدين رايس باربع عشرة سفينة صغيرة من نوع الجاليوت، في حملة إغارة على جزيرة "مايوركا - Mallorca"؛ حيث كان قد سمع عن جماعة كبيرة من "الموريسكيين – Moriscos" (مسلمون متحولون) يريدون الهرب من سانتهم الإسيان، وكانوا على استعداد لدفع مبالغ كبيرة مقابل توصيلهم إلى شمال أفريقيا. بعد أن رسا بسفنه سرًّا في الليل، قام بتحميل مانتي أسرة وأبحر عائدًا بكمية كبيرة من الأموال والنفائس، وحدث أن وصل أسطول من ثمانية سفن إسبانية كبيرة بقيادة الجنرال 'نيورتوندو - Portundo" إلى المكان في الوقت نفسه. كان الأسطول عائدًا من جِنوة؛ حيث كان يورتوندو قد رافق شارل الخامس لتتويجه إمبر اطورًا في بولونيا بواسطة البابا. كان الأسطول يحمل عددًا كبيرًا من النبلاء الإسبان الذين حضر وا الاحتفال. قام أيدين بإنزال ركابه على وجه السرعة وعاد من فوره إلى البحر؛ ليهاجم سفينة قائد الأسطول ويقتحمها. قتل بورتوندو في القتال المتلاحم الذي دار، وبعد انتهاء المعركة تمكنت إحدى السفن من الهرب إلى "أيبيزا - Ibiza"، وتم أسر السفن السبع الأخرى. تم إطلاق سراح العبيد المسلمين الذين كانوا يعملون على السفن وتحريرهم من السلاسل و إحلال سادتهم السابقين محلهم، وبعد إصلاح السفن المعطوبة أعيد تحميل الموريسكيين، وتم اقتياد السفن المأسورة بما عليها من مسافرين من علية القوم والعودة بها في موكب نصر مع توقع الحصول على فدية كبيرة.

أخيرًا، كان بربروسا يشعر بأنه يستطيع الهجوم على حصن البينون. كان الحصن على الجزيرة الصغيرة في مدخل ميناء الجزائر تمامًا وكان يشكل خطرًا على سفنه باستمرار، بيد أنه كان لديه الآن ما يكفى من المدفعية الثقيلة لإنجاز المهمة. في السادس من مايو 1560 بدأ الهجوم. بقى الحصن تحت القصف المتواصل ليل نهار لمدة خمسة عشر يومًا قبل أن يصدر الأمر بالهجوم النهائي، وعندما كانت القدرة القتالية للحامية الإسپانية قد نفدت. تم تفكيك المبنى وتجريده من كل وسائل الدفاع، كما تم استخدام العبيد المسيحيين على مدى العامين التاليين في البناء، واستخدام الأحجار وحاجز الأمواج الضخم الذي يصل الجزيرة بالبر ويحمى الميناء من الجهة الغربية.

ولكن، لماذا كان للعالم الإسلامي كل هذه السيادة البحرية في البحر الأبيض المتوسط في النصف الأول من القرن السادس عشر؟ أولًا: لأن منافسيهم المسيحيين كانوا قلة. كانت قينيسيا وچنوة تسيطران على الأدرياتيكي مع "البحر الأيوني — Ionian Sea" مباشرة إلى الجنوب، ولكن فرسان سان چون – أبرع مقاتلي البحر في تلك الأيام –

كانوا قد طردوا من رودس فى 1522، ووجدوا وطنًا جديدًا لهم فى مالطة بعد ذلك بسبع سنوات، وكان لا بد من أن يمر وقت طويل قبل أن يأملوا فى استعادة نفوذهم وقوتهم السابقة. إسپانيا - كما رأينا - لعبت دورًا كبيرًا، ولكن طاقاتها الرئيسية كانت موجهة نحو العالم الجديد، إلى جانب أن المسيحية ظلت منقسمة، ولو أن إسپانيا وفرنسا، البابا والإمبراطور، الكنيستان الشرقية والغربية، مملكتا ناپولى وصقلية، أمراء الشمال الإيطالى، لو كان أولئك كلهم قد تجمعوا حول قضية مشتركة فلربما كانت النظرة إلى رعايا السلطان قد أصبحت صارمة بالفعل. كان الأوروبيون أكثر اهتمامًا بقتال بعضهم البعض، منهم بالوقوف متحدين ضد الأثراك؛ وعلى النقيض من ذلك، ظل الإسلام متحدًا.

كان هناك قائد مسيحى واحد يبدو قادرًا على البقاء محتفظًا بقوته. في 1532 حقق "أندريا دوريا - Andrea Dorea" الجنوى عدة انتصارات على الأساطيل العثمانية في المياه اليونانية. إلا أن هذه الانتصارات - على عكس المتوقع - كانت هي التي جلبت لـ "بربروسا" أثمن لحظات تاريخه وأكثرها مجدًا. كان من الواضح للسلطان سليم أن البحرية التركية أضعف من بحرية القراصنة، وأنه كان لا بد من إعادة تنظيمها، إذا كان هناك رجل واحد هو الذي يستطيع تحقيق ذلك. وهكذا كان أن وصلت إلى الجزائر في سبتمبر 1533 بعثة من "الباب العالي(6) - Sublime Porte"، تدعو خير الدين للحضور إلى القسطنطينية في أقرب فرصة. قبل القرصان الدعوة بكل سرور وارتياح. وباعتباره أحد التابعين الأوفياء للسلطان - وكان كذلك دون شك - لا بد من أن يكون قد قدر ذلك الشرف الذي حظى به حق قدره، ولا بد كذلك من أنه كان لديه أسبابه التي دعته لقبول الدعوة. في مرحلة ما، كانت عينه على تو نس الجارة الشرقية مباشرة. كانت تونس مركز القيادة بالنسبة له والأخيه، واكنهما لم يكونا يعير ونها أي اهتمام في السنوات الأخيرة. في 1526 كان قد وصل إلى العرش حاكم جديد من أسرة بني حفص بعد مقتل اثنين وعشرين من إخوانه، (كما يقال). (7) على الفور، أثبت هذا الحاكم الجديد أنه كان كارثة، وبحلول 1532 كان بربروسا يتلقى استغاثات عدة من أصدقائه في تونس ليأخذ السلطة هناك. قبل أن يتخذ مثل تلك الخطوة، كان في حاجة إلى مباركة السلطان، وإذا استطاع أن يقنع سليمان بإمداده بالسلاح والرجال فسيكون ذلك أفضل كثيرًا.

فى أغسطس التالى انطلق مبحرًا، حاملًا معه ما يليق بالسلطان من هدايا، كان من بينها (إن كان لنا أن نصدق «ساندوقال — Sandoval» أسقف پامپلونا — Pamplona) مائتا فتاة مسيحية للحرملك الخاص بالسلطان، كانت كل منهن تحمل فى يدها هدية من الذهب أو الفضة، وتم استقباله بمثل ذلك الأسلوب. بعد أيام قليلة عين عضوًا فى الديوان

بلقب باشا، وقائدًا عامًا للأسطول، وكان أن بقى فى القسطنطينية لمدة عام تقريبًا، أسس فيه البحرية العثمانية الحقيقية. فى تقرير له يعود إلى عام 1543 كتب الوزير الفرنسى فى المدينة يقول:

بدأ التفوق التركى البحرى منذ الشتاء الأول لخير الدين في أحواض بناء السفن في هذه المدينة. عند ربيرا – Pera" (في الجانب الجنوبي الغربي من القرن الذهبي)، يوجد مكان على الشاطئ حيث يقومون ببناء وإصلاح الجاليات وغيرها من السفن. هناك تقريبًا مانتا عامل ماهر يعملون. أما المسؤول عن ذلك كله فهو قاند عام يدعوه الأتراك بايلرباي البحرية وهو كذلك المسؤول عن البحرية عند خروجها. قبل أن يتولى هذه المهمة، لم يكن الأتراك يعرفون شيئًا عن فنون الملاحة. عندما كانوا يحتاجون أطقمًا للأسطول، كانوا يذهبون إلى جبال اليونان والأناضول ويأتون بالرعاة ويضعونهم على المجاذيف في الجاليات أو للخدمة على السفن الأخرى. كان ذلك بلا فاندة؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون كيف يجذفون أو كيف يصبحون ملاحين، ولاحتى كيف يقفون منتصبي يعرفون كيف يجذفون أو كيف يصبحون ملاحين، ولاحتى كيف يقفون منتصبي بريروسا النظام كله... ملهمًا رجاله بواسطة طاقته التي لا تنفد، استطاعوا أن يصنعوا إحدى وستين جائية في فصل الشتاء، واستطاع أن يخرج إلى البحر يصنعوا إحدى وستين جائية في فصل الشتاء، واستطاع أن يخرج إلى البحر في فصل الربيع بأسطول مكون من أربع وثمانين سفينة.

فى يوليو 1543 قاد خير الدين أسطوله الجديد، وانطلق من القرن الذهبى عبر بحر مرمرة نزولًا إلى «هيليز پونت – Hellespont" فى البحر الأبيض المتوسط ملتفًا حول مقدم الحافر الإيطالى، قام بالاستيلاء على "ريجيو – Reggio" التى قام جنوده بنهبها، ثم عبر مضايق مسينى وانطلق بحذاء الساحل نحو ناپولى. الغريب أنه لم يكن هناك أى رد فعل من جانب نائب الملك الإسپائى، فهل يا ترى كانت قد وصلته أى رسالة سرية من القرصان تعده بعدم التعرض للمدينة فى حال عدم المقاومة؟ على أية حال، لم تمس ناپولى بسوء، وأكمل الأسطول طريقه إلى "سپير لونجا(8) – Sperlonga"، التى كانت أقل حظًا؛ حيث تم أسر صفوة نسائها وحملهن على السفن.

کان بربروسا قد وضع عینه علی امر أة بعینها، کان یر اها هدیة خاصة تلیق بالسلطان. کانت "جیولیا جونزاجا — Giulia Gonzaga"، الفاتنة أرملة "قسپاسیانو کولونا — کانت "حیولیا جونزاجا — Vespasiano Colonna"، التی کان هناك اجماع علی أنها أجمل نساء عصرها. "Titian" و "تینیان — Sebastiano del Piombo" و "تینیان — Titian" پورتریهات لها، و کتب فیها "أرپوستو — Ariosto" و "تاسو — Tasso" شعر ایتغنی بورتریهات لها، و کان لدیها بلاطر فیع التقافة فی قصرها فی "فوندی — Fondi". کانت فوندی

تقع على بعد نحو اثنى عشر ميلًا من تير اسينا، وكان خير الدين يأمل فى الاستيلاء عليها وعلى جيوليا بعملية مفاجئة. لحسن الحظ، كان قد بلغها تحذير قبل دقائق من وصولهم فاستطاعت أن تهرب مع حاجبها، وكانت ما زالت بثياب النوم، وأمرت بقتله بعد ذلك بدعوى استغلاله ظروف تلك المحنة ولأنه كان "وقحًا" معها (ولعله كان كذلك فعلًا بحسب الظروف) وكما كان متوقعًا، كان أن دفعت فوندى الثمن المعتاد.

عاد عدد قليل من السفن إلى القسطنطينية محملًا بالأسيرات من النساء اللانى كان مصير معظمهن أسواق العبيد التركية، وبالغنائم من المدن المنهوبة. كانت السفن كذلك تحمل الجزء الأكبر من جنود الإنكشارية الذين كان السلطان سليم قد وفرهم -- ربما كانوا عاندين بأوامر من سليمان الذى كان قد خرج لمحاربة فارس، وكان فى حاجة إلى كل القوى البشرية التي يمكن أن يضع يده عليها. اتجه الجزء الرئيسي من الأسطول على أية حال إلى تونس. بالنسبة لـ "بربروسا" كانت حملته الإيطالية مجرد خطوة تمهيدية، كانت تمرينًا صغيرًا لا ضرر منه؛ لكى يترك انطباعًا جيدًا لدى السلطان عن أسطوله الجديد بعامة، وقائده الجديد بخاصة. والآن، كان قد حان وقت العمل الأكثر أهمية وجدية: إسقاط "مولاى حسن – Moulay Hassan" وضم مملكته التونسية. وصل بالقرب من الميناء في السادس عشر من أغسطس، وبدأ القصف بالمدفعية ليكتشف أن بالجنود المحليين غير النظاميين، بمحاولة فاترة للعودة، ولكنه انسحب مسرعًا عندما فتح القرصان النار مرة أخرى. طوال موسم الشتاء، كان بربروسا حريصًا على أن يشغل رجاله، كانوا يقومون بتقوية دفاعات الميناء وبناء قلعة جديدة تكفى لإيواء حامية من خمسمائة مقاتل.

ما كان ينبغى له أن يربك نفسه، فقد كان هذه المرة شديد التلهف أكثر مما يجب على تحقيق غايته. ربما، وهو يخطط لعملية تونس، لم يقدر رد الفعل المحتمل لشارل الخامس أو لعله قلل من أهميته، وكذلك من قدرة الأمير على الانتقام. ارتكب بربروسا – على أية حال – خطأ جسيمًا، فنظرة إلى الخريطة ستوضح أنه لا يمكن تصور أن يقبل شارل قيامه بضم دولة لا تبعد أكثر من مائة ميل عن الميناءين المزدهرين "تراپانى – Tra-" و"مارسالا – Marsala" في صقلية الغربية، وأبعد من ذلك بقليل عن پاليرمو نفسها. لم يكن مولاى حسن، ذلك اللاهى الساعى وراء الملذات بكل شكل، يمثل أى خطورة. ولكن، بعد أن أصبح بربروسا في تونس، كانت قبضة الإمبر اطور على صقلية قد باتت مهددة... وبشكل خطر. بمجرد أن وصلته الأخبار بدأ التخطيط لحملة كبيرة قد باتت مهددة... وبشكل خطر. بمجرد أن وصلته الأخبار بدأ التخطيط لحملة كبيرة

لاستعادة المدينة. سوف يحتوى أسطول الغزو على سفن من إسپانيا وناپولى وصقلية وسردينيا ومالطة – حيث كان فرسان سان چون قد استقروا بعد طردهم من رودس – وچنوة؛ ومرة أخرى سيكون أندريا دوريا هو القائد. أبحر الإمبراطور نفسه مع القوة الإسپانية - كانت تقدر بأربعمائة سفينة – من برشلونة في أو اخر مايو 1535 إلى المكان المتفق عليه في "كاجليارى – Cagliari" في سردينيا؛ حيث وصلوا في العاشر من يونيو؛ لتنضم إليهم مائة سفينة أخرى. بعد ذلك اتجهوا جنوبًا في اليوم الثالث عشر، وفي اليوم التالى اتجهوا نحو المكلأ والمكلأ عند عنه تونس.

فى مواجهة اسطول ضخم كهذا، كان خير الدين يعرف أن الأمل كان ضعيفًا فى الاحتفاظ بالمدينة تحت سيطرته. ولأنه لم يكن يريد أن يفقد سفنًا أكثر مما يجب، حرص على إرسال خمسة عشر من أفضلها على امتداد الساحل إلى «بونة — Bône" فى منتصف المسافة إلى الجزائر تقريبًا، لتبقى آمنة هناك كقوة احتياطية. قاتل هو ورجاله ببسالة كعادتهم، ولكن فى الرابع عشر من يوليو — بعد شهر بالضبط من وصول شارل — قام فرسان سان چون بالهجوم على قلعة "لاجوليتا — La Goletta" التى كانت تحمى الميناء الداخلية، وبعد أسبوع كان الاثنى عشر ألف أسير المحتجزين فى المدينة، قد تمكنوا من تحرير أنفسهم والانقضاض على آسريهم السابقين. كانت النتيجة أن ضاعت تونس وكان الدور على بربروسا لكى يفر. انسل من المدينة بصحبة اثنين من زملائه تونس وكان الدور على بربروسا لكى يفر. انسل من المدينة بصحبة اثنين من زملائه تقادة: أيدين رايس وسنان، وبعض رجاله الذين استطاعوا أن يتبعوه، واتجهوا نحو بونة.

عند هذه المرحلة، كان ينبغى أن يأمر شارل جيشه بالقيام بالمطاردة وإجبار خير الدين على معركة ضارية، ولو فعل لكان قد دمر القرصان وجنوده إلى الأبد، ولما كانت سفن الإمبر اطور الستمانة قد وجدت صعوبة فى منعه من الهروب بالبحر, ولكن الجنود وربما البحارة كذلك \_ كانوا مشغولين بالسلب والنهب كما كانت قواعد الحرب تسمح لهم بالقيام بذلك لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال, بعد موافقته على أن يدفع للإمبر اطور جزية سنوية، أعيد مولاى حسن رسميًّا إلى قوقعة مدينته الخاوية، وبعد قيام الإسپان بإصلاح وإعادة تحصين لاجوليتا، أعلنوها أرضًا إسپانية وزودها بحامية دائمة. كانت الحملة، بلجماع المسيحيين المنتصرين، ناجحة تمامًا. أصبحت تونس مرة أخرى فى أيد صديقه، وصقلية كانت آمنة، والألوف من شركائهم فى الدين قد تحرروا من الأسر، وربما كان أفضل ما تحقق هو الهزيمة النهائية التى حاقت بـ "بربروسا" الذى لم يكن قد ذاق طعم الهزيمة من قبل. الآن، كانوا يستطيعون كلهم العودة إلى أوطانهم المختلفة التى جاؤوا منهة، راضين تمامًا بما حققوا.

أو هكذا كانوا يعتقدون. قام الإمبراطور بإرسال أندريا دوريا غربًا في حملة على امتداد الساحل بحثًا عن القرصان الهارب والإتيان به لمحاسبته. لم يكن يعرف رجله حق المعرفة. كان مما يتسق مع شخصية بربروسا أنه بدلًا من أن ينسل عائدًا إلى الجزائر، كما كانوا يتصورون أنه لا بد فاعل، بقى بعض الوقت في بونة لكى يجمع المزيد من السفن والمؤن قبل أن ينطلق إلى جزر البليار. عندما اقترب أسطوله، ظنه سكان الجزر جزءًا من الأسطول الإمبراطوري عائدًا إلى برشلونة، وهو الانطباع الذي تأكد عندما رأوه يرفع الأعلام الإمبراطورية، ولذا لم تكن هناك مقاومة عندما رسا بهدوء في ميناء رأوه يرفع الأعلام الإمبراطورية، ولذا لم تكن هناك مقاومة عندما رسا بهدوء في ميناء ماهون — Mahon" على الطرف الجنوبي الشرقي من "مينوركا — Minorca". كانت هناك سفينة تجارية برتغالية راسية قامت بإطلاق نيرانها تحية، ثم فجأة فتح كانت هناك سفينة تجارية برتغاليون الذين فوجئوا تمامًا بالدفاع عن أنفسهم قدر استطاعتهم، ولكن تم أسر سفينتهم بسهولة. لم يستغرق الأمر أكثر من ساعات قليلة قبل أن يبدأ نهب وتدمير الميناء والمدينة كلها.

\*\* \*\* \*\*

فى أواخر صيف 1553، قام بربروسا برحلته الثانية إلى القسطنطينية. لم يعد إلى شمال أفريقيا بعد ذلك. أمضى سنوات عمره الأخيرة قائدًا للأسطول العثمانى أكثر منه قرصانًا. كان مربكًا لأعداء السلطان وبخاصة الإسپان والقينيسيين والچنويين. حتى ذلك الحين كان مسموحًا لقينيسيا بمزاولة نشاطها التجارى دون التعرض لها. ويعتقد أن إبراهيم باشا الوزير الأول لدى سليمان، كان مواطنًا قينيسيًّا بالميلاد على ساحل دالماشيا، ولكن المؤكد أنه بعد تحوله القسرى إلى الإسلام، كان ما زال يحمل فى قلبه ضعفًا عاطفيًّا لقينيسيا، وكان يبذل كل ما فى وسعه لاحترام ممتلكاتها فى المتوسط. إلا أبراهيم قتل فى 636 بتحريض من "روكسلانا – Roxelana" زوجة سليمان التى كانت تريد المنصب لصهرها رستم باشا(١٠)؛ ومنذ ذلك التاريخ ستصبح «سيرينيسيما – كانت تريد المنصب لصهرها رستم باشا(١٠)؛ ومنذ ذلك التاريخ ستصبح «ميرينيسيما وچنوة دانمًا.

فى ذلك العام نفسه، قام أسطول إمبراطورى بقيادة أندريا دوريا بالاستيلاء على عشر سفن تجارية تركية بالقرب من مسينى، وتبع تلك الضربة الناجحة إغارة قوية على جزء من الأسطول العثمانى بالقرب من "پاكسوس – Paxos" فى البحر الإيونى. أصر السلطان على الثار للإهانتين ووضع خطة جسورة لذلك. فى ربيع 1537 سيقوم هو شخصيًا على رأس جيش من عشرين ألف مقاتل ويتقدم عبر تراقيا نزولًا إلى شبه جزيرة البلقان حتى "قالونا – Valona" فيما يسمى الآن ألبانيا؛ فى الوقت نفيمه

سيبحر بربروسا بأسطول من مائة سفينة إلى الميناء نفسه. هناك سينزل الجيش ويتقدم حتى برنديزى، التى كان قد تم رشوة حاكمها فوعد بأن يفتح أبواب المدينة. لسوء حظ سليمان، كان أن فشلت الخطة عندما تم اكتشاف خيانة حاكم المدينة فى الوقت المناسب. بوجود جيشه وأسطوله فى الأدرياتيكى، كان على السلطان أن يستقر بسرعة على خطة بديلة. وبينما كان يتدبر الأمر، قام بربروسا بسلسلة من الإغارات الخاطفة على امتداد ساحل أبوليا؛ ليعود بأحمال الغنائم المعهودة وبأعداد من العبيد، ليجد أن سيده قرر حصار جزيرة "كورفو — Corfu".

كورفو هي الأكبر بين جزر البحر الإيوني، وكانت مستعمرة فينيسية منذ الحملة الصليبية الرابعة. (١١) في تقسيم الأراضي البيزنطية السابقة، الذي تم في 1204، كان الدوج العجوز «داندولو — Dandolo» قد ادعى لنفسه نصيبًا كبيرًا، ولم يكن لدى الجمهورية أي شهية حقيقية ولا وسيلة لهضم ذلك. لم يكن أمامها سوى أن تترك الجزر الإيونية للمغامرين اليونانيين والإيطاليين الذين كانوا يحتلونها. منذ ذلك الحين كانت قد تناوبت على كورفو أياد كثيرة. في البداية احتلتها أسرة "فينيير — Venier" القينيسية، وفي أوقات مختلفة كانت تحت سيطرة حكومة "إمپيريوس — Empirus" و"مانفريد — وفي أوقات مختلفة كانت تحت سيطرة حكومة "إمپيريوس — Empirus" و"مانفريد ... Manfred" الصقلي وبيت آل أنچو، ثم عادت لقينيسيا في 1386.

على خلاف كل الجزر المجاورة لها فيما عدا باكسوس، لم يكن العثمانيون قد استولوا عليها يومًا ما (وللمصادفة لم يحدث ذلك قط). في السنوات الأخيرة كانت محمية بوضعها القينيسي، ولكن إبر اهيم باشا كان قد مات، وربما كانت تبدو فريسة سهلة لسليمان وجيشه الجرار. أنزل جيشه كله بكل عتاده — نحو ثلاثين مدفعًا بما في ذلك مدفع هائل (يطلق قذائف تزن خمسين رطلًا) كان الأضخم في العالم آنذاك — وأحاط بالقلعة الرئيسية في المدينة وبدأ يدكها لكي تستسلم.

لحسن الحظ كانت دفاعات كور فو قوية، كانت المدينة في منتصف المسافة على الساحل الشرقي للجزيرة، تقع خلف وتحت القلعة المرتفعة التي تتوج شبه الجزيرة الصخرية البارزة نحو شواطئ ألبانيا وتسيطر على طرق الاقتراب برًا وبحرًا. بداخل تلك القلعة كانت توجد حامية من نحو ألف إيطالي ونفس العدد تقريبًا من أهالي كور فو، بالإضافة إلى أطقم بعض السفن التي تصادف وجودها في الميناء أنذاك. كان مخزون الذخيرة والغذاء كبيرًا والروح المعنوية ممتازة. كان لا بد من أن يكون الأمر كذلك؛ لأن المدافعين وجدوا — ويا لهول ما وجدوا — أنهم لم يكونوا في مواجهة هجوم بحرى فحسب، وإنما عملية عسكرية بحرية وبرية مخططة جيدًا.. وعلى نطاق واسع.

كان الدمار الذى لحق بالمزارعين المحليين وغيرهم من المواطنين العاديين مروعًا، ولكن القلعة ظلت صامدة إلى حد ما، بالرغم من القصف المتواصل بالمدفعية التركية برًّا وبحرًا، والمحاولات العديدة لاقتحامها. ثم كان من حسن الحظ أن هطلت الأمطار. كانت كورفو مشهورة دائمًا بقوة عواصفها، ويبدو أن تلك التى هبت عليها في أوائل سبتمبر 1537 كانت استثنائية حتى بالمقاييس المحلية. كان من المستحيل تحريك المدافع في الطين، انتشرت الديز نطاريا والملاريا في معسكرات الأتراك، وبعد حصار دام ثلاثة أسابيع، أقلع الأسطول العثماني في الخامس عشر من سبتمبر تاركًا خلفه حامية صغيرة تحتفل بانتصارها. إن كان لنا أن نقول ذلك.

ولكن الحرب لم تنته. كان أسطول بربروسا ما زال نشطًا، والموانئ والجزر المتوسطية التى كانت ما زالت فى أيدى القينيسيين لم تكن منيعة مثلما كانت كورفو. وبالرغم من أن معظمها كان يعتبر، من الناحية النظرية، تحت حماية الجمهورية، كانت تحكمها عائلات خاصة ولم يكن لديها أى وسيلة لدرء أى هجوم متواصل. إلا أن بربروسا لم يكن يعرف الرحمة. سقطت كلها واحدة تلو الأخرى. "تاپوليا — Napu- بربروسا لم يكن يعرف الرحمة. سقطت كلها واحدة تلو الأخرى. "تاپوليا — Wila و"أنوييا — Skyros و"أنوييا — وبعد ذلك جزر "سكيروس — Skyros" و"أبوييا — موبعد ذلك جزر "سكيروس — Skyros" و"أبوييا — وباتموس — Paros" و"باروس — Paros" و"باروس — كان أسطولها محاصرًا بواسطة حشد من السفن العثمانية، في المناطق الضيقة من الأدرياتيكي.

هكذا تم تركيع أكثر الجمهوريات هدوءًا وسكينة. كان خير الدين بربروسا هو المسؤول عما لحق بها من إذلال ومهانة، ولا عجب في أنه عندما عاد إلى القسطنطينية استقبلوه استقبال الأبطال، وكما لم يحدث من قبل. ولكنه أعطى مثلما أخذ: أربعة آلاف قطعة ذهبية، الف امرأة شابة، ألف وخمسمائة صبى. كانت هناك كذلك هدية سخية للسلطان: أربعمائة صبى آخرين في لباس قرمزي يحملون أنية من الذهب والفضة وبالات الحرير النفيس وأكياسًا مطرزة مكتنزة بالعملات الذهبية.

\*\* \*\* \*\*

أما بالنسبة للقينيسيين، فعندما كان بربروسا المنتصر يبحر فى القرن الذهبى كان انتصار كورفو قد تبدد وضاع بريقه، كان كل أسبوع يأتيهم بأخبار عن هزائم جديدة وخسائر جديدة. فى 1538 كان بربروسا مرة أخرى على طريق الحرب؛ يروع

أولاً جزر "سكيروس – Skyros" و"سكياتوس – Skiathos" في "سبوراديس – Sporades"، ثم أندروز في "سيكلاديس – Cyclades" وغيرها الكثير من الجزر الصغيرة المجاورة, أما بالنسبة للجزر الأكبر حجمًا والأكثر أهمية، ففرض عليها جزية سنوية. كانت الجزر الصغيرة مجبرة على تقديم القوة البشرية اللازمة للجاليات؛ حيث كان الأسطول الكبير الذي يقوم ببنائه في حاجة إلى آلاف المجذفين، وكان هناك نقص شديد فيهم, بعد ذلك اتجه شمالًا نحو كريت التي كانت ما زالت المستوطنة الثينيسية الرئيسية في الحوض الشرقي للمتوسط. كانت تحصينات العاصمة (كانديا – Candia) تبدو منيعة، ولكن ما يزيد عن ثمانين قرية على امتداد الساحل، وعددًا كبيرًا من الجزر الصغيرة النانية لم تكن حسنة الحظ كذلك.

فى الوقت نفسه، كانت القوى الأوروبية تبدو عاجزة عن عقد تحالفات لا تسممها الشكوك المتبادلة والخلافات الصغيرة حتى قبل أن تبدأ. فى صيف 1538 جرت محاولة من هذا القبيل عكف عليها الإمبراطور والبابا وڤينيسيا، مع حماسة شديدة لحملة صليبية ودرجة من التفاؤل، لدرجة أن المشاركين وضعوا خططًا سابقة لتقسيم الإمبراطورية العثمانية بينهم؛ لم تنته كما كانوا يتصورون بالاستيلاء على القسطنطينية، وإنما بانتصار عدو لـ "بربروسا".

حدث أنه بينما كان يصول ويجول على طول الساحل الجنوبي لـ "كريت"، أن جاءته أخبار عن أسطول مشترك كان متجهًا صوب الجنوب في الأدرياتيكي نحو "الجزر الإيونية — Ionian Islands". كانت القوة القينيسية وحدها مكونة من إحدى وثمانين سفينة بعضها شراعي ومعظمها جاليات ذات مجاذيف. أما إسهام البابا فكان عبارة عن ستة وثلاثين جالية أخرى بقيادة القينيسي "ماركو جريماني — Marco Grimani"، ثم لحقت بذلك كله بعد وصولهم إلى كورفو ثلاثون سفينة أخرى من إسپانيا، ومع ذلك لم يكن كل هذا الحشد سوى طليعة الأسطول؛ إذ كان من المتوقع أن تصل بعد وقت قصير تسع وثلاثون سفينة أخرى، مرسلة من قبل الإمبراطور وكانت قد تأخرت انتظارًا لوصول سلاحه السرى: خمسون جالية كبيرة ذات أشرعة مربعة، مجهزة بتسليح ثقيل، كانت قد أثبتت كفاءتها في الأطلنطي والعالم الجديد، ولم يسبق لها أن ظهرت في البحر الأبيض المتوسط. كان المتوقع أن يعهد شارل بقيادة هذه القوة كلها للأدميرال أندريا دوريا، الذي كان محل ثقته.

لمواجهة ذلك، استطاع بربروسا أن يحشد نحو مائة وخمسين سفينة مما لديه، تحت قيادة در اجوت وسنان وعدد آخر من القراصنة السابقين ذوى الخبرة والشجاعة. هنا

كانت أيضًا قوة كبيرة إذا كان الكم هو كل شيء، ولكنها لم تكن ندًا للخصم. كان الأسطول التركي متحدًا بينما لم يكن المسيحي كذلك على الإطلاق. لا أحد من القينيسيين كان سيقبل طواعية - من البداية - أن يكون قائد الأسطول من أبناء چنوة، كذلك لم يكن هناك أي ود مفقود بين الإيطاليين والإسبان. كان هناك كذلك خلاف حول الأهداف البعيدة. كان "كاپيللو - Cappello"، قبل أي شيء مهتمًا بحماية الجزر الإيونية التي كانت تتحكم في مدخل الأدرياتيكي، أما اهتمام "جريماني - Grimani" الرئيسي فكان الساحل الغربي لإيطاليا وموانئ "شيقيتاڤيكيا - الاصتحاد الغربي لإيطاليا وموانئ "شيقيتاڤيكيا - المساحل الغربي لايطاليا وموانئ "شيقيتاڤيكيا المستمان" و "أوستيا - وي السبان الساحل الغربي لايطاليا وهي على بعد أميال قليلة من أوستيا أعلى التيبر. لم يكن الإسبان مهتمين بشيء من ذلك كله. إسبانيا بعيدة جدًّا. لا شك أنهم كانوا يريدون أن يلقنوا الأتراك درسًا، وبعد ذلك كانوا — قبل أي شيء — يريدون العودة إلى بلادهم بأي جائزة يمكن الحصول عليها. الخلاف باختصار، كان يمكن احتواؤه ولكن النفوس لم تهدأ بسبب تأخر دوريا وأسطوله، وهو ما أدى إلى استمرار حالة السكون من أيام إلى أسابيع.

وأخيرًا لم يكن ماركو جريمانى يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فقام بقيادة الأسطول البابوى وخرج من كورفو متجهًا جنوبًا صوب "پريڤيزا – Preveza" عند مدخل "جون آرتا – Arta". كان ذلك المنفذ الضخم للبحر الإيونى فى الواقع خليجًا متسعًا أكثر منه جونًا. يمتد على مساحة مائتين وخمسين ميلًا مربعًا، وتمر به قناة ضيقة متمعجة فى مناطق لا يزيد اتساعها عن ربع الميل. كانت بذلك توفر ميناء طبيعيًّا غير عادي، وكان هدف جريمانى هو أن يقنع نفسه بأن الأسطول التركى لم يكن قابعًا هناك عادي، وكان هدف جريمانى هو أن يقنع نفسه بأن الأسطول التركى لم يكن قابعًا هناك فى الانتظار. اتضح أن الأمر كان على العكس من ذلك، من ناحية أخرى كانت قلعة پريڤيزا محمية تمامًا وعازمة على القتال، وأصابت مدفعيتها المعتدين بخسائر كبيرة قبل أن يلوذوا بالفرار.

لو أن جريمانى كان قد أخر حملته أيامًا قليلة لتأكدت أسوأ مخاوفه، لم يكد أسطوله يغيب فى الأفق الشمالى حتى أبحر أسطول بربروسا من الجنوب متجهًا صوب الجون مباشرة، وهنا بالقرب من "أكتبوم — Actium"، عند نفس النقطة التى تقابل فيها أوكتافيان ومارك أنتونى قبل ألف وخمسمانة وسبعين عامًا، بدأ يستعد للمعركة.

لم يصل أندريا دوريا بغلايينه إلى كورفو إلا فى الثانى والعشرين من سبتمبر. آنذاك، كانت أخبار تحركات حملة بربروسا قد وصلت الجزيرة، ويوم الخامس والعشرين اتجه كل الأسطول إلى مكان قريب من پريقيزا. ولكن ماذا كان عليه أن يفعل بعد ذلك؟ لو أنه أبحر فى القناة الضيقة فى طابور واحد تحت قصف مدافع القلعة، ثم قصف الأسطول

التركى بعد ذلك، لكانت عملية انتحارية؛ في مثل تلك الظروف ربما كان الأفضل أن يقوم بالهجوم على القلعة ويستولى عليها ويوجه مدافعه نحو الأعداء. إلا أن دوريا رفض التفكير في هذا الاتجاه. أي خسائر كبيرة على البر سوف تضعف أسطوله بدرجة كبيرة لو تبع ذلك معركة بحرية؛ كان يعرف أيضًا أن ذلك كان موسم العواصف الاستوائية الشديدة عندما يبلغ غدر المتوسط أقصى مدى له. في حال حدوث عاصفة مفاجئة وكانت عواصف سبتمبر يمكن أن تهب فجأة وبعد أن تكون السماء زرقاء صافية فلربما اضطر لسحب الأسطول إلى شاطئ محمى نوعًا ما من الرياح، تاركًا أي قوة برية دون دعم كان الوضع أقرب إلى الورطة.

لهذا السبب، ودون شك في ذلك، أعطى دوريا أوامره ليلة السادس والعشرين لرفع المراسى والإبحار جنوبًا في المياه التركية. لن يكون أمام بربروسا، الذي كان يعي تمامًا قوة عدوه ولكنه يجهل وجهته، لن يكون أمامه من خيار سوى أن يطارده، ولربما تقابل الأسطولان في عرض البحر. إلى هذه الدرجة كان دوريا محقًا؛ إذ عندما أبحرت سفنه بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة ''ليوكاس — Leucas" ظهر الأتراك من خليج آرتا لكي يتبعوه. كانت مشكلته أن أسطوله الذي كان جزء منه جاليات ذات مجاذيف، وجزء آخر غلابين شراعية، كان من المستحيل أن تكون كل سفنه معًا أثناء الإبحار لاختلاف إمكانياتها الفنية. عندما تكون الرياح مواتية كانت الغلابين تتقدم بسرعة، وعندما تتغير فجأة أو تهدأ، كانت الجاليات إما أن تسبقها أو تنتظرها حتى تلحق بها. وهكذا عندما كانت سفينة القيادة تدور حول الحافة الجنوبية الغربية لجزيرة ليوكاس، كانت بعض الغلابين الثقيلة هاجعة على مسافة أميال قليلة من نقطة انطلاقها.

تغيرت الرياح بالفعل. صباح الثامن والعشرين، كانت تهب من ناحية الجنوب، واصطف الأسطول في خط على امتداد الساحل الغربي للجزيرة. من المؤكد أن تلك كانت اللحظة المواتية لـ دوريا لكى يعود وكل أشرعته في اتجاه الشمال؛ ليعيد تجميع سفنه ويقابل الأتراك رأسيًا. ولكنه بقى حيث كان، وهو ما لا يمكن تفسيره. في الوقت نفسه قام الأسطول العثماني – وكانت كل سفنه تقريبًا بمجاذيف – بتطويق الطرف الشمالي من ليوكاس، وكان بربروسا في المنتصف ودراجوت يقود الجناح الأيمن، وصلاح رايس الأيسر. وهناك أمامهم مباشرة، كانت السفينة الأكبر والأقوى والأثقل – في مثل تلك الظروف – ومن ثم الأكثر بطنًا في كل سفن الحلفاء. كانت تعرف بـ في مثل تلك الظروف – ومن ثم الأكثر بطنًا في كل سفن الحلفاء. كانت تعرف بـ غليون ڤينيسيا"، تحت قيادة قبطان من ألمع شباب الجمهورية هو "أليساندرو كوندلمر – مقدر ما قد

يوجد فى القلعة الساحلية عادة — وكانت قادرة على الدفاع عن نفسها، ولكن حيث إنها كانت مستترة بجبال ليوكاس، كانت ثابتة فى مكانها. أرسل قبطانها قاربًا سريعًا إلى قائده يطلب نجدة عاجلة.

قام بربروسا بالهجوم، ولكن أداء كوندلمر كان باهرًا، انتظر حتى أصبحت السفن التركية المهاجمة داخل مرمى النيران، ثم بدأ يقصفها واحدة تلو الأخرى. إلا أنه كان يعرف أنه لن يستطيع الصمود إلى ما لا نهاية ضد عدو كهذا. كان كل شيء يتوقف على سرعة وصول جاليات دوريا، ولكنها لم تصل. عندما تكون الرياح من خلفهم، وهو ما كان فعلًا، كان يمكن أن تستغرق رحلتهم ثلاث ساعات على الأكثر، ونحن نعرف كذلك أن "فينسنزو كابيللو — Vincenzo Cappello" و"ماركو جريماني — Marco أن "فينسنزو كابيللو — Vincenzo Cappello" و"ماركو جريماني وعندما وافق أن "فينسنزو كابيللو — المناهرة أول الليل، وحتى آنذاك أصر على إقلاع الأسطول متخذا مسارًا قوسى الشكل في اتجاه الغرب.

وهكذا كان على كوندامر أن يحارب معتمدًا على نفسه؛ ليثبت بالمصادفة أن الغليون القوى مع طاقم جيد التدريب منضبط حتى وإن كان لا يتحرك، كان سلاحًا أكثر فعالية من أى عدد من الجاليات ذات المجاذيف. وبناء على ذلك، فإنه وسفنه ومعظم رجاله قد نجوا. ولكنه لم يستطع أن يحسم نتيجة المعركة، وعندما أعاد توجيه سفنه إلى بريڤيزا عند الغروب كان قد استولى على الأقل على جاليتين، واحدة ڤينيسية والأخرى من الأسطول البابوى وخمسة سفن شراعية إسبانية. كان يمكن لـ دوريا، والرياح خلفه، أن يقوم بمطاردة عدوه عند أول ضوء في الصباح التالى. كانت قواته أفضل ونيرانه أكثر تفوقًا. كان يمكنه، دون صعوبة على الإطلاق، أن يقلب الموازين وأن ينزل خسائر فادحة بالأسطول التركى، إلا أنه بدلًا من ذلك كله تجاهل الأمر تمامًا واتجه عائدًا إلى كورفو.

ترى لماذا كان تصرف أبرز قائد بحرى چنوى على ذلك النحو؟ بكلمات مؤرخ بحرى فرنسى — كان هو الآخر أدميرالا -: "لقد قام الإنجليز بإعدام الأميرال "بينج — Bying" في 1756 لأسباب أوهي من ذلك". (12) هل كان ذلك مجرد حقد من دوريا على قينيسيا؟ وحيث إنه لم يكن جبانًا أو أحمق، كان لا بد من أن تكون هناك خيانة أو خبث. أيًّا كان السبب، فإن رفضه الاشتباك مع عدد أقل منه قوة بكثير قد أضاع فرصة انتصار حاسم. وبسببه فقط كان الانتصار من نصيب بربروسا، أما الخاسر المباشر، دون أدنى شك، فكان قينيسيا.

كان قد بات واضحًا الآن أن قينيسيا لا بد من أن تدخل في مفاوضات سلام مع السلطان بأى شروط تستطيعها. بين كل خسائرها الأخيرة، كان أكثر ما أصابها بالشلل ما حدث لـ «نوبليا - Nauplia» و "مالقاسيا - Malvasia"، آخر مراكزها التجارية مع البيلوبونيز، التي كانت مستعدة لدفع فدية (ثلاثمانة ألف دوكاتية) لاستعادتها. كان ذلك مبلغًا كبيرًا بكل المقاييس، وكان يُعتقد أن سليمان سيكون سعيدًا ويقبل بذلك. اتضم أنه لم يكن من ذلك النوع، وفي 1540 كانت ڤينيسيا مضطرة لقبول اتفاقية بشروط أكثر قسوة مما كانت تتصور كان المبلغ الذي عرضته من قبل مطلوبًا الأن منها كتعويض عام، أما مسألة عودة نويليا ومالقاسيا أو غيرها من المناطق التي فقدت في السنوات الثلاث السابقة، فلم تكن مطروحة للنقاش. في المستقبل كذلك، لن يكون مسموحًا للسفن القينيسية بدخول الموانئ التركية أو مغادرتها دون تصريح، كانت ضربة لن تفيق منها الجمهورية، ولكنها كانت تعبر عن وضع يحمل المزيد من القلق للبحر الأبيض المسيحى. في كل مكان، كان يزداد وضوحًا أن زمن التوسعات قد انتهى، وأن أيام الانكماش بدأت. كان شكل التجارة يتغير بسرعة، وحتى بالرغم من أن الأثار الاقتصادية غير المواتية لم تكن بالسوء الذي كان يخشاه المتشانمون، لم يكن هناك بوادر تؤدى إلى التفاؤل - كان "التركى" على الأبواب، يزحف، شهيته مفتوحة؛ أما الغرب المسيحى فكان قد فشل في مو اجهته بأي قدر من المقاومة الجماعية.

\*\* \*\* \*\*

بربروسا الآن فى الخامسة والخمسين تقريبًا. ما زال أمامه نحو سبع سنوات فى خدمة سلطانه، سوف يبرهن فيها على ذكائه كما كان دائمًا، ولكنه من الآن فصاعدًا سيكون عليه أن يقاتل إلى جانب حليف جديد... غير متوقع. فرانسيس الأول ملك فرنسا!

قبل عامين؛ أى فى 1536، كنا نرى أسطولًا تركيًا يقضى فصل الشتاء فى ميناء مرسيليا، وفى السنوات التالية كانت العلاقات بين القوتين – وهو ما كان مثيرًا لامتعاض بقية أوروبا المسيحية وعدد كبير من الفرنسيين أنفسهم فى الحقيقة – تبدو أكثر مودة على نحو مضطرد. بالنسبة لـ "فرانسيس"، كان هناك الأن حليف ثمين على استعداد أن يحارب له معركته مع الإمبراطور، وبالنسبة لـ "سليمان المعظم"، كانت تلك فرصة نادرة لشق صفوف العالم المسيحى، على نحو غير مسبوق.

ثم كان فى 1543 أن تحرك هذان الحليفان غير المتوقعين ضد عدوهما المشترك، واكنهما عندما فعلا ذلك تحركا بقوة. فى مطلع صيف ذلك العام نفسه، قام أكثر من مائة سفينة تركية بالهجوم على شارل فى الجنوب الإيطالى، أكثر أماكن وجود قواته ضعفًا.

اندفعت السفن جنوبًا لتكتسح ريجيو (حيث قام بربروسا بأسر ابنة حاكمها، ثم تزوجها بعد ذلك، كما تقول إحدى الروايات)، ثم تعبر مضايق مسينى وتهجم، بلا رحمة، على سلحل كالابريا، مع عمليات سلب ونهب أينما ذهبوا. عند وصولهم إلى "جاييتا للحل كالابريا، مع عمليات سلب ونهب أينما ذهبوا. عند وصولهم إلى "جاييتا للقتحموا القلعة واستولوا عليها ونشروا الخراب والفوضى فى المدينة. بعد أيام قليلة ظهروا عند مصب نهر التيبر؛ ليقتحموا شيڤيتاڤيكيا قبل أن يتجهوا صوب الشمال الغربى إلى مكان لقاء فى مرسيليا، كان قد سبق الاتفاق عليه مع الفرنسيين.

إلا أن المتاعب بدأت. لم يكن هذاك أى دليل على وجود مخازن ومواد تموينية، كان بربروسا قد طلبها وكان يعتمد عليها، وهو ما كان فرانسيس قد وعده بأن يجدها فى انتظاره هذاك. حاول ممثل الملك وقائد جالياته دوق إنچيا — Duke of Enghien أن يعتذر، وكذلك كل من حاول بربروسا الاتصال بهم من كبار القادة الفرنسيين، الذين كانوا يظهرون للقرصان السابق احترامًا وتوقيرًا مبالغًا فيه. إلا أن بربروسا لم يكن ليخفى استياءه ولا احتقاره اذلك الإهمال الذي لا يغتفر. كان غاضبًا لدرجة أنه رفض اقتراح إنچيا بأن يبحر الأسطول المشترك شرقًا بحذاء الساحل إلى "نيس — Nice". هذه المدينة، التي كانت تنعم بالسلام والرفاهية منذ أواخر القرن الرابع عشر تحت حكم دوقات ساقوى، أصبحت هي سبب وموضوع الخلاف بين شارل وفر انسيس منذ بدأت المنافسة بينهما. كانت هذه المدينة تواجه الآن أعنف قصف في تاريخها.

إذا كان هناك في تلك المدينة من يتذكر حصار أغسطس 1543، فلا بد من أن يكون ذلك بسبب بسالة بطلتها المحلية. في الصباح الباكر يوم الخامس عشر من أغسطس قام بربروسا وإنچيا بفتح ثغرة في سور المدينة بالقرب من أحد الأبراج الرنيسية، وكانت الحامية على وشك الفرار عندما قامت امرأة محلية تدعى "كاترينا سيجورانا — -Ca الحامية على وشك الفرار عندما قامت امرأة محلية تدعى "كاترينا سيجورانا — الطريق أمام أفراد الحامية وأجبرتهم على التوقف. تم إنقاذ المدينة مؤقتًا، ولكن كان كل ما فعلته كاترينا أن أخرت ما كان حتميًا، لبعض الوقت. بعد أسبوع واحد فحسب، استسلم فعلته كاترينا أن أخرت ما كان حتميًا، لبعض الوقت. بهذا الفعل، كان من حقه — كما كان متوقعًا دون شك — أن يحصل على شروط غير مهينة، غير أن المدينة، في غضون يومين، كانت عرضة للسلب والنهب... ثم أضرمت فيها النيران. سيقع اللوم، حتمًا على يومين، كانت عرضة للسلب والنهب... ثم أضرمت فيها النيران. سيقع اللوم، حتمًا على "الماريشال دى فييقى — Maréchal de Vieilleville" عندما أملى مذكراته في "الماريشال دى فييقى — Maréchal de Vieilleville" عندما أملى مذكراته في 1571، قبل وفاته بوقت قصير:

«نهبت مدينة نيس وأحرقت، وهو أمر لا يمكن أن يكون بربروسا أو المسلمون مسؤولين عنه؛ لأنه عندما حدث ذلك كانوا بعيدين... ألقيت مسئولية هذه الفظانع على بربروسا المسكين لحماية شرف فرنسا.. وشرف المسيحية في الحقيقة».

وبالرغم من أن الأسطول العثماني عاد إلى طولون البقاء هناك حتى انقضاء فصل الشتاء، فإن الاستيلاء على نيس، كان أول وآخر عملية مشتركة بين التحالف الفرنجى التركى. في 1544، عقد فرانسيس حلفًا مع عدوه القديم شارل الخامس، وعاد خير الدين التركى. في 1544، عقد فرانسيس حلفًا مع عدوه القديم شارل الخامس، وعاد خير الدين بربروسا إلى القسطنطينية عودة الأبطال – ناهبًا ومخربًا في طريقه «إلبا – Elba» و"بروكيدا – Procida" و"البخر الإيولية – Reclian Islands" و"الببارى – Libari و"الجزر الإيولية الثالثة والستين. بعد فترة قصيرة، أصبح حسن - الابن الوحيد المعروف انا - حاكمًا على الخزائر، المملكة التي كان أبوه و عمه قد أسساها، ولكن الخليفة الحقيقي للرجل العجوز كان "در اجوت – Dragut"، الذي كان نائبًا له لفترة طويلة، والمعروف بـ "الخريطة الحية البحر الأبيض المتوسط"، وهو الذي أكمل عمله. كان در اجوت هو الذي انتزع طرابلس من أيدي فرسان سان چون(١٦)، وهو الذي بعد تسع سنوات سيهزم أسطولًا إسپانيًّا، كان قد أرسل لإز احته هزيمة منكرة. بعد ذلك سيكافأ بسلطنة طرابلس، ان يعلق سيفه قط: ففي 1565، وهو في الثمانين من العمر، سيقتل في الميدان أثناء حصار مالطة.

أما حصار مالطة هذا... فتلك قصة أخرى.

## هوامش الفصل الخامس عشر

- (1) الجاليوت: قارب مفتوح، على كل جانب منه نحو سبعة عشر مجذافًا، وعلى كل مجذاف اثنان أو ثلاثة مجذفين (المترجم)
  - (2) أي نقطة ضعفه. (المترجم)
  - (3) اسطول حربي ضخم. (المترجم)
  - (4) كان قد فقد نراعه اليسرى في معركة سابقة، كما ورد في بداية هذا الفصل. (المترجم)
- (5) بايلرباى كلمة تركية تعنى "باى البايات" وهو لقب ومركز إقطاعى. كان البايلرباى، إبان الإمبراطورية العثمانية، يحكم إقليما. (المترجم)
  - (6) حكومة الإمبر اطورية العثمانية.
- (7) حيث إن تعدد الزوجات كان هو القاعدة، لن يكون هذا العدد من الإخوة في أسرة واحدة مثيرًا للدهشة، بل ربما يكون العكس.
- (8) حيث كان للإمبراطور "تيبيريوس Tiberus" فيللا هناك، وقام بتحويل كهف مجاور (يمكن رؤيته اليوم) إلى قاعة للولائم، وذات ليلة (حسب رواية "سيوتونيوس Suetonius")، بينما كان يولم لرفاقه، انهار جزء من السقف فجأة ليقتل عنذا من ضيوفه ومن رجال الخدمة، إلا أن الإمبراطور نجا.
  - (9) المكلأ roadstead: موضع بالقرب من الشاطئ تستطيع السفن الرسو فيه. (المترجم)
- (10) هناك تخليد لكليهما فى إسطنبول الحديثة: إبراهيم باشا بقصره على الجانب الشمالى من ميدان مباق الخيل (الأن متحف الفن التركى والإسلامى)؛ ورستم باشا بأحد المساجد الصغيرة الأنيقة فى المدينة، الذى بناه المعمارى الكبير سنان باشا فى 1561. جدرانه مغطاة ببلاط إزنك الرائع.
  - (11) انظر الفصل الرابع.
- (12) انظر: "Doria et Barbarousse", Jurien de la Gravière, Paris 1886 والاقتباس عن: The Sultan's Admiral. (وحكم حكم الإعدام قد نفذ بحق بينج في 1757).
- (13) كانت طرابلس قد سقطت في 1510 في يد الإسبان، الذين أعطوها لفرسان سان جون لحمايتها.

## الفصل السادس عشر مالطة وقبرص

• مالطة: 1556 • الأسطول يظهر: 1565 • الهجوم على سان إلو: 1565 • تأسيس قالينا: 1565 • قبرص تحت قالينا: 1570 • قبرص تحت الخطر: 1570 • شقاق متحالف: 1570 • قبرص تحت سيادة ڤينيسيا: 1570 • الاستيلاء على نيقوسيا: 1570

يبدأ تاريخ مالطة – حقيقة – بالفينيقيين نحو سنة 800 ق.م، ولعله من المثير للدهشة ألا تكون هناك مستوطنة يونانية على الجزيرة. برزت أهمية مالطة في «الحروب اليونية – The Punic Wars» وقد تصارع عليها كل من روما وقرطاچ، اللتان تناوبتا السيطرة عليها عدة مرات، إلى أن سقطت في يد روما أخيرًا في 218 ق.م.

على مدى الألفية التالية، ونصف الألفية بعدها، كان يمكن التنبؤ بتاريخها: رومانى، بيزنطى، عربى، نورمندى. أول الحكام النورمنديين لصقلية، "الكونت روچر الأول بيزنطى، عربى، نورمندى. أول الحكام النورمنديين لصقلية، "الكونت روچر الأول - Count Roger I"، فتحها فى 1090، وبحسب التقاليد قطع جزءًا من رايته القرمزية وأعطاه للمالطيين ليكون علمًا لهم، ولما وجدوا ذلك صغيرًا أضافوا إليه جزءًا أبيض. الأحمر والأبيض مع إضافة الصليب الچورچى الذى منحه الملك چورچ السادس للجزيرة؛ اعترافًا ببطولتها فى الحرب العالمية الثانية، هو لون علمها إلى يومنا هذا.

مع انهيار صقلية النورمندية في أواخر القرن الثاني عشر، مُنِحت مالطة كإقطاعة لأمير البحر الأعظم في البلاد، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير في يد "شارل الأنچوى لأمير البحر الأعظم في البلاد، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير في يد "Charles of Anju" وحوالي المساء الصقلية – 1250" قام الملك الأراجوني چيمس pers"، سقطت في يد الأراجونيين؛ وحوالي سنة 1250، قام الملك الأراجوني چيمس الأول بطرد جميع المسلمين – الذين كانوا يشكلون حتى ذلك الحين غالبية السكان – وبقيت الجزيرة تحت الحكم الإسپاني إلى أن أهداها شارل الخامس للفرسان في 1530. بعد خمس وثلاثين سنة بالتحديد، كان أن وجدت الجزيرة نفسها في الوسط من مسرح البحر الأبيض المتوسط.

\*\* \*\* \*\*

فى المشهد السياسى الدولى، فى خلال السنوات التسع عشرة بين موت خير الدين بربروسا فى 1546 وحصار مالطة فى 1565، حدث تغير رئيسى فى طاقم اللاعبين على المسرح. هنرى الثامن ملك إنجلترا وفرانسيس الأول ملك فرنسا، ماتا بفاصل شهرين بينهما فى 1547؛ وفى 1556 تنازل الإمبراطور شارل الخامس عن العرش وذهب إلى دير "أوستى – Yuste" فى "إكستريمادورا – Extremadura"، وبعد عامين. إلى القبر. ترك إسپانيا لابنه فيليپ الثانى والإمبراطورية لأخيه فرديناند، إلا أن فرديناند مات هو الآخر فى 1564؛ ليخلفه ابنه "مكسميليان الثانى – Maximilian

II". لاعب واحد فقط من النجوم القدامى كان هو الذى بقى على المسرح. كان السلطان سليمان المعظم آنذاك فى عامه السبعين، إلا أن قواه البدنية والذهنية لم تضعف. وكذلك طموحه.

كان لدى سليمان ما يكفى من الوقت لكى يندم على معاملته الرحيمة لفرسان سان چون بعد سقوط رودس. كان قد منحهم حق المرور فى المنطقة مقابل عدم حمل السلاح ضده مرة أخرى. الآن، كان قد أصبح من الواضح أن الوقت قد حان لطردهم من مالطة كما كان قد طردهم من رودس قبل ذلك. كان الفرسان الآن قد استقروا فى موطنهم الجديد، وكانوا ينذرون بأن يصبحوا مصدر قلق دائم، كما كانوا دائمًا. من جانبه، كان لدى السلطان أسبابه هو الآخر. مالطة تقع فى مكان رئيسى من الحوض الأوسط للمتوسط، مكونة بذلك درجة سلم طبيعية بين طرابلس التى يسيطر عليها الأتراك، وصقلية التى كانت تابعة لـ "فيليپ" ملك إسپانيا. ما أن تقع فى يد سليمان، فسوف تكون نقطة انطلاق ممتازة لغزو صقلية، وسيتبع ذلك الوصول إلى بر الجنوب الإيطالى... هكذا مثلما يتبع النهار الليل.

كان شارل الخامس على علم بذلك تمامًا، عندما جعل الجزيرة في متناول يد تنظيم الفرسان في 1530. وهل كانت هناك وسيلة يتمناها أفضل من ذلك – لا تكلفه شيئًا – لحماية المسالك الجنوبية المؤدية إلى الإمبر اطورية؟ صحيح أن الفرسان لم يكونوا متحمسين في البداية: كانوا قد فكروا في إمكانية الانتقال إلى مالطة قبل ست سنوات، وأرسلوا ثمانية مفوضين لبحث ذلك، وكانت الجزيرة كما أفاد أولئك المفوضون:

مجرد صخرة من الحجر الرملى المعروف بالد «توفة»(١) — Tufa، طولها نحو سنة أو سبعة فراسخ وعرضها ثلاثة أو أربعة؛ يغطى سطح الصخرة نحو ثلاثة أو أربعة كذلك لا تصلح لزراعة ثلاثة أو أربعة اقدام من التربة، وهى تربة صخرية كذلك لا تصلح لزراعة القمح أو غيره من الحبوب؛ إلا أنها تنتج كميات لا بأس بها من التين والبطيخ وغيرها من الفاكهة. التجارة الرنيسية للجزيرة هى العسل والقطن وبذور الكمون ويبادلها أهالى الجزيرة بالحبوب — وفيما عدا بعض العيون فى وسط الجزيرة، لا توجد مياه جارية، ولا حتى آبار ولذا يقومون بتخزين مياه الأمطار فى صهاريج. الأخشاب هنا نادرة لدرجة أنها تباع بالرطل، ويضطر الأهالى لاستخدام روث الماشية المجفف أو أشواك النباتات لطهى الطعام.

بإقرار الكل، لم تكن مالطة مكانًا يمكن أن يتحمل الحصار. من ناحية أخرى، كانت تتباهى بثلاث مزايا كبيرة: كمية لا حدود لها من أحجار البناء المصقولة ذات اللون العسلى، وتراث عريق من رجال المحاجر والبنائين والنقاشين، وربما أفضل مرسى فى

العالم. إلى يومنا هذا، فإن نظرة أولى على المرفأ الكبير من مرتفعات «قاليتا – -Val اetta تأخذ بالألباب. كان ذلك دون شك هو الذى جعل الفرسان – بعد ثمانى سنوات من التشرد يقبلون عرض الإمبر اطور بعقد إيجار سنوى، كانت قيمته معقولة.

لم ينس الفرسان قط أنهم كانوا "إسپتارية - Hospittalers"، ورعاية المرضى كانت مبرر وجودهم على مدى أكثر من خمسة قرون. بمجرد أن استقروا فى "بيرجو - Birgu" (المعروفة الآن بـ "ڤيتوريوزا - Vittorioza")، اللسان الأرضى الطويل إلى الشمال من اللسانين الموجودين على الطرف البعيد من الميناء الكبير، حتى شرعوا فى بناء مستشفى. (2) كانت سابقتها فى رودس ذات شهرة كبيرة فى كل العالم المسيحى، وكان المرضى يأتون إليها من أرجاء العالم الغربى، وكان الفرسان مصرين على إنشاء مؤسسة مماثلة فى مالطة، وهو ما حدث بالفعل فى وقت قصير. كانت الأولوية الثانية بالنسبة لهم هى الدفاع: تحصين مينائهم الرائع وبحريتهم. لم يكن بناء السفن أمرًا سهلا على جزيرة لا يوجد بها أشجار، إلا أنهم بفضل الواردات الكبيرة من الأخشاب من صقلية تمكنوا على مدى الثلاثين سنة التالية من بناء أسطول كبير، وبحلول سنة 1560 كانت قوتهم البحرية قد أصبحت كبيرة، وربما بالقدر الذى كانت عليه فى أيام رودس القديمة؛ قوتهم البحرية قد أصبحت كبيرة، وربما بالقدر الذى كانت عليه فى أيام رودس القديمة؛

المؤكد أنه لم يكن لديهم أية أوهام بالنسبة للخطر الذى كانوا يواجهونه. كانوا بدون تحصينات قوية، ويعرفون أنهم أقل عددًا في الرجال والعتاد، كما كانوا يتوقعون القليل من القوت الذى تجود به أرضهم الحجرية الفقيرة. كانوا يعرفون كذلك أن تلك الأرض لم تكن مغرية بالعيش عليها أو التماس المأوى بها بالنسبة لجيش يقوم بالحصار، وبينما كانت رودس لا تبعد سوى عشرة أميال عن الساحل التركى، كانت مالطة بعيدة بنحو ألف ميل. كان بالإمكان جلب بعض التحصينات من الشمال الأفريقى: غير أنه كان من الواضح أن القوة التى سيدفع بها سليمان ضدهم لا بد بداية أن يكون لديها ما يكفيها من احتياجات الإعاشة؛ لذا لم يكن مستغربًا أن يحمل هذا الأسطول الغازى جيشًا قوامه نحو أربعين ألف مقاتل بخيولهم ومدافعهم وذخير تهم ومؤونتهم العسكرية، وكذلك الطعام والماء والوقود اللازم للطهى؛ كما يقال: إنه كان أضخم أسطول يخرج إلى أعالى البحار. كان مكونًا من أكثر من مائتى سفينة، من بينها مائة وثلاثون جالية ذات مجاذيف وثلاثون سفينة من نوع «الجلياس(3) — Galleass"، وإحدى عشرة سفينة لها شكل الحوض، كانت تعتمد مثل الغلايين على السير بالشراع. السفن الأخرى كانت من أنواع مختلفة معظمها مراكب شراعية صغيرة ثلاثية الصوارى وسفن حربية شراعية. ما زاد

العدد ضخامة هو مراكب القرصنة التي كانت تحوم حول الأسطول مثل النسور، رغم أنها لم تكن ضمن الحملة الرسمية.

فى سنة 1557، كان "چان پاريزوت دى لاڤاليتا – 1557، كان الثالثة والستين، نفس ita ità"، قد انتخب معلمًا أعظم لتنظيم فرسان سان چون. كان فى الثالثة والستين، نفس عمر سليمان تقريبًا. كان جاسكونيًا. (4) يصفه «الراهب دى برانتوم – Brantôme" بانه كان وسيمًا، يتكلم عدة لغات بطلاقة، من بينها الإسپانية والإيطالية واليونانية والتركية والعربية. كان كذلك مدافعًا صلبًا عن العقيدة المسيحية. كان قد حارب وهو فارس صغير فى حصار رودس، ثم أسر فيما بعد وعمل عبدًا لدى الأتراك على السفن التركية. كان شديد الإخلاص فى خدمة التنظيم. كان رجلًا - كما يقال على السفن التركية. كان شديد الإخلاص فى خدمة التنظيم. كان رجلًا - كما يقال الإخلاص والقوة والقيادة والانضباط الحديدى كلها من صفاته، وكان يحتاجها كلها فى محنته القادمة.

كان للفرسان – دون شك – جواسيسهم فى القسطنطينية. عرفوا متى يبدأ السلطان استعداداته، ومنذ لحظة انتخابه جعل الاقاليتا كل من هو قادر جسديًا فى مالطة، يستعد للمعركة القادمة. كان قد طلب تعزيزات ودعمًا بالرجال والعتاد والمواد التموينية من أفرع التنظيم المنتشرة فى أرجاء أوروبا المسيحية، وحتى مع ذلك، كان بإمكانه أن يعتمد فى بداية الحصار على نحو خمسمائة ألف جندى من المشاة وحملة الهركوبة (أ) الإسپان، ونحو أربعمائة من أفراد الميليشيا المالطية المحلية. كان كذلك قد طلب مؤونة احتياطية من الحبوب من صقلية، وأسلحة و ذخيرة إضافية من فرنسا وإسپانيا. كانت كل خزانات المياه لديه ممتلنة، ولم يكن لديه أى تردد أو وخز من ضمير لكى يرتب لتسميم مياه «مارسا(6) – Marsa" بالحيوانات الميتة فى الوقت المناسب.

ظهر الأسطول الكبير في الأفق في الثامن عشر من مايو 1565. كان السلطان قد رأى أنه كان متقدمًا في العمر ولا يستطيع أن يقوده شخصيًا، كما كان الأمر في الهجوم السابق على رودس. وبدل ذلك، قسم القيادة بين اثنين: ستكون القوة البحرية مسئولية صهره الشاب "بيالي باشا – Piale Pasha" (الذي كان قد أعاد انتزاع "چربة – Djerba" من أيدي الإسپان قبل بضع سنوات)، أما القوة البرية فستكون مسئولية الچنر ال مصطفى باشا زوج أخته. ثبت أن ذلك كان قرارًا كارثيًّا؛ حيث إن كلا الرجلين كان يكره الآخر. كان مصطفى حاقدًا على نجاح الشاب وقربه من السلطان. كان الميناء يبدو حصينًا ودفاعاته قوية؛ ليكون موقعًا للرسو، وفي آخر الأمر اختار بيالي ميناء

"مرساسكيروكو — Marsascirocco " (الآن "مرساكسلوك — Marsascirocco")، عند الطرف الشمالى الشرقى الذي يبعد نحو خمسة أميال عن بيرجو. لم يحاول الفرسان التصدى له. كان تأثير هم سيكون ضعيفًا على مثل تلك القوة الضخمة في البحر، أو حتى عند رأس الشاطئ. كان أملهم الوحيد في قوة تحصيناتهم، التي لم يكن لديهم النية لإظهار سوى ما هو ضرورى منها. أما الأتراك، فبمجرد نزولهم إلى الشاطئ، تقدموا صوب المدينة ونصبوا معسكر هم على المنحدر في اتجاه المرسى، ومن هنا كانوا يستطيعون رؤية كل عمليات الرسو بوضوح. أمامهم، كان يمتد مجرى الماء الرئيسي الطويل بخلجانه الثلاثة الضيقة المتجهة يمين ويسار القمة الطويلة لجبل "سكيبيراس — Sciberras" — حيث توجد ڤاليتا الآن — التي تظهر أسوار قلعة "سان إلمو — Fort st عائمها" عند حافتها البعيدة.

لو أن پيالى باشا كان قد اختار – وكان ينبغى له ذلك – أن يبقى أسطوله فى الجنوب (حيث كان يمكن أن يظل فى أمان تام أثناء فصل الصيف)، لما كانت قلعة سان المو قد بدت كبيرة فى حسابات الأتراك. قرر بدل ذلك أن يأتى بسفنه إلى الساحل الشمالى الشرقى وإلى ميناء "مارساماسكيتو – Mars-muscetto" (مارسامكست – -Mars) الممتد على الجانب الشمالى لجبل سكيبيراس. المؤكد أن ذلك وفر مأوى أفضل، ولكنه – لسوء الحظ – أدخله مرة أخرى فى خلاف مع مصطفى باشا. كان ذلك يتضمن أيضًا ملاحة تحت مدافع القلعة، فكان تدميرها قد أصبح أولوية.

نظرة سريعة على قلعة سان إلمو كانت كافية التأكد من أن تدميرها لن يكون أمرًا شديد الصعوبة. كانت قلعة تقليدية على شكل نجمة؛ ولكن المشكلة الرئيسية كانت فى صعوبة جر المدافع الثقيلة لمسافة ميلين تقريبًا على امتداد حرف الجبل؛ حيث يمكن أن تكون داخل المدى المؤثر المدافع الموجودة على لسان "بيرجو – Birgu" و"سنجليا – تكون داخل المدى المؤثر المقابل. كان حفر الخنادق هنا عملية مستحيلة؛ إذ بعد بوصات قليلة، كانت أدوات الحفر ترتطم بصخور صلبة. وإذا كان لا بد من حماية القوات التى تعمل على المدافع الضخمة على المنحدرات وعلى امتداد حرف الجبل، فإن ذلك لم يكن ممكنًا إلا بجلب كميات هائلة من التربة من المرسى، وإقامة سواتر ترابية. هذه الأعمال استهلكت معظم طاقة جيش الملطان، وأعطت فرصة لـ "قاليتا" ورجاله لالتقاط الأنفاس وهم يعملون على مدار الساعة؛ لتقوية دفاعات قلعة "سانت أنجلو – -Fort St An Fort St An

بدأ الهجوم جديًا على سان إلمو في الثالث والعشرين من مايو. تواصل القصف ليل نهار. بعد أيام قليلة وصل أشهر قائد عثماني في البر والبحر. وصل دراجوت الذي لم يكن يبدو عليه أنه في الثمانين من العمر. تولى بنفسه قيادة عملية الحصار، وقام بوضع بطاريات جديدة شمال وجنوب القلعة، التي كانت آنذاك تحت قصف شديد من تلاثة اتجاهات في الوقت نفسه. بنهاية الشهر كانت علامات انهيار وشيك تبدو على الأسوار. كانت قوارب صغيرة تنسل كل ليلة تحت جنح الظلام، من قلعة سان انجلو عبر مخرج الميناء، لإحضار قوات ومؤن جديدة للحامية، وتعود بالجرحي إلى المستشفى في بيرجو، وبفضل هؤلاء فحسب، كان أن صمدت القلعة كل تلك الفترة. ذات ليلة جاء قارب بما هو أكثر من ذلك: كان يحمل مفوضين من الواقعين تحت الحصار لإبلاغ المعلم الأعظم بأنهم لن يستطيعوا الاستمرار. نظر إليهم لاقاليتا بفتور وقال: إنه سوف يستبدلهم بغيرهم ممن يقدرون، وإنه سوف يقودهم بنفسه، فعادوا إلى مواقعهم خجلين.

على نحو ما، صمدت القلعة واحدًا وثلاثين يومًا إلى أن اقتحمها الأتراك ودخلوها، لم يتبق على قيد الحياة من المائة والخمسين مدافعًا عنها سوى ستين تقريبًا. على الفور، قطعت رؤوسهم فيما عدا تسعة منهم، وسمرت جثثهم على صلبان خشبية – استهزاء – وتم تعويم الصلبان بما عليها في المصب لكى تجرفها الأمواج إلى أسفل قلعة سان أنجلو. عندما رآها لاقاليتا أمر بإعدام جميع الأسرى الأتراك على الفور، ثم حشر رؤوس القتلى في ماسورتى المدفعين الكبيرين على الجزء العلوى من الحصن، وأطلق المدفعين باتجاه أطلال سان إلمو. كانت الرسالة واضحة. اعتبارًا من الآن لن تكون رحمة ولا هوادة.

الأن، كان الأتراك قد حققوا هدفهم الأول. كانوا قد أنجزوا ذلك بتكلفة كبيرة. شهر من الزمن، ونحو ثمانية آلاف من أفضل جنودهم. ربع الجيش تقريبًا. كذلك كانوا قد فقدوا در اجوت الذى قتلته قذيفة مدفع فى المراحل الأخيرة من حصار سان إلمو. كان قد عاش ليسمع بسقوط القلعة، وكما يقال: "عبر عن فرحه بعدة إيماءات. رفع عينيه إلى السماء كما لو كان يعبر عن شكره لرحمة الله، ثم أسلم الروح". أما مصطفى باشا، فيقال: إنه وقف بين الأطلال يحدق وسط حرارة الصيف اللاهبة وهو يهمهم: "إذا كان ابن صغير قد كلفنا كل ذلك، فكم سيكون علينا يا ترى أن ندفع ثمنًا للأب؟".

\*\* \*\* \*\*

أما الأب الذي كان يقصده فلم يكن سوى قلعة سان أنجلو نفسها. كان خلفها لسان من اليابسة داخل البحر ؛ حيث توجد بيرجو مدينة الفرسان الحصينة، وخلف المدخل الضيق

إلى الشمال الغربى كان لسان "سنجليا — Singlea" المجاور، كان بقاء فرسان سان چرن على قيد الحياة يتوقف على الدفاع عن شبه الجزيرتين هاتين، اللتين كانتا مطوقتين بالجيش العثمانى تمامًا. كانت الجزيرتان متصلتين بجسر ضعيف عبر الجون (يعرف الأن بـ "جون" حوض بناء السفن)، وبواسطة سلسلة ممتدة على عوامات طافية عبر المصب. عند الطرف الأخر من ناحية اليابسة، كان قد تم تثبيت سياج من الأوتاد الخشبية القوية فى القاع الطينى. بعد سقوط سان إلمو لم يكن مدخل الميناء الكبير نفسه قد أغلق، وكانت السفن التركية تستطيع أن تبحر بطوله، ولم يكن يعوقها سوى مدافع سان أنجلو.

إلا أنه كانت هناك أمور أخرى قد يكون بها قدر من السلوى أو العزاء للمالطيين، فلكى يتحرك الأتراك إلى مواقعهم الجديدة جنوبى سنجليا وبيرجو، كان عليهم أن يبحروا بمدفعيتهم الثقيلة وذخيرتهم ومؤونتهم عائدين، على امتداد جبل سكيبيراس، ثم حول الميناء لمسافة نحو أربعة أميال، على طرق ليست أكثر من مدقات لعربات تجرها أحصنة أو بغال، وكل ذلك في صيف مالطة الحارق. يضاف إلى ذلك أنه يوم سقوط سان إلمو، فإن السفن القادمة من صقلية حاملة قوة نجدة قوامها نحو ألف مقاتل من بينهم اثنان وأربعون فارسًا، استطاعت أن ترسو، ثم تمكنت بعد أسبوع من أن تشق طريقها ليلا إلى ما يسمى الآن بـ "كالكارا — Kalkara"، خلف جسر آخر شمال شرقى بيرجو. ليس وصول القوة نفسها فحسب، ولكن نجاحها الباهر في تجنب الجيش التركى، هو ما كان له الأثر البالغ في الروح المعنوية للفرسان.

ولكن الصراع استمر. في منتصف يوليو كان هناك هجوم منسق من البحر على سنجليا، أفشلته بسالة المالطيين المحليين الذين كانوا سباحين مهرة، قلبوا الأتراك من قواربهم وقاتلوهم قتالا متلاحمًا في الماء، ثم أكمل العملية مربض للمدفعية كان مستترًا. في السابع من أغسطس كتب ''فر انسيسكو بالبي دي كوريجيو — Francesco Balbi في السابع من أغسطس كتب ''فر انسيسكو بالبي دي كوريجيو — di Correggio"، وكان مدفعيا إيطاليا يعمل مع الجيش الإسپاني، في رواية شاهد عيان على الحصار، كتب يقول:

7 أغسطس: هجوم شامل. ثمانية آلاف على قلعة سان أنجلو، أربعة آلاف على الميناء، ولكن عندما غادروا خنادقهم كنا نحن بالفعل في مواقعنا، الأطواق مشتعلة والأرض تغلى... عندما صَعَّدوا أعمالهم واجهناهم وكأننا كنا نتوقعهم. استمر الهجوم تسع ساعات، من أول ضوء إلى ما بعد الظهيرة، أثناءه كان الأتراك يستبدلون جنودهم أكثر من عشر مرات، بينما كنا نحن ننعش أنفسنا ببعض الماء والنبيذ وبعض الخبز. كان النصر حليفنا مرة أخرى، رغم أنه كان من الصعب أن يقف الواحد منا على قدميه بسبب جرح أو بسبب الإرهاق.

آنذاك، كان يتضح شيئًا فشيئًا أن الجيش التركى بدأ يصيبه الضعف. كانت الحرارة قاسية، وهناك نقص فى الطعام وأكثر منه فى الماء؛ حيث إن الحيوانات الميتة التى سمم بها الفرسان عمدًا آبار المرسى، كان قد زاد عليها الآن أعداد كبيرة من جثث القتلى الأتراك. بنهاية أغسطس، انتشرت الديزنطاريا فى معسكر الأتراك، وكانوا يحملون الضحايا فى الشمس الحارقة إلى خيام المرضى ليموتوا بالمئات. كان الأتراك يعرفون كذلك أن موسم هبوب الرياح الاستوانية قد اقترب، وسوف تتبعه أول رياح الشتاء. كان كذلك أن موسم هبوب الرياح الاستوانية قد اقترب، وسوف تتبعه أول رياح الشتاء كان مصطفى باشا على استعداد لأن يمضى الشتاء على الجزيرة إذا تطلب الأمر، على أمل تجويع المحاصرين، أما پيالى فلم يكن قد سمع بذلك. كانت البحرية - كما قال - أهم من الجيش وإنه لن يغامر بترك سفنه فى الشتاء دون رسو مناسب وخدمات صيانة كاملة، كان يمكن أن يكون الأسطول مستعدًا بحلول منتصف سبتمبر على الأكثر، أما إذا كان الجيش يريد البقاء فذلك شأنهم، هم فليقرروا يرونه مناسبًا لهم.

في حال بقاء قوات سليمان، لن يكون معروفًا على وجه اليقين ما إذا كان الفرسان سوف يستطيعون الصمود، ولكن في السابع من سبتمبر جاء الخلاص: «الفرج العظيم -Gran Soccorso» كما أطلق عليه، و هو الذي أرسله الملك الإسپاني في صقلية. جاء تسعة ألاف مقاتل. صحيح أن العدد كان أقل مما كان لاقاليتا يتوقع، إلا أنه كان كافيًا. لم يتردد مصطفى أكثر من ذلك. فجأة سكتت المدافع وتوقفت الجلبة، وبدل الدخان لم يكن هناك سوى الغبار من أثر أقدام ما تبقى من الجيش الذي كان بتباهى به ذات بوم، وهم يجرون الخطى عاندين إلى السفن المنتظرة. كانوا أقل من الربع. ولكن المسيحيين تحملوا - بالمثل - خسائر كبيرة. مات أكثر من مائتي وخمسين فارسًا، ومن بقى كان جريحًا أو مقعدًا لم يكن هناك سوى ستمائة فرد يقدرون على حمل السلاح. بالنسبة لمدينة بيرجو، لم يكن قد بقى فيها حجر على حجر وكانت معرضة للاحتراق من كل جانب، ومن الناحية الإستراتيجية كانت كارثة. وهكذا، عندما كان لاڤاليتا العجوز يتقدم متثاقلًا ليضع أول حجر في عاصمته الجديدة، لم يفعل ذلك على أطلال المدينة القديمة، ولكن بعيدًا، على مرتفعات جبل سكيبيراس المقابل المطل على الميناء الكبير. وكما كان يستحق عن جدارة، سميت المدينة "Valletta - المدينة المدينة المدينة "كالت" على اسمه (7) بعد ذلك بثلاث سنوات، في الواحد والعشرين من أغسطس 1568 مات قاليتا. «السير أوليقر ستاركي - Sir Oliver Starkey"، سكرتيره - وهو بالمصادفة الشخص الإنجليزي الوحيد الذى حارب معه أثناء الحصار - نقش كلمة تذكارية على ضريحه باللاتينية، ما زالت موجودة في كاتدر ائية سان چون. تقول ترجمتها: «هنا يرقد لافاليتا الجدير بالمجد الأبدى. ذلك الذى كان ذات يوم سوط أفريقيا وآسيا ودرع أوروبا، عندما طرد الوثنيين بقوة سيفه المقدس، وهو أول من دُفِنَ في هذه المدينة المحبوبة، التي كان هو مؤسسها».

كان المستشفى أحد الأبنية الرئيسية التى ارتفعت فى المدينة الجديدة بالطبع. ومثل سابقه فى بيرجو ما زال موجودًا. ولكنه كان مصممًا على نحو أكثر طموحًا: الجناح الكبير الذى يبلغ طوله 155 مترًا هو أكبر صالة (ذات سقف غير مرفوع على أعمدة) فى أوروبا كلها. فى سنة 1700، وعندما كان يمكن أن يستوعب نحو الف مريض، كانت جدرانه تغطى فى الشتاء بمطرزات من الصوف، وفى الصيف بلوحات من أعمال «ماتيا بريتى(8) — Mattia Preti". المستشفى يغمره الضوء والهواء المنعش والمكان فسيح، وكلها مواصفات كان الفرسان — وحدهم بين كل المشتغلين بالطب فى القرن السادس عشر — يولونها أهمية كبيرة. إلى جانب ذلك، فهو على خلاف كل مستشفيات تلك الأيام التى كانت تقدم الطعام لنز لأنها فى أطباق من الخشب ملينة بكل أنواع البكتريا، كان التنظيم يقدم أطباقًا وأكوابًا من الفضة، وهكذا كانوا — وربما دون أن يدروا — يقللون المتمالات نقل العدوى إلى حد كبير. كانت كل قطعة تحمل رقمًا وعلى جانبها شعار "الروح القدس". أخيرًا، فإن الفرسان كانوا يعرفون قيمة التمريض الجيد، فكل منهم أيا كانت درجته فى سلم القيادة، كان يقوم بدوره فى الخدمة فى الجناح، وكان المعلم الأعظم كانت درجته فى سلم القيادة، كان لكل يبذل كل جهده لخدمة "سادتنا المرضى".

\*\* \*\* \*\*

"معى فحسب، يكون النصر حليف جيوشى"، كان ذلك هو تعليق سليمان عندما جاءته أخبار الكارثة، وكان ذلك صحيحًا. فلو أن القيادة كانت له بمفرده، كما حدث فى 1522، لما كانت هناك تلك الخصومة والمنافسة المهلكة بين بيالى ومصطفى، كان يمكن أن تنقذ سلطته العليا وقيادته الملهمة الموقف. كان أول رد فعل له أن أقسم بأن يقوم شخصيًا بقيادة حملة جديدة على مالطا فى الربيع التالى، إلا أنه غير رأيه وقرر أن يقوم بحملة أخرى على المجر والنمسا. ما حدث هو أنه يوم الخامس من سبتمبر 1566، وأثناء وجوده فى معسكره بالقرب من قلعة "تسيجتقار — Szigetvar" المجرية، مات على أثر أزمة قلبية مفاجئة. كان عاشر سلطان عثمانى وأعظمهم. لم يوسع إمبراطوريته فحسب، وإنما كان قد أقامها على أساس مؤسسى وقانونى راسخ، ومن خلال مكانته الشخصية رفعها إلى مكانة قوة عالمية، ولو كان لدى خلفانه بعض قدراته لكان تاريخ البحر الأبيض قد اختلف بالتأكيد.

فى الغرب المسيحى، الذى كان ما زال مبتهجًا بالمقاومة البطولية للفرسان فى مالطة، كان استقبال نبأ وفاة السلطان بفرح غامر. إلا أن السؤال بقى معلقًا: هل توقف زحف الأتراك إلى الأبد، أم تراه كان توقفًا مؤقتًا على الطريق؟ خلف سليمان ابنه الأكبر من زوجته المفضلة المعروفة للأوروبيين بـ "روكسلانا – Roxelana" وكانت ابنة قسيس من أوكرانيا. سليم الثانى "السكير"، وكان ذلك لقب الشهرة الذى يستحقه، كان على النقيض تمامًا من أبيه المهيب. كان قصير القامة، سمينًا، منغمسًا فى الملذات تمامًا، غير عابئ بشؤون الدولة، مفضلًا ترك الإمبراطورية لوزيره الأول – الذى سرعان ما سيصبح صهره – "سوكوللو محمد باشا – Sokollu Mehmet Pasha". كان ما سيصبح صهره – "سوكوللو محمد باشا – كان مؤهلًا تمامًا لمواصلة سياسات سيده أغمض عينى السلطان العجوز عندما مات – كان مؤهلًا تمامًا لمواصلة سياسات سيده أغمض عينى السلطان العجوز عندما مات – كان مؤهلًا تمامًا لمواصلة سياسات سيده السابق فى نظام الحكم الجديد. كان لديه طموح قديم لإنشاء قناة عبر برزخ السويس تصل البحر الأبيض بالبحر الأحمر. ذلك أيضًا، لو أنه نجح فى تنفيذه قبل "فرديناند دى ليسبس – Ferdinand de Lesseps"، لكان قد غير مجرى التاريخ، ولكان سليمان السكير فرض سلطانه عليه لأول وآخر مرة فى الحياة.

كانت عين سليم على قبرص. كان يقال دائمًا – وربما كان ذلك صحيحًا – إن إصراره على الاستيلاء على الجزيرة كان يرجع لولعه بنبيذها الممتاز، والحقيقة أن أهميتها الإستراتيجية كانت واضحة مثل خصوبة تربتها؛ الغريب أن سليمان لم يكن قد عمل قبل سنوات لكى يخلص نفسه من وجود مسيحى غير مرغوب فيه يقع على مسافة أقل من خمسين ميلًا من شواطنه الجنوبية. كانت قبرص مستعمرة تابعة للجمهورية القينيسية، وكان أن جاءت لقينسيا عدة تقارير مثيرة للقلق في فبراير 1568. كان عملاء الأتراك نشطون على الجزيرة، ينشرون بذور السخط بين السكان المحليين الذين كان معظمهم لا يحبون حكامهم القينيسيين. كانت السفن التركية ترصد الأحوال في الموانئ القبرصية. كان الأكثر مدعاة للقلق أن السلطان كان قد عقد مؤخرًا هدنة لمدة ثماني القبرصية. كان الأكثر مدعاة للقلق أن السلطان كان قد عقد مؤخرًا هدنة المدة ثماني سنوات مع الإمبر اطور الجديد "مكسميليان الثاني – Maximilian II"، وبذلك كان يستطيع أن يكرس كل اهتمامه لمشروع جديد. كان صحيحًا أنه عند توليه العرش كذلك، كان قد عقد اتفاق سلام مع فينيسيا، ولكنه كان مجهولًا حتى ذلك الحين، هذا إلى جانب كان قد عقد اتفاق سلام مع فينيسيا، ولكنه كان مجهولًا حتى ذلك الحين، هذا إلى جانب شانعات كثيرة عن عدم اتزانه العقلي والعاطفي الذي كان يتزايد.

كل هذه الشائعات وغيرها من النوع نفسه، استمرت في الانتشار خلال سنة 1569، وقرب آخر يناير 1570 وصلت ثينيسيا أخبار تكشف عن نية السلطان دون أدنى شك.

قام سوكوللو باستدعاء "البايلو — Bailo" القينيسى فى إسطنبول، الذى أبلغه بكل وضوح أن السلطان كان يعتبر قبرص — تاريخيًا — جزءًا من الإمبراطورية العثمانية. بعد يوم أو يومين، كانت هناك عمليات قبض جماعية على التجار الفينيسيين واستيلاء على السفن القينيسية فى الميناء، وفى الثامن والعشرين من مارس قام سفير، أرسل خصيصى من البلاط العثمانى، بتسليم إنذار للدوج: إما أن تستسلم قبرص طواعية، أو سيتم الاستيلاء عليها بالقوة. كان الرد القينيسي قصيرًا ومحددًا. كانت قينيسيا مندهشة لأن السلطان كان يريد أن يخرق الاتفاق الذى سبق توقيعه قبل وقت قصير، وكانت، على أية حال، هى القيّمة على شؤون قبرص؛ وببركة يسوع المسيح سيكون لديها الشجاعة لكى تدافع عنها.

كانت الجمهورية قد أرسلت مناشدات إلى كل الدول المسيحية للمساعدة، ولكن الاستجابة كانت فاترة. أشار الإمبراطور مكسميليان إلى أن الهدنة الرسمية كان ما زال الاستجابة كانت فاترة. أشار الإمبراطور مكسميليان إلى أن الهدنة الرسمية كان ما زال أمامها ثماني سنوات تظل فيها سارية، ومن فرنسا؛ حيث كانت «كاترين دى ميديسي - Catherine de' Medici» هي الوصية الفعلية، وكانت في نزاع مع إسبانيا على "الفلاندرز - The Flanders"، وملتزمة بتحالفها القديم مع السلطان. ملك البرتغال زعم أنه كان مشغو لا في الشرق، وأن بلاده كانت – على أية حال - تعانى من الطاعون. فرسان سان چون، الذين كانوا أكبر ملاك الأراضي في قبرص، كانوا أكثر استجابة وقدموا خمس سفن، ومن أسف أن أربعًا منها وقعت في أيدي الأتراك بعد مغادرتها مالطة بوقت قصير. لم تقدم أي مناشدة لـ "اليز ابيث – Elizabeth" ملكة إنجلترا التي كانت محرومة كنسيًّا.

بقى البابا "بيوس الخامس — Pope Pius V و"فيليپ الثانى — Philip II ملك إسبانيا. وافق البابا على تجهيز خمس سفن إذا وفرت فينيسيا الهياكل، فيليپ قدم أسطولا من خمسين سفينة بقيادة "جيان أندريا دوريا — Gian Andrea Doria"، حفيد شقيق ووريث أندريا ذاك، الذى جعله حقده على فينيسيا يخون ثقة الجمهورية مرتين في كورفو وبريڤيزا قبل نحو ثلاثين عامًا. حتى ذلك، كان إسهامًا هزيلًا، كانت فينيسيا نفسها قد حشدت 144 سفينة من بينها 126 جالية. ولكن فيليپ — كعادته - لم يكن يثق بالڤينيسيين الذين كانوا موضع شك منه (وكان لديه أسبابه)، ويراهم مستعدين دومًا للتفاهم مع السلطان كلما سنحت الفرصة، وكما أظهرت الأحداث فيما بعد، كان قد أعطى "دوريا — Doria"، الذي كانت مشاعره تجاه الجمهورية لا تقل عداء عن مشاعر عم والده تعليمات سرية بأن يناي عن المشكلات وأن يترك الڤينيسيين يقومون بالقتال، وأن يعود بالأسطول الإسپاني سالمًا إلى بلاده بأسرع ما يمكن.

من البداية، كانت الحملة سينة الطالع. الچنرال القينيسى "جيرولامو زانى — -Gi rolamo Zani "درارا — rolamo Zani"، الذى كان قد فهم أن القوات الإسپانية والبابوية كانت ستنضم إليه فى "ذرارا — Zara" (زادار — Zadar) على ساحل دالماشيا، ظل منتظرًا هناك دون جدوى لمدة شهرين، إلى أن اجتاح أسطوله وباء مجهول؛ مما أدى إلى وفاة عدد كبير، وانهيار عام فى الروح المعنوية، كان نتيجته فرار المئات من رجاله. فى الثانى عشر من يونيو Sebastiano علم فى الروح المعنوية، كان نتيجته فرار المئات من رجاله. فى الثانى عشر من يونيو وكولفة ومن هناك اصطحب "سيباستيانو ڤينيير — Proveditor — General" السابق للجزيرة، الذى كان قد عين مؤخرًا فى نفس المنصب فى قبرص. هنا، سمع أن الأسطول البابوى تحت قيادة "ماركانتونيو كولونا — Markantonio Colonna" كان ينتظر الإسپان فى "أوترانتو كن قد علم أن چيان أندريا دوريا كان قد بقى فى صقلية بذريعة أنه لم يتلق أى تعليمات كن يواصل. بعد اعتراضات عاجلة من البابا، أرسل فيليپ أوامره للأدميرال التابع لكى يواصل. بعد اعتراضات عاجلة من البابا، أرسل فيليپ أوامره للأدميرال التابع لكى يواصل. بعد اعتراضات عاجلة من البابا، أرسل فيليپ أوامره للأدميرال التابع الم بالإبحار. وصلت الأوامر فى الثامن من أغسطس، وحتى آنذاك لم يغادر الأسطول كانت لتستغرق أكثر من يومين فى الطقس الملائم الذى كان سائدًا آنذاك.

بعد أن انضم لحلقائه البابويين، لم يحاول دوريا أن يقوم بزيارة كولونا أو أن يتصل به، وعندما قرر كولونا أن يتجاهل هذه الصلافة المتعمدة ويبادر هو، كان نصيبه حديثًا طويلًا ينطوى على ما يفيد أنه كان الأفضل إلغاء الحملة. كنا قد أصبحنا في آخر الموسم، ولم تكن السفن الإسپانية في حالة تسمح لها بالقتال، ومثلما كان دوريا يزعجه أن يشير إلى أن لديه تعليمات بالإبحار تحت العلم البابوى، كان بالإضافة إلى ذلك يعمل تحت أوامر قائده بالمحافظة على الأسطول سليمًا. كولونا، نوعًا ما، أحجم عن أن يُذكّره بالمسؤول عن الكارثتين الأوليين، ولم يفعل سوى أن كرر أن كلا من الملك والبابا كانا يتوقعان أن يبحر الأسطولان التابعان لهما مع القينيسيين إلى قبرص، ولذا كان لا بد من أن يبحرا. وفي النهاية وافق دوريا على كره منه.

كان جيرولامو زانى قد تحرك إلى كريت؛ حيث انضمت إليه أساطيل البابا وإسپانيا في الأول من سبتمبر؛ أى بعد خمسة أشهر بالضبط من مغادرته قينيسيا. تم عقد اجتماع أثار فيه دوريا مجددًا مشكلات أخرى. هذه المرة كانت الجاليات القينيسية هى غير الصالحة للقتال، بالإضافة إلى أنه بمجرد أن يغادر الأسطول المشترك كريت، فأن يكون هناك ميناء آخر يمكن اللجوء إليه. والآن، أيضنا، كشف الأدميرال عن حقيقة لم يكن قد

ظن قبل ذلك أن من الضرورى ذكرها، وهى أنه كان لديه تعليمات بالعودة إلى الغرب قبل آخر الشهر على أكثر تقدير.

ولكن كولونا ظل ثابتًا. رغم أننا كنا فى آخر الموسم، لم يكن ذلك عقبة كبيرة. كان ما زال هناك شهران قبل أن يدخل الشتاء، وقبرص غنية بالموانئ الجيدة الصالحة للرسو. كانت السفن الثينيسية تعانى من نقص فى الأفراد بعد الوباء، وبعد أن كان عدد كبير من العاملين عليها قد ترك العمل؛ إلا أن الانتظار الطويل وفر لهم الوقت لإيجاد من يحل محلهم، فعادت الأطقم إلى قوتها مرة أخرى. كان الأسطول المشترك الآن يضم مائتين وخمسين سفينة، أما الأسطول التركى فكان يقدر بمائة وخمسين على الأكثر. لماذا، إذن، يخشون مواجهة مسلحة؟ إن التقاعس الآن لن يكون أقل من سلوك شائن. كان دوريا ما زال يراوغ، وكان زانى قد بعث برسالة غاضبة إلى ثينيسيا يتهمه فيها بإفساد المهمة كلها؛ وفى السادس عشر من سبتمبر، بعد اللجوء إلى عدة أساليب مختلفة التأخير، وصل تقرير يفيد أن الأتراك كانوا قد رسوا فى قبرص. كان لا بد من أن يحدث ذلك الآن وإلا فإنه لم يكن ليحدث قط؛ وفى ليلة السابع عشر، أبحر الأسطول متجهًا نحو الجزيرة المحاصرة.

على الفور جاءت أخبار أكثر سوءًا: نيقوسيا سقطت. دعى لاجتماع تشاورى آخر. الآن، ولأول مرة، كان "ماركيز سانتا كروز — Marquis of Santa Cruz" (الذى باعتباره قاندًا لقوة ناپولى، وكان من الناحية الفعلية تابعًا لـ "دوريا" وإن كان قد اتخذ خطًا متشددًا أكثر من رئيسه) ينصح هو الآخر بالرجوع، أشار إلى أن الاستيلاء على نيقوسيا كان يمكن أن يعنى زيادة سريعة فى عدد المقاتلين المتوفرين للاسطول التركى، وارتفاعًا مماثلًا فى معنويات العدو — كل ذلك فى أكثر الأوقات سوءًا، عندما كانت الأطقم المشتركة تزداد يأسًا وإحباطًا. كان كولونا متفقًا معه فى الرأى، وكذلك زانى، وإن على مضض. الصوت الوحيد الذى ارتفع مؤيدًا التقدم، كان صوت سيباستيانو فينيير، الذى كان يرى أنه مهما كانت قوة الأتراك، فالمؤكد أنهم سيكونون أكثر قوة فى العام التالى؛ حيث ليس من المرجح أن يكون لدى الحلفاء أسطول يضم أكثر من مائتى سفينة للتصدى لهم. كلمات جريئة ولكنها لم تقنع أحدًا، وعاد الأسطول القوى الذى كان يرفع أعلام العالم المسيحى دون أن تقع عينه على العدو.

فى محاولة يانسة لإنقاذ البقية الباقية من مكانته، اقترح زانى المسكين أن يحاول الحلفاء - على الأقل - إنزال أى ضرر بأراضى العدو أثناء العودة، ومرة أخرى أحبطت أماله بسبب استعجال دوريا وتلهفه على العودة. بوصول سفنه إلى كورفو فى السابع عشر من نوفمبر، كان وباء جديد قد تفشى، كما كان هو شخصيًا قد أصبح محطمًا نفسيًا

وجسديًا. فاقدًا حتى الرغبة فى العودة إلى الوطن، كتب إلى مجلس الشيوخ فى ڤينيسيا يرجو إعفاءه من منصبه، وتمت الاستجابه لطلبه، وفى الثالث عشر من ديسمبر عين سيباستيانو ڤينيير قائدًا عامًا مكانه. فيما بعد، سيتم استدعاء زانى إلى ڤينيسيا ليرد على اتهامات خطيرة عديدة تتعلق بسلوكه أثناء الحملة. بعد تحقيق طويل تمت تبرئته.. وإن كان متأخرًا جدًا، وفي سبتمبر 1572 مات في السجن.

كان مصير چيان أندريا دوريا مختلفًا نوعًا ما. لم يكن فيليپ الثانى فى شك من مشاعر المرارة التى أثارها قائده البحرى؛ كان البابا پيوس قد أرسل إليه شكوى رسمية عند استلامه تقرير كولونا، ولكن فيليپ قرر أن يتجاهلها. كان دوريا قد نفذ تعليماته حرفيًا وكوفئ بترقية فورية إلى رتبة الچنرال متخطيًا كل قادة أساطيل إسپانيا وناپولى وصقلية، وبهذه الصفة كان يستطيع أن يسبب المزيد من الأضرار للقضية المشتركة قبل أن تنتهى وظيفته الكارثية.

\*\* \*\* \*\*

فى 1570، سيكون قد مر على قبرص واحد وثمانون عامًا وهى فى قبضة فينيسيا. فى 1487 كان قد حل حاكم فينيسى – يعرف بالقائم مقام – محل الملكة كاترينا، وكان مركزه نيقوسيا. من ناحية أخرى كان مركز القيادة العسكرية موجودًا فى "فاماجوستا – Famagusta"؛ حيث كانت الحامية المقيمة والأسطول المتمركز فى قبرص تحت قيادة قاند فينيسى. كانت هى الميناء الرئيسى للجزيرة بالرغم من أن "سالينس – Sa-" (لارناكا – Larnaca الأن) حلت محلها فى 1570 من ناحية الحركة التجارية. كان إجمالى تعداد السكان نحو مائة وستين ألف نسمة، وما زالوا يعيشون تحت نظام النبلاء وبعضهم من أبناء فينيسيا ومعظمهم من بقايا السلالة الفرنسية الصليبية مثل بيت اللهزار عون، وكان معظمهم ما زالوا رقيقًا يعملون فى أراضى الملك. بين القمة والقاع، المزار عون، وكان معظمهم ما زالوا رقيقًا يعملون فى أراضى الملك. بين القمة والقاع، كانت هناك طبقة التجار والبرجوازية المدينية، التى كانت بمثابة بوتقة انصهار، يمتزج فيها اليونانيون والأفينيسيون والأرمن والسوريون والأقباط واليهود.

باختصار، لم تكن مكانًا من السهل حكمه، بالرغم من أنه لا بد من الاعتراف بأن القينيسيين — الذين كانت إدارتهم الداخلية الخاصة محل إعجاب وربما حسد العالم المتحضر — كان يمكن أن يحكموها على نحو أفضل مما فعلوا. عندما رسا فيها الأتراك في صيف 1570، كانت الجمهورية قد حققت مستوى قياسيًا كنيبًا من سوء الإدارة

المحلية والفساد، وفقدت شعبيتها لدى رعاياها القبارصة. وهكذا، حتى لو كانت الحملة المشتركة لنجدة قبرص قد جاءت فى الوقت المناسب وحاربت ببسالة، لما تمكنت من إنقاذ الجزيرة. انتصار حاسم فى البحر، ربما يكون له تأثيره المؤقت الذى يؤخر ما هو حتمى عامًا أو عامين، ولكن منذ مجىء أسطول الغزو التركى الذى رسا فى الثالث من يوليو فى لارناكا، بما لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين سفيئة – أكثر من ضعف تقدير كولونا – فإن انتصارًا كهذا لم يكن من المرجح أن يتحقق. الحقيقة هى أنه منذ لحظة أن قرر السلطان سليم ضم الجزيرة إلى إمبر اطوريته، كان أن بدأ قدر الجزيرة المشؤوم.

أما شؤم قدرها، فكان للأسباب الأساسية نفسها، التى نجت منها مالطة قبل خمس سنوات: الحقيقة التى لا مهرب منها، وهى أن قوة أى جيش فى الميدان تختلف عكسيًا مع طول خطوط مواصلاته وإمداداته. وحيث إن قبرص لم يكن لديها الوسائل ولا القدرة، ولا الإرادة ربما – للدفاع عن نفسها، كان يمكن الدفاع عنها بواسطة فينيسيا فحسب، التى كان ينبغى أن تأتى منها كل المؤن العسكرية والذخيرة والكم الرئيسي من المقاتلين والخيول. ولكن فينيسيا كانت على بعد ألف وخمسمائة ميل عبر المتوسط، الذى كان الأتراك يسيطرون على معظمه. من ناحية أخرى، كان أمامهم خمسون ميلًا لكى يبحروا من موانئ الساحل الجنوبي للأناضول؛ حيث يمكنهم الاعتماد على قوة بشرية ومادية غير محدودة.

كان نجاحهم يبدو مؤكدًا؛ حيث إن الدفاعات القبرصية فيما عدا تلك في فاماجوستا لم تكن كافية. صحيح أن نيقوسيا كانت تمتاز بشبكة من أسوار العصور الوسطى طولها تسعة أميال، ولكنها كانت تحيط بمساحة أكبر من المدينة وفي حاجة إلى عدد كبير من الأفراد للدفاع عنها، بالإضافة إلى أنها لم تكن سميكة — كانت أساليب الحصار في القرن الأفراد للدفاع عنها، بالإضافة إلى أنها لم تكن سميكة — كانت أساليب الحصار في القرن السادس عشر مختلفة تمامًا عنها في القرن الرابع عشر — وبالرغم من جهود اللحظات الأخيرة المحمومة للمهندسين القينيسيين لتقويتها، كانت فرصة صمودها ضعيفة أمام المدفعية الكثيفة التي كان الأتراك قد برعوا فيها منذ فترة طويلة. كانت "كيرينيا — المدفعية الكثيفة أنت يوم، ولكنها أصبحت أطلالًا منذ زمن بعيد، ولم تكن لتصمد أمام أي هجوم كبير. كانت دفاعات كل المدن القبرصية إما مهملة أو لم يعد لها وجود. كان هناك نقص شديد في الأسلحة والمؤن. يروى "فرا أنجيلو كاليبيو — Fra Angelo كان هناك نقص شديد في الأسلحة والمؤن. يروى "فرا أنجيلو كاليبيو كاليبيو ولكن ولكن لم تكن هناك تعليمات باستخدامها، والنتيجة أن كثيرًا من الجنود كانوا يجدون صعوبة في إطلاقها دون أن تشتعل لحاهم.

لذلك، ولعيوب أخرى، كان لا بد من أن يقع اللوم الرئيسى على "نيكولو داندولو – Niccolo Dandolo". كان مترددًا، جبانًا، يتأرجح طول الوقت بين نوبات نشاط محموم وفترات كسل وفتور، لم يكن الشخص المناسب لامتلاك زمام القيادة العليا. على مدى الأشهر الموجعة التي جاءت بعد ذلك كان عقبة باستمرار، عدم قدرته على التمييز وحذره الزائد فتحا باب الشك بأن يكون في خدمة العدو، ولكن ذلك لم يكن مؤكدًا. لحسن الحظ، كان هناك شخص أفضل منه في فاماجوستا، قائدها "ماركانتونيو پراجادين – المحلام "Markantonio Pragadin".

كان الأسطول التركى قد ظهر بالقرب من الساحل فى الأول من يوليو، وها هو مرة أخرى تحت قيادة بيالى باشا. من ناحية أخرى كان هناك قائد جديد للجيش: لالا مصطفى باشا — Lala Mustafa Pasha، الذى تمكن، بفضل جبن داندولو، من أن ينزل كل قواته فى لارناكا دون أية مقاومة. بحلول اليوم الرابع والعشرين من الشهر، كان هو ورجاله يعسكرون أمام أسوار نيقوسيا. مرة أخرى ضاعت فرصة: طلب قائد المشاة الإيطالى الإذن للقيام بهجوم فورى عندما كان جنود العدو ما زالوا مرهقين بعد مسيرة ثلاثين ميلا فى صيف قبرص الحارق، ومدفعيتهم وخيالتهم غير مستعدة، ولكن داندولو لم يقبل القيام بالمخاطرة، وبقى الأتراك فى خنادقهم دون إزعاج.

وهكذا بدأ الحصار، كان داندولو يخشى حدوث نقص فى البارود فقنن استخدامه، لدرجة أنه حتى من كان لديهم أسلحة من جنوده ويعرفون كيف يستخدمونها، كان محظورًا عليهم فتح النيران على أى عدد من الأتراك يكون أقل من مائة. صمدت المدينة خمسة وأربعين يومًا فى حرارة أغسطس الشديدة. وفى التاسع من سبتمبر، بعد أربعة عشر هجمة رئيسية، وبعد استقبال قوات لالا مصطفى باشا لعشرين ألف مقاتل جديد من البر الرئيسى، كان أن استسلمت المدينة. داندولو، الذى كان قد لجا إلى قصر القائم مقام قبل ساعات، بينما كان رجاله ما زالوا يقاتلون أمام الاستحكامات - سوف يظهر أمام المدخل بردائه المخملى القرمزى، وعلى أمل أن يلقى المعاملة التى تليق بقدره؛ وبمجرد أن يهبط إلى آخر درجة من السلم، سوف يطيح ضابط تركى رأسه.

بعد ذلك كانت الأعمال الوحشية المعهودة: الذبح والقتل على الخازوق وتدنيس الكنائس واغتصاب الشباب من الجنسين. كانت نيقوسيا مدينة غنية، يوجد بها الكثير من الكنوز الكنسية والمدنية، الغربية والبيزنطية. لم يمض أكثر من أسبوع حتى كان كل الذهب والفضة والأحجار الكريمة وأوعية الذخائر الدينية المطلية بالميناء والأردية الكهنوتية المرصعة بالجواهر، والمخمل والبروكاد.. لم يمض أسبوع واحد وكان كل

ذلك قد تم تحميله على عربات خفيفة ذهبت به، كانت أكبر وأثمن كمية من الغنائم تقع في أيدى الأتراك منذ الاستيلاء على القسطنطينية قبل أكثر من قرن. لم يكن لدى لالا مصطفى أية نية لكى يفقد هذا الزخم الذى تحقق. في الحادي عشر من سبتمبر، بعد يومين فقط من سقوط نيقوسيا أوقد رسولًا إلى القادة في فاماجوستا يدعوهم للاستسلام، حاملين معهم كدافع إضافي، رأس نيكولو داندولو في وعاء. كان المعنى واضحًا. سيكون الدور عليهم.

سببت نيقوسيا للأتراك من المتاعب أكثر مما كانوا يتوقعون، ولكن تحدى فاماجوستا كان ما يزال أكثر جسامة. بكل تحصيناتها الجديدة كانت تبدو شديدة المنعة مثل اى مدينة أخرى. خلف هذه الأسوار الهائلة كان عدد المدافعين قليلًا – نحو ثمانية آلاف شخص مقارنة بقوة تركية كانت تتدفق عليها أعداد جديدة باستمرار من البر الرئيسى؛ ليصل العدد الإجمالي إلى ما لا يقل عن مانتي ألف مقاتل. من ناحية أخرى كانوا يجدون في ماركانتونيو پر اجادين وفي القائد البيروجي: "أستور باجليوني – -Astorre Ba في ماركانتونيو بر اجادين وفي القائد البيروجي: "أستور باجليوني – القادمة.

بدأ الحصار في السابع عشر من سبتمبر واستمر طوال الشتاء، كان المدافعون على خلاف أولنك في نيقوسيا بيشنون غارات عديدة خارج الأسوار، وأحيانًا كانوا ينقلون المعركة إلى معسكر الأتراك. في أخر أبريل تقريبًا، أمر لالا مصطفى فرقة جنود الحفر الأرمينية لديه بحفر شبكة هائلة من الخنادق في الشمال. وحيث إن عددهم كان نحو أربعين ألفًا وأضيف إليهم قوة عمل من المزارعين المحليين، مضى العمل بسرعة شديدة، وبحلول منتصف مايو كانت المنطقة كلها قد أصبحت أشبه بقرص العسل، مليئة بالحفر لمسافة ثلاثة أميال من الأسوار، وكانت الأنفاق تكفى لاستيعاب كل الجيش القائم بالحصار، وعميقة بحيث يمكن الخيالة أن يمروا بها، ولا يظهر سوى رؤوس حرابهم الدقيقة لمن يراقبهم من المتاريس. من جانبهم، أقام الأتراك عشرة أبراج على مسافات قريبة بالتدريج من المدينة، يستطيعون إطلاق النيران منها على المدافعين، وكان من هذه الأبراج أن بدأ القصف النهائي في الخامس عشر من مايو.

كان القينيسيون يقاتلون بشجاعة وإصرار، ولكن مع مرور الأسابيع كانوا قد بداوا يفقدون حماستهم. ضعف الأمل في وصول دعم ومساندة قينيسية إسپانية كبيرة. كان البارود يتناقص والغذاء ينفد على نحو أسرع. بحلول شهر يوليو كانوا قد أكلوا الخيول والحمير والقطط، لم يكن قد تبقى شيء سوى الخبز والفول. من بين المدافعين، لم يكن هناك سوى خمسمانة فرد قادرين على حمل السلاح وكانوا يتساقطون نتيجة قلة النوم،

ومع ذلك واصلوا القتال. حتى اليوم الأخير من ذلك الشهر الأشبه بالكابوس، لم يكن پراجادين وباجليونى يستطيعان مواجهة حقيقة أنهما لن يستطيعا الصمود أكثر من ذلك. بالاستسلام الطوعى وحده، وحسب قواعد الحرب المقبولة، كان يمكنهما تفادى السلب والنهب وكانت كلها أمورًا حتمية، وجاء فجر الأول من أغسطس ليكشف عن راية بيضاء ترفرف فوق أسوار فاماجوستا.

كانت شروط السلام سخية بدرجة مثيرة للدهشة. سيكون مسموحًا لكل الإيطاليين بان يستقلوا السفن رافعة أعلامها إلى كريت، بصحبة من يريد أن يذهب معهم من اليونانيين والألبان والأتراك. اليونانيون الراغبون في البقاء ستكون حريتهم الشخصية وممتلكاتهم مكفولة، وسيمنحون فترة عامين يقررون فيها ما إذا كانوا سيبقون بشكل دائم أو لا. من يريد أن يرحل سوف يُمكن من ذلك بأمان إلى أي بلد يختار. وقع الوثيقة التي نصت على هذه الشروط لالا مصطفى شخصيًا، وختمت بخاتم السلطان، ثم أعيدت إلى پراجادين. وباجليوني مع خطاب تغطية يثني على شجاعتهم ودفاعهم المجيد عن المدينة.

فى الخامس من أغسطس، أرسل پراجادين رسالة إلى لالا مصطفى يعرض عليه أن يزوره لكى يسلمه مفاتيح فاماجوستا، وجاء الرد بأن الچنرال يسعده أن يستقبله. انطلق براجادين فى ذلك المساء ذاته مرتديًا ثوبه القرمزى الرسمى يصحبه باجليونى وعدد كبير من الضباط، فى حراسة مجموعة مختلطة من الجنود الإيطاليين واليونانيين والألبان، واستقبله لالا مصطفى بكل احترام. ثم دون سابق إنذار اربد وجهه وتغير أسلوبه، وفى غضب شديد، راح يكيل اتهامات لا مبرر لها للمسيحيين الواقفين أمامه وفجاة، استل سكينًا وقطع أذن براجادين اليمنى، وأمر أحد الحجاب بقطع أذنه الأخرى وجدع أنفه. ثم استدار ناحية حراسه وأمرهم بإعدام جميع أفراد الوقد على الفور. قطعوا رأس باجليونى وكذلك رأس قائد المدفعية "لويجى مارتينجو — Luigi Martinen رأس باجليونى وكذلك رأس قائد المدفعية "لويجى مارتينجو — Luigi Martinen وقيين رأس المسيحيين النين تصادف أن كانوا قريبين. وأخيرًا وضعوا كل الرؤوس المقطوعة فى كومة أمام خيمة لالا مصطفى. يقال: إن عددها كان ثلاثمائة وخمسين رأسًا.

المصير الأسوأ كان من نصيب ماركانتونيو براجادين. أودع السجن لمدة أسبوعين، وفى تلك الفترة تقيحت جروحه وساءت صحته، وآنذاك فقط بدأ تعذيبه. أولًا: سحلوه حول أسوار فاماجوستا حاملًا على ظهره أكياسًا مملوءة بالأحجار والطين، ثم ربطوه بكرسى وعلقوه على طرف عارضة شراع سفينة تركية، وعرضوه لسخرية وتوبيخ

البحارة، وأخيرًا أخذوه إلى مكان الإعدام فى الميدان الرئيسى وربطوه عاريًا فى عمود وسلخوا جلده بالفعل. يقال: إنه تحمل كل ذلك العذاب فى صمت لمدة نصف الساعة، وعندما وصل الجلاد إلى نصف جسده كان قد فارق الحياة. بعد الانتهاء من ذلك، فصلوا رأسه وقطعوا جسده أربعة أجزاء وحشوا جلده بالقش والقطن وأركبوه بقرة طافوا بها شوارع المدينة.

عندما أبحر لالا مصطفى عائدًا إلى بلاده فى الثانى والعشرين من سبتمبر، كان يحمل معه \_ كتذكار \_ رؤوس كبار الضحايا وجلد ماركانتونيو براجادين، التى قدمها مزهوًا للسلطان. مصير الرؤوس غير معروف، ولكن بعد تسع سنوات تمكن أحد الناجين من الحصار، واسمه "جيرولامو پوليدورو — Girolamo Polidoro"، من سرقة الجلد من ترسانة القسطنطينية وأعاده إلى أبناء براجادين الذين أو دعوه كنيسة سان جريجورى في فينيسيا. ومن هنا، انتقل في 1596 إلى كنيسة القديسين سان چيوڤانى و پاولو \_ . SS. في فينيسيا. ومن هنا، انتقل في 1596 المر القريب من الباب الغربى خلف جرة حفظ الرماد، التى تشكل جزءًا من نصب البطل التذكارى.

فى الرابع والعشرين من نوفمبر 1961، وبموافقة أقرب أقارب براجادين، فتحت الكوة، ليجدوا بها علبة صغيرة من الرصاص بها عدة قطع من الجلد البشرى لونها أسمر ضارب إلى الصفرة.

## هوامش القصل السادس عشر

- (1) التوفة Tufa حجر رملى مسامى. (المترجم)
- (2) ما زال هذا المستشفى موجودًا في "تُرك سانتًا سكولاستيكا Triq Santa Scholastica"، وهو الآن دير للراهبات البنديكت
  - (3) الجلياس Galleass سفينة حربية شراعية ضخمة ذات مجانيف. (المترجم).
    - (4) Gascon من أبناء جاسكونيا في جنوب غرب فرنسا (المترجم)
  - (5) حملة الهركوبة Arquebusiers. والهركوبة سلاح نارى قديم له شكل البندقية. (المترجم)
- (6) منطقة منخفضة خلف الميناء الكبير، وكان يعرف أنها لا بد من أن تكون المصدر الرئيسي المياه بالنسبة لأي جيش يقوم بالحصار.
  - (7) حرف "1" الزائد في اسم المكان لا يمكن تفسيره
- (8) "Preti"، (1613 1699) فنان ينتمى لمدرسة نابولى الفنية، أمضى السنوات الثماني والثلاثين الأخيرة من حياته في مالطة.
  - (9) دليل الأعمال التجارية. (المترجم)

## الفصل السابع عشر لييانتو والمؤامرة الإسيانية

- المعركة تبدأ: 1571 ليپانتو: الخلاصة: 1571 أهمية ليپانتو: 1571
- فينيسيا تتوصل إلى تفاهم: 1573 معركة الملوك الثلاثة: 1578 طرد الموريسكيين:
- 1609 دوق أوسونا: 1615 مصير الأوسكوكس: 1617 المؤامرة الإسپانية:
  - 1618

كان فشل حملة قبر صضربة مهينة لكل من قينيسيا والنظام البابوى، إلا أن المفاوضات كانت مستمرة بالفعل من أجل تحالف أكثر قوة وتأثيرًا. كان المحرك الأول لهذه المبادرة هو البابا بيوس الخامس، الذى كان قد فكر طويلًا وبعمق فى الخطر التركى، وأدرك أن العقبة الرئيسية أمام أى تفاهم وثيق بين قينيسيا وإسپانيا - هى أن فينيسيا كانت ترى المشكلة فى علاقتها بمستعمراتها فى الشرق اللاتينى، بينما كانت إسبانيا أكثر قلقًا بسبب الخطر الذى يمثله ولاة الملطان المسلمون على ممتلكاتها فى شمال أفريقيا. من هنا، كان قد توصل إلى أن الهدف الأول للعالم المسيحى لا بد من أن يكون هو إعادة السيطرة على الحوض الأوسط من البحر الأبيض، لعزل أراضى السلطان الأفريقية عن تلك فى أوروبا وأسيا، وبذلك يتم شق إمبر اطوريته إلى قسمين. فى يوليو 1570، دعا لمؤتمر لوضع مسودة ميثاق عصبة مسيحية جديدة، وعلى مدى الأشهر التالية تمكن، بعد حوار متأن ودعم فينيسى قوى من أن يكسب الملك فيليپ إلى صفه.

اعلنت الاتفاقية التى توصلوا إليها رسميًا فى الخامس والعشرين من مايو 1571 فى كنيسة سان پيتر. ستكون هذه الاتفاقية هجومية كما هى دفاعية، وليست موجهة ضد الأتراك العثمانيين فحسب، وإنما ضد ولاتهم المسلمين وشركانهم فى الدين كذلك، على المتداد الساحل الشمالى الأفريقى. كان على الموقعين (إسبانيا وڤينيسيا والنظام البابوى، وترك الباب مفتوحًا أمام الإمبراطور وملوك فرنسا وپولنده للانضمام إن رغبوا فى ولاك) - أن يجهزوا مائتى سفينة (جالية)، ومائة سفينة نقل، وخمسين ألف جندى مشاة، وأربعة آلاف وخمسمائة جندى خيالة، بالإضافة إلى المدفعية والذخيرة اللازمة. سوف تلتقى هذه القوات فى شهر أبريل من كل عام، على أكثر تقدير، انتسيق حملة صيفية أينما وجدوا ذلك مناسبًا، وكل شتاء ستكون هناك مشاورات فى روما للاتفاق على نشاط العام التالى، وفى حال تعرض إسپانيا أو ڤينيسيا لأى هجوم تقوم الدولة الأخرى بمساعدتها، كما تتعهد كلتاهما بالدفاع عن الأراضى البابوية بكل الوسائل المتاحة. سيكون القتال كله تحت راية العصبة، أما القرارات المهمة فسيتم اتخاذها بأغلبية الأصوات بين الچنرالات تحت راية المسئولين عن القيادة: سيباستيانو ڤينيير عن ڤينيسيا، وماركانتونيو كولونا عن النظام البابوى، و»دون چون النمساوى — Don John of Austria المهنترك والأخ غير الشقيق للملك، عن إسپانيا.

كان دون چون ابنًا غير شرعى للملك شارل الخامس من سيدة المانية تدعى "باربرا بلومبيرج — Barbara Blomberg". كان فى السادسة والعشرين من العمر، شديد الوسامة، ولديه قدرات قيادية، وكان قد حقق درجة من الشهرة — أو سوء السمعة — فى العام السابق، بعد أن نجح فى إخماد انتفاضة موريسكية فى إسپانيا. عبر الفينيسيون عن سعادتهم بهذا الاختيار، وكانوا محقين فى ذلك؛ حيث إن الاختيار الأول للملك قد وقع على أندريا دوريا، ولكنه تراجع عنه لحسن الحظ. لكن سعادتهم كانت ستكون أقل، لو انهم علموا أن قيليب الذى كانت لديه شكوك فى أن تكون شجاعة الأمير الصغير أكبر من حكمه، كان قد أمره بألا يدخل معركة تحت أى ظرف دون موافقة صريحة من دوريا.

بالرغم من أن الوقت كان قد تأخر لمراعاة الجدول الزمنى الذى حددته الاتفاقية، كان الحلفاء مجمعين على ضرورة ألا يضيع صيف 1571، وأن قوات الحملة كان لا بد من أن تتجمع على وجه السرعة فى مسينى لكى تبحر منها بحثًا عن الأسطول العثمانى. بحلول شهر أغسطس، كان الكل قد وصلوا، وكان دون چون قد صاغ أو امره بالإبحار. سيكون هو نفسه مع ڤينيير وكولونا فى وسط التشكيل بأربعة وستين جالية. الجناح الأيمن سيكون تحت قيادة دوريا بأربعة وخمسين أخرى، والأيسر بثلاثة وخمسين، سيكون تحت قيادة الفينيسى "أوجستينو بارباريجو — Barbarigo" وبلى جانب ذلك ستكون هناك طليعة صغيرة متقدمة مكونة من ثمانية جاليات، ومؤخرة من ست، سيقودها على التوالى "دون چوان دو كاردونا — Don Juan de Car من ست، سيقودها على التوالى "دون چوان دو كاردونا — Marquis of Santa Cruz" و"ماركيز سانتا كروز — Warquis of Santa Cruz"، مع تخصيص ست جاليات لكل مجموعة. الغليونات وسفن النقل الثقيلة (التى لم يكن لها مجاذيف مثل جاليات وكانت تعتبر أقل قدرة على المناورة) ستشكل قافلة مستقرة.

كانوا متجرئين ومستقوين بسقوط فاماجوستا وبرحيل الأسطول القينيسى بالفعل من مسينى، كان الأتراك يدخلون الأدرياتيكى بقوة. رسوهم فى كورفو وعلى امتداد ساحل دالماشيا أثار خوفًا متزايدًا فى ڤينيسيا من غزو مفاجئ يمكن أن يجد المدينة دون دفاعات تقريبًا. عند اقتراب الأسطول المشترك، كانوا قد انسحبوا بسرعة إلى قواعدهم فى اليونان ولم يكونوا يريدون أن يحاصرهم العدو من كل جانب فى البحر الضيق. وهكذا كان أن أبحروا خارجين من "ليپانتو — Lepanto" (نوپاكتوس — Naupactos وهكذا كان أن أبحروا خارجين من "ليپانتو — Patras" (نوپاكتوس — المسيحيين الحديثة على خليج پاتراس — Patras) فى السادس من أكتوبر؛ لكى يقابلوا المسيحيين الزاحفين.

كان المسيحيون يعيشون حالة حرب. قبل يومين، كانوا قد سمعوا فى "شيفالونيا - Chephalonia" بسقوط فاماجوستا، وبخاصة عن موت ماركانتونيو، وكانت القلوب ممتائة بالغضب والحقد. وفى اليوم نفسه وقع حادث كارثى؛ إذ قام ضابط إسپانى وعد من الرجال على سفينة سيباستيانو ڤينيير بسب بعض الڤينيسيين وإهانتهم؛ ليدور قتال عنيف مات فيه عدد كبير منهم. ڤينيير، بمبادرة شخصية منه ودون استشارة أحد، أمر بشنق جميع المتورطين على الصارى، وعندما علم دون چون بذلك استشاط غضبًا وأمر بالقبض على الكابتن – وهو أمر لو تم تنفيذه لكان قد أدى إلى تمزق الأسطول كله - ولحسن الحظ تدخلت أصوات أكثر تعقلًا (ربما كولونا) فسحب الأمر وإن كان لم يغفر له "ڤينيير" فعلته؛ ومنذ ذلك الوقت ستصبح كل اتصالاته بالقوة الڤينيسية من خلال لقائد الثاني.

تقابل الأسطولان فجر السابع من أكتوبر على بعد ميل أو ميلين شرقى "رأس سكروفا - Cape Scropha" عند مدخل خليج پاتراس. لم تكن الغليونات قد وصلت، ولكن دون چون كان مصرًا على أن يشتبك مع العدو فورًا. قام بسرعة بتعديل أمر القتال – حيث تسلم كل من باربايجو ودوريا عشرة جاليات أخرى، ووضع سفنه في تشكيل قتال وأبحر بنية الهجوم. كان الأتراك مستعدين له بأسطول كان ندًّا لأسطوله تقريبًا، على شكل هلال ممتد بين شاطئ الخليج. كان على باشا، قائد الأسطول، يقود المجموعة الوسطى المكونة من سبعة وثمانين جالية، وعلى يمينه كان "محمد سو لاك – Mehmet Saulak" حاكم الإسكندرية بأربعة وخمسين سفينة أخرى، أما على اليسار في مواجهة دوريا، فكان "أولك على – Uluch Ali" بواحد وستين سفينة.

بدأت المعركة في العاشرة والنصف صباحًا تقريبًا، عند الحد الشمالي للخطوط؛ حيث اشتبك جناح دون چون الأيسر بقيادة بارباريجو مع جناح على الأيمن بقيادة سولاك. كان القتال ضاريًا، وفي لمح البصر هاجمت خمس سفن تركية سفينة قيادة بارباريجو وأطلقت عليها وابلًا من السهام، أصاب أحدها الأدميرال القينيسي إصابة مباشرة في عينه ليقتله. تسلم القيادة بعده "ماركو كونتاريني – Marco Contarini" ابن أخته، الذي قتل هو الآخر بعد خمس دقائق. غير أن القتال انتهى بانتصار حاسم للمسيحيين الذي قتل هو الآخر الأمر في دفع الجناح الأيمن التركي إلى الشاطئ. هجر الأتراك سفنهم وحاولوا الهرب في التلال القريبة إلا أن القينيسيين قاموا بمطاردتهم ومزقوهم أثناء فرارهم. وقع سولاك أسيرًا ولكنه كان مصابًا بجراح شديدة فلم يعش طويلًا.

بعد ذلك انتقل التركيز إلى الوسط، ففى الساعة الحادية عشرة تقريبًا، كانت جاليات دون چون تتقدم جنبًا إلى جنب فى تشكيل خطى بسرعة منتظمة، اقتربت من سفن على باشا، وكانت سفينتا القيادة تتجهان رأسًا كلتاهما صوب الأخرى. اشتبكت السفينتان وحدث الشيء نفسه بين بقية الجاليات من الجانبين بعد أن اقتربت كلها من الوسط لدرجة أن أصبح البحر غير مرئى. كان الناس يقفزون ويتدافعون فى قتال متلاحم بالسيوف على اختلاف أنواعها. أكثر من مرة، قفز جنود الإنكشارية فوق سفينة دون چون "Real" وأكثر من مرة كان الإسپان يردون الهجوم. كانت الهجمة الأخيرة تحت غطاء نيران كثيفة من كولونا الذى كان قد أصاب سفينة "پيرتو باشا — Pertau Pasha" القائد الثانى لقوة على. كان فى هذه المرة أن أصيب على فى جبهته بقذيفة مدفع بمجرد سقوطه، وقام جندى من ملقة بقطع رأسه الذى رشقه على سن رمح وأخذ يلوح به تحفيزًا لرفاقه. بعد مقتل قائدهم وأسر سفينتهم القيادية كان الأثر اك يشعرون بالياس. تحطم عدد كبير من سفنهم فى هذه المعمعة، وما نجا منها استدار وهرب.

فى الجنوب، كانت الأمور فى الوقت نفسه أكثر سوءًا. منذ بداية التقدم فى العاشرة من صباح ذلك اليوم، كان چيان أندريا دوريا قلقًا على موقفه. كان الجناح الأيسر التركى بقيادة أولك على الذى يواجهه أقوى، وتشكيله الخطى أكثر طولًا، وممتدًا فى اتجاه الجنوب لمسافة أبعد من خطه ويهدد بتطويق سفنه. (كان لديه 64 سفينة مقابل 93 سفينة لعلى). لتفادى هذا الخطر، كان أن غير مساره إلى الجنوب، وهو القرار الذى تسبب فى إحداث ثغرة، راحت تتسع، بينه وبين دون چون. كان ينبغى أن يحسن التصرف أكثر من ذلك. عندما وجد أولك على هذه الثغرة، غير خططه على الفور، وحول وجهته إلى الشمال الغربى بهدف اختراق خط التشكيل المسيحى والهجوم على مؤخرته. وضعه هذا المسار الجديد فى مواجهة الحد الجنوبي لقوة دون چون، التى كانت مكونة من عدد قليل من السفن، التى كان فرسان مالطة قد شاركوا بها. حارب الفرسان بشجاعة ولكن لم تكن لديهم فرصة، وسط تلك الظروف، فقتلوا عن آخر هم. تم قطر سفينة قيادتهم ورفع أولك على علمهم المأسور على سفينته.

فى ذلك الوقت، كان دون چوان دى كاردونا، الذى كانت جالياته الثمانية مدخرة على سبيل الاحتياط، كان يسارع لنجدة الفرسان، وعندما اقترب، هاجمته ست عشرة سفينة تركية؛ لتكون أعنف مواجهة وأكثرها دموية فى ذلك اليوم. عندما انتهت كان هناك أربعمائة وخمسين جنديًا، من بين جنود سفن كاردونا الخمسمائة، بين قتيل وجريح، وكان كاردونا نفسه على وشك الموت. وعندما رسا عدد كبير من السفن فيما بعد،

وجدت مليئة بالجثث. كانت سفن أخرى تحاول القيام بعمليات إنقاذ: قوة الاحتياط الثانية بقيادة ساننا كروز (بمجرد أن تمكن من مغادرة موقعه في المعركة) ودون چون نفسه. لم ينتظر أولك على طويلًا، فأمر 13 سفينة من سفنه بالإسراع، واندفع بها في اتجاه الشمال الغربي بأقصى سرعة نحو "ليوكاس – Leucas" وپريڤيزا. انصرفت السفن الباقية في الاتجاه الأخر لتعود إلى ليپانتو.

\*\* \*\* \*\*

بالرغم من الارتباك والخسائر الفادحة الناجمة عن جبن حيان أندريا دوريا وضعف كفاءته البحرية، (كان هناك كثير من رفاقه الذين اتهموه بالنقيصتين بعد المعركة) كانت معركة لبيانتو انتصارًا حاسمًا للعالم المسيحي. وبحسب تقديرات موثوقة، لم يفقد المسيحيون سوى 12 جالية غرقت، وسفينة واحدة وقعت في الأسر؛ أما خسائر الأتراك فكانت 113 سفينة غارقة و117 مأسورة. كانت الخسائر فادحة في الجانبين، وكان ذلك حتميًّا؛ حيث دار القتال متلاحمًا، ولكن بينما كانت خسائر المسيحيين لا تزيد عن خمسة عشر ألف مقاتل تقريبًا، يعتقد أن خسائر الأتراك كانت ضعف ذلك، بالإضافة إلى الثمانية الآلاف الذين وقعوا في الأسر (١) إلى جانب ذلك كان هناك الكثير من أعمال السلب والنهب؛ إذ وجدوا في سفينة على باشا وحدها مانة وخمسين ألف سكوينة (2). وأخيرًا - يجيء الرقم الذي كان أكثر مدعاة للفرح بين الأرقام: خمسة عشر ألف من العبيد المسيحيين الذين كانوا يعملون على الجاليات التركية، تم تحرير هم. لذلك كله، لا بد أن يعود الفضل لـ «دون چون» نفسه، الذي كانت إدارته لأسطوله الضخم، غير المتجانس بارعة، والذي كان استخدامه الرائع لقوة نيرانه ذا تأثير كبير في تطور الحرب البحرية. في المستقبل، ستكون المدافع هي التي تقرر مصير معارك البحر أكثر من السيوف، وهو ما يعني بدوره أنه ستكون هناك سفن أكبر وأثقل، لا يمكن دفعها سوى بالشراع. كانت لييانتو أخر اشتباك بحرى كبير تخوضه الجاليات ذات المجاذيف، التي تنطح بعضها البعض رأسًا برأس. لقد بدأ عصر نيران مدفعية السفن.

كان الثامن عشر من أكتوبر، عندما وصلت الجالية «أنجلو – Angelo" بالأخبار الى قينيسيا. كانت المدينة ما زالت فى حالة حداد على ضياع قبرص، غاضبة على المعاملة الوحشية التى لقيها براجادين، وتخشى ما يخبنه المستقبل من المزيد من النكسات. فى غضون ساعة من ظهور "أنجلو" وهى تجرجر الأعلام التركية خلفها فى الماء، وسطحها محمل بالغنانم وتذكارات النصر، تغيرت الحالة المعنوية تمامًا. لقد ثارت قينيسيا لنفسها ولم يكن عليها أن تنتظر طويلًا لكى تحقق ذلك. فجأة، دب الفرح

فى كل مكان، وأسرع الجميع إلى الميدان الكبير ليقفوا على تفاصيل المعركة... ويحتفلوا بالنصر. فتحت بوابات سجن المدينين بموجب عفو عام، بينما انسحب التجار الأتراك إلى داخل "وكالة الأتراك - Fondaco dei Turchi" إلى أن انتهت الاحتفالات حفاظًا على سلامتهم؛ وفي كنيسة سان مارك كانت هناك ترنيمة شكر - Te Deum تبعها قداس شكر كبير. في تلك الليلة لم يكن هناك مبنى في المدينة لم تضيئه من الداخل والخارج الشموع والمصابيح. وفي احتفال - أكثر دوامًا - بالحدث، تم تكبير المدخل الرئيسي للترسانة وتزيينه بإضافة أسد مجنح آخر لـ "سان مارك"، مع نقش ملائم. بعد عام أو اثنين، سيقام تمثال لـ "سان چستينا - St. Justina" في المثلث الذي يعلو الواجهة؛ حيث إن الانتصار في المعركة كان قد تحقق يوم عيده؛ ومن 1572 حتى سقوط الجمهورية في 1572 سوف يتم الاحتفال بهذا اليوم (السابع من أكتوبر) سنويًا؛ حيث يمر موكب للدوج وعلية القوم - Signoria، إلى كنيسة ذلك الراعي المبارك، حيث يمر موكب للدوج وعلية القوم - Signoria، إلى كنيسة ذلك الراعي المبارك، التي تعرض أمامها الأعلام التركية التي تم الاستيلاء عليها.

هكذا يتم تذكر لييانتو باعتبارها إحدى المعارك الفاصلة في العالم. كانت أعظم مواجهة بحرية بين أكتيوم، التي كانت قد وقعت على بعد نحو ستين ميلًا، و"ترافالجار - Trafalgar". في إنجلترا وأمريكا، هناك اعتراف بأن شهرتها الباقية تستند إلى حد كبير إلى قصيدة "جي. ك. تشسترتون – G. K. Chesterton" الشهيرة (وإن كانت غير دقيقة)، ولكن في دول البحر الأبيض الكاثوليكية فقد كسرت حدود التاريخ ودخلت عالم الأسطورة، فهل تستحق هذه الشهرة؟ من الناحية الفنية والتكتيكية . "نعم". بعد 1571 لم تعد المعارك الحربية مثلما كانت. أما من الناحية السياسية فالإجابة "لا". لم تكن لبيانتو - كما كان يتمنى المنتصرون فيها - نهاية لحركة البندول، ولا النقطة التي تحولت عندها مصائر المسيحيين فجأة لحشد القوة التي تدفع الأتراك وتردهم إلى قلب آسيا الذي جاؤوا منه. ڤينيسيا لم تستعد قبرص، بعد عامين كان عليها أن توقع سلامًا منفصلًا مع السلطان تتنازل بموجبه عن مطالبتها بالجزيرة. لم تكن لييانتو كذلك تعنى آخر خسائرها، ففي القرن التالي سيكون ذلك هو نفس مصير كريت. بالنسبة لإسيانيا، لم يؤد انتصار لييانتو إلى زيادة سيطرتها على الحوض الأوسط من البحر الأبيض، بعد سبعة عشر عامًا، ستكون الهزيمة التاريخية لأسطولها العظيم (الأرمادا) على يد البريطانيين ضربة قاصمة لقوتها البحرية، لن تفيق منها بسرعة؛ ولن تكون قادرة على كسر الروابط بين القسطنطينية والأمراء المسلمين الولاة في الشمال الأفريقي؛ وفي غضون ثلاث سنوات سيقوم الأتراك بطرد الإسبان من تونس، ويجعلون من الحكام المحليين إقطاعيين تابعين لهم، وسوف يحيلون المنطقة - كما أحالوا بالفعل معظم

الجزائر في الجزء الغربي وتريبوليتانيا في الشرق - إلى وضعية ولاية عثمانية.

ولكن بالنسبة لكل أولنك المسيحيين الذين فرحوا في أيام أكتوبر تلك، لم تكن الأهمية الحقيقية لمعركة ليپانتو تكتيكية ولا سياسية، كانت معنوية في المقام الأول. كانت السحابة السوداء الثقيلة التي خيمت عليهم على مدى قرنين، والتي كانت تتزايد إنذارًا بخطر مضطرد، لدرجة جعلتهم يشعرون بأن أيامهم كانت معدودة، كانت تلك السحابة قد انقشعت الأن. من لحظة لأخرى كان الأمل يولد من جديد. ربما يكون المؤرخ القينيسي "پاولو پاروتا — Paolo Paruta" هو أفضل من لخص الشعور العام، في الخطاب الذي ألقاه في جنازة قتلى المعركة في كنيسة سان مارك. يقول:

لقد علمونا من خلال المثل الذى ضربوه لنا أن الأتراك ليسوا فوق الهزيمة، كما كنا نعتقد من قبل. وهكذا يمكن أن نقول: إنه مثلما كانت بداية تلك الحرب بالنسبة لنا لحظة غروب تتركنا فى ليل دائم، فإن شجاعة أولئك الرجال، تبدو الآن مثل شمس حقيقية، جاءت لنا بأسعد نهار وأجمل نهار عرفته المدينة فى تاريخها.

وبالنسبة لكل ڤينيسى وطنى، كان يبدو من الضرورى أن يتواصل هذا الانتصار العظيم دون إبطاء. ينبغى عدم ترك الأتراك يستريحون، ينبغى عدم السماح لهم بالتقاط أنفاسهم، لا بد من مطاردتهم وجرهم للقتال مرة أخرى قبل أن تنهيأ لهم فرصة لاستجماع قوتهم، وما دام الدافع لدى الحلفاء ما زال قويًا. كانت تلك هى الرسالة التى كانت حكومة الإمبراطورية تقدمها الأن لحلفائها الإسپان والبابويين، ولكن نداءها لم يلق آذانًا مصغية. دون چون نفسه، ربما يعتقد المرء ذلك، وافق سرًا، وكان يسعده أن يضغط فى الشتاء، ولكن الأوامر الصادرة إليه من فيليپ كانت واضحة. كان الحلفاء سوف يجتمعون فى الربيع حسب اتفاق العصبة، وكان عليه أن يودعهم إلى أن يلتقوا؛ وعليه، عاد بأسطوله إلى مسينى.

بحلول ربيع 1572، كان قد بات واضحًا بالنسبة للقينيسيين أن مخاوفهم كانت صحيحة. كانت إسپانيا كالعادة تراوغ وتماطل مبدية اعتراضًا تلو الآخر. فعل البابا پيوس ما في وسعه لكي يحفزهم على العمل، ولكنه كان رجلًا مريضًا ومات في الأول من مايو. بموته، فقدت العصبة الروح. وأخيرًا، ويأسًا من المساعدة الإسپانية، قررت قينيسيا القيام بحملة من جانبها، انضم إليها ماركانتونيو كولونا طواعية، بمجموعة سفنه البابوية. كان ذلك فحسب هو ما حفز الإسپان على المشاركة. لم يكونوا يريدون أن يكونوا بعيدين عن انتصار آخر. تبددت اعتراضات فيليپ، وفي يونيو صدر الإذن لـ «دون چون» بالانضمام إلى حلفائه.

تجمع الأسطول في كورفو وأبحر جنوبًا بحثًا عن العدو. كان الحلفاء قد عرفوا، مع قدر من الاستياء، أن السلطان سليم كان قد استطاع أن يبنى في خلال الشهور الثمانية التالية بعد ليبانتو أسطولًا جديدًا قوامه 150 جالية و8 جلياسات، وكان ذلك النوع من السفن اختراعًا جديدًا بالنسبة للأتراك الذين أدهشهم استخدام دون چون الرائع لها في ليبانتو. كما انتشرت شائعات كذلك عن أن بناة السفن الذين كانوا يعرفون ما ينتظر هم لو أنهم لم يلتزموا بالتوقيتات التي حددها السلطان، كانوا مضطرين لاستخدام خشب أخضر (لم يجف جيدًا بعد) وأن المدافع كان قد تم صنعها على عجل، ولذا كان معظمها عديم الفائدة، وأن الأطقم التي تم إدخالها الخدمة بسرعة بعد الهزائم الفادحة، لم يكن من المرجح أن تسبب متاعب كبيرة للحلفاء. كانت المشكلة الأكبر هي جعلهم يشاركون في المعركة.

وهذا ما حدث. التقى الأسطولان بالقرب من «مودون – Modone"، التى كانت على مدى 250 سنة أحد المراكز التجارية الرئيسية فى جزر الپيلوپونيز، إلى أن سقطت فى يد السلطان فى سنة 1500؛ وعلى الفور سارع الأتراك باللجوء إلى الميناء. تبعهم الحلفاء واحتلوا مواقعهم فى المكلأ(3) بالقرب من «ناڤارينو – Navarino» (پيلوس – Pylos الحديثة) واستقروا هناك منتظرين. كانوا يعرفون جيدًا أن مودون لا يمكن أن تستوعب ذلك الحجم لمدة طويلة، فالجبال الخلفية فى المنطقة مقفرة وليس بها طرق، وكانت المؤن كلها لا بد من أن تأتى عن طريق البحر. كانت مسألة وقت فحسب، قبل أن يضطر العدو للظهور لكى تقع ليپانتو أخرى.

ولكن قينيسيا – مرة أخرى – كانت ترى أمالها تتحطم، وكان الإسپان هم السبب. في السابع من أكتوبر – الذكرى الأولى للمعركة الكبرى – أعلن دون چون فجأة أنه لن يستطيع البقاء في المياه اليونانية أطول من ذلك، وأنه سيعود إلى الغرب. سأل القائد العام القينيسي "چياكومو فوسكاريني – Giacomo Foscarini" مشدوهًا عن السبب، وعندما جاءت إجابة الأمير غير مقنعة، وهي أن مؤونته كانت قد أوشكت على النفاد، عرض عليه على الفور أن يزوده من مخزونه وأن يطلب المزيد من فينيسيا إذا لزم الأمر. ولكن دون چون، الذي كان يعمل بناء على أوامر من إسپانيا، لم يهتز، كما انحاز له كولونا لسبب غير معروف. كان على فوسكاريني أن يواجه حقيقة أن أسطوله لم يكن بتلك القوة لكي يتحدى الأتراك بمفرده. غاضبًا بشدة لفكرة ضياع الفرصة، لم يكن أمامه من خيار سوى أن يصدر أوامره بالعودة.

طوال فصل الشتاء، كان سفير ڤينيسيا لدى مدريد يحاول إقناع الملك فيليب. كان يقول: إن الأتراك كانوا حادبين على السيطرة على العالم، وأنهم كانوا يوسعون أراضيهم

منذ أكثر من خمسمائة عام ومستمرين في ذلك، وكلما ترك لهم الحبل على الغارب لكى يتقدموا أصبحوا أكثر قوة بحيث لا يمكن مقاومتهم. بالتأكيد، كان من واجب الملك إزاء العالم المسيحى – وأمام نفسه إن كان يريد أن يحتفظ بالعرش – أن يحاربهم، وألا يهدأ حتى يكمل الإنجاز الذي بدأ في ليپانتو. ولكن فيليپ كان يرفض أن يستمع. كان يكره ڤينيسيا ولا يثق بها؛ أما بالنسبة للأتراك فهو قد أدى واجبه في العام الفائت. وبنجاح كبير. بعد انتصار كذلك، فإنهم لن يستطيعوا أن يرفعوا رأسهم قبل مرور وقت طويل. في الوقت نفسه كان مشغولًا بتمرد "وليم الصامت – William the Silent" في الأراضي الواطنة، لم يذهب منتحبًا مثل الأطفال إلى ڤينيسيا لكى تساعده على حل مشكلاته، ولم يكن يجد سببًا يجعله يساعدها أكثر من ذلك في حل مشكلاتها.

يضاف إلى ذلك أن شارل التاسع ملك فرنسا، كان مشغولًا في أشهر ذلك الصيف نفسه، بالتأمر على فيليپ والكيد له على ثلاث جبهات. في الأراضي الواطنة، كان يقدم للمتمردين عليه كل ما يستطيع من دعم، وفي البحر الأبيض كان يناور للاستيلاء على المجزائر؛ حيث كانت مكانده هي السبب في استدعاء دون چون من ناڤارينو، وفي ڤينيسيا والقسطنطينية كان سفراؤه يعملون بكل طاقتهم لتحقيق سلام بين السلطان والجمهورية. بحلول أوانل الربيع كانوا قد نجحوا. لم تكن ڤينيسيا تريد شيئًا من ذلك، فمنذ ليپانتو و هي تبذل قصاري جهدها لكي تبقى على العصبة متماسكة وإقناع أعضائها للاشتراك معها في هجوم صريح لا يتوقف ببعون الرب ب إلا عند القسطنطينية نفسها. إلا أنها فشلت. لم يكن فيليپ ب صراحة بمهتمًا بذلك، ولا البابا الجديد جريجوري الثالث عشر. وبعد أن تخلي عنها حلفاؤها، ولأنها أدركت تمامًا أن مواصلة الحرب بمفردها كان يعني استدعاء غزو تركي جديد للأدرياتيكي مع احتمال كبير أن يتم الاستيلاء على كريت بالشرق اللاتيني، بعد ذلك كله لم يكن أمام ڤينيسيا من خيار سوى القبول بالشروط التي كانت معروضة عليها. وفي الثالث من مارس 1573 تم توقيع الاتفاقية. تعهدت ڤينيسيا، بين أشياء أخرى، بأن تدفع للسلطان ثلاثمائة ألف دوكاتية على ثلاث تعهدت ڤينيسيا، بين أشياء أخرى، بأن تدفع للسلطان ثلاثمائة ألف دوكاتية على ثلاث سنوات، وأن تتخلى عن مطالبتها بقبرص.

فى المناطق الخاضعة للملك الأكثر كاثوليكية، تعالت صيحات الرعب والاستياء. فى مسينى نزع دون چون مغضبًا علم العصبة من صاريته ورفع علم إسپانيا، وكان رعايا فيليپ يتساءلون عن مدى سلامة موقف فيليپ فى عدم ثقته بالڤينيسيين. كان لا بد من أن يخذلوه عاجلًا أو أجلًا، وكان معركة ليپانتو لم تنته بانتصار، كما كانوا يقولون محتجين.

كان الأمر كذلك بالفعل؛ إذ بالرغم من كل الابتهاج والهتاف والتهليل وبناء أسطورة ضخمة عن ليبانتو ما زالت موجودة إلى اليوم، فقد ثبت أن إحدى المعارك البحرية الأشهر في التاريخ لم يكن لها أهمية إستراتيچية طويلة المدى على الإطلاق، أما أولنك الذين كانوا أكثر بكاء عليها، فكان ينبغى ألا يلوموا سوى أنفسهم.

\*\* \*\* \*\*

بعد معركة ليپانتو، خيم صمت غريب على البحر الأبيض المتوسط. كان الأمر يبدو وكأن ذلك الحوض الشاسع قد استهلك نفسه. حتى الربع الأخير من القرن السادس عشر – رغم أن دول أوروبا الشمالية مختلفة حول هذه الحقيقة مؤخرًا – كان البحر الأبيض بمعنى حقيقى تمامًا مركز العالم الغربي. لكنه لم يعد كذلك.

بالنسبة لإسپانيا، فتح كريستوفر كولومبوس ومن جاؤوا بعده آفاقًا جديدة مثيرة. بعد استيلانها على ناپولى وصقلية فى الجنوب وبعد أن انتهى النزاع على ميلانو فى الشمال(4)، وبعد أن أصبحت جزيرة سردينيا كذلك ملكًا لها، وأصبحت ناپولى ميناء إسپانيًّا، بعد ذلك كله لم تعد بقية إيطاليا والبحر الأبيض تهمها فى شىء. صحيح أنها فى 1601 ومجموعة من الدول الإيطالية – ولكن ليس ڤينيسيا – أرسلت قوة كبيرة مكونة من سبعين جالية وعشرة آلاف رجل لتفاجئ الجزائر وتستولى عليها، (وحيث إنها كانت بقيادة چيان أندريا دوريا، كان فشلها مؤكدًا)، ولكن اهتمامها الرئيسى الآن كان مركزًا على الغرب والشمال؛ حيث كانت مشكلاتها الدائمة فى الأراضى الواطئة وخصومتها مع إنجلترا تأخذ كل وقتها تقريبًا.

بالنسبة لفرنسا، فإنها لم تعد تلك المملكة التي كانت تحت حكم فرانسيس الأول. كانت المغامرة الأجنبية في الجنوب بالنسبة لها الآن شيئًا من الماضي، وبدل ذلك كانت ممزقة بالحروب الدينية التي سوف تستمر أكثر من ثلاثين سنة وتضع البلاد على حافة الدمار. حتى إيطاليا كانت هادئة — على الأقل بالمقاييس الإيطالية. بصرف النظر عن ناپولى والنظام البابوي، كانت هناك قوة رئيسية وحيدة في شبه الجزيرة، وكانت جمهورية فينيسيا حريصة دائمًا على التجارة ولا يمكن أن تخوض حربًا إلا مضطرة. استمر القتال الداخلي بين المدن — الدول المختلفة في الشمال الإيطالي كما كان دائمًا، ولكن معظم هذه الحروب لم يكن له أهمية كبيرة في عالم البحر الأبيض.

ثم كانت هناك الإمبر اطورية العثمانية، وحتى القوة التركية الماحقة كانت تبدو الآن بلا قوة ! كانت أيام سليمان المعظم قد انقضت وكان خليفته سليمان «السكير» قد

مات فى 1574 – على نحو يليق به تمامًا، بعد أن شرب قنينة كاملة من نبيذ قبرص القوى دفعة واحدة، وزلت قدمه على أرضية الحمام. صحيح أنه فى ذلك العام نفسه، قام الأدميرال القرصان القديم «كيليچ على – Kilij Ali" بالاستيلاء على تونس من الإسپان – وأصبحت المدينة والمنطقة الواقعة خلفها ولاية عثمانية – ولكن تلك كانت هى كل مكاسب الأتراك فى البحر الأبيض. كان "مراد الثالث – Murad III"، ابن سليم – كان قد جاء إلى العرش بعد أن أمر بخنق أشقائه الخمس – أكثر هم اهتمامًا بما وراء حدوده الشرقية، وفضل أن يركز اهتمامه على چورچيا والقوقاز. ويبدو أن خلفاءه كان لديهم الشعور نفسه، ولذلك ظل الأتراك قرابة القرن، لا يفعلون سوى القليل لتغيير خريطة البحر الأبيض.

المحاولة الوحيدة لعمل ذلك بعد الاستيلاء على تونس، جاءت من جهة غير متوقعة، ففي 1578 استجاب "سيباستيان — Sebastian" ملك البرتغال الشاب الجامح، لأسباب ما زالت غامضة – لطلب مساعدة من شريف فاس، الذي كان قد طرد مؤخرًا من مدينته بواسطة أحد منافسيه. لجأ سيباستيان بدوره لخاله، الذي وافق على مضض على أن يساعده، وبذلك تمكن من عبور مضيق جبل طارق بجيش من الإسپان والبرتغاليين قوامه نحو خمسة عشر ألف مقاتل. في الثالث من أغسطس وصل إلى مدينة "ألكاسر كيڤر – Alcacerquivir"، ليجد في اليوم التالي جيشًا مراكشيًّا أكبر حجمًا في مواجهته. لم يكن أمامه سوى أن يقاتل، وفي المعركة التي نشبت مات هو ومنافسوه أتباع شريف فاس، كما قتل ثمانية ألاف من رجاله. من بين الباقين، الذين وقعوا كلهم في الأسر، تمكن نحو مانة رجل من الفرار.

كان فيليب ملك إسپانيا هو المنتصر الوحيد في معركة الملوك الثلاثة كما أطلق عليها. وحده، استطاع سيباستيان أن يوصل البرتغال إلى حالة من الضعف وانهيار الروح المعنوية، لدرجة أن فيليب تمكن بعد عامين من ابتلاعها، مضاعفًا بضربة واحدة حجم إمبر اطوريته والحصول على موانئ أطلنطية ذات أهمية كبيرة. لم تسترد البرتغال استقلالها إلا في 1640.

سيظل فيليپ على قيد الحياة عشرين عامًا أخرى ليموت فى 1598. كان فى السبعين. لم يحدث أن تناول ملك آخر شؤونه على ذلك النحو الجاد، ولم يكن أحد أكثر منه بذلا للجهد. ولأنه لم يكن يثق باحد، أمضى الأربعين عامًا الأخيرة من حياته فى مدريد أو فى قصره فى "الإسكوريال — Escorial"، مهتمًا بكل تفاصيل الحكم والإدارة بشكل شخصى، لم يعط نفسه فرصة لكى يخرج من مكتبه أو أن ينظر نظرة أوسع للعالم من

حوله. ولأنه كان ورعًا شديد التقوى، كان كله إصرار على تنفيذ ما كان يراه واجبه المقدس المنوط به، للحفاظ على العقيدة الكاثوليكية الصحيحة، التى كان يمكن أن يكون مندفعًا ومستبدًّا وشديد القسوة فى سبيلها، ولكنه كان محبًّا للكتب والصور، وزوجًا وأبًا عطوفًا عندما تسمح الظروف. تزوج أربع مرات، كانت زوجاته على التوالى: برتغالية وإنجليزية وفرنسية ونمساوية. ترمل أربع مرات، وأنجب منهن ابنين. كانت الأولى مجنونة، ماتت فى السجن فى ظروف غامضة وكانت فى الثالثة والعشرين. كان إنجازه الرنيسى، من وجهة نظرنا، أنه بنى بلاده كقوة عسكرية وبحرية مهمة. بحلول سبعينيات القرن السادس عشر، كانت قواته البحرية أقوى بأربعة أضعاف ما كانت عليه فى زمن أبيه، إلا أنه كان رجلًا حزينًا، وحيدًا، لم يأسف رعاياه على رحيله.

\*\* \*\* \*\*

السكون غير العادي لقوى البحر الأبيض الكبرى، ترك المجال مفتوحًا للقراصنة الذين أصبحوا أعظم خطرًا مع دخول القرن الجديد. كانوا في الأساس من المسلمين البربر، ولكن كان بينهم الكثيرون من رجال البحر الأوروبيين مثل سيئ الذكر القبطان "جون وورد - John Ward". الذي جاء إلى تونس في 1605 تقريبًا، وهناك توصل إلى اتفاق مع "الباي - Bey" تعهد له فيه بمهاجمة كل المسيحيين، ما عدا الإنجليز منهم - على أن يقتسم الغنائم معه. كان نجاحه كبيرًا - وبخاصة ضد الثينيسيين و فر سان سان جون - لدرجة أنه استطاع أن يبنى لنفسه قصرًا فاخرًا في تونس، زينه بالرخام الثمين، ولم يكن يضارعه سوى قصر الحاكم نفسه. وفي 1609، حصل حتى على منصب نائب القائد الأعلى: "سير فرانسيس ڤيرنى - Sir Francis Verney of Claydon" في "بكنجهام شاير - Buckingham shire"، الذي كان قد ترك عائلته العريقة مستاء في العام السابق ليصبح بسرعة - بكلمات مؤرخ إنجليزي - "مدمرًا لأبناء بلده. تجار يوله Poole أو يليموث – Plymouth" (5) ولكي لا يكون الجزائريون متخلفين عنهم، حصلوا على خدمات شخص يدعى «سيمون دانزر – Simon Danzer" أو "دانسكر - Dansker" (لسنا متأكدين من جنسيته)، الذي حقق نجاحات مماثلة. كان القراصنة البربر قد تعلموا من أمثال هؤلاء فنون الإبحار بالشراع بعد أن كانوا لا يستخدمون سوى الجاليات ذات المجاذيف. وفي 1609 شن الأدميرال الإسياني "دون لويس فاچاردو – Don Luis Fajardo" إغارة قوية على أساطيل القراصنة "وورد - Ward" و"قيرني - Verney" وغيرهما، أثناء وجودها في ميناء تونس، فكانت ضربة قاصمة لها، غير أن الأدميرال لم يسمح له بالاستمرار في القضاء عليهم؛ إذ جاءته أو امر من مدريد \_ فى اللحظة الحرجة \_ بالعودة للمشاركة فى عملية الطرد الجماعى للموريسكيين من إسبانيا.

كانت عملية طرد الموريسكيين من إسيانيا واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ إسيانيا، وكانت نظريًا إحدى بنات أفكار الملك فيليب الثاني، بينما هي في الحقيقة من وحي مستشاره المفضل "دوق ليرما – Duke of Lerma". كان فيليب قد خلف أباه في 1598 وهو في العشرين من العمر. ولأنه كان قد نشأ تحت رعاية القساوسة والرهبان، لم يكن يعرف شيئًا عن شؤون الدنيا كما لم يكن على قدر كبير من الذكاء، وعليه فقد كان فريسة سهلة للدوق، الذي سرعان ما أصبح "المتسلط الخفي - emi nence grise" عليه. هذا الرجل المتعصب دينيًا، قصير النظر، كان أحد نبلاء مملكة قالينسيا السابقة (أدمجت في قشتالة في 1479)، التي كان معظم سكانها في ذلك الوقت من "الموريسكيين - Moriscos": وهم إسبان كانت عائلاتهم مسلمة لعدة قرون، وكان الكثير منهم - رغم تحولهم إلى المسيحية نظريًا - قد ظل محتفظًا بمشاعره الإسلامية. كان الموريسكيون ناجحين ومجتهدين واستطاعوا بما بذلوه من جهد أن يجعلوا من هضبة قالينسيا واحدة من أكثر مناطق البلاد خصبًا ونماء؛ ولكن ذلك أثار عليهم حقد جيرانهم، وعلى مدى قرن أو أكثر كانوا هدفًا لحملة كراهية بلغت ذروتها بمحاكم التفتيش التي كانت ترى أنهم كانوا ما زالوا على معتقداتهم في داخلهم. في 1566 أصدر فيليب الثاني مرسومًا يحظر على موريسكيي غرناطة لغتهم ولباسهم وثقافتهم، و بعد ثلاث سنوات من الاضطهاد الذي لا يحتمل، كان أن ثاروا وسببوا للملك كثيرًا من المشكلات، قبل أن يقوم دون جون النمساوي بقمع ثورتهم، إلا أن ذلك لم يؤد سوى إلى زيادة رفضهم شعبيًّا. كان "ليرما – Lerma" يمقتهم، ولم يجد صعوبة في إقناع الملك الأحمق بأنه كان من واجبه أن يخلص إسبانيا منهم مرة وإلى الأبد.

كان تفريغ ما كان مملكة كاملة ذات يوم من سكانها عملية ضخمة، كما كان الكثيرون (من الكنسيين والعلمانيين على السواء) ممن كانوا سعداء باضطهاد الموريسكيين، منز عجين لفكرة ذلك الإبعاد الجمعى لهم. ولكن ليرما كان مصرًا على الاستمرار في سياسته إلى النهاية. في الثاني والعشرين من سبتمبر 1609 أعلن المرسوم: باستثناء ستة من "الأكبر سنًا والأكثر مسيحية" من موريسكيي كل قرية (سيتم استبقاؤهم لتعليم الأخرين نظام الزراعة)، كان لا بد من إبعاد الجميع، ذكرًا كان أو أنثى، إلى شمال أفريقيا دون أن يحملوا معهم أي أموال. كان مسموحًا لهم بحمل ما يستطيعون من متعلقاتهم الشخصية. مع بداية الخريف، كانت هناك أساطيل ضخمة من الجاليات قد متعمعت في موانئ المتوسط. وأخيرًا كان السبب قد بات معروفًا.

على مدى الأشهر الستة التالية، تم طرد نحو مائة وخمسين ألفًا من موريسكيى فالينسيا من أراض كان أسلافهم قد زرعوها، واقتيادهم إلى حيث كانت السفن تنتظرهم لتحملهم عبر البحر وتلقى بهم على شاطئ شمال أفريقيا. ما بدأ فى قالينسيا، استكمل فى كل إسپانيا. فى قشتالة وأراجون، فى الأندلس وإكستريماندورا، كان يتم طرد كل من يشتبه بأنه موريسكى - كان من المستحيل تمييز المسيحيين الجدد من القدامى - ومصادرة ممتلكاته وطرده. كان من المستحيل تقدير الأعداد، ولكن العدد الإجمالي لا يمكن أن يكون أقل من نصف المليون وربما أكثر من ذلك. لم يكن المطرودون من هذه المناطق ممن يعملون بالزراعة فحسب، بل كان بينهم أعداد كبيرة من الفنانين والحرفيين والصناع الذين أسهموا فى الاقتصاد الإسپاني. لا يمكن اتهام فيليپ الثالث ومستشاره الشرير بالقيام بمذبحة جماعية لمجرد أنهم لم يصدروا صراحة مرسومًا بالقتل الجماعي لمن طردهم، ولكن كمثال على ما قد يعرف اليوم بالتطهير العرقي، فلم بالقتل الجماعي لمن طردهم، ولكن كمثال على ما قد يعرف اليوم بالتطهير العرقي، فلم بالقتل الخماعي لمن طردهم، ولكن كمثال على ما قد يعرف اليوم بالتطهير العرقي، فلم بالقتل الذك الفعل قبل ثلاثة قرون.

\*\* \*\* \*\*

ربما كان من الأفضل لإسپانيا لو لم يولد دوق ليرما، إلا أنه كان هناك دوق آخر، معاصر ليرما القريب، الذي يدين له بلده بدين هائل. كان هو "دون پدرو تيليز جيرون - Osuna (Don Pedro Tellez Giron)، الدوق الثالث، "أوسونا — Osuna (الذي استطاع أن يغير البحرية الإسپانية بمفرده. في 1603، كان أوسونا الشاب قد زار إنجلترا حيث أسر لب الملك چيمس الأول بحلو حديثه اللاتيني، وعكف جادًا على دراسة البحرية الإنجليزية. وبعد عودته إلى إسپانيا في 1607، عين عضوًا في مجلس شوري الملك، الذي كان بعد عام أو اثنين يناقش تعيين نائب جديد للملك في صقلية. تحدث أوسونا معبرًا عن رأيه بكل حرية، مشيرًا إلى أن القراصنة البربر كانوا قد أغاروا على الجزيرة أكثر من ثمانين مرة على مدى الثلاثين عامًا السابقة. وفي كل مرة كان يمضي ذلك الكثر من ثمانين مرة على مدى الثلاثين عامًا السابقة. وفي كل مرة كان يمضي ذلك بلا عقاب، مضيفًا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار مثل ذلك الوضع. كان أمام الملك مسلكان: إما أن يشتري القراصنة بأن يرشوهم، أو أن يجعل من صقلية قاعدة لبحرية متطورة يمكن أن تمحوهم من البحر. متأثرًا بهذه الفكرة الجديدة، منحه الملك منصب النانب... وبدأ أوسونا العمل.

عندما وصل إلى الجزيرة فى 1611، وجد بها أربعة وثلاثين جالية (12 من ناپولى و 10 من چنوة و 7 من صقلية و 5 من مالطة) وكلها تحت الإدارة الرديئة للماركيز سانتا كروز ابن قاند الأرمادا سيئ الحظ السابق. كان أول إجراء يتخذه أوسونا هو تجهيز

ست سفن، يمكن أن يستخدمها كما يريد مستقلًا عن الأدميرال؛ بعد ذلك ركز اهتمامه على الأطقم، فزاد رواتبهم وحسن غذاءهم وظروفهم المعيشية، ونظم لهم تدريبًا جيدًا وانضباطًا جيدًا بحيث كانوا على النقيض من أقرانهم على السفن الأخرى. نجحت أول عملية إغارة صاعقة على تونس، ونتج عنها احتراق عشرة من سفن القراصنة في مراسيها، كما تم الاستيلاء على عدد كبير آخر. كانت تلك هي البداية فحسب، وشهدت السنوات التالية انتصارات متوالية لتنتشر موجة فرح غامرة في الأسطول. ولكن ذلك لم يكن ليكفي أوسونا. كان ذلك الأسطول ما زال مكونًا بالكامل من جاليات تعمل بالمجاذيف، أما المستقبل فكان للشراع، كما كان يعرف جيدًا. الأن، كان أن قام بتجهيز عليونين خاصين به، ثم استطاع أن يقنع حكومته بأن ترسل إليه عشرين آخرين بقيادة الأمير "فيليبيرت ساڤوي — Philibert of Savoy" وهو أسطول كان يكفي تحت قيادة قائد كفء أن ينظف البحر من القراصنة. للأسف، اتضح أن فيليبيرت كان قائدًا من طراز دوريا، لا يستطيع الاضطلاع بعمل حاسم، ويفضل دائمًا أن يعود إلى الميناء بعد أيام قليلة من مغادرته دون إطلاق طلقة واحدة. حتى مع هذا الأسطول الضخم، فشل في إغلاق ميناء ناڤارينو؛ حيث كان عدد كبير من سفن القراصنة قد لجا، وتمكنت كلها من الهرب.

كالعادة، كان أوسونا يعرف ما يريد جيدًا. كان قد رأى فى الأراضى الواطنة السفن الشراعية الهولندية الصغيرة موجودة بالقرب من الموانئ الإسپانية وتغلقها بإحكام، ولكن الحكومة فى مدريد رفضت كل طلباته. بالرغم من ذلك كان لديه على الأقل غليونان خاصان به، أحدهما عليه عشرون مدفعًا والثانى سنة وأربعون مدفعًا، فأرسلهما إلى الأراضى المصرية؛ حيث قاما على الفور بأسر قافلة من ست سفن تركية كانت فى طريقها إلى القسطنطينية. كان ذلك إنجازًا كبيرًا ينبغى أن يكون محل حفاوة فى مدريد، ولكن الحكومة الإسپانية ظلت غير مؤيدة كالعادة، مشيرة إلى أن أوسونا كان قد خرق تعليمات عمرها قرن من الزمان، تحظر تجهيز السفن الشراعية للقرصنة. عبثًا، ظل يقول: إن الحرب البحرية لم تعد مثلما كانت قبل مائة عام، وظلوا يتجاهلونه.

استمر الحال كذلك حتى سنة 1615، ثم فجأة تغير الموقف كله. تم تعيين أوسونا نائبًا للملك في ناپولى. هنا، كان أكثر استقلالية – ولديه إمكانيات مالية أكبر – عما كان في صقلية، فطلب خمس جاليات جديدة – أطلق عليها اسم "الجراح الخمسة"، بالإضافة إلى خمسة أخرى من السفن الخفيفة، ومركب شراعي صغير يستخدم لتأمين الاتصالات. كل السفن باستثناء المركب الأخير كانت مسلحة تسليحًا تُقيلًا، أثقل في الحقيقة مما كان

يمكن أن يكون لدى البحرية الإنجليزية، إلا أنها كانت كلها منظمة بالأسلوب الإنجليزى. كذلك وضع نهاية لمبدأ القيادة المزدوجة – لفترة طويلة كان ذلك المبدأ هو أفة القوات المسلحة الإسپانية – الذى بموجبه كان كل جنود حملة ما مسئولين أمام قائد، والبحارة أمام قائد آخر. من الأن سيكون ضابط واحد هو المسئول عن السفينة بالكامل. في يوليو أمام قائد آخر من الأدمير ال الأحدث منه "فرانسيسكو دى ريبيرا – Francisco de Ri مكون من ستة غليونات - معركة كبيرة مع أسطول تركى، كان مكونًا من خمسة وأربعين جالية. استمرت المعركة ثلاثة أيام، وفي فجر اليوم الرابع لم يكن للعدو أي أثر ؛ اعترف الأتراك بالهزيمة، ولجأ ما تبقى من سفنهم إلى مياه أكثر أمانًا. هنا - بكل المقاييس - كان انتصار كبير، ولكنه كان يحمل درسًا. لقد تحقق هذا الانتصار بواسطة أسطول تم بناؤه وقيادته حسب النظام الإنجليزي وليس الإسپاني، وأثبت تفوقه على الأتراك. أفلا يمكن الآن استخدامه ضد جمهورية قينيسيا، عدو إسپانيا اللدود، في شبه الجزيرة الإيطالية؟

## \*\* \*\* \*\*

لن يكون مستبعدًا أن يفكر دون أوسونا في مثل ذلك الأمر. كان هو مهندس إعادة قوة إسپانيا البحرية، ولكنه بالإضافة لذلك كان شخصًا وطنيًا نذر نفسه لتدمير أعدائها، وبفضله – إلى حد كبير – كان شبح إسپانيا يلوح في الأفق مع دخول القرن السابع عشر، ويبدو أكثر خطورة في الحوض الأوسط من البحر الأبيض. على مدى قرن أو أكثر، كانت طموحات إسپانيا محجمة بواسطة فرنسا، إلا أن اغتيال هنرى الرابع في 1610، الذي أخلى العرش لابنه "لويس الثالث عشر – Louis XIII"، ابن التاسعة، وأعطى الوصاية لأرملته "مارى دى ميديشي – Marie de Medici" ذات الميول الإسپانية، كانت كان يؤكد أن الملك الأكثر كاثوليكية لن يواجه معارضة من تلك الجبهة. كانت إسپانيا ما زالت صاحبة السيادة في ميلان وناپولي؛ وفي فلورنسا كان الدوق الأعظم "كوزيمو الثاني – Grand Duke Cosimo II"، ابن عم مارى خاضعًا لسيطرة الإسپان إلى حد كبير، ومثله كان البا في روما، بفضل نفوذ الچيزويت والكاردينالات الإسپان. كانت هناك دولتان إيطاليتان فقط عاز متان على مقاومة الخطر المتزايد. كانت احداهما دوقية ساڤوى؛ حيث كان الدوق "شارل إيمانويل الثاني وكان جاهزًا للتصدى احداهما دوقية ساڤوى؛ حيث كان الدوق "شارل إيمانويل الثانية وكان جاهزًا للتصدى لاى قوة قد يدفع بها ضده حاكم ميلانو الإسپاني. أما الثانية فكانت ڤينيسيا.

وبينما كانت ميلان تسبب إزعاجًا لـ "ساڤوى" (والعكس بالعكس)، كانت ڤينيسيا

تواجه مشكلات أصعب مع الفك الآخر الكماشة الإسپانية: "الأرشيدوق الهابسبورجى فريناند - Habsburg Archduke Ferdinand" في النمسا. أما السبب وراء ذلك فكان "القراصنة الأوسكوك - Piratical Uskoks"، وكانوا جماعة غير متجانسة شديدة الإزعاج - وليست كلها - من المسيحيين الهاربين من الزحف التركي، وكانوا قد استقروا في "سجنا - Segna" (سنج - Senj الآن) ومناطق أخرى على ساحل دالماشيا، وكرسوا أنفسهم للحرفة التقليدية لمعظم السكان هنا. لم تكن المشكلة جديدة تمامًا، فالقرصنة التي كانت تنطلق من الجزر البعيدة والخلجان المستورة على امتداد الشواطئ الشرقية للأدرياتيكي، كانت تمثل خطرًا على التجارة القينيسية على مدى تاريخ الجمهورية نفسها. مع الأوسكوك، كانت هناك تعقيدات جديدة: كان نشاطهم يستفز الأتراك ويثير غضبهم؛ إذ بعد كل هجوم على سفنهم، كانوا يتقدمون بشكوى رسمية إلى فينيسيا، مشيرين إلى ضرورة قيامها بواجبها في ضبط الأمن، باعتبارها القوة التي تدعى السيادة على الأدرياتيكي. وحيث إن دالماشيا كانت الآن من أراضي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، إلا أن الأرشيدوق، برغم الوعود المتكررة، لم يفعل لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، إلا أن الأرشيدوق، برغم الوعود المتكررة، لم يفعل شيئًا، وظل الأوسكوك يمثلون قلقًا دائمًا.

بلغت أعمالهم العدائية أوجها في 1613 بقطع رأس "كريستوفرو ڤينيير – "tofro Venier" الأدميرال الڤينيسي. ظل فرديناند، كذلك، لا يحرك ساكنًا؛ والحقيقة أنه بدأ ينظر إلى الأوسكوك نظرة أكثر تعاطفًا مع بدء تدهور العلاقات الڤينيسية الإمبراطورية؛ وبينما كان يتظاهر بقيامه ببعض الاعتراضات الهينة، كان في الحقيقة يشجعهم في السر بكل الوسائل. وفي النهاية، لجأت ڤينيسيا للقانون – ولم يكن ذلك للمرة الأولى – وأطلقت حملة تأديبية. اعترض فرديناند بدوره، بينما بقيت الحرب الناجمة عن ذلك متقطعة حتى خريف 1617 عندما توصلت ڤينيسيا وساڤوي والإمبراطورية إلى سلام صعب، بعده سوف يتقرر مصير الأوسكوك مرة وإلى الأبد. دمرت موانئهم وقلاعهم وأحرقت سفنهم، ومن نجا منهم من مصير أكثر بؤسًا تم نقله مع أسرته إلى الداخل الكرواتي؛ حيث اندمجوا مع السكان المحليين مع الزمن، وفقدوا هويتهم الخاصة.

كان لذلك الانتصار الصغير أثره الكبير في تحسين الحالة الأمنية في الأدرياتيكي، وفي كل الحوض الأوسط من البحر الأبيض في الواقع، إلا أنه لم يغير كثيرًا من الوضع السياسي الرئيسي. ظلت إسپانيا هي الخطر الدائم على السلام في المنطقة، ولم تكن تنظر إلى القوة المسلحة فحسب، ولا إلى الدبلوماسية الماكرة لتحقيق مصالحها. كانت نهايات

القرن السادس عشر وبدايات السابع عشر هي عصر الخداع والتآمر قبل كل شيء. الفكرة في حد ذاتها لم تكن جديدة، ففي فلورنسا الميديشي، وميلان فيسكونتي، وروما بورجيا، كانت هناك مؤامرات كثيرة اعتمدت على الاغتيال بالسم وأعمال التجسس والتجسس المضاد وأسلوب الخنجر تحت العباءة. ولكن الآن، في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، كانت المؤامرة قد أضحت أسلوب حياة. كانت ذاكرة من هم في منتصف العمر ما زالت قوية، المؤامرة قد أضحت أسلوب حياة. كانت ذاكرة من هم في منتصف العمر ما زالت قوية، تحتفظ بعمليات اغتيال "الأدمير ال كوليجني — Admiral Coligny" و هنري الرابع نفسه، والمكاند العديدة التي صبغت الحياة العنيفة البائسة لـ "ماري ملكة الإسكتلنديين — نفسه، والمكاند العديدة التي صبغت الحياة البارود في الخامس من نوفمبر.

لم تكن هناك حكومة في أوروبا أكثر تورطًا في عالم التأمر، أكثر من حكومة "الجمهورية الأكثر هدوءًا". كل سفارة، وكل بيت أجنبي، كان مخترقًا بعملاء ڤينيسيين يقدمون تقاريرهم "المجلس العشرة – Council of Ten" الرهيب، عن كل من يأتى ومن يذهب، عن الرسائل التي يتم فتحها بوسائل سرية، عن المحادثات التي يتم التنصت عليها. كانت هناك رقابة دانمة على كل شيء وأي شيء... حتى على الداعرات اللائي كان يتردد عليهن الأثرياء، كما كانت هناك رواتب لكل منهن تدفعها الدولة مقابل نقل الأحاديث والأخبار التي قد تكون ذات أهمية، وذلك لاستخدامها في عمليات الابتزاز والضغط. إلا أن مجلس العشرة كان يفضل أن يؤدي مهامه بشكل سرى، ولذلك لم تصب الدهشة المارة في الساحة الرئيسية في الصباح الباكر يوم الثامن عشر من مايو 1618، عندما رأوا جثتى رجلين معلقتين، كلتاهما من ساق واحدة - ما يدل على أن الجريمة كانت خيانة - من مشانق نصبت على عجل بين عمودين عند الطرف الجنوبي للساحة. الأكثر مدعاة للدهشة هو أنه حتى بعد أن أضيفت جثة ثالثة كانت تحمل آثار التعذيب، لم يصدر أي بيان يفصح عن شخصية أي من أولنك البؤساء أو يوضح السبب. كان لا بد من أن تنتشر الشائعات التي كان معظمها يركز على احتمال وجود مؤامرات ضد الجمهورية، لا يمكن إلا أن يكون وراءها مثير واحد. هبت التظاهرات العدائية أمام السفارة الإسيانية مجبرة السفير "ماركيز بيدمار - Marquis of Bedmar" على أن يطلب من الحكومة حماية شرطية خاصة، وفي الوقت نفسه كتب إلى مدريد يقول:

إن اسم أكثر الملوك كاثوليكية واسم الدولة الإسباتية هما أكثر الأسماء التى ينطق بها بكل البغض في قينيسيا... مجرد لفظة «إسباتي» تعتبر إهانة هنا بين الناس الذين يبدون متعطشين لدماننا. إنها غلطة حكامهم الذين كاثوا يعلمونهم دانمًا أن يكر هونا.

لم يكن ذلك صحيحًا تمامًا. على مدى سنوات، كانت السفارة الإسپانية أكثر مراكز التآمر نشاطًا في المدينة. كانت غرف الانتظار والطرقات تعج دائمًا بأشخاص يبدو عليهم الشر، على رؤوسهم قبعات مهترئة، يتهامسون في جماعات وهم ينتظرون لقاء السفير. وعندما كشف مجلس العشرة، في أكتوبر التالي، لمجلس الشيوخ ما حدث في تقرير مفصل، تم الكشف عن أن السفير — كما كان يعرف الجميع — كان أحد الشخصيات الرئيسية فيما سيعرف فيما بعد ذلك به «المؤامرة الإسپانية».

هذه المؤامرة، سيكون من المناسب تمامًا أن تلهم – بطريق غير مباشر – «توماس أوتواى – Thomas Otway" بمادة لأفضل وأشهر مسرحياته "...وبقيت ڤينيسيا". القصة الحقيقية تحتوى على كل عناصر ميلودراما القرن السابع عشر. هنا، الشرير "دون پدرو – Don Pedro"، ودوق أوسونا ونائب الملك الإسپاني في ناپولى، كلهم يصممون على تدمير قوة ڤينيسيا في البحر الأبيض. هنا "الماركيز بدمار – -Mar يصممون على تدمير قوة ڤينيسيا في البحر الأبيض. هنا "الماركيز بدمار – -ragis of Bedmar والسفير الإسپاني المثقف صاحب الشخصية الآسرة، الذي في حقيقته "أحد أخطر الشخصيات التي أنجبتها إسپانيا"، الممتلئ عداءً وحقدًا على ڤينيسيا، والموافق تمامًا على هدف أوسونا. هنا الأداتان الرئيسيتان للمتآمرين: "چاك پبير – والموافق تمامًا على هدف أوسونا. هنا الأداتان الرئيسيتان للمتآمرين: "چاك پبير بالأسطول الڤينيسي، أمي، ولكنه من أذكي رجال البحر في أيامه، ونقيضه الذي لا ينفصل عنه "نيكو لاس ريجنولت – Wicolas Regnault" المتعلم، ذو اللغة الإيطالية السلسلة والخط الجميل. وهنا أخيرًا، البطل: الفرنسي الشاب "بالتاز ار چيڤن – -Baltasar Ju والخدمة الجمهورية.

المؤامرة نفسها كانت كذلك طموحة جدًّا لتفى باحتياجات أى كاتب دراما. كانت من ذلك النوع المعقد الملتف إلى أقصى درجة. ربما تكون روايتها بالتفصيل عملية مملة، وليس هنا مجالها على أية حال. (6) قبل عدة أسابيع من اليوم المحدد، سوف يتسلل جنود إسپان، في ثياب مدنية، مثنى أو ثلاث، إلى قينيسيا؛ حيث سيقوم «بدمار — Bedmar بتسايحهم. بعد ذلك، عندما يكون كل شيء قد أصبح معدًّا، سوف تتقدم غليونات أوسونا رافعة علمه الخاص في الأدرياتيكي، وتقوم بإنزال قوة على الليدو، ومع أسطول من البوارج مسطحة القاع، ستنقل هذه القوة إلى المدينة عبر البحيرة. سيتم الاستيلاء على الساحة الرئيسية وقصر الدوچ والمركز التجاري والترسانة وما بها من سلاح لتزويد المتأمرين ومن يرغب في معاونتهم من القينيسيين. سيتم قتل صفوة وأعيان قينيسيا أو احتجازهم للحصول على فدية. قينيسيا نفسها سوف تنتقل إلى ملكية أوسونا، أما الأموال المنهوبة وأموال الفدية فستعود إلى المتأمرين الأخرين لكي يقتسموها فيما بينهم.

كان نجاح مثل هذا المشروع العنيف يبدو مستبعدًا، وعلى أية حال، لم تكن هناك

فرصة لمدبريه لكى يضعوه موضع التجربة. أما اكتشاف المؤامرة فيرجع إلى "چيڤن - Gabriel"، الذي اتصل به مواطن من بلده يدعى "جابرييل مونكاسين – Moncassin"، كان على علم بكل ما يدور، ودعى للمشاركة. ما لم يكن مونكاسين يعرفه هو أن چيڤن كان "هوجونوتيا(٢) – Huguenot". ولأنه كان يكره فرنسا والعقيدة التى تمثلها، قام على الفور بإبلاغ السلطات الڤينيسية ليقوم مجلس العشرة بعمله على وجه السرعة. ألقى القبض على چاك پبير وتم إعدامه بسرعة: وضعت جثته في عيس من الخيش وألقى بها من سفينة في عرض البحر. تم القبض على "ريجنولت – كيس من الخيش وألقى بها من سفينة في عرض البحر. تم القبض على "ريجنولت – كيس من الخيش وألقى بها من سفينة في عرض البحر. تم القبض على "ريجنولت وتعذيبهم. وبعد أن اعترفوا تم تعليقهم من أرجلهم في الساحة الرئيسية. كذلك تم تصفية نحو ثلاثمانة آخرين من المتآمرين الصغار سرًا. وحدهما، أوسونا وبدمار، كانا أقوى من أن يمسهما أحد. كلاهما استمر في التآمر من خلف أسوار قصره، ولكن فرصتهما الكبرى ضاعت... وبقيت ڤينيسيا.

## هوامش الفصل السابع عشر

- (1) كان "ميجويل دى سرڤانتس Miguel de Cervantes" من بين المجروحين المسيحيين، وكان على ظهر السفينة Marquesa. أصيب مرتين فى صدره، وبترت إصابة ثالثة ذراعه اليسرى، وقد وصف ذلك بأنه كان "لمجد الذراع اليمنى". كما وصف ليپانتو بعد ذلك بأنها كانت أعظم مناسبة شهدتها العصور الماضية والحاضرة، وربما تلك التى قد يشهدها المستقبل". كما أكد أنه سيظل فخورًا بدوره فيها أكثر من أى شىء فى حياته.
  - (2) السكونية Sequin، قطعة ذهبية (ايطالية أو تركية) قديمة. (المترجم)
    - (3) موقع بالقرب من الشاطئ حيث تستطيع السفن الرسو. (المترجم)
- (4) بعد الموت المفاجئ لـ "فرانسيسكو الثانى سفورزا"، عادت دولة ميلان لتكون تحت سيطرة شارل الخامس، الذى منح الدوقية لابنه فيليپ الثانى فيما بعد (فى 1540). ستبقى ميلان تحت الحكم الإسيانى حتى 1706.
  - (5) انظر: Gardiner, "History of England", Vol. 3
- (6) يمكن لمن يهمه التفاصيل الاطلاع على المجلد الثاني من كتاب "هوراتيو براون Horatio (6) يمكن لمن يهمه التفاصيل الاطلاع على المجلد الثاني Studies in the History of Venice بعنوان: 295.
  - (7) نسبة إلى البروتستانتي الفرنسي هوجونوت Huguenot.

## الفصل الثامن عشر كريت والبيلوپونيز

- المعركة تبدأ: 1645 الدوج فرانسيسكو إيريزو: 1646 بدأ حصار كانديا: 1647
- المتطوعون الفرنسيون: 1668 الحملة الفرنسية: 1645 التوصل إلى سلام:
- 1669 حملة ڤينيسيا اليونانية: 1684 1685 موروسيني في اليونان: 1688 معركة خيوس: 1695 اتفاقية كارلوڤتز: 1698.

استمر البحر الأبيض هادئًا، على نحو غريب، على مدى ربع قرن بعد الأحداث التى وصفناها فى الفصل السابق. ربما كانت رياح خفيفة تكدر سطحه من وقت لآخر، إلا أنه لم تكن هناك عواصف شديدة ولا أحداث جلل، بحجم ما جرى فى مالطة وقبرص وليبانتو. قد يبدو ذلك دالًا، فى إطار التاريخ السابق للبحر، ولكن يبقى الأكثر إثارة للدهشة أن عام المؤامرة الإسپانية نفسه (1618) شهد كذلك بداية حرب الثلاثين عامًا، التى كانت تمزق معظم أوروبا الشمالية والشرقية.

بالرغم من ذلك كله، كان السلام قد جاء فى الوقت المناسب، من وجهة نظر قينيسيا، ففى أكتوبر من العام نفسه وقع حدث، بالرغم من أن قينيسيا لم تتحمل جزءًا من مسئوليته، أدى إلى فقدانها أهم ما كان قد تبقى من مستعمراتها السابقة: جزيرة كريت. عاجلًا أو آجلًا، كان ينبغى أن تعرف أن الحرب كانت حتمية، وكانت كريت جائزة مغرية، ولم يكن الأتراك، كخصم طامع فيها، لينتظروا طويلًا. يظل مدعاة للسخرية أن يأتى أول هجوم تركى ردًا على استفزاز واضح من قوة ثانوية كانت، بعد الجمهورية نفسها، قد خسرت أكثر من غيرها من جراء استسلام آخر وأهم مركز مسيحى متقدم فى حوض المتوسط الشرقى.

بالرغم من أن فرسان سان چون كانوا يمتلكون ديرًا للرهبان(۱) في فينيسيا – ورثوه عن فرسان الهيكل بعد حل تنظيمهم في 1312 – فإنهم والفينيسيون كانوا يكرهون بعضهم بعضًا بشدة على مدى قرون. كان من المستحيل أن يكون الأمر غير ذلك. وحيث إن تنظيمهم كان غنيًا بما لديه من ممتلكات في أرجاء أوروبا المسيحية، فإن الفرسان كانوا يزدرون الأعمال التجارية. وكرجال دين مقيدين بقيم التقشف والطهارة والطاعة الرهبانية، كانوا يستهجنون دنيوية الفينيسيين وعشقهم لمباهج الحياة؛ وأخيرًا، كرجال سيف وأبناء للصليبيين، فإن هدفهم المعلن – بصرف النظر عن علاج ورعاية المرضى – كان قتال غير المؤمنين أينما وجدوهم، وأدانوا رغبة الفينيسيين الملحة في عقد سلام مع السلطان، وكانوا يعتبرون ذلك التوجه خيانة مخزية بالنسبة للقضية المسيحية.

بحلول أربعينيات القرن السابع عشر، كان الفرسان قد أصبحوا مجرد بقايا، وظلًّا ضعيفًا لما كانوا عليه في الأيام المجيدة السابقة قبل ثمانين عامًا، عندما نجحوا في حماية جزيرتهم ضد الأسطول الهائل الذي هاجمهم به سليمان المعظم. استمروا في إدارة مستشفاهم الشهير؛ حيث كانوا يحافظون على مستوى من التمريض والعلاج، متقدمًا

عنه فى أى مكان آخر؛ ولكن الروح الصليبية كانت قد بدأت تتلاشى، كما أن عملياتهم البحرية قد أصبحت أقرب إلى القرصنة منها إلى الحرب المقدسة. لم يقصروا عمليات السلب والنهب على سفن المسلمين، كما أن هجماتهم غير المبررة تكررت ضد السفن التجارية القينيسية وغيرها، وكان ذلك كثيرًا ما يتم بذرائع وهمية.

باختصار، أصبح فرسان مالطة مصدر إزعاج للثينيسيين، وإن كان بدرجة أقل من «الأوسكوك – Uskoks» في الأيام السابقة. أسوأ ما في الأمر أنهم كانوا ينتهجون أسلوب الأوسكوك القديم في التحرش بالسفن التركية في الأدرياتيكي، وهو السلوك الذي كان السلطان يعتبر ثينيسيا مسؤولة عنه – مع ما يسببه ذلك من أضرار بالغة بالعلاقات الودية التي كان الثينيسيون يحاولون الإبقاء عليها، مهما كلفهم ذلك، مع الباب العالى. أكثر من مرة بالفعل، كان الدوج يجد نفسه مضطرًا لأن يرسل إلى الدير المحلى للتنظيم احتجاجاته الشديدة، كما فعل في سبتمبر 1644، عندما هدد بمصادرة كل ممتلكات الفرسان في أراضي الجمهورية إن لم يُحسنوا من سلوكهم؛ وكالعادة، لم يهتم الفرسان.

وبينما كان أسطول من ست سفن تابعة للتنظيم يجول في بحر إيجه في شهر أكتوبر، قام بالهجوم على غليون تركى فخم، كان يحمل عددًا من كبار المسؤولين الذين كانوا في طريقهم إلى مكة للحج، كان من بينهم قاضى قضاة المدينة وكبير الأغوات في بلاط السلطان، ونحو ثلاثين امرأة من الحريم، ونحو خمسين عبدًا يونانيًّا. ثم أبحر الأسطول إلى كريت بالغنيمة، ورسا على شاطئ جنوبي بعيدًا عن الحراسة؛ حيث تم إنزال العبيد وعدد من الخيول. سرعان ما جاء الحاكم المحلى الثينيسي، ولأنه لم يكن يريد أن يبدو متورطًا، حتى بعد الحدث، فيما كان عملية قرصنة مخجلة، قام بطردهم. بعد عدة محاولات في موانئ أخرى كثيرة على الجزيرة قوبلت كلها بالرفض، ترك الفرسان السفينة التركية (التي كانت قد أصبحت غير صالحة للإبحار) بركابها وعادوا إلى مالطة.

كان على العرش العثماني في ذلك الوقت السلطان إبراهيم (2) شبه المجنون. عندما جاءته الأخبار استشاط غضبًا وأمر بذبح كل المسيحيين في إمبراطوريته. لحسن الحظ أنه تراجع عن ذلك فيما بعد، إلا أن عملاء فينيسيا في القسطنطينية كانوا يرسلون تقارير هم عن تجهيز أسطول حربي ضخم على البوسفور، وسرعان ما اتضح أنه كان هناك تفكير في عملية تأديبية على نطاق واسع. في البداية، كان هناك ظن بأن الأسطول سيكون موجهًا ضد مالطة، وهو الافتراض الذي أكده إعلان رسمي في مارس 1645، ولكن رسائل «البايلو(3) -- Bailo» المينيسي في القسطنطينية حذرت بأن ذلك كله كان مجرد خدعة. قال في تقريره: إن السلطان كان مقتنعًا بأن المينيسيين كانوا وراء ما

حدث، وإلا فلم اتجه المعتدون فورا إلى كريت؟ لم يكن أعداؤه الرنيسيون هم الفرسان وإنما قينيسيا نفسها، أما هدفه فلم يكن مالطة، بل كريت.

سرعان ما اتضح أن البايلو القينيسي كان محقًا؛ ففي الثلاثين من أبريل، عبر الدردنيل أسطول تركى من أربعمائة سفينة تحمل نحو خمسين ألف جندى. اتجه الأسطول في البداية صوب مالطة كما سبق أن أعلن، وتقدم متجاوزًا كريت، ليتوقف في ناقارينو في أقصى الجنوب الغربي من جزر البيلوپونيز للتزود بإمدادات ومؤن إضافية. عند مغادرته في الواحد والعشرين من يونيو، ظهر أنه كان قد غير خط سيره. بعد أربعة أيام رسا الجيش الغازى على مسافة قريبة غربي "كانيا – Canea" (خانيا – Khania أيام رسا المعركة.

\*\* \*\* \*\*

كانت كريت – أو "كانديا – Candia" (هيراكليون – Heraklion)، كما كان يطلق عليها القينيسيون مثل عاصمتها، كانت أول مستعمرة قينيسية فيما وراء البحار منذ 1211، وبعد أن أصبحت نصيبها من الإمبراطورية البيزنطية بعد الحملة الصليبية الرابعة. كانت حكومتها تعتمد على تلك في المدينة الأم ولكنها لم تكن تعمل بسهولة أو على نحو جيد. كانت الأجزاء الخصبة من الجزيرة قد ابتلعتها إقطاعيات الأسر القينيسية العريقة، التي باعدت ثرواتها الطائلة وأساليبها الملتوية بينها وبين السكان اليونانيين المحليين، بالإضافة إلى أن تلك الأسر كانت مستاءة لعدم وجود أي سلطة سياسية في يدها؛ حيث كان يتم إبعاد كبار المسئولين من فينيسيا، مركز اتخاذ القرارات الرئيسية. في الظروف العادية، كان جباة الضرائب من الإقطاعيين يكلفون بمهام الدفاع على حساب أصحاب الأرض، كما كانت تلك أيضًا مهمة المليشيات المحلية من سكان المدن والمزار عين، ولكن كلا الطرفين كان يتملص من التزاماته باستمرار. كان الفساد منتشرًا والمستعمرة تمثل استنزافًا دائمًا للموارد القينيسية.

لحظة أن أدركت الخطر المحدق، أقرت حكومة الجمهورية برنامجًا دفاعيًّا صارمًا للجزيرة، وأرسلت إلى "أندريا كورنر — Andrea Corner" — البروڤيديتور العام الجزيرة، وأرسلت إلى "أندريا كورنر — Proveditor General" وجيشًا قوامه ألفان وخمسمائة مقاتل بينهم مهندسون عسكريون، وأسطولًا من ثلاثين جالية، وجلياستين، إضافة إلى ما كان موجودًا بالفعل على الجزيرة. كما تم إبلاغ كورنر كذلك بأنه كان يجرى تجهيز أسطول آخر سوف يرسل إليه على وجه السرعة. كان ذلك أفضل من لا شيء، ولكن موارد المفوض العام كانت ما زالت غير كافية، والوقت المخصص له

قصير، ولا بد أنه عندما أسرع إلى رأس الشاطئ في ذلك اليوم من أيام منتصف فصل الصيف، كان يعرف أن فرصة المستعمرة في البقاء ضئيلة.

كان الكثير يتوقف على سرعة وصول الأسطول القينيسي الموعود، فلو أنه وصل في غضون أسبوع أو اثنين، لأمكن إنقاذ كانيا. إلا أنه لم يصل. كان لا بد من أن يصاب كورنر بالفزع، عندما علم بأنه كانت لديه أوامر بالانتظار في «زانته – Zante" (زاكينتوس - Zakynthos)، حتى يلحق به أسطول مشترك من خمسة وعشرين سفينة من توسكانيا ونايولي ومن قبل الفرسان والبابا، كان المهم الآن هو عامل الزمن وليس القوة العددية. في الوقت نفسه، كان الأتراك يحصنون أنفسهم في خنادقهم بقوة مع كل يوم يمر. سقطت قلعة 'اسان تيودور - St Theodor' الموجودة على الجزيرة في أيديهم، رغم أن ذلك لم يحدث إلا عندما وجد قائدها "بياجيو زوليان - -Biagio Zo lian" أن المقاومة لم تكن مجدية، انتظر إلى أن تم اجتياحها ثم أشعل النار في مستودع البارود ثم فجر نفسه ورجاله والأتراك المهاجمين والمبنى نفسه. كل ذلك في انفجار واحد هانل دوى في أرجاء كانديا. كانت كانديا تضعف بسرعة، الذخيرة والمؤونة تنفد، الدفاعات نفسها يتم نسفها بواسطة المهندسين العسكريين الأتراك، وفي الثاني والعشرين من أغسطس كان الاستسلام. أملين، من خلال استعراض للقوة في التوقيت المناسب، وبغرض التشجيع على المزيد من الاستسلام أثناء تقدمهم، كان الأتراك يقدمون الوعود باحترام حياة وشرف وممتلكات السكان المحليين، كما سمحوا للحامية بمغادرة المدينة بأعلامها مرفوعة، وبأن يخرج أفرادها آمنين إلى "سودها - Soudha" خلف "أكروتيري - Akrotiri" في اتجاه الشرق.

الآن، وأكثر من أى وقت سبق، كان الحظ حليف الغزاة. فى سودها، فقد الأدميرال الفينيسى «أنطونيو كاپللو - Antonio Cappello" صوابه فجأة و هجر المدينة، ولم ينقذها من الأسر سوى موقعها الطبيعى الممتاز وتحصيناتها التى كان قد تم تجديدها. بعد ذلك، قام الأسطول المشترك، الذى كان قد وصل أخيرًا (فى منتصف سبتمبر) إلى المياه الكريتية، بمحاولتين لاستعادة كانيا بهجوم مفاجئ، إلا أنه كان يرتد على أعقابه فى المرتين بسبب العواصف الاستوانية. أخيرًا، أعلن الجزء غير الفينيسى منه، بقيادة الأدميرال البابوى "نيكولو لودوقيسى - أخيرًا، أعلن الجزء غير الفينيسى منه، بقيادة الأدميرال البابوى "نيكولو لودوقيسى - Wicolo Ludovisi" أمير "بيومبينو - - Pi العودة إلى بلاده. لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يكون فيها حلفاء فينيسيا سببًا فى الموق الضرر بها. كان يمكن أن يكون وضعها أفضل بدونهم.

كانت حكومة ڤينيسيا في الوقت نفسه مستعدة للحرب تمامًا، ولأنها لم يكن لديها سبب يجعلها تعتقد أن السلطان إبراهيم كان ينوى أن يكرس نفسه لمسرح عمليات واحد، قامت بإرسال حامية إضافية إلى كورفو، بل وشرعت في تقوية دفاعات البحيرة الڤينيسية. ولكن الأولوية المطلقة بالطبع، كانت لـ "كريت". كانت الجاليات وسفن النقل تبحر الأن في طريقها إلى الجزيرة بشكل يومى محملة بالعتاد والمؤن من كل نوع. كان هناك احتياج واحد، على أية حال بقى دون أن يتحقق، وهو وجود قائد أعلى. كانت هناك حاجة لشخص يمكن أن تضعه مكانته وسمعته فوق كل الأحقاد والخصومات التي كانت خطرًا قائمًا باستمرار، وبخاصة عندما يكون الأمر متعلقًا بالعلاقات بين كريت وڤينيسيا. كان تعيين قائد على هذا المستوى موضوع جدل طويل في مجلس النواب، وعند التصويت النهائي برز اسم الدوج "فرانسيسكو إيريزو — Francesco Erizzo" نفسه بأغلبية ساحقة.

كان صوت واحد فحسب هو الذى ارتفع معارضًا هذا الاقتراح. كان "چيوقانى پيسارو – Giovani Pesaro" – الذى سيصل إلى عرش الدوقية فيما بعد – هو الذى يجادل قائلًا: إن تكلفة إرسال رأس الدولة مع مجلسه وطاقم سكرتاريته أمر لا يمكن تبريره فى وقت كانت الجمهورية محتاجة فيه إلى كل پنس لتمويل الحرب، وإن خطوة كتلك، كان من شأنها أن تشجع السلطان بالمثل لكى ينزل إلى الميدان هو شخصيًا وبذلك يعظم المجهود الحربى التركى. كان هناك اعتبار آخر جدير بالتدبر: كان إيروزو أمامه شهران فقط قبل أن يبلغ الثمانين من العمر؛ إلا أن أحدًا لم يستمع، وكان كل الاهتمام منصبًا على الدوج العجوز، الذى أعلن فى كلمة جعلت عين كل من كان يستمع إليه تدمع، عن استعداده القيام بهذا الواجب الهائل الذى ألقى على كتفه. لحسن حظ فينيسيا أنه لم يفعل. كانت الاستعدادات وحدها كثيرة عليه، وبعد ثلاثة أسابيع فحسب مات، وكان ذلك فى الثالث من يناير 1664. تم دفنه فى كنيسة "سان مارتينو — Martino" دلك فى الثالث من يناير 1664. تم دفنه فى كنيسة "سان مارتينو — S. Martino" ولكن قلبه إقرارًا بفضله لقبوله التكليف الأخير دون تردد، وضع تحت سطح كنيسة سان مارك نفسها. وحيث إنه لم يكن هناك شخص آخر فى فينيسيا كلها بمثل تلك المنزلة، تم التخلى عن فكرة القائد العام، ولم يعد أحد يسمع بها بعد ذلك.

يبدو أن كل شيء كان يتوقف على احتواء الأتراك في كانيا، الميناء الوحيد في كريت الذي كانوا قد استولوا عليه حتى ذلك الحين. فلو أمكن محاصرتهم هناك إلى أن تبنى قينيسيا قوتها العسكرية في القلاع على امتداد الساحل، لما كان من الصعب طردهم في آخر الأمر. تم الدفع بـ "توماسو موروسيني - Tommaso Morosini" الأصغر، مع ثلاث وعشرين سفينة في محاولة لإغلاق الدردنيل، وبذلك يمكن حبس أسطول الدعم

التركى فى بحر مرمرة، وقد تمكن على الأقل من تأخيره لفترة طويلة. هذا التعطيل أغضب السلطان بشدة، لدرجة أن أمر بقطع رأس الأدميرال. إلا أن المنحوس الذى خلف الأدميرال، الذى حفزه الخوف من أن يلقى مصيرًا مماثلًا، كما حفزته رياح مواتية من خلفه، شق طريقه عبر التشكيل الخطى القينيسى واندفع فى بحر إيجه نحو كانديا؛ حيث كان القائد العام الهرم "چيوقانى كاپللو" (75 عامًا) شديد البطء وغير حاسم فى منعه من دخول الميناء. ارتدت السفن القينيسية إلى "ريتيمو – Rettimo" (ريثيمنون – منعه من دخول الميناء في التالث عشر من نوفمبر.

كان لسقوط ريتيمو أثر واحد مفيد، وهو أنه كان سببًا في طرد كابللو عديم الفائدة، والمجيء بـ "باتيستا جريماني - Battista Grimani" الذي كان قائدًا محبوبًا و بصغره بأربعين عامًا، فدبت بذلك حياة جديدة في الأسطول. في وقت باكر من 1647، وجد توماسو موروسيني نفسه فجأة محاطًا بما لا يقل عن خمسة وأربعين سفينة تركية، فكانت فرصة للانتقام لفشله في العام السابق، وفي المعركة غير المتكافئة التي اندلعت بعد ذلك، حارب هو وأطقمه ببطولة. حبسوا نير انهم حتى اقترب العدو منهم تمامًا ثم أطلقوها وابلًا عن كثب، وقبل أن يمر وقت طويل كان القينيسيون واقعين في قبضة ثلاث من السفن التركية في وقت واحد ليدور القتال متلاحمًا، إلى أن تمكن أحد الجنود الأتراك من حملة الهركوبة من التسلل خلف موروسيني، الذي كان وسط المعركة؛ ليفجر رأسه. في نفس الوقت تقريبًا، سقط الأدميرال التركي مصابًا بجراح بليغة إلا أن المعركة استمرت. وفجأة شاهد القينيسيون المرهقون ثلاث سفن تركية أخرى تقترب في تشكيل قتال، رافعة علم سان مارك على صواريها، وعندما سمع جريماني صوت إطلاق نار جاء يستطلع الأمر. دخلت هذه السفن هي الأخرى المعركة، مجبرة الأتراك على التقهقر. غرقت أربع سفن تركية ولاذت الأخرى بالفرار أعطبت سفينة مور وسيني ولكنها كانت ما تزال طافية، فتم قطرها لتعود إلى كانديا، بينما أعيدت أشلاء قائدها لتدفن في فينيسيا على نحو يليق ببطل.

إلا أن بطولته، بالرغم من أنها كانت ملهمة، لم تحسن وضع فينيسيا الرئيسى فى كريت. من بين الحصون الأربعة الرئيسية على امتداد الساحل الشمالى للجزيرة كان الخامس بعيدًا ناحية الشرق، فكان بالإمكان تجاهله مؤقتًا — كان اثنان فى أيدى العدو بالفعل، أما بالنسبة للآخرين فقد كان حصن سودها محاصرًا من البحر منذ عام تقريبًا ويعانى من نقص فى المواد الغذائية، ومثل كانديا كان الطاعون متفشيًا به؛ الأمر

الذى كان محبطًا للروح المعنوية ويجعل حمايته مستحيلة. أما بالنسبة للأتراك خارج الأسوار، فكانوا بعيدين عن ذلك الوباء. في صيف 1647 أحكموا الحصار على كانديا التي كان مستقبل المستعمرة يتوقف عليها باعتبارها العاصمة.

\*\* \*\* \*\*

كان أن استمر حصار كانديا نحو اثنين وعشرين عامًا، كانت فينيسيا تدافع فيها 
منفردة – عن المدينة الصغيرة (كان عدد سكانها يتراوح بين 10: 12 ألف نسمة – 
ضد القوة البرية البحرية المشتركة للإمبر اطورية العثمانية. في الماضي، كان لا يمكن 
تصور مقاومة طويلة كتلك، ربما لأن الاعتماد المتبادل بين الأتراك والفينيسيين في 
الأمور التجارية كان يتطلب أن تكون الأعمال العدانية بينهم قصيرة وحادة، ولكن الآن 
ومعظم تجارة النقل في أيدى الإنجليز والهولنديين، لم تكن تلك الاعتبارات ما زالت 
مطبقة، وكان السلطان يستطيع أن يتحمل الوقت. أما قدرة فينيسيا على الصمود طويلًا، 
فلم تكن بسبب إصرار المدافعين عنها داخل الأسوار – رغم أهمية ذلك – بقدر ما كانت 
بغضل أسطولها، الذي كانت دورياته المستمرة في الحوض الشرقي من المتوسط تحبط 
كل محاولات الأتراك لحصار كانديا من البحر، وتزيد من سيطرتها على بحر إيجه، 
لدرجة جعلت الأتراك يبذلون كل جهدهم لتجنب مواجهة بحرية مباشرة طوال السنوات 
العشر الأخيرة من الحصار.

لا يعنى ذلك أنه لم تكن هناك مواجهات من هذا النوع، فقصة الحرب ملحمة وطنية بالمعنى الكامل للكلمة، هناك قصص عن معارك لا حصر لها كبيرة وصغيرة، متعمدة أو غير مقصودة، في مواقع متفرقة حول مدخل الدردنيل؛ حيث كان الأسطول الثينيسي يتجمع كل ربيع على أمل محاصرة العدو في المضايق، أو عبر أرخبيل بحر إيجه إلى مكلأ كانديا نفسه. إنها قصة طويلة، غنية كذلك بحكايات بطولية: مثل حكاية "چياكومو ريقا – Giacomo Riva" في 1649، الذي طارد أسطولًا تركيًّا في ميناء صغير على الساحل الإيوني ليمزقه إربًا، وحكاية "لازارو موسينيجو – (Lazzaro Mocenigo" في Paros"، الذي أبحر متحديًا أو امر قائده اللهجوم على أسطول كامل للعدو، رغم إصابته بجراح بليغة من سهام عدة وطلقة بندقية اخترقت أسطول كامل للعدو، رغم إصابته بجراح بليغة من سهام عدة وطلقة بندقية اخترقت ذراعه فأجبر الأسطول على الفرار، وحكاية "لورنزو مارسيللو – Lorenzo Mar ذراعه فأجبر الأسطول على الدردنيل في 1656، ولكنه لم يبق على قيد الحياة ليشهد واحدًا من أكمل وأعظم الانتصارات في الحرب كلها، وحكاية لازارو موسينيجو (مرة واحدًا من أكمل وأعظم الانتصارات في الحرب كلها، وحكاية لازارو موسينيجو (مرة أخرى) في 1657، وكان قد أصبح قائدًا عامًا، عندما قام أسطوله المكون من 12 سفينة أخرى) في 1657، وكان قد أصبح قائدًا عامًا، عندما قام أسطوله المكون من 12 سفينة

بمطاردة أسطول العدو المكون من ثلاث وثلاثين سفينة في المضايق، مجتازًا بحر مرمرة خلفهم حتى أسوار القسطنطينية نفسها.

إلا أنه بالرغم من الإنجازات العظيمة والشجاعة الفائقة، يبدو أنه لم تكن هناك خطة شاملة؛ لأن دفاعًا أكثر تنظيمًا على طرق الاقتراب من المدينة المنكوبة، كان ينبغى أن يكون أكثر نجاحًا في عزل المهاجمين عن مصادر تعزيزاتهم وإمداداتهم. بالرغم من كل جهود الثينيسيين، استمرت التعزيزات والإمدادات في الدخول، وحتى في لحظات الانتصار كان المدافعون يعرفون جيدًا أن سقوط كانديا كان مسألة وقت.

شيء واحد فحسب كان هو الذي يمكن أن ينقذها: الدعم السخى والحماسي من قبل القوى الأوروبية. قد يرى البعض أن تاريخ التوسع العثماني في أوروبا، يمكن إرجاعه بأكمله إلى عجز الأمراء المسيحيين الدائم عن الاتحاد دفاعًا عن قارتهم وعقيدتهم، إلا أن ذلك مسألة جداية وقابلة للنقاش؛ ولكن ما يمكن قوله هو أنهم لم يقوموا بذلك بإخلاص منذ الحملة الصليبية الثالثة قبل نحو خمسة قرون، كما أنهم لم يكونوا يقومون بذلك الأن. مرة تلو الأخرى، كانت فينيسيا تلجأ إليهم، مؤكدة دائمًا أن أمن العالم المسيحي نفسه، وليس مستعمرة فينيسية صغيرة - هو الأهم، وأن ضياع كريت كان يعنى ضياع نصف البحر الأبيض المتوسط. ومرة تلو الأخرى كانوا كشأنهم دائمًا يرفضون الاستماع. من ألمانيا، كان الإمبراطور يقول: إنه كان قد وقع حديثًا هدنة لمدة عشرين عامًا مع الباب العالى؛ ومن إسهانيا، لدهشة الجميع، كان صاحب السمو الملك، "الأكثر كاتوليكية"، يرسل سفيرًا إلى القسطنطينية الكافرة؛ أما فرنسا المتسقة مع دورها المزدوج فكانت تمرر إعانات صغيرة سرًّا في بعض الأحيان، لقينيسيا. كانت تمرر الإعانات بيد، وتمد يدها الأخرى في صداقة للسلطان. إنجلترا، التي لم يكن متوقعًا منها الكثير؛ حيث لم تكن قد أصبحت قوة في البحر الأبيض، كانت مسرفة في وعودها... ولا شيء أكثر من ذلك. الباباوات المتوالون، الذين كانوا يرون نكبة فينيسيا وسيلة مفيدة لتحقيق مزايا لأنفسهم، كانوا يعرضون المساعدة مقابل تنازلات فحسب: إنوسنت العاشر مقابل السيطرة على الأسقفيات الثينيسية، وخليفته ألكساندر السابع مقابل إعادة السماح بدخول الجزويت الذين كان محظورًا عليهم دخول أراضى الجمهورية منذ پول الخامس بموجب أمر كان قد أصدره في 1606.

ما لا يمكن إنكاره، هو أنه بمرور السنوات، وبعد أن أصبحت قصة مقاومة كانديا حديث كل أوروبا، كان الدعم الأجنبى على شكل أفراد وأموال وسفن ما زال يأتى، ولكنه كان قليلًا جدًا... ويصل متأخرًا جدًا. مثال على ذلك تلك القوة التى أرسلت من فرنسا

فى 1660، تحت قيادة الأمير "ألميريجو ديستى – Almerigo d'Este"، المكونة من أربعة آلاف مقاتل. لم تصل فى الربيع، عندما كان يمكن أن يكون ذلك توقيتًا مناسبًا، وإنما وصلت فى أواخر أغسطس، أول هجوم لها ضد العدو على أراض لم تحاول أن تستطلعها، انتهى بالذعر والفرار، وبعد أسبوع أو أسبوعين، بعد أن ضربت الديزنطاريا أفرادها، كان لا بد من إرسالها بكاملها إلى جزر أكثر راحة حتى تستعيد قوتها، بعد ذلك عاد من بقوا منها على قيد الحياة – لم يكن من بينهم الأمير، بكل أسف – إلى أوطانهم دون أن يحقوا شيئًا.

كثيرة وجديرة بالتذكر كانت بطولات القادة الفينيسيين في البحر، لدرجة تنسينا بسهولة الدفاع البطولي عن كانديا بواسطة الحامية نفسها، التي كان مقدرًا لها أن تواجه اثنين وعشرين عامًا من الاستنزاف – في كل الأعمال العسكرية المخيبة للأمال – وأن تعانى خيبة أمل مستمرة في وعود كاذبة بالمساعدة ممن كانوا يدعون أنهم حلفاء فينيسيا. مثل هذه القوات، كما كان يتضح دائمًا، كانت إما أن تحرص على حياتها فقط، أو أن تحقق أمجادًا شخصية، وبذلك كانت تغامر بحياتها وحياة الأخرين نتيجة النقص الشديد في القوة البشرية.

تكررت هذه الظاهرة الأخيرة كثيرًا في المراحل الأخيرة من الحصار. في ذلك الوقت، كان اسم كانديا يتردد في كل أوروبا؛ ومن بين الفرنسيين على وجه الخصوص، كانت جماعات من سلالة النبلاء قد بدأت تتدفق على الجزيرة في محاولة لإثبات شجاعتهم في سلحة قتال مجيدة كتلك. كان أبرز تلك التدفقات ما حدث في 1668، عندما اقتنع لويس الرابع عشر أخيرًا بالحصار وبدأ اهتمامه الشخصى به. حتى ذلك الحين لم يكن قد دخل الحرب، ولا – حتى – قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطان. كان التجار الفرنسيون في الشرق اللاتيني قد أفادوا كثيرًا من الرحيل المفاجئ لبعض منافسيهم القينيسيين، وكان نجاحهم كفيلًا بأن يجعل الملك يحلم بأى قطيعة واضحة. لقد تخلي حتى عن مبادئه للرجة أن سمح لقينيسيا بجمع قوات من الأراضى الخاضعة له، تحت قيادة "ماركيز سانت – أندريه مونت برن – Marquis of Sainte-André Montbrun" القائد العلم لجيوشه، وكانت النتيجة قوة متطوعين قوامها خمسمانة مقاتل، أبعد ما تكون عن العام لحيوشه، وكانت النتيجة قوة متطوعين قوامها خمسمانة مقاتل، أبعد ما تكون عن العام لحيوشه، وكانت النتيجة قوة متطوعين قوامها خمسمانة مقاتل، أبعد ما تكون عن العلم لحيوشه، وكانت النتيجة قوة متطوعين قوامها خمسمانة مقاتل، أبعد ما تكون عن العدم النوب الذي رغم أنه لم يكن ثريًا، كان مصرًا على أن يتحمل شخصيًا نصيب ودوق "شاتو تبيرى – "Thierri" ودوق "كاديروس – Caderousse" و"ماركيز أوباسو – Thierri" ودوق "كاديروس – "Caderousse" و"ماركيز أوباسو – Thierri"

وكونتا "فيمور -- Villemor" و"تاقان -- Tavanes" وأمير "نيوشاتيل -- Neuchâ" وكونتا "فيمور -- Tavanes" والذي لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة)، وعدد كبير آخر من شباب النبلاء من كبريات العائلات الفرنسية.

عند وصولهم إلى كريت في أوائل ديسمبر، عهد القائد العام الجديد "فرانسيسكو موروسيني – Francesco Morosini" للنبلاء الفرنسيين بالدفاع عن أحد الأسوار الخارجية على الجانب المواجه لليابسة من المدينة. رفضوا؛ قالوا: إنهم لم يقطعوا تلك الرحلة المضنية إلى كريت لكى يطلب منهم أن يزحفوا في الطين حتى موقع خارجى وينتظرون هناك صامتين إلى أن يقرر الأتراك الهجوم، واقترحوا بدل ذلك القيام بهجوم شامل "يجبر العدو على رفع الحصار". موروسيني، بتعقل شديد، لم يوافق على ذلك. كان قد قام بالفعل بعشرات الإغارات ولم يسفر أي منها عن أي نتيجة. كان من بقى من رجاله (أقل من خمسة ألاف أنذاك) يكفون بالكاد للدفاع عن التغرات التي كان الجنود الأتراك يفتحونها في الأسوار، إلا أن أحدًا لم يستمع لرأيه. وكما وصف مؤرخ فرنسي الوضع:

كان المسيو فوياد يسعى وراء العمل الجسور والمجد الشخصى فحسب، لم يكن يضيره كثيرًا مقتل سبعمانة أو ثمانمانة من رجال الجمهورية، ما دام سوف يحظى عند عودته إلى فرنسا بشرف القيام بعمل جسور على جزيرة كريت؛ وبمجرد وجوده خارج موقعه، فإن ضياعها بسبب نقص الرجال الذين يدافعون عنها لن يسبب له الكثير من الحزن. (6)

وعندما وجد أن القائد العام لن يتزحزح عن موقفه، أعلن لافوياد، شاكيًا بصوت عالى، من الجبن القينيسى، عن نيته القيام بهجوم انفرادى على مسئوليته، وهو ما فعله في السادس عشر من ديسمبر، عندما قام مسلحًا بسوط – رمزيًا – على رأس قوة، يقال: إن عددها كان قد انخفض خمسمائة (عددها الأصلى) إلى مائتين وثلاثين جنديًا. كان الأتراك يقاومون بشر اسة، إلا أن الفرنسيين برغم تهور هم وطيشهم أبدوا شجاعة خارقة وطردو هم ليتراجعوا نحو مائتى ياردة، وكان عددهم نحو ثمانمائة في البداية، وبالرغم من وصول كتيبة جديدة من جنود الإنكشارية، أجبرهم الفرنسيون في آخر الأمر على الانسحاب. قتل كونتا قيمور وتاقين ونحو أربعين آخرين، وجرح أكثر من ستين جراحًا خطرة، كان من بينهم ماركيز أوباسو، وكان آخر الناجين فوياد نفسه الذي كان مصابًا بثلاثة جروح نافذة.

كان ذلك رائعًا، ولكنه لم يكن ليساعد كريت أو قينيسيا. بعد أن انقضت لحظة المجد،

لم يكن من بقى من الأبطال قادرًا على ترك الجزيرة بسرعة. غادروها فى غضون اسبوع بالرغم من أن الكثير منهم - حتى الذين هربوا دون أن يصيبهم أذى - لم ير فرنسا بعد ذلك كانوا قد حملوا بكتير الطاعون معهم.

بعد أن رسا الناجون في «طولون – Toulon"، سرعان ما أبحرت قوة أخرى (أكبر حجمًا، وأكثر احترافًا، وأفضل تجهيزًا) من فرنسا، متجهة صوب كانديا. أخيرًا، كان السفير الثينيسي – چيوڤاني موروسيني، أحد أقارب القائد العام – قد استطاع أن يقنع لويس الرابع عشر بأن يضطلع بمسئولياته الأكثر مسيحية على نحو أكثر جدية، وفي ربيع 1669 كان إسهامه المهم جاهزًا: ستة آلاف جندي، ثلاثة آلاف حصان، خمسة عشر مدفعًا. كانت كلها محمولة على أسطول من سبع وعشرين سفينة نقل تحرسها خمس عشرة سفينة حربية. إلا أن لويس، حتى ذلك الحين، كان يحاول أن يخفى إخلاله بعهده عن أصدقانه الأتراك، فلم يبحر الأسطول تحت راية زهرة السوسن(7)، وإنما تحت راية البابوية التي تحمل المفاتيح المتصالبة.

وصلت القوة الرئيسية للجيش، وكانت تحت القيادة المشتركة لدوقى «دى بوفور – de Beaufort و"دى نواى – de Noailles"، وصلت إلى كانديا فى التاسع عشر من يونيو. روعهم ما رأوه. كتب أحد الضباط يقول:

كانت المدينة فى حالة يرثى لها: الشوارع مغطاة بالطلقات والقذائف وشظايا الألغام والقنابل. لم يكن هناك كنيسة واحدة، أو أى مبنى آخر، لم تخرب القذائف جدرانه أو حولته إلى أنقاض. منازل الناس لم تكن أكثر من زرانب بانسة. كانت الروانح الكريهة تتصاعد من كل مكان، والجثث والجرحى والمصابون عند كل منعطف.

على الفور، بدأت قصة لافوياد تكرر نفسها، كان القادمون الجدد متلهفين على القتال، لدرجة أن رفضوا أن ينتظروا وصول باقى الجيش، بدأوا هجومهم الخاص فجر الخامس والعشرين من يونيو. كانت البداية سيئة، اتضح أن الجزء الأول من القوات التى فتحوا النار عليها كان وحدة ألمانية وصلت مؤخرًا لدعمهم. وبعد استعادة النظام هاجموا مرابض المدافع التركية ونجحوا فى البداية. ثم فجأة، أشعلت قنيفة تركية طائشة براميل البارود فى إحدى البطاريات التى كانوا قد تركوها على عجل. كانت مهارة جنود التلغيم الأتراك معروفة، وكانت العمليات التى يقومون بها من ملامح الحصار، كما كانت معظم الأضرار التى لحقت بدفاعات المدينة نتيجة للتفجيرات التى تتم تحت الأرض. فجأة، انتشرت الشانعات بين صفوف الفرنسيين بأن كل الأراضي التى يققون عليها كانت

ملغومة، وأن البطارية لم تكن سوى حفرة انفجار مموهة، وأن صوت الانفجار الذى سمعوه قبل قليل كان الأول فى سلسلة انفجارات مماثلة سوف تنسفهم جميعًا وتحولهم إلى فتات! مع الشائعات كان الذعر، فبدؤوا يفرون خانفين يدهس بعضهم بعضًا. عندما شاهد الأتراك ذلك الفرار المفاجئ الذى عجزوا عن تفسيره، أعادوا تنظيم صفوفهم وقاموا بهجوم مضاد. مات خمسمائة فرنسى، وفى غضون دقائق معدودة كانت رؤوسهم معروضة أمام الوزير الأول «أحمد»، وسطكل مظاهر الاحتفال بالنصر. كان من بينها رأسا دون دى بوفور وأحد الرهبان، الذى كان قد صحب الجيش لجمع الصدقات.

لم يكن فقدان خمسمائة رجل من بين ستة آلاف بالخسارة الهينة، وبعد أربعة أيام وصلت بقية جيش الملك لويس، وبدأ موروسينى التخطيط لهجوم جديد على كانديا من الغرب، إلا أن روح حلفائه الجدد كانت كسيرة. فى الرابع والعشرين من يوليو، اقتربت سفينة حربية فرنسية مزودة بسبعين مدفعًا من بطارية شاطئ تركية، فتم تفجيرها فى الماء. بعد أيام قليلة كان نواى يبلغ القائد العام، بكل لامبالاة، بأنه كان يعيد الجيش إلى السفن ويستعدون للرجوع إلى بلادهم. لم تُجْدِ الاحتجاجات ولا التوسلات ولا التهديدات ولا مناشدات الباقين على قيد الحياة. حتى التنديد بذلك من على منابر الكنائس لم يؤد إلى تغير الموقف، وفى الواحد والعشرين من أغسطس أقلع الأسطول الفرنسى. وسط حالة الياس التى عمت بعد ذلك، أبحرت كذلك القوات الإضافية الصغيرة التى كانت موفدة من قبل البابا والإمبر اطورية، حتى فرسان مالطة أيضًا أبحروا فى اتجاه الغرب. بقى موروسينى وحاميته وحدهم، وأصدر الوزير الأول أمرًا بالهجوم الشامل.

كانت هناك محاولات لصده، إلا أن القائد العام كان يعرف أنه لا بد من أن يلقى هزيمة فى آخر الأمر. كان عدد حاميته قد تقلص إلى ثلاثة آلاف وستمائة رجل، ولن تكون هناك تعزيزات إضافية ذلك العام. كانت الدفاعات مدمرة، وكان يعرف جيدًا أن لا أمل فى صمود كانديا لموسم شتاء آخر. من ناحية أخرى، فإن الاستسلام الأن بدلا من الانتظار إلى أن تسقط المدينة عنوة، ربما يمكنه من الحصول على شروط أفضل، وربما غير مهينة. كان واضحًا أنه لا يملك أى صلاحيات للتفاوض باسم الجمهورية، ولكنه كان يعى أنه على الأقل فى ثلاث مناسبات سابقة (فى 1647 و 1657 و 1662) كانت مسألة التفاوض موضوعًا للبحث فى مجلس الشيوخ، وكانت فى كل مرة تجد قدرًا من الدعم. على أية حال، كان الخيار صعبًا.

تمت الموافقة على المعاهدة في السادس من سبتمبر 1669. بدا الوزير الأول، وكان يكن إعجابًا شخصيًا برموروسيني»، كريمًا. سيغادر القينيسيون المدينة بكل حرية

ودون تحرش من أحد، فى غضون اثنى عشر يومًا، ويمكن تمديد هذا الشرط – كما حدث – فى حال سوء الأحوال الجوية. كل المدفعية التى كانت موجودة من قبل بدء الحصار لا بد من تركها فى مواقعها، أما الباقى فيمكن أن يحملوه معهم. سيبقى الأتراك كحكام، ولكن ڤينيسيا يمكن أن تحتفظ بجزر «جرامڤوزا – Gramvousa" فى الطرف الشمالى الغربى من كريت، وقلعة "سپينالوجنا – Spinalogna" وبمدينة "سيتيا – Sitia" فى أقصى الشرق، التى لم تكن قد استسلمت.

وهكذا في السادس والعشرين من سبتمبر، بعد 465 سنة من الاحتلال، و22 سنة من الحصار، تم إنزال راية سان مارك من فوق ما كان قد تبقى من قلعة كانديا، وعاد أخر ممثلى الجمهورية الرسميين إلى مدينتهم الأم. ومعهم ذهب كل السكان المدنيين الذين كانوا في المدينة، فلا أحد منهم كان يرغب في البقاء تحت حكم سادتهم الجدد. كان ذلك بالنسبة لقينيسيا نهاية مرحلة. احتفظت بمراكز ها الثلاثة المتقدمة، وبقيت هناك نقطة أو نقطتان صغيرتان جدًا على خريطة بحر إيجه؛ حيث ما زال الأسد ذو الجناحين يحكم، رغم أن زئيره كان قد توقف وزمجرته لم تعد مسموعة؛ ولكن كريت كانت أخر ممتلكاتها الرئيسية خارج البحر الأدرياتيكي. بضياعها انتهى وجودها المؤثر في الحوض الشرقي من المتوسط، وليس قوتها فحسب.

لقد ماتت في عظمة ومهابة على الأقل. لم يحارب الفينيسيون هكذا في تاريخهم لفترة أطول، ولا على نحو بطولى برًا أو بحرًا. لم يسبق أن واجهوا أعداء أكثر قوة وإصرارًا. كانت التكلفة المالية باهظة.. وأكثر من باهظة في الأرواح. فوق ذلك، على مدى ربع القرن تقريبًا، كانوا يحاربون وحدهم. كانت مساعدات حلفانهم في المناسبات النادرة ضنينة، وعلى مضض، وغير كافية أو نفعية إذا جاءت؛ وأحيانًا – عندما كانت تسبب تأخيرًا طويلًا أو تسحب فجأة دون سابق إنذار – كانت شديدة الضرر على القضية المشتركة. حتى في المنتين أو الثلاث الأخيرة، عندما تحولت سياسة الاستنزاف السابقة الى تدمير محموم وسفك دماء، كانت التدخلات الأجنبية تضعف الروح المعنوية وتثبط الهمة لم يكونا سبب استسلام فر انسيسكو موروسيني؛ كان السبب هو إدراكه المفاجئ أن فقدان كانديا كان حتميًا، وأن الخيار الوحيد أمامه كان بين الرحيل بشروط مشرفة الأن، أو المذبحة الكاملة والدمار بعد وقت قصير. ربما كان من المتوقع أن يجد نفسه في موقف صعب عند عودته إلى فينيسيا. لقد اتهم، ليس بتجاوز سلطاته المشروعة وتعامله مع العدو كما حدث فحسب، وإنما بالجبن والخيانة كذلك.. بل وبالاختلاس والفساد. لحسن حظه أن كان هناك من سارع للدفاع والخيانة كذلك.. بل وبالاختلاس والفساد. لحسن حظه أن كان هناك من سارع للدفاع والخيانة كذلك.. بل وبالاختلاس والفساد. لحسن حظه أن كان هناك من سارع للدفاع والخيانة كذلك.. بل وبالاختلاس والفساد. لحسن حظه أن كان هناك من سارع للدفاع والخيانة كذلك.. بل وبالاختلاس والفساد. لحسن حظه أن كان هناك من سارع للدفاع

عنه، وعندما عرض الأمر على المجلس الأعلى جاء التصويت لصالحه، لقد خرج من المسألة خروج الشعرة من العجين... مصممًا، حتى، على أن ينتقم.

\*\* \*\* \*\*

وقبل أن يتحرك البندول، كان أن حدث ذلك. بعد عشرين عامًا فحسب، ثار الرعايا البروتستانت المجريون للإمبراطور "ليوپولد الأول – Leopold I" على ما كانوا يعتبرونه اضطهاذا كاثوليكيًّا من جانب الهابسبورج، وبناء على ذلك استنجدوا بالسلطان. لم يكن محمد الرابع يحلم بأكثر من ذلك، وفي ربيع 1683 انطلق إلى "أدرنه – Ed"؛ حيث كان في انتظاره هناك جيش جرار. كان الجيش يضم كتانب كاملة من المدفعية والمهندسين وعددًا من الوحدات غير النظامية المكونة أساسًا من تتار القرم. عندما وصلوا إلى بلجراد، سلم السلطان زمام القيادة لوزيره الأول "كارا مصطفى – عندما وصلوا إلى مصطفى الأسود)، وانطلق آخر جيش عثماني كبير ضد أوروبا المسيحية متجهًا صوب ڤيينا.

كانت تلك هي ثاني محاولة تركية ضد العاصمة الإمبر اطورية. كان سليمان المعظم قد أقام معسكره أمام أسوار قبينا في سبتمبر 1529 ولكنه أخفق؛ وبعد أقل من ثلاثة أسابيع كان مجبرًا على الانسحاب نتيجة المقاومة القوية غير المتوقعة، ونقص المؤن، وقبل كل شيء بسبب حلول فصل الشتاء أما كار ا مصطفى فكانت لديه ميزة الوصول الباكر في الفصل المناسب: كنا في الثالث عشر من يوليو، عندما رتب جيشه و اتخذت قواته مواقعها أمام المدينة. من ناحية أخرى لم يكن لديه مدفعية ثقيلة - حيث إن نقلها هذه المسافة الطويلة كان مستحيلًا – وكان مضطرًا للاعتماد إلى حد كبير على مهندسي وجنود رص الألغام تحت الحصون والدفاعات على أمل تفجيرها من أسفل. كان ذلك تخصصًا تركيًا ثبت نجاحه دائمًا. كان لا بد من أن تسقط قيينا لولا وصول جيش يولندى في الوقت المناسب، بقيادة الملك "جون سوبيسكي - King John Sobieski". فجأة، وجد الأتراك أنفسهم محصورين في تقاطع نيران مهلكة، بين حامية يانسة وقوة إنقاذ تحت قيادة ماهرة، فكان أن هريوا وسط حالة من الفوضي والارتباك بعد معركة استمرت يومًا كاملًا. كان سليمان في المرة الأولى - على الأقل - قد انسحب بشكل منظم محافظًا على جيشه متماسكًا، أما وضع كارا مصطفى فكان كارثيًّا. في ذلك اليوم الواحد ضاعت إلى الأبد سمعة الإمبر اطورية العثمانية كقوة لا تقهر لن تشكل خطرًا على العالم المسيحي مرة أخرى.

قيينا بعيدة عن البحر الأبيض المتوسط بأكثر من مانتي ميل، وما كان حصارها

الفاشل ليجد مكانًا في هذا الكتاب، إلا لأنه شجع البابا والإمبراطور وسوبيسكي على الزحف على الأتراك المحطمين. فينيسيا التي كانت ما زالت حسيرة على ضياع كريت، كانت المناشدات ما زالت تنهمر عليها لكي تنضم إلى عصبة هجوم جديدة، تستخدم قوتها البحرية بالاشتراك مع قواتهم الأرضية لطرد السلطان من أوروبا إلى الأبد - ذلك الطرد الذي ستكون أكثر الجمهوريات هدوءًا وصفاء هي أكثر المستغيدين منه.

لم ترد قينيسيا بسرعة. على مدى عقد كامل كانت تحاول جاهدة أن تفيق من أثار حرب كريت، فهل كانت مستعدة الأن لكى تغامر مرة أخرى بكل شيء، وتدخل في مواجهة جديدة ؟ من ناحية أخرى، كان الوضع قد تغير دون شك منذ هزيمة الأتراك في قيينا. المرحلة التالية من الحرب كان لا بد من أن تكون في البحر، في جزء منها على الأقل، أفلا تتطلب منها مصالحها – ناهيك عن سمعتها – أن تنتهج سياسة أكثر فعالية؟ كان الأتراك في حالة ضعف ومعنوياتهم في الحضيض: وزير هم الأول، كارا مصطفى المكروه، كان قد تم إعدامه بأوامر من السلطان بمجرد عودته إلى القسطنطينية، أما الجيش فكان ممزقًا. ألم يكن ذلك هو الوقت المناسب للهجوم، ليس بهدف الثار لـ "كريت" فحسب، بل لاستعادتها، وربما لاستعادة مستعمر اتها السابقة كذلك؟ بعد جدال طويل، تم إخطار السفير الإمبر اطوري في التاسع عشر من ينار 1684 بأن ڤينيسيا كانت ستنضم العصبة.

كان قائدها العام آنذاك – مرة أخرى – هو فرنسيسكو موروسيني. بالرغم من تسليمه التام والنهائي لـ "كانديا"، كان ما زال وهو في الرابعة والستين أكثر قادة ڤينيسيا مقدرة وكفاءة، تولى قيادة أسطوله المكون من ثمان وستين سفينة حربية – بالإضافة إلى عدد من السفن الاحتياطية المساعدة من البابا وفرسان مالطة ودوق توسكانيا الأعظم - تولى قيادة الأسطول بكل حماسة وعزيمة. بمجرد خروجه من الميناء اتجه صوب هدفه الأول مباشرة: جزيرة "ليوكاس – Leucas" واستولى عليها في السادس من أغسطس بعد حصار ستة عشر يومًا. بعد الغزوات السريعة كان يمكن أن يكون لها أهمية إستراتيجية أبعد: من موقعها بين كورفو و"كيفالونيا – Cephalonia"، كانت ليوكاس تتحكم في مدخل كل من البحر الأدرياتيكي وخليج كورنته، كما كانت توفر رأس جسر، عبرت عليه بعد أسابيع قليلة قوة برية صغيرة إلى البر الرئيسي وأجبرت قلعة پريڤيزا على الاستسلام. في الوقت نفسه، وفي منطقة في أقصى شمال الساحل، قار الأهالي المسيحيون في "البوسنة – Bosnia" و"الهرسك – Herzegovina". ثم في منطقة شي منطقة المناتراك، وانتقلت الثورة إلى ألبانيا و"إيبيريوس – Epirus". ثم في منطقة ضي منطقة المناتراك، وانتقلت الثورة إلى البانيا و"إيبيريوس – Epirus". ثم في منطقة ضي منطقة المناتراك، وانتقلت الثورة إلى البانيا و"إيبيريوس – Epirus". ثم في منطقة

قصوى من الشمال – مرة أخرى – كانت جيوش الإمبر اطور وچون سوبيسكى تواصل تقدمها في المجر، وبحلول فصل الشتاء كان لدى قينيسيا وحلفائها من الأسباب ما يجعلهم يفخرون بنجاحهم.

مع مقدم ربيع 1685، أبحر موروسينى ضد "كورونه – Corone"، الميناء القينيسى القديم – كان الأتراك قد استولوا عليه فى 1500 – وقام بإنزال نحو تسعة آلاف وخمسمانة رجل من القوات الإمبراطورية والبابوية والتوسكانية، بالإضافة إلى نحو ثلاثمائة من فينيسيا ومائة وعشرين من فرسان سان چون. فى هذه المرة، قاومت الحامية العثمانية باستماتة، ولم تظهر الراية البيضاء على القلعة إلا فى أغسطس؛ ثم عند مناقشة شروط الاستسلام، فتح مدفع تركى النار ليقتل عددًا كبيرًا من القينيسيين. توقفت المفاوضات على الفور، واندفع جنود الحلفاء غاضبين فى المدينة، وكانت مذبحة. بعد ذلك، توالى سقوط سلسلة كاملة من القلاع؛ وفى غضون شهرين أو ثلاثة، كان كثير من جزر البيلوپونيز الجنوبية قد أصبح تحت سيطرة الحلفاء، ووصل چنرال سويدى هو "الكونت أوتو وليم قون كونيجزمارك – Count Otto William Königsmark" – بعد أن كانت الجمهورية قد استأجرته مقابل راتب قدره ثمانية عشر ألف دوكاتية – بعد أن كانت الجمهورية قد استأجرته مقابل راتب قدره ثمانية عشر ألف دوكاتية – ليكون قائدًا عامًا للقوات البرية.

فى أوانل 1686، التقى موروسينى وكونيجزمارك فى ليوكاس فى مجلس حرب. كانت هناك أربعة أهداف للاختيار من بينها: خيوس وإيوبيا وكريت وبقية الهيلوپونيز، ويبدو أن الاختيار وقع على بقية الهيلوپونيز نتيجة إصرار كونيجزمارك؛ وفى حملات الصيفين التاليين، قبلت قوات العصبة استملام مودون وناڤارينو وأراجوس ونوپليا وليپانتو وپاتراس وكورنته. فى الوقت نفسه كان موروسينى قد أبحر باسطوله نحو "أتيكا – Attica" وبدأ يحاصر أثينا؛ وهنا ستقع المأساة الكبرى الثانية فى التاريخ، التى ستعلق مسؤوليتها – بكل أسف – فى رقبة ڤينيسيا. لقد روينا القصة البانسة للحملة الرابعة فى الفصل السابع، والأن لا بد من أن نسجل هنا – بكل أسف أيضنا – ما حدث فى السادس والعشرين من سبتمبر 1687. فى الساعة السابعة تقريبًا، أطلق ملازم المانى مدفع هاون، كان موروسينى قد وضعه على تل "موسيون – Mouseion" مقابل "الأكروپولوس"، الذى كان الأتراك، فى لعنة أكبر من لعنات القدر، يستخدمونه كمخزن للبارود. كانت الطلقة مباشرة، فأدى الانفجار الناجم إلى تدمير "المُقدِس(8) – كمخزن للبارود كانت الطلقة مباشرة، فأدى الانفجار الناجم إلى تدمير "المُقدِس(8) – كمخزن البارود عليها من السطح. لم يكن ذلك – حتى – آخر ما حدث من دمار؛ الجنوبى بالجزء القائم عليها من السطح. لم يكن ذلك – حتى – آخر ما حدث من دمار؛ الجنوبى بالجزء القائم عليها من السطح. لم يكن ذلك – حتى – آخر ما حدث من دمار؛

إذ بعد الاستيلاء على المدينة، حاول موروسينى – الذى لم يكن قد نسى الاستيلاء على الأحصنة البرونزية الأربعة من مضمار القسطنطينية فى 1205 – إزالة الأحصنة والمركبة ذات العجل التى كانت جزءًا من القوصرة (9) الغربية للمعبد، وأثناء المحاولة سقطت المجموعة كلها وتحطمت تمامًا، إلا أن الغازى الذى كان كله إصرار، كان عليه أن يرضى نفسه بتذكارات أكثر تواضعًا: الأسدان الجانبيان من الأربعة الواقفين عند مدخل ترسانة قيينا.

ليس من المرجح أن تكون دموع كثيرة قد أريقت في فينيسيا حزنًا على مصير البارثينون. كان أهالى أثينا مشغولين بالاحتفال. كان قد مر على آخر انتصار كبير لهم في ليپانتو أكثر من مائة عام، والأهم أن الانتصارات التي كان يحققها موروسيني الآن – والتي لم يكن لها مثيل منذ القرن الخامس عشر – كانت تبشر بانقشاع تلك السحابة العثمانية السوداء التي خيمت عليهم طويلًا، وربما بعودة تلك الأيام البعيدة، أيام الاستعمار التجارى. لم يكن مستغربًا أن يفرحوا كذلك بانتخاب فرانسيسكو موروسيني من أول تصويت، خليفة للدوچ «ماركانتونيو چستنيان – -Marcantonio Justin مارس 1688.

إلا أنه حتى آنذاك، لم يكن ليمكنه أن يعود إلى قينيسيا مباشرة على هذا النحو المهين. انتصار واحد آخر، وإن كان متواضعًا، سيكون كافيًا لرد شرفه ويُمكُن رعاياه من تحيته كبطل بعد كل ذلك، ويمكن أن تكون قلعة "مالقاسيا – Malvasia" – (مونمقاسيا – Monemvasia) في الجزء الجنوبي الشرقي من الپيلوپونيز، أحد الحصون البرية القليلة التي تركت للأتراك، يمكن أن تكون صالحة تمامًا لهذا الغرض. إلا أنه كانت هناك مشكلة لم يكن بالإمكان الوصول إلى هذه القلعة التي تعلو صخرة حصينة إلا عن طريق ممر ضيق، عرض معظمه أقل من ياردة واحدة، لا يمكن أن يفيد منه جيش يقوم بالحصار. كان الأمل الوحيد هو القصف، فأمر موروسيني ببناء مربضين للمدفعية، ولكن حتى قبل اكتمال البناء، داهمه المرض. تاركًا القيادة لـ "چيرو لاموكورنر"، أبحر عاندًا إلى بلاده في يناير 1690 مريضًا وحزينًا، فلم يكن قادرًا حتى على الفرح بحفاوة استقباله.

أثبت كورنر أنه كان جديرًا بوراثة المنصب، كما اتضح أنه كان أكثر حظًا. استولى على مالقاسيا وارتفعت راية سان مارك على الأسوار للمرة الأولى في مائة وخمسين عامًا، ثم عندما علم أن أسطولًا عثمانيًّا كان في طريقه إلى الأرخبيل، أبحر مرة أخرى شمالًا لكي يقابله ويفرق شمله بالقرب من "مايتيلين – Mytilene" (ليسبوس – Le-

spos) ملحقًا به أضرارًا جسيمة. بعد عودته مرة أخرى إلى الأدرياتيكى، شن هجومًا عنيفًا على "قالونا — Valona" فاستولى عليها ودمر دفاعاتها. كان ما زال هناك، عندما دهمته الحمى ليموت بعد يوم أو يومين، أما خليفته فأثبت أنه كان قصبة مكسورة.

مع توقف الحرب التركية التي كانت قد بدأت بداية رائعة ثم انتهت إلى توقف شائن، كان الڤينيسيون يتطلعون مرة أخرى إلى الدوج ليكون قائدًا فاعلًا. موروسيني، الذي كان الأن في الرابعة والسبعين لم يكن قد استعاد صحته تمامًا، إلا أنه عندما دعى لاستناف القيادة لم يتردد. أبحر من ڤينيسيا، وسط كل مظاهر العظمة والأبهة، في الخامس والعشرين من مايو 1693 – ولكن حملته الأخيرة كانت خيبة أمل كبيرة أخرى. كان الأتراك قد استغلوا فصلى الشتاء والربيع لتقوية دفاعات كل من إيوبيا وكانيا في كريت، كما أن رياحًا معاكسة أعاقت محاولة أخرى لـ "موروسيني" في الدرنيل. قام بتعزيز دفاعات كورنته ونقطة حصينة أو اثنتين في الپيلوپونيز، وقام بمطاردة قلة من القراصنة للجز الربين، وأخيرًا، لكي لا يعود خالي الوفاض تمامًا، قام باحتلال "سالاميس – Sa الجز الربين، وأخيرًا، لكي لا يعود خالي الوفاض تمامًا، قام باحتلال "سالاميس – Sa المتناء في الشتاء. في ذلك الوقت، كان من الواضح أن كل جهوده قد استنفدت. ليبقي هناك في الشتاء. في ذلك الوقت، كان من الواضح أن كل جهوده قد استنفدت. كان يعاني ألامًا مبرحة طوال شهر ديسمبر نتيجة الحصي الصفر اوية واختلال وظائف ألكبد، وفي السادس من يناير 1694 مات، وحتى سقوط الجمهورية لم يحدث أن خرج أي دوج آخر للحرب مرة أخرى.

\*\* \*\* \*\*

يبقى هناك فصل واحد فى تاريخ محاولة فينيسيا الماساوية لاستعادة السيطرة على البحر الأبيض. كانت جزيرة "خيوس – Chios"، أحد الأهداف المحتملة التى فكر فيها موروسينى والكونت فون كونيجزمارك فى 1686. كانت خيوس تباهى باغلبية مسيحية من السكان، سواء من الكاثوليك أو الأرثوذوكس وكان لكل طائفة أسقفها، كما كان تعداد الحامية التركية يقدر بنحو ألفى نسمة على الأكثر. لم يكن "أنطونيو زن – Antonio المائد العام الثينيسى الذى أنزل تسعة آلاف رجل على الجزيرة فى السابع من سبتمبر 1694، لم يكن يتوقع أى صعاب.

لم يواجه أى مشكلة فى البداية. بدأ القصف فورًا، تم الاستيلاء على الميناء وعلى ثلاث سفن تركية تصادف أن كانت راسية فيه. حدث ذلك كله دون قتال واستسلمت الحامية فى الخامس عشر، مع ضمان بخروج أمن إلى البر الرئيسى. كانت الروح المعنوية للقينيسيين مرتفعة، وارتفعت أكثر بعد أن وصلت أخبار إلى خيوس، عن

أسطول تركى من نحو خمسين سفينة كان يقترب بسرعة. على مدى سنوات، كان الأتراك يبذلون كل ما فى وسعهم لتجنب مواجهات بحرية، وكان ضباط زن لا يكنون إعجابًا كبيرًا لمهارتهم البحرية ولا لشجاعتهم. لسوء الحظ، عندما كان القائد العام على وشك اجتياز المضايق التى تفصل خيوس عن البر الرئيسى ويخرج إلى البحر المفتوح، خمدت الرياح. فى الهدوء التام الذى ساد، لم يكن بالإمكان حدوث أى مواجهة، وعندما هبت نسمة خفيفة فى اليوم العشرين أصيب الأتراك بالفزع. مدركين الخطر الوشيك، اتجهوا صوب بلادهم ليصلوا إلى ميناء سميرنا قبل أن يلحق بهم الثينيسيون. زن، الذى كان ما زال مستعدًا للقتال، رسا بسفنه فى المكلأ خارج الميناء، ولكنه لم يكد يفعل ذلك، حتى جاء القناصل المحليون الذين يمثلون القوى الأوروبية خارج العصبة – إنجلترا وفرنسا وهولندا – إلى سفينة القيادة، وراحوا يتوسلون إليه ألا يخاطر بحياة المسيحيين وممتلكاتهم فى المدينة بالقيام بأى هجوم غير ضرورى، مدعمين توسلاتهم – كما قيل – بمبلغ كبير من المال. و لأنه كان يعرف أن مؤونته كانت قد أوشكت على النفاد، وافق زن، وعاد إلى خيوس.

إلا أن المعركة البحرية الكبيرة التى كان معظم القادة القينيسيين ينتظرونها بلهفة - لم تكن لتتأخر طويلًا؛ فالسلطان الذى كان غاضبًا لضياع أهم جزيرة لديه، أصدر أوامره باستعادتها فورًا، وفى وقت باكر من فبراير 1695، خرج أسطول عثمانى جديد، مكونًا من عشرين من أثقل سفنه الرئيسية (كانت تسمى السفينة السلطانة)، تدعمها أربعة وعشرون جالية. فورًا، أبحر أنطونيو زن ليقابله بأسطول مثله تقريبًا — كان مكونًا من عدد معقول من السفن وفرها فرسان مالطة - فى صباح اليوم التاسع وقعت المعركة بالقرب من الطرف الشمالى للمضايق. كان القتال طويلًا وضاريًا، تجلت فيه مظاهر الشجاعة والبسالة من جانب القينيسيين — وربما من جانب الأتراك كذلك، رغم أنه لم يرد ذكر لذلك فى التقارير القينيسية، ولكن بعد أن انفصل الأسطولان عند الغروب، بالرغم من الخسائر الكبيرة فى كلا الجانبين (كان هناك 465 قتيلًا و603 جرحى من القينيسيين) لم تكن النتيجة حاسمة أو مؤكدة.

لم تكن تلك سوى المرحلة الأولى. رسا الأسطولان بالقرب من خيوس، كلاهما خارج مرمى نيران مدفعية الآخر، وبقيا على مدى عشرة أيام كاملة، كلاهما يراقب الآخر ويترصده. وفي التاسع عشر من فبراير، تظاهر هم رياح شمالية قوية، هجم الأتراك مرة أخرى على خصومهم. أثناء القتال زادت الرياح وزاد اضطراب البحر إلى أن أصبحت المناورة عن قرب مستحيلة. حاول القينيسيون باستماتة تعديل أوضاعهم لكى يكونوا مع

اتجاه الرياح ولكنهم كانوا مجبرين على دخول القناة الضيقة المؤدية للميناء. في مثل تلك الظروف الجوية، كان دخول الميناء مستحيلًا، فبقيت السفن في المكلأ لتكون عرضة لهجوم الأتراك مرارًا وتكرارًا. كانت كارثة. كانت خسائر القينيسيين فادحة، أما خسائر الأتراك فكانت قليلة نسبيًّا. عقد القائد العام مجلس حرب، ولكن يبدو أن النتيجة كانت قد تقررت. لم يكن قد بقى هناك ما يكفى من الرجال لحراسة القلعة، والدفاعات في حالة يرثى لها، والخزانة خاوية، والمؤن قاربت على النفاد. وقبل توقع أي مساعدة، هجم الأتراك مجددًا لتكون النتائج أكثر كارثية.

هكذا كان الاستيلاء على جزيرة خيوس وفقدانها في غضون أقل من ستة أشهر. ليلة العشرين من فبراير، تم تحميل كل ما يمكن حمله من عتاد الحرب على السفن، وتدمير أو تفكيك ما كان قد تبقى من الدفاعات والاستحكامات، وصباح اليوم الواحد والعشرين أبحر الأسطول مغادرًا الميناء، ولتفادى انتقام الأتراك خرجت معه معظم الأسر الكاثوليكية الكبيرة في الجزيرة، الذين منحوا إقطاعيات جديدة في الپيلوپونيز تعويضًا عما تركوه وراءهم. حتى وهي ترحل، كان سوء الحظيرافق ڤينيسيا. بمجرد أن كانت آخر سفينة قد وصلت عند حاجز الأمواج، ارتطمت واحدة من أهم سفن زن الباقية كانت آخر سفينة قد وصلت عند حاجز الأسلحة والذخيرة بصخرة لم تكن ظاهرة. (Abbondanza Richezza) فشلت كل جهود إنقاذها فكان لا بد من تركها و عليها معظم حمولتها.

بالنسبة لأهالى ڤينيسيا، الذين كانوا قد احتفلوا مؤخرًا باستعادة خيوس، كان خبر فقدانها مدعاة للغضب أكثر منه للأسى. طلب مجلس النواب إجراء تحقيق فورى، تم أثناءه إحضار البائس زن، وعدد كبير من ضباط الأسطول مكبلين بالسلاسل. مات زن في السجن ولم يكن التحقيق قد انتهى. لم يعلن عن نتائجه.

\*\* \*\* \*\*

لم ينهزم الأتراك، ولكن الذى لا شك فيه أنهم أصيبوا بأضرار بليغة، وبدوا مرحبين بفرصة للتفاوض على السلام. من جانبه، كان الإمبراطور ليوپولد متلهفًا على ذلك، ويتمنى أن يقدموا على تلك الخطوة؛ لأنه كان يدرك أن هناك كارثة جديدة فى الطريق ليس على حدوده الشرقية هذه المرة وإنما فى الغرب؛ حيث كان شارل الثانى ملك اسپانيا شبه المجنون (لم يكن له أولاد) يقترب من الموت. كان هناك متنافسان رئيسيان على عرشه ليوپولد نفسه، ولويس الرابع عشر ملك فرنسا، وكلاهما حفيد فيليپ الثانى وصهر فيليپ الرابع وكان المفهوم أن ليوپولد كان يريد أن يتفرغ للصراع القادم. ولأن إنجلترا وهولندا المذعورتين كانتا تخشيان أن تتحد فرنسا وإسپانيا تحت قيادة

لويس، عرضتا التوسط لدى السلطان؛ أما پولندا وڤينيسيا، على افتراض أنهما سوف تحتفظان بالأراضى التى قامتا بغزوها، فكانتا سعيدتين بترك السلاح بعد خمسة عشر عامًا من الحرب. تمت الترتيبات بسرعة، وفى الثالث عشر من نوفمبر 1698، التقت كل القوى المعنية فى "كارلوڤيتز – Karlowitz" فى المجر (الآن مدينة "سريمسكى كارلوڤيشى – Sremski Karlovici" الصربية).

لم تمض المفاوضات بسهولة كما كان متوقعًا؛ حيث أشار ممثلو السلطان إلى أن سيدهم الذى لم يستسلم لا يجد سببًا يجعل المطلوب منه أن يتخلى عن كل الأراضى الموجودة الأن فى أيد مسيحية. كان فى ذهنه ممتلكاته فى البحر الأبيض بشكل خاص. قينيسيا يمكن أن تأخذ البيلوپونيز ولن تكون تلك مشكلة بالنسبة له، كما يمكنها الاحتفاظب "ليوكاس" من جهة، وببحر إيجه من جهة أخرى، وبعدد من القلاع على ساحل دالماشيا. أما هو فكان مصرًا على الاحتفاظب "أثينا" و"أتيكا" وكل الأراضى اليونانية شمال خليج كورنته. اعترض ممثل قينيسيا بشدة، ولكن أحدًا لم يدعم موقفه بقوة. الإمبراطور، بعد أن أصبح متاكدًا من المجر وتر اتسلقانيا، كان متلهفًا على العودة إلى وطنه بأسرع ما يمكن، وأفهم القينيسيين أنهم إذا صمموا على إثارة قلاقل، فإنه لن يتردد في توقيع سلام منفرد. ظلت الإمبراطورية تجادل فترة من الزمن، وعند توقيع الاتفاقية في السادس والعشرين من يناير 1699 لم تكن بين الموقعين. إلا أن الحكمة انتصرت في آخر الأمر على المكابرة، وفي النهاية وضع الدوج ختمه في السابع من فبر اير.

كان أمرًا طيبًا أن يفعل ذلك؛ حيث إن اتفاقية كارلو فيتز كانت الوسيلة الدبلو ماسية قبل غير ها، التي تسجل اضمحلال القوة العثمانية، وكان لـ "فينيسيا"، التي واجهت تلك القوة مباشرة أكثر مما فعلت أي دولة مسيحية أخرى، كان لها الحق أكثر من غيرها في أن تكون جزءًا منها. من ناحية أخرى، فإن تخليها الاضطراري عن جزء مهم من فتوحاتها لم يكن مجرد لطمة لاحترامها لنفسها، بل إن ذلك جعل من الصعب عليها بالقدر نفسه أن تدافع عن الجزء الباقي. لم يكن هناك الآن شيء يمنع الأتراك من غزو الپيلوپونيز من أتيكا، ولا — في الحقيقة — من أي مكان على امتداد الشاطئ الشمالي لخليج كورنته، وهو ما سوف يثبتونه قبل مرور وقت طويل.

## هوامش الفصل التامن عشر

- (1) ما زال هذا الدير موجودًا إلى الأن بجوار: Scuola di S. Giorgo degli Schiavoni
- (2) حتى جلوسه على العرش فى 1640، كان إبراهيم قد أمضى حياته كلها سجينًا فى "السيراجليو Seraglio"، قصر السلطان. وبعد فترة حكم قصيرة تميزت بالقسوة الشديدة والطيش والفساد، قام رعاياه بإعدامه فى 1648.
  - (3) مندوب أو ممثل. (المترجم)
- (4) المفوض العام من قبل الجمهورية للإشراف على الإدارة والخدمات العامة، وكان في الوقت نفسه بمثابة مستشار عسكرى. (المترجم)
- (5) كلمة يونانية تعنى "رأس Cape"، وتطلق على الأراضى البارزة شمال شرقى كانيا، وتحمى المرسى الموجود في خليج "سودها Soudha" خلفها مباشرة.
  - (6) للمزيد، انظر: Philibert de Jarry; Histoire du siege de Candie.
    - (7) شعار ملوك فرنسا. (المترجم)
    - (8) حجرة داخلية في الهيكل. (المترجم)
    - (9) القوصرة pediment: المثلث الموجود أعلى واجهة المبنى. (المترجم)

## الفصل التاسع عشر حروب الخلافة

• وصية الملك شارل الأخيرة: 1700 • الأمير إيوچين في إيطاليا: 1701 • القتال في إيطاليا وإسپانيا: 1708 • 700 • الاستيلاء على مينوركا: 1708 • جبل طارق ومينوركا: 1712 • معاملة القطالونيين: 1714 • إبعاد ألبيروني: 1719 • حصار كورفو: 1716 • باساروڤيتز: 1718 • دون كارلوس يطالب بـ «ناپولي وصقلية»: 1734 • الخلافة النمساوية: 1740 • معاهدة أيكس لاشابيل: 1748 • كورسيكا و پاولي: 1755 • انتهاء حرب السبع السنوات: 1763

فى يوم الجمعة، الأول من نوفمبر 1700، مات الملك شارل الثانى فى قصره فى مدريد. كان قد جاء إلى العرش ضعيف الجسد والعقل و هو فى الرابعة من عمره بعد موت والده فيليپ الرابع، وكانت نظرة واحدة على هذا الطفل سيئ الحظ تكفى لإقناع البلاط بعدم كفاءته للقيام بما كان ينتظره من مهام. كان شارل يبدو صورة كاريكاتورية للهابسبورج، ذقن وفك بارزان لدرجة أن الأسنان السفلى لا تلامس العليا. كان مريضًا بشكل دائم، لدرجة أن كثيرين كان يخامر هم الشعور بوجود سحر وراء ذلك. لم يكن عدد كبير من رعاياه يتصور للحظة واحدة أنه سيشب ليتولى حكم أملاكه الواسعة. إلا أنه كبر، وبعد وصاية أمه «ماريانا – Mariana" (ابنة الإمبراطور فرديناند الثالث) التى استمرت عشر سنوات، تولى مقاليد الحكم، ولو نظريًا – و هكذا منذ توليه، كانت إسپانيا بالفعل بمثابة مملكة بلا ملك.

لم يكن هناك ما يدل على أن شارل كانت له سياسة خاصة به. لم يكن يجلس غالبًا إلى مكتبه إلا عندما تكون هناك أوراق لتوقيعها، ودائمًا لم يكن يقرؤها؛ وفى أحد أيام شهر مايو 1694، عندما اضطر لإغفال موعد تناوله الغداء، كان ذلك حدثًا أثار دهشة بالغة لدرجة أن سجلته إحدى الصحف المعاصرة. كانت إدارة البلاد متروكة برمتها لسلسلة من رؤساء الوزارات من ذوى القدرات المختلفة، ولنبلاء إسپانيا.

قبل أولنك جميعًا، كانت هناك الكنيسة وأداتها الرئيسية: محكمة التفتيش: -quisition لم يكن الملك يتدخل في المسائل الدينية، كما أخبر السفير البريطاني، وكان اليهود والبروتستانت أكثر ضحايا تلك المحكمة، ولكن الحقيقة أنه لم يكن هناك أي أجنبي بمأمن من اتهاماتها. عندما مات القس الملحق بالسفارة البريطانية في 1691 اضطروا لدفنه سرًا، وبالرغم من ذلك تم استخراج جثته فيما بعد والتمثيل بها، وليس هناك شك في أن طرد الموريسكيين(!) في 1610 – الذي تم بواسطة محكمة التفتيش ودوق ليرما حكان بمثابة ضربة قوية لإسپانيا لم تفق منها إلا بعد قرون. كان معظم الإنتاج الزراعي للبلاد يعتمد على الموريسكيين: الحبوب والأرز والقطن. حتى الورق. كانت الصناعات القليلة التي كان يمكن أن تباهى بها إسپانيا في أيديهم كذلك. و هكذا بحلول العام 1700، كانت أشپيلية وطليطلة وسيجوڤيا وبيرجوس، قد أصبحت ظلالا شاحبة لما كانت عليه قبل مائة عام. أما بالنسبة للمزار عين والعمال من السكان، فكانت الأمور تزداد سوءًا بمرور السنين: ففي 1699 حدثت مجاعة كبيرة، وتجمع حشد من نحو عشرين ألف

مواطن أمام القصر الملكى، وكاد الأمر يتطور إلى ثورة شاملة.

لم يكن مفاجنًا أن يفشل شارل الثانى فى الإنجاب بالرغم من زيجتين، وبالقرب من نهاية القرن أصبحت مسألة خلافته أكثر إلحاحًا. المشكلة هى أن العرش الإسپانى كان مطمعًا، بل إنه كان فى الحقيقة موضوع صراع بين أسرتين أوروبيتين، كلاهما كانت تدعى أحقيتها به. «أن – Anne" كبرى ابنتى الملك فيليپ الثالث، كانت متزوجة من لويس الثالث عشر ملك فرنسا، وكانت الصغرى "ماريا – Maria "منزوجة من فرديناند الثالث إمبر اطور النمسا. كانت "آن" قد أنجبت من سيصبح لويس الرابع عشر، وماريا من سيصبح الإمبر اطور ليوپولد الأول. كان يمكن أن يكون لويس صاحب حق فى العرش كذلك عن طريق زوجته "ماريا تريزا – Maria Teresa"، الشقيقة الكبرى فى العرش كذلك عن طريق زوجته "ماريا تريزا – Maria Teresa"، الشقيقة الكبرى حقوقها الوراثية فى الممتلكات الإسپانية عند زواجه منها.

"مارجريت - Margaret"، الأخت الصغرى لـ "شارل"، من الناحية الأخرى، لم تكن قد قدمت مثل هذا التنازل عندما تزوجت الإمبراطور ليويولد الأول، ومن ثم كان حفيدها الأصغر "جوزيف فرديناند - Joseph Ferdinand" (ابن ابنتها "ماريا أنتونيا - Maria Antonia" و"ماكس إيمانويل - Max Emanuel" الحاكم المنتخب لـ "باڤيا") هو المطالب الهابسبورجي بالعرش. هكذا كان المسرح يبدو معدًّا للصراع. عندما كتب شارل وصيته في 1698 يثبت جوزيف فرديناند وريثًا وخليفة له، بدت الأمور وكأنها قد استقرت، إلا أن الأمير الصغير مات فجأة في 1699. صحيح أن موته المفاجئ نسب إلى مرض الجدري، إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لأحد؛ إذ كان هناك كثيرون – من بينهم والد الطفل نفسه – يشكون أنه قد مات مسمومًا، ولم يترددوا في قول ذلك. مرة أخرى، بدأت المفاوضات الدبلوماسية المعقدة \_ ليس بين القوى الثلاث المعنية بالأمر مباشرة فحسب، وإنما بمشاركة من إنجلترا وهولندا كذلك (2) كانت هاتان الدولتان البحريتان مستمرتين في تعاملاتهما التجارية المربحة مع إسپانيا، وكان هناك كثير من التجار البريطانيين والهولنديين المقيمين بصفة دائمة في «كاديز – Cadiz" (قادش) وغيرها من الموانئ الإسيانية. وخلال معظم سنوات القرن السابع عشر، كانت الدولتان في حالة خصام دائم، أما الآن فكان يجمع بينهما هم مشترك: إبعاد الفرنسيين. إذا كان الإسپان يريدون أن ينتقلوا من يد العرش الأضعف في أوروبا، إلى يد العرش الأقوى، فأى فرصة يمكن أن تكون هناك لكى تسمح التجارة بالاستمرار؟

كان السفراء يتنقلون جيئة وذهابًا بين العواصم الأوروبية إلى أن تم توقيع ما عرف

باتفاقية "التقسيم الثانية – Second Treaty of Partition" (دعك من الأولى) بواسطة وليم الثالث ملك إنجلترا ولويس الرابع عشر ملك فرنسا، وكان المأمول أن يعطى البرلمان الهولندى والإمبراطور ليوپولد موافقتهما فيما بعد. بحسب شروط هذه الاتفاقية، كانت الممالك الإسپانية السابقة في ناپولى وصقلية من نصيب فرنسا، بالإضافة إلى الأراضى الإسپانية على امتداد ساحل توسكانيا ودوقية اللورين بدلًا من ميلان؛ أما إسپانيا وباقى ميراث شارل الثانى فستكون من نصيب الأرشيدوق شارل، الابن الأصغر للإمبراطور. في مارس 1700، وقع البرلمان الهولندى ولكن ليوپولد وحده أحجم. لم يجد سببًا يجعل فرنسا تحصل على أى أراض إمبراطورية، وكان مستاء – على نحو خاص – لفكرة أن يتنازل عن ميلان. كان كل ما يهمه هو أن يؤول كل الإرث الإسپانى خاص – لفكرة أن يتنازل عن ميلان. كان كل ما يهمه هو أن يؤول كل الإرث الإسپانى إلى ابنه، وكان على استعداد للقتال في سبيل ذلك.

كان رد فعل ليوپولد معتدلًا حتى بالمقارنة برد فعل البلاط الإسپانى، عندما تم إبلاغ مدريد بشروط الاتفاقية فى يونيو. جاءت التقارير تقول: إن الملك "كان فى حالة من الغضب غير العادية"، وإن الملكة الغاضبة هى الأخرى "راحت تحطم كل شىء فى غرفتها" عند سماع تلك الأخبار. كان من الواضح أن إسپانيا كانت تعلق كل أملها على النمسا لكى تدعمها كحليف طبيعى ضد قوى التقسيم. طارت الرسائل بين الملك والإمبراطور وبدأت نذر الحرب تلوح فى الأفق مرة أخرى، إلا أن شارل كان يدخر مفاجأة أخرى. بحلول ربيع 1700، كان قد أصبح من الواضح أنه لن يعيش طويلًا، وفى الثالث من أكتوبر، وضع توقيعه المرتعش على وصية جديدة، تاركا بموجبها كل ممتلكاته — دون استثناء — لـ "فيليپ" دوق أنچو — Duke of Anju، ابن السابعة عشرة، حفيد لويس الرابع عشر. وبعد شهر. مات.

ترى ما الذى غير مشاعره لصالح فرنسا. كانت الكنيسة – قبل أى شىء آخر – هى السبب. كانت محكمة التفتيش، وكل أساقفة وإكليروس إسپانيا فى الحقيقة، مع حل فرنسى، وكان البابا "إنوسنت الثانى عشر – Innocent XII" – الذى مات قبل الملك بخمس سنوات – قد كتب إليه يزكى دوق أنچو. مع دنو الأجل، وصوت كاهن الاعتراف يهمس فى أذنه، لم يكن لدى شارل قدرة على الجدال.

فى السادس عشر من نوفمبر 1700، كتب وليم الثالث ملك إنجلترا: "لم أعول كثيرًا قط على صراع مع فرنسا، إلا أتنى لا بد من أن أعترف بأننى لم أتصور أنهم يمكن أن ينتهكوا اتفاقية جادة أمام العالم كله قبل إقرارها". الحقيقة أن ذلك ما كان ينبغى أن يصيبه بهذه الدرجة من الدهشة، فقد كان المعروض على لويس – أو على حفيده على

الأقل – أكثر مما كان يتمنى، ولم يكن الملك – بالتأكيد – من ذلك النوع الذى يمكن أن يمرر ذلك كله من أجل اتفاقية، لم يكن الحبر الذى كتبت به قد جف بعد. وحيث إنه كان يعرف تمامًا أن ليوپولد لن يقبل هذا التدبير الجديد دون اعتراض، لم يضيع وقتًا، فأرسل من فوره الشاب المطالب بالعرش إلى مدريد لكى يتسلمه دون إبطاء، وأرسل برفقته مجموعة من المسؤولين الفرنسيين لتولى المناصب الرئيسية فى الحكومة، ومرشدته ومعلمته الخاصة المهيبة الأميرة "دى أورسين – Princes des Ursins" (ألى الحقيقة أن فيليپ الخامس كان مقبولًا فى مملكته الجديدة، كانت «قطالونيا – Catalonia" أن فيليپ الخامس كان مقبولًا فى مملكته الجديدة، كانت «قطالونيا عليها. أما ما لم وحدها هى المناونة، ولكن ذلك كان كافيًا لضمان خلافة غير متنازع عليها. أما ما لم يكن لويس يعرفه، فهو مدى وحجم الحرب القادمة، أو الثمن الذى سيكون عليه أن يدفعه مقابل عرش حفيده.

لم يكن لاتفاقية التقسيم قيمة أكبر من قيمة الورق الذي كتبت عليه، وكان من الواضح أنه لا بد من استبدالها. وهكذا، في السابع من سبتمبر 1701، في "هاجو — Hague"، وقع ممثلو إنجلترا وهولندا والإمبراطورية ما أصبح يعرف بـ "التحالف الكبير — The "Grand Alliance". في مجالات معينة، تُركت شروطها غامضة عمدًا، ولكن أهدافها بالنسبة للحرب القادمة — لم يكن قدومها الوشيك محل شك — كانت واضحة تمامًا. كانت الأهداف الإمبراطورية سياسية بشكل صريح: كان ليوپولد يريد أن يعيد للإمبراطورية كل الممتلكات الإسپانية في إيطاليا. من ناحية أخرى، كانت ممتلكات إنجلترا وهولندا كلها تجارية تقريبًا، كان كل ما يريدونه هو ضمان مستقبل ملاحتهم وتجارتهم.

ولكن، قبل ذلك بسبعة أشهر، في فبراير من العام نفسه، كان "فيليپ الأنچوى – "Philip of Anju" قد دخل مدريد باعتباره فيليپ الخامس الإسپاني، وكانت القوات الفرنسية قد احتلت "الأراضى الواطئة الإسپانية – Spanish Netherlands". (4) بالنسبة لمعظمنا، فإن حرب الخلافة الإسپانية مرتبطة بـ «دوق مارلبورو الكبير بالنسبة لمعظمنا، فإن حرب الخلافة الإسپانية مرتبطة بـ «دوق مارلبورو الكبير وليس في جنوبها. ميادين القتال تلك المروية بالدماء في "بلينيم – Blenheim" و"رامي وليس في جنوبها. ميادين القتال تلك المروية بالدماء في "بلينيم – Malpaquet" بعيدة بعيدة عن البحر الأبيض بمنات الأميال ولا تعنينا هنا. ولكن البحر المتوسط كان له دوره أيضنا، فالحقيقة أن الحرب بدأت بحملة برية قصيرة على الأراضى الإيطالية، تمكن فيها الفرنسيون من تحرير كثير من الممتلكات الإسپانية السابقة في لومبارديا ووادي فيها الفرنسيون من تحرير كثير من الممتلكات الإسپانية السابقة في لومبارديا ووادى "بو – °Po"، وفي بداية نشوب الأعمال العدائية في 1701، كان جيش تحالف كبير قد

احتشد في "تيرول – Tyrol" الجنوبية بقيادة "إيوچين – Eugene" أمير ساڤوى(5) بهدف طردهم. في الوقت نفسه نظم القائد الفرنسي المكنى بالمارشال «نيكو لاس كاتينات دي لافوكونيري – Nicholas Catinat de la Fauconnerie"، الذي لم يكن لديه النية أن يطرد، وتوقع أن يتبع الأمير وادي "أديچ – Adige"، نظم جيشه على شواطئ بحيرة "جاردا – Garda" وراح ينتظر الهجوم. إلا أن إيوچين كان أذكي من ذلك. دفع بوحدة صغيرة على طول الضفة اليمني لنهر أديج على سبيل الخداع، ثم جاء بالجزء الرئيسي من الجيش – ستة عشر ألف جندي مشاة ونحو ستة آلاف من الخيالة – عبر الممرات الجبلية الضيقة غير المكشوفة، إلى "مونت بالدو – Monte Baldo" وفاجأوا الفرنسيين من الجانب الأيمن.

فقد "كاتينات – Catinat" صوابه. مأخوذًا بالمفاجأة على حين غرة، وجاهلا تمامًا بنوايا إيوچين، قام بنشر جيشه في وحدات صغيرة على مساحة ستين ميلًا تقريبًا. كان خطأ فادحًا استغله الأمير جيدًا؛ إذ بعد أن قام بالهجوم على وحدة تلو الأخرى، حقق عدة انتصارات أخرى، ربما كانت صغيرة إلا أنها حاسمة، كانت ذروتها إغارة كبيرة في منتصف فصل الشتاء على "كريمونا – Cremona"؛ حيث أسر مارشالا آخر، هو "دوق ڤيلليريو(6) – Duc de Villerio"، وترك الفرنسيين في حالة من الفوضي التامة. لم يفيقوا سوى في العام التالى: بعد كاتينات، تولى القيادة "دوق ڤاندوم – Duc الذي كان قائدًا أفضل – وتلقى جيشه دعمًا كبيرًا من ناپولى أرسله فيليپ ملك إسپانيا. أما إيوچين، الذي خطوط الاتصال بينه وبين ڤيينا قد انقطعت فجأة، فأصبح – لأول مرة – في موقف الدفاع. آنذاك، كان مركز الحرب قد انتقل، ودخلت فاصبح – لأول مرة – في موقف الدفاع. آنذاك، كان مركز الحرب قد انتقل، ودخلت إيطاليا عالم النسيان إلى حد كبير. ولكن ليس البحر الأبيض.

أثناء اتفاقية التقسيم كان مستقبل البحر هو الشغل الشاغل تقريبًا للملك وليم. لم يكن ما يشغله هو استمرار التجارة مع إسپانيا فحسب، بل والتأكد من أن إسپانيا لو كان لها أن تنتقل إلى يد البوربون، فإن إنجلترا ستكون مستبعدة من حوض البحر الأبيض بكامله، إن لم تجد لنفسها معقلًا آمنًا بداخله. لفترة طويلة كانت عينه على مينوركا، كما كان يخطط مع قائده البحرى "سير چورچ روك — Sir George Rooke" لاحتلال كاديز (قادش) قبل أن يغفلها الفرنسيون. موت وليم في مارس أضاف صعوبة للفكرة الأخيرة، لم يكن لدى روك حماسة كبيرة لها، كما أن هجومه على الميناء في الخريف التالى انتهى بفشل ذريع. إلا أنه استرد المدينة كاملة بعد عامين، عندما استولى على جبل طارق بو اسطة أسطول إنجليزي — هولندى.

كانت صخرة جبل طارق فى أيدى الإسپان منذ 1462، وفى 1502 قامت الملكة ايزابيللا بضمها رسميًا إلى إسپانيا؛ إلا أن دفاعاتها كانت ضعيفة ولم تكن الحامية الموجودة بها متحمسة للمقاومة. استسلمت لـ "روك" فى الرابع من أغسطس، بعد صمود ثلاثة أيام، انتهت بسقوط ستين فتيلًا من المهاجمين وجرح مانتين. ثم كانت فرصة حقيقية للأدمير ال لإثبات همته، بعد ثلاثة أسابيع، عندما قابل فى الثالث والعشرين من الشهر نفسه أسطولًا فرنسيًا من خمسين سفينة بقيادة "كونت تولوز – Count of Tou- الشهر نفسه أسطولًا فرنسيًا من خمسين سفينة بقيادة "كونت تولوز بعارة روك فيما بعد "كان الأيام عنفًا على مدى فترة خدمتى". كانت خسائر الطرفين فادحة. لم يكن هناك شك فى أن الصراع انتهى لصالح البريطانيين، ومع طلوع فجر اليوم السابع والعشرين، لم يكن هناك وجود لأى فرنسى. كان الأسطول الفرنسى قد انسحب إلى طولون، ولم يحاول على مدى بقية الحرب أن ينازع سيطرة التحالف على البحر الأبيض.

الاستيلاء على مضيق جبل طارق لم يجعل منه مستعمرة بريطانية على الفور. من الناحية العملية، كان روك قد استولى عليه بالإنابة على الأرشيدوق شارل المطالب الإمبراطورى به، وبعد عام بالضبط من سقوطه، نزل الأرشيدوق من سفينة بريطانية في الثانى من أغسطس 1705 ليتم الاعتراف به هناك ملكًا على إسپانيا باسم "الملك شارل الثالث — King Charles III". في الوقت نفسه، تم تعيين كتيبتين بريطانيتين وأخريين هولنديتين لحراسة الصخرة، وبالرغم من أن حاكمها الماچور چنرال "سير چون شرمتون — Sir John Shrimpton" كان إنجليزيًا، ظل هو والعاملون معه يعترفون بسيادة شارل. أطلقت المدفعية ثلاث دفعات من الطلقات (من خمسة وثلاثين مدفعًا) تحية في عيد ميلاد الملك في 1705، أما يوم عيد ميلاد الملكة أن، الذي حل بعد خمسة أشهر، فلم يكن هناك سوى دفعة واحدة من واحد وعشرين مدفعًا. إلا أن تلك كانت أيم باكرة عندما كان شارل ما زال ينتظر فرصة جيدة للجلوس على العرش الإسپاني. فيما بعد، ومع تضاؤل تلك الفرص، كان مستقبل جبل طارق قد اتخذ شكلاً مختلفًا أكثر فيما بعد، ومع تضاؤل تلك الغرص، كان مستقبل جبل طارق قد اتخذ شكلاً مختلفًا أكثر عقيدًا. المؤكد أن انتقاله إلى فيليپ الخامس المكروه، كان أمرًا مغروعًا منه، ثم ينتقل عن مدروهًا أكثر طريقه — كما كان يعلم الجميع — إلى جده لويس الرابع عشر، الذي كان مكروهًا أكثر منه. كان وضعه سيكون أكثر أمانًا لو أنه بقى بشكل دائم في يد بريطانيا...

\*\* \*\* \*\*

لم تبدأ الحملة الإيطالية الكبيرة إلا في 1706. كان الأمير إيوچين يدرك أن أى تقدم أخر كان مستحيلًا دون تعزيزات قوية، وكان قد عاد إلى ڤيينا بحثًا عن ذلك. استغل

"فاندوم – Vendôme" غيابه وقام بهجوم على الجيش الإمبراطورى في معسكره بالقرب من "برشيا – Breacia" ورده إلى "تيرول – Tyrol"، إلا أنه قام بتصفية حسابه مع دون إيوچين، الذي (بواسطة قوات قوامها أربعة وعشرون ألف جندى من ألمانيا جمعها بفضل دعم مالى إنجليزى قدره مائتان وخمسون ألف جنيه إسترليني) استطاع أن يدخل إيطاليا في وقت باكر من يوليو عبر وادى أديج، وأن يتقدم في اتجاه نهر الـ "پو – Po". وبعد عبوره، زحف غربًا على طول الضفة اليمني مطاردًا العدو أمامه. وعند "فيللا ستيلونا – Willa Stellona"، المجاورة لـ "باڤيا" من جهة الجنوب، انضم إلى جيش آخر بقيادة دوق ساڤوى؛ ليتقدما معًا صوب تورين؛ حيث – رغم قلة عددهم – أنزلوا هزيمة كبيرة بالقوات الفرنسية. كانت تلك هي النهاية. وفي مارس عددهم – أنزلوا هزيمة كبيرة بالقوات الفرنسية. كانت تلك هي النهاية. وفي مارس عشر عن الشمال الإيطالي.

فى ذلك الوقت، كان يمكن أن نقول: إن لا إنجلترا ولا الإمبراطورية كانتا مستعدتين للاستماع إلى مثل ذلك، ولكن بعد اثنى عشر شهرًا سوف تندمان على ذلك. لم يشهد العام 1707؛ أى انتصارات مهمة فى الشمال، أما فى الجنوب فكانت هناك كارثتان. وقعت الأولى فى الخامس والعشرين من أبريل، عندما لقيت قوة جالواى، المتعددة العناصر، المكونة من خمسة عشر ألف مقاتل - هزيمة ساحقة فى "ألمانسا – Almansa" على بعد ستين ميلًا، تقريبًا، جنوب غرب قالنيسيا. كانت الهزيمة على يد جيش رفيع المستوى من الفرنسيين والإسبان تحت قيادة "دوق برويك – Duke of Berwick" أبرز چنرالات

الملك لويس، وابن جيمس الثاني ملك إنجلترا، من "أرابيللا - Arabella" شقيقة دوق مارلبورو (8) بضربة واحدة، سقطت قالينيسيا ومورسيا وأراجون في يد الحلفاء؛ والأسوأ من ذلك - ربما - أنهم لم يكونوا قادرين على دعم قوات الأمير إيوجين، عندما قام بالهجوم على طولون في شهر يوليو. كان إيوچين چنرالًا عظيمًا مثل قانده الدوق مار لبورو، ومن أسف في الواقع أن مغامراته الأخيرة في البحر الأبيض ألقت بسحابة كدرت سمعته؛ لأسباب لم يكن مسؤولًا عنها، وإذا كانت محاولته في طولون قد فشلت، فإن ذلك يرجع إلى حليفيه الرئيسيين: الإمبراطور ليويولد، ودوق ساڤوي. في اللحظة الحرجة، وجد ليوبولد من المناسب أن يرسل نحو ثلاثة عشر ألف مقاتل للقيام بالهجوم على ناپولى؛ أما ساڤوى فقد ظهر ضعيفًا مترددًا، لدرجة أنه عندما كان إيوچين قد رسا على أرض برو قنس في السادس و العشرين من يوليو، كانت المعركة قد انتهت بالهزيمة. لقد تمت التضحية بعشرة آلاف جندى دونما ضرورة، ولعل كان هناك بعض العزاء أن يعرفوا أن الفرنسيين، بدلًا من ترك طولون تسقط في يد الحلفاء، قاموا عمدًا بإغراق أسطولهم المكون من خمسين سفينة في مينانها؛ وبقيت الحقيقة أن ميناءهم الجنوبي الرئيسي الذي كان ينبغي أن يكون مع إيوچين، ضاع بسبب التخبط و عدم الكفاءة، وكان الأسطول الإنجليزي ما زال محرومًا من الشيء الذي كان يريده أكثر من سواه: ميناء جديد آمن في البحر الأبيض، يمكن أن يحتمى فيه من عواصف الشتاء، ويستطيع أن يخز ن فيه مو اده التموينية و احتياجاته في آمان، ويعيد تجهيز سفنه على نحو ملائم.

عندما تكشفت الأمور، تطورت الأحداث بسرعة. كانت مينوركا، وهي أبعد «جزر البليار – Balearic Islands" إلى الشمال الشرقى والأقرب إلى فرنسا، كانت دانما محل اهتمام البريطانيين؛ وفي صيف 1708، تلقى الماچور چنرال "چيمس ستانوپ محل اهتمام البريطانيين؛ وفي صيف 1708، تلقى الماچور چنرال "چيمس ستانوپ James Stanhope" والذي كان قد تم إيفاده سفيرًا إلى إسپانيا، ولكنه خلف جالواي كقائد أعلى) أوامر بالاستيلاء على "پورت ماهون – Port Mahon" عاصمة الجزيرة. مدعومًا بأسطول من أربع وثلاثين سفينة بقيادة الأدميرال "چون ليك – John الجزيرة مدعومًا بأسطول من أربع عشر من سردينيا؛ حيث كان يقوم بقصف كاجلياري(و) الذي رسا في مينوركا في الرابع عشر من سبتمبر على رأس قوة مكونة من ألف ومائتي بريطاني وثمانمائة إسپاني وستمائة برتغالي، وبعد أسبوعين آخرين، كان قد أصبح مستعدًّا للقيام بالهجوم. كان لا بد من إنشاء طريق لنقل المدافع والعتاد من مكان الرسو إلى الهدف الأول و هو قلعة «سان فيليپ – Fort St Philip"، وحتى آنذاك كان موقع بأن عرض شروطًا سخية لاستسلامها، مهددًا بقتل كل الحامية في حال رفضها. كان عرض شروطًا سخية لاستسلامها، مهددًا بقتل كل الحامية في حال رفضها. كان

يمكن أن يواصل القادة الفرنسيون والإسپان المقاومة، لولا وجود عدد كبير من النساء والأطفال الذين كانوا قد لجأوا إلى القلعة. وهكذا قرروا الاستسلام ـ وهو القرار الذى سيندمون عليه فيما بعد. تم سجن كليهما؛ لينتحر القائد الإسپاني بعد ذلك.

سرعان ما حذت القلاع الأخرى حذو سان فيليپ، أما سرعة تقدم ستانوپ فكانت راجعة - إلى حد كبير - إلى حسن نية السكان المحليين الذين كانوا قد تحملوا الفرنسيين والإسپان أكثر من طاقتهم: بمجرد اقتراب القوات الغازية، قام حكام ماهون بتسليم مفتاح المدينة، وينهاية الشهر، كانت الجزيرة كلها قد أصبحت في يد البريطانيين، وستظل كذلك نحو قرن من الزمان – تقريبًا – باستثناء فترة بينية قصيرة من 1756 إلى 1763. بالنسبة لـ "ستانوپ"، لم يكن استسلام الجزيرة – مثل جبل طارق – لـ "شارل الثالث" ملك إسپانيا أمرًا كبير الأهمية، وكان قد تم رسميًّا إعلان شارل ملكًا عليها في الثامن من نوفمبر. كتب يقول: "ما كان ينبغي أن تتخلى إنجلترا عن هذه الجزيرة قط، الجزيرة التي سوف تقرر قانون البحر الأبيض المتوسط، سواء في زمن السلم أو الحرب". ولتأكيد ذلك، ترك حامية مكونة من قوات بريطانية بالكامل، أما الإسپان والبرتغاليون فأعيدوا إلى إسپانيا ليساعدوا الملك شارل. بحلول يونيو 1709، كان قد أنفق أحد عشر ألف جنيه إسترلينيا على دفاعات الجزيرة.

فى الوقت نفسه، كانت الأوضاع على البر الرئيسى الإسپانى تبدو خطرة بالنسبة لـ "جالواى"، وكانت خطورتها تتزايد. كان يلقى بمسؤولية انتكاساته على قواته البرتغالية أساسًا – كانت بمثابة عبء عليه فى ألمانسا – وفى أوائل 1708 أعاد أفرادها إلى بلادهم ليحل محلهم جنود ألمان ممن توفروا بعد الهدنة فى إيطاليا، بقائدهم "الكونت قون ستاريمبرج – Count von Starhemberg"؛ ولكن حتى آنذاك كان من الواضح استحالة منع الإمبراطوريين من الاستيلاء على "تورتوسا – Tortosa" قاطعين بذلك الاتصال بين برشلونة وقالينسيا. لم يحدث أى تقدم حتى العام 1710، عندما زحف الحلفاء للمرة الثانية على مدريد. سقطت المدينة فى الثالث والعشرين من سبتمبر، ولكن شارل فشل مرة أخرى فى الاحتفاظ بها، وبنهاية العام كان عليه أن ينسحب إلى قطالونيا. حتى هناك، كانت قبضته فى غاية الضعف: فى يناير 1711، استولى الفرنسيون على حتى هناك، كانت قبضته فى غاية الضعف: فى يناير 1711، استولى الفرنسيون على "جيرونا – Gerona".

ثم بعد ثلاثة أشهر، فى السابع عشر من أبريل، مات الإمبر اطور "چوزيف الأول ــ Emperor Joseph I" فى چنيف، وكان فى الثالثة والثلاثين من العمر، وكان سبب الوفاة المؤكد هذه المرة هو الجدرى. بموته تغير المشهد السياسى الأوروبى برمته بين

عشية وضحاها. كان چوزيف قد خلف والده ليوپولد فى 1705 وكان قد بذل جهذا كبيرًا لإصلاح الأوضاع المالية المتدهورة فى الإمبراطورية، ويتبنى بشدة مطالبة شقيقه الأصغر شارل بـ "إسپانيا". إلا أن شارل لم يكن الآن مجرد مطالب إسپانى بالعرش، كان الخليفة المتوقع لشقيقه على العرش الإمبراطورى. كان "التحالف الكبير – The كان الخليفة المتوقع لشقيقه على العرش الإمبراطورى. كان "التحالف الكبير – The Bour من أن يصبحوا أقوياء أكثر من اللازم، وإذا أصبح شارل إمبراطورًا (كما حدث بالفعل بعد انتخابه فى العام التالى) سيكون هناك خطر أن يصبح الهابسبورج أكثر قوة بمجرد أن تتحد كل الأراضى التابعة لهم مرة أخرى، (كما كان الحال أيام عمه الأكبر، شهور كثيرة قبل أن تتوصل القوى الأوروبية شارل الخامس). كان لا بد من أن تمر شهور كثيرة قبل أن تتوصل القوى الأوروبية المخالم المخام الوضع الجديد، فلم تبدأ المفاوضات بين الحلفاء وفرنسا إلا فى أول العام الجديد، 1712، فى مدينة أوترخت الهولندية.

\*\* \*\* \*\*

قبل أن نذهب إلى أوترخت، لا بد من أن نعود قليلًا إلى مينوركا وجبل طارق؛ حيث كان وضعهما ما يزال غامضًا. في إنجلترا، كان "الهويج(10) - The Whigs"، الذين كانوا مسيطرين على النصف الأول من فترة حكم "الملكة أن – Queen Anne"، كان قد حل محلهم حكومة "تورية (١١) - Tory Government". كانت الحكومة الجديدة قد ارتأت أن الإمبر اطور شارل السادس يمثل خطرًا أكبر مما كان للبوربون في أي وقت، ولم يعد يستحق التأييد البريطاني، وهذا بالإضافة إلى أن البوربون كانوا قد أصبحوا مستعدين للسلام، كانت الحرب في الشمال تنذر بكارثة لفرنسا - كان مارلبورو ما زال مستمرًّا في إزالة كل ما يعترض طريقه - وكان الملك لويس يزداد تلهفًا على التوصل إلى تفاهم، وعليه كان لا بد من أن تكون هناك تنازلات وبخاصة عن ممتلكات الأخرين كما كان لويس يفضل (لويس هو لويس)، وهل كان هناك تنازل يمكن أن يلقى قبو لا لدى البريطانيين أكثر من الاعتراف بأحقيتهم في جبل طارق؟ في الواحد والثلاثين من مايو، قام الملك بإبلاغ الملكة أن: "الدينا وعد من ملك إسپانيا بأن يبقى جبل طارق مع الإنجليز، كضمان حقيقي لتجاربهم في إسپانيا والبحر الأبيض المتوسط". (12) الحقيقة أنه لم يكن لديه شيء من هذا القبيل، إلا أن فيليب لم يكن ليعترض. حتى الآن، كان أكثر حظًا من جده: كانت الحرب في إسپانيا ضد شارل وحلفانه ناجحة إلى حد ما، ولكن إلى متى سيظل الحظ حليفه؟ كانت خلافة شارل للإمبراطورية تعنى أن تصبح كل موارد الإمبراطورية تحت تصرفه. كذلك كانت هناك شائعات عن احتمال إرسال إيوچين

ليتسلم القيادة فى إسپانيا، كما كان فيليپ يعرف أنه لا يوجد لديه چنر الات يملكون نصف خبرة الأمير أو ذكائه، لكى يضعهم فى مواجهته. وأخيرًا، إذا عقدت فرنسا وبريطانيا سلامًا منفصلًا، فسوف يُحْرَمُ من كل الدعم العسكرى الفرنسى. لم يكن يرى أى خيار آخر أمامه، ولذا أبلغ الملك لويس – على مضض – بأن كان على استعداد أن يعرض على الإنجليز فتوحاتهم الحديثة.

انطلقت مفاوضات السلام فى تكتم وهدوء ومضت فى تسلسل: اعترفت بريطانيا بهوليپ الخامس» ملكا على إسپانيا، بينما كانت إسپانيا وفرنسا مضطرتين لقبول أن تظل مينوركا وجبل طارق فى يد بريطانيا. فى البداية، كان لويس هادئًا بشأن مينوركا. لم تكن صخرة جبل طارق ذات أهمية إستراتيچية كبيرة بالنسبة له؛ من ناحية أخرى كانت الجزيرة على مسافة إبحار يوم من فرنسا، وكان يمكن أن تستخدم — كما ارتأى مؤخرًا — كقاعدة انطلاق للهجوم على طولون وساحله المتوسطى، ولذا لم يكن لديه النية لتسليمها إلا إذا كان مضطرًا لذلك. ما لم يكن يعرفه هو أن النصيحة التحذيرية التى كانت قد أعطيت للمفاوضين البريطانيين قبل أن يغادروا أوترخت: أنهم كان لا بد من أن يصروا على أن «جبل طارق وپورت ماهون مع جزيرة مينوركا سوف يتم ضمها فى المستقبل إلى تاج تلك الممالك» — وألا يقبلوا بغير الموافقة على ذلك.

كانت ما تزال هناك مشكلة بسيطة مع الهولنديين. كانوا قد قاموا بدور هم في الاستيلاء على الصخرة في 1704، كما قدموا جزءًا من الحامية منذ ذلك الوقت، وكانوا - كما هو متوقع - ينتظرون المكافأة على ذلك. الآن كانوا - بنفس القدر - يشعرون بانه قد غُرَّرَ بهم. في البداية، رفضوا أن يسحبوا قواتهم من جبل طارق، وهددوا بمواصلة الحرب وحدهم، إلا أن أحدًا لم يأخذهم على محمل الجد. الحقيقة أنهم كانوا في أمس الحاجة لدعم البريطانيين لحمايتهم في الأراضي المنخفضة، وكانوا يعرفون ذلك هم والبريطانيون.

\*\* \*\* \*\*

ما يعرف بمعاهدة أوترخت، كان فى الحقيقة سلسلة كاملة من الاتفاقيات حاولت فيها فرنسا وإسپانيا، بعد فوران أوروبى استمر إحدى عشرة سنة - أن تضبطا علاقتهما بجيرانهما. معظم الرعايا الذين تم الاتفاق بشأنهم لا يعنونا هنا، أما فيما يخص البحر الأبيض، فقد قدمت كلتا الدولتين تناز لات مهمة. فرنسا وإسپانيا اعترفتا رسميًا بروقيكتور أماديوس الثانى — Victor Amedeus II" — الذى تصادف أن كان حما الملك فيليپ ملكا على صقلية، وأن يمتد ملكه الشمالى ليشمل مدينة نيس، الفرنسية سابقًا. بالإضافة إلى ذلك قبلت إسپانيا نقل المناطق الإسپانية السابقة من إيطاليا والأراضى المنخفضة

إلى الإمبراطورية، وسلمت مينوركا وجبل طارق بالفعل لبريطانيا؛ وبالطبع، لم تفعل ذلك دون شروط. بالرغم من أن المعاهدة منحت التاج البريطاني حقوق ملكية دائمة على جزء من منطقة جبل طارق الحالية، (قامت بريطانيا، بكل وقاحة بتوسيعها منذ ذلك) شرط أن تستمر العقيدة الكاثوليكية بكل حرية، وأن يحظر على اليهود والمسلمين الاستقرار هناك، كما احتفظت لنفسها صراحة بالسيادة التامة على الصخرة. (13) وما ليس معروفًا كذلك على نطاق واسع أنها وضعت اسمها على ما يسمى بـ «اتفاق أسينتو ليس معروفًا كذلك على نطاق واسع أنها وضعت اسمها على ما يسمى بـ «اتفاق أسينتو مستعمراتها فيما وراء البحار بالعبيد الأفارقة، بمعدل 4800 عبد في السنة... لمدة ثلاثين سنة!

ظل الإمبراطور شارل يحارب حتى 1714، وتم توقيع السلام النهائى بدونه، كان باسمه أن استمر الصراع على مدى الاثنى عشر عامًا السابقة، وبالنأى بنفسه عن صناع السلام، يكون قد ألحق بإمبراطوريته أذى دائمًا. لم يتم تجاهل مصالحه تمامًا أثناء المفاوضات الطويلة فى أوترخت، ولكن حيث إنها كانت تتعارض مع مصالح فرنسا وإسپانيا البوربونية والمقاطعات المتحدة — كما كان الهولنديون يطلقون على أنفسهم أنذاك — بينما بقيت بريطانيا غير مبالية إلى حد كبير، كان من الحتمى أن يتم إهمالهم بدرجة ما. إلا أنه عندما عاد المتفاوضون إلى بلادهم، وجد شارل نفسه سيدًا، ليس على مجمل إمبراطوريته فحسب، وإنما كذلك على الأراضى المنخفضة الكاثوليكية وميلان وناپولى وسردينيا. لم يكن هناك ما يشكو منه، ولكن بقدر قليل من اللباقة الدبلوماسية، وناپولى وسردينيا. لم يكن هناك ما يشكو منه، ولكن بقدر قليل من اللباقة الدبلوماسية،

ولكن ماذا عن العرش الإسپانى؟ كان ذلك بالطبع أهم الأمور، كان الذريعة الأصلية للحرب وسبب موت منات الألوف من الرجال فى أرجاء القارة. هذا الأمر تم حسمه فى النهاية - كما كان ينبغى أنذاك - لصالح فيليب. كان قد تم بتر مملكته إلى حد كبير رغم أنه لن يفقد بلاد الأراضى المنخفضة التى طالما كانت بمثابة حجر رحى حول رقبة إسپانيا. (١٩) على أية حال، كانت هناك تعويضات، فقد احتفظ بأمريكا الإسپانية وكل ما كانت تجلبه له من ثروات، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى الثلاثين سنة التالية كان ليحكم باعتباره فيليب الخامس ملك إسپانيا دون منازع. (١٥)

\*\* \*\* \*\*

ما يستحق فيليپ الإدانة بسببه هو معاملته «للقطالونيين – The Catalans". بالرغم من حقيقة كونهم مؤيدين أشداء لـ "شارل" هابسبورج، فإن فيليپ منحهم رسميًا،

بموجب المادة الثالثة من المعاهدة الأنجلو – إسپانية، وبموجب احترامه لملكة بريطانيا العظمى، منحهم عفوًا عامًا، وكذلك كافة المزايا التى كانت أنذاك للقشتاليين "الذين كانوا محل رعاية الملك من بين كل شعوب إسپانيا". كان واضحًا من البداية أنه لم يكن ينوى العفو عنهم بسبب ما كان يعتبره عدم وفاء منهم، وفى وقت باكر من 1713 كان قد طلب خضوعهم غير المشروط، لم يكن مفاجئًا أن يرفضوا، وشكلوا حكومة مؤقتة خاصة بهم؛ وإذ ذاك أرسل فيليب فى يوليو 1714 وحدة عسكرية لمحاصرة برشلونة. قاومت المدينة وصمدت نحو شهرين، وحتى بعد أن تم دعم القائمين بالحصار بجيش فرنسى بقيادة "دوق برويك – Duke of Berwick" وأسطول فرنسى، رفضت فرنسى بقيادة "دوق برويك – Duke of Berwick" وأسطول فرنسى، رفضت كل شارع... عن كل بيت. إلى أن أصبحوا عاجزين تمامًا عن المقاومة. من بقى على قيد الحياة تم بيعه فى سوق العبيد، وبأوامر من الملك أحرقت أعلام قطالونيا فى السوق العامة بو اسطة الجلادين.

\*\* \*\* \*\*

ليس مؤكدًا أن يكون فيليب قد شعر بأى تأنيب ضمير بسبب معاملته للقطالونيين، إلا أنه سر عان ما كان لديه من الأسباب ما يجعله يشعر بالندم لتنازله عن إيطاليا الإسبانية. بعد وقت قصير من وفاة زوجته "ماريزا لويزا الساڤوية - -Maria Louisa of Sa voy" في 1714، تزوج "اليزابيث فارنيز – Elizabeth Fornese" ذات الاثنين والعشرين ربيعًا ابنه ''دوق پارما – Duke of Parma'' من زوجة أخرى. الملكة الجديدة، التي لم يكن يميزها أي جمال أو تجربة أو تعليم، بدأت مثلما كانت تقصد أن تستمر. حتى من قبل وصولها إلى مدريد، افتعلت مشاجرة مع "أميرة أورسين - Princess des Ursins" – التي كانت قد قطعت نصف الطريق عبر البلاد لكي تكون في استقبالها - على سلم فندق على الطريق، وتركتها بخشونة وفظاظة؛ لتبقى وحيدة في برد البرانس الشديد لتعود إلى فرنسا. عند وصولها إلى العاصمة استدعت وكيل عمها فورًا: "جيوليو ألبيروني - Giulio Alberoni"، وكان كاهنًا ذكيًّا وإن كان مجردًا من المبادئ الخلقية، ابن بستاني في "بياكنزا – Piacenza" للمثول أمام القضاء. منذ ذلك اليوم، اختفى كل نفوذ سياسي فرنسي من البلاط الإسپاني يصبح إيطاليا قلبًا وقالبًا، أما ألبير وني \_ الذي أقنعت البابا "كليمنت الحادي عشر \_ Clement XI" بعد ثلاث سنوات بأن يعينه كار دينالا - فشرع بسرعة في إعادة بناء إسپانيا مع الاهتمام الخاص بيناء أسطول

وحيث إن الملكة ماريا لويزا كانت قد تركت ثلاثة أبناء، لم يكن لدى إليزابيث أمل كبير في عرش إسپانيا. كان هدفها البعيد المدى هو تأمين خلافتها لـ "پارما وپپاكنزا" وربما توسكانى كذلك بعد موت عمها، وذلك بموجب أنها تنتمى إلى آل ميديشى. لم تكن هى الوحيدة التى تتطلع إلى العرش. كان الإمبراطور شارل ما زال مستاء من التدابير الأخيرة. كان غاضبًا على نحو خاص لمنح صقلية لبيت ساڤوى، وكان معروفًا أنه على اتصال بـ "فيكتور أماديوس – Victor Amadeus" مع فكرة استبدالها بـ "سردينيا". كانت إليز ابيث وألبيرونى مصرين على ضرورة عدم إقدامه على مثل هذه الخطوة: فبمجرد أن تصبح صقلية جزءًا من الإمبراطورية، ستمثل خطرًا دائمًا على الساحل في أغسطس 1717، أبحرت حملة من برشلونة إلى كاجليارى، وبنهاية نوفمبر كانت الجزيرة قد أصبحت ملكها. آنذاك فحسب، بعد أن تشجعا بهذا الانتصار السهل، قررا التحرك نحو صقلية مباشرة، وفي الأول من يوليو 1718 رست قوات إسپانية بالقرب من الجزيرتين، اللتين كانتا ضمن حيازة أراجون منذ القرن الثالث عشر، وهكذا لمدة من الجزيرتين، اللتين كانتا ضمن حيازة أراجون منذ القرن الثالث عشر، وهكذا لمدة تزيد عن مانة عام قبل اتحاد تلك المملكة مع قشتالة، كانتا أكثر إسپانية من معظم إسپانيا.

وهكذا كانتا في ذلك الوقت. ولكن تلك الحجة ما كانت لتروق لـ "شارل السادس - Charles VI"، وكان الأخير قد عقد مع بريطانيا وفرنسا ما كان يوصف أنذاك – على نحو مخادع – بـ "التحالف الرباعي(16) – The Quadruple Alliance – (16). لم يكن لدى الإمبر اطورية بحرية، ولكن بريطانيا كان عندها، ولذا كان أن أسرع أسطول بريطاني تحت قيادة الأدمير ال سير "چورچ بينج – George Byng" إلى صقلية؛ حيث قام بتدمير الأسطول الإسپاني تمامًا بالقرب من "كيب پاسيرو – Cape Passero" أقصى جنوب شرق الجزيرة. لسوء الحظ، لم تكن بريطانيا أنذاك في حالة حرب مع إسپانيا، كانت تعمل، فحسب، نيابة عن حليفها الإمبر اطور. ما قام به بينج أحدث موجة عارمة من العنف شعرت بأثار ها كل أوروبا ليصل مداها إلى سويد شارل الثاني عشر، وروسيا "بطرس الأكبر – Peter the Great". كان على ڤيكتور أماديوس أن يخضع لما هو "بطرس الأكبر – Peter the Great". كان على ڤيكتور أماديوس أن يخضع لما هو فيما يتعلق ببريطانيا فكان غضب ألبيروني شديدًا لدرجة أنه أطلق أسطولًا ضخمًا (-Ar) شهما يتعلق ببريطانيا فكان خديدًا أخذته لندن على محمل الجد. في السابع عشر من ديسمبر (mada)، أعلن البرلمان الحرب، وبعد أقل من شهرين حذت فرنسا حذوه.

عندما أبحر ذلك الأسطول الهائل في صيف 1719، لم يكن أكثر نجاحًا من سابقه الشهير: دخل في عواصف شديدة في خليج "بسكاي — Biscay" وتحطم بالقرب من "فينيستير — Finisterre"، ولم يصل حتى إلى المياه الإنجليزية. انطلقت حملة منفصلة نحو إسكتلنده وأنزلت بالفعل قوة إسپانية في "النجاد الغربية — High-"، أما الأكثر خطورة والأكثر مدعاة للدهشة بالنسبة لإسپانيا، فكان وصول جيش فرنسي بقيادة دوق برويك — Duke of Berwick. كان من الصعب أن يصدق فيليپ الخامس أن وطنه يمكن أن يحمل السلاح ضده، أو أن يحارب برويك صديقه القديم، إلا أنه سر عان ما تحرز من أو هامه. لم يكن بإمكانه أن يفعل شيئًا حيال ذلك وجيشه بعيد في صقلية. كان عليه أن يرقب الأوضاع بلا حول و لا قوة، بينما يتم غزو قطالونيا واحتلال "فيجو — Vigo".

أما ألبيرونى، الصانع الوحيد لكل هذه المصائب، فلم يستطع الصمود أكثر من ذلك. في ديسمبر 1719، كان ضحية لمؤامرة بقيادة دوق پارما ولى نعمته القديم، فتم طرده ونفيه من إسپانيا. كان مغامرًا ومتآمرًا ونافد الصبر وجامح الطموح في كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، أما بالنسبة للشؤون الداخلية فكان مديرًا ممتازًا، ورغم أنه كان إيطاليًّا صميمًا، كان يعمل بكل جد، وبكفاءة شديدة، من أجل وطنه بالتبنى. بعد رحيله، لم يكن هناك ما يدعو لاستمرار العداء، وكان فيليپ يأمل في تفاهمات أفضل. خاب أمله. رفضت بريطانيا وفرنسا تمامًا أن تستمعا إليه، حتى تنضم إسپانيا إلى التحالف الرباعي، وهو ما قامت به على مضض في السابع عشر من فبراير 1720.

\*\* \*\* \*\*

عندما وقعت هذه الاتفاقيات الدولية، المعروفة إجمالًا بمعاهدة أوترخت، في الأشهر الأربعة الأولى من العام 1713، كان قد مر أكثر من ربع القرن على جزر الپيلوپونيز وهي ضمن ممتلكات ڤينيسيا. لم تكن تجربتها الجديدة في الإمبراطورية ناجحة. كانت سنوات الاحتلال التركي التي سبقت استردادها قد حولت الأراضي المزدهرة إلى مكان قفر وخراب، وسرعان ما أدركت أن عبء الإدارة سيكون مكلفًا وشاقًا إلى حد بعيد، كان السكان المحليون، بوطنيتهم التي نشأت وتكرست كالعادة على يد رجال الدين الأرثوذوكس، كانوا يحلمون بدولة لهم، ولم يكونوا يجدون ميزة كبيرة في أن يحل محل سادتهم غير المؤمنين مسيحيون انشقاقيون لا يتعاطفون مع طموحاتهم. كان الدفاع مشكلة أخرى في السابق، عندما كان الوجود الڤينيسي مقصورًا على عدد قليل من المستوطنات التجارية المهمة ومدن الحاميات، كان يمكن الاضطلاع به، ولكن كيف يمكن الآن تأمين

نحو ألف ميل من الساحل المتعرج وحمايته من الغزو؟ حتى تلك الدفاعات التى كانت تعتبر لازمة ولا يمكن الاستغناء عنها، مثل قلعة "أكروكورنت — Acrocorinth" الكنيبة — ما زالت موجودة إلى اليوم نموذجًا للعمارة العسكرية الثينيسية — كانت بمثابة زيادة استعداء للسكان المحليين بسبب الضرائب التى كانت تجمع لأجلها وبنائها عن طريق السخرة؛ ولذا لا عجب أنه عندما ظهرت القوات التركية مرة أخرى فى 1715 على أراضى البيلوپونيز، كانت محل ترحيب كقوات تحرير.

قام "داماد على — Damad Ali"، الوزير الأول في بلاط السلطان أحمد الثالث، بالتخطيط لعملية مشتركة، بحيث تتقدم قوة برية عبر "تيسالى — Thessaly"، بينما يبحر أسطول في الوقت نفسه في اتجاه الجنوب الغربي عبر بحر إيجه، وخلال فصل الصيف حقق كلا فرعى الهجوم انتصارات متوالية، وعندما وصل الأسطول إلى الصيف حقق كلا فرعى الهجوم انتصارات متوالية، وعندما وصل الأسطول إلى وجهته، كان قد أجبر "تينوس — Tinos" و"أيچينا — Aegena" على الاستسلام، بينما استولى الجيش على كورنته بعد حصار دام خمسة أيام. بعد ذلك، كانت نوپليا ثم مودون و"كورون — Corone" و"مونيقاسيا — Mal المقاسيا — الاستسلام، وجزيرة "كيتيرا — Cythera" في الوقت نفسه، كان الأتراك في كريت بعد أن شجعتهم أخبار انتصارات مواطنيهم قد قاموا بالهجوم على المواقع القينيسية بعد أن شجعتهم أخبار انتصارات فوانسيسكو موروسيني قد انتهت إلى لا شيء، قد ضاعت، وبعد أن كانت كل انتصارات فوانسيسكو موروسيني قد انتهت إلى لا شيء، كان الأتراك مرة أخرى على أبواب الأدرياتيكي. أما بالنسبة لقينيسيا فلم يكن قد تبقى لها سوى قلعة واحدة... "كورفو — Corfu".

كان الجيش الذى دفع به الوزير الأول ضد قلعة كورفو فى أوانل 1716 مكونًا من ثلاثين ألف جندى مشاة وثلاثة آلاف من الخيالة، أما بالنسبة للقينيسيين فالتقديرات تختلف. كانوا أقل عددًا بكل تأكيد، ولكن القوة النسبية فى حروب الحصار تكون أقل أهمية منها فى حالات الهجوم والدفاع المتقدمة، وهنا كان بإمكان قينيسيا أن تعول على مهارة وخبرة أحد أبرز المحاربين فى زمنه. كان المارشال "ماتياس يوهان قون دير شولينبيرج - Matthias Johann von der Schulenburg" قد حارب تحت قيادة مارلبورو فى "أودينارد - Odenarde" و"ماليلاكيت - Malplaquet"، ثم بعد حلول السلام طلب أن يخدم مع قينيسيا. كان قد أمضى معظم الشتاء فى تحسين دفاعات كورفو، ورغم أنه لم يستطع أن يمنع الجيش التركى من الإبرار، استطاع مواجهته بنظام دفاعى لم يواجه مثله من قبل.

استمر الحصار طوال فصل الصيف شديد الحرارة، وأخيرًا جاءت في أغسطس التقارير التي زادت من شجاعة المدافعين وزرعت الغم في قلوب الأتراك. أبرمت قينيسيا تحالفًا مع الإمبراطورية التي كانت قد دخلت الحرب. كان الأمير الأسطوري إيوچين يزحف مرة أخرى. كان قد هزم جيشًا تركيًّا هزيمة منكرة في "كارلوڤيتز — Karlowitz"، نفس المدينة التي كان الأتراك قد وقعوا فيها تلك المعاهدة التي كانوا يخرقونها الأن على نحو شائن، وبعد وقت قصير حقق انتصارًا كبيرًا آخر في "بيترواردين – Peterwardein"؛ حيث قتل عشرين ألفًا من جنود الأعداء واستولى على مائتي مدفع منهم، مقابل خسارة أقل من ثلاثة ألاف جندي من قواته.

هذه الضرورة غير المتوقعة للقتال على جبهتين في وقت واحد، ربما تكون قد أقنعت القائد التركى بأنه إن لم يستول على كورفو بسرعة، فلربما لن يكون قادرًا على ذلك قط؛ وفي ليلة الثامن عشر من أغسطس أصدر أوامره بالهجوم الشامل الذي صحبه هدير الطبول ودوى الأبواق الذي يصم الأذان مع نيران المدافع والبنادق وصيحات الحرب. فورًا، كان شولينبيرج في موقعه يدعو كل قادر على القتال - النساء والأطفال وكبار السن والقساوسة والكهنة - لكي يدافع عن المدينة. بعد عدة ساعات كان القتال ما زال مستعرًّا، فقرر أن يغامر بكل شيء ويقوم بإغارة مفاجئة. قبل الفجر بوقت قصير، قام على رأس قوة من ثمانمائة جندى اختار هم بعناية، وانسلوا من خلال ممر صغير وانقضوا على مؤخرة الجيش التركى. كان انتصارًا فوريًا وحاسمًا. لاذ الأتراك الذين فوجنوا بالهجوم بالفرار، تاركين وراءهم أسلحتهم ونخيرتهم. زملاؤهم، على الأجزاء الأخرى من السور، الذين أصابتهم الدهشة وجدوا أن الهجوم قد فشل، فانسحبوا هم أيضًا وإن كان على نحو أكثر تنظيمًا. في الليلة التالية، وكأن الطبيعة كانت تؤكد الانتصار القينيسي، هبت عاصفة قوية - كانت من العنف لدرجة أن في غضون ساعات قليلة كان المعسكر التركى قد أصبح أشبه بمستنقع، تحولت الخنادق إلى قنوات مانية وتمزقت الخيام واقتلعتها الرياح بحبالها وأوتادها. في الخارج، كانت السفن التركية ترتطم ببعضها في المكلأ لتتحطم وتتناثر أجزاؤها قطعًا من الخشب.

عند الفجر، وبعد أن تكشف حجم الدمار، كان القليل من القائمين بالحصار هم الذين يريدون البقاء لحظة أخرى على جزيرة، كان يبدو أن الألهة ضدهم، والحقيقة أن القائد التركى تلقى، بعد أيام قليلة، أو امره بالعودة فورًا. تم إنقاذ كورفو وكوفئ شولينبيرج بسيف مرصع بالجواهر ومعاش مدى الحياة قدره خمسة الأف دوكاتية، كما تم تكريمه بإقامة تمثال له في حياته في القلعة القديمة. (17) انسحب الأتراك لكى لا يحاولوا مرة أخرى أن يوسعوا إمبر اطوريتهم على حساب أوروبا المسيحية.

كان أثر ذلك على الروح المعنوية للقينيسيين كبيرًا. في أوائل الربيع من العام التالى، انطلق من «زانته – Zante" أسطول جديد من سبعة وعشرين سفينة صوب الدردنيل، بقيادة الأدمير ال الشاب اللامع "لودوڤيكو فلانچيني – Ludovico Flangini". في الواحد والعشرين من يونيو 1717 قابل الأتراك رأسيًا، وبعد معركة استمرت عدة أيام حقق انتصارًا ساحقًا، ولم يلحق به أي أضرار سوى موت فلانچيني، الذي أصابه سهم إصابة بليغة، ولكنه أصر على أن يُحمَل إلى مكانه على سطح مؤخر المركب ليراقب المراحل الأخيرة من القتال من خلف الزجاج. بعد شهر، لحقت هزيمة أخرى بالأسطول التركى بالقرب من "كيپ ماتاپان – Cape Matapan" ولاذ بالفرار. بالأسطول التركى بالقرب من "كيپ ماتاپان – Cape Matapan" ولاذ بالفرار. الأتراك ينسحبون على كل الجبهات.

لو أن الحرب استمرت فصلًا آخر واستطاع القينيسيون أن يحافظوا على هذا الزخم، لكانت البيلوپونيز قد عادت لهم مرة أخرى، وإن كان ليس مؤكدًا أن ذلك كان يمكن أن يكون في صالحهم على المدى الطويل. ولكن الأتراك قرروا التماس السلام، والآن كانت قينيسيا تكتشف كم كانت مخطئة عندما أبرمت تحالفها النمساوى. مواجهة بأخطار جديدة من إسپانيا، كانت الإمبر اطورية متلهفة على التوصل إلى تسوية سريعة، ولم تكن مهتمة كثيرًا بمطالب قينيسيا الإقليمية. استنادًا إلى أساس واه، وهو أن انتصار كورفو وصعود نجم قينيسيا الذي تلاه كانت كلها نتائج مباشرة لانتصار الأمير إيوچين في پيترواردين. وهكذا، عندما التقت الأطراف في مايو 1718 في پاساروڤيتز – مع ممثلي إنجلترا وهولندا كوسطاء – وجد المندوب القينيسي "كارلو روزيني – Carlo Ruzzini" أنه لم يترك انطباعًا جيدًا لدى زملائه. ظل لمدة ست ساعات يدافع ويبرر، مطالبًا باستعادة قينيسيا لـ "سودها – By المهالية ويبررا مطالبًا باستعادة قينيسيا لـ "سودها – Spinalonga" و "تينوس – Tinos" و"كيتيرا – Spinalonga" و "كيتيرا من البانيا جنوبًا حتى "سكوتارى – Scutari و "دلسينجو – Dulcingo" و"دلسينجو بالقينيسية في ألبانيا جنوبًا حتى "سكوتارى – Scutari و "دلسينجو بالمهار بأن ثمانية وهي حصن قرصنة كانت تريد إزالته، ولكن توسلاته تصادفت مع أخبار بأن ثمانية عشر الف جندي إسپاني كانوا قد نزلوا في سردينيا، ولم يستمع إليه أحد.

تم توقيع المعاهدة في الواحد والعشرين من يوليو 1718، بعد ذلك بشهرين بالتحديد، وفي خضم إحدى العواصف الصيفية المرعبة في البحر الأبيض، ضربت صاعقة برق مخزن البارود في قلعة كورفو القديمة ليشعل الانفجار ثلاثة مخازن ذخيرة أخرى... فكانت النتيجة دمار القلعة بالكامل. تحول قصر الحاكم إلى أنقاض ليقتل القائد العام

وعددًا من العاملين معه. في لحظة أو أقل كانت الطبيعة قد حققت أكثر مما عجزت القوات التركية مجتمعة أن تحققه في عدة أشهر... وتأكدت عبثية الحرب الأخيرة.

في پاساروڤيتز، تم ترسيم حدود الإمبراطورية الڤينيسية للمرة الأخيرة. ان تكون هناك مكاسب أخرى ولا خسائر ولا مبادلات، وفي البحر الأبيض، بصرف النظر عن المدينة التاريخية والبلدات وجزر البحيرة، كانت الإمبراطورية تضم "إستريا – Istria" المدينة التاريخية والبلدات وجزر البحيرة، كانت الإمبراطورية تضم "إستريا – Kattaro ودالماشيا والجزر التابعة لها، ثم ألبانيا الشمالية بما في ذلك "كاتارو – Pre- (كوتور – Kotor) و"بترنتو – Butrinto" و"پارجا – Parga" و"پريڤيزا – Pre- و"فونيتسا – Vonitsa"؛ ثم "الجزر الإيونية – Ionian Islands"؛ كورفو وپاكسوس وأنتيپاكسوس وليوكاس وشيفالونيا وإيثاكا وزانته، وأخيرًا جزيرة "كيتيرا – وپاكسوس وأنتيپاكسوس وليوكاس وشيفالونيا وإيثاكا وزانته، وأخيرًا جزيرة "كيتيرا – Cythera قد ولي، إلا أنه كانت ما تزال هناك تعويضات. لم تجلب غزوات موروسيني لـ "ڤينيسيا" قد ولي، إلا أنه كانت أفضل بدونها، قامت پاسار وڤيتز على نحو ربما يبدو شانئا بتسوية خلافاتها مع الأتراك، وأعلنت صداقة خالدة مع نمسا الهابسبورج، القوة الوحيدة الأخرى خلافاتها مع الأتراك، وأعلنت صداقة خالدة مع نمسا الهابسبورج، القوة الوحيدة الأخرى التي كان يمكن أن تمثل خطرًا سياسيًا كبيرًا. كان السلام هو النتيجة... السلام الذي سيدوم قرابة قرن كامل حتى مجيء ناپوليون... الذي وضع نهاية للجمهورية نفسها.

\*\* \*\* \*\*

عندما خلف چور چ الأول الملكة أن على العرش البريطانى فى 1714 – وكان قد جاء من هانوڤر على مضض – أبدى استعدادًا تامًّا لإعادة جبل طارق إلى إسپانيا. ذلك أيضًا، ولعله أكثر إثارة للدهشة، كان رأى ستانوپ بطل مينوركا، الذى كان يشغل الأن منصب وزير الخارجية، وكان قد سبق أن صرح أكثر من مرة أن الصخرة كانت عبنًا أكثر منها ميزة. عندما عبر عن ذلك فى البرلمان، واجه عاصفة شديدة من الاحتجاجات جعلته يتراجع بسرعة، خشية صدور قرار رسمى يجعل التخلص منها أكثر صعوبة. بعد ذلك، فى مارس 1721، تم توقيع اتفاقية دفاع مشترك فى مدريد بين إسپانيا وفرنسا، تعهد فيها لويس الخامس عشر (كان فى الحادية عشرة من العمر) بدعمه الكامل لاستعادة جبل طارق. كان ستانوپ قد مات قبل ستة أسابيع، ولكن سياسته استمرت على يد خليفته. كتب الملك چور چ بالفعل إلى فيليپ يعده بإعادتها مقابل تناز لات معينة، بمجرد خليفته. كتب الملك چور چ بالفعل إلى فيليپ يعده بإعادتها مقابل تناز لات معينة، بمجرد شهر يونيو وضع اسمه على الاتفاقية. مرة أخرى، فى لعبة الكراسى الموسيقية العالمية توقفت الموسيقى: الأن كانت بريطانيا وفرنسا وإسپانيا وپروسيا(١٤٥)، كلها مصطفة ضد توقفت الموسيقى: الأن كانت بريطانيا وفرنسا وإسپانيا وپروسيا(١٤٥)، كلها مصطفة ضد

ثم سرعان ما عادت الموسيقى واستؤنفت اللعبة. كانت الملكة «إليزابيث فارنيز – Elizabeth Farnese 'Elizabeth Farnese وكانت أبعد ما تكون عن السعادة عندما رفض الملك الصغير لويس الخامس عشر بسرعة الأميرة الإسپانية الصغيرة التى كان من المفترض أن يتزوجها. في أبريل 1725 وقع ممثلو النمسا وإسپانيا معاهدة في قيينا. الأن كان الإمبراطور هو الذي وعد ببذل كل مساعيه لإقناع البريطانيين بالتنازل عن جبل طارق ومينوركا لإسپانيا. ولكن البريطانيين كانوا قد أصبحوا أكثر تشددًا: أبدى وزير الخارجية لورد "تاونز هند – Townshend" موقفًا مختلفًا تمامًا عن موقف سلفه ستانوب. كتب في يونيو 1725 يقول:

«إن الإمبراطوريين يدركون تمامًا مدى اعتزاز البرلمان، وربما الأمة كلها، بجبل طارق، ويعرفون كذلك أننا بموجب الدستور والقوانين لدينا أن التاج لا يستطيع أن يتنازل لأى قوة أجنبية، أيًا كانت، عن أى جزء من المناطق الخاضعة له دون موافقة من البرلمان، وأن جبل طارق الذى آل لبريطانيا العظمى بموجب اتفاقية أوترخت - مرتبط تمامًا بالتاج مثل أيرلنده، أو أى جزء من إنجلترا».

لم يكتف بذلك، بل إنه كرس العام التالى كله لتكوين عصبة جديدة من القوى الشمالية 
- كانت تضم السويد والدانمرك وكثيرًا من الإمارات الألمانية الصغيرة - وبحلول 
العام 1727 كانت أوروبا قد أصبحت معسكرًا مسلحًا. وفي فبراير من العام نفسه، 
كانت إسپانيا قد أعلنت الحرب على إنجلترا وفرضت حصارًا - غير ناجح - على 
جبل طارق، بينما ركزت بريطانيا، محققة نتائج أفضل، على اعتراض سبيل الأسطول 
الإسپاني السنوى الذي كان يأتي بالثروات من الأمريكتين. لم يكن أي من الطرفين يبدى 
حماسة كبيرة للحرب، وتم تعليق الأعمال العدانية في وقت باكر من العام 1728.

إلا أن الملكة إليزابيث غيرت انحيازاتها. في التاسع من نوفمبر 1729 في أشبيلية، وقع ممثلو إنجلترا وفرنسا وإسپانيا معاهدة، تم التوصل فيها – ربما لأول مرة – إلى انتزاع اعتراف صريح من إسپانيا بكامل نتانج معاهدة أوترخت، بما في ذلك احتلال بريطانيا لجبل طارق. في مقابل ذلك، تعهدت إنجلترا وفرنسا بتسهيل دخول الحاميات الإسپانية إلى توسكانيا وپارما – وهو ما نفذتاه بعد عام. في سنة 1731 مات «أنطونيو فارنيز – Antonio Farnese"، عم الملكة إليزابيث فجأة، وتحقق طموحها الأكبر في مارس 1732، عندما تم تنصيب ابنها "دون كارلوس – Don Carlos" رسميًا دوقًا على پارما وأميرًا أعظم على توسكانيا. بالرغم من اسمه، كان دون كارلوس إيطاليًا أكثر منه إسپانيًا بفضل أم مثل إليزابيث. في ذلك العام نفسه، الذي كانت قد تزايدت فيه

القرصنة فى البحر الأبيض، أرسلت إليز ابيث حملة كبيرة قوية إلى أمريكا الشمالية. تم الاستيلاء على "أوران — Oran" (وهران)، ولكن سرعان ما تم إيقاف التقدم الإسپانى بعد ذلك، وقتل قائد الحملة فى المعركة.

إلا أن الملكة لم تياس، والحقيقة أن نجاح ابنها في إيطاليا فتح شهيتها للمزيد. الدبلوماسية البارعة مع لويس الخامس عشر الآن، أمنت موافقة فرنسا على أن يطالب دون كارلوس كذلك بد "تاپولى" وصقلية على حساب الإمبراطور، وبناء على ذلك زحف جنوبًا في ربيع 1734 عبر الولايات البابوية، وفي العاشر من مايو دخل ناپولى منتصرًا؛ وفي نهاية الخريف، وبرغم بعض المقاومة من قلاع مسيني و"تراپاني - Trapani" و"سيراكوزا - Syracuse" رحبت صقلية كذلك بغزاتها الجدد. (بعد أربع سنوات فحسب، ستكون النمسا مضطرة للتخلي رسميًا عن الصقليتين، وسوف يتمكن دون كارلوس من عرش ناپولى؛ ليكون الملك شارل الثالث - Charles III).

الأن، ستوجه إليز ابيث كل اهتمامها لبريطانيا العظمى أكثر من كانت تشعر نحوه بالبغض من أعدائها، كانت جبل طارق ومينوركا هى أهم القضايا التى ظلت عالقة بين الدولتين، إلا أنهما لن تكونا الموضوع الوحيد للصراع بينهما؛ إذ كانت هناك خلافات ومنازعات أخرى على كلا جانبى الأطلنطى. فى إسپانيا، كان التجار والبحارة الإنجليز يقون مضايقات باستمر ار من محاكم التغتيش وحتى من كتائب التجنيد (19)، التى كانت منتشرة فى كل مكان. كذلك كانت السفن الإنجليزية التى تزود جبل طارق بالمؤن عرضة للانتهاكات والعرقلة. فى الأمريكتين كانت هناك خلافات ونز اعات على الحدود وحق قطع أشجار الغابات وقضايا أخرى كثيرة، ولكن أهمها كانت تجارة التهريب المربحة التى كان البريطانيون يقومون بها بكل وقاحة بين چامايكا – التى كانت فى أيديهم منذ 1655 – والمستعمرات الإسپانية فى الكاريبي.

كانت إسپانيا تحمى مصالحها قدر استطاعتها بواسطة قافلة من حرس الشواطئ، كان بعضهم، كما ظهر، أقل إنسانية من البعض الآخر. في 1738 وقف بحار إنجليزى يدعى «روبرت چنكنز – Robert Jenkins" أمام البرلمان يلوح بأذنه المبتورة التي قطعها حرس الشواطئ. ربما كان ذلك مجرد عمل عدائي بسيط، ولكن معارضة الهويج كانت تزأر مطالبة بالدم، كما تعالت الصيحات المطالبة بالثأر في طول البلاد وعرضها. كانت النتيجة إعلان "حرب أذن چنكنز – War of Jenkin's Ear في 1739. وي كانت البحري كان جبل طارق ومينوركا في خطر، إلا أنهما كانا في حماية أسطول البحر Nicholas Had – طبب الذكر – الأدمير ال «نيكولاس هادوك – Nicholas Had الأبيض بقيادة – طبب الذكر – الأدمير ال

dock"، الذى حاصر كلا من كاديز (قادش) وبرشلونة بنجاح، وانطلق ليستولى على اثنتين من سفن الكنوز الإسپانية، كان يقدر ثمن الواحدة منهما بمليون دولار. ما كان لحرب قامت بسبب قضية تافهة كتلك أن تستمر طويلا، ولكن فى العشرين من أكتوبر 1740، مات الإمبراطور شارل السادس فى قيينا فى سن الخامسة والخمسين، لتدخل أوروبا كلها فى حالة من الفوضى مرة أخرى.

\*\* \*\* \*\*

لسوء حظ قراء – وكتاب – التاريخ الأوروبي في القرن الثامن عشر أن يتبع الصراع الكبير على عرش إسپانيا بعد سبع و عشرين سنة فحسب، صراع آخر، كان هذه المرة على عرش النمسا. حرب الخلافة النمساوية على أية حال كان تأثيرها أقل على البحر الأبيض، وعليه فلن تستهلك الكثير من وقتنا.

حيث إن الإمبراطورية النمساوية لم تكن وريثًا للإمبراطورية الرومانية المقدسة بقدر ما كانت استمرارًا لها، فقد بقيت انتخابية من الناحية النظرية؛ خلال القرون الثلاثة لحكم آل هابسبورج، كانت واجبات الناخبين احتفالية وطقوسية أكثر منها أى شيء آخر، وكان العرش آنذاك وراثيًا قصدًا وهدفًا. لسوء الحظ، كان الهابسبورج النمساويون في تلك المرحلة من التاريخ – مثل أبناء عمومتهم الإسپان – يعانون نقصنًا كبيرًا في الورثة من الذكور، لدرجة أن يصدر ليوپولد الأول مرسومًا في 1703 ينص على السماح بتولى الإناث العرش في حالة عدم وجود ذكور، وكان من الطبيعي أن تكون الأولوية لبنات ابنه الأكبر چوزيف قبل بنات ابنه الأصغر شارل. ولكن كل شيء تغير – كما رأينا – بوفاة چوزيف المفاجئة في 1711 وخلافة شارل في العام التالي. وبترتيب عائلي سرى عرف لسبب ما بـ "إجازة براجماتية – 1711 وخلافة شارل في العام التالي. وبترتيب عائلي سرى عرف لسبب ما بـ "إجازة براجماتية – Pragmatic Sanction"، أعطى شارل (شارل السادس أنذاك) الأولوية لبناته قبل بنات أخيه، مصررًا في الوقت نفسه على بقاء ممتلكات الهابسبورج في شمال ووسط أوروبا غير قابلة للتقسيم في المستقبل.

عندما مات ابنه الوحيد قبله، كان شارل هو الذكر الوحيد على قيد الحياة من آل هابسبورج، ومن ثم كان مصرًا على أن تخلفه ابنته "ماريا تريزا – -Maria The" على عرش النمسا. وبحسب الإجازة الپراجماتية، كان ينبغى ألا يكون ذلك سببًا فى مشكلة. وبالفعل، كان كل شىء يبدو جيدًا فى الأشهر القليلة الأولى بعد وفاة والدها فى 1740. كان شارل قد حرص على الحصول على ضمانات قانونية جادة من كل القوى الأوروبية الرئيسية بأنهم سيحترمون خلافة ابنه: النظام البابوى وجمهورية فينيسيا وإنجلترا وهولندا... كلهم اعترفوا عن طيب خاطر بالملكة التى كانت فى الثالثة

والعشرين من العمر. (11) كانت «فرانس – France" ودودة ويمكن الاطمننان إليها برغم عدم وضوح شخصيتها إلى حد ما. لم يعترف بها فردريك الثانى ملك بروسيا الجديد فحسب (سيعرف فيما بعد بـ "فردريك الأكبر")، بل إنه عرض عليها المساعدة العسكرية متى احتاجتها. كان يتكلم بلسان متشعب لم تفهمه ماريا تريزا إلا فى السادس عشر من ديسمبر 1740، عندما غزا جيش بروسى من ثلاثين ألف جندى ولاية "سيليسيا – Silesia" الإمبراطورية... وبدأت حرب الخلافة النمساوية.

كان أن استمرت الحرب حتى 1748، ومثل سابقتها دارت أساسًا في شمال ووسط أوروبا – لم يكن البحر الأبيض المتوسط مسرحًا رئيسيًّا في أي مرحلة من مراحلها. الحقيقة أنه لم يكن له أهمية بالنسبة لـ "فردريك" ملك بروسيا أحد بطلى الحرب الرئيسيين. ولكنه كان بالغ الأهمية بالنسبة لحاكمين آخرين على المسرح الأوروبي، هما فيليپ الخامس ملك إسپانيا و"شارل إيمانويل – Charles Emmanuel" ملك سردينيا. وكما نعلم، كان ڤيكتور أماديوس الثاني ملك ساڤوى قد أُجبر في سنة 1718 على التنازل عن صقلية لهابسبورج النمسا، وأعطى بدلًا منها جزيرة سردينيا ذات الأهمية الأقل نسبيًا، ومن 1720 – عندما تسلم مملكته الجديدة رسميًّا – حتى 1861 – عندما أصبح ڤيكتور الثاني (أحد أبناء عمومته) أول ملك الإيطاليا موحدة – كان يُعرف هو وحلفاؤه بملوك سردينيا، وذلك رغم أنهم كانوا قد ظلوا يحكمون من تورين، عاصمتهم الموروثة.

كان شارل إيمانويل حاد الذكاء، وحكم رعاياه بحكمة ودراية؛ من ناحية أخرى لم يكن ليوقفه شيء، كرجل دولة أوروبي، عن أن يوسع حدود بلاده ويزيد من قوتها، فما كانت سردينيا – أو ساڤوى – لتعرف بـ "بروسيا إيطاليا" بدون سبب. كان "الكاردينال فليرى – Cardinal Fleury"، رئيس وزراء لويس الخامس عشر (وكان العقد التاسع من العمر)، قد تنبأ بأن يأتي ملك من سردينيا يلقى بالبوربون خارج شبه الجزيرة كلها، بينما كان أبرز وأذكى المراقبين الرئيس "شارل دى بروسيس(22) – Charles de بينما كان أبرز وأذكى المراقبين الرئيس "شارل دى بروسيس(22) – Brosses يخشى الإيطاليون سوى ملك سردينيا، فهو كما يز عمون ممسك بحلوقهم وسوف يخنقهم عاجلًا أو أجلًا".

لم يكن جسد شارل السادس قد برد، قبل أن تجبر إليزابيث فارنيز زوجها، المذعن دائمًا، على أن يطالب بكل ممتلكات آل هابسبورج الوراثية. كانت الأسس التى يعتمدون عليها ضعيفة، وكانت تعرف ذلك. كان أهم ما تسعى إليه هو الأقاليم الإيطالية ووجدت على الغور حليفًا مهمًا: كان ابنها دون كارلوس الأن هو ملك ناپولى "شارل الثالث".

فى غضون أسابيع قليلة كان جيش إسپانى قد عبر البرانس وتقدم صوب "لانجيدوك – Duke of Montemar" وپروڤنس، بينما أرسل "دوق مونتيمر – Crbetello" وپروڤنس، بينما أرسل "دوق مونتيمر – Orbetello" (بالقرب من پورتو إيركول – Porto Ercole الحديثة)؛ حيث لحقت بها قوات من ناپولى.

فى نفس الوقت تقريبًا، ومع المزاعم الإسپانية، أعلن شارل إيمانويل أن إقليم ميلان كان من حقه قانونًا — ألم تكن جدة جدته هى ابنة فيليپ الثانى ملك إسپانيا؟ - ولكن بمجرد أن وجد أن إسپانيا كانت تستعد للحرب بهذا الهدف نفسه نصب عينيها، أعاد التفكير، وقرر أن يلقى بكل ثقله مع ماريا تريزا. من الآن فصاعدًا، ستحمل كل من النمسا وسردينيا على مملكتى البوريون فى فرنسا وإسپانيا. كان لهما حلفاء آخرون كذلك، ففى أغسطس 1742 ظهر بالقرب من ناپولى أسطول بريطانى بقيادة الأدميرال "توماس أغسطس 1742 ظهر بالقرب من ناپولى أسطول بريطانى بقيادة الأدميرال "توماس ماتيوز على ماتيوز على شارل من تحالف البوريون فورًا. كان لذلك التهديد أثره الجيد؛ حيث انقض ماتيوز على أسطول من السفن الفرنسية والإسپانية ليردها على أعقابها إلى طولون، قاطعًا بذلك كل اتصال بحرى بين إيطاليا وإسپانيا. ولكن الحلفاء لم يقابلوا ذلك على طريقتهم، ففى الشهر نفسه، قام جيش إسپانى بقيادة "دون فيليپ — Don Philip"، شقيق شارل الثالث بغزو ساڤوى، بالرغم من المقاومة الباسلة من الأهالى المروعين، كان أن بقى الجيش بغزو ساڤوى، بالرغم من المقاومة الباسلة من الأهالى المروعين، كان أن بقى الجيش من سنوات.

كان يمكن أن تستمر الحرب لفترة أطول بكثير، لولا موت فيليپ الخامس ملك إسپانيا في التاسع من يوليو 1746. كان فيليپ نفسه أبعد ما يكون عن الرغبة في القتال، وكان يقضى معظم وقته إما في العبادة أو في الاستماع الموسيقي التي يحب. منذ اللحظة الأولى للزواج كانت زوجته مسيطرة عليه تمامًا، وكانت طموحاتها الوطنية سببًا في تفاقم العداء، كما أن نوبات الجنون التي كانت تنتابه في أواخر حياته بشكل متزايد - أدت الى زيادة إحكام قبضتها عليه. كان الملك الجديد "فرديناند السادس — Ferdinand الولى إلى زيادة إحكام قبضتها عليه كان الملك الجديد "فرديناند السادس — Wi الأولى ماريا لويزا ملكة ساقوى، كان قد ورث عن أبيه كل كسله وتراخيه واستعداده للانقياد لزوجته، ومن ناحية أخرى لم تكن ملكته البرتغالية "ماريا باربرا البراجانزية — Maria لزوجته، ومن ناحية أخرى لم تكن ملكته البرتغالية "ماريا باربرا البراجانزية في اللحظة الأولى، استمرت الحرب، ولكن العلاقات الوثيقة كانت ما زالت قائمة بين بريطانيا والبرتغال منذ أيام "چون الجونتي — John of Gaunt" في القرن الرابع عشر،

وبدأت المفاوضات بين بلاطى "لشبونة – Lisbon" ولندن من أجل التوصل إلى تسوية سلمية. كان من أول الأعمال التى قام بها فرديناند بعد توليه العرش أن طرد "الماركيز فيللارياس – Marquis Villarias" وزيره الأجنبى الموالى للفرنسيين بوضوح؛ ليحل محله "دون جوزيه دى كار قاجال ى لانكاستر – Don José de Carvajal y" الذى كان محبًا للإنجليز ومن نسل الـ "جونت".

وأخيرًا تم توقيع اتفاقية "أيكس لاشاپيل – Axi-la- Chapelle" في 1748 بفضل جهود الملكة وكار قاجال، ووضعت الحرب أوزار ها. كان المنتصر الوحيد هو فردريك إمبراطور بروسيا، وهو الذي كان قد أشعلها. احتفظ شارل إيمانويل بكل من ساڤوى ونيس، مع شريط من لومبارديا أوصل حدوده إلى نهر "تيكينو – Ticino"، أما دون فيليپ فقد حصل على كل من پارما وپياكنزا. أخذت الإجازة الپراجماتية ضمانات جديدة، وتم الاعتراف رسميًا بزوج ماريا تريزا باعتباره "الإمبراطور فرانسيس الأول حديدة، وتم الاعتراف رسميًا بزوج ماريا تلاقات الأنجلو إسپانية كانت الآن ودية أكثر منها على مدى نصف قرن أو أكثر، وبالرغم من ذلك، فإن حرب الخلافة النمساوية – في نظر كثيرين – لم يكن لها مبرر تقريبًا.

\*\* \*\* \*\*

كان الإنجليز كما نعرف يضعون أعينهم على جزيرة مينوركا منذ مطلع القرن، وكانوا قد صمموا على ذلك – بنجاح – فى أوترخت، واثقين من أنها لا بد من أن تكون إضافة دائمة لإمبر اطوريتهم. الواقع أن هذه الفترة الأولى من الحكم البريطانى ما كانت لتدوم أقل من خمسين عامًا، وعند اندلاع حرب السبع السنوات فى 1756، كان من أول ما فعل لويس الخامس عشر هو إرسال حملة تحت قيادة المتحرر الشهير "الدوق دى ريشيليو – Duc de Richelieu" للاستيلاء على الجزيرة. بواسطة حاميتها المكونة بالكاد من ثلاثة آلاف جندى، أبدى حاكمها الأيرلندى "وليم بلاكنى – William Blak بالكاد من ثلاثة آلاف جندى، أبدى حاكمها الأيرلندى "وليم بلاكنى – والتعزيزات موجودًا، الصمود طويلًا دون تعزيزات قوية. لحسن الحظ، كان مثل تلك التعزيزات موجودًا، كان هناك أسطول من عشر سفن فى جبل طارق تحت قيادة "الأدمير ال سير چون بينج كان هناك أسطول من عشر سفن فى جبل طارق تحت قيادة "الأدمير ال سير چون بينج الوسائل المتاحة له لإنقاذ مينوركا" فى حال تعرضها لأى هجوم.

بالرغم من أن حاكم جبل طارق كان قد رفض فى آخر لحظة أن يرحل بكتيبة المشاة التى كان قد أمر بإرسالها – وهو القرار الذى سيؤدى بعد ذلك إلى تقديمه لمحاكمة

عسكرية، وإلى ما لحق به من عار – أبحر بينج في الثامن من مايو ليصل إلى "پورت ماهون – Port Mahon" بعد أحد عشر يومًا. بعد ظهيرة اليوم التالى، 20 مايو، هاجم الأسطول الفرنسي. من ناحية العدد كان الطرفان متساويين، إلا أن السفن الفرنسية كانت أكبر حجمًا وتحمل تسليحًا أثقل وجنودًا أكثر. مثل هذا التفوق في حد ذاته لم يكن حاسمًا، ولكن بينج وقع في خطأ تكتيكي كارثي في بداية القتال، بأن ترك تشكيل قتاله عرضة لمدفعية العدو. استغل الفرنسيون ذلك جيدًا وأعطبوا الأسطول البريطاني تماما. لم يحاولوا مواصلة الانتصار، وبالرغم من ذلك، قرر بينج بعد عقد مجلس حرب، أن يعود إلى جبل طارق تاركًا مينوركا تواجه مصيرها.

كان بلاكنى ما زال يقاوم رافضًا الاستسلام، بالرغم من أن حاميته فى قلعة سان فيليپ كانت تحت نيران متواصلة. آنذاك، كان القائمون بالحصار يعانون كذلك، سواء من الديزنطاريا – وهو الخطر الذى كان دائم التكرار فى ظروف الحصار – أو شدة الحرارة. كانوا كذلك يعرفون أن أسطولا بريطانيًا آخر يفوق أسطول بينج، كان فى طريقه للجزيرة تحت قيادة "الأدميرال سير إدوارد هوك – Admiral Sir Edward طريقه للجزيرة تحت قيادة "الأدميرال سير إدوارد هوك – Hawke"، وكان ريشيليو يريد أن ينهى الأمر قبل وصوله. وبناء على ذلك، أصدر أوامره بهجوم ليلى. وفى مجلس حرب عقده بلاكنى فى الصباح التالى، يوم 29 يونيو، أجمع كل الحاضرين باستثناء ثلاثة (قدموا شروطًا معقولة)، على أن الاستسلام كان هو السبيل الوحيد المعقول. عند اقترابه من ماهون بعد أيام قليلة، مر هوك بقافلة فرنسية كانت تحمل الناجين من أفراد الحامية عائدة بهم إلى جبل طارق. حينذاك فقط أدرك أنه كان قد تأخر كثيرًا.

عندما وصلت الأخبار إلى لندن، كانت هناك موجة عارمة من الحماسة لـ "بلاكنى"

الذى قيل: إنه لم يخلع لباسه العسكرى طوال الحصار الذى استمر سبعين يوما – وأنعم عليه الملك چورج الثانى بلقب "فارس"، ثم بلقب "كولونيل فخرى" لفيلق عسكرى، وأخيرًا كان لورد بلاكنى ضمن طبقة نبلاء أيرلنده. أما الأدميرال بينج فكان أقل حظًا. في السابع والعشرين من يناير 1757 أدانته محكمة عسكرية بالإهمال في أداء واجبه وحكمت عليه بالإعدام، ثم أضافت المحكمة توصية قوية بالرأفة ليكون السجن بدلًا من الإعدام، على اعتبار أن تصرف الأدميرال لم يكن بدافع من الجبن، ولكن الملك رفض تخفيف العقوبة. في الرابع عشر من مارس 1757 تم إعدامه رميًا بالرصاص فوق الحذيرة المنون الملكية في ميناء "پورتسموث – 1757 تم إعدامه رميًا بالرصاص فوق الحذيرة المنفن الملكية في ميناء "پورتسموث – Portsmouth". كورسيكا هي الجزيرة الرابعة الأكبر في المتوسط، بعد صعلية وسردينيا وقبرص. تاريخها القديم مثلما هو

متوقع، بعد فترة نشطة في عصر ما قبل التاريخ، توالت عليها احتلالات من اليونانيين والقرطاچنيين والإتروسك والرومان والوندال والقوط واللمبارد والعرب، في القرن الثامن، وهو الأكثر إثارة للدهشة، سقطت في يد النظام البابوي، الذي عهد بها في 1077 لأسقف بيزا. تحت حكم البيزيين، عرفت كورسيكا الإدارة المستنيرة الكفء لأول مرة. تطور اقتصاد الجزيرة، وبدأت الفنون في الازدهار: هاتان الزهرتان الرائعتان من الطراز الرومانيسكي: كاتدرائية 'نيبيو – Nebbio" وكنيسة "لا كانونيكا – La Ca – الطراز الرومانيسكي: كاتدرائية 'نيبيو عشر. كان من المحتم أن تثير تلك الدرة في تاج بيزا جشع چنوة، خصمها العتيد في وأثناء الصراعات المريرة بين الجمهوريتين البحريتين طوال العصور الوسطى المتأخرة – التي لحقت بهما فيها مملكة أراجون – الجريرة واحتفظت بتلك السيطرة – مع انقطاعات قليلة – ثلاثمائة سنة.

ثم كان أن ظهر على المسرح الكورسيكى "پاسكوال پاولى – 1736". ولكن أبوه "چياكنتو – Giaquinto" قد تزعم انتفاضة ضد چنوة فى 1735، ولكن بعد قتال دام أربع سنوات فشل فى النهاية. كان من حسن حظه هو وپاسكوال أن يهربا من مصير أسوأ من النفى، إلى ناپولى، وهنا سيعد نفسه لمواصلة الكفاح من أجل الاستقلال؛ ليكون جاهزًا فى 1755. عاد إلى كورسيكا، تغلب على الچنويين – الذين كانوا يرفضون التخلى عن مطالبهم – وأعلن دولة مستقلة، وانتخب رئيسًا فى ظل دستور ليبرالى ديمقر اطى، مثل أى دستور فى أوروبا. على مدى السنوات التسع التالية، سوف يتمكن من تهدنة الأوضاع فى الجزيرة المضطربة، ويشجع الصناعة، ويبنى أسطولًا، ويؤسس نظامًا للتعليم الوطنى كاملًا حتى المستوى الجامعى. خلال هذه الفترة، كان فى حالة حرب دفاعية غير حاسمة ضد چنوة التى سعت الحصول على دعم فرنسا، وفى سنة 1768 باعت حقوقها للفرنسيين. قامت فرنسا بتقوية الحاميات الكورسيكية لتصل إلى ست كتائب كاملة وفى 1769، بعد اثنى عشر شهرًا من حرب العصابات، النصطر پاولى للفرار إلى إنجلترا.

فى الخامس عشر من أغسطس من العام نفسه، سيولد طفل فى منزل ما فى شارع سان شارل فى "أچاسيو – Ajaccio". سيكون اسمه – بالإيطالية التى كانت اللغة القومية لـ "كورسيكا" أنذاك – "ناپوليون بوناپارت – Napoleone Buonaparte".

قبل عشر سنوات بالتمام والكمال من مولد بوناپارت في أغسطس 1759، كان الملك الإسپاني فرديناند السادس قد مات في سن السادسة والأربعين. لم تكن قدراته العقلية قوية، وكان موت زوجته المحبوبة قبل عام قد أثر فيه بشدة. أصبح أكثر عزلة وتوحذا وكان يرفض الكلام، وفي النهاية دخل في حالة كاملة من الخبل. الغريب أنه كان ملكا جيدًا. كان، بمساعدة الملكة باربرا، قد استعاد الأموال الوطنية وبني أسطولًا قويًا وشجع العلوم والفنون وشدد القيود على محاكم التفتيش واضعًا نهاية لعمليات ما كان يسمى بافعل الإيمان (23) — auto-de-fé) التي كانت صادمة لأوروبا القرن الثامن عشر. كان أكثر من ملك يفعلون ما هو أسوا من ذلك.

انتقلت الأن مملكته إلى أخيه غير الشقيق شارل الثالث ملك ناپولى، وأصبحت الملكة «دوواجر إليزابيث فارنيز – Dowager Elizabeth Farnese" وصية حتى وصول شارل إلى إسپانيا. وحيث إن الابن الأكبر للملك الجديد كان معتوهًا، قرر شارل ك كجزء من هذا التعديل الملكى – أن يعين ابنه الثانى – كان اسمه شارل أيضًا – أميرًا على "أستورياس – Asturias" ووريثًا للعرش الإسپانى، وتنازل عن عرش ناپولى على "أستورياس فرديناند الذى كان آنذاك طفلًا فى الثامنة. بعد الانتهاء من هذه والصقليتين لابنه الثالث فرديناند الذى كان آنذاك طفلًا فى الثامنة. بعد الانتهاء من هذه التدابير، أبحر هو وزوجته "أماليا – Amalia of Saxony الساكسونية اجتمع شمل الملك بأمه إلى برشلونة بأسرتهما. وصلا مدريد فى التاسع من ديسمبر حيث اجتمع شمل الملك بأمه لأول مرة منذ رحيله قبل ثمانية وعشرين عامًا. تعانق الاثنان بحرارة، ولكن سر عان ما كشف شارل عن شخصيته المستقلة، وأنه ليس لديه النية للسماح بأى نفوذ لـ "إليز ابيث" كشف شارل عن شخصيته المستقلة، وأنه ليس لديه النية للسماح بأى نفوذ لـ "إليز ابيث" فى شؤون الدولة، وسر عان ما أوت هى إلى قصر ها فى "سان الديفونسو – San Ilde

بالرغم من أن شارل لم يكن استثنائى الذكاء، فإنه كان مجدًّا وصاحب ضمير حى وأمينًا وورعًا، ذلك كله إلى جانب خبرة أكثر من ربع قرن فى الحكم. فى الوقت نفسه كان بوربونيا قلبًا وقالبًا، لم يغفر ولم ينس التهديد البريطانى بقصف ناپولى قبل سبعة عشر عامًا. الآن، وبينما كانت حرب السبع السنوات قد قطعت نصف الشوط، كان يكره أن يرى الأسلحة البريطانية فى أى مكان منتصرة على الأسلحة الفرنسية. وكإسپانى، كان على المام جيد بشكوى بلاده المستمرة من إنجلترا عن التهريب وقيام البريطانيين بتفتيش السفن الإسپانية، ناهيك عن النزاعات الأخرى التى كانت تتراوح بين المطالبة بساحل "هندوراس — Honduras" وحقوق الصيد بالقرب من مياه "نيوفوندلاند — بساحل "هندوراس — Honduras" وخوق الصيد بالقرب من مياه "نيوفوندلاند — بساحل "الدوق دى شوازيل

- Duc de Choiseul" بأن انتصارًا إنجليزيًا سيكون كارثيًا على الممتلكات الإسپانية في الأمريكتين، كان يجد مستمعًا جيدًا.

كانت النتيجة توقيع اتفاقيتين عرفتا بـ "العهد العائلي – "pact"، وذلك في أغسطس 1761. وافقت فرنسا على أن يكون أي اتفاق سلام مشروطًا بتسوية الشكاوي الإسپانية، بينما تعهدت إسپانيا في المقابل بأن تدخل الحرب فورًا في حال رفض هذه الشروط. عند هذا الحد – وقبل أن يكون هناك أي شيء يخص السلام بين بريطانيا وفرنسا – طلبت الحكومة البريطانية تفسيرًا للاستعدادات العسكرية الواضحة التي كانت تقوم بها إسپانيا. رفضت إسپانيا الرد، وطردت السفير البريطاني الواضحة التي كانت تقوم بها إسپانيا. وفرضت حظرًا على جميع السفن البريطانية في الموانئ الإسپانية. الآن، دخلت حرب السبع السنوات مرحلة متوسطية جديدة. كانت قصيرة المدي، وإن كانت أصداؤها وتداعياتها قد وصلت إلى الكاريبي والپاسيفيكي. في أغسطس 1762 قام أسطول بريطاني بالاستيلاء على "هاڤانا – Havana"، وبعد شهر أو أكثر بقليل، قبل أسطول آخر استسلام "مانيلا – Manila". لا عجب إذن أن تكون فرنسا وإسپانيا مستعدتين للسلام بنهاية العام.

تم توقيع الاتفاقية التي وضعت نهاية لحرب السبع سنوات في پاريس في العشرين من فبراير 1763. كانت تحتوى على بند واحد له علاقة مباشرة بالبحر الأبيض: إعادة مينوركا إلى بريطانيا. من ناحية أخرى، كانت الأمريكتان قد شهدتا تحولات كبيرة. مينوركا إلى بريطانيا على كندا و"نو قاسكوتيا — Nova Scotia" و"كيب بريتون — Cape وعدد من الجزر، من فرنسا، التي تنازلت كذلك عن "السنغال — Sene "gal"، وفي المقابل احتفظت فرنسا بجزر "المارتينيك — Martinique" و"جوديلوپ وليات مستعمراتها السابقة في الهند بشرط عدم تحصينها. أما إسپانيا فاستعادت هاقانا من بريطانيا، وكان عليها أن تتخلى عن فلوريدا مقابل ذلك، كما استعادت مانيللا والفيليين. كان أهم جديد ضمته إليها هو منطقة لويزيانا الفرنسية سابقًا. كان ذلك بعض التعويض عن فقدان فلوريدا؛ ولكن بالنسبة لـ «شارل الثالث»، كان لا بد من أن يكون واضحًا أنه ارتكب أول خطأ كبير له كحاكم لإسپانيا؛ وهو أنه استمع إلى «شوازيل — Choiseul".

كانت سياسة سلفه فى الحياد الصارم هى السياسة الصحيحة. كان بالإمكان مواصلة حرب السبع السنوات على نحو أكثر حكمة من كل الأطراف... بعبارة أخرى، دون تورط مباشر.

## هوامش الفصل التاسع عشر

- (1) المسلمون (سابقًا)، الذين تحولت أسرهم إلى المسيحية على الأقل نظريًا نتيجة الضطهاد الملكة إيزابيلا. (انظر الفصل 13)
- (2) فى النصف الأول من القرن السادس عشر، كانت هولندا قد أصبحت مقاطعة تابعة للهابسبورج الإسبان. ثم فى فترة "الإصلاح Reformation" بعد ذلك تحولت المقاطعات الشمالية إلى "الكال فينية Calvinism" وكان الأمير وليم الأورانچى (وليم الصامت) قد قادهم فى تمرد على إسپانيا. فى 1579 تخلصوا من الحكم الإسپانى ليصبحوا "المقاطعات الهولندية المتحدة" بالرغم من أن إسپانيا لم تعترف باستقلالها حتى 1648. ظلت المقاطعات الجنوبية إسپانية.
- (3) ولدت "مارى آن دى لاتريموى Marie Anne de la Tremouille" فى 1642، تزوجت فى 1642، تزوجت فى 1675 وحيث إن زوجها الثانى "فلاڤيو ديجلى أورسينى 1675 وحيث إن زوجها الثانى "فلاڤيو ديجلى أورسينى 1675 وحيث الفرنسى فى "sini"، دوق "براكيانو Bracciano"، أصبح قصر هما فى روما مركزا المنفوذ الفرنسى فى ايطاليا. بعد أن ترملت مرة أخرى فى 1698 عادت إلى فرنسا، فرنست اسمها، أصبحت إحدى وصيفات الملكة. منذ يوم وصولها إلى إسپانيا، كانت تدير البلاد بالفعل.
  - (4) الأقاليم الجنوبية، التي بقيت إسپانية بعد انفصال الأقاليم الشمالية.
- (5) كان الأمير إيوچين (1663 -- 1736) هو الفيلد مارشال الإمبر اطورى، واشتهر بانه أعظم جنود عصره. حارب معركته الأولى أثناء الحصار التركى لـ "ثبينا" فى 1683 وهو فى العشرين من عمره. كان معلمًا لـ "فردريك الأكبر"، وهو القائد الإستراتيچى الوحيد الذى كان ناپوليون يعتبر حملاته جديرة بالدراسة.
- (6) لا يعرف أحد كيف أصبح ڤيلليريو مارشالا: خسر كل المعارك التي خاضها، بعد أسره كان الجنود الفرنسيون يرددون الأغاني التي تسخر منه.
- (7) ماركيز دى روڤيچنى Marquis de Ruvigny سابقًا وأحد أبناء عائلة Huguenot العريقة. كان جالواى قاندًا لقوة فرنسية فى إنجلترا بعد إلغاء مرسوم نانتس Edict of Nantes فى 1658 وأصبح بريطانيًا. بعد ذلك بخمس سنوات خدم فى العسكرية الإنجليزية برتبة ماچور چنرال فى الخيالة. عين فى 1692 قائدًا للقوات فى أيرلنده ومنح بعدها رتبة النبالة.
  - (8) لعلها المعركة الوحيدة التي قاد فيها فرنسي قوات بريطانية.
- (9) اضطرت كاليجارى نفسها للاستسلام، وإن كان البريطانيون لم يقوموا بغزو سردينيا بالكامل، إلا أنها أصبحت ورقة مساومة في السنوات التي تلت معاهدة "أوترخت Treaty of Utrecht".
- (10) الهويج Whig: حزب بريطانى مؤيد للإصلاح سيعرف فيما بعد بـ "حزب الأحرار". (المترجم).
- (11) نسبة إلى "تورى Tory"، وهو حزب بريطاني مؤيد للسلطة الملكية، مقاوم للتغيير والإصلاح (انشئ حوالي عام 1679، سيعرف بعد ذلك باسم حزب المحافظين. (المترجم).
- On a Parole du Roi d'Espagne de Laisser aux Anglais Gibraltar pour" (12) ".la Sûrete réelle de leur Commerce en Espagne et dans la Méditerrane
- (13) هذا التمييز الغامض هو أساس مطالبة إسپانيا بالصخرة: كانت جزءًا من الأراضى الإسپانية ذات السيادة منذ أيام فرديناند وإيزابيللا، وهذا الوضع لم يتأثر بمعاهدة أوترخت. يتهم الموقف الإسپانى غالبًا بالنفاق بسبب تشابه مزعوم بين جبل طارق والمدن الإسپانية سبتة ومليلة على

ساحل أفريقيا الشمالى. رد الإسپان بأن هاتين المدينتين ليستا مستعمرتين، وأنهما كانتا دانما إسيانية مثلها مثل جزر البليار أو جزر كانارى، وأنها لم تكن جزءًا من الدولة المراكشية قط.

(14) المقصود أنها كانت عبنًا ثقيلًا عليها. (المترجم)

- (15) كانت هناك فترة انقطاع قصيرة في 1724 عندما تنحى فيليب لصالح ابنه الأكبر لويس فى نوبة من نوبات الهوس الدينى ولكنه عاد إلى العرش عندما مات ابنه بالجدرى بعد ذلك بسبعة أشهر.
- (16) كانت هولندا بالفعل جزءًا منه وإن كان اسمًا فقط؛ إذ إن سياسة طبقة التجار الهولنديين المعادية للحرب قوية جدًا.

(17) نقل أثناء الاحتلال البريطاني للجزيرة إلى مكانه الحالى في المتنزه المجاور.

- (أقا) كَانت پروسيا قد أصبحت دولةً في 1701 عندما توج فردريك (ابن مرشح براندينبرج) نفسه ملكا في "كونيجزبرج Königsberg".
- (19) Press gangs، كتانب يقودها ضباط كانت مكلفة بإكراه الناس للالتحاق بالجيش أو الأسطول (19) (المترجم)
- (20) ابتهجت لندن على نحو خاص لهذا الإعلان. فردريك أمير ويلز، الذي كان يعربد في إحدى الحانات (Rose Tavern) أفرط في الشراب مع أصدقانه مما أثار دهشة وارتباك الكاثوليكيين، ودقت الأجراس من أبراج كل الكنانس. كانت تلك هي المناسبة التي اتهم فيها رئيس الوزراء سير روبرت واليول Robert Walpole بالذنب بسبب عبارته الشهيرة التي تذكر به دانما وتنطوى على تورية ساخرة: "إنهم يدقون ring الأجراس الآن، بعد وقت قصير سوف يعصرون wring أيديهم".

(التورية بين الفعلين "يدق ring" و"يعصر wring"؛ حيث إن النطق واحد. حرف w في الفعل الثاني غير ملفوظ. – المترجم)

- (21) لم تصبح إمبر اطورة إلا في 1745. عند موت والدها شارل السادس انتقلت الإمبر اطورة إلى ابن عمها (من الفرع الباڤارى من العائلة) الذي أصبح شارل السابع، وبعد موته انتخب زوجها فرانسيس اللوريني Francis of Lorraine للعرش الإمبر اطورى.
- (22) كانت رئاسة شارل دى بروسيس لبرلمان ديچو Digon فحسب إلا أنه استطاع على نحو ما أن يحتفظ باللقب، وبصرف النظر عن ذلك فقد كان كاتبًا ممتعًا تحظى أراؤه بالاحترام.
- (23) الاحتفال الذى يرافق إصدار الحكم بالموت من قبل محكمة التفتيش على المتهم بالهرطقة وكان يتبعه إحراق المهرطق. (المترجم)
- (24) سوف يعاد توزيع بعض جزر الكاريبي مرة أخرى، بموجب معاهدة «سلام فرساى Peace (24) موف يعاد توزيع بعض . 1783.

## الفصل العشرون حصار جبل طارق

- القصف يبدأ: 1781 تلك الآلات الجهنمية الحراقة: 1781 مينوركا تستسلم: 1782 • «غير قابلة للاحتراق. غير قابلة للغرق»: 1782 • هجوم الحامية: 1782
  - التخلي عن البطاريات العائمة: 1782 وصول أسطول الإغاثة: 1782

في الرابع من يوليو 1776، كما يعرف العالم أجمع، أعلنت المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية استقلالها. في خلال عامين فحسب، تطور الصراع الذي كان قد بدأ كنزاع على الشنون الكولونيالية البريطانية، إلى أزمة لن يكون العالم بعدها مثلما كان قبلها. في مارس 1778، دخلت فرنسا ساحة الصراع إلى جانب أمريكا، كان لويس السادس عشر — الذي كان قد خلف والده قبل أربع سنوات — يفعل كل ما في وسعه لإقناع شارل الثالث ملك إسپانيا بان يحذو حذوه. كان شارل متشككا من البداية. كانت مشاركته في اللحظة الأخيرة في حرب السبع السنوات كارثية، بعد ذلك ستكون الحملة ضد القراصنة الجزائريين في 1774 عارًا أكثر منها كارثة. كان إذن يتطلع لبعض الانتصارات العسكرية. أضف إلى ذلك أنه كان يمتلك مستعمرات شاسعة في العالم الجديد — هل كان فعلًا يريد أن يشجع على الثورة بينها؟ في النهاية كان عاضبًا من الويس. بحسب شروط «العهد العائلي حالفه الأمريكي، والآن كان يطلب من إسپانيا أن تنضم إليه باسم ذلك الحلف نفسه.

من هنا، عرض شارل خدماته كوسيط بين الطرفين. اقترح أن تعلق بريطانيا أعمالها العدائية لمدة عام، وأن تعامل المستعمرات الأمريكية أثناء تلك الفترة كأنها مستقلة، وأن يكون هناك مؤتمر سلام في مدريد يشارك فيه الأمريكيون، على قدم وساق، مع ممثلي بريطانيا. يمكن أن نقول: إن جبل طارق سيكون هو ثمن هذه الوساطة.

رفضت الحكومة البريطانية ذلك من البداية، ولم يكن في رفضها مفاجأة كبيرة، وأعلنت أن اقتراحه كان "نابعًا من كل المبادئ التي تم إسقاطها ويحتوى على كل الشروط المرفوضة". في مواجهة ذلك، أعلن شارل الحرب في يونيو 1779. لم يكن مستقبل مستعمرات بريطانيا في أمريكا يعنيه على الإطلاق، ولكن جبل طارق ومينوركا كانا يستحقان الفوز بهما، وكان السؤال هو: كيف؟ درس أكثر من تسعة وستين اقتراحًا منفصلًا على الأقل. كان أحد الاقتراحات الأولى - وربما أحد أفضلها - هو غزو إنجلترا. كان بإمكانه أن يقوم هو والفرنسيون بحشد أسطول ضخم يكفي لقهر البحرية الملكية في القناة، وجيش يمكنه الحاق الهزيمة بالقوات البريطانية القليلة نسبيًا، التي لم تكن تحارب في أمريكا. إلا أن الفكرة لم ترق له تمامًا: كان شارل يفضل القيام بعمل أكثر مباشرة. قرر أن يحاصر جبل طارق.

بدأ الحصار في الحادي عشر من يوليو 1779، عندما أطلق القائد الإسياني "مارتن ألقاريز دي ستومايور – Martine Alvarez de Stomayor"، الذي كان قد وصل حديثًا، طلقة واحدة من قلعة ''سانت باربرا - Fort St Barbara'' عبر الحدود، وقام الجنرال البريطاني "سير وليم جرين – Sir William Greene" بالرد. كانت تلك هي المرة الأولى التي تُطُلقُ فيها مدافعه - غاضبة - على مدى نصف القرن، واستمر وابل النيران نحو أربع وعشرين ساعة. على مدى الشهرين التاليين كان القائمون بالحصار يحصنون مواقعهم ويبنون المزيد من مرابض النيران ويستعدون لفصل الشتاء القادم، بينما كانت القوات تتجمع ليصل عددها في أخر أكتوبر إلى أكثر من أربعة عشر ألف ضابط وجندي. في المقابل، كانت الحامية البريطانية نحو أربعة آلاف ضابط وجندي، بالإضافة إلى ألف وثلاثمانة من أبناء هانوڤر، وكان الحاكم الچنرال "چورچ أوجستوس إليوت - George Augustus Eliott"، يضع في حسبانه كذلك نحو ألف وخمسمانة من زوجات وأبناء الجنود، ونحو ألفين أخرين من الأهالي. كان يرى أن الطعام سيكون مشكلة كبيرة. وحيث إن الحصار الإسياني لم يكن كليًا بعد، كان يشجع كل من يستطيع مغادرة الصخرة على أن يفعل ذلك بأقصى سرعة. وافق عدد من اليهود ومن الجنوبين على ذلك واستقلوا عددًا من السفن والقوارب الصغيرة، قاصدين البرتغال أو "الساحل المغربي - The Barbary Coast"، واضطر الباقون إلى انتظار وصول قافلة من بريطانيا – إن أمكن.

من البداية، قدم "جرين – Greene" نموذجًا لرجاله، فلتوفير الطعام، ولكى يزيد الاحتياطى المخزون منه، أمر بقتل أحد خيوله، ولكى يقدر الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية، عاش لمدة أسبوع على أربع أوقيات من الأرز يوميًّا. لم يكن يسمح بأى عمل أو سلوك أحمق: سجل أحد ضباطه، الكابتن "چون سپلزبرى – John Spilsbury"، في يومباته:

3 أكتوبر. يبدو أنهم سمعوا رجلًا فى الثامنة والخمسين يقول: اللعنة على من لا ينضم إلى الإسپان إن هم جاؤوا؛ قال الحاكم: إن ذلك الرجل كان لا بد أن يكون مجنونا، وأمر بحلق شعر رأسه وجلده وقصده وإيداعه السجن الحربى ليعيش على الخبز والماء، وأن يرتدى صدرية ضيقة، وأن يصلى من أجله فى الكنيسة.

و أخيرًا، جاءت أخبار طيبة في السادس عشر من يناير 1780. قام أسطول من واحد "Sir George Rodney" وعشرين سفينة (1)، بقيادة الأدمير ال «سير چورچ رودني – Cape على أسطول من عشر سفن إسپانية بالقرب من "كيپ سان قانسا – Cape

St Vincent"، ودمر اثنتين منها وأسر أربعًا، وأجبر الأخريات على الفرار، وفى اشتباك منفصل، كان قد أسر خمسة عشر سفينة تجارية. تم كسر الحصار وإنزال المؤن والإمدادات مع نحو ألف من سكان الجبال، كما تم إنقاذ زوجات وأطفال معظم الجنود ونقلهم إلى أماكن آمنة. كان هناك سبب واحد فحسب للضيق. لم تأت حملة الإغاثة معها بلى نبيذ أو روم. ومثلما أشار الحاكم:

ربما يشعر الجندى بالحاجة إلى شراب كحولى قوى، أكثر من شعوره بتخفيض جزء صغير من تموينه، وربما يؤثر ذلك على صحته أكثر من تغيير عادة لازمته.

فى الوقت نفسه، لم يكن الحصار قد انتهى، وفى أوائل الربيع، انتشر وباء الجدرى فى الصخرة على نحو شديد الخطورة، كان الحصار الإسپانى يزداد إحكامًا مع تناقص شديد فى مخزون المؤن. فى الوقت نفسه، كان الإسپان هادئين، بينما كان على المدافعين أن يعانوا خطرًا كبيرًا آخر على معنوياتهم: السأم.

بدأ العام الجديد (1781) بداية سينة. في الحادى عشر من يناير، شوهدت جاليتان من سفن المسلمين قادمتين تحت علم الهدنة. كانتا تقلان قنصل طنجة – Tangier وزوجته ونحو مانة وثلاثين من الرعايا البريطانيين، كانوا كلهم مطرودين من مراكش بعد أن كان سلطانها قد أجر طنجة وتطوان لإسپانيا. كان ذلك يعنى عدم توقع وصول المزيد من التموين من المغرب، وأنه كان على اليوت أن يدبر طعامًا لمائة وثلاثين فمًا أخرى. إلا أنه ظل مستمرًا في مقاومته، إلى أن جاء الأدمير ال "چور چ داربي – George Dar أنه ظل مستمرًا في مقاومته، إلى أن جاء الأدمير ال "چور چ داربي عشر من أبريل. في البداية كان الضباب قد حجبه عن الأنظار، ولكن شاهد عيان آخر، هو الكابتن "چون درنكووتر – John Drinkwater" كتب:

عندما اشتدت الشمس، بدأ الضباب يرتفع تدريجيًا مثل ستارة مسرح كبير؛ ليكشف لحامية القلعة عن واحد من أكثر المشاهد جمالاً ومدعاة للفرح التي يمكن تصورها، كانت القافلة المكونة من نحو مانة سفينة تبدو مثل كتلة متراصة تقودها عدة سفن حربية، أشرعتها جاهزة للتوجيه، بينما كانت هناك أوامر لسفن تشكيل القتال على ساحل باربرا بالا تدخل الميناء حتى لا تتحرش بها حراقات(2) العدو، كانت فرحة الأهالي لرؤية هذا المنظر البهيج لا توصف، أما تعبيرهم عن سعادتهم فقد فاق كل مشاعر البهجة السابقة.

كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة إلا الربع عندما رست أول سفينة، وفي التو واللحظة فتحت المرابض الإسيانية النار. على الفور، انقلب الفرح إلى دهشة... والدهشة

إلى ذعر. كان خطر القصف المدفعى قائمًا منذ بدء الحصار، ولكن على مدى ثمانية عشر شهرًا لم يكن هناك سوى طلقات متقطعة، وكان الناس قد نسوا الخطر. الآن، كان الخطر فوقهم فجأة، وابل من الطلقات والقذائف ينشر الخراب والدمار فى أرجاء المدينة الصغيرة. هذأ القصف قليلا بعد الظهر ثم توقف تمامًا — حتى ومصير جبل طارق على كف عفريت، لم يكن الإسپان ليتخلوا عن قيلولة بعد الظهر — وفى الخامسة استؤنف القصف ليستمر طوال الليل.

انبلج الصباح التالى عن مدينة تحولت إلى أطلال، كما كشفت جدران المنازل المنهارة عن مخازن للتجار، وكان معظمها مكدسًا بمواد تموينية من كل نوع، كانت مخبأة لكى تباع بأسعار باهظة. كان لا بد من انتشار أعمال السلب والنهب وبخاصة من مخازن تجار المشروبات الكحولية. صباح الأحد، الخامس عشر من أبريل أشار الكابتن سپازبرى ممتعضًا: «لم يسبق أن رأى أحد مثل مشاهد السكر والعربدة والدمار تلك»؛ وفى محاولة لاستعادة النظام قام مجموعة من الضباط المسلحين بالبلط بجولة على مخازن التموين، وراحوا يهشمون البراميل إلى أن تحولت الشوارع إلى أنهار من النبيذ والبراندى.

أثناء ذلك كله، كانت عمليات تفريغ حمولات السفن مستمرة بمعدل عشرة سفن فى اليوم. كان لدى الأدميرال داربى أو امر بأن يبحر مع أول رياح مؤاتية، ولم يكن لدى القائمين بالتموين رغبة فى البقاء، ولكن سرعان ما اكتشف أن الحكومة البريطانية كانت قد غفلت عن إرسال سلعة بالغة الأهمية وهى البارود. لم يكن أمام إليوت سوى أن يطلب أكبر كمية منه من الأدميرال داربى، الذى كان سعيدًا بأن يستجيب لذلك بتقديم 2280 برميلًا منها، وكتب يقول: إن الدفاع النبيل الذى تستعد للقيام به، هو ما جعلنى أقدم أقصى ما أستطيع من هذه المساعدة، وإنه ليسعدنى حقًا أن أبذل كل ما فى وسعى لخدمة الحامية، التى تتطلع إليها كل أنظار العالم».

فى العشرين من أبريل، كان الأدمير ال مستعدًّا للإبحار، وبينما كانت كل سفن الرحلة المتجهة إلى الخارج محملة حتى حوافها بالمؤن التموينية، كانت حمولتها وهى عائدة بشرية فى معظمها: معظم زوجات وأبناء الضباط وكل من كان قد بقى من اليهود وأبناء چنوة، الذين كان معظمهم قد دفع الكثير ليكونوا على متنها. ربما كان عددهم يصل إلى نصف عدد سكان الصخرة.

## سيدى اللورد،

ينبغى ألا أخفى عنك حقيقة التسيب والفوضى المخزية للكتانب البريطانية المكونة لهذه الحامية منذ أن فتح العدو نيران بطارياته، باستثناء الاغتصاب والفتل لم تكن هناك جريمة أخرى لم ترتكب. وبكل وقاحة. لقد بلغت الأمور درجة من السوء بحيث لم يكن هناك خفير في موقعه لا يشارك أو يساعد في سرقة كل ما هو مسؤول عن حمايته... حتى لو كانت مخازن الملك.

هذه الرسالة التى كتبها إليوت للورد أمهرست – Lord Amherst، قائد القوات البريطانية، توضح تمامًا كيف أن مدينة جبل طارق التى كانت قد دمرت إلى حد كبير، كانت الآن عرضة للنهب المنظم من قبل كان يفترض أنهم يدافعون عنها. اتخذ الحاكم إجراءات حازمة ضدهم: الصانعان الماهران، "صمويل ويتاكر – Samuel Whita إجراءات حازمة ضدهم: الصانعان الماهران، "صمويل ويتاكر – with " (ولز ولز و"سيمون براتس – Simon Pratts" شنقا يوم الثلاثين من مايو، "وليم رولز بحسرف النظر عن العقوبات القانونية كان اللصوص ومن يقومون بالسلب والنهب مستمرين في ذلك ويخاطرون بحياتهم أثناء القصف المتواصل. لم يكن كل ما حدث من أضرار نتيجة لقصف بطاريات الشواطئ، كان هناك أعداد كبيرة من الزوارق الحربية أسرار نتيجة لقصف بطاريات الشواطئ، كان هناك أعداد كبيرة من الزوارق الحربية يتحرك. هذه الزوارق كانت شديدة الخطر ليلا. تصف السيدة "كاترين أبتون – Cath يتحرك. هذه الزوارق كانت شديدة الخطر ليلا. تصف السيدة "كاترين أبتون – Cath شطرتها قذيفة إلى نصفين بينما كانت تلبس جوربها" وتضيف "كانت نافثات اللهب تلك شطرتها قذيفة إلى نصفين بينما كانت تلبس جوربها" وتضيف "كانت نافثات اللهب تلك تستطيع الهجوم على أى مكان تريد من الحامية. وسجلت في يومياتها في 23 مايو: تستطيع الهجوم على أى مكان تريد من الحامية. وسجلت في يومياتها في 23 مايو:

عند الواحدة صباحًا تقريبًا، بدأت الزوارق الحربية – همنا القديم – فى إطلاق نيرانها علينا. غطيت نفسى والأطفال ببطانية وركضنا للاحتماء بصخرة.. أصيبت السيدة تورال – Toural (الجميلة حسنة المظهر) بقذيفة حولتها إلى أشلاء. لم يجدوا منها سوى ذراع واحدة. لقى شقيقها الذى كان يجلس إلى جوارها والكاتب الذى يعمل معه المصير نفسه.

كانت الأخبار الطيبة هي أن القائمين بالحصار قد تخلوا عنه، لم يكن ناجحًا بدرجة كبيرة، وحيث إنه كان قد فشل في توصيل المؤن والاحتياجات التي تكفي عامين، لم يكن هناك ما يدعو لاستمراره. عادت الاتصالات مع العالم الخارجي، وأصبح الطعام والشراب متوفرين... إلا أن الحصار استؤنف.

كانت حرارة الصيف كذلك، وهى أصعب ما واجه الكابتن سپلزبرى على مدى الاثنى عشر عامًا التى أمضاها فى جبل طارق، قد بدأت وطأتها تزداد على الجانبين. وبحلول آخر يوليو لم يكن الإسپان يطلقون سوى ثلاث دفعات من المدفعية كل يوم، وكان ذلك يتم بشكل منتظم لدرجة أن أفراد الحامية كانوا يشيرون إلى ذلك به «الأب والابن والروح القدس». (لعل انفجارًا كبيرًا كان قد حدث فى مخزن البارود لديهم فى التاسع من يناير، فكان المسؤول جزئيًّا عن ذلك). بدأ المحاصرُون يضيقون ذرعًا بوضعهم كما زاد التوتر بينهم. فى الثانى والعشرين من يوليو دخل ضابط برتبة ماچور مع مساعد ضابط فى مبارزة بثلاثة مسدسات مع كليهما، ولحسن الحظ أخطأ كلاهما الرمى بالأسلحة الستة. بعد أيام قليلة كانت الحامية تراقب فى صمت أسطول غزو فرنسى -- إسپانى متقدمًا فى اتجاه الشرق عبر المضيق قاصدًا مينوركا. لم يكن هناك فى أن يكون الچنرال «چيمس موراى -- James Murray" حاكم الجزيرة، كان فى حاجة إلى كل ما يستطيع الحصول عليه من مساعدة.

مع مقدم الخريف تحسن الجو العام في الصخرة ماديًّا ومعنويًّا، وفي أكتوبر، بالرغم من ذلك، كان المدافعون يرقبون الإسپان بقلق وهم يقومون ببناء حصنى مدفعية جديدين متوازيين على امتداد البرزخ. كانا قريبين من الحدود تحميهما ضفتان من الرمال المرتفعة التي لا يمكن للمدفعية البريطانية اختراقها.

وهكذا، في الثالثة إلا الربع من صباح اليوم السابع والعشرين من نوفمبر، كان أكثر من الفي جندي ومائة بحار – ثلث الحامية تقريبًا – تسبقهم مجموعة من رماة القنابل اليدوية من هانوقر، يخرجون في طابور، في هدوء، من القلعة عبر المدينة المدمرة قاصدين البرزخ. كان من بينهم الحاكم الذي كان سيبلغ الخامسة والستين يوم عيد الميلاد. كان غيابه عن الحامية أمرًا لا يليق، إلا أنه لم يستطع أن يقاوم. كانت هناك بعض النيران المضادة ولكنها – ويا للغرابة – كانت قليلة. بعد طلقات رمزية قليلة، فر الإسپان، الذين أربكتهم المفاجأة، أمام الغزاة. تم تدمير المرابض الإسپانية واحدًا تلو الأخر واشتعلت النيران في مخازن البارود. بحلول الساعة الخامسة، كان كل شيء قد انتهى، وعادت القوة بثمانية عشر أسيرًا إلى الصخرة. نجحت العملية تمامًا. ربما كان تأثير ذلك في معنويات أفراد الحامية على نفس الدرجة من الأهمية. توقفت أعمال السرقة والنهب، وكأن ذلك تم بفعل السحر. كانت كل الخسائر خمسة قتلى، وخمسة وعشرين جريحًا، وقيل: إن أحد سكان الجبل فقد تنورته.

بينما كانت جبل طارق صامدة، كانت مينوركا تقاتل من أجل البقاء، في أوانل أغسطس، كان ثمانية ألف جندى إسپاني قد نزلوا على الجزيرة. بقيادة "دوق دى كريو — Duc de Crillon"، الذى كان في العقد السابع من العمر، وكان قد التحق بالجيش الإسپاني عندما دخلت إسپانيا حرب السبع سنوات. أمام قوة كتلك، لم يكن أمام رجال الحاكم موراي (27000 جندي)، ومعظمهم مرضى، سوى الانسحاب إلى قلعة سان فيليپ؛ حيث بعث كريو برسالة إلى الحاكم يسأله فيها صراحة عن الثمن الذي يريده مقابل استسلام فورى. رفض موراي العرض ناقمًا، وبدأ الحصار.

بالرغم من وصول أربعة آلاف جندى فرنسى فى سبتمبر لتدعيم صفوف الإسپان، كان تقدم كريو محدودًا. فى نهاية العام، على أية حال، ظهر الأسقر بوط<sup>((3)</sup> فى القلعة، وفى غضون أسابيع قليلة كان قد نشر الهلاك فى صفوف البريطانيين. لم يكن هناك مكان لنمو الخضراوات أو الفاكهة، لم تكن هناك موانئ صديقة قريبة يمكن أن تأتى منها هذه المواد بسبب الحصار الإسپانى. كان الأمل الوحيد هو وصول حملة إغاثة من إنجلترا... إلا أن ذلك لم يحدث. فى غضون شهر، كان لا بد من حمل كثير من الرجال إلى مواقعهم، وفى مناداة على الأسماء لتفقد الغانبين يوم الأول من فبراير 1782، لم يرد سوى سبعمائة وستين فردًا من بين ألفين وسبعمائة، وبعد ثلاثة أيام كان هناك مائة منهم فى المستشفى. فى الخامس من فبراير، وبعد مقاومة بطولية استمرت خمسة أشهر ونصف الشهر، استسلم موراى. عادت مينوركا إسيانية (4)

لم تصل الأخبار إلى جبل طارق حتى الأول من مارس، عندما ظهر ضابط إسپانى تحت علم هدنة، حاملًا تقريرًا مفصلًا. تم استقباله برباطة جأش؛ حيث كان متوقعًا منذ وقت طويل، ولم يكن لذلك تأثير على الروح المعنوية. كان الشتاء قاسيًا جدًا، وكانت الصخرة – كذلك – قد شهدت تفشيًا كبيرًا لمرض الأسقربوط، وبحلول العشرين من ديسمبر، كان أكثر من ستمائة شخص قد نقلوا إلى المستشفى – إلا أنه في وقت باكر من فبراير، كانت ثلاث سفن قد وصلت من البرتغال محملة بالبرتقال والليمون، وكان التأثير المفيد لذلك قويًا. كان الطقس كذلك يتحسن تدريجيًا، وفي وقت باكر من مارس وصلت السفينة الملكية «قيرنون – Vernon" مع فرقاطتين وأربع سفن نقل حاملة إمدادات عسكرية، من بينها عشرة زوارق مدفعية وكتيبة جديدة كاملة. بفضل هذا الدعم، كانت الجزيرة تستطيع مواجهة العام القادم بثقة وأمل.

ما لم يكن أفراد الحامية يدركونه هو أن العالم الخارجي كان قد تغير بينما كانوا يدافعون عن صخرتهم. كانت الحرب الأهلية الأمريكية قد انتهت، وكانت أوروبا – مثل

أمريكا -- تريد السلام. وحدها إسپانيا كانت هي الرافضة. كان شارل الثالث قد دخل الحرب لسبب واحد فقط: استعادة مينوركا وجبل طارق. الآن كانت مينوركا معه، أما جبل طارق فكانت تبدو بعيدة كما كانت دانمًا، بالرغم من قربها المكاني الواضح من مملكته. في فرنسا، كان لويس السادس عشر وحكومته لا يكترثون كثيرًا بجبل طارق؛ من جانب آخر، وبموجب اتفاقية "آرانچيز -- Aranjuez" السرية، التي لم يكونوا حذرين بما يكفي عند توقيعها في 1779، كان عليهم أن يواصلوا القتال إلى أن استعادتها إسپانيا. كانوا مستعدين، على مضض كبير إذن، أن يجعلوها ترى كيف ينبغي أن يكون التصرف.

في الأول من أبريل 1782، وصل شخص غامض اسمه "شيكار دو - Chicar do" من البرتغال على متن سفينة صغيرة، برواية تقول: إن الإسيان كانوا قد استولوا على 12 سفينة في "كاديز - Cadiz" (قادش)، وأنهم كانوا يقومون بتبطينها بالفلين وخيوط الحبال القديمة لاستخدامها ضد جبل طارق. بعد عشرة أيام جاءت تأكيدات أكثر: تلك السفن سيتم استخدامها كبطاريات مدفعية عائمة تحت قيادة مهندس عسكرى فرنسى شهير، ويوم التاسع من مايو ظهرت في ميناء "الجيسيراز - Algeciras" سفن شراعية ضخمة في حالة بالية، لدرجة أن أحد المراقبين وصفها قائلًا: "كان معظم الناس يعتقدون أنها أكثر ملاءمة لأن تكون خشبًا للوقود أكثر منها للهجوم على قلعة". في ذلك الوقت، كان الميناء والمكلأ يمتلئان بسرعة؛ حيث كانت تصل كل يوم تقريبًا سفن إسپانية أخرى. تحول الربيع إلى صيف حارق، ولم يكن بوسع المدافعين أن يفعلوا شيئًا أكثر من الانتظار والمراقبة ومحاولة فهم ذلك النشاط المحموم الذي كان مستمرًّا على الخطوط الإسپانية. في السابع عشر من يونيو، تملكهم الرعب عندما شاهدوا وصول أسطول من ستين ناقلة تحرسه ثلاث فرقاطات فرنسية، كانت تلك أول وحدة من جيش لويس، وكانت تقدر بما لا يقل عن خمسة ألاف جندى. ثم بعد خمسة أيام، ودون سابق إنذار، توقف القصف. بعد نحو عام من الرعد المتواصل، كان الصمت التام المفاجئ مثيرًا للأعصاب. لم يفهم أحد مغزاه إلا فيما بعد: كان إيذانًا بخلافة الدوق دى كريو، الذى خرج مفعمًا بالنشاط من انتصاره في مينوركا إلى قيادة جيوش فرنسية مشتركة.

فى الرابع عشر من يوليو، تسلل أحد الجنود الإسپان الفارين (ربما كان هاربًا من العدالة) عبر الخطوط، وسلم نفسه لمركز الحراسة. كان لديه الكثير الذى يدلى به. كان يجرى تركيب أسطح للبطاريات العائمة، التى كان هناك عشرة منها الآن؛ لكى تكون جاهزة بنهاية أغسطس. كان الجيش الرابض أمام جبل طارق الآن مكونًا من سبع

وثلاثين كتيبة مشاة إسپانية، وثمان فرنسية، وسريتئ مدفعية إسپانية، وأربع فرنسية، وعدة سرايا من جنود الفرسان والخيالة: كان العدد الإجمالي نحو ثمانية وعشرين ألف جندي. أما الأخبار الطيبة، فكانت عن وجود تذمر كبير وحالات فرار من الخدمة بشكل يومي تقريبًا. بعد عشرة أيام، في الخامس والعشرين من يوليو، وصلت سفينتان من "لجهورن — Leghorn" مع "السنيور ليونتي – "Signor Leonetti"، أحد أبناء إخوة باسكوال باولي، برفقة ضابطين من كورسيكا وقس وثمانية وستين متطوعًا. جاء هؤلاء، كذلك، بأخبار طيبة عن انتصار الأدميرال رودني على الفرنسيين في جزر الهند الغربية في "موقعة القديسين — Battle of Saints". في ذلك المساء أمر الحاكم بإطلاق مدفعية تحية، على أن تطلق المدفعية الثقيلة نيرانها أولا في الساعة الواحدة، ثم بطلاق النار، تبدأ من اليمين وتستمر بالأسلوب نفسه الذي تم به إطلاق النار". لا بد أن بكون الفرنسيون والإسبان الذين كانوا يراقبون ما يجري من مواقعهم أسفل الصخرة، الذين كانوا كلهم ثقة من أن الصخرة ستكون في أيديهم بعد قليل، لا بد أن يكون أولنك الفرنسيون والإسبان قد أكدوا رأيهم القديم، وهو أن الإنجليز مجانين.

\*\* \*\* \*\*

تجرى فى إسپاتيا استعدادات كبيرة على قدم وساق للهجوم على الحامية؛ حيث شاهدناهم فى الچيسيراس يعملون بكل طاقتهم لتجهيز ما يطلقون عليه «سفن الفلين – Cork Ships". أجناب هذه السفن مبطنة بمكعبات من الخشب الأخضر والحديد الخردة؛ ليصبح سمك الجذب نحو ثمانية أقدام. سيكون السطح مضادًا للرصاص والقتابل، أو لعلهم يحاولون أن يجعلونا نصدق ذلك. هذه السفن جاهزة للاصطفاف على طول واجهة الحامية لكى تقوم بفتح ثغرات فى السور، عندما يتم إنزال القوات بواسطة قوارب، يتم بناؤها فى قرطاچنة لهذا الغرض. فى الوقت نفسه شاهدناهم يشحنون مدافع نحاسية من اشپيئية.

كان ذلك ما كتبه شخص ما (يدعى مستر آندرسون – Mr Anderson) من تاڤيرا (على الساحل الجنوبي للبرتغال أمام الحدود مع إسپانيا) في الأول من يونيو 1782. كانت الهياكل الضخمة التي يصفها، من بنات أفكار مهندس فرنسي هو الفارس أو النبيل "چان كلود إليونور دوميشو دارسو – The Chevalier Jean- Claude Eléonor "چان كلود إليونور دوميشو دارسو – Le Michaud d'Arçon". يبدو أن دارسو كان قد نجح في إقناع شارل الثالث وكل الحكومة الإسپانية بأن تلك السفن (البطاريات العائمة) ستجعل الحامية بلا حول ولا قوة وتضمن استسلامها السريع، وذلك لأنها غير قابلة للاحتراق وغير قابلة للغرق:

"incombustibles et insubmersibles". شخص واحد فحسب، كما نعرف الآن، هو الذي لم يكن مقتنعًا بذلك. لسوء الحظ، كان ذلك الشخص هو القائد المعين للجيش الفرنسي — الإسپاني، بطل مينوركا: الدوق دو كريو. يروى في مذكراته عن مقابلتين عاصفتين في مدريد في شهر مايو، مع دارسو، ثم مع وزير الخارجية الإسپاني "الكوند دو فلوريدابلانكا — Conde de Floridablanca". في المقابلة الثانية أوضح موقفه تمامًا وقدم استقالته الفورية، ولكن فلوريدابلانكا رفض أن يستمع لذلك، وأقنعه بأن يستمر باعتباره غير موافق رسميًا، وعلى أن يتم الإعلان عن ذلك في حال فشل الخطة.

الحقيقة أن كريو ذهب إلى مدى أبعد من ذلك؛ إذ كتب آنذاك وهناك مذكرة أرسلها مع صديق على أن تفتح وتنشر لحظة وصول الأخبار إلى العاصمة بأن الهجوم قد بدأ:

بمغادرتى إلى جبل طارق، أعلن أننى أقبل الأمر تنفيذًا لأوامر الملك ليس إلا، لقد بذلت كل ما فى وسعى لكى أشرح لسموه أسباب اعتراضى على الخطة، وها أنا ذا أعلن أنه إذا تم الاستيلاء على المكان بواسطة البطاريات العائمة حاملة المدفعية، وهو ما أشك فيه كثيرًا، فإن كل المجد والفضل فى ذلك سيكون للمسيو دارسو، المهندس الفرنسى، وهكذا إذا فشلت البطاريات، فلا ينبغى لأحد أن ينحو باللائمة على؛ حيث لا دخل لى بذلك.

ترك الدوق ما لا يقل عن عشرين نسخة من الرسالة لكى توزع فى فرنسا وإسپانيا، وبكلمات مؤرخ معاصر للحصار (5)، «لم يحدث من قبل أو من بعد أن قام چنرال، يتقدم للهجوم، بتغطية نفسه بمثل هذا الحرص، أو الكشف عن عدم أمانته ونفاقه بقبول أمر لم يكن يثق به».

عندما وصل كريو إلى «سان روك – San Roque" – المدينة الإسپانية الصغيرة المواجهة للحدود وأقام مركز قيادته بالقرب منها، كانت القوة التى تحت إمرته قد زادت؛ لتصبح أكثر من اثنين وثلاثين ألف جندى، كما كانت، برغم الهاربين والمرضى، أضخم قوة يتم نشرها ضد قلعة واحدة فى ذلك الوقت. كان ضعفها الوحيد فى بنية قيادتها. لم يكن كريو ودارسو يخفيان كرههما المتبادل. لم يكونا متفقين سوى على بغضهما الشديد للأدمير ال "دون بنقتورا دى مورينو – Morino المتبادل. لم يكونا متفقين الموى على بغضهما الذى كان يصغرهما، وشديد الغرور بدرجة لا تحتمل. كان هو الذى قام بقيادة البحرية الإسپانية فى بورت ماهون، وكان الأن يتبجح بأن جبل طارق سوف تسقط فى يده فى أربع وعشرين ساعة بما أن أسطوله كان قد اتخذ مواقعه. كما يقال: إن كريو صرخ، فى أربع وعشرين ساعة بما أن أسطوله كان قد اتخذ مواقعه. كما يقال: إن كريو صرخ، فى لحظة ما، قائلا: "أزمة. تناقض. نزاع. غيرة"6) وهو ما يبدو أنه كان وصفا صائبًا.

فى الوقت نفسه، كان المدافعون – نحو سبعة آلاف فرد بالإضافة إلى أربعمائة كانوا فى المستشفى – ينتظرون: كانوا يتوقعون الهجوم الكبير الذى لن يتأخر كثيرًا، كما ينتظرون أسطول الإغاثة الموعود الذى كان مجيئه قد أصبح موضع شك. فى لندن كانت الحكومة مستمرة فى المراوغة. كانت إدارة «لورد نورث – Lord North" قد سقطت فى شهر مارس بعد اثنى عشر عامًا كارثية، أما الحكومة الجديدة برئاسة "لورد شلبيرن – Lord Shelburne"، فكانت مشلولة بسبب ترددها وعدم القدرة على الحسم. وكنتيجة لحث الملك المتكرر للتصرف على نحو فورى، كان رد شلبيرن الوحيد، الذى جاء فى أوائل أغسطس:

بالنسبة لإغاثة جبل طارق... فإن ذلك يتوقف كثيرًا على الظروف المحلية والبحرية للخليج، إلى غير ذلك من الأمور الأخرى التى لا أجرو على اتخاذ قرار بشأنها، وحيث إننى مدرك لكون رجال الحكومة ليسوا رجال بحرية، فإتنا سنجد صعوبة كبيرة للقيام بذلك، ويبدو لى أن الكثير لا بد أن يعتمد على خبرة وقناعات الضابط القاند.

هذا التردد المستمر، كان الأكثر مدعاة للدهشة في كون حصار جبل طارق يشغل التصور العام لأوروبا الغربية. كان «خليج الچيسيرز – Bay of Algeciras" بكامله يشكل مسرحًا واسعًا يمكن مراقبة المشهد عليه من مسافة آمنة، وكان المشاهدون في ذلك الوقت يفدون من كل أرجاء فرنسا وإسپانيا لمشاهدة الدراما القادمة. كان من بين من جاؤوا أميران فرنسيان من سلالة ملكية، هما "الكومت دارتوا – Comte d'Artois" وكانا قد وصلا حديثًا إلى سان و"الكومت دى بوربون – Bourbon"، وكانا قد وصلا حديثًا إلى سان روك؛ وربما تكريمًا لهما، تم تحديد تاريخ الهجوم الكبير ليكون الخامس والعشرين من أغسطس الموافق ليوم القديس لويس – St Louis's Day. تسربت المعلومات لتنتشر في الصخرة بطريقة أو باخرى، وعند الفجر كانت الحامية مستعدة.. ولكن شيئًا لم يحدث، يبدو أن البطاريات العائمة لم تكن جاهزة بعد.

يوم الأحد، الثامن من سبتمبر قامت الحامية بالهجوم. على مدى الأشهر القليلة السابقة، كان الإسپان قد قاموا ببناء سور كبير عبر البرزخ عبارة عن نحو هليون ونصف المليون كيس رمل وبراميل خشبية مملوءة بالرمال، وكان العمل مستمرًا لإحضار المدافع والهاونات إلى المرابض الجديدة. لم يكن ذلك العمل قد انتهى، عندما خطرت للحاكم الچنرال "روبرت بويد — Robert Boyd" فكرة أن يطلق على السور دفعات متواصلة من الطلقات المتوهجة والقنابل الحارقة. كانت العملية صعبة من الناحية الفنية، ونادرًا ما كان يتم اللجوء لمثل ذلك في الحرب البرية، رغم أنها كانت معروفة في

العمليات البحرية. كانت قذائف المدافع توضع نحو ثلاث ساعات كاملة على مشواة هائلة لتسخينها إلى درجة الحرارة المطلوبة، كانت عملية تحميلها بعد ذلك تمثل صعوبة بالغة. من ناحية أخرى، كان تأثيرها رهيبًا؛ حيث كانت تشعل النار فى الخشب بمجرد أن تلمسه محدثة حروقًا شديدة بأى شخص يضعه حظه السيئ فى طريقها. بدأ القصف فورًا بعد منتصف الليل، واستمر الوابل دون توقف نحو تسع ساعات. تم إطلاق نحو خمسة آلاف وخمسمائة دفعة، بمعدل عشرة دفعات فى الدقيقة. كانت النار تسرى فى الخطوط الإسپانية مثل فتيل يفجر كمية من البارود. لم تكن استجابة الإسپان الذين أُخِذُوا على حين غرة سريعة، ولم يكونوا مدركين فى البداية لشدة سخونة القذائف، وعندما أفاقوا من هول المفلجأة كانوا يقاتلون مثل النمور. كانوا ينزعون الأخشاب المشتعلة بأيديهم من هول المفلجأة كانوا يقاتلون مثل النمور. كانوا ينزعون الأخشاب المشتعلة بأيديهم العارية بينما القذائف تنهمر كالمطر من حولهم. لم يكن الجنرال بويد، الذى كان يراقب المشهد من البطارية الكبيرة، ليستطيع أن يخفى إعجابه. كتب يقول: "لم أشهد فى حياتى المشجع من أولئك الرجال".

إلا أن الشجاعة الشخصية لم تستطع أن تحجب الكارثة... ولا العار، ولكى يحفظ ماء الوجه قدر استطاعته، أمر كريو برد فورى من نفس النوع: قصف متواصل من خمس بطاريات جديدة يبدأ عند الفجر التالى. وبالرغم من إطلاق دفعات كثيرة وكثيفة من النيران فى اليوم التاسع مثلما حدث فى اليوم الثامن – نحو 5403 دفعات – فإن القذائف كانت باردة، كما أن صخرة جبل طارق كانت شيئًا مختلفًا تمام الاختلاف عن البرزخ الرملى المنخفض. استمر القصف طوال اليوم التالى سواء من البطاريات الشاطئية أو من سفن الأدميرال مورينو، إلا أن الضرر لم يكن كبيرًا.

بعد ذلك، فى الثامنة من صباح اليوم الثانى عشر، أبلغت نقاط المراقبة عن رؤية أشرعة أسطول قادم من جهة الغرب وارتفعت المعنويات: هل جاءت الإغاثة من إنجلترا فى اللحظة الحرجة؟ لم يحدث. كانت أشرعة قوة حربية فرنسية إسپانية ضخمة، مكونة من سبعة وأربعين سفينة ترفع أعلام ما لا يقل عن عشرة أدمير الائت. مع وصولها، وجد المدافعون عن الصخرة أنفسهم فى مواجهة جيش قوامه نحو أربعين ألف جندى ومائتى قطعة من المدفعية الثقيلة. حتى أسطول الإغاثة لن تكون له فائدة... وإن وصل؛ لأنه لن يتمكن من دخول الميناء. كان شعور معظم المدافعين الآن أقرب إلى اليأس.

لا بد أنهم كانوا سيصبحون أكثر ارتياحًا لو كان لديهم أدنى فكرة عن التشاحن والارتباك المتزايد فى معسكر العدو. كان كريو يحث على القيام بهجوم فورى، كان شرفه على المحك؛ الخريف يقترب والتأجيل استمر طويلًا. كان دارسو يتحجج بأن

بطارياته العائمة لم تكن جاهزة بعد. لم تكن قد وضعت أى علامات، لإرشادها إلى مواقعها، لم يكن قد تم أى سبر للأغوار أو رصد عن المياه الضحلة المحتملة أو الشواطئ الرملية، لم يكن قد تم تثبيت أى مراس، تمكن من تحويل خط سير السفن عند الضرورة. واجدًا نفسه محصورًا بين الرجلين، كان مورينو يشعر بالإحباط وبالتجاهل والإهمال. إلا أن كريو هو الذى فاز. قبل السابعة بقليل من صباح الثالث عشر من سبتمبر، تحركت الثلاث الأولى من البطاريات العشرة العائمة من مواقعها المخصصة لها بطول الشاطئ الغربى، رفع مورينو علمه على "الپاستورا – Pastora" ذات الأربعة والعشرين مدفعًا. دارسو، الغاضب لأنه كان يعرف أنها كانت كلها متجهة نحو شاطئ رملى، كان مضطرًا لأن يستقل "تاللا پيدرا – Talla Piedra"، الثانية من حيث الحجم وذات الثلاثة والعشرين مدفعًا، والتي كان يقودها "دون چوان مندوزا – حيث الحجم وذات الثلاثة والعشرين مدفعًا، والتي كان يقودها "دون چوان مندوزا – يتبعوهما فيما بعد، سواء أكانت سفنهم جاهزة أو لا. بعد ثلاث ساعات كانت السفن العشر قد اصطفت، ومدافعها الجانبية تنطلق في وقت واحد من على بعد نحو ثلاثمائة ياردة من الشاطئ؛ لتغطى بنيرانها مسافة المائة ياردة بين حاجز الأمواج القديم في الشمال من الشاطئ؛ لتغطى بنيرانها مسافة المائة ياردة بين حاجز الأمواج القديم في الشمال والحصن الجنوبي، وبدأت المعركة.

فى وقت متأخر من تلك الليلة، كتب "صمويل أنسل – Samuel Ancell" (أحد ضباط الإمداد والتموين) إلى أخيه:

أجلس وأنا في غاية التعب والإرهاق لكى أبلغك بأن المعركة معركتنا، وأننا أضرمنا النار بسفن الأعداء، عندما جاءت اليوم في التاسعة صباحًا كانت تتقدم متتابعة إلى مواقعها، ثم بدأت في إطلاق النار بقوة أثناء رسوها، وفي الوقت نفسه كنا نحن كذلك نطلق النار عليها، إلا أننا، مندهشين، كنا نراها ترتد من أجناب السفن وأسطحها. حتى تلك القذانف من عيار العشر البوصات كانت عاجزة عن اختراقها. بالرغم من ذلك لم تفتر عزيمتنا، وبرغم سقوط قتلى كثيرين من جاتبنا، كنا نقوم بإشعال أفرائنا بسرعة لنضع فيها عبوات من ذات الاثنتين والعشرين رطلا لتحميصها. لو تيسر لك النظر إلى الصخرة ورأيت من يعملون معنا لما استطعت أن تمنع نفسك من الابتسام، كان البعض يعمل مثل الأحباش لتشغيل المدافع، لونهم أسود، يحكون وجوههم بأيديهم الملوثة بالبارود — كان أبناء إله النار ينفخون ويعرقون، بينما يقوم آخرون بنقل القذانف الملتهبة على أداة حديدية صنعت خصيصي لهذا الغرض، ولما لم يوفر ذلك إمدادًا كافيًا للبطاريات، أحضرنا عربات صغيرة ذات عجلات مليئة بالرمل، ذلك إمدادًا كافيًا للبطاريات، أحضرنا عربات صغيرة ذات عجلات مليئة بالرمل، كنا نضع في كل منها ست قذانف. كنا نرد على النار بالنار دون توقف، وهم

كذلك، ولكن الإطلاق المتواصل لقذانفنا الملتهبة كان قويًا ليقضى على كل ما كان العدو قد احترس ضده عند بناء تلك البطاريات العائمة؛ حيث إن القذائف التى كانت ترتطم بالأجناب نجحت مع الوقت فى أن تجعل النار تمسك بها. رأينا ذلك يتكرر طوال اليوم، رغم أن العدو كان يحاول باستمرار أن يتفادى ذلك، وفى النهاية كانوا عاجزين عن تشغيل مدافعهم. عند آخر ضوء، لاحظنا أن واحدة من أكبر البطاريات كانت مشتعلة فى عدة أماكن.. ثم أخرى مثلها. أعطى ذلك قواتنا المزيد من الشجاعة، وضاعفوا النيران على السفن الثماني الأخرى.

14 سبتمبر. الواحدة صباحًا.

توقفت البطاريات العائمة عن إطلاق النار، دمرت النيران إحداها.. أطلق العاملون عليها الصواريخ طلبًا للنجدة...

وصل الآن تقرير يفيد أن الأمواج قد حملت إلى الشاطئ ضابطًا وأحد عشر جنديًا متعلقين بقطعة من الخشب، كانت جزءًا من قلعة عائمة غرقت نتيجة قذانف الحامية، كانت متجهة لمساعدة البطاريات.

ماذا حدث؟ أولاً، وكما رأينا: لم يكن هناك قيادة حازمة. كان هناك ثلاثة أشخاص يتنازعون، يأنف كل منهم أن يعمل تحت إمرة سواه. ثانيًا، وذلك نتيجة للسبب الأول: كان الأسطول المشترك قد تخلى عن البطاريات العائمة. لم يكن المفروض أن تعمل منفردة، كانت الخطة الأصلية تقضى بأن يتخذ ثلاثون قارب هاون مواقعهم بينها وعلى أجنابها، وتقوم بإطلاق نيران متواصلة ضد بطاريات الشواطئ. لو أنها فعلت ذلك، فلربما كان مسار المعركة كلها قد تغير لم يكن هناك أثر لتلك القوارب. لأسباب تخصه، وفض الأدمير ال «دون لويس دو كوردوبا — Don Luis de Cordoba" أن يتحرك. رفض الأدمير ال «دون لويس دو كوردوبا — Don Luis de Cordoba" أن يتحرك. ثالثًا: كان شيقالييه دارسو قد بالغ كثيرًا في تقدير قوة اختراعه. ربما كانت تلك السفن (البطاريات) غير قابلة للغرق، إلا أنها لم تكن غير قابلة للاحتراق. كانت سماكة دفاعاتها تعنى أن قذيفة مدفع متوهجة يمكن أن تخترق السطح لتستقر وتبقى غير مكتشفة دون خروج لهب منها، وفي النهاية تشعل الخشب حولها.

ما الذى كان ينبغى عمله آنذاك إذن؟ بالنسبة للإسپان كان اليوم بمثابة كارثة، وفى المساء كان هناك ذعر فى مركز قيادة كريو. كان القلق الأول بخصوص البطاريات العائمة، التى كان ما زال هناك نحو خمسة آلاف مقاتل على متنها. فى اثنتين منها بما فى ذلك تاللا پيدرا الأسوأ إصابة – كانت هناك نيران حرائق كبيرة، إلا أن البارود كان قد أصبح رطبًا وكان انفجارها مستبعدًا. فى الوقت نفسه، كانت أشرعتها وعدة

صواريها قد طارت بفعل القصف وأصبحت عاجزة عن الحركة. كان يمكن إنقاذها لو قطروها إلى مكان آمن، ولكن كيف؟ وهل كان كريو يريد ذلك على أية حال؟ كان يكره تلك الاختراعات دائمًا، وطوال بقانها دون غرق ودون احتراق، كان دارسو يجدها فرصة لادعاء قدر من النجاح ينسبه لنفسه. كان هناك كذلك احتمال أن يستولى عليها البريطانيون كغنيمة. كان من الأفضل تدميرها – ولكن بعد إخلائها أولًا. في العاشرة والنصف تقريبًا من تلك الليلة، انطلق الچنرال ومعه أمير ناسو (وكان الأخير قد ترك تيللا پيدرا فورًا بعد اشتعالها) ليطلب من كوردوبا أن يرسل فرقاطة لنقل الأطقم. ولكن الچنرال العجوز رفض تمامًا، فهو لن يعرض سفنه لنيران العدو من أجل هدف كذلك. زوارقه الصغيرة فحسب، هي التي ستكون جاهزة للقيام بهذا العمل.

وصلت الزوارق الأولى إلى الهياكل العشرة الضخمة في منتصف الليل تقريبًا، حاملة أو امر لكل من قادة البطاريات العشر بإحراق سفينته قبل تركها. كانت هناك فوضى عارمة. كان الرجال المرهقون الذين صمدوا وقاتلوا بشجاعة تحت القصف الشديد لمدة 12 ساعة، يحاولون الهرب الأن وهم في حالة من الرعب الشديد. بعض الزوارق كانت تحمل أعدادًا أكثر من طاقتها فغرقت، زوارق أخرى دمرتها بطاريات الشواطئ قبل أن تبدأ عملها، ثم سرعان ما اتضح أن ما بقى من الزوارق كان في حالة يرثى لها ولا بد من أن يقوم بأكثر من رحلة إلى الشاطئ، إلا أن القادة كانوا قد نفذوا الأوامر وكانت البطاريات العشرة تشتعل بالفعل. كان على متن كل منها بعض من لم يستطيعوا المغادرة، ولم يكن أمامهم سوى أن يقفزوا منها... كان الغرق أفضل من الاحتراق.

عند فجر السبت، الرابع عشر من سبتمبر، كان السيد أنسل Mr. Ancell يكمل رسالته:

يبدو الخليج من هنا مشهدًا للرعب. قطعة من الجحيم.. العدو يتفجع على وضعه المهلك بينما زوارقنا الحربية مشغولة بمحاولة إنقاد الضحايا التعساء من النار والموت المحدق بهم، وذلك برغم استمرار بطاريات العدو الأرضية في إطلاق مدفعيتها على ملاحينا لمنع تقديم المساعدة. وبالرغم من الأخطار الشديدة، فإن زوارقنا كانت تقترب من أجناب البطاريات العائمة لإنقاد من عليها وسط اللهب المندفع من الفتحات الجانبية. سيظل ازدراء الملاحين البريطانيين لنيران العدو الكثيفة شرفًا لإنجئترا العجوز.

الساعة السابعة:

سفن العدو تنفجر واحدة تلو الأخرى وهى نصف ممتلنة بالرجال تقريبًا، زوارفتا صمدت أطول فترة ممكنة، وهي الآن عائدة بعدد من الأسرى.

## الساعة العاشرة:

لم تنفجر البطاريات العائمة كلها ـ احترقت إحداها حتى مستوى سطح البحر، وكان الطاقم قد ألقى بالبارود من عليها. تواصل بطاريات العدو الأرضية قصف الحامية بينما تبدو الفوضى ومظاهر الارتباك على الشاطئ المقابل. النبلاء الذين كانوا قد تجمعوا لمشاهدة الاستيلاء على المكان، ينسحبون الآن من المعسكر الإسپائى لنقل الأخبار المشؤومة إلى بلاط فيليپ... لا بد أن يكون من دواعى الغيظ الشديد لأعدائنا أن يروا علمهم الملكى وهو معروض على سفينتنا South Parade مربوطًا في مدفع في وضع معكوس...

فشل الهجوم الكبير، ولكن الصخرة كانت ما تزال في خطر. كان الأسطول المشترك في الخليج وجيوش فرنسا وإسپانيا ما تزال في معسكراتها في البرزخ؛ حيث استؤنف القصف. وكأن شيئًا لم يكن. كان هناك الأن درجة من الأخذ والرد بين الجانبين تحت رايات الهدنة، وفي السادس من أكتوبر كان هناك تبادل للأسرى؛ وكان عن طريق أحد أولئك الأسرى أن عرف المدافعون أن أسطول الإغاثة بقيادة الأدميرال «لورد هاو للأسرى أن عرف المدافعون أن أسطول الإغاثة بقيادة الأدميرال «لورد هاو للسرى أن عرف المطريق أخيرًا.

لقى هاو صعوبة شديدة فى أن يصل بسفنه إلى جبل طارق، كانت العواصف الاستوائية، على أشدها، تدفع الأسطول بقوة فى البحر الأبيض والعدو يطارده، إلا أنه أمكن تجنب الدخول فى معركة، وأخيرًا وصلت كل السفن البريطانية سالمة إلى الميناء. من تلك اللحظة، بدأت القوات الفرنسية والإسپانية تختفى تدريجيًّا. استمر إطلاق النار المتقطع ولكن دون حماسة. جبل طارق، كما كان الكل يعلم، لن يتم الاستيلاء عليها بالقوة، ولو حدث أن تم التخلى عنها لإسپانيا فلا بد من أن يكون ذلك بناء على اتفاق ودى... وليس عنوة.

بدأت المفاوضات التمهيدية في العشرين من أكتوبر، كانت طويلة وشديدة التعقيد واستمرت حتى عيد الميلاد تقريبًا. في المراحل الأولى بدت بريطانيا مستعدة للتخلى عن جبل طارق – ولكن بالثمن المناسب: كان من الطبيعي أن تتوقع عودة مينوركا وجزيرتي فلوريدا(7) وعدد كبير آخر من جزر الكاريبي كذلك. عند افتتاح البرلمان في الخامس من ديسمبر، عرج تشارلز چيمس فوكس – Charles James Fox على الموضوع في سياق رده على كلمة الملك؛ حيث أعلن: "كانت جبل طارق دانمًا مفيدة لهذا البلد لإلهاء جزء كبير من قوات أعداننا، الذي كان يمكن أن يزعجنا كثيرًا لو أنه استخدم في أماكن أخرى"، ويستمر التقرير البرلماني:

إن قلعة جبل طارق كان لا بد من أن تعتبر من أهم ممتلكات هذا البلد، فهى التى حققت لنا الاحترام فى نظر الدول... تخلوا عن جبل طارق لإسپاتيا، وسيصبح البحر الأبيض بالنسبة لهم بحيرة يبحرون فيها كما يشاؤون ويتصرفون فيها دون رقيب أو حسيب. احرموا أنفسكم من هذا الموقع، ولن تنظر إليكم دول أوروبا المطلة على المتوسط بعد ذلك للحفاظ على حرية الملاحة فيه، إذا فقدتم القدرة على الإفادة منها، فلا تتوقعوا أن يكون لكم حليف.

صفقوا له بحماسة. وبفضل كلماته، كان أن قررت الحكومة التمسك بالصخرة بأى ثمن. وبدلًا منها، عُرِضَت مينوركا وشرق وغرب فلوريدا على الإسپان وهو ما قبلوه بعد تردد. إلا أن الملك چور چ الثالث كان ما زال غير راض. في نهاية المحادثات في التاسع عشر من ديسمبر، كتب إلى «لورد جرانتام — Lord Grantham" وزير الخارجية: "كنت أفضل مينوركا وجزر فلوريدا وجودلوپ — Gaudeloupe على تلك القلعة الضخمة، التي أراها سببًا لقيام حرب أخرى، أو على الأقل عداء محتملًا باستمرار". كانت كلمات حكيمة؛ إذ إن عددًا قليلًا من الجزر الخصبة كان يمكن أن يكون أكثر فائدة من أكبر صخرة جرداء. ولكن... لم يكن البرلمان وحده هو الذي ظل عنيدًا في موقفه، فليس من شك أن يكون الشعب البريطاني كذلك كان له نفس الموقف. كانوا قد فقدوا مستعمراتهم الأمريكية، ولم يكن لديهم أي نية للتخلي عن موضع القدم الوحيد لهم في أوروبا؛ إذ إنه ليس رمزًا لتفوقهم البحري في المتوسط فحسب، وإنما كان رمزًا — في السنوات الأربع السابقة — لقوة التحمل والجلد والشجاعة.

## هوامش الفصل العشرين

- (1) كان على إحدى هذه السفن (السفينة Prince George)، طالب البحرية "برايس وليم هنرى \_ Price William Henry"، الابن الثاني لـ "چورج الثالث" الذي سيكون الملك وليم الرابع فيما بعد.
- (2) الحراقة Fire-ship: سفينة مزودة بالمتفجرات تعمل وسط السفن المعادية لإضرام النار بها.
- (3) الأسقربوط (أو الحفر) Scurvy ، داء من أعراضه تورم في اللثة مصحوب بنزيف. (المترجم)
- (4) هناك في سان بطرسپورج كانت كاترينا Catherine العظمى، عملًا بنصيحة مستشارها وحبيبها الأمير پوتمكين Potemkin يقال: إنها اقترحت على چورج الثالث التنازل عن مينوركا لروسيا، مقابل خروج اسطول روسي لمساعدته على الفور: وهذا مجرد مثال بين امثلة كثيرة في التاريخ على سعى موسكو لكى يكون لها وجود في البحر المتوسط.
  - Jack Russell, Gibraltar Besieged (5) الذي اعتمدنا عليه في هذه القصة.
    - "Crise, contradiction, fâcherie et jalousie" (6)
- (7) فلوريدا الشرقية وفلوريدا الغربية، وهما ممتدتان إلى ما وراء حدود الولاية الحالية، وتضمان كذلك أجزاء من ألاباما والمسيسيي ولويزيانا.

## الفصل الحادى والعشرون ناپوليون الصغير

- الثورة تنتشر: 1792 طولون: 1793 الحملة الإيطالية: 1796 چنوت في
- ڤينيسيا: 1797 السلام في ليوبن: 1797 سقوط الـ «سيرينيسيما»: 1797 •
- ناپوليون في مالطة: 1798 الإسكندرية: 1798 الفرنسيون في مصر: 1798 مارينجو: 1800.

ناپولیون بوناپارت(۱) کورسیکی المولد، وبذلك فهو من أبناء البحر الأبیض المتوسط، عندما ولد فی 1769 كانت كورسیكا قد أصبحت فرنسیة قبل أشهر قلیلة، وبصرف النظر عن لكنة محلیة ممیزة، كانت قد بقیت إیطالیة اللغة والثقافة تمامًا، كان أبوه «كارلو ماریا- Carlo Maria" أحد ضباط پاسكوال پاولی المخلصین، ونشأ الطفل كورسیكیا وطنیًا متحممًا، یكره الفرنسیین باعتبارهم مغتصبین لبلاده. بالمقاییس الكورسیكیة، كانت الأسرة غنیة و علی مستوی راق من التعلیم: كان لدی والده میول أدبیة قویة رغم أن ذلك لم یمنعه من اللجوء إلی التلال مع پاولی للمشاركة فی حرب عصابات طویلة ضد الفرنسیین، وكان بعد انتصارهم النهائی فقط أن قبل بما هو حتمی. لم یكن "آل بوناپارت The Bonapartes" من النبلاء - كانت طبقة النبلاء الكورسیكیة شیئًا مختلفًا و ولكنهم كانوا ملاك أراض، لدیهم ضیاع زراعیة متناثرة، واستطاع كارلو ماریا - علی نحو ما - أن یتمكن من تأهیل ابنه و هو فی التاسعة، لتعلیم ابتدائی مجانی فی مدرسة عسكریة فی "برین- Brienne"، كانت تدار باسلوب الأدیرة.

كان ناپوليون محتقرًا من أقر انه الذين كانوا يعتبرونه من أصول كورسيكية متواضعة، وبسبب لكنته الفرنسية الثقيلة؛ ولذا لم يكن غريبًا أن يصبح نكد الطبع منطويًا على نفسه، وأن تنتابه أحيانًا نوبات من العنف. إلا أنه كان طالبًا متفوقًا يعمل بجد، كما حقق له نبوغه في الرياضيات مكانًا في "المدرسة العسكرية - Ecole Militaire" الوطنية(2) في پاريس، في أكتوبر 1784. حتى هنا، لم يكن يخفي وطنيته الكورسيكية، كان يضرب بقبضته أو بأي سلاح يقع في يده كل من يسخر منه، إلا أنه كان يعمل بجد أكثر من أي وقت مضى. في سبتمبر 1785، تخرج ضابطًا وكان ما زال في السادسة عشرة. أرسِل أولًا إلى مدرسة تدريب المدفعية في «قالينس- Valence"، ثم إلى "أوكسون أرسِل أولًا إلى مدرسة تدريب المدفعية في «قالينس- 1788»، ثم إلى "أوكسون التي كانت لتغير حياته. في الرابع عشر من يوليو 1788 كان الباستيل قد سقط وكانت فرنسا في حالة ثورة. بعد شهر، أعلنت كتيبته العصيان.

ولأنه كان بطبيعته كارهًا "لنظام القديم- ancien regime"، ألقى ناپوليون بنفسه في خضم القضية الثورية. فكر في أن يذهب إلى پاريس مباشرة، إلا أنه على ضوء الفوضى العارمة في العاصمة، فضل العودة مؤقتًا إلى وطنه؛ حيث كان واثقًا من قدرته على تشكيل الأحداث. كان أبوه قد مات في 1784 وهو في الثامنة والثلاثين فحسب،

وبعد أن عاد إلى كورسيكا، وبالرغم من وجود شقيقه الأكبر "چوزيف Yoseph"، جعل ناپوليون من نفسه رب العائلة، مواصلًا اهتمامه بالأسلوب الكورسيكى بكل ما يستطيع من سبل. في وقت قصير، كان نفوذه قد تجاوز حدود العائلة. كان أول من صاغ ووقع رسالة "الجمعية الوطنية-National Assembly" في پاريس يطلب اتخاذ إجراءات ضد "الملكيين (3) - Royalists" الذين كانوا ما زالوا مسؤولين عن الجزيرة، وهي رسالة يبدو أنها كانت - إلى حد كبير - سببًا في قرار الجمعية الذي صدر بعد وقت قصير، يعلن كورسيكا جزءًا من الدولة الفرنسية. بقى هناك طوال العام 1790 في الوقت الذي تم فيه انتخاب البلديات التي سادها الجمهوريون في "أچاشيو - Ajac في الوقت الذي تم فيه انتخاب البلديات التي سادها الجمهوريون في "أچاشيو - Ajac في الوقت الذي تم فيه انتخاب البلديات التي سادها الجمهوريون في "أچاشيو من مناولي العائد، الذي بينما كان يناضل من أجل استقلال أكتوبر، وبعد انتخابات غير نزيهة، أصبح قائدًا لميليشيا محلية مكونة من متطوعين. من أصف أنه اختلف هو وعائلته مع پاولي العائد، الذي بينما كان يناضل من أجل استقلال كورسيكا، كان هو حاكم الأمر الواقع للجزيرة تحت الفرنسيين، ولم يكن ليستطيع الصبر كورسيكا، كان هو حاكم الأمر الواقع للجزيرة تحت الفرنسيين، ولم يكن ليستطيع الصبر الأن على المغامرين الثوريين الذين كان يعتبر آل بوناپارت منهم.

كان پاولى محقًا فى موقفه من ناپوليون، ووصلت الأمور إلى ذروتها عندما اقترح الضابط الشاب المغرور أن تحل كتيبة الميليشيا التى يقودها محل الحامية الفرنسية فى قلعة أجاشيو. رفض پاولى الفكرة غاضبًا بشدة، بينما قام ناپوليون - بمبادرة شخصية - بالهجوم على القلعة. استمر القتال ثلاثة أيام ومات فيه عدد كبير، ثم جاءت تعزيزات فرنسية فاضطر القائمون بالحصار إلى الانسحاب. أرسل پاولى تقريرًا إلى وزارة الحربية فى پاريس يفيد أن ناپوليون كان قد تجاوز إجازته المحددة، وأنه إذا كان يريد الاستمرار فى عمله العسكرى، فلا بد أن يعود لتفسير ما حدث. فى آخر مايو 1792 عاد إلى باريس.

كان استقباله فى الوزارة أكثر دفئًا مما كان يتوقع. كانت السلطات أكثر ميلًا إلى قبول الوثائق المزيفة المختلفة التى جاء بها من كورسيكا لتفسير غيابه الطويل، ولم يكن أمامهم سوى خيار واحد: فرنسا فى حالة حرب، وهى فى حاجة إلى كل فرد. منذ قيام الثورة، كان عدد كبير من الضباط الملكيين قد تركوا الجيش مستانين، وكانت قوة الجيش الأخذة فى الضعف وبخاصة فى وحدات الخيالة والمدفعية - مدعاة لقلق كبير. من الستة والخمسين ضابطًا (بمستوى ناپوليون) لم يكن قد بقى سوى ستة ضباط.

كان كذلك يعتبر فى حكم المفقود، ولكن إذا كان هذا الابن الضال قد عاد، فلم يكن لدى السلطات النية أن تفقده مرة أخرى. تناسوا حدث قلعة أجاشيو، وأعادوه للعمل، وتمت ترقيته إلى رتبة «كابنن- Captain".

قام بزيارة لـ "كورسيكا" مرة أخرى- لا يوجد أى تفسير لحصوله على تلك الكمية من الإجازات التى كانت تتجاوز الأشهر- ولكنها هذه المرة كانت بزعم مرافقة أخته "ماريانا- Marianna"، التى كانت عائدة من مدرسة الراهبات الملكية فى "سان كير- "Saint-Cyr"، وكانت مجبرة على الإغلاق بسبب الظروف - أبحر من مرسيليا فى العاشر من أكتوبر. لم يكن هناك ترحيب من پاولى... وكان ذلك متوقعًا؛ إلا أن ناپوليون تجاهله تمامًا وعين نفسه برتبة مقدم فى كتيبة المتطوعين، وهى الرتبة التى كان عليه أن يتخلى عنها عند عودته إلى الجيش فى پاريس. بعد ذلك، انغمس بكل قوة فى حملة الانتخابات أخيه چوزيف نائبًا عن كورسيكا فى الجمعية الوطنية.

ولكنه كان يدرك أن كور سيكا كانت تتحول باضطراد إلى منطقة خلفية معزولة، لم تعد الثورة فرنسية محضة: كانت قد بدأت تصبح شأنًا أوروبيًا. في أبريل 1792، وبالرغم من الحالة المزرية للأوضاع المالية وتدهور أحوال القوات المسلحة والفوضى السائدة في أرجاء البلاد، أعلنت فرنسا الحرب على النمسا، وبعد شهرين على بروسيا وسر دينيا. كان أحد أسباب هذه الأعمال العدوانية - ويا للتناقض - اقتصاديًّا: كانت الوسيلة الوحيدة لكي تدبر الجيوش الفرنسية احتياجاتها من الطعام وغيره، هي الحصول على ذلك من البلاد التي تقوم بغزوها، وحتمًا كانت المثالية الثورية تلعب دورها بالرغم من ذلك: فكرة أن كل شعوب أوروبا سوف تثور على حكامها في ظل صدمة الحرب، وأن روح الثورة سوف تنتشر في العالم. لحسن الحظ لم يحدث ذلك، ولكن النجاح الأولى للجيوش الفرنسية فاق - بكل تأكيد - كل ما كان يمكن توقعه. في سبتمبر تم صد جيش نمساوي بروسي غاز في "قالمي- Valmy"، في أكتوبر اجتاح جيش فرنسي "أراضى الراين- Rhinel Land"، وبعد شهر ألحق جيش آخر الهزيمة بالنمساويين في "جيمايز - Jemappes" واحتل بروكسل وجزءًا من هولندا، بينما قام جيش رابع بضم ساڤوى. في فبر اير 1793 أعلنت الجمعية الوطنية الحرب على إنجلترا. وبعد شهر على إسيانيا. في الوقت نفسه تم إعدام الملك لويس السادس عشر على المقصلة في ساحة الكونكور د، أمام حشد يهتف ويهلل، في الواحد و العشرين من يناير.

وسط كل هذه الدراما العالمية المثيرة، كان أول دور لـ «ناپوليون پوناپارت» تافها لدرجة مضحكة. كان پاسكوال پاولى قد تلقى تعليمات من پاريس بدعم غزو سردينيا، ولكنه كان يكره أن يقوم بشىء من هذا القبيل. كانت سردينيا جارة لكورسيكا وحليفًا طبيعيًّا، وكان ملكها صديقًا دائمًا لأبناء كورسيكا وقضيتهم، كما كان سخيًا معهم فى الماضى ويقدم لهم المؤن والمواد التموينية. إلا أن الأوامر كانت هى الأوامر، فأعطى موافقته على مضض لقيام كتيبة ميليشيا أجاشيو بحملة للاستيلاء على جزيرة «لا مادلينا- موافقته على مضض لقيام كتيبة ميليشيا أجاشيو بحملة للاستيلاء على حزيرة «لا مادلينا- وحمايتها، كما أسرً لابن أخيه قائد الحملة الكولونيل "كولونا سيزارى- -Colonna" بأنه سيكون من الجيد أن تكون العملية كلها شكلية و لا تسفر عن شيء.

فهم الكولونيل الإشارة. أبحرت الكتيبة - التى كانت سيئة التجهيز - فى العشرين من فبراير، وفى الرابع والعشرين كانت قد اتخذت مواقعها للاستيلاء على الجزيرة. كان الكابتن بوناپارت أحد ضباط تلك الكتيبة. كان منذ بداياته يتمتع باحترافية عالية وكانت صفة نادرة بين أقرانه - وكان كله ثقة من أن لامادلينا ستكون فى أيديهم فى غضون ساعات قليلة؛ إلا أن سيزارى فسر تذمر عدد قليل من البحار على أنه بداية تمرد، وأمر بعودة الحملة فورًا إلى كورسيكا. اعترض ناپوليون بشدة ولكنه فشل فى أن يفرض رأيه. وفى امتهان أخير له، وأجبر على تعطيل اثنين من مدافعه مؤقتًا بوضع مسمارين كبيرين فى فوهتيهما وإعادتهما بالبحر، ثم وجه رسالة احتجاج غاضبة إلى باولى وأرسل نسخًا منها إلى وزير الحربية فى پاريس وإلى النائبين الكورسيكين. فى خلك الوقت نفسه تقريبًا، كان پاولى هدفًا لهجوم آخر، هذه المرة من "لوسيان بوناپارت طولون. أعلن لوسيان أن پاولى كان خاننًا لفرنسا، وأن هدفه الوحيد كان تسليم كورسيكا طولون. أعلن لوسيان أن باولى كان خاننًا لفرنسا، وأن هدفه الوحيد كان تسليم كورسيكا للريطانيين. تركت كلماته تأثيرًا كبيرًا فى الجمعية الوطنية فى پاريس؛ الأمر الذى الدى الدقيق فى الريس؛ الأمر الذى الدى المنسوبة إليه.

وجد المفوضون أن الجزيرة كانت معادية بشكل صحيح. كان پاولى إلى حد ما هو كورسيكا، وكان شعبه مستعدًّا للقتال من أجله ضد البوناپارتبين وضد الجمعية... وضد أى أحد. وما زاد الطين بلة أن لوسيان، بكل غباء، أرسل إلى أخيه رسالة كان من ضمن ما فيها: "لا بد من إلقاء القبض على پاولى وپوزو(5)- Pozzo. إن مصيرنا يتقرر". كانت شرطة پاولى قد اكتشفت هذه الرسالة قبل وصول المفوضين، ونتيجة لذلك كان

آل بوناپارت قد أدينو بـ "اللعن والخزى الدائم"، وهى تهمة تعادل حكم الإعدام بحسب ميثاق الشرف الكورسيكى. كان البقاء على الجزيرة يعنى المخاطرة بأن يكون عرضة للقتل، هذا بالإضافة إلى أن پاولى كان قد بدأ عصيانًا مسلحًا ضد الفرنسيين، وكانت الجزيرة على شفا حرب أهلية. للحظة، طرأ على ذهن ناپوليون القيام بتمرد جمهورى مضاد لصالحه بهدف الاستيلاء على أجاشيو، وقلب الطاولة على أعدائه، إلا أن الوقت كان قد فات. كان من الواضح أنه لم يعد له مستقبل في كورسيكا. بحلول منتصف يونيو، كان هو وكل عائلته في الطريق إلى فرنسا.

التحق بعد عودته بالجيش مرة أخرى، وعندما وجد نفسه في نيس في مطلع سبتمبر اتصل بصديقه القديم، رفيقه الكورسيكي "چان كريستوف ساليسيتي - -Jean Chris (خون التصل بصديقه القديم، رفيقه الكورسيكي احد اثنين هما "ممثلا الشعب" مع جيش الثورة في إيطاليا؛ في ذلك الوقت كان يحاصر طولون التي كانت القوات البريطانية والإسپانية قد احتلتها قبل نحو أسبوعين. تصادف ذلك مع كون قائد المدفعية كان قد أصيب بجراح شديدة قبل بضعة أيام، وكان من الضروري إيجاد بديل له، ووجد ساليسيتي في الكابتن بوناپارت الرجل المناسب. لم يكن بوناپارت يتمنى ما هو أفضل من ذلك. تدريجيًا، كانت وطنيته الكورسيكية قد بدأت تدخل عالم النسيان. من الآن فصاعدًا، سيصبح فرنسيًا. فرنسيًا بالفعل كما لم يحدث من قبل.

كانت حالة الجيش التى وجده عليها أمام طولون كفيلة بجعل أى ضابط محترف يبكى حسرة. كان معظم الملكيين القدامى قد هاجروا ليحل محلهم متطوعون جمهوريون بلا خبرة، وكانت المدفعية عبارة عن عدد صغير من المدافع والهاونات القديمة غير الصالحة، ولم تكن هناك ذخيرة لمعظمها. من الناحية الإيجابية لم يكن هناك سوى ناپوليون نفسه، أحد قلة من المحترفين بين ضباط الجيش الإيطالى كله. صحيح أنه كان مجرد كابتن (نقيب) إلا أنه كان يحظى بدعم ساليسيتى... وكانت عبقريته كفيلة بالباقى. كان من بين أولى إجراءاته أن أرسل يطلب مدافع ثقيلة من نيس ومرسيليا (التى قدمت كذلك خمسة آلاف كيس رمل)، كما طلب معدات أخرى من قلاع "مار تيجيوس - Mar كان عن "انتيب Antibes" و "موناكو - Monaco"، وطلب الأخشاب من "لى كيوتات - Le Ciotat" والنجارين. إلا أنه سرعان ما وجد نفسه، من البداية، في خلاف مع واحدها بالحدادين والنجارين. إلا أنه سرعان ما وجد نفسه، من البداية، في خلاف مع من البداية السياسية، وأحمق من الناحية السياسية، من النيران. أما

ناپولیون، فعندما وجد أن مفتاح مقاومتها المستمرة كان هو الأسطول البریطانی بقیادة "الأدمیرال لورد هود - Admiral Lord Hood"، الذی كان موجودًا بالقرب من الساحل، فقد صمم بكل قوة علی الاستیلاء علی شبه الجزیرة الصغیرة "لوكیر - Le الساحل، التی یمكنه أن یطلق منها قذائف مدافعه الملتهبة علی سفن هود. وأخیرًا، بمساعدة سالیسیتی، استطاع أن یحصل علی موافقة كارتو - المتردد دائمًا - علی القیام بذلك.

فشلت المحاولة الأولى للاستيلاء على لوكير؛ حيث كان كارتو - الغاضب اتخطيه - قد وافق على أن يقوم أربعمائه فرد فقط بالمهمة، وبفضل نفوذ الماچور بوناپارت (كان قد رقى مؤخرًا) تم طرد الچنرال العجوز، الذى لا رجاء منه، من الخدمة فى شهر أكتوبر ليخلفه الچنرال "چاك فرانسوا دوچومبيه -- Jacques Francois Dugom"، الذى كان قد التحق بالجيش فى سن الثالثة عشرة. كان دوجومبيه ضابطًا محترفًا، وسرعان ما فطن لعبقرية مرؤوسه ودعمه بقوة، وكانت النتيجة القيام بهجوم واسع على "قلعة مالجريق - Fort Mulgrave"، التى كان البريطانيون قد شيدوها حديثًا على أعلى نقطة فى لوكير. حدث ذلك فى السابع عشر من ديسمبر أثناء مطر غزير، إلا أن الهجوم نجح تمامًا، وفى الصباح الباكر أخلت الحامية البريطانية القلعة، بينما رفعت سفن هود مراسيها بسرعة وولت الأدبار فى البحر. فى اليوم التالى، التاسع عشر من ديسمبر 1793، كانت طولون قد عادت فرنسية.

لم يكن لدى أحد شك بخصوص صاحب الفضل فى ذلك. ناپوليون بوناپارت الذى قتل حصانه تحته، وجرح بطعنة حربة فى فخذه، ثبت أنه كان محقًا. كان دوچومبيه قد بعث بالفعل بتوصية عاجلة – ونبوئية - إلى وزير الحربية فى پاريس:

«Rècompensez, avancez ce jeune home, car, silon ètait ingrant envers, luI il S, avancerait de lui- mème»<sup>(6)</sup>

بعد ثلاثة أيام من استعادة ''طولون'' تم تعيينه ''بريجاديرا - Brigadier''، ولم يكن قد تجاوز الرابعة والعشرين.

فشلت حملة كورسيكا في مارس 1795، وكانت قد تأخرت طويلًا. كان الأسطول البريطاني يقف بالقرب من الجزيرة مستعدًا، وكان من الصعب على ناقلات الجند والمعدات العسكرية الفرنسية أن ترسو. مرة أخرى، في لحظة ما، كان يبدو أن الحظ قد تخلى عن ناپوليون. عاد إلى پاريس في إجازة مرضية رسمية، وراح ينتظر فرصته التالية، التي جاءت في الخامس من أكتوبر - الثالث عشر من "ڤيندمبير - Vendèmi

"هانتقويم الجمهورى الجديد - عندما أمره "پول باراس - paul Barras"، قاند "جيش الداخل- Army of the Interior" بإخماد تمرد ملكى كان متوقعًا. لم يتردد، كانت الانتفاضات الكورسيكية ما زالت فى ذاكرته. لن يكون هناك تفاوض، وفضًل أن يضع ثقته فى المدفعية الثقيلة. انفجر قتال ضار فى "تويلرييه – Tuileries" مع خسائر فلاحة فى الطرفين، إلا أن النتيجة النهائية لم تكن محل شك. عندما تأسست "حكومة الإدارة - The Directory"، بعد أسبوع أو أسبوعين، تم تعيين باراسى ليكون أول أعضائها الخمسة، كما عين بوناپارت قائدًا لجيش الداخل. وفى مارس 1796، عندما قررت حكومة الإدارة أن تشن حملة جديدة على النمسا عبر إيطاليا، كان ذلك الشاب الكورسيكى المهيب الذي يجيد لغتين إيطاليين، هو الاختيار الواضح لقيادتها.

قبل مغادرته بوقت قصير، وفى احتفال مدنى فى الثامن من مارس 1796، تزوج نابوليون بوناپارت من إحدى "أرامل المقصلة" الكثيرات: "چوزفين دو بوهارنيه لا المقصلة" الكثيرات: "چوزفين دو بوهارنيه والمنون بين الله المقصلة التى كانت عشيقة سابقة لصديقه باراس. (كلاهما كنب عن عمره؛ حيث قدم ناپوليون الذى كان فى السادسة والعشرين شهادة ميلاد شقيقه الأكبر چوزيف). بعد يومين، ودع عروسه وانطاق قاصدًا نيس لتولى منصبه الجديد. كانت تلك بداية حملة طويلة ستكون واحدة من أعظم حملاته، أما المهمة فكانت اجتياح الشمال الإيطالي ثم التقدم عبر الد "تيرول - Tyrol" فى النمسا؛ لكى تقابل فى النهاية جيش الراين وتنقل الحرب إلى "باڤاريا - Bavaria". بدأت الحملة بتقدم فى "پيدمونت حجيش الراين وتنقل الحرب إلى "باڤاريا - Bavaria". بدأت الحملة بتقدم فى "بيدمونت وحجم النجاح: كل يوم تقريبًا، كان يأتى بأخبار انتصارات جديدة وفى آخر أبريل كانت وحجم النجاح: كل يوم تقريبًا، كان يأتى بأخبار انتصارات جديدة وفى آخر أبريل كانت مسردينيا التى كانت قد بقيت تحت سلطته. فى الثامن من مايو، عبر الفرنسيون نهر السردينيا التى كانت قد بقيت تحت سلطته. فى الثامن من مايو، عبر الفرنسيون نهر السردينيا التى كانت قد بقيت تحت سلطته. فى الثامن من مايو، عبر الفرنسيون نهر السردينيا التى كانت قد بقيت تحت سلطته. فى الثامن من مايو، عبر الفرنسيون نهر السردينيا التى كانت قد بقيت تحت سلطته. فى الثامن من مايو، عبر الفرنسيون نهر الدى "بود Po "، وبعد يومين استولوا على الجسر الضيق على نهر "آدا — Adda". ونى الخامس عشر من الشهر نفسه، دخل بوناپارت ميلان رسميًا.

كان جيشه - بالطبع - يعيش اعتمادًا على الأراضى التى تم غزوها، يستولى على ما يريد من مؤن ويصادر الأغذية وأماكن الإيواء المطلوبة، ولكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لحكومة الإدارة. كانت تعليماتهم تقضى بفرض جباية سواء على الولايات الإيطالية أو الكنسية، ليس لإعالة القوات فحسب، وإنما لإرسالها إلى پاريس كذلك. كان ناپوليون ينفذ تلك التعليمات حرفيًا. كان دون "پارما - Parma" - المحايد - على سبيل المثال مجبرًا على تسليم مليونى كتاب فرنسى، وعشرين من أفضل صوره التى يختارها القائد العام

بنفسه، كما لم يستطع سوى عدد قليل من المدن الرئيسية الإفلات من تسليم مقتنياتها من رسوم "رافائيل- Raphael" و"تيتيان- Titian" و"ليوناردو- Leonardo". وجد كثير من هذه الأشياء طريقه إلى اللوڤر وغيره من المتاحف الفرنسية حيث ما تزال موجودة إلى اليوم.

باحتلال ميلان، كانت لومبارديا كلها قد أصبحت في يد الفرنسيين باستثناء مانتوا-Mantua، ولكن النمساويين كانوا ما زالوا يقاتلون بإصرار، لدرجة أن نجد بونايارت يعترف، في الثالث عشر من نوفمبر، لحكومة الإدارة - في لهجة بين الإرهاق واليأس-بمخاوفه من أن تضيع إيطاليا كلها في غضون وقت قصير لم ترتفع روحه المعنوية مرة أخرى سوى في أوانل العام 1797. في الرابع عشر من يناير حارب النمساويين في "ريڤولى- Rivoli"، وهي قرية تقع شمالي ڤيرونا بنحو أربعة عشر ميلًا، بين نهر "أديج - Adige" وبحيرة "جاردا- Garda" فقد 2200 جندى ولكن جيشه قتل 3300 جندى للعدو وأسر 7000 آخرين. في اليوم التالي أسر قائده الچنرال "چوبير - Joubert"، الذي كان يطار د النمساوبين الفارين، سنة آلاف آخرين، في الوقت نفسه كان "أندريه ماسينا -André Masséna"، زميل چوبير، قد زحف جنوبًا طوال الليل فطوق وأسر طابورًا نمساويًا آخر ليصبح معزولًا خارج مانتوا. منذ ذلك اليوم، أصبحت مانتوا معزولة تمامًا، دون أمل في أي إنقاذ أو نجدة، وفي الثامن من فبر اير استسلمت حاميتها التي كانت تتضور جوعًا، وتم أسر سنة عشر ألف جندى والاستيلاء على ألف وخمسمائة مدفع أخرى. وأخيرًا كان الطريق قد أصبح مفتوحًا لغزو النمسا. صحيح أنها كانت تقع عبر أراضي قينيسيا المحايدة، ولكن ذلك لم يكن مهمًا. لم يكن النمساويون يضعون مثل تلك الأمور في الاعتبار، فقد كانوا يعبرون الأراضي القينيسية باستمرار دون عوائق. ولكن إذا كانت قينيسيا لم تحتج - وكانت أهواؤها الملكية معروفة - فالمؤكد أن نابوليون كان لا بد من أن يحتج، مستغلًّا كل فرصة لتوعد، وربما تهديد، السلطات القينيسية المحلية. ما لم يكونوا يعرفونه هو أن غضبه في مثل تلك الظروف لم يكن سوى ادعاء أو تظاهر، وأن معظم تهديداته كانت فارغة، لم يكن هدفه الرئيسي في تعاملاته مع القينيسيين في ذلك الوقت هو استغلال مساعدتها ولا حتى إقناعها باتخاذ خط أكثر حيادية، كان هدفه بالأحرى إرهابها أن يجعلها تشعر بالذنب وعدم الكفاءة، أن يجرح كبرياءها وثقتها بنفسها، بحيث تنخفض مقاومتها المعنوية إلى نفس مستوى مقاومتها المادية.

بالقرب من أواخر مارس 1797، قاد ناپوليون جيشه صوب الشمال إلى "تيرول- Tyrol" عبر "ممر بركس- Brixen Pass"، ومن هناك اتخذ طريقه إلى ڤيينا تاركا

خلفه حاميات صغيرة فى "بيرجامو- Bergamo" و"بريشيا — Brescia"، وقوة اكبر قليلًا فى فيرونا. يبدو أنه كان يضمر أمرًا: أن يخلق حالة ثورية بين الفينيسيين، وأن يدعم انتفاضات ضد فينيسيا أينما كان ذلك ممكنًا. كان الخطر - بالطبع - أن تنقلب هذه الانتفاضات ضد الفرنسيين أنفسهم، وهو ما حدث بالفعل؛ ففى يوم السابع عشر من أبريل، وكان يوم اثنين الفصح، خرج الناس فى فيرونا فى عصيان مدنى بالرغم من قوة الحامية. عرف ذلك العصيان الذى سقط فيه عدد كبير من العسكريين والمدنيين الفرنسيين بـ "الفصح الفيروني- Paques Véronaises". وقعت أحداث مماثلة - وإن أقل حجمًا - فى بيرجامو وبريشيا، رغم أنها كانت موجهة ضد فينيسيا. إذا كان ذلك كله من تدبير المحرضين و"عناصر الإثارة - agents provcateurs" - كما يعتقد، فإن ناپوليون كان يرى أن الخسائر تستحق العناء المبذول فى سبليها؛ إذ إنها كانت تقدم له ذريعة إضافية للهجوم على جمهورية فينيسيا، التى كان قد عقد العزم الأن على محوها من الوجود.

عندما وصلت أخبار هذه الانتفاضات وغيرها إلى فينيسيا، كانت هناك حالة أقرب إلى الذعر. كل اليابسة -Terra firma غربى نهر "مينسيو — Mincio" قد ضاعت بالفعل، وكان لا بد من حماية الحدود الجديدة بأى ثمن، وكانت الميليشيات المسلحة المكونة من المزارعين المحليين هى الأمل الوحيد. تم إبلاغ القائد الفرنسى المحلى الچنرال "بالاند — Balland" بنوايا فينيسيا، كما تم التأكيد له أن الإجراءات المقترحة ستكون دفاعية وأنها ليست موجهة ضد الفرنسيين، وإنما ضد المتمردين من مواطنى الجمهورية. ما يبدو أن الجميع لم يكونوا يتوقعونه، هو أن أولئك المزارعين كان لا يقل عددهم عن عشرة آلاف - عندما يجدون فى أيديهم أسلحة لأول مرة، لن تكون ضمائر هم حية عن استخدامها؛ من ناحية أخرى كانت هناك حسابات كثيرة معلقة لا بد من تسويتها مع الفرنسيين، الذين كانت جماعات السلب والنهب من جنودهم، مطلقة اليد فى الاستيلاء على محاصيلهم وماشيتهم - وغالبًا زوجاتهم وبناتهم - فى مساوماتهم معهم. لم يمر وقت طويل، حتى بدأت عمليات القنص الخطرة. كان انتقام بالاند سريعًا وحشيًا إلا أنه لم يكن مؤثرًا. فى أوائل أبريل كانت كل مظاهر المجاملة والمعاملة والمهنبة بين الفرنسيين والإيطاليين قد اختفت.

فى الطريق إلى قيينا، كان يتم إبلاغ ناپوليون بتطورات الوضع الذى كان يزداد سوءًا. فى العاشر من أبريل أملى إنذارًا موجهًا للدوج على أن يتم تسليمه له شخصيًا بواسطة مساعده الچنرال "أندوك چنوت - Andoche Junot". وصل چنوت إلى

قينيسيا مساء الرابع عشر من أبريل وكان موافقًا ليوم "الجمعة الحزنية" - Good "Friday ". وطلب لقاء الدوج في وقت باكر من صباح اليوم التالى. جاء الرد مهذبًا وحاسمًا. يوم "سبت النور (8) - Holy Saturday" مكرس تقليديًا للشعائر الدينية، ولا يوم ممارسة أي نشاط حكومي يوم السبت، ولا يوم أحد الفصح نفسه. أبلغوه أن الدوج ومجلسه (9) Collegio يسعدهم استقبال الچنرال في أي وقت باكر صباح الاثنين. إلا أن جنوت لم تكن الشعائر الدينية تعنيه، كما قال صراحة. كانت أوامره بأنه لا بد من مقابلة الدوج في غضون أربع وعشرين ساعة، وكان يعني أنه لا بد من تنفيذ ذلك، وهدد بأنه إن لم يحدد له موعد كما يريد، فسوف يغادر وسيكون على ڤينيسيا أن تتحمل العواقب، وأن تلك العواقب لن تكون محمودة.

وهكذا، عندما استقبله المجلس على مضض صباح السبت كانت كرامته مجروحة بالفعل. بقى الچنرال واقفًا متجاهلًا المقعد الذى طلبوا منه التفضل بالجلوس عليه على يمين الدوچ، ودون أى مقدمات جذب رسالة ناپوليون من جيبه وبدأ يقرأ: چودينبرج - 20 چيرمينال عام 5.

البر الرئيسي كله لأكثر الجمهوريات سكونًا مسلح حتى الأسنان. في كل ركن تدوى هتافات الزارعين الذين سلحتهم وتردد «الموت للفرنسيين!»، يزعمون أن بضع منات من الجنود من الجيش الإيطالي هم السبب. عبثًا تحاول إيعاد المسؤولية عن الميليشيات التي صنعتها. هل تتصور أنني بسبب وجودي في قلب ألماتيا عاجر عن تحقيق الآحترام لأفضل شعب في الوجود؟ هل تتوقع أن تتسامح فيالق إيطاليا مع المذابح التي تسببت فيها؟ لا بد من الثار لدم إخوتي في السلاح، ولا توجد كتيبة فرنسية واحدة، إن هي كلفت بمثل هذا الواجب، إلا وستشعر بمضاعفة قوتها وشجاعتها. لقد رد مجلس النواب القينيسي على ما أبديناه من كرم بأبشع صور الغدر... حرب أم سلام هي؟ إن لم تتخذ إجراءات فورية لحل هذه الميليشيات، إن لم يتم القبض على المسنولين عن المذابح الأخيرة وتسليمهم إلى، فسوف نعلن الحرب - الأتراك ليسوا على أبوابكم. لا عدو يهددكم. لقد اختلفتم ذرائع لتبرير حشد الناس ضد جيشى. سيتم تفريقهم في خلال أربع وعشرين ساعة. لم نعد في عصر حكم شارل الثامن، ولو أنك ضد المطالب الواضحة المحددة للحكومة الفرنسية فسوف تضطرني لإعلان الحرب. لا تظن أن الجنود الفرنسيين سوف يتبعون أسلوب ميليشياتك في سلب ونهب ريف أهالى اليابسة المساكين الأبرياء. سوف أحمى أولنك الناس، وسيأتى اليوم الذى يباركون فيه الجرائم التي اضطرت جيش فرنسا لتخليصهم من استبدادك

بوناپارت.

فى الصمت المطبق الذى ساد، ألقى چنوت بالرسالة على الطاولة أمامه، واستدار خارجًا من القاعة.

\*\* \*\* \*\*

فى الوقت نفسه كان ناپوليون يواصل زحفه. كان أسلوبه مع رجاله كالعادة مرحًا وواثقًا، إلا أن قلقًا كان يتنامى بداخله لسببين، كان أولهما إستراتيچى: كانت إمدادات الجيش ضعيفة؛ إذ إنه كان محصورًا فى وديان جبلية ضيقة ولم يكن هناك أمل كبير فى التماس مؤن أو طعام - ناهيك عن عمليات السلب والنهب - مع وجود سكان معادين من حوله، وجيش نمساوى أمامه فى الانتظار، أما السبب الثانى فكان أكثر خطرًا. كان جيشه يكوّن شعبة واحدة فحسب من شوكة الهجوم الفرنسى؛ إذ كان هناك أيضًا جيش الراين بقيادة منافسه الرئيس الشاب الذكى «لازار هوش - Lazare Hoche"، الذي كان الأن يتقدم شرقًا بسرعة مخيفة عبر ألمانيا، وينذر بالوصول إلى قيينا قبله. كان ذلك احتمالًا لا يريد أن يفكر به. لا بد من أن يكون هو، وليس سواه، قاهر إمبراطورية الهابسبورج. كان كل مستقبله يتوقف على ذلك. أن يسمح لـ "هوش" بأن يسرق انتصاره.

كان ذهنه في صراع مع هاتين المشكلتين عندما - فجأة وعلى نحو أشبه بالمعجزة - طلبت الحكومة الملكية هدنة وهي مذعورة. لا بد أنه كان من الصعب عليه إخفاء ابتهاجه: توقيعه وثيقة كتلك سوف يوقف هوش في مكانه. وهكذا حدث في الثامن عشر من أبريل 1797، في قلعة "إسكنولد - Eckenwald" المجاورة لـ "ليوبن — Leoben" - أن تم توقيع اتفاق سلام مؤقت بين ناپوليون بونابارت باسم حكومة الإدارة الفرنسية — The وقيع اتفاق سلام مؤقت بين ناپوليون بونابارت باسم حكومة الإدارة الفرنسية بالمساوية، بحسب شروط الاتفاق (بقيت التفاصيل سرية إلى أن تم تأكيدها في "كامپو فورميو بحسب شروط الاتفاق (بقيت التفاصيل سرية إلى أن تم تأكيدها في "كامپو فورميو – بحسب شروط الاتفاق (بقيت التفاصيل على "إستريا – Istria و "دالماشيا – Dal بلچيكا ولومبارديا، وتحصل في مقابل ذلك على "إستريا — Istria" و "دالماشيا – Oglio" و "پو بلچيكا ولادرياتيكي. أما ڤينيسيا، فيتم تعويضها – و هذا غير كاف تمامًا — بالمناطق البابوية السابقة في "رومانا — Romagna" و "فيرارا — Ferrara" و "بولونيا — Bo-

لا بد من القول أنه لم يكن من حق بوناپارت أن يتنازل على هذا النحو عن أراضى ولاية محايدة، ولاية محايدة، إلا ولاية محايدة، ولاية محايدة، إلا أن قوانين الدبلوماسية الدولية لم تكن تنظر بعين الرضا لتسويات سلمية من هذا القبيل.

وبالرغم من أن حياد ڤينيسيا المعلن قد يبدو فارغًا، سيكون عليها أن تخرج منه، وإذا ظهرت أثناء هذه العملية بشكل غير ملائم وربما عدواني، سيكون ذلك أفضل. والآن، بفضل الإحباط المعنوى لحكومتها، كانت تقدم لـ بونايارت فرصة مثالية.

لا يمكن إلا أن نشعر بالرثاء لكل من "فرانسيسكو دونا — Francesco Dona" و"ليوناردو جستنيان — Lunardo Giustinian"، المبعوثين القينيسيين اللذين أرسلا إلى بوناپارت حاملين الرد على رسالته وتعليمات لاسترضائه وتهدئته قدر المستطاع. حتى الجانب المادى من هذه المهمة كان كريهًا بما يكفى. كان ناپوليون معروفًا بسرعة تنقلاته. الأيام والليالى المرهقة التى أمضياها وهما يحاولان اللحاق به، وعورة الطرق الجبلية السيئة، التى لم يكن يقطعها سوى ساعات قليلة للراحة فى أماكن رديئة... كل ذلك كان بالتأكيد كابوسًا ثقيلًا بالنسبة لاثنين مثلهما فى منتصف العمر. كذلك، فإن معنوياتهما لم تتحسن بسبب ما كانا يتوقعانه من مشاهد عاصفة، كانا يعرفان أنها فى انتظارهما فى النهاية. ولم يكن ذلك هو كل شيء، ففى كل قرية أو مدينة كانا يتوقفان فيها كانت الشانعات نفسها تحاصرهما. فرنسا عقدت صلحًا مع النمسا، وعلى مذبح هذا الصلح سوف يتم التضحية بقينيسيا.

استمر السعى خلف ناپوليون أكثر من أسبوع، وفي 21 أبريل كان المبعوثان المرهقان يقفان في "جراز – Graz" أمام المعسكر الفرنسي. استقبلهما بوناپارت باحترام شديد واستمع صامتًا إلى تأكيدهما الصداقة بين الجانبين، ثم تغير مزاجه فجأة. راح يذرع الغرفة جيئة وذهابًا، ثم انفجر في تقريع شديد لڤينيسيا وحكومتها وشعبها، متهمًا إياهم بالغدر والنفاق والظلم وعدم الكفاءة و"بربرية العصور الوسطى" والعداء الشديد الذي يضمرونه له ولفرنسا، وهو الأكثر خطورة من وجهة نظره. طلب بوناپارت الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، متوعدًا أنه إن لم يتم ذلك سيقوم باقتحام السجون بنفسه، واستمر غضبه وهو يتساءل عن الفرنسيين الذين قتلهم الڤينيسيون. قال: إن جنوده مصرون على الثار، وأنه لن ينكر ذلك عليهم، مضيقًا أن أي حكومة تعجز عن كبح مصرون على الثار، وأنه لن ينكر ذلك عليهم، مضيقًا أن أي حكومة تعجز عن كبح جماح رعاياها لا بد أن تكون حكومة حمقاء، وليس من حقها أن تبقى. ثم أنهى كلامه بالعبارة المرعبة، التي سرعان ما راح صداها يتردد في قلب كل فينيسى: "Io Saro": "سوف أكون أتيلًا بالنسبة لدولة ڤينيسيا".

عندما عاد المبعوثان إلى ڤينيسيا بروايتهما، شعر الدوچ "لودوڤيكو مانن – Lodovico Manin" وزملاؤه بأن مصير الجمهورية المشؤوم كان قد تقرر. كانت الحرب وشيكة لا ريب فيها، والتفاوض غير وارد، واليابسة مفقودة مفقودة. كان الأمل

الوحيد في إنقاذ المدينة نفسها من الدمار هو الرضوخ لمطالب الغازى، وكانت تلك المطالب مرعبة بالفعل، ليس أقل من تنحى الحكومة كلها والتخلى عن الدستور الذي كان قد استمر أكثر من ألف عام... أي انتحار الدولة بالفعل.

يوم الجمعة الموافق للثانى عشر من مايو 1797، اجتمع مجلس الشورى لأخر مرة. كان معظم أعضائه قد غادروا المدينة، وكان عدد الحاضرين يقل عن النصاب القانونى (600 عضو) بثلاثة وستين عضوًا، ولكن وقت هذه التفاصيل الصغيرة كان قد فات. كان الدوج على وشك الانتهاء من كلمته الافتتاحية عندما سُمع صوت إطلاق نار خارج القصر. فجأة دبت الفوضى. كان ذلك الصوت يعنى شيئًا واحدًا بالنسبة للحاضرين: الانتفاضة الشعبية التى كانوا يخشونها منذ فترة طويلة قد بدأت. كان أملهم الوحيد فى النجاة هو الهرب من القصر ما دام هناك وقت. فى دقائق، عُرف مصدر إطلاق النار: بعض قوات دالماشيا، الذين كان قد تم إجلاؤهم من ڤينيسيا بأوامر من ناپوليون، كانوا يقومون بتفريغ بنادقهم القديمة فى الهواء تحية وداع للمدينة. ولكن الفزع كان قد بدأ ولم تعد التهدئة مجدية. تاركين أروابهم الرسمية خلفهم، انسل الباقون من أعضاء المجلس التشريعى من الأبواب الجانبية للقصر. كانت تلك نهاية السيرينيسيما — Serenis-

لم يحاول لودو فيكو مانن نفسه أن يهرب. فى الهدوء المفاجئ الذى ساد بعد انفضاض الاجتماع، جمع أوراقه ببطء وانسحب إلى مقر إقامته. وهناك خلع تلك القلنسوة غريبة الشكل، التى كانت الرمز الرئيسى لمنصبه، وأعطاها لخادمه الخاص قائلًا: خذ هذه.. لن أحتاجها ثانية".

\*\* \*\* \*\*

منذ تولى أول دوج في سنة 726 إلى استقالة الدوج الأخير في 1797، تكون الجمهورية القينيسية قد عاشت 1071 سنة، وهي فترة تقل عن تلك التي عاشتها الإمبراطورية البيزنطية بنصف القرن. على مدى معظم تلك الفترة، كانت قينيسيا باعتراف الجميع هي سيدة المتوسط سياسيًّا ودستوريًّا وتجاريًّا وفنيًّا ومعماريًّا. كانت أعجوبة العالم. كان يمكن أن يكون من دواعي السرور تسجيل نهاية أقل خزيًا، لو أن شعبها كان قد أظهر – عندما بدأت جمهوريته تترنح – ومضة من الثبات والشجاعة التي أظهروها في الدفاع عن مستعمراتهم ضد الأتراك، أو تلك التي سيبديها أحفادهم ضد النمساويين بعد ذلك بنصف القرن. إن المرء لم يكن ليطلب – وبالتأكيد ما كان ليتوقع – مقاومة بطولية مثل تلك التي شوهدت على أسوار القسطنطينية في 1543: مجرد ومضة من الروح

الثينيسية القديمة التى كان يمكن أن تجعل السيرينيسيما تدخل التاريخ بأقل القليل من الشرف، ولكن حتى ذلك لم يكن موجودًا. المأساة الأخيرة لثينيسيا لم تكن موتها... وإنما الطريقة التى ماتت بها.

وهكذا كان أن حصلت النمسا على أكثر مما كانت تتوقع بموجب اتفاقية كاميو فورميو - Campo Formio التي وقعتها في السابع عشر من أكتوبر: ليس اليابسة القينيسية فحسب، بل والمدينة نفسها. كان نابوليون سعيدًا. كان يعتقد دائمًا - وربما عن حق - أن بإمكانه السيطرة على إيطاليا ما دامت بقيت مقسمة. وبالفعل، أنشأ في ديسمبر 1796 جمهورية سيسپادان (Cispadane Republic (10)، بدمج دوقيات ريجيو ومودينا والولايات البابوية بولونيا وفيرارا. وفي يونيو التالي، أسس الجمهورية الليجورية \_ Ligurian Republic في ميلان وعاصمتها چنوة، وفي يوليو الجمهورية السيساليينية - Cisalpine في ميلان. أما بالنسبة لقينيسيا نفسها فلم تطأ قدمه أرضها ولم يكن لديه الرغبة في ذلك. كان يراها - خطأ - بعين عقله دولة يوليسية قمعية، سجونها تحت الأرض ملينة بالسجناء السياسيين. في الوقت نفسه كان هناك سلام في كل القارة الأوروبية. كانت إنجلترا الآن هي ما ينبغي غزوه وتدميره. وافقت حكومة الإدارة وعينت بونايارت قائدًا لجيش إنجلترا، ولكن بعد تفكير استمر نحو عام، رفض الفكرة على مضض. ستكون التكلفة باهظة، كما أن القوة البشرية اللازمة ليست متوفرة، وقبل ذلك كله كانت البحرية الفرنسية في حالة متردية، وليست ندًا للبريطانية، وبلا قائد بمكن مقارنته بـ "هود" أو "رودنى" أو "سان قانسانت - St. Vincent" ... وكلهم أقل من "نلسون – Nelson".

كان البديل هو مصر. منذ 1797، كان وزير الخارجية "شارل موريس دى تاليران - Charles - Maurice de Talleyrand - Perigord" قد اقترح إرسال حملة إلى مصر، وبعد ذلك بسبعة أشهر أصدر مذكرة مفصلة عن هذا الأمر. كان لا بد من أن تحتوى هذه المذكرة على جزء يدين وحشية الحكام المحليين، ويؤكد ضرورة تخليص المصريين من الظلم الذى تعرضوا له طويلا، أما الجدير بالاهتمام أكثر من ذلك، فكان اقتراحه إرسال جيش من 20: 25 ألف جندى يمكن إبراره فى الإسكندرية واحتلال القاهرة، وبعد ذلك تتجه حملة أخرى ضد الهند - ربما عبر قناة السويس التى يتم إنشاؤها على عجل. فى الثامن من مارس 1798 وافقت حكومة الإدارة رسميًا. لن تكون هذه الفكرة مفيدة فحسب؛ لأنها ستجد للجيش عملًا يقوم به، بل إنها كذلك سوف تبعد الچنرال الصغير ليكون على مسافة مأمونة من پاريس، كانت الفكرة

أيضًا توفر فرصة لاستلام الدور البريطانى فى الهند وتحقق لفرنسا مستعمرة جديدة مهمة فى شرق المتوسط. وأخيرًا، وإن كان أكثر إشكالية على نحو ما، سيحقق ذلك تحولا رئيسيًّا للقوة البحرية الإنجليزية نحو الشرق؛ الأمر الذى قد يجعل الغزو المؤجل ممكنًا فى أخر الأمر.

بلا أدنى شك، تلقى نابوليون الأمر بحماسة شديدة. كان منذ طفولته مفتونًا بالشرق، كما كان مصرًا على أن تكون للحملة أهداف أخرى غير تلك السياسية والعسكرية، ولذا جند ما لا يقل عن 167 عالمًا لمرافقته، كان من بينهم علماء فى العلوم الطبيعية ورياضيون وفلكيون ومهندسون ومعماريون ومصورون ورسامون. كانت مصر قد احتفظت باسرارها القديمة طويلًا. كانت فاكهة حان قطافها. كانت البلاد فعليًّا تحت حكم المماليك منذ 1250. فى 1517 كان الأتراك قد غزوها وضموها إلى الإمبراطورية العثمانية، وكانت ما زالت جزءًا منها من الناحية العلمية، وبحلول منتصف القرن السابع عشر كان زعماء المماليك (الباكوات) هم المسيطرين، لا شك أن غزو فرنسا كان سيثير حفيظة واحتجاج السلطان فى القسطنطينية، ولكن إمبراطوريته رغم أنها لم تكن قد عرفت بعد بـ "رجل أوروبا المريض" كانت قد غدت ظلًا مضمحلًا لماضيها وليس من عرفت بعد بـ "رجل أوروبا المريض" كانت قد غدت ظلًا مضمحلًا لماضيها وليس من النقل الفرنسية الثلاثمانة هزيلًا وأطقمها غير مدربة. صحيح أنه كانت هناك حراسة من النقل الفرنسية الثلاثمانة هزيلًا وأطقمها غير مدربة. صحيح أنه كانت هناك حراسة من ولو أنه اكتشف وجودهم فلن تكون أمامهم فرصة للهرب، ولا أمام الواحد والثلاثين ألف حدى الذبن كانو اعليها.

أبحر الأسطول على أربع دفعات منفصلة، كانت الدفعة الأكبر هي تلك التي خرجت من طولون، أما الثلاث الأخرى فانطلقت من مرسيليا وچنوة وشڤيتاڤيكيا شمالي روما. غادر ناپوليون نفسه على سفينة العلم: "الشرق- Lorient"، من طولون في التاسع عشر من مايو 1798. كانت مالطة محطته الأولى. كانت الجزيرة في يد تنظيم فرسان سان چون منذ العام 1530، وكان الفرسان يديرون مستشفاهم بكفاءة وإتقان، كما كانوا قد صمدوا ببطولة نادرة أمام حصار الأتراك في 1565، أما كمقاتلين من أجل المسيحية، فكانوا قد أصبحوا أقل حماسة. عندما وصل بوناپارت إلى الجزيرة يوم التاسع من يونيو، وأوفد رسله إلى المعلم الأعظم - كان ألمانيًّا يدعى "فرديناند هومپيش - Fer- طبعًا لتعليمات التنظيم (تنظيم فرسان الهيكل)، فإن الدول التي تكون في حالة حرب مع طبقًا لتعليمات التنظيم (تنظيم فرسان الهيكل)، فإن الدول التي تكون في حالة حرب مع

دول مسيحية أخرى ليس مسموحًا لها بإرسال أكثر من أربع سفن فى المرة الواحدة، وجاء الرد سريعًا من السفينة "الشرق" يقول: "إن الچنرال بوناپارت مصمم على أن يحصل بالقوة على كل ما ينبغى أن يحصل عليه بموجب حسن الوفادة، وهى القاعدة الأساسية لتنظيمكم."

بدأ الهجوم على الجزيرة فجر العاشر من يونيو ، كان نصف الخمسمانة والخمسين فارسًا من الفرنسيين ومعظمهم من كبار السن غير القادرين على القتال. لم يقاوموا أكثر من يومين. صباح اليوم الثاني عشر من الشهر طلبوا هدنة، وفي تلك الليلة نفسها وصل وفد إلى سفينة العلم (سفينة القيادة). سوف يتخلى التنظيم عن سيادته على مالطة وجوزو - Gozo)، ما دامت الحكومة الفرنسية تبذل مساعيها الحميدة لتجد للمعلم الأعظم معتمدية صغيرة يأوى إليها، مع معاش ثلاثمائة ألف فرانك يمكنه من العيش بمستوى يتناسب مع مركزه. قبل ناپوليون، وشرع على الفور في وضع برنامج للإصلاح. في غضون أقل من أسبوع، كان قد استطاع أن يحول الجزيرة إلى شيء آخر أشبه بمقاطعة فرنسية. صدرت أوامر بأن ترتدى الناس قبعات عليها شريط من الأحمر والأبيض والأزرق، ألغيت العبودية، تم ترحيل ستمائة تركى وألف وأربعمائة مسلم، تم تخفيض عدد الأديرة وتقييد سلطة رجال الدين إلى حد كبير، تم جمع كل الذهب والفضة من جميع الكنائس وكل الكنوز من قصور الفرسان، بما في ذلك الأنية الفضية التي كان التنظيم يستخدمها في إطعام المرضى، وتحويلها إلى ثلاثة آلاف وخمسمانة جديلة لاستخدامها من أجل صديرية نايوليون المضادة للرصاص، كما تركت حامية من ثلاثة ألاف جندي فرنسى بقيادة الچنرال "كلود قوبوا - Claude Vaubois"، وفي غضون أسبوع من وصوله، كان الأسطول مستعدًا لمواصلة رحلته. ناپوليون نفسه أبحر في التاسع عشر من الشهر

إلا أن فرنسا لم تكن لتحتفظ بالجزيرة المنكوبة طويلاً, في سنة 1800، ونتيجة غضب واستياء شديدين إزاء تصرفات قوبوا، الذي حاول أن يجعل الفرنسية اللغة الرسمية، وحاول أن يبيع بالمزاد كل مقتنيات الكنيسة الكرملية في "مدينا – Mdina"، ثار أهالي مالطة وقاموا - بقيادة رجال الدين - وألقوا بقائد الميليشيا الفرنسية من النافذة. استدعى قابوا كل رجاله إلى "قالينا – Valleta" حيث أغلق أبواب المدينة، منذ ذلك الوقت وجد الفرنسيون أنفسهم تحت الحصار. في الوقت نفسه، لجأ المالطيون إلى البريطانيين لكي يساعدوهم، ووصلت عدة سفن لمحاصرة أي سفن فرنسية قد تحاول إنقاذ الحامية. بعد ذلك بوقت قصير، كان أن وصلت قوة بريطانية تقدر بنحو ألف وخمسمائة جندي. ظل

قابوا صامدًا على نحو بطولى إلى أن أصبح ما تبقى من المؤن لا يكفى إلا لثلاثة أيام، وذلك بسبب الحصار. بعد ذلك سمح له باستسلام مشرف وخروج آمن للحامية معه - مما زاد من غضب المالطيين الذين لم يستشاروا - حاملًا جزءًا كبيرًا من الكنوز التى كان رجاله قد نهبوها أثناء إقامتهم على الجزيرة.

بعد رحيل كل الفرسان والفرنسيين، كان أن وجد المالطيون أنفسهم تحت سلطة مفوض بريطانى مدنى، إلى أن يتقرر مصيرهم على المدى الطويل. فى سنة 1802 نصت اتفاقية "أميان(12) - Amiens" التى أعلنت السلام بين بريطانيا وفرنسا (رغم أن ناپوليون لم يكن ينوى تنفيذها إلا إذا كانت تناسبه)، نصت على عودة الجزيرة إلى تنظيم فرسان سان چون، إلا أن المالطيين لم يكونوا يحسبون أن الفرسان كانوا يبدون تفضيلهم للأمان الذي يوفره لهم التاج البريطاني، وهو ما حصلوا عليه أخيرًا فى 1814، بموجب معاهدة الصلح فى باريس- Peace of Paris.

\*\* \*\* \*\*

ليلة الأول من يوليو 1798، بعد نحو أسبوعين من مغادرته مالطة، ألقى الأسطول الفرنسي مراسيه بالقرب من "مارابوت- Marabout"، التى تبعد نحو سبعة أميال عن الإسكندرية. كان إبرار ذلك العدد الكبير من الجنود وذلك الكم الهائل من العتاد بواسطة سفن صغيرة (لم يكن متيسرًا سواها)، كان عملية طويلة وشاقة. بدأ ذلك في وقت متأخر بعد الظهر، عندما كانت عاصفة قد بدأت تتجمع. كان نائب الأدميرال فرانسوا - پول برييز ديجاليير - Francois- Paul Bryes d'Aigailliers - قد نصح بتأجيل العملية إلى الصباح التالي، ولكن ناپوليون رفض أن يستمع إليه. هو نفسه لم يتمكن من الوصول إلى الشاطئ إلا قبل منتصف الليل بقليل. لحسن حظه، لم تكن هناك مقاومة إلى أن وصل الجيش إلى الإسكندرية، وحتى هناك لم تكن الأسوار المتهالكة ولا الحامية الصغيرة ذات جدوى كبيرة لتأجيل ما كان محتومًا. كانت المدينة كلها في حالة متردية. كان عدد سكانها قد تناقص من ثلاثمائة ألف (وهو ما كانت تزهو به أيام الرومان) إلى نحو ستة آلاف من البشر.. وكانوا في حالة يرثى لها. بصرف النظر عن عمود پومپي- Pompey من البشر.. وكانوا في حالة يرثى لها. بصرف النظر عن عمود پومپي- Pompey كليوپاترة (الذي لم يكن له علاقة بـ بومپي) ومسلة كليوپاترة (التي لم يكن لها علاقة بـ كليوپاترة)، لم يكن هناك أي شيء يذكّر بأيام مجدها وعزها.

بالنسبة للجيش الفرنسى إذن، جاء الاستيلاء على الإسكندرية بمثابة خيبة أمل مفاجئة. كان قيظ يوليو مثبطًا للروح المعنوية، ولكن الرجال الذين كانوا يتوقعون مدينة رائعة الجمال - مع فرص وفيرة للسلب والنهب - ولم يجدوا سوى ركام من الكواخ الموبوءة، هؤلاء الرجال لم يشعروا بخيبة الأمل فحسب، بل بأنهم خدعوا. وجد ناپوليون أن من الأفضل ألا يعطيهم وقتًا للتفكير في ذلك، وأنه كان لا بد من التقدم نحو القاهرة. متقدمين بحذاء الضفة الغربية من دلتا النيل، استولوا على رشيد دون مقاومة، وفي الواحد والعشرين من يوليو واجهوا القوة الرئيسية لجيش المماليك عند إمبابة. نصيحة ناپوليون لقواته «أيها الجنود، إن أربعين قرنًا من الزمان تطل عليكم من قمم هذه الأهرام أشبه هذه النصيحة دخلت التاريخ، إلا أنها لم تكن ضرورية، فقد كانت موقعة الأهرام أشبه بنزهة. لم تكن سيوف المماليك - رغم حدتها وحسن استخدامها - ندًّا لبنادق الفرنسيين. دخل القاهرة في اليوم التالي، كانت أفضل من الإسكندرية نوعًا ما، بالنسبة لجنوده، إلا أنها لم تكن رحلة سهلة.

في الوقت نفسه كان ناسون يطارد السفن الفرنسية عبر المتوسط. مُضللًا نتيجة معلومات من سفينة من چنوة بأن بونايارت كان قد غادر مالطة يوم السادس عشر من يونيو- أي قبل موعد مغادرته الحقيقي بثلاثة أيام- أسرع نلسون إلى الإسكندرية، ولما لم يجد أثرًا للأسطول الفرنسي، أبحر مرة أخرى يوم التاسع والعشرين؛ ليبحث عنه، على امتداد سواحل سوريا. نتيجة لهذا الارتباك، كان أن عاد إلى مصر في الثانية والنصف مساء الأول من أغسطس، ليجد 13 سفينة حربية فرنسية - كان لديه 14 سفينة - وأربع فرقاطات راسية في تشكيل قتال خطى على طول ميلين في خليج أبو قير، أحد مصبات النيل. إلا أنها كانت ما تزال على بعد تسعة أميال، وكان يلزمه ساعتين أخريين لكي يصل إليها، ووقتًا أطول من ذلك بكثير لكي ينظم سفنه في تشكيل قتال مناسب. كانت المواجهات الليلية في تلك الأيام محفوفة بالمخاطر، وهناك خطر أن تجنح السفن في مياه مجهولة، وخطر أسوأ وهو احتمال إطلاق النار بالخطأ على سفن صديقة. في مثل تلك الظروف كان معظم قادة البحر يفضلون الانتظار حتى الصباح؛ إلا أن نلسون عندما وجد أن الفرنسيين لم يكونوا مستعدين، وأن هناك رياحًا شمالية غربية تسرى، قرر أن يقوم بالهجوم فورًا. بدأ بإرسال أربع سفن بالقرب من الشاطئ على امتداد أحد أجناب خط القتال الفرنسي، بينما قام هو نفسه (من سفينة القيادة Vanguard) بقيادة هجوم مواز من الجانب الآخر البعيد عن الشاطئ، وهكذا كانت كل سفينة معادية معرضة لقصف مدفعي متزامن من الجانبين. كان ذلك نحو الساعة السادسة، و استمر ت المعركة طوال الليل. عند الفجر، كانت كل السفن الفرنسية عدا أربع منها، قد دمرت أو وقعت في الأسر، بما في ذلك سفينة القيادة - L'orient ، التي قتل عليها الأدمير ال بربيز -Brueys بقذيفة مدفع. ما زالت السفن إلى الأن راقدة هناك تحت مياه خليج أبو قير، مع كل الكنوز المنهوبة من قصور وكنانس مالطة.

كانت موقعة النيل - كما أطلق عليها - أحد الانتصارات الكبرى في تاريخ نلسون (14). بضربة واحدة، لم يتم تدمير الأسطول الفرنسي فحسب، ولكنه قطع اتصال ناپوليون بفرنسا وتركه معزولا وأحبط كل خططه لغزو الشرق الأوسط. كان لانتصاره كذلك تأثير بالغ الأهمية في الروح المعنوية الفرنسية، بالرغم من أن هذا التأثير فيما يبدو لم يقع على معنويات بوناپارت. حتى قبل أن تبرد مدافع السفن، كان ناپوليون منهمكًا في تحويل مصر إلى قاعدة إستراتيچية. ما كان البريطانيون يحاولون تحقيقه في الهند شيئا فشيئًا، كان هو يريد أن ينتهي منه في أشهر قليلة. وضع أنظمة جديدة للإدارة والضرائب أكثر كفاءة، أنشأ سجلات للأراضي الزراعية، أعطى أو امر بإنشاء مستشفيات، حسن خدمات الصحة العامة وإضاءة الشوارع. كان العلماء والمهندسون الذين جاء بهم يعملون على حل مشكلات كثيرة مثل تطهير مياه النيل وصناعة البارود محليًا.

ما فشل فيه، ولم يكن ذلك مفاجنًا، كان محاولاته كسب ثقة وتأبيد المصربين بذل كل ما في وسعه، وانتهز كل فرصة للتعبير عن إعجابه بالإسلام، أصدر حتى بيانًا لشعب مصر ذهب فيه إلى مدى أبعد:

أنا - أكثر من أى من المماليك - أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن الكريم، ... أيها المشايخ والقضاة والأنمة، قولوا لشعبكم: إن الفرنسيين أيضًا مسلمون مخلصون...

تبقى حقيقة أن رجاله كانوا يتصرفون وكأنهم قد امتلكوا البلاد. كانت هناك هبات وانتفاضات على نطاق ضيق باستمرار، وعمليات هجوم على حاميات فرنسية منعزلة، أو اعتداءات على أفراد فرنسيين في الشوارع. في شهر أكتوبر تم إخماد ثورة أكثر خطرًا بطريقة وحشية؛ حيث قتل أكثر من ثلاثة آلاف مصرى، كما نُهِبَ الجامع الأزهر، ومنذ ذلك اليوم أصدر بوناپارت مرسومًا بقطع رأس أي مصرى يحمل سلاحًا ناريًّا وإلقاء جثته في النيل، لم يكن غريبًا أن تزداد كراهيته مع استمرار الاحتلال.

وراء الحدود المصرية كذلك، كان الأعداء يتجمعون، فغى الثانى من سبتمبر 1798، أعلن السلطان سليم الثانى الحرب على فرنسا، وبدأ الجزار الحاكم التركى لسوريا، فى حشد جيش. كان من السهولة بمكان أن يتقدم هذا الجيش فى اتجاه الجنوب ثم ينعطف عبر شبه جزيرة سيناء ليغزو مصر من ناحية الشرق، والأسوأ أنه كان يمكن أن تحمله السفن الإنجليزية إلى دلتا النيل مباشرة. وبدلًا من المغامرة بمواجهة مثل هذا الاحتمال، قرر بوناپارت أن يبادر بالفعل ويقوم بتدمير جيش الجزار قبل أن يكتمل تشكيله. فى الاول من فبراير 1799، زحف بجنوده عبر صحراء سيناء ودخل فلسطين. فى السابع

من مارس سقطت جدة؛ قتل 2000 تركى وفلسطينى وتم اقتياد 2000 آخرين إلى البحر حيث أطلق عليهم الرصاص. وفى محاولة لتحسين صورته بعد هذه الفظائع، زار القائد الأعلى إحدى المستشفيات، ويقال: إنه قا. – بناء على نصيحة سينة – بنقل أحد موتى الطاعون لدفنه، لم يصب بالعدوى، ولكن ين أن أسلوب العلاقات العامة هذا، لم يكن له أى جدوى.

كانت «عكا — Acre" هدفه الثانى، ولكن دفاعاتها كانت قوية بعد أن كان الحاكم التركى قد حصل على مساعدات إضافية من البحرية البريطانية بقيادة الكومودور سير "سيدنى سميث — Sidney Smith" الشهير بهروبه من سجن المعبد في پاريس إبان الثورة. كان سميث قد جاء معه بصديقه الكولونيل "فيليپو — Phélippeaux"، وهو مهندس عسكرى كان قد درس في المدرسة العسكرية مع بوناپارت، وكان يستطيع الإسهام بخبرته العسكرية القيمة في الدفاع عن المدينة. حاصر الجيش الفرنسي المدينة لمدة شهرين، إلا أن سميث نجح في أسر السفن العسكرية الثمانية التي كانت تحمل مدفعية المحصار ومخازن التموين والنخيرة. لم يكن لدى بوناپارت سوى مدفعية الميدان، ولم يتمكن من إحضار ستة مدافع ثقيلة من يافا — Jaffa إلا في الخامس والعشرين من أبريل. في العاشر من مايو، شن هجومه الأخير، ومثل سابقه منى بخسائر فادحة فلم يكن أمامه سوى الانسحاب. آنذاك، كان الطاعون قد تفشى في الجيش. كان هو نفسه مع قتل كل المرضى باستخدام جرعة زائدة من الأفيون إلا أن كبير أطبائه العسكريين رفض ذلك منذ البداية. كانت مئات النقالات التي تحمل المرضى والجرحى سببًا في بطء رحلة ذلك منذ البداية. كانت مئات النقالات التي تحمل المرضى والجرحى سببًا في بطء رحلة العودة، أما أفواج الجنود العائدين الذين كانوا يجرون أقدامهم إلى القاهرة، فلم يكونوا أقل بؤسًا.

كالعادة، بذل بوناپارت كل ما كان في وسعه لكى تبدو الهزيمة وكأنها انتصار، تم عرض الأسرى الأتراك والأعلام التركية التي كان قد تم الاستلاء عليها بكل تفاخر، ما كان قد تبقى من الجيش تم تنظيفه قدر المستطاع للقيام بعرض انتصار عسكرى في المدينة، وفي الخامس والعشرين من أبريل أحبط عملية لقوة تركية صغيرة كانت قد رست عند أبو قير بمساعدة بريطانية. لم ينخدع أحد وبخاصة المصريون. فشلت حملة الشرق الأوسط ولم تحقق الكثير لسمعة ناپوليون. أز عجته كذلك التقارير التي كانت تصل إلى القاهرة عن أن أوروبا كانت في حالة حرب مرة أخرى، وأن الجمهورية السيسالبينية الإيطالية التي كان قد أقامها قبل عامين كانت تحت الاحتلال النمساوى الآن، وأن الجيش الروسى كان يتقدم، وأن الوضع الداخلي في فرنسا نفسها كان قد

عاد حرجًا، المرة الأولى فى تاريخه - وليست الأخيرة - ترك جيشه ليعود إلى بلاده، وفى الخامسة من صباح الثانى والعشرين من أغسطس 1799، انسل سرًا من معسكره وأبحر إلى فرنسا. حتى خليفته فى القيادة الچنرال "چان باپتست كليبر - -Bap Bap وأبحر إلى فرنسا. في بعرف بمغادرته إلا بعد أن كان قد رحل فى أمان.

\*\* \*\* \*\*

في پاريس، كان انقلاب الثلاثين من پريريال – Prairial (18 يونيو) 1799 قد أطاح بالمعتدلين في حومة الإدارة، وجاء بآخرين ممن كانوا يعتبرون يعاقبة متطرفين، إلا أن الفوضي ظلت هي السائدة، وأعلن أحد المديرين "إيمانويل سيس – Emmamuel Si- فوجه" أن الدكتاتورية العسكرية فحسب هي التي كان يمكن أن تمنع عودة الملكية، كما عبر عن ذلك بقوله: "إنني أبحث عن سيف" – Je Cherch un Sabre لم يمر وقت طويل حتى كان ذلك السيف في متناول اليد. منذ لحظة وصول بوناپارت إلى پاريس في الرابع عشر من أكتوبر – بعد أن هرب بمعجزة من الجيش البريطاني – بدأ هو وسيس في التخطيط لانقلاب لحسابها. حدث ذلك في الثامن عشر والتاسع عشر من "برومير – في التخطيط لانقلاب لحسابها. حدث ذلك في الثامن عشر والتاسع عشر من "برومير – هي "القنصلية – Brumaire" (التاسع والعاشر من نوفمبر)، فأسقط حكومة الإدارة وأنشا حكومة جديدة هي "القنصلية – The Consulate"، أو ما عرف بحكومة القناصل. شكليًا، كان هناك ثلاثة قناصل، والفعلي أنه كان هناك قنصل واحد، ومنذ ذلك كان ناپوليون بوناپارت – القنصل الأول – هو "سيد فرنسا".

أمضى الشتاء فى إعادة تنظيم جيشه – كانت روسيا قد انسحبت من التحالف المضاد لفرنسا – والإعداد لحملة ضد عدوه الرئيسى الباقى: النمسا. فى ذلك الوقت كان النمساويون يحاصرون چنوة عاصمة إحدى صنائعه الأقصر أجلًا: الجمهورية الليجورية. كان چنرال أقل منه يمكن أن يتقدم جنوبًا من پاريس عبر وادى "الرون – الليجورية، ولكن ناپوليون انعطف شرقًا عند الألب، وقاد رجاله عبر ممر سان برنار الكبير قبل ذوبان الجليد، وظهر فى إيطاليا خلف الجيش النمساوى ليفاجئه. لم يكن أمام الجنرال النمساوى "مايكل قون ميلاس – Michael von Melas" سوى أن يترك چنوة ويعيد تنظيم قواته ويركز على "أليساندريا – Alessandria"، تَتَبُعه ناپوليون، ليصل إلى قرية "مارينجو – Marengo" مساء الثالث عشر من يونيو 1800 - كانت في الحقيقة أقرب إلى مزرعة – على بعد ميلين ونصف الميل تقريبًا، جنوب غرب المدينة.

كان يمكن أن تضع المواجهة التي حدثت نهاية لسيرة نابوليون. لم ينتظر ميلاس

حتى يهاجمه جيش بوناپارت، ففى صباح اليوم التالى، وبقوة قوامها نحو واحد وثلاثين الف جندى، فتح مدافعه الثمانين بكل عنف على الفرنسيين الذين كان يقدر عددهم بنحو ثلاثة وعشرين ألفًا، واستمر القصف أكثر من خمس ساعات. بعد الظهيرة بقليل، بدأ خط قتالهم ينهار، وأجبروا على التقهقر مسافة أربعة أميال تقريبًا، حتى قرية سان جيليانو حتالهم ينهار، وأجبروا على التقهقر مسافة أربعة أميال تقريبًا، حتى قرية سان جيليانو ميلاس البالغ من العمر واحدًا وسبعين عامًا قد أوى إلى أليساندريا تاركًا القيادة لمرؤوس عير كفء نسبيًا، فكانت مطارنتهم بطيئة وبلا حماسة؛ مما أعطى ناپوليون الفرصة لإعادة تنظيم قواته وتلقى تعزيزات مهمة، تحت قيادة الچنرال "لويس ديزيه — Louis لإعادة تنظيم قواته وتلقى تعزيزات مهمة، تحت قيادة الجنوب الشرقى. مع اقتراب المساء، كالتى هجومًا مضادًا. قتل ديزيه في الحال، ولكن جنوده البالغ عددهم نحو ستة ألاف جندى، وكانوا قد استراحوا واستعادوا نشاطهم، بثوا روحًا جديدة في زملائهم، وبحلول الليل كان النمساويون يولون الأدبار، عندما انتهت المعركة، كانوا قد فقدوا تسعة ألاف وخمسمائة جندى، بينما كانت خسائر الفرنسيين أقل من ستة آلاف جندى. (15)

لم يكن أمام ميلاس الآن سوى التوصل إلى تفاهم، ساحبًا كل قواته شرق نهر «منسيو – Mincio» وشمال الـ "بو – Po"، تاركًا للفرنسيين السيادة الكاملة على وادى الـ بو – Po ، حتى نهر أديج. أما ناپوليون، الذى لم تتلوث سمعته برغم انتصاره الذى تحقق بشق الأنفس، فعاد إلى پاريس؛ حيث تولى السلطتين العسكرية والمدنية. فى 1801، أجبرت النمسا على توقيع اتفاقية "لونيقى – Luneville" التى استعادت فرنسا بموجبها التخوم القديمة التى كان "يوليوس قيصر – Yulius Caesar" قد أعطاها لـ "جول – التخوم القديمة التى والألب والبرانس.

كان نجم نابوليون الأن عاليًا في السماء ومستمرًّا في الصعود.

#### هوامش القصل الحادى والعشرين

- (1) سيكتب اسمه Napoleone Bonaparte حتى 1796 عندما ترجمه إلى الفرنسية، وأعتقد أنه سيكون من الأسهل والأكثر بساطة أن نلتزم بالصيغة الفرنسية له ولأسرته طوال الكتاب.
  - (2) جاء عنه في تقرير امتحان القبول: "قيادى، مهيب، عنيد، متشبث برأيه".
    - (3) المؤيدون للحكم الملكى.
- (4) تأسس النادى اليعقوبى الأصلى لحماية مكاسب الثورة ضد رد الفعل الأرستقراطى المتوقع، إلا أنه سرعان ما أصبح مقترنًا بنزعة المساواتية egalitarianism المتطرفة والعنف، التى أدت إلى قيام الحكومة الثورية من منتصف 1793 حتى سقوط روبسببير Robespieroe في يوليو 1794 . بحلول شهر يوليو 1790، كان هناك 152 فرعًا للنادى اليعقوبي في أرجاء فرنسا.
  - (5) بوزو دى بورجو Pozzo di Borgo زميل پاولى والعدو اللدود لآل بوناپارت.
    - (6) "كافئ هذا الثناب ورقه؛ لأنك لو لم تقدر خدماته فسوف يقوم هو بترقية نفسه".
      - (7) الجمعة السابقة لعيد الفضيح. (المترجم)
      - (8) السبت السابق لغيد القصح. (المترجم)
- (ُو) مجلس أشبه بمجلس الوزراء الخديث، كان يضم 13 عضوًا بمن فيهم الدوج نفسه، وكان بمثابة الذراع التنفيذي للحكومة. كان رئيسه الذي يشغل المنصب بالتناوب أسبوعيًا يعتبر رئيس وزراء الجمهورية.
- (10) التمييز الوحيد لهذه الدولة عديمة القيمة كان اختيار الألوان الأحمر والأبيض والأخضر لعلمها، والغريب أن أحد التجليات الباكرة للغزو الفرنسي هو الذي أدى إلى ظهور العلم الوطني الإيطالي.
- (12) استمرت أقل من 14 شهرًا بسبب غضب تابليون لعدم معادرة البريطانيين الجزيرة فورًا، وقلق البريطانيين لقيامه بضم بيدمونت وإلبا ويارما وبياكنزا في 1802 .
- (13) يغود العَمْود في الْحَيْقَةُ إِلَى زَمَن فَيُوقَلَيْنَيَانَ Diocletian فَي نَهَايَةَ القَرِن الثَّالَث، أما الْمسلَة فَتَعُود إِلَى عَهُد تَحْتَمُس الثَّالَث حَوالَى 1500 سَنَّة قَبَل عَهُد كَلِيوْبِاتْرَة، وَأَهْدَاهَا مَحْمُد على لَلْحُكُومَةُ الْبُرْيِطَانِيةَ فِي 1878، وإن كَانْتُ لَمْ تَصَلَّ إِلَى لَنْدُن مَوْى فَى 1878 .
- (14) فَي رَسَائِلُهُ قَالَ نَلْسُونَ: إِنَّ الْأَسْتَبَاكَ حَدثُ فَي هَكَانٌ بَالْقُربَ مِنْ مُصَنَّبِ الْنَيل غند رشيد. الأكثر دقة أَنْ يطلق عَليها مؤقعة أَنْ قَيْل.
- (15) وضلت أخبار انتصار فابوليون في مارينجو إلى زوما، بعد ساعات من تقارير هزيمته التغير المفاجئ من الاختفال إلى مناحة يضيف درامية إلى الفصل الثاني من توسكا Tosca بوتشيني Puccini .

# الفصل الثانى والعشرون حاشية عن ناپولى

• الجمهورية الپارتينوپية: 1799 • عصيان في ناپولى: 1799 • يا له من إنسان يستحق الرثاء!: 1800

استُقبِلت أخبار انتصار ناسون على النيل في إنجلترا بفرح، وربما بفرح أكبر في نابولي. كان ملكها "فرديناند الرابع.(۱) Ferdinand IV" قد جاء إلى العرش في 1759 وهو في الثامنة من العمر. كان هو وملكته "ماريا كارولينا — Maria Carolina" وهو في الثامنة من العمر. كان هو وملكته "ماريا كارولينا — الشقيقة الكبرى ابنة الإمبراطورة "ماريا تريزا — Maria Theresa" ملكة النمسا والشقيقة الكبرى لسينة الحظ "مارى أنطوانيت — Marie Antoinette" — كانا زوجين غير سعيدين. كان فرديناند — "الملك الوغد" كما كان يعرف (il rè lazzarone) — صبيًّا أخرق شغله الشاغل الصيد واللهو، لم يكن لديه أي ذرة من الكرامة الفطرية، وكان يفاخر بأنه لم يقرأ كتابًا. أما الملكة فكانت مثقفة نسبيًّا، ورغم وعيها بمنزلتها ومكانتها، كانت شديدة التسامح مع زوجها الذي لا يطاق،(2) والذي أنجبت له ثمانية عشر ابنًا، وبالرغم من أنها كانت في السادسة عشرة عند زواجها، لم يمر وقت طويل حتى كانت تدير المملكة بكفاءة. أما سياستها الخارجية فكانت تمليها عليها كراهيتها المفهومة للثورة الفرنسية وكل ما كانت تمثله.

منذ 1797 كانت الأهداف الفرنسية في جنوب إيطاليا واضحة تمامًا بالنسبة لـ ماريا كارولينا، وحتى لرعاياها وللملك فرديناند. في الثاني والعشرين من ديسمبر من العام نفسه وفي روما، قام اليعاقبة - The Jacobins المحليون بمظاهرة مسلحة ضد البابا، قتل فيها ضابط فرنسي، كان في السابعة والعشرين ويدعى "ليونارد ديبو — Leonard قتل فيها ضابط فرنسي، كان في السابعة والعشرين ويدعى "ليونارد ديبو — Duphot "Duphot"، بعد أن أطلق عليه جندى من أتباع البابا النار. رفض السفير الفرنسي چوزيف - الشقيق الأكبر لـ "ناپوليون" - أن يستمع إلى إيضاحات القاتيكان، وقام بايلاغ حكومة الإدارة بأن القساوسة قتلوا أحد ألمع ضباطه الشبان، وكانت النتيجة أن صدرت الأوامر للچنرال "لويس بيرتبيه — Louis Bertier بالزحف على روما. لم يقابل الأوامر للچنرال "لويس بيرتبيه — Louis Bertier بالزحف على روما. لم يقابل أعلن مقاومة، وفي العاشر من فبراير 1798 كان قد احتل المدينة، وبعد خمسة أيام أعلنت الجمهورية الجديدة من الساحة العامة. عومل "البابا بيوس السادس — Pope VI

ماذا كان بوسع ناپولى أن تفعل؟ كان الفرنسيون الآن على الأبواب، فمن ذا الذى يستطيع أن يمنعهم من اجتياز الحدود، أو يوقفهم إن هم فعلوا ذلك؟ باحتلال ناپوليون لمالطة فى 1798، كان الخطر يلوح أكثر وضوحًا. لا عجب إذن أن يكون أهالى ناپولى

قد فرحوا لأخبار معركة النيل، أو حتى عندما وصل نلسون على سفينته «قانجاردVanguard" في أو اخر سبتمبر ليستقبل استقبال الأبطال، وفي التاسع والعشرين من الشهر، أقيم حفل رانع حضره نحو ألف وثمانمائة ضيف بمناسبة عيد ميلاده الأربعين، بواسطة الوزير المفوض البريطاني سير "وليم هاملتون - William Hamiton" ولكن الحفل لم وزوجته "إما - Emma" في "بالازو سيسا - Palazzo Sessa"، ولكن الحفل لم يكن ناجحًا بالنسبة لـ نلسون. صباح اليوم التالى، كتب إلى "لورد سان قانسا St لما "Vincent" يقول:

أثق يا سيدى أننا، في غصون أسبوع، سنكون قد عدنا كلنا إلى البحر. أنا معتل الصحة تمامًا، وليس من المرجح أن يساعد السلوك البانس لهذا البلاط في تهدنة مزاجى السيئ، هذه بلاد شعراء وعازفين وبغايا وأوغاد.....

كانت الأشهر التالية بالفعل أشبه بكابوس ثقيل. في أوائل أكتوبر، وصل الفيلد مارشال النمساوى "البارون كارل ماك قون ليبرش - -Baron karl Mack von Leib" ليتولى قيادة جيش ناپولى المكون من خمسين ألف مقاتل، الذى زحف شمالا في حينه، وبين صفوفه ملك يرتعد. غنى عن القول أنهم كانوا عاجزين عن إيقاف تقدم الفرنسيين، وبأوائل سبتمبر كان المزيد منهم ضباطًا وجنودًا قد خلعوا لباسهم العسكرى وعادوا إلى بلادهم. الملكة التي لم يكن المصير التعس لأختها قد بارح خيالها، كتبت عدة مرات إلى ليدى هاملتون تأسى لجبنهم، ولكن عندما ترك زوجها الجيش بدوره لم تكن هناك رسائل أخرى بخصوص ذلك. في الثامن عشر من ديسمبر، وصلت رسالة من "ماك - Mack" الذي كانت معنوياته في الحضيض، يعترف فيها بأن جيشه - الذي لم يكن قد خاص معركة واحدة - كان ينسحب الأن بكامله، ويناشد سموهما المغادرة؛ حيث كان ما زال هناك وقت لذلك. كتب ناسون إلى الوزير المفوض في القسطنطينية يقول: "لا أعرف أن العائلة الملكية كلها، مع ثلاثة آلاف مهاجر من نابولى لن يكونوا يقول: "لا أعرف أن العائلة الملكية كلها، مع ثلاثة آلاف مهاجر من نابولى لن يكونوا تحت حماية علم الملك هذه الليلة".

وهو ما كان بالفعل، رغم أن فانجارد لم تغادر نابولى حتى مساء اليوم الثالث و العشرين بسبب سوء الطقس و الارتباك النابولى المعتاد، وليلة عيد الميلاد سجل نلسون: "كانت أشد عاصفة خبرتها منذ عرفت البحر". كان الكل فى حالة رعب على متن السفينة. وحدها، من بين كل الركاب، كانت إما هاملتون رابطة الجأش، أما سير وليم فقد وجدوه فى قمرته ممسكًا بكلتا يديه بمسدس محشو بالطلقات؛ لأنه - كما أوضح لزوجته - كان قد قرر ألا يموت "وقرقرة الماء المالح فى حلقه". الأمير "البرت - Albert" الصغير

(6 سنوات) مات من الإرهاق بين ذراعى إما، ولكن السفينة رست أخيرًا فى الثانية من صباح السادس والعشرين فى ميناء باليرمو، وبعد ساعات قليلة، دخل سمو الملك الصقلى رسميًا العاصمة الثانية لمملكته.

استقر الملك والملكة فيما أصبح يعتبر القصر الملكى، وفى الوقت نفسه انتقل نلسون مع آل هاملتون. كان مرهقًا تمامًا، ولم يكن قد برأ من جرح فى رأسه من أثر معركة أبو قير، كان يتشاجر مع القيادة البحرية دائمًا، كما كانت علاقته بزوجته كذلك مصدر إزعاج شديد له. كان فى حاجة إلى دعم عاطفى، وهو ما وفرته له إما هاملتون، كما أوفت خبرتها السابقة كمحظية بالباقى! كان فى صقلية أن بدأت علاقتهما الشهيرة.

عندما وصلت القوات الفرنسية بقيادة الچنرال "چان- إيتيان شامپيونيه -Eti المعنوية لدى وحدوا الروح المعنوية لدى وحدوا الروح المعنوية لدى العامة أكثر ارتفاعًا منها بين صفوف الجيش. كان الدهماء (أو اللازاروني- العنف العامة أكثر ارتفاعًا منها بين صفوف الجيش. كان الدهماء (أو اللازاروني- كما كان يطلق عليهم) على استعداد للهجوم على الغزاة بضراوة، وكان هناك قتال عنيف يدور من بيت لبيت. في آخر الأمر، كان لا بد من أن يستسلم الدهماء، ولكن ليس قبل أن يقتحموا القصر الملكي وينهبوه. قاموا بذلك بكل ضمير مستريح تقريبًا.... الم يكن من الأفضل أن يترك كنوزه لر عاياه بدلًا من أن يتركها لأعدائه الفرنسيين؟

عندما استتب الوضع في النهاية وساد الهدوء، كان أحد الضباط الفرنسيين يلمح بما معناه أن بونابارت لو كان هناك شخصيًا، لما ترك حجرًا على حجر في المدينة، ولكن لحسن الحظ أن شامپيونيه كان شخصًا معتدلًا... كان إنسانًا طيبًا. بهدوء ودبلوماسية، أسس ما عرف بـ "الجمهورية البارتينوپية - Parthenopean Republic" على النموذج الفرنسي الثوري. أعلنت رسميًا في الثالث والعشرين من يناير 1799 واكتسبت عددًا من الموالين الإيطاليين، وثم إنه كان من الواضح للجميع أن ذلك كان نتيجة للغزو وأن الجيش الفرنسي كان الداعم الوحيد لها.

\*\* \*\* \*\*

بالنسبة للملكة كارولينا، كانت الحياة فى صقيلة «أسوا من الموت». كانت تعتقد أنها وزوجها قد أهينا ولحق بهما العار. كان شتاء 1798 - 1799، شديد البرودة والثلج يغطى الشوارع - وكانت تلك ظاهرة نادرة فى پاليرمو - ولم يكن بالقصر وسائل تدفئة... ولا حتى سجاجيد. كذلك فإن زوجها كان قد انقلب عليها ويلومها؛ لأنها هى التى ورطته

فى تلك الحملة المخجلة، وأثقلت كاهله بذلك الچنرال البائس ماك. إلا أن روحها لم تضعف. كانت تمنى نفسها بثورة مضادة، ورحبت – بحماسة - بفكرة عملية من هذا النوع، بالرغم من أنها جاءت من شخص كان أبعد ما يكون عن هذا التصور.

كان الكاردينال «فابريزيو رافو- Fabrizio Ruffo" قد تخطى الستين من العمر. كان قد عمل وزيرًا للمالية لدى البابا بيوس الثالث، ولكن كل مشروعاته للإصلاح فى روما كانت قد قوبلت بالرفض باعتبارها شديدة الراديكالية. كان على أثر ذلك أن تقاعد فى ناپولى، ومن هناك كان أن تبع البلاط فى پاليرمو. الآن كان الكاردينال يقترح القيام بعملية إبرار فى وطنه كالابريا، أولًا: لحمايتها من أى زحف فرنسى (ومن النظام الجمهورى الإيطالى كذلك، وثانيًا: استعادة ناپولى لملكها. كان يرى أن ذلك لن يتحقق سوى بحملة صليبية، ولم يكن لديه أدنى شك فى أن كل أبناء بلده (كالابريا) سوف يتجمعون حول الصليب.

رسا رافو، كما كان مخططًا، في السابع من فبراير مع ثمانية رفاق. انضم إليه ثمانون من اللاز اروني (الدهماء) المسلحين على الفور، وفي نهاية الشهر، كان عدد قوة "جيش الإيمان المسيحي المقدس" قد ارتفع إلى سبعة عشر ألف رجل. كان رافو قائدًا بالفطرة، وسرعان ما اكتسب ثقتهم وحبهم. في سنة 1799 كتب سكرتيره وكاتب سيرته "ساشينيللي- Sacchinelli": "لم يكن هناك أي مزارع مسكين في كالابريا كلها إلا وكان هذاك صليب يمثل المسيح مصلوبًا على أحد جانبي سريره، وبندقية على الجانب الآخر". في 31 مارس، كان الكاردينال قد أقام مركزًا رئيسيًّا في مدينة "مونتليون-Monteleone"، وكانت إحدى المدن المهمة، ثم في "كاتنزارو- Catanzaro"، ثم في "كوترون- Cotrone"، ولكن الذي لا شك فيه أنه كانت لديه مشكلاته كذلك, كان جيشه المستهتر يفتقر إلى الانضباط، لم يكونوا صليبيين يتصرفون على نحو أفضل من أسلافهم في العصور الوسطى. على سبيل المثال، كانت مدينة كوترون عرضة لعمليات سلب ونهب لم تبرأ منها قط. تلك الفظائع كان لا بد من أن تدمر سمعته، رغم أنه شخصيًّا كان معتدلًا وإنسانًا طيبًا، ويفضل التحول الديني السلمي على العنف. ولكن زخم نجاحاته استمر، وشجع ذلك على انتشار حركات مماثلة في الجنوب الإيطالي. هو نفسه، بعد أن استعاد كالابريا كاملة، زحف شرقًا على "أيوليا- Apulia"؛ حيث أحرز انتصارات مماثلة. بحلول الأول من يوليو كان على أبواب نايولي - التي بفضل حصار أسطول بريطاني بقيادة الأدميرال "السير توماس تروبردج - Sir Thomas Troubridge" للخليج، كانت على شفا مجاعة.

فى الحادى عشر من يونيو، وبعد أن سمعوا بقرب وصول الكاردينال، هب أهالى ناپولى وأعلنوا العصيان، ونشب القتال فى أرجاء المدينة؛ بحثًا عن الطعام، وتحت القصف الفرنسى الرهيب من قلاع "سانت إلمو — St Elmo" و"نوفو- Nuovo" و"أوقو-Ovo"، كان اللازارونى ينقضون بكل وحشية على أى من اليعاقبة يمكن أن و"أوقو فى أيديهم فرنسيًّا كان أو إيطاليًّا، وهناك روايات كثيرة عن فظانع رهيبة: عن بتر الأعضاء وأكل لحوم البشر وقطع الرؤوس ورفعها على أسنة الرماح أو ركلها بالأقدام مثل الكرة فى الشوارع، وعن نساء اتهمن باليعقوبية، كن عرضة لأسوأ صور الامتهان. كان الكاردينال المفزع يحاول التصدى اذلك بكل جهده، ولكنهم كانوا قد أوغلوا فى حمام الدم؛ وباختصار، لم يكن له حول ولا قوة أمام هيستريا الدهماء تلك. استمرت عمليات العربدة والتخريب نحو أسبوع. كانت المفاوضات معطلة بسبب عدم قدرة قادة القلاع الثرنسيتان رسميًّا، وبقيت سانت إلمو وحدها صامدة. حتى فى ذلك الوقت كانت هناك مشكلات: كان الملك والملكة - وآل هاملتون بالطبع - مصرين على عدم إبداء أى رحمة حيال أى من اليعاقبة الباقين على قيد الحياة، بينما كان رافو وأصدقاؤه يرون بوضوح خطر عودة ثنائى ملكى لا يفكر سوى بالثأر.

ناسون، لأسباب غير مفهومة ولسوء الحظ كذلك، انحاز إلى الجانب الملكى. سياسيًا، كان ساذجًا بدرجة غير عادية، كما أن درايته بالأوضاع فى ناپولى كانت محدودة بالأراء المنحازة التى كان يلتقطها من الملك والملكة وآل هاملتون من وقت لآخر. لم يكن يعرف كلمة واحدة من أى لغة أخرى غير لغته. وكبر وستانتى إنجليزى يمينى عملى، لم يكن يثق بالكاردينال، وعندما وصل إلى ناپولى لم يتردد فى فرض نفوذه عليه - مصرًا كما كان أصدقاؤه ذلك مصرين - على استسلام غير مشروط. بناء على ذلك، خرج نحو ألف وخمسمائة متمرد من الذين كان رافو قد أنقذهم من الدهماء ووفر لهم مأوى فى مخازن القمح التابعة للبلدية. كانوا يتوقعون خروجًا آمنًا إلى بلادهم، إلا أن الحكومة الملكية الجديدة أمسكت بهم وأعدمت الكثير منهم. هل خانهم نلسون؟ الأرجح أنه لم يفعل. كل ما نعرفه عن شخصيته يدل على أنه ما كان ليفعل ذلك، ولكن تأثير آل هاملتون عليه كان من القوة بالدرجة التى تجعله يقبل بوجهة نظر هم دانمًا.

أدين ناسون كذلك، مع مبررات أكبر، بسبب معاملته للكومودور فرانسيسكو كاراكيولو- Commodore Francesco Carraciolo كبير الضباط السابق فى بحرية ناپولى، الذى كان قد نقل ولاءه للجمهوريين. بعد عشرة أيام من الهرب متنكرًا،

وُجِدَ كاراكيولو مختبنًا في حفرة عميقة، وجاؤوا به ليمثل أمام نلسون على ظهر السفينة "فودرويانت - Foudroyant"، وفي العاشرة من صباح الثلاثين من يونيو جرت محاكمته عسكريًّا وحكم عليه بالإعدام. في الخامسة بعد الظهر شنق على طرف عارضة الشراع. بقيت جثته معلقة حتى الغروب - كنا في منتصف الصيف - عندما قطعوا الحبل لتسقط في البحر. لم يسمح له بشهود للدفاع عنه، ولا بقس ليستمع إلى اعترافه الأخير. كانوا قد رفضوا طلبه بأن يعدم بإطلاق النار عليه بدلًا من الشنق. ربما كان خاننًا، ولكن المؤكد أنه كان يستحق معاملة أفضل. لماذا سمح نلسون بذلك؟ بكل بساطة، سمح بذلك بسبب غرامه بـ "إما — Emma". كان مفتونًا بها. كان نلسون أكثر ما يكون جموحًا وإقدامًا عندما يكون على سفينته والبحر من تحته، خارج عالمه وبين ذراعي عشيقته لم يكن أكثر من طفل.

فى الأسبوع الأول من يوليو، عاد الملك إلى ناپولى تاركا ماريا كارولينا، إلا أنه لم يمكث هناك طويلًا. لم يحدث قط على مدى الأربعين عامًا التى كان فيها على العرش - أن خطر بباله أن يكون له أعداء فى المدينة، الآن كان متأكدًا من وجودهم، وهزه ذلك بشدة. من هنا، كان يفضل أمان باليرمو؛ حيث كان ما زال يستطيع أن يخدع نفسه ويتصور أنه محبوب. فى الثامن من أغسطس، أبحر عائدًا إلى مينائها مع ناسون على متن فودرويانت ومعه الملكة. هبط الاثنان على الشاطئ وسط طقس رسمى؛ حيث أطلقت 21 طلقة مدفعية تحية لهما، قبل أن يذهبا للصلاة شكرًا فى الكاتدرائية.

بالنسبة لـ ''فردیناند'' و ''ماریا کارولینا'' و ''آل هاملتون''، مضت الحیاة کما کانت فی السابق - باستثناء أنه لم یکن هناك الآن أی سبب قوی یدعوهم للبقاء فی پالیرمو. کانت الملکة تهفو إلی ناپولی بینما کان الملك یمقت تلك المدینة. لم یقل قط: إنه کان علی استعداد أو یرید أن یعود، وبینما کان آل هاملتون - من وجهة نظر سیاسیة - مع العودة، إلا أنهم كانوا راضین تمامًا حیث هم. أما بالنسبة للسیر ولیم فکان علیه أن یبقی مع فردیناند باعتباره موفدًا شخصیًا له، کذلك فإن ناپولی کانت تحمل ذکریات ألیمة بالنسبة لله؛ إذ كانت المجموعة الثانیة من مقتنیاته من المزهریات الیونانیة قد فقدت فی حادث غرق سفینة فی أغسطس 1798.

كان المصير الأسوأ هو مصير نلسون. كان عليه أن يبقى على البر فى پاليرمو حتى يونيو 1800. عشرة أشهر استنزف فيها غرامة به إمًّا روحه المعنوية، ويبدو كذلك أن هذا الهيام أثر فى ضميره وشعوره بالواجب. على مدى النصف الأول من تلك الفترة، كان المفترض أنه قائد أسطول البحر الأبيض، إلا أنه - عمليًّا - كان يترك كل شىء

لمرؤوسيه. لم يكن موجودًا لكى يكتشف بوناپارت عندما انسل خارجًا من مصر... لو حاول ونجح، فلربما كان مسار التاريخ قد تغير. كان زملاؤه قلقين عليه، وكانت التقارير المرتبكة تصل إلى لندن؛ حيث كان صبر القيادة البحرية قد بدأ ينفد وكان اللورد الأول "سپنسر- Spenser" على وشك أن يصدر قرارًا بإعفائه من قيادة الأسطول. في يناير 1800، عاد لورد "كيت- Keith"، (وكان أقدم منه) إلى العمل، وأمر نلسون بأن ينضم اليه للقيام بتفتيش على حصار مالطة، ولكن الچنرال عاد فورًا إلى پاليرمو؛ حيث كانت إمًا – كانت حاملًا آنذاك دون أي شعور بالخزى – في استقباله بالأحضان.

عاد ناسون وآل هاملتون إلى مالطة فى أبريل 1800، بالرغم من أن رحلتهم كانت نزهة أكثر منها زيارة بحرية مهمة. فى تلك اللحظة، تسلم سير وليم رسالة استدعائه، وهكذا أبحر ثلاثتهم أخيرًا إلى إنجلترا فى شهر يوليو – وحيث إن كيث كان قد رفض إعطاء ناسون سفينة حربية، قام هو بالاستيلاء على بعض سفن حصار مالطة دون إذن – ومعهم فى أول مرحلة من الرحلة الملكة ماريا كارولينا، التى كانت فى طريقها لزيارة عائلتها فى ڤيينا. أنزلوها فى ليڤورنو – Livorno؛ حيث التقوا مصادفة بالچنرال سير چون مور – General Sir John Moore، الذى كان فى طريقه إلى مصر. كان تعليقه: "إنه لأمر مؤسف فعلًا أن أرى رجلًا شجاعًا بارعًا، كان يستحق من وطنه الكثير، وقد أصبح هكذا إنسانًا يستحق الرثاء".

فى آخر الأمر، استقر آل هاملتون فى لندن؛ حيث ولدت "هوراشيا — Horatia" ابنة نلسون فى يناير التالى. فى ذلك اليوم نفسه، عُيِّنَ قائدًا لأسطول البلطيق، الأمر الذى ربما يكون قد أنقذ سمعته وتاريخه.

## هوامش الفصل التاثي والعشرين

- (1) بالنسبة لصقلية كان "فرديناند الثالث"/ أما بالنسبة للصقليين فكان "فرديناند الأول". لا بد من ان ينتبه المؤرخ والقارئ لذلك.
- (2) قالت عنه لأخيها الإمبراطور چوزيف عندما جاء إلى نابولى: "H. Acton, (إنه أحمق حقيقى). ترك چوزيف شهادة ساخرة عن هذه الزيارة. انظر: Narr . The Bourbons of Naples, pp. 135 49
- (3) أُخرج جثمانه بعد ذلك من القبر وأعيد إلى روما؛ حيث كان كانوفا Canova قد صمم له مقبرة رائعة.
  - (4) كانت پارتينوپ Parthenope مستوطنة يونانية قديمة مكان ناپولى فى القرن السادس ق. م.

# الفصل الثالث والعشرون مصر بعد ناپولیون

• حملة ابركرومبى: 1800 • موقعة الإسكندرية: 1801 • الفرنسيون يسلمون القاهرة: 1801 • حصار الإسكندرية: 180 • الحملة المصرية: الخلاصة: 1801 • محمد على

انسل ناپوليون خارجًا من مصر بطريقة شائنة في أغسطس 1799؛ ليترك نائبه كليبر في وضع لا يحسد عليه. كان الوضع شديد الاضطراب، وكانت الحالة المعنوية بعد الحملة الفاشلة على سوريا متردية أكثر منها في أي وقت مضى. كان كثير من جنود الجيش مرضى والطعام شحيحًا والماء الصالح الشرب أكثر ندرة. إلا أن كليبر نجح في التوصل إلى هدنة مع سير سيدني سميث - Sir Sidney Smith، كان من بين شروطها أن يعود جيشه إلى فرنسا على نفقة السلطان وحلفانه - ولم يحدث. كان كلا الطرفين يعصى الأوامر. وكما كان كليبر يعرف جيدًا، كان القنصل الأول قد أعطى تعليماته الصريحة بأن يبقى الجيش في مصر، إلى أن يتم توقيع اتفاقية سلام شاملة، وبينما كان مميث متلهفًا على خروج الفرنسيين من البلاد، كان بالمثل قد تجاهل ذلك الأمر الصريح من لندن، بعدم وضع أي شروط لا تتضمن الاستسلام الكامل للقوات الفرنسية كاسرى حرب. لم يكن هناك ما يدعو للاستغراب؛ لأن اللورد كيث قائد قوات البحر الأبيض، رفض تمامًا التصديق على الوثيقة.

فى الوقت نفسه، كان الإنكشارية الأثراك يزحفون مرة أخرى. لم يكن أمام كليبر من خيار سوى أن يضع جنوده على أهبة الاستعداد للقتال، وفى النهاية برهن على أنه كانت ما تزال فيهم حياة. فى العشرين من مارس 1800، هزم الأتراك عند هليوبوليس، وبعد شهر قبل استسلام حامية القاهرة. فى ذلك الوقت، كانت الحكومة البريطانية قد قررت أخيرًا أن تصدق على هدنة سميث، إلا أن هذه النجاحات الأخيرة أضافت تعقيدات مختلفة. رغم إرهاق الغرنسيين وحنينهم للعودة إلى بلادهم، كانوا قد عادوا إلى الانضباط وأصبحوا تحت السيطرة. لم يعد الجلاء عن مصر قضية تشغل معظم كبار الضباط، كان كليبر نفسه أحد الذين ما زال لديهم شكوك، ولكن فى الرابع عشر من يونيو- نفس يوم مارينجو - تم اغتياله فى القاهرة على يد مسلم متعصب ليخلفه المغرور البطين (عظيم البطن) "چاك مينو- الكي الإسلام حديثًا - وكما كان يعتقد إلى حد كبير- لكى يتزوج من مصرية، كانت ابنة أحد أصحاب الحمامات العامة فى رشيد، المدينة التى كان حاكمًا عليها قبل ذلك. رغم أن كليبر كان شجاعًا إلى حد ما ولا يعوزه الذكاء، فإنه لم يكن عليها قبل ذلك. رغم أن كليبر كان شجاعًا إلى حد ما ولا يعوزه الذكاء، فإنه لم يكن يحسن الإدارة. باختصار، لم يكن كفئًا لما كان ينتظره من مسئوليات.

بعد أن انزاحت النمسا عن كاهله، عادت أفكار ناپوليون مرة أخرى إلى النيل، في ديسمبر 1800، كتب إلى شقيقه "لوسيان- Lucien" يقول: "القضية الكبرى الآن هي مصر... لتقوية الشعور لدى القوات هناك بأهمية مهمتهم". كانت مصر هي رأس الجسر ونقطة الانطلاق وبوابة الشرق. أعيد إحياء الحلم القديم: حملة مجيدة من السويس تكتسح البحر الأحمر، وفي عملية واحدة، تطرد البريطانيين من الهند إلى الأبد. بذلك سيصبح ناپوليون طبعًا - سيد مملكته الشرقية القوية، سيصبح الإسكندر الأكبر لعصره.

فى الوقت نفسه كان الحلم ذاته يأخذ شكل الكابوس فى إنجلترا، وكان هناك من يأخذون هذا الخطر على محمل الجد بالفعل. من بين هؤلاء، كان هناك "هنرى دانداس- الحسر الخطر على محمل الجد بالفعل. من بين هؤلاء، كان هناك "هنرى دانداس، الذى كان وليم بت - Henry Dundas" يقول عنه: "إن إلمامه الشامل بتاريخ الهند... رغم وجود من يضارعه فى الحكومة، ليس هناك ما يفوقه". كان واضحًا بالنسبة لـ "دانداس" أن الحل الوحيد يكمن فى ضربة استباقية، كما كان واضحًا بالدرجة نفسها أن مثل تلك الضربة لا بد من أن تقوم بها القوة البريطانية المكونة من اثنين وعشرين الف جندى، تحت قيادة أحد أقاربه، الچنرال الإسكتلندى سير "رالف أبركرومبى - Ralf Aber تحت قيادة أحد أقاربه، الخزال الإسكتلندى سير "رالف أبركرومبى - دان الملك چورج وإنما مجرد طرد الفرنسيين. بذل دانداس جهدًا لإقناع بعض زملائه - كان الملك چورج الثالث نفسه ما زال يتذكر جيدًا الحرب الأمريكية قبل ربع قرن، وكان يتوقع باسًى أن أى جيش يرسل إلى مصر سوف يموت من الجوع أو المرض أو من كليهما - وبدعم أى جيش يرسل إلى مصر سوف يموت من الجوع أو المرض أو من كليهما - وبدعم قوى من "بت - Pitt" تم اتخاذ القرار.

كان أبركرومبى آنذاك فى السادسة والستين. كان نزيهًا، ورفض رتبة نبيل وأراضى على سبيل الهبة فى جزر الهند الغربية، وكان قد رفض كذلك تنفيذ أمر فى أيرلندة تمسكًا بمبدأ، كما تجنب الخدمة فى أمريكا بسبب تعاطفه مع الثوار. إلا أنه كان قد حارب فى الأرضى المنخفضة والكاريبى؛ حيث قاد فى 1796 أكبر حملة أرسلت إلى الخارج، وبالرغم من الأوبئة المختلفة مثل الملاريا والحمى الصفراء، استطاع أن يستعيد الكثير من الجزر المهمة من الفرنسيين، بما فى ذلك "ترينيداد - Trinidad". كانت أحدث عمليات لمحاولة تدمير الأسطول والترسانة الإسپانيين فى "كاديز cadiz" (قادش) قد فشلت فى 1800: فشلت القوات البريطانية حتى فى أن ترسو. كان الخطأ الرنيسى هو خطأ قائده الأعلى "لورد كيث - Lord Keith" ثم كانت عاصفة استوانية عاتية قد خطأ قائده الأعلى "لورد كيث - Lord Keith"، ثم كانت عاصفة استوانية عاتية قد تكلفت بالباقى. كان أبركرومبى قد وصل إلى جبل طارق مجروح الكرامة إلا أن سجله كان نظيفا.

بالرغم من أنه كان مصرًا على أن الحملة المصرية القادمة سوف تستعيد له كرامته، لم يكن لديه أية أو هام بالنسبة لصعوبتها. لم يكن لديه عربات ولا ماشية للجر، كان لديه عدد قليل من الخياله وكمية أقل من المدفعية. لم يكن لديه خريطة واحدة للمنطقة، ولكن الفرنسيين كان لديهم الكثير منها بفضل علماء المساحة لديهم. الماء كذلك سيكون مشكلة. كما كان البريطانيون لا بد من أن يعتمدوا على البحرية في عمليات الإمداد والتموين. نظريًا، سيكون لديه دعم كبير من الجيش التركى، ولكن الميچور چنرال "چون مور نظريًا، سيكون لديه دعم كبير من الجيش التركى، ولكن الميچور جنرال "چون مور في "John Moore"، الذي كان قد أوفده في مهمة لتقصى الحقائق إلى مراكز القيادة التركية في "يافا - Jaffa"، كان قد عاد ليقول في تقريره: إن الأتراك كان لديهم القليل من المؤن، إلى جانب أنهم غير منضبطين، وأن وزير هم الأول كان عجوزًا أعور، ويفتقد كل صفات القيادة والمعرفة العسكرية، مضيفًا أن البريطانيين سيكونون أفضل حالًا إن كا صفات القيادة والمعرفة العسكرية، مضيفًا أن البريطانيين سيكونون أفضل حالًا إن

تجمعت القوتان البرية والبحرية في شتاء 1800- 1801 على ساحل أسيا الصغرى، وعند فجر الثاني والعشرين من فبراير أعطى الأدميرال لورد كيث الأمر برفع المراسي ليبحر الأسطول على مدى الساعات العشر التالية، خارجًا من الميناء سفينة بعد أخرى. كان عددها لا يقل عن 175 سفينة. في هذا السياق، كتب "روبرت - Robert" ابن أبركرومبي من على ظهر السفينة الملكية "كنت- Kent" يقول: "لم يحدث قط أن كان شرف الجيش البريطاني على المحك مثلما كان أنذاك، كما لم يجتمع عدد مماثل من البريطانيين أكثر إصرارًا على أن تبقى كرامة بلادهم وكرامتهم عالية". في الثاني من مارس 1801، اتجه الأسطول صوب خليج أبو قير، ولكن الطقس كان يزداد سوءًا بشكل مضطرد، ولم يهدأ قبل مرور أسبوع آخر لكي تتمكن السفن من الرسو. وبفضل الخبرة المستمرة في "مارماريس- Marmaris"، تم ذلك في اليوم الثامن، لينزل إلى البر نحو ثلاثة عشر ألف جندى مشاة وألف جندى خيالة وستمائة جندى مدفعية... كلهم في يوم واحد. كان الفرنسيون ينتظرونهم. ولكن مينو، الذي كان قد بقى على اعتقاده بأن الرسو في أبو قير لن يكون سوى عملية تمويه أو مجرد صرف للانتباه عن عملية أخرى كبيرة، كان قد احتفظ بالقوة الرئيسية لجيشه في الإسكندرية على سبيل الاحتياط، وأرسل أحد مر ووسيه، الجنر ال "لويس فريان - Louis Friant" على رأس قوة صغيرة من ألفي جندى لمواجهة الغزاة. فريان الذي كان معه ثلاثة مدافع حديدية و نحو عشرة مدافع ميدان، كان كله ثقة في قدرته على التعامل مع خط مهلهل من السفن، وجماعات صغيرة من الجنود، يصار عون على الشاطئ قدر استطاعتهم، ولكن التدريب الواسع التي كانت القوة البريطانية قد مارسته في مارماريس لم يكن هباء. متجاهلًا النيران الفرنسية، قاد مور

قوته بلا خوف في تشكيل كأنه عرض عسكرى على الشاطئ؛ حيث قاموا بسرعة بتنظيم خط، وثبتوا حرابهم وبدؤوا القتال. الفرنسيون الذين كانوا أقل عددًا تفرقوا ولاذوا بالفرار.

ولكن خسائر البريطانبين كانت كبيرة فى ذلك الصباح. فقد الجيش 625 مقاتلاً والبحرية نحو مائة. كانت خسائر العدو أقل إلى حد ما، إلا أن نتيجة المعركة كانت محسومة. كان ذلك أكبر انتصار على الفرنسيين تحتفظ به الذاكرة، كما أن ثبات الجنود البريطانيين وبسالتهم تحت النيران فاقت الوصف. لقد انتصروا... وعلى نحو بطولى... وفازوا بأول موضع قدم على أرض مصر. ارتفعت الروح المعنوية إلى عنان السماء. بدؤوا يتطلعون إلى المستقبل بثقة. تقدم أبركرومبى فى شبه الجزيرة إلى الإسكندرية بحذر شديد. كان لا بد من أن يدخل المدينة، ولكن الأرض كانت مجهولة تمامًا بالنسبة به، ولم يكن الفرنسيون ليكرروا خطأهم. فى الثالث عشر من مارس وقع هجوم على قواته، ثم تكرر الهجوم فى الثامن عشر، إلا أن ذلك لم يكن أكثر من مناوشات صغيرة. بعد ثلاثة أيام من الهجوم الثاني جاءت لحظة الحقيقة.

بدأت معركة الإسكندرية عند فجر السبت 21 مارس لتستمر أربع ساعات. حارب الطرفان بشجاعة، كان القادة - باستثناء مينو - أمثلة تحتذى لجنودهم. في الجانب الفرنسي، ربما كلن الجنرال "فرانسوار لانوس- François Lanusse"- قتل في المعركة وكان في التاسعة والعشرين - هو الأكثر شجاعة، كما كان واحدًا من أكثر المعركة وكان في التاسعة والعشرين - هو الأكثر شجاعة، كما كان واحدًا من أكثر الساعة. أصيب في بداية المعركة بجرح خطر في ركبته، وبعد ذلك قُتِل حصانة تحته، ولكنه واصل القتال على نحو «يفوق الوصف»، كما قال شاهد عيان. أما بالنسبة لوأبركرومبي» نفسه فقد أصيب في المراحل الأولى من المعركة بطلقة بندقية استقرت في مفصل فخذه، وكان الأطباء يعجبون كيف كان يتحرك في الميدان، ولم يسمح بحمله على نقالة إلا بعد توقف القتال. أخذ أحد صغار الضباط بطانية جندي ليضعها تحت رأسه كوسادة، فتمتم الجنرال: «ما هذا؟»، أجاب الضابط: «إنها بطانية أحد الجنود يا سيدي»، فكان رده: «بطانية جندي! بطانية الجندي شيء بالغ الأهمية بالنسبة له، أعدها إليه فورًا». وبعد أسبوع مات.

كان خليفته الميچور چنرال «چون هيلى هتشنسون - John Hely Hutchin" مكروهًا فى الجيش بقدر ما كان أبركرومبى محبوبًا، لدرجة أن مجموعة من كبار الضباط كانوا يتآمرون للإطاحة به، وكان من المحتمل أن ينجحوا فى ذلك لولا المعارضة الشديدة من جانب مور، الذى كان ما زال يتماثل للشفاء. كتب سير «هنرى

بنبرى- Henry Bunbury" زميل هيلى هتشنسون، وكان يعرفه جيدًا، كتب يقول: كان فى الرابعة والأربعين واكنه كان يبدو أكبر من ذلك بكثير، ملامح خشنة زاد المرض من قسوتها، قصر نظر شديد، وجسد منحن، ومشية مترهلة... وإهمال تام لملسه... كان ينفر من الناس – مهملًا - خشن الطبع، حاد المزاج.

من البداية، وجد الميجور جنرال نفسه في وضع صعب. البريطانيون حققوا انتصارًا آخر، كان ذلك مؤكدًا، أوقعوا خسائر كبيرة بالفرنسيين، بلغت ثلاثة آلاف قتيل مقابل الف وأربعمائة في صفوفهم. ولكن الإسكندرية ظلت في أيدى الأعداء، ليس في يد حامية صغيرة محبطة فحسب، ولكن في يد القوة الرئيسية في الجيش الفرنسي في مصر، الذي ربما كان ما زال أكثر عددًا من جيشه تحت قيادة قائد لم يكن لديه النية للمغادرة. لم يكن بالإمكان كذلك تجويع ذلك الجيش، كان الطريق إلى الغرب مفتوحًا. قليل من المساعدة المؤثرة كان متوقعًا من الأتراك. كان هناك دائمًا احتمال أن يقوم الفرنسيون أنفسهم بالمبادرة، ولكن مينو كان يبدو حادبًا على لعب دور الانتظار.

كان من الواضح أنه لا بد من فعل شيء لكسر ذلك الجمود، وفي النهاية قرر هيلي - هتشنسون إرسال قوة صغيرة مكونة من كتيبتين ونصف كتيبة، بالإضافة إلى أربعة آلاف جندي تركى، كانوا قد وصلوا حديثًا، وذلك للهجوم على رشيد على الفرع الغربي لدلتا النيل. نجحت الحملة، واستسلمت حامية «قلعة چوليان- Fort Julien"<sup>(2)</sup> في التاسع عشر من أبريل، بعد مقاومة لمدة ثلاثة أيام. كان الطريق الآن مفتوحًا للإبحار في النيل، وربما للقيام بعملية بحرية أخرى. من ناحية أخرى، فإن عملية كتلك كان يمكن أن تستنزف الحامية، التي كان ينبغي أن تترك خارج الإسكندرية تمامًا؛ وبغرض حمايتها - وكذلك لقطع خطوط اتصال مينو - قرر هيلي هتشنسون أن يتم غمر بحيرة مريوط جنوبي المدينة، بالماء. تم قطع سياج القناة في موضعين، فاندفعت مياه أبو قير في شلالات قوية بارتفاع عشر أقدام لتزيل ثلاثمائة قدم من الشطآن. تاركًا وراءه الجنرال «إير كوت - Eyre Coote "أبريل إلى رشيد، وفي 5 مايو زحف بمحاذاة شاطئ النيل صوب القاهرة.

استمر الزحف سبعة أسابيع، كان خلالها الجنود، ومعظمهم مصاب بالديزنطاريا، لتحمل درجة حرارة شديدة نهارًا، وعناكب وعقارب متوحشة ليلًا. كانت هناك مناوشات عدة مع الفرنسيين على طول الطريق – وكذلك - وهذا مدهش - كانت هناك مواجهة غير متوقعة مع الجيش التركى الذى فاجأ الجميع، وتقدم تحت قيادة وزيره الأول الأعور من يافا، وهزم قوة عسكرية في طريقه. كتب هيلى - هتشنسون يقول: كان أسوأ جيش

فى الوجود، إلا أنه برغم ذلك كان يقاتل بكل قوة أثناء تقدمه". فى السابع من يونيو، هبت عاصفة رملية، وبعد أن سكنت كانت الأهرام تلوح من على البعد. بحلول يوم 21 من الشهر، كانت آخر قوة قد وصلت، وكان البريطانيون والأتراك معًا يحاصرون القاهرة. من أسف أنه لم يكن قد تبقى مع هيلى - هتشنسون الآن سوى نحو أربعة آلاف جندى يصلحون للقيام بالمهمة. كانت حامية القاهرة، كما عرف من الأسرى الفرنسيين، قد بلغ عددها نحو خمسة آلاف، رغم أن روحهم المعنوية كانت منخفضة.

كانت على أية حال أقل مما كان يعتقد، ويوم الثانى والعشرين، يوم أن كان عليهم أن يتخذوا مواقعهم، فتحت أبواب المدينة. انتهى حصار القاهرة قبل أن يبدأ.

#### \*\* \*\* \*\*

لم يكن أمام الچنرال "أوجستان دانبيل بيليار — Augustin-Daniel Belliard" خيارات كثيرة. لم يكن قد تبقى سوى تموين مؤونة فى المدينة ولم يكن بالإمكان البحث عن طعام. كان هناك كذلك نقص شديد فى الذخيرة... أقل من 150 طلقة لكل مدفع. لم يكن الجنود راغبين فى القتال، وكل ما كانوا يريدونه هو العودة إلى بلادهم. كان عليه كذلك أن يتذكر السكان المحليين الذين لم يكونوا يكنون أى حب لجيشه ولن يترددوا فى الثورة عليه عند أول فرصة. ربما كان هناك أمل فى التقهقر إلى مصر العليا ومواصلة المقاومة من هناك، ولكن شائعة سرت بأنه كانت هناك قوة بريطانية أخرى قادمة من الهند فى طريقها إلى القصير على الساحل الغربى للبحر الأحمر، وأنها سوف تتقدم من هناك — جنوبًا — باتجاه القاهرة.

كان الأكثر مدعاة للقلق هو تحققه من أن قائد قواته كان قد فقد صوابه. قبل أسبوع، كان قد جاء رسول من الإسكندرية وسلم رسالة من مينو تفيد أنه كان قد أبلغ بوناپارت بأن البريطانيين كانوا قد منوا بهزيمة ساحقة وهم في طريقهم خارجين من رشيد. بيليار نفسه، بحسب التقرير، كان قد دمر الجيش التركي، ويتقدم الأن على امتداد النيل نحو الإسكندرية. في الوقت نفسه كانت هناك تعزيزات في الطريق قادمة من فرنسا، ولا بد من التشبث بالقاهرة إلى أن تصل (3)

كان واضحًا الأن للجنرال المنكود أنه لا يمكن أن يأمل فى الحصول على أوامر معقولة من رئيسه، وعليه فقد كان يتصرف وفق هواه. وحيث إنه لم يكن له أى سلطة لوضع أى شروط، عقد مجلس حرب، وبعد تأكده من تأييد كبار ضباطه له، أرسل أحدهم تحت علم هدنة للإبلاغ باستعداده للتفاوض، وعلى الفور تم الاتفاق على هدنة وتمت

الموافقة على الاستسلام فى الثامن والعشرين من يونيو. سيتقدم الفرنسيون بمتاعهم وعتادهم فى حراسة فرنسية إلى رشيد، ومن هناك يستقلون السفن عائدين إلى فرنسا فى غضون خمسين يومًا.

خلال الفترة التالية لذلك، وكانت فترة راحة واستجمام مستحقة بالنسبة للبريطانيين – وفترة تحضير بالنسبة للفرنسيين – قام هيلى – هتشنون بتنظيم رحلة للضباط والجنود لمشاهدة الأهرام، وبحسب روايات كثيرة معاصرة قام كثير بحفر أسمائهم على حجارتها للذكرى. كتب رقيب يدعى «دانييل نيكول – Daniel Nicol» في يومياته: "نقشت بمدية على الحجر: د. نيكول – الوحدة رقم 92 ، وكسرت منى المدية وأنا أسجل ذلك، وذلك في الجانب الجنوبي الشرقي، وأعتقد أن هذا النقش سيبقي لبعض الوقت". (4) ويبدو أن قلة – والحمد ش – هم الذين شاركوا كولونيلا يدعى «كاميرون – Cameron» (من الوحدة رقم 79) حماسته؛ إذ كان متلهفًا على أن يعود إلى بلاده بذكرى ما، فأمر أحد جنوده بضرب التابوت الملكي بمرزبة.

بالنسبة لأهالى القاهرة، كان التاسع من يوليو 1801 أسوأ يوم يمكن أن يتذكره أى منهم، كان ذلك يوم جلاء الفرنسيين عن المدينة، واليوم الذى اجتاحتها فيه جحافل الجنود الأتراك، الذين لم يخفوا أن السلب والنهب كان السبب الوحيد وراء عبورهم الصحراء قادمين من سوريا. كان جيش الوزير الأول معروفًا بالفوضى، والآن مع بدء طقوس العربدة وحمامات الدم، اختفت كل الأمال فى الانضباط. لم يكن البريطانيون يستطيعون عمل أى شىء بعد أن استولوا رسميًا على الحامية؛ إذ إن الأتراك كانوا حلفاءهم. كما كانوا قد أظهروا بوادر كثيرة عن نواياهم. أما بالنسبة للفرنسيين – الذين كانوا قد تقهقروا إلى الجيزة – فكانوا يشعرون بالارتياح... لأنهم تمكنوا أخيرًا من الخروج من المدينة.

بريطانيون وفرنسيون وأتراك، أبحروا كلهم معًا في النيل في الرابع عشر من يوليو. كان البريطانيون في غاية الدهشة عندما وجدوا أن عدد الفرنسيين لم يكن نحو خمسة آلاف كما كانوا قد قدروا، وإنما كانوا ثلاثة أضعاف ذلك تقريبًا، وكان معهم نحو ثلاثمائة قارب صغير تحمل المرضى والجرحى والأمتعة وكميات كبيرة من الغنائم والأسلاب... وجثة كليبر لإعادة دفنها في نصب تذكاري لائق في فرنسا (5) بعد ثلاثة أسابيع، في الخامس من أغسطس، كان قد تم الانتهاء من ركوب السفن وتحميل الأمتعة لتبحر آخر سفينة من رشيد في اليوم التاسع من الشهر متجهة إلى طولون. الأن، كان البريطانيون يستطيعون أن يوجهوا كل اهتمامهم إلى الإسكندرية، وعليه فقد كانوا ياملون – بقوة – أن يجروا خطًا تحت المغامرة المصرية بكاملها.

أثناء الرحلة إلى الساحل، كان الجيش تحت قيادة مور. كان هيلى – هتشنسون قد سقط مريضًا وأمضى معظم شهر يوليو يعالج فى الجيزة. فى التاسع والعشرين وصل بالبحر إلى رشيد؛ حيث صعد إلى السفينة «فودرويان – Foudroyant" ليبقى عليها نحو أسبوعين آخرين. كان لا بد من أن يستعيد صحته تمامًا قبل الزحف على الإسكندرية، وعلى أية حال، لم يكن هناك أى عمليات رئيسية لكى تبدأ، قبل أن ينتهى مور من الإشراف على ركوب الفرنسيين العاندين إلى بلادهم. فى ذلك الوقت كانت خطط الميچور چنرال جاهزة، سيقوم بالهجوم على المدينة من الشرق والغرب فى وقت واحد. كانت المدينة فى منتصف برزخ ضيق يفصل البحر الأبيض من الشمال عن بحيرة مربوط، التى كان قد تم غمر ها بالماء حديثًا. كان يمكن أن يتقدم بمدفعيته الثقيلة من رشيد التى تبعد عن الإسكندرية بنحو أربعين ميلًا من جهة الشرق، فى الوقت نفسه من رشيد التى تبعد عن الإسكندرية بنحو أربعين ميلًا من جهة الشرق، فى البوقت نفسه سيبحر "كوت – Coote" بثلاث فرقاطات عبر البحيرة ويتخذ موقعًا على البرزخ خلف المدينة بمسافة عشرة أميال تقريبًا من جهة الغرب، ثم يتقدم الاثنان بأسلوب الكماشة التقايدى.

بدأ الهجوم مساء يوم السادس عشر من أغسطس، وتحت جنح الظلام، أبحر نحو ثلاثمائة قارب عسكرى تحمل أربعة آلاف جندى عبر بحيرة مريوط متجهة غربًا. عند فجر السابع عشر تقدمت فرقتان بقيادة مور والچنرال سير "چون كرادوك — عند فجر السابع عشر تقدمت فرقتان بقيادة مور والچنرال سير "چون كرادوك — John Cradock" على امتداد البرزخ وهاجمتا المواقع الفرنسية المتقدمة. كانت عملية ناجحة، ولكن مور الذي أعطته الحملة فرصة لرؤية التحصينات الشرقية لأول مرة، وجدها قوية بالفعل، وكان في شك ما إذا كان بمقدوره التغلب عليها بما هو متوفر لديه من إمكانيات. لحسن الحظ، كان من المعروف أن دفاعات الناحية الغربية أضعف بكثير، ولذا كان يبدو أن نجاح العملية سوف يعتمد على كوت.

\*\* \*\* \*\*

كان كوت يحب دائمًا أن يثبت أنه جدير بالثقة ويمكن الاعتماد عليه، بحلول مساء 21 أغسطس، وبعد جهد خارق من رجاله في طقس شديد الحرارة، استولى على قلعة "مار ابوت — Marabout Fort"، على جزيرة صغيرة تشرف على الطرف البعيد من البحيرة الطويلة الضحلة، المعروفة بالميناء القديم، غربى المدينة. عند فجر يوم 22 أغسطس بدأ تقدمه بامتداد البرزخ، تحميه البحرية في البحر الأبيض من جهة اليسار، والقوارب الحربية في البحيرة من جهة اليمين. لم يكن يبدو هناك ما يمكن أن يوقف تقدمه، كانت المواقع الفرنسية المتقدمة قد انهارت عندما وصل. بحلول الساعة العاشرة

من صباح اليوم نفسه، كانوا قد فقدوا نحو مائتى جندى بين قتيل وجريح وأسير، أما خسائر البريطانيين فكانت ثلاثة قتلى وأربعمائة جريح. بعد الظهيرة، أبحر هيلى – هتشنسون عبر البحيرة ليجتمع بـ "كوت"، ويعاين التحصينات الغربية بنفسه. لم يكن هناك مجال للشك أن ما كان يراه أمامه كان أضعف بكثير من تلك الموجودة على الجانب الأخر من المدينة. هناك وفى تلك اللحظة استقر على أن تكون قرة الهجوم الرئيسية من ناحية الغرب.

تم بسرعة جلب المزيد من المدافع الثقيلة ونقلها إلى معسكر كوت. بمجرد أن اتخذت مواقعها، بدأ القصف متزامنًا مع تقدم حثيث نحو المدينة. بدل الاتجاه مباشرة إلى الإسكندرية، كانت خطة كوت هى احتلال نقطة ممتازة على الأرض المرتفعة الواقعة أعلى عمود پومپى جنوب شروق المدينة، بحيث يمكن إطلاق النيران على دفاعاتها من أعلى. اتضح أن ذلك لم يكن ضروريًّا، ففى نحو الرابعة والنصف مساء السادس والعشرين، وصل ضابط فرنسى إلى أحد مراكزه المتقدمة بطلب هدنة. على الفور، أوقف كوت إطلاق النار، ونقلت الرسالة إلى القائد الأعلى، وبعد أن عرف بموافقة فتشنسون بعد منتصف الليل بقليل، قام بسحب رجاله، وانتهى القتال.

صحيح أنه كانت هناك لحظات فى الأيام القليلة، يبدو فيها وكأن القتال سوف يتجدد. بعد أن حصل الچنرال مينو على الهدنة التى طلبها، كان الآن يبذل كل جهده للتملص من التزاماته. فى البداية، طلب تمديد فترة الهدنة لمدة قصيرة أخرى، ثم اقترح عقد اتفاقية بدلاً من الاستسلام، ثم اقترح إعادة كل السفن الحربية ومعظم قطع المدفعية إلى فرنسا، ثم الإبقاء على كل الممتلكات العامة المصرية فى أيدى الفرنسيين. وفى النهاية حاول حتى تمديد فترة الهدنة مرة أخرى إلى 17 سبتمبر، على أمل أن يستأنف الفرنسيون أعمالهم العدائية فى حال وصول التعزيزات التى كانت متوقعة. ولكن هيلى -- هتشنسون لم يبتلع الطعم. أرسل شروطه إلى مينو: إعادة جيشه بأسلحته الشخصية و عشر قطع مدفعية، أما كل الممتلكات البحرية و غيرها فتظل فى مصر. فى حال عدم قبول هذه الشروط فورًا، سيتم تدمير الإسكندرية تمامًا.

رضخ مينو. لم يكن قد بقيت لديه قدرة على القتال، وكان جنوده أكثر منه إرهاقًا وإحباطًا. تم توقيع وثيقة استسلام بشروط كريمة نوعًا ما. في الحادية عشرة من صباح الثاني من سبتمبر تسلم البريطانيون الإسكندرية، بينما كانت الفرقة الموسيقية التابعة للوحدة 54 تعزف السلام الوطني حول عمود پومپي. في لحظة الانتصار تلك، كان أن وصلت القوة القادمة من الهند إلى رشيد بعد مسيرة طويلة من البحر الأحمر. لم

يصدق رجال هيلى – هتشنسون – الذين كانوا يتضورون جوعًا، ولم يكونوا قد خلعوا ثيابهم نفسها فى الحرارة الشديدة منذ ستة أشهر – أنفسهم عندما رأوها: كان ضمن القوة مجموعة كاملة من الطباخين وأطعمة وأنبذة ومشروبات أخرى. كان الجنود الهنود أنفسهم مصدومين لرداءة منظر القوات البريطانية، ولذا لم يكن غريبًا أن يرى هتشنسون حكمة فى عزل القوتين عن بعضهما.

وهكذا أبحر الجزء الرئيسى من الجيش البريطانى فى الوقت المناسب. فى إصرارها لمنع أى محاولة من جانب الفرنسيين للعودة، أمرت الحكومة البريطانية، بالرغم من ذلك، ببقاء حامية كبيرة فى الإسكندرية — ستة آلاف جندى على الأقل — إلى أن يعم الهدوء، تحت قيادة الچنرال مور الغاضب المتردد، الذى كان ما زال متعطشًا للقتال بالرغم من جرحه الخطر. كان هناك سبعة آلاف جندى آخرون لم يذهبوا إلى ما هو أبعد من مالطة؛ حيث كان وجود قاعدة بحرية هناك يبدو أمرًا ضروريًّا، ولكن مالطة — حيث كان كثير من الجنود قد تركوا زوجاتهم — كانت تعتبر جنة بعد الخروج من مصر، ولم يكن هناك كثير من الشكوى.

كانت تكلفة الحملة المصرية باهظة، ليس من الناحية المالية فحسب، فقد خلفت 633 بريطانيًا بين قتيل ومفقود ونحو 1000 آخرين جرحى أو مرضى. كان عدد الجرحى المطلوب ترحيلهم أكثر من 3000 جريح بينهم 160 كانوا قد فقدوا بصرهم بسبب الرمد. من ناحية أخرى كانت الحملة ناجحة سياسيًا وإستراتيچيًا. في غضون سنة أشهر، كانت القوات البريطانية قد حققت هدفها: أثبتت لناپوليون أن مصر لن تكون له، ولذلك استولوا على كل من القاهرة والإسكندرية، وخلال العملية كلها أظهروا ثباتًا وانضباطًا مذهلًا، كان محل إعجاب ضباطهم أنفسهم، وكذلك الفرنسيون، كما أثبتوا خطأ المتشانمين في الوطن. هناك قصة مؤثرة تروى عن الملك چورچ الثالث الذي ذهب إلى منزل دانداس العجوز في ويمبلدن ليرفع كأسًا من الماديير (أه)، في صحة المتسبب الوحيد في الحملة، ويعلن «عندما يكون شخص ما مخطئًا تمامًا، فإن أنبل وأعدل شيء بالنسبة له، هو أن يعترف بذلك علنًا».

عندما كتب ناپوليون «عندما تعتقد الجيوش أن بالإمكان الهرب من وضع حرج باتفاقية لا تلحق بهم أى عار، يضيع كل شىء»(أ)، فهو لم يقل غير الحقيقة. انتصر الإنجليز وهُزِمَ الفرنسيون. ولكن ماذا ـ إن كان لنا أن نسال ـ عن المصريين أنفسهم، الذين ربما يكونون قد عانوا من قتال استمر ثلاث سنوات، أكثر من أى طرف آخر؟ برحيل الفرنسيين، عادوا إلى الوضع نفسه الذي كانوا عليه من قبل: من الناحية النظرية،

كانوا تحت الحكم الرديء للإمير اطورية العثمانية، والواقع أنهم كانوا تحت ظلم واستبداد بكوات المماليك. ولكن ذلك الوضع لن يستمر طويلًا. في 22 أكتوبر 1801 تمت دعوة كل كبار البكوات إلى حفل على سفينة قبطان باشا أدميرال الأسطول العثماني، التي كانت ر اسية على ساحل الإسكندرية، وقبل أن يصلوا إليها، كان قارب عسكري تركى قد قتل معظمهم، وبمجرد وصول من بقى منهم إلى السفينة تم أسر هم. بالرغم من نجاة عدد قليل منهم - بعضهم كان في القسطنطينية، وآخرون كانوا قد بقوا في القاهرة - وبالرغم من مقاومتهم نحو عامين أو ثلاثة، فإن شوكتهم كانت قد كسرت، لم يعودوا قادرين على تجنيد رجال من أسواق العبيد في الشرق؛ حيث كان الباب العالى قد منع تصدير الشبان لمصر في 1802. لسوء الحظ كذلك أن الإمبر اطورية العثمانية المحتضرة كانت عاجزة عن تعيين حكومة فعالة مكانهم، وهكذا أصبحت مصر بين عشية وضحاها فراغًا، ولم تعد موضوع نزاع. في سنة 1803 كتب الليفتنانت كولونيل «روبرت ويلسون - -Rob ert Wilson" - الذي كان يسجل يومياته طوال الحملة بدقة، ثم نشر تاريخًا مفصلًا لها فيما بعد \_ يعبر عن دهشته "كيف لم يحاول مغامر، لديه قدر من الجرأة والموهبة والطموح أن يقود مجموعة التصدى الماليك"، بينما كتب أمريكي مجهول من القاهرة للأدمير ال سير "ألكساندر بول - Alexander Ball"، حاكم مالطة: إن "مصر ليس بها سيد... لا بد من سيد جديد، وسوف يكون أول قادم محل ترحيب".

ما حدث هو أن ذلك القادم الجديد لم يكن إنجليزيًا أو فرنسيًا، كان أحد أبناء جنس لم يستحق أى ذكر في هذا الكتاب الذي بين أيدينا حتى الآن. كان كما يُعتقد ألبانيًا اسمه محمد على.

\*\* \*\* \*\*

محمد على من مواليد 1769 فى «قولة – Kavalla" شرق "مقدونيا – - Macedo". بعد وقاة أبيه كفله حاكم المدينة. فى الثامنة عشرة تزوج من إحدى قريبات الحاكم، التى انجبت له خمسة أبناء. (ستكون مجموعة أخرى من النساء أمهات لتسعين أخرين). يبدو أن تجارة التبغ المربخة شغلته عدة سنوات، وبعدها التحق بالجيش العثمانى – الذى شغل فيه منصبا راقيًا؛ ليجد نفسه فى الوقت المناسب يخارب الفرنسيين تحت قيادة الوزير الأول. على مدى وجود الأوروبيين فى مصر، كان يحارب بشجاعة، ولكن بعد رحليهم، فإن كتيبته الألبانية بقيادة طاهر باشا، التى ربما كانت أكثر وحدات الجيش التركى انضباطًا - قامت بتمرد كبير.

ليس هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن محمد على شخصيًا كان هو مدبر التمرد (إذ كان مثل تلك الانتفاضات يحدث كثيرًا في التاريخ العثماني من قبل الجنود الذين لم يكونوا يحصلون على رواتبهم)، ولكن بعد صراع مع طاهر باشا، تولى القيادة، وبعد سلسلة من المؤامرات والمكاند عين نانبًا للسلطان في مصر. على مدى الأربع والأربعين سنة التالية، حكم البلاد حكمًا دكتاتوريًا، فقضى على الأثار المتبقية لحكم المماليك، وصادر أملاك الطبقات القديمة من أصحاب الأراضي، كما سحق بقوة عددًا من الانتفاضات المتوالية. بحلول العام 1815 تقريبًا، كانت الأراضي الزراعية على امتداد شاطئ النيل والدلتا تقريبًا، قد تم مصادرتها، كما كانت كل عائدات الزراعة تذهب الى خزائنه مباشرة. قام محمد على بتحسين نظام الرى الشديد الأهمية للبلاد، وأدخل محاصيل زراعية جديدة – وبخاصة القطن - كما بنى أسطولًا وجيشًا قويًا كان جنوده من أبناء الفلاحين وقياداته من الأتراك وغيرهم من الأجانب. في البداية، استخدام أولئك باسم السلطان الإخماد الثورات والانتفاضات في الجزيرة العربية واليونان، ثم بعد ذلك باسم السلطان الإخماد الثورات والانتفاضات في الجزيرة العربية واليونان، ثم بعد ذلك استخدمهم لحسابه، فقام بغزو السودان بنفس الدرجة من النجاح.

سيعيش محمد على حتى العام 1849، إلا أن هناك الأن – مؤقتًا – شخصية اخرى أكثر أهمية، تسترعى اهتمامنا.

### هوامش الفصل الثالث والعشرين

- (1) انظر P. Mackesy «British victory in Egypt, 1801 الذى اعتمدنا عليه كثيرًا بالنسبة للمعلومات الواردة في هذا الفصل.
- (2) كان في أحد أبراج هذه القعلة أن اكتشف الفرنسيون حجر رشيد الشهير في 1799، وهو أحد أهم معروضات المتحف البريطاني، وكان مفتاح فك شفرة الهيروغليفية المصرية القديمة.
- (3) في 17 يونيو جمح خيال مينو أبعد من ذلك فأكد لوزير الداخلية أن بيليار Belliard كان قد حقق انتصارًا كبيرًا على البريطانيين على مشارف القاهرة وأن هيلى ... هتشنسون قتل.
- (4) قبل أن ندين نيكول وأقرانه ونتهمهم بالتخريب، علينا أن نتذكر أن لورد بيرون Lord Byron. ميفعل الشيء نفسه في معبد پوسيدون - Temple of Poseidon في سنيون - Sunion.
- (5) نقل الجثمان أولًا إلى ستراسبورج Strasbourg مدينة كليبر؛ حيث بقى لمدة عشرين عامًا في الكاتدرانية. بعد ذلك نقل إلى باريس ليدفن تحت النصب في الميدان الذي يحمل اسمه.
  - (6) نبيذ منسوب إلى جزر مادييرا. (المترجم)
- Quand les armées croient possible de sortir d'une position critique avec (7) .«une convention sans déshonorer, tout est perdu

# الفصل الرابع والعشرون التسوية الأوروبية

• معركة مايدا- 1806 • إلقاء القبض على پيوس السابع: 1809 • إلبا: 1814

الجزر الإيونية: 1815 • على باشا: 1815 • موت على باشا: 1822.

فشل ناپولیون بوناپارت فی مصر، إلا أن قوته فی أوروبا كانت تتزاید. فی دیسمبر 1804، وفی حضور البابا «پیوس السابع- Pius Vii"، قام بنفسه بوضع التاج الإمبراطوری علی رأسه فی باریس، ثم نظم حفل تتویج لنفسه بعد خمسة أشهر (فی مایو 1805) فی كاتدرائیة میلان كملك لإیطالیا. هذه المرة كانت جمهوریاته الإیطالیة الصغیرة قد أصبحت فی عالم النسیان. قراره بأن یستخدم فی الاحتفال تاج لومباردیا الحدیدی القدیم، الذی كان من ممتلكات الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة لقرون، كان مبعث ضیق شدید للإمبراطور النمساوی فرانسیس- Francis، الذی انضم نتیجة لذلك الی التحالف الذی كانت بریطانیا وروسیا قد كونتاه قبل أسبوع.

وهكذا بعد أن ثبّت دعائم غزواته السابقة، عكف ناپوليون على حملة جديدة ضد النمسا، وكان هناك ابتهاج عظيم فى "الجيش الكبير Grande Armeé"، عندما استسلم أمامه جيش نمساوى قوامه ثلاثة وثلاثون ألف مقاتل فى "أولم - "Ulm"؛ مما يدعو للسخرية أن نلسون قام فى اليوم التالى بتدمير أسطول فرنسى - إسپانى مشترك فى "ترافالجار - Trafalgar"، وأصيب هو نفسه بجروح خطرة لحظة الانتصار؛ إلا أن حتى - كارثة كتلك لم تبق طويلا فى ذاكرة الإمبراطور؛ حيث إنه بعد ستة أسابيع فقط (فى الثانى من ديسمبر) انتصر جيشه المكون من ثمانية وستين ألف مقاتل على قوة مشتركة، من أكثر من تسعين ألف نمساوى وروسى، فى "أوسترلتز - Austerlitz" فى موراڤيا. فى اليوم التالى لعيد الميلاد، وطبقًا لشروط اتفاقية تم توقيعها فى "پرسبورج موراڤيا. فى اليوم التالى لعيد الميلاد، وطبقًا لشروط اتفاقية تم توقيعها فى "پرسبورج بين أشياء أخرى - كل الأراضى الڤينيسية التى كانت قد استحوزت عليها فى 1797 عين أشياء أخرى - كل الأراضى الڤينيسية التى كانت قد استحوزت عليها فى "Istria" فى "كانت النمسا جزءًا من مملكة إيطاليا الناپوليونية الجديدة.

كان الإمبراطور قد رفض أن يُضمَّن اتفاقية پرسبورج أى شروط نيابة عن بوربون ناپولى، والحقيقة أنه يوم توقيع الاتفاقية، كان قد أعلن عن نيته أن "يخلع عن العرش تلك المرأة المجرمة التى انتهكت على نحو شأنن كل ما هو جدير بالإجلال بين الرجال". ربما يكون هذا الحكم على ماريا كارولينا يتسم ببعض الغلظة، إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن توصله إلى اتفاقية حياد مع ناپولى فى وقت سابق من العام لم يمنعها من طلب مساعدة حلفائها، وبالقرب من أواخر نوفمبر 1805 كان ما لا يقل عن ثلاثة عشر ألف

جندى روسى وسبعة آلاف بريطانى من مالطة - قد تم إنزالهم فى خليج ناپولى. ثم انضم البهم بضعة آلاف من أبناء ناپولى، وبحلول منتصف ديسمبر كان الجيش المشترك قد زحف نحو الحدود البابوية. آنذاك جاءت أخبار أوسترلتز، وانتهت الحملة قبل الأوان على نحو مفاجئ. كانت فكرة رديئة منذ البداية؛ حيث إنه بإرسالها أوقعت الملكة نفسها فى قبضة الإمبراطور. فى إعلانه التالى لجيشه، كان بمقدوره أن يقول؛ هل نثق مرة أخرى ببلاط لا يعرف الوفاء ولا الشرف ولا العقل؟ كلا... ثم كلا! إن المعلالة الحاكمة فى نابولى قد انقطعت عن الحكم، ووجودها ليس متسقًا مع سلام أوروبا ولا مع شرف تاجى".

لم تكن تلك السلالة قد انقطعت عن الحكم بالطبع، وأن تنقطع لمدة نصف قرن قادم، ولكنها لم تكن تستطيع أن تتصدى للجيش الفرنسى الذي بلغ نخو أربعين ألف جندى، كانوا يزحفون الآن عبر الدول البابوية(۱)، ويدخلون الجنوب الإيطالي تخت قيادة «المارشال ماسينا - Marshal Masséna"، ومعه چوزيف بوناپارت باعتباره الممثل الشخصى للإمبر اطور. في الحادي عشر من فبراير 1806، فرت العائلة الملكية للمرة الثانية لتواجه بوس شتاء باليرمو، وفي الرابع عشر وتحت أمطار شديدة، دخلت ناپولي فرقة فرنسية بقيادة الچنرال "بارتونو- Partouneaux". لم تكن هناك مقاومة، وبينما كان اللازاروني ـ الدهماء - قبل سبع سنوات يقاتلون مثل النموز ويحدثون مجازر رهيبة، كانوا هذه المرة لامبالين، ولم يبدوا أي اعتراض أو احتجاج غندما تقدم چوزيف بوناپارت موكبه في اليوم التالي ليتخذ من القصر الملكي مقرًا له. في وقت لأخق من ذلك العام وبموجب مرسوم إمبر اطوري سيتم إعلان چوزيف ملكا.

"إذا تم الاستيلاء على نابولى سيسقظ كل شيء"، كان نابوليون قد كتب ذلك إلى چوزيف فور الفرار الثانى للعائلة الملكية. لم تكن تلك هى المرة الأولى، على أية خال، التى يُهوَّن فيها من قوة عدوه. أثبتت كالأبريا أنها كانت عقبة كؤود ومشكلة شديدة السيوبة. فى الأول من يوليو 1806، نزلت قوة بريطانية من باليرمو بقيادة السير "چون ستيوارت - John stuart"، مكونة من أربعة آلاف وثمانمائة جندى مشاة وستة عشر مدفعًا، نزلت على الساحل الغربي لـ كالأبريا، وبعد ثلاثة أيام هاجعت قوة فرنسية بالقرب من قرية "مايدا- Maida"، وبعد هجوم وخشى بالحزاب هرمتها هزيمة منكرة. استقبل الانتصار بحماسة شديدة في إنجلترا وليس محليًا فحسب؛ حيث ما زالوا يتذكرون ميدان القتال باسم "مايدا فيل- Maida Vale". في أنطق النوء الخط أن سقوظ مدينة «جايتا ميدان القتال باسم "مايدا فيل- Masséna ألى قرار "ماسينا Masséna" بتركيز أكبر

قوات ضده، اضطر ستيوارت إلى إعادة قواته إلى السفن فى سبتمبر. كان ذلك يعنى أن حرب العصابات قد بدأت، مع ما يتضمنه ذلك من فظائع معتادة سوف ترتكب من كلا الجانبين. لم يكن أهالى كالابريا يحبون البوريون، وإن كانوا يفضلونهم على الغزاة الفرنسيين، ألم يكن البابا، بالإضافة إلى ذلك قد رفض الاعتراف بـ چوزيف بوناپارت ملكًا عليهم؟. كانوا من أصول فلاحية، وعندما بدأ القتال شاركوا فيه.

اما بالنسبة لصقلية، وهى الجزيرة التى كان يحكمها الملك فرديناند والملكة ماريا كارولينا منفردين، فلم تكن مصدر مشاكل كثيرة لـ ماسينا. كان نلسون قد مات، والعائلة الملكية لم تُستقبل بحرارة عند وصولها كما كان الأمر عند زيارتهم السابقة. كان أهالى صقلية قد أصبحوا يعرفون ملوكهم جيدًا، ويدركون تمامًا حقيقة أن الملك لم يكن يرى في جزيرتهم أكثر من منطقة للصيد والاستجمام من وقت لآخر. كان قد حطم عددًا من قطع الموزابيك، من القرن الثاني عشر، في الكنيسة المقدسة في باليرمو(3)، لمجرد أن يبنى لنفسه مدخلًا مناسبًا لقصره، كما وجد كثير من أبناء صقلية - بمن في ذلك الأبناء الصغار لطبقة النبلاء على وجه الخصوص - أنفسهم بلا عمل. في ظروف كتلك، فإن غزوًا فرنسيًا ما كان ليواجه مقاومة كبيرة.

إلا أن الموقف الحقيقى كان مختلفًا. أو لا: دعا فرديناند البريطانيين لتولى مسؤولية الدفاع عن الجزيرة وهو ما كانوا سيفعلونه على أية حال وكانت مضايق مسينى تحت حراسة مستمرة بواسطة القوارب الحربية البريطانية. ثانيًا: كان الإنجليز قد تولوا ما هو أكثر من الدفاع عن صقلية. كانوا قد أصبحوا الآن سادة الجزيرة نفسها، بما لهم فيها من سبعة عشر ألف جندى ونحو ثلاثين قنصلًا أو نانب قنصل. كانت صقلية كذلك تحصل على إعانة من بريطانيا، ناهيك عن قروض كثيرة واستثمارات خاصة، ولك أن تتخيل حجم تأثير ذلك في اقتصاد صقلية الذي كان يتصف بالركود. (4)

زاد النفوذ البريطانى بشكل كبير بعد 1811، عندما عين لورد «وليم كاڤنديش- بنتنك - William Cavendish- Bentinck" مبعوثًا خاصًا إلى بلاط الصقليتين، بالإضافة إلى كونه القائد الأعلى للمتوسط, رغم أن بنتيك كان ما زال فى السابعة والثلاثين من العمر، فإنه كان قد عمل حاكمًا على "مادراس- Madras" ومن ثم شارك فى حرب شبه الجزيرة، وحيث إنه كان قديرًا ونشطًا، فقد كان حاكمًا جيدًا أجرى عدة تغييرات دستورية مهمة. فى ذلك العام نفسه، كان الملك قد ألقى القبض على خمسة من كبار خصومه فى مجلس النواب الصقلى وقام بترحيلهم إلى خارج البلاد، إلا أن "بنتيك" هدد بسحب جيشه وإيقاف المعونة، فاضطر فرديناند لإعادتهم، وإحلال وزارة أكثر ليبرالية

محل وزارته التى كان معظمها من أبناء ناپولى، وكان من بين أعضاء الوزارة الجديدة ثلاثة من المبعدين. فى سنة 1812، وضع دستورًا ليبراليًّا على النمط البريطانى، وبعد ذلك بوقت قصير مضى إلى ما هو أبعد من ذلك: وجدت الملكة ماريا كارولينا، التى كانت عقبة فى طريقه، نفسها فى المنفى، لا عجب إذن أن تصفه بأنه "حيوان وحشى-كانت عقبة فى طريقه، نفسها فى المنفى، لا عجب إذن أن تصفه بأنه "حيوان وحشى-

### \*\*\* \*\*\* \*\*\*

بالرغم من أنه لم يكن مسموحًا للبابا "بيوس السابع - Pius VII" باداء المراسم، كان مدعوًا لحضور حفل تتويج ناپوليون في باريس، وهي الدعوة التي كان يرغب فيها، وبنفس الدرجة لم يكن يستطيع أن يرفضها. في السنوات التالية لذلك مباشرة، زادت العلاقة بين البابا والإمبر اطور سوءًا. كان ناپوليون قد وضع يده على كل المواني المهمة في شيڤيتاڤيكيا وأوستيا، وبحلول أوائل العام 1808، (وفي ذلك الوقت كانت كل الدول البابوية فرنسية في كل شيء ما عدا الاسم) دخل الجيش الإمبر اطوري روما واحتل قلعة سانت أنجلو. وأخيرًا، في 17 مايو 1809، ومن قلعة "شونبرون - Schonbrunn" في ڤيينا، أصدر الإمبر اطور مرسومًا بضم روما، ويقال: إن البابا عندما سمع بذلك تمتم في ڤيينا، النهاية!". في العاشر من يونيو ارتفع العلم الفرنسي على القعلة مكان العلم البابوي، أما من سلبوا المدينة المقدسة فتم حرمانهم كنسيًّا بشكل رسمي.

كان البابا حريصًا على ألا يذكر الإمبراطور بالاسم؛ حتى ذلك كان خطوة شجاعة منه، ولم يتأخر الجزاء طويلًا. في ليلة الخامس من يوليو ألقى القبض عليه، وتم اقتياده عبر طريق دانرى مرورًا بجرينوبل وقالينس ونيس إلى "ساڤونا- Savona"؛ وهنا سيبقى لمدة ثلاث سنوات إلى أن ينقل، وهو في حالة أقرب إلى الموت منها إلى الحياة، في عربة محكمة القفل إلى "فونتان بلو- Fontainebleau". كان يعانى من حمى شديدة لدرجة أنه تلقى المسح الأخير بالزيت. على خلاف سلفه الذي مات في منفاه الفرنسي، سيعود إلى روما في مايو 1814. عاش حتى 1823 وكانت المسيحية قد اتخذت آنذاك طبيعة مختلفة عن تلك التي كان قد عرفها في السنوات الباكرة في منصبه.

فى خريف 1807، عندما رفض البرتغاليون إغلاق مواننهم أمام السفن البريطانية، أرسل ناپوليون الچنرال "چنوت - Junot" الذى كان آخر لقاء لنائبه فى ڤينيسيا تبل عشر سنوات، بجيش قوامه ثلاثون ألف جندى عبر إسبانيا ليدخل البرتغال. فرت العائلة الملكية إلى البرازيل على الفور، تاركة البلاد للفرنسيين. بعد ذلك تحرك معظم جيش الغزو إلى شمال إسبانيا، وفى الوقت نفسه أرسل نابليون زوج شقيقته، چنرال الخيالة

اللامع "چواكيم ميورا - Joachim Murat" ايحتل مدريد ويأتى بالملك شارل الرابع وابنه فرديناند للقائه فى «بايون - Bayonne"، وهناك، تنازلا فى الخامس من مايو 1808 عن أحقيتهما فى العرش، ومقابل ذلك وعدهما ناپوليون بأن تظل إسپانيا رومانية كاثوليكية، ومستقلة تحت حاكم سوف يعينه فى وقت قريب، وسرعان ما فعل ذلك، وكان الحاكم هو شقيقه چوزيف. إلا أن حكم چوزيف كان قد انتهى قبل أن يبدأ، ففى الثانى من مايو، قام شعب مدريد بانتفاضة ضد المحتلين.

كان حوزيف بونايارت قد بدأ بداية جيدة جدًّا في نايولي، فبأوامر من شقيقه بدأ برنامجًا لتفكيك الملكيات الإقطاعية الكبيرة في المملكة، وأجرى إصلاحات على نظم الرهبنة، وبذل كل ما في وسعه لتنظيم الأمور المالية والتعليمية والقضائية. ولكنه لم يكن سعيدًا هناك، وعندما عرض عليه نايوليون تاج إسبانيا قبله بكل سرور. شغل الإمبراطور مكانه في ناپولي بـ "چواكيم ميورا"، الذي أحاط نفسه ببلاط كله بذخ وترف. كان بلاطًا شاذًا وغريبًا نوعًا ما، إلا أنه واصل ما كان چوزيف قد بدأه، منفذًا عددًا من الإصلاحات المهمة، وفتت الملكيات الزراعية الكبيرة، وأحل "قانون نابوليون - Code Napoléon" محل قوانين ناپولى القديمة، التي كانت متر اخية نوعًا ما. كان أن بقى في نابولى إلى أن خرج في 1812 على رأس الحملة الروسية التي أثبت فيها - مرة أخرى - شجاعته في "بورودينو- Borodino"، ولكن نايوليون تركه ليكون مسؤولًا عن الجيش الكبير الممزق أثناء الانسحاب، وهو بدوره تركه، في محاولة لإنقاذ مملكته النابولية. عندما وصلت أخبار هروب الإمبر اطور من "إلبا- Elba" إلى إيطاليا، كان ميورا الذي كان قد عاد إلى نايولي، أحد الأوائل الذين أعلنوا تأييدهم له، واضعًا نفسه فورًا على رأس جيش إيطالي، ولكن في الخامس من مايو 1815 متحديًا تعليمات الإمبر اطور ، كان من الحماقة لكي يعترض قوة نمساوية كبيرة. ولقى هزيمة كبيرة في "تو لتتينو - Tolentino". طلب اللجوء إلى كورسيكا، وفي أكتوبر قام بمحاولة أخيرة الاستعادة نايولى، ولكن أهالي نايولي أنذاك كانوا قد تحملوا ما يكفى... فأسروه وأعدموه.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

تم قمع انتفاضة مدريد بسرعة وبوحشية بالغة، ولكن غيرها من الانتفاضات والهبات اجتاح إسپانيا، التى أظهر شعبها قدرة فائقة على خوض حرب العصابات. طُرِدَ الفرنسيون من "قالينسيا- Valencia" وأجبر الچنرال "پيير ديپو- Pierre Dupont"، الذى كان قد دخل "أندلسية - Andalusia" إلى الاستسلام هو وجيشه بالكامل فى "باليان- Balién" فى الثالث والعشرين من يوليو. تقدم المتمردون نحو مدريد، وبعد أسابيع قليلة

كان قد تم طرد چوزيف. فى ذلك الوقت، كان البريطانيون قد دخلوا حلبة الصراع بعد أن رست قوات بريطانية بقيادة "آرثر ولسلى - Arthur Wellesly"- دوق "ولنجتون - Wellington" القادم - فى البرتغال فى الأول من أغسطس. كان بفضلهم إلى حد كبير أن فشل الهجوم الفرنسى المضاد الواسع فى سحق التمرد تمامًا فى الشتاء التالى.

استمرت حرب شبه الجزيرة حتى 1814 في أنحاء البرتغال وشمال غرب إسپانيا ولكن بالرغم من أن إسپانيا دولة متوسطية، فإن الحرب لم تكن متوسطية بأى معنى، ولا كان ناپوليون بوناپارت متورطًا فيها على نحو مباشر. لا يهمنا تاريخه بعد رحيله من مصر كثيرًا. كان قد نقل مسرح عملياته عائدًا به إلى شمال ووسط أوروبا؛ حيث سيبقى هناك على مدى الخمس عشرة سنة التالية. أثناء الشطر الأكبر من تلك السنوات سيظل نجمه في صعود، ولكن في سنة 1812 جاءت الحملة الروسية الكارثية، وبعدها لم يكن الكثير في صالحه. كان الحلفاء الآن يسحبون الشبكة إلى مكان أقرب، وفي أكتوبر يكن الكثير في صالحه. كان الحلفاء الآن يسحبون الشبكة إلى مكان أقرب، وفي أكتوبر هناك حملة واحدة أخرى يانسة، ولكن في الثلاثين من مارس 1814، أجبر المارشال هناك حملة واحدة أخرى يانسة، ولكن في الثلاثين من مارس 1814، أجبر المارشال "مارمون - Marmont" على تسليم پاريس للحلفاء - بعد أقل من أسبوعين، أعلن ناپوليون تخليه عن السلطة رسميًا؛ لتبدأ بعد قليل فترة المنفى على جزيرة "إلباء Elba".

كان لـ "إلبا" تاريخ مختلف الألوان. في الأزمنة القديمة كانت مشهورة بخام الحديد الذي كان "الإتروسك - The Etruscans" أول من استخرجه ومن بعدهم الرومان. في العصور الوسطى الباكرة كانت الجزيرة تابعة لـ "بيزا"، ولكن في 1290 انتقلت تبعيتها لـ "چنوة"، وفي 1399 لدوقات "بيومبينو - Piombino"، الذين تخلوا عنها في 1548 لـ "كوزيمو دي ميديشي - Cosimo dé Medici" الفلورنسي. منذ ذلك الحين، كانت تحت حكم إسپائيا ثم تحت حكم ناپولي، وفي 1802 آلت لفرنسا. بعد وصول ناپوليون، أصبحت "معتمدية - Principality" مستقلة وهو حاكمها (٥) رسا ناپوليون في إلبا في الرابع من مايو 1814، وعلى الفور بدت وكان تيارًا كهربائيًّا قد سرى فيها. كتب المفوض البريطاني «سير نيل كامپل- الفائل النشاط والداب الذي يقول: "لم أر رجلًا في أي مجال من مجالات الحياة قط، بمثل هذا النشاط والداب الذي يقول: "لم أر رجلًا في أي مجال من مجالات الحياة قط، بمثل هذا النشاط والداب الذي ولاية يحكمها. وجه سكانها (نحو 12000 نسمة) للعمل في إنشاء طرق وجسور جديدة، وأسس بلاطًا مصغرًا - مع إيتيكيت صارم كان مصرًا عليه - ورفع على قصره في وأسس بلاطًا مصغرًا - مع إيتيكيت صارم كان مصرًا عليه - ورفع على قصره في وأسس بلاطًا مصغرًا - مع إيتيكيت صارم كان مصرًا عليه - ورفع على قصره في الموري وصلت أمه المهر الموري. وصلت أمه

وشقيقته "پولين- Pauline" في يوليو، وبعد وقت قصير وصلت "ماريا قاليسكا- Ma- "ria Waleska"، عشيقته الپولندية مع ابنهما الصغير. على قدر اهتمامه، كان هناك غانب واحد: زوجته الثانية "مارى لويز- Maria Louise" الابنة الكبرى للإمبراطور النمساوى "فرانسيس الأول- Francis I"، التي كان يحبها حبًّا حقيقيًّا ويفتقدها بشدة، والتي كان قد أعد لها القصر الريفي في "سان مارتينو- San Martino"، ولكن والديها كانا قد أصرا على أن تبقى في قيينا. لن يراها بعد ذلك.

فى الوقت نفسه، كان يرقب منتظرًا. كانت هناك بوارق أمل. كان معظم جيشه قد ظل مواليًا له، وفى پاريس كان الرجعى العتيد لويس الثامن عشر يحقق المزيد من كراهية الناس له باضطراد، وكان مؤتمر قبينا قد أخفق. من ناحية أخرى، كانت موارده المالية فى إلبا تتضاءل، كما كانت أمه تشجعه دانمًا على "تحقيق قدره"، و هكذا قرر ناپوليون فى فبراير 1518. فى اليوم التالى لرحيل كامپل فى زيارة لإيطاليا، أصدر أوامره بتجهيز سفينته البريجية (آ) الوحيدة، (إنكونستانت- Inconstant). وفى السادس والعشرين أبحر ليرسو فى الأول من مارس دون أى مقاومة، فى "جولف – چوان – Préjus" بين "فريچوس- Fréjus" و "أنتيب- Antibes". كان الطريق المباشر إلى پاريس هو ذلك عبر وادى الرون، إلا أن يروقتس كانت متعصبة للملكية، وكانت قد استقبلته بمظاهرات عدائية و هو فى طريقه إلى الجنوب فى العام السابق. يضاف إلى ذلك أنه بمظاهرات عدائية و هو فى طريقه إلى الجنوب فى العام السابق. يضاف إلى ذلك أنه ذلك الطريق الذى يمر عبر "ديجن – Digne" و "سيستيرون- Sisteron" و "سيستيرون- Sisteron" ذلك الطريق الذى يمر عبر "ديجن – Digne" و "سيستيرون- الإمبراطور عائدًا إلى پاريس- وبعد المائة اليوم إلى "ووترلو- Wa- الطريق الذى حمل الإمبراطور عائدًا إلى پاريس- وبعد المائة اليوم إلى "ووترلو- Wa- يحمله كذلك خارجًا من قصتنا.

آنذاك فقط، كان البوريون يستطيعون العودة إلى ناپولى، ولكن الملكة ماريا كارولينا لم تكن بينهم على أية حال. بعد أن تخلى عنها زوجها البائس- الذى لم يرفع إصبعًا لمساعدتها عندما قام ''بنتينك- Bentinck" بترحيلها- عادت إلى النمسا بلدها الأصلى، وهناك فى صباح الثامن من سبتمبر 1814 كان أن وجدوا جثتها فى "هوتزندورف- Hotzendorf" بالقرب من قيينا. كانت امرأة قوية وشجاعة ولكنها كانت عنيدة تتشبث دانما برأيها الخطأ، ويرجع إليها - إلى حد كبير - الانهيار والسقوط النهائى لمملكة البوربون فى نايولى.

\*\* \*\* \*\*

قبل أسبوع أو أكثر قليلًا من "ووترلو- Waterloo"، في التاسع من يونيو 1815 عقد مؤتمر قيينا جلسته الأخيرة، كان قد بدأ دورته في سبتمبر السابق؛ أي بعد خمسة أشهر من تخلى ناپوليون عن السلطة، وكان قد مر بلحظة شديدة الصعوبة عندما جاءت أخبار هروبه من إلبا؛ إلا أنه كان قد استمر في الانعقاد - ناظرًا بعين القلق ناحية الغرب - وكانت تسويته الأخيرة هي الاتفاقية الأكثر شمولًا في تاريخ أوروبا. كان "القيصر ألكساندر الأول - Tsar Alexander المتالك ليدافع عن مصالح روسيا، وكان الإمبراطور النمساوي فرانسيس الثاني ممثلًا بوزيره الأول الأمير "قون ميترنخ - Von Hard وكان الإمبراطور النمساوي فرانسيس الثاني ممثلًا بالأمير "قون هار دنبيرج - Castlereagh"، وحورج الثالث ملك إنجلترا باللورد "كاستاريج - Castlereagh"، وكان قبول مشاركة بوربون فرنسا في المؤتمر، هو الذي جاء إلى قبينا بالأمير "تاليران – قبول مشاركة بوربون فرنسا في المؤتمر، هو الذي جاء إلى قبينا بالأمير "تاليران – Talleyrand"، الأكثر ذكاء بين الجميع. (8)

كانت إسپانيا والبرتغال والسويد ممثلة كذلك، وكان هناك، إلى جانب ذلك عدد كبير من النبلاء الأوروبيين وزوجاتهم، جاؤوا جميعًا لكى ينعموا بأرقى مناسبة اجتماعية تشهدها أوروبا.

كان لمعظم القرارات التى تم التوصل إليها فى ڤيينا تأثير على دول أوروبا الشمالية، إلا أنها لن تستوقفنا. أما بالنسبة للبحر الأبيض، فقد وجدت ڤينيسيا - ولومبارديا وڤينيتو - نفسها مرة أخرى فى يد النمسا؛ تم استيعاب چنوة فى «پيدمونت - Piedmont؛ توسكانيا ومودينا كانتا من نصيب أرشيدوق نمساوى، بينما أعطيت پارما لنمساوية أخرى هى الإمبراطورة مارى لويز، تلك التى كانت من الطيش لتتزوج من ناپوليون قبل خمس سنوات. الولايات البابوية، التى كانت تشكل جزءًا فى 1798 - 1799 من الجمهوريات السيساليينية (9) والرومانية فى المملكة الإيطالية - أعيدت إلى البابا عن طيب خاطر.

كانت قد تبقت بعض الترتيبات التى ينبغى القيام بها، وبخاصة بالنسبة للجزر الإيونية السبع بالقرب من الساحل الغربى لليونان. لكل من هذه الجزر تاريخها المختلف إلى حد ما، وإن كان الطابع العام يظل واحدًا: كانت فى البداية بيزنطية، ثم صقلية نورمندية، بعد أن استولى عليها «روبرت چيسكار - Robert Guiscard"، ثم ڤينيسية بعد الحملة الصليبية الرابعة، ثم تركية (ما عدا كورفو وپاكوس التى بقيت ڤينيسية حتى 1797) بعد أن احتل ناپوليون ڤينيسيا فى ذلك العام، كان من بين أول ما قام به هو إرسال نحو الفى شخص إلى الجزر، التى كان يعتقد أن امتلاكها ضرورى بالنسبة لخططه الشرقية

وخاصة تلك المتعلقة بمصر. بحلول شهر أغسطس، كانت الجزر كلها قد أصبحت في يد فرنسا، وبعد شهرين كان قد تم تقنين الحكم الفرنسي في "كامپو فورميو- Campo"، وكما حدث في فينسيا، كان يتم إحراق السجلات الذهبية للنبالة المحلية على نحو منتظم، ويتم محو أسود سان مارك من على البوابات، إلا أن الفرنسيين سرعان ما جعلوا أنفسهم مكروهين، بداية بسبب معاداتهم للإكليروس، ثم بإصرارهم على منح اليهود مكانة متساوية مع مكانة المسيحيين الأرثوذوكس. ولذلك عندما انضمت روسيا وتركيا للتحالف الثاني ضد ناپوليون في 1798 - واستغلتا هزيمة الفرنسيين في معركة النيل - وأرسلتا أسطولا مشتركًا بقيادة الأدميرل "فيودور أوشاكوف - -Feodor Usha الغرب، لاستعادة الجزر، عندما حدث ذلك كله، كان هناك ترحيب بالروس الأرثوذوكس (إن لم يكن بالأتراك) باعتبارهم محررين. في كورفو فقط، كان الفرنسيين حامية كبيرة القيام بالقتال، ولكن بعد حصار استمر عدة أشهر، كانت مجبرة على الاستسلام.

بموجب شروط اتفاق روسي - تركى عقد في مايو 1800، أصبحت الجزر جمهورية فيدر الية مستقلة تحت حماية القيصر، تدفع جزية سنوية للباب العالى، وعندما استؤنفت الحرب بين بريطانيا وفرنسا في 1803، كان يبدو أن استقلالها سيكون محل احترام، إلا أن هاجس كور فو بقى مسيطرًا على نابوليون. وبموجب ملحق لمعاهدة "تلست- Tilsit"، التي وقعت مع القيصر على منصة عائمة وسط بحر "نيمن - Niemen" في يوليو 1807 - انتقات حماية الجزر من الروس إلى الفرنسيين. بعد عام، كانت هناك انتكاسة أخرى الاحترام الكرامة البريطانية، عندما استولى الفرنسيون على "كايري- Capri"؛ إذ عندما سمع القائد الأعلى للمتوسط، لورد "كولنجوود - Collingwood" من عدد من التجار من "شيفالونيا - Cefalonia" وزانته أن سكان الجزر كانوا يتطلعون إلى الحصول على استقلالهم، قرر الانتقام بالقيام بالاستيلاء على أكبر عدد من الجزر الإيونية. القوة الكبيرة التي أبحرت من صقلية في 1809، استعادت شيفالونيا وزانته وإيثاكا و"كيتيرا - Cythera"، وتم ذلك بسهولة شديدة، ولكن دفاعات كورفو كانت قوية أمام أي هجوم مباشر. كان الحصار هو الخيار الوحيد، وهو ما ثبت أنه كان أقرب ما يكون إلى المهزلة: قام بالحصار فرقاطتان صغيرتان فقط، وبمجرد أن كانتا تغيبان عن الأنظار، كانت السفن الفرنسية تعبر المضايق إلى ألبانيا وتعود بكل ما تريد من تموين. وهكذا على مدى السنوات الست التالية كان الممثلون العسكريون للقوتين - المستعدتين للقتال في أوروبا - ينتهجون سياسات سلمية مماثلة، على جزر على مرأى منهم.

لم يجد أى من الطرفين حكم الجزر بالأمر الهين، كانت عداءات الدم جزءًا من أسلوب الحياة المعتاد، والقتل عملًا يوميًّا والجهل والخرافة فى كل مكان. يروى رحالة إنجليزى أنه عندما حاول أحد حكام شيفالونيا إدخال البطاطس للجزيرة "كان بعض القساوسة يحاولون بكل قوة إقناع المزارعين بأن تلك الثمرة كانت هى التفاحة التى أغوت بها الحية أدم وحواء فى الجنة". بالتدريج، تمت السيطرة على الجزر على أية حال، وبحلول مارس كان الميچور "ريتشارد تشيرش - Richard Church" قد نجح فى أن يشكل فى زانته ما أطلق عليه الكتيبة الأولى، كانت كتيبة مشاة يونانية خفيفة تابعة لدوق يورك. كانت هناك كتيبة ثانية، تم تشكيلها فى شيفالونيا، كان ضباطها تقريبًا من اليونانيين، وشاركت فى الاستيلاء على "پاكسوس- Paxos" فى 1814. رغم تسريح اليونانيين بعد انتهاء حروب ناپوليون، فإن الكثير من ضباطهما وجنودهما اليونانيين حولوا خبراتهم إلى فائدة كبيرة كقادة فى حرب استقلال اليونان و وبخاصة "تيودور كولوكوترونس - Theodore Kolokotronis" العظيم، الذى يظهر فى كل صوره وتماثيله تقريبًا بخوذته البريطانية.

فى نوفمبر 1815، تم الاتفاق بين مبعوثى بريطانيا وبروسيا وروسيا والنمسا على ان تكون الجزر الإيونية، من الآن فصاعدًا، دولة مستقلة تحت الحماية البريطانية يحكمها مندوب سامى بريطانى. بعد شهر، وصل السير "توماس ميتلاند - Thomas يحكمها مندوب سامى بريطانى. بعد شهر، وصل السير "توماس ميتلاند - Maitland"، حاكم مالطة آنذاك، لشغل ذلك المنصب. يصفه السير "تشارلز ناپيير- Charles Napier"، وكان قد عمل تحته بانه: "جلف، عجوز، مستبد... وقح، وفظ ولا يمكن احتماله... شخصية قذرة... مخمور باستمرار.. يحيطبه جماعة من المتملقين". رغم كل هذه المثالب، ورغم اللكنة الأسكتلندية التى لم يكن أهالى كور قو ومواطنوه على رغم كل هذه المثالب، ورغم اللكنة الأسكتلندية التى لم يكن أهالى كور قو ومواطنوه على السواء يفهمونه بسببها، حكم "الملك توم - King Tom" الجزر على مدى السنوات العشر التالية بيد حازمة، إلا أنها كانت مستنيرة بدرجة مثيرة للدهشة.

فى الوقت نفسه، عبر المضايق هناك فى البر الرئيسى الألبانى، كانت دراما أخرى قد بدأت تتكشف، وكانت حبلى بالمزيد من الأحداث والتطورات. انطلق عنان هذه الدراما بسبب المدعو على باشا. عندما زاره "بيرون - Byron" فى 1809 كتب:

«سنوه في السنين من العمر، سمين جدًا وليس طويلًا، ولكن له وجه جميل وعينان تميلان إلى الزرقة ولحية بيضاء، حسن الطباع ويتحلى في الوقت نفسه بالوقار الذي أراه سمة عامة بين الأتراك... ولا يبدو عليه أي من صفات شخصيته الحقيقية؛ حيث إنه طاغية لا يعرف قلبه الرحمة، وهو المسؤول عن كل الفظائع الرهيبة. شجاع، ومقاتل جيد لدرجة أنهم يدعونه: بونايارت المسلم».

كان على قد بدأ حياته قاطع طريق... وظل كذلك. في شبابه، كان هو وأتباعه قد أسسوا ما يشبه عهد إرهاب في ألبانيا و"إيپيريوس - Epirus"، بذلت السلطات العثمانية قصارى جهدها لدحره، إلا أنه كان يتفوق عليهم أو يهزمهم، وفي النهاية قرروا، بعد أن استبد بهم الياس رشوته بمنصبه الرفيع. أصبح حاكمًا على إيانينا منذ 1787، ومن تلك القاعدة بسط هو وأسرته سلطانهم على كل اليونان وألبانيا تقريبًا، بصرف النظر عن "أتيكا - Attica" وأثينا نفسها. أحدث على تغييرات كبيرة في عاصمته. كانت إيانينا دانمًا جميلة بموقعها الساحر بين بحيرات وجبال. أصلح الطرق وكان يقيم في كل عام سوقين كبيرتين للتجارة، بني استراحات للقوافل التجارية وحفر قناة للسفن. كان يوجد بقصره المنيف أكبر سجادة جوبلين تم صنعها، كانت قبل ذلك معلقة في قصر قرساي Versailles .

كانت المصائر المتغيرة للجزر الإيونية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ "على"... وأحيانًا كانت مصدر قلق. في سنوات الحكم القينيسي، كانت قينيسيا تحكم المدن الساحلية الأربع الرئيسية على البر المقابل: "بوترنت - Butrint" (الآن ضمن ألبانيا) مقابل المضيق تمامًا من جهة كورفو، و"بريڤيزا - Preveza" و"ڤونيتاس- Vonitas" على جانبى مدخل "خليج آرتا - Gulf of Arta"، و"پارجا - Parga" المواجهة لـ "پاكسوس-Paxos". عندما أصبحت الجزر فرنسية في 1807، استولى "على" على الجزر الثلاث الأولى قبل أن يتمكن أحد من ايقافه، ولكن الروس الذين كانوا يحتفظون بحامية قوية في يارجا، كانوا قد سلموها لفرنسا حسب الاتفاق. لم يكن أمام السكان المحليين، الذين لم يكونوا يكنون أي حب للفرنسيين؛ أي خيار في البداية سوى أن يصبروا عليهم قدر الاستطاعه، ولكن عندما بدأ نجم ناپوليون في الأفول، رفعوا علم الاتحاد وطلبوا دعم البريطانيين. وهكذا كان أن قامت قوة عسكرية بريطانية صغيرة، في الثاني والعشرين من مارس 1814، بالاستيلاء على المدينة. كان من المفترض أن يكون كل شيء قد أصبح على ما يرام؛ لسوء الحظ، عندما قرر مؤتمر قيبنا في العالم التالي أن تكون الجزر الإيونية محمية بريطانية، تم استثناء المدن الموجودة على البر الرئيسي تحديدًا من القرار وإعطائها للأتراك، مع شرط السماح لكل من يريد من سكان پارجا بالعبور إلى الجزر.

لو أن المؤتمر كان قد ترك الأمر عند هذا الحد، فلربما كان معظم أهالى پارجا قد بقوا حيث كانوا، إلا أن المؤتمر فعل ما هو أكثر من ذلك. اشترط أن تقوم الحكومة العثمانية بتعويض كل المهاجرين عن ممتلكاتهم التى تركوها على البر الرئيسى. نتيجة

لذلك، اختار الجميع أن يغادروا، أما الأتراك الذين واجهتهم مشكلة المبالغ الطائلة التى كان عليهم أن يدفعوها كتعويضات، فأعطوا بارجا لـ "على". فى آخر الأمر، قدرت التعويضات بمائة وخمسين ألف جنيه إسترلينى قام "على" بدفعها بعد فترة قصيرة، ويوم "الجمعة الحزينة -(10) Good Friday" من العام 1819، عبر نحو ثلاثة آلاف من أهالى بارجا بأيقوناتهم وتذكارتهم المقدسة، وربما بعظام ورفات أسلافهم، عبروا المضايق إلى كورفو؛ حيث تم تقسيم المبالغ عليهم. وكما نعرف، لم يكن ذلك عزاء كافيًا، وأصبحت قصتهم إحدى الأساطير الكبرى عن معاناة اليونانيين تحت الحكم التركى، وأصبحت قصتهم إحدى الأساطير الكبرى عن معاناة اليونانيين تحت الحكم التركى، وكثيرًا ما يقال: إنهم تركوا موطنهم طواعية وإنه تم تعويضهم عن ذلك، وإنهم لو كانوا قد بقوا فى بارجا لما كان مصيرهم ليكون أسوأ من مصير أبناء المدن المجاورة الذين حرموا فرصة المغادرة.

لم يعمر على باشا طويلًا لكى ينعم بمكتسباته الجديدة. نسبت إليه محاولة اغتيال أحد أقاربه فى فبراير 1820، كان يدعى إسماعيل باشا الذى كان قد أساء إليه وفر إلى القسطنطينية، فأعطى ذلك السلطان محمود الثانى فرصة كان ينتظرها طويلًا. قام بتعيين إسماعيل حاكمًا على إيانينا بدلًا من على، وأعطاه جيشًا صغيرًا وأمره بان يقوم بالباقى. فى فصل الخريف ذلك نفسه، ومع اقتراب إسماعيل، أضرم على النار فى المدينة، وأوى إلى قلعته التى كانت تقع على نتوء جبلى على البحيرة يحميها خندق مائى عريض. هنا، كان يبدو أنه سوف يصمد أبدًا، ولكن فى يناير 1821 والمأزق مستمر، قام السلطان محمود بعزل إسماعيل وعين مكانه خور شيد باشا، الأكثر قوة وكفاءة حاكمًا على "موريا- Morea". عندما وجد خور شيد أن جيش إسماعيل المختلط لم يكن يرجى منه (كان مكونًا من قوات منفصلة تتصرف كل منها على هواها تحت إمرة قائدها الباشا)، أمضى العام التالى فى إعادة تنظيمه، وفى مطلع العام 1822، شق طريقه نحو القلعة

تعددت الروايات حول نهاية على. بعد أيام قليلة كان راسه المقطوع مرفوعًا على سن رمح في إيانينا، قبل إعادته إلى القسطنطينية وسط فرحة الانتصار.

## هوامش الفصل الرابع والعشرين

- (1) عندما أبدى پيوس السابع اعتراضنا عصبينًا إلى حد ما، جاءته رسالة شخصية من الإمبراطور لكى تعيده إلى حجمه: "لا بد من أن يكن لى قداستكم كل الاحترام فى سلطتى الزمنية، بنفس القدر الذى أكنه لكم فى سلطتكم الروحية... قداستكم عاهل روما... ولكننى إمبراطورها".
- (2) حتى وقت قريب كانت ما تزال هناك حانة في الركن الجنوبي من مايدا فيل تحمل اسم "بطل مايدا"، على لافتتها صورة للچنرال ستيوارت.
  - (3) انظر الفصل السادس.
  - (4) كان التاثير شديدًا لدرجة أن علية القوم كانوا يتكلمون لغتهم الصقلية المحلية بلكنة إنجليزية.
    - (5) كان متزوجًا من كارولين Caroline صغرى شقيقات الإمبراطور.
    - (6) بعد رحيله ستعود إلى توسكانيا التي ستعود معها في 1860 إلى إيطاليا الموحدة.
      - (7) سفينة شراعية ذات صاريين. (المترجم)
- (8) كان تاليران آنذاك في الستين من العمر وكانت مسيرته الحياتية قد شهدت تطورات غريبة. دخل الكنيسة أولا وتدرج إلى مستوى الأسقف. فيما بعد مثل حكومته في لندن وبذل جهدًا كبيرًا في سبيل العلاقات الإنجليزية الفرنسية، ولكنه بعد إعدام الملك والملكة لجأ إلى أمريكا حيث بقى عامين. بعد عودته إلى باريس عين وزيرًا للخارجية في عهد حكومة الإدارة، ثم أصبح مستشار ناپوليون الرئيسي للشؤور الخارجية، وبعد أن أز عجه طموح الإمبر اطور الجامح، بدأ يخطط سرًا لعودة البوريون بعودة لويس الثامن عشر في 1814، كان أن وجد تاليران نفسه وزيرًا للخارجية مرة أخرى.
  - (9) Cisalpine : المجاورة للألب. (المترجم)
  - (10) الجمعة السابقة على عيد الفصح. (المترجم)

# الفصل الخامس والعشرون الحرية لليونان

- الكساندر إيسيلانتس: 1820 الانتفاضة تبدأ: 1821 معارك على البر وفي البحر:1821 ديمتريوس إيسيلانتس: 1821 مذبحة في خيوس: 1822
  - درامالي: 1822 بيرون: 1823 وفاة بيرون: 1824
- محمد على يدخل القوائم: 1824 ميسولونجى: 1825 سقوط ميسولونجى: 1825
  - تشيرش وكوشران: 1827 ناڤارينو: 1827 أوتو الباڤارى: 1833

يمكن أن نقول: إن بداية النضال اليوناني من أجل الاستقلال عن الحكم التركى، كانت في سبتمبر 1814، عندما أسس ثلاثة شبان يونانيين جمعية سرية في «أوديسا-Odessa». ولتفادى الشك في أمرهم، أطلقوا عليها اسمًا ملتبسًا غير دال وهو "-Phi" أي "جمعية الصداقة". لم يكن أي من الشبان الثلاثة متميزًا في شيء ما، أو يحمل ما يجعله شخصية استثنائية: نيكو لاس سكوفاس - Nikolas Skouphas كان مانع قبعات، وإيمانويل زانتوس — Emmanuel Xanthos كان تأجر زيت زيتون مفلسًا، أما ثالثهم أثناسيوس تساكالوڤ - Athan asios Tsakalov فلم يكن صاحب مهنة ثابتة. بدؤوا العمل على مهل، وبالرغم من أنهم كانوا كلهم من مواليد اليونان، فإنهم، كمغتربيين، لم يكونوا يستطيعون الحصول على شيء من موارد البر الرئيسي، فإنهم، كمغتربيين، لم يكونوا يستطيعون الحصول على شيء من موارد البر الرئيسي، حتى بين الشتات اليوناني حول البحر الأسود، كانوا يعتبرون ضنيلي الشأن لكي يأخذهم أي من التجار الأغنياء على محمل الجد. في الوقت نفسه، كانوا هم في حاجة إلى دعم أولنك التجار.

شيئًا فشيئًا، أصبح عدد أعضاء الجمعية يتزايد. قام مؤسسوها بنقل قاعدتهم إلى القسطنطينية؛ حيث كان يوجد هناك في تلك الأيام يونانيون كثيرون مثل الأتراك، ومن هناك أرسلوا مبعوثيهم إلى اليونان نفسها: ذهب واحد إلى مقدونيا - Macedonia وسيتساى - Thessaly، وآخر إلى البيلوپونيز وجزر هيدرا - Hydra وسيتساى - Spetsai الغنية، واثنان إلى مانى - Mani (الجزيرة الوسطى بين النتوءات الثلاثة في البيلوپونيز الجنوبية). كانت مانى بؤرة انتفاضة فاشلة في السابق، هبت في 1770 في البيلوپونيز الجنوبية). كانت مانى بورة انتفاضة فاشلة في السابق، هبت على مورسطة كاترين العظمى - Gregory Orlov وكنتيجة، ربما يبدو ظاهرية التناقص جريجوري أورلوڤ(۱) - Gregory Orlov، وكنتيجة، ربما يبدو ظاهرية التناقص مع ذلك الحدث، كانت السلطات العثمانية قد أبعدتها عن صلاحيات حاكم البيلوپويونيز، وجعلت تبعيتها المباشرة لقبطان باشا - Capitan Pasha قائد القوات المسلحة التركية وسيد بحر إيجه، وكان بدوره قد نقل سلطاته لكبير إحدى العائلات المحلية مع لقب (البكوات)(2)، الذي عين في 1815، سيكون أحد وسيد بحر أيجه، وسوف يسقط ما لا يقل عن تسعة وأربعين شخصًا من "بيه في القتال خلال النضال اللاحق، كان اسمه پتروبيه ماڤروميكالس - Petrobey.

كان پتروبيه مثل كل عائلته بالغ الوسامة كما هو متوقع، ربما يكون جده الأعلى جيورجى - Georgy قد تزوج من إحدى حوريات البحر! وكان يجمع إلى تلك السمة حسن الخلق والذكاء الشديد والشجاعة الفائقة كما سيتجلى فيما بعد. ومثل أى قائد قبلى، كان يمكن أن يكون بالغ القسوة عند الضرورة، إلا أنه فى الوقت نفسه كان كريمًا - فى أرضه - ورجل سلام يحقن الدماء ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، ويبذل قصارى جهده لإرساء أواصر التضامن، الذى كان يعرف أنه سيكون ضروريًّا فى القادم من السنوات، عندما اتصلت به الجمعية منحها تأييده على الفور.

قبل التفكير في حمل السلاح، كان لا بد من أن تجد الحركة قائدًا لها، في ذلك الوقت، كان اليوناني الأكثر تميزًا - والاختيار الأول الواضح - هو إيانس كاپودسترياس - -Ian كان اليوناني الأكثر تميزًا - والاختيار الأول الواضح - هو إيانس كاپودستريا - nis Kapodistria. كان من مواليد كورفو لأسرة عريقة هاجرت من إيطاليا إلى الجزر الإيونية في القرن الرابع عشر. في شبابه، كان نشطًا في الحياة السياسية، كما كان قد ترك انطباعات إيجابية شديدة لدى المحتلين الروس، لدرجة أن دعوة للمشاركة في الإدارة في سان بطرسبورج - عندة لدى المحتلين الروس، لدرجة أن دعوة للمشاركة في الإدارة في سان بطرسبورج الروسية يمنعه من رئاسة الجمعية، إلا أن القيصر ألكساندر - لسوء الحظ - كان قد عينه وزير خارجية مساعد في 1815؛ ولذلك عندما طلب إيمانويل زانتوس مقابلته في 1820، وقدم له الدعوة، رفضها مباشرة.

بعد ذلك وقعت عين الجمعية على ضابط جسور يدعى الكساندر إبسيلانتس - Al وxander Ipsilantis المرافع ويالم المرافع الإمبراطور. كان ما زال فى العشرينيات من عمره، وكان قد فقد ذراعه اليمنى أثناء خدمته مع القيصر. كان اثنان من إخوته عضوين فى الجمعية بالفعل، وقبل المنصب دون تردد. كان الطريق ما زال طويلًا، وكانت عضوية الجمعية قد بلغت نحو ألف شخص. إلا أن إبسيلانتس كان متعجلًا نافد الصبر، فأصدر بيانًا فى الثامن من أكتوبر 1820 يدعو فيه كل اليونانيين للاستعداد النضال القادم، معلنًا أن الثورة لا بد من أن تنطلق من البيلوپونيز قبل نهاية العام. كان قد فشل فى استشارة مصادره على الفور؛ فكانوا مضطرين لإبلاغه بأن البيلوپوينز لم تكن مستعدة بعد، ولذا قرر أن تكون البداية فى الشمال بدلًا من الجنوب، فى معتمديات الدانوب: مولداڤيا - Wallachia وقالاشيا - Wallachia.

كان اختيارًا مفاجنًا ومثيرًا للدهشة من عدة أوجه، لم يكن أى من هذه المناطق ـ كلاهما اليوم ضمن رومانيا الحالية ـ جزءًا من اليونان كما لم تكونا عمليًا جزءًا من

الإمبراطورية العثمانية؛ إذ كانتا بحكم وضعهما القانونى إقطاعيات تابعة، وبموجب الاتفاقية لم يكن السلطان يستطيع أن يرسل قوات إلى هناك دون موافقة الروس. كان معنى ذلك ضرورة إقناع القيصر بمنع القوات التركية من التصدى للثوار، لصبالح شركائه فى العقيدة الأرثوذوكسية، كانت هناك ميزة أخرى وهى أن المنطقتين كانتا على مدى القرن السابق، تحت حكم يونانيين من القسطنطينية، وكان المتوقع أن يقدموا كل ما يستطيعون من دعم، كل هذه الاعتبارات شجعت إيسيلانتس، الذى قام فى السادس من مارس 1821 باجتياز الحدود إلى مولدا في من اثنين من إخوته الصغار وعدد من المرافقين. مساء اليوم نفسه، دخلوا العاصمة إياسى - Iasi؛ حيث أصدر بيانًا آخر يعد فيه بتدمير الأتراك تمامًا "بأقل القليل من الجهد؛ حيث إن هناك إمبر اطورية قوية تحمى صفوفنا".

الحقيقة أنه كان هناك ما يدل على أن "الإمبراطورية القوية" لن تفعل شيئًا من هذا القبيل؛ إذ كان كابودستريا والقيصر نفسه قد أوضحا له إبسيلانتس أنهما كانا ضد الفكرة، ولن يكون لهما دخل بها، وأن الحملة - إن جاز اعتبارها كذلك - منذ تلك اللحظة، كانت كارثة محققة. في جالاتس - Galatz، وهي مدينة تقع على بعد مائة ميل تقريبًا جنوبي إياسي، قام الثوار بذبح الحامية التركية وكل التجار الأتراك، وعندما وصلت الأخبار إلى إياسي، تم قتل الحراس الأتراك (نحو خمسين شخصًا)، الذين كانوا قد تركوا أسلحتهم بعد وعد بالإبقاء على حياتهم وتأمين ممتلكاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن إيسيلانتس عندما وجد أن الدعم الذي كان يتوقعه من إياسي لم يأت، كان يلجأ إلى اغتصاب الأموال من أصحاب البنوك الأثرياء. في الوقت نفسه، كان الجنود الذين جمعهم، ولا يدفع لهم رواتب، يقومون بسلب ونهب القرى المحلية. كل تلك الظروف جعلت إيسيلانتس في حالة انز عاج شديد، فزحف على بوخارست - Bucharest؛ ليجد أن مغامرًا محليًا يدعى تيودور قلاديميريسكو - Bucharest كان قد سبقه إلى هناك واحتل المدينة، داعيًا أهالي قالاشيا للثورة، ليس على الأتراك، وإنما على اليونانيين الفناريين (3) المدينة، داعيًا أهالي قالاشيا للثورة، ليس على الأتراك، وإنما على اليونانيين الفناريين (10) المدينة، داعيًا أهالي قالاشيا للثورة، ليس على الأتراك، وإنما على اليونانيين الفناريين (11) المدينة، داعيًا أهالي قالاشيا للثورة، ليس على الأتراك، وإنما على اليونانيين الفناريين (13)

ولكن الضربتين القويتين كانتا في الطريق. أولا: حكم البطريرك الأرثوذوكس مدعومًا من اثنين وعشرين أسققًا على إپسيلانتس وغيره من زعماء الثورة بـ "الحرم الكنسي واللعنة وعدم الغفران، واستنزال اللعنة عليهم بعد الموت والمعاناة الأبدية". بعد ذلك، استنكر القيصر نفسه الثورة. وفي بيان صاغه كابو دستريا، تم طرد إبسيلانتس من الجيش باعتباره "قد خالف كل مبادئ الدين والأخلاق". لن يحصل هو أو أي من رفاقه على أي دعم من روسيا، التي مُنِع من العودة إليها.

من حسن الحظ، سرعان ما ألقى القبض على قلاديميرسكو ونقله إلى معسكر البسيلانتس؛ حيث تم إعدامه بسرعة. زاد عدد الثوار بعد أن انضم إليهم المضارون من أتباع قلاديميرسكو، فقرروا مواجهة الأتراك رأسيًا، وفى التاسع عشر من يونيو، قابلوا قوة عثمانية كبيرة بالقرب من قرية دراجاسانى - Dragasani، وفى المعركة، قتل نصفهم تقريبًا ولاذ النصف الآخر بالفرار. هرب إبسيلانتس إلى النمسا، إلا أنه ألقى القبض عليه وهو يحاول عبور الحدود، وتم إيداعه السجن فى موهاكس - Mohacs حتى العام 1827 ليموت فى العام التالى. تتغنى به الأساطير الشعبية اليونانية بطلًا وشهيدًا.. وقد كان كذلك على نحو ما. إلا أنه لم يكن يملك الذكاء ولا الخبرة اللازمين لقيادة ثورة ناجحة، كما يعزى فشل الحملة الأولى فى حرب الاستقلال اليونانية لعدم كفاءته، كما هو لأى شيء آخر.

#### \*\* \*\* \*\*

فى الپيلوپونيز، كانت احتمالات الانتفاضة التالية تبدو أكبر، وبخاصة بعد خروج خورشيد باشا حاكم موريا - Morea فى يناير 1821 لمواجهة على باشا حاكم إيانينا. كان خورشيد قوة لا يستهان بها فى المنطقة، وأدى إحلال نائب غير كفء مكانه إلى تراخى السلطة التركية على الفور. بعد أيام قليلة وصل من زانته تيودور كولوكوترونس-تراخى السلطة التركية على الفور. بعد أيام قليلة وصل من زانته تيودور كولوكوترونس-السابق فى الشاربين الأسودين الكبيرين، قاطع الطريق السابق فى الخمسين ربيعًا، الذى يجسد الثورة اليونانية أكثر من سواه. بحضوره الطاغى، بضحكته المجلجلة وثورات غضبه المرعبة، كان قائدًا بالفطرة، وفى غضون أيام قليلة من وصوله فرض شخصيته على كل من حوله.

كان الفتيل قد تم وضعه، ولكن كولوكوترونس هو الذى سيشعله، عندما قرر أن يكون الخامس والعشرين من مارس هو يوم انطلاق الثورة. (4) حتى آنذاك، كانت قلة هى التى تركت السلاح. كان يمكن أن تقرأ على لافتة فى ساحة كنيسة سان مايكل فى مدينة أريوپوليس - Areopolis عبارة تقول: "من هذه الساحة التاريخية، انطلقت الانتفاضة العظيمة تحت قيادة پتروبيه. 17 مارس 1821".

شرف لـ ماڤروميكاليس - Mavromichalis إذن أن يكون أول من نزل إلى الميدان، ولكن كوكلوكوترونس لم يكن متخلفًا في المؤخرة، فقد قام يوم 20 مارس بتنظيم مسيرة قوامها نحو ألفي مسلح، طافت شوارع كالاماتا - Calamata وسط هتاف الجماهير. بعد ثلاثة أيام، قبلوا استسلام الحامية التركية مع وعد بالإبقاء على حياتهم. (من أسف أن ذلك لم يحدث؛ إذ "ابتلعهم القمر"، على حد تعبير كاتب معاصر). (5) في غضون أقل

من أسبوع، كانت الثورة قد عمت البيلوپونيز.

إلا أن الأمور لم تكن تسير على هوى الثوار في كل مكان. في پاتراس - Patras المدينة الرئيسية والميناء، واجهت الانتفاضة مقاومة شديدة في الأيام الأخيرة من شهر مارس. كان الأتراك متمترسين في القلعة ويطلقون نيران مدافعهم على من يحاصرونهم من تحتهم، وفي غضون أيام قليلة كانت خيبة أمل أخرى. لجأ الأسقف جرمانوس من تحتهم، وفي غضون أيام قليلة كانت خيبة أمل أخرى. لجأ الأسقف جرمانوس القائد Bishop Germanus (الجالس على كرسي پاتراس وأكبر شخصية كنسية والقائد الرمزى للثورة كلها) إلى كل القوى المسيحية طلبًا للمساعدة، وفي التاسع والعشرين من مارس تلقى ردًا من سير توماس ميتلاند - Maitland في كورفو، كان مخطورًا على رعايا الجزر الإيونية - كما كتب ميتلاند - أن يورطوا أنفسهم في الصراع من جانبهم، وإن فعلوا فسوف يفقدون حماية حكومتهم.

ثم في يوم أحد السعف - Palm Sunday، وكان الثالث من مارس، كان أن وصلت إلى پاتراس قوة تركية من بضع مئات بقيادة شخص يدعى يوسف باشا. كان يوسف قد ترك حصار إيانينا قبل فترة قصيرة ليشغل منصب حاكم إيوبيا- Euboea، وعند توقفه في ميسولونجي - Missolonghi (ميسولونجيون - Mesolongion الآن) في طريقه، عرف بالاضطراب فهرع من فوره لنجدة المدينة. دخل المدينة هو ورجاله فجرًا بينما كان سكانها اليونانيون ما زالوا نائمين. نهض معظمهم مذعورين ليفروا النجاة بحياتهم، بينما أصدر يوسف باشا أوامره بإحراق منازل كل الشخصيات الرئيسية من الأهالي، ومع هبوب رياح شديدة انتقلت النيران بسرعة لكي تلتهم نحو سبعمائة منزل. في الوقت نفسه، كانت الشوارع قد امتلأت بالأتراك الهانجين المتعطشين للدم اليوناني، وشهدت الساعات القليلة التالية قطع رؤوس أربعين من اليونانيين الذين كانوا قد بقوا في المدينة.

ستظل باتراس ساحة قتال حتى نهاية الحرب، يتناوب السيطرة عليها اليونانيون والأتراك دون أن يحسم طرف منهما الأمر وينتهى القتال، وبالرغم من القصف المستمر من المدافع اليونانية، لم يفقد الأتراك السيطرة على القلعة ولم يتركوا القلعتين الكبيرتين الأخريين: الروملى - Roumeli وموريا - Morea، المتواجهتين عند أضيق نقطة من خليج كورنته. لولا رأس الجسر هذا، الذي لا يقدر بثمن؛ حيث كان اليونانيون مستقرين في كورنته، لبقيت شبه الجزيرة الشاسعة عصية على الاختراق من جهة الشمال، ولكان مقر الحكم الخاص بهم في ترايبولس - Tripolis قد بات معزولًا؛ فبواسطته جعلوا حياة المتمردين صعبة بالفعل.

لم يكن هناك شك الآن في أن الپيلوپونيز ستكون الساحة الرئيسية للصراع. كان هناك أن كسب كولوكوترونس (وكان قد أصبح القائد الأعلى بصفة رسمية) معركته الضارية الأولى في قالتسى - Valetsi، التي لا تبعد سوى خمسة أميال عن مقر الحكومة التركية في ترايپولس؛ حيث خسر الأتراك نحو سبعمائة جندى بين قتيل وجريح، واليونانيون نحو ألف وخمسمائة. كان هناك كذلك أن استولى اليونانيون على أول حصن قوى للأتراك، وهو حصن مونيمقاسيا - Monemvasia، في الركن الجنوبي الشرقى، الذي كان يعتقد أنه غير قابل للاختراق بسبب الطبيعة الصخرية القاسية للمكان. من ناحية أخرى، كان القتال المتقطع في الروملي يستهدف في أوقات قصيرة إيقاف تقدم الأتراك المنال عنه الطريق يمتد عبر ممر ضيق يشبه ممر تيرموبيلاي Thermopylae وليس بعيدًا عنه؛ حيث كان ليونيداس - Leonidas ملك إسبرطة قد هلك هو وجيشه في مقاومتهم البطولية ضد الفرس، قبل ثلاثة وعشرين قرنًا (6)

شهد البحر الأبيض كذلك نصيبه من المعارك. لم تكن القوى المتنافسة متساوية أو متكافئة دائمًا. السفن اليونانية مثلًا، كانت في الغالب تجارية بالرغم من أنها كانت تحمل أحيانًا مدافع لحماية نفسها من القراصنة الذين كان يعج بهم البحر. من ناحية أخرى، كان لدى الأتراك بحرية قوية. كان ذلك، وبحسب الظاهر، لا بد من أن يجعل مفهوم الحرب البحرية مختلفًا بالنسبة للطرفين إلى حد بعيد، إلا أن اليونانيين كان لديهم ميزة كبيرة: كانوا رجال بحر بمعنى الكلمة، بينما الأتراك - ومنبعهم آسيا الوسطى التي تكتنفها اليابسة - لم يكونوا كذلك. كان ذلك يعنى أنه بينما كان المقاتلون على سفينة حربية تركية من الأتراك، كانوا يعتمدون على اليونانيين في شؤون البحر والملاحة. بعد نشوب الثورة لم يعد ذلك ممكنًا. يضاف إلى ذلك أن صغر حجم السفن اليونانية كان يجعلها أكثر سرعة وقدرة على المناورة، مثلما كانت السفن الإنجليزية المنتصرة قبل قرنين ونصف القرن، عندما خرجت لمواجهة الأرمادا الإسبانية.

لن يكون مثيرًا للدهشة إذن أن نعرف أن حملتين من الحملات التركية الثلاث التى خرجت من القسطنطينية فى 1821 فشلتا تمامًا. كان لتلك الحملات هدف مزدوج: إعادة فرض السيادة التركية على الجزر اليونانية المتمردة، وجلب تعزيزات ومؤن للحاميات التركية حول الپيلوپونيز. الحملة الأولى انسحبت بعد تدمير ثانى أكبر سفينة فيها بواسطة حراقة (7) يونانية، عندما انتقلت السنة اللهب إلى مخزن البارود لتنفجر السفينة وتتحول إلى شظايا ويقتل أكثر من خمسمائة شخص. الحملة الثانية، التى كانت تستهدف إخضاع

جزيرة ساموس بالقرب من ساحل الأناضول، عادت مرتدة دون أن تحقق شيئًا. لم ينجح سوى الحملة الثالثة التى أبحرت حول البيلوپونيز والبحر الإيونى؛ حيث كانت السلطات البريطانية ما زالت تسمح للأتراك باستخدام موانى الجزيرة. تزودت بالمؤن من زانته وواصلت هجومها بواسطة أسطول صغير، كان معظمه سفنًا مصرية، على ميناء چالاكسيدى - Galaxidi على الشاطئ الشمالي لخليج كورنته. تم أسر أربعة وثلاثين سفينة يونانية ببحارتهم وإحراق المدينة تمامًا. بعد ذلك، عاد الأسطول إلى البوسفور متخذًا المسار نفسه الذي جاء منه؛ ليرسو في القرن الذهبي تتبعه السفن المأسورة التي غنمها، وجثث الأسرى معلقة على عوارض الصواري.

\*\* \*\* \*\*

مع تدهور العلاقات بين اليونانيين والأتراك، كان المتوقع أن يعانى المدنيون والمحاربون كذلك. كان هناك حدث مؤسف بالغ البشاعة وقع في سميرنا - Sumyrna (إزمير - Izmir) في يونيو 1821؛ إذ في أثناء هجوم على جماعة كبيرة من اليونانيين تم قتل واغتصاب عدد كبير من الرجال والنساء، إلا أن أكثر الأعمال فظاعة، كان ما حدث في القسطنطينية، وبأوامر من السلطان محمود الثاني شخصيًّا. بعد فجر يوم أحد الفصح الثاني والعشرين من أبريل 1821، تم تجريد البطريرك جريجوريوس الخامس - Grigorios V من مرتبته رسميًّا - والمؤكد أنه لم يكن قد نطق بكلمة واحدة تأييدًا للثورة - وعند ظهيرة اليوم نفسه، كانت جثته معلقة على المدخل الرئيسي للبطريركية. يقول القس الملحق بالسفارة البريطانية، روبرت وولش - Robert Walsh تعليقًا على يقول القس الملحق بالسفارة البريطانية، روبرت وولش - Robert Walsh تعليقًا على ذلك الحدث"… وحيث إنه كان مهزولًا بسبب التقشف وضعيفًا بحكم السن (كان يقترب من الثمانين)، لم يكن وزنه ثقيلًا لكي يموت على الغور. ظل يتالم فترة طويلة، ولم تجرو أي يد صديقة على أن تمتد لإنقاذه؛ ليحل ظلام الليل قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة". يقال: أن السلطان جاء بعد ساعات قايلة لكي يشاهد بنفسه الجثة التي بقيت معلقة ثلاثة أيام.

لم يكن البطريرك العجوز الضحية الوحيدة، ففى أرجاء الإمبر اطورية العثمانية كلها كان يتم الهجوم على الكنانس المسيحية وإحراقها، كما تم إعدام كثير من الإكليروس، من بينهم سبعة أساقفة على الأقل. إلا أنه برغم صدمة العالم الغربي كله لذلك، لم يرفع صوته بالاحتجاج سوى روسيا الأرثوذوكسية - وزيرا الخارجية النمساوى والبريطاني متيرنخ - Metternich وكاستلريج - Castlereagh اللذان كان يمكن الثقة بهما دانما بأنهما يعارضان أى حركة للتحرر الوطنى، تغلبا بسهولة على التردد الأولى لبروسيا وفرنسا، وعليه كان القيصر مضطرًا للتصرف منفردًا، ولكنه لم يحاول أن يلون كلماته

أو يخفف من حدتها، وفي إنذار أعد مسودته كايودستريا أعلن:

«لقد وضعت الحكومة العثمانية نقسها فى حالة عداء واضح مع العالم المسيحى، لقد شرعت دفاع اليونانيين الذين سيقاتلون من الآن من أجل هدف واحد، وهو إنقاذ أنفسهم من هلاك مؤكد. على ضوء طبيعة هذا الكفاح، تجد روسيا نقسها مضطرة لتقديم العون لهم؛ لأنهم مضطهدون، والحماية لأنهم فى حاجة إليها، والمساعدة مع كل العالم المسيحى؛ لأنها لا يمكن أن تترك إخوانها فى الدين تحت رحمة التعصب الأعمى».

قُدَّم هذا الإنذار للحكومة التركية في الثامن عشر من يوليو، وفي الخامس والعشرين، عندما لم يتسلموا ردًّا، قطع السفير الروسي الكونت ستروجانوف - -Count Stroga العلاقات الدبلوماسية مع الباب العالى وأغلق سفارته.

فى الوقت نفسه، كان كولوكوترونس وجيشه فى الپيلوپونيز يستعدون للاستيلاء على أكبر غنيمة حتى ذلك الحين: ترايپولس. بالرغم من وجود حامية بها، كان عددها نحو عشرة آلاف - من بينهم نحو ألف وخمسمائة من المرتزقة الإسپان- كانت المدينة تبدو هدفًا سهلا. ولأنها كانت تقع وسط سهل منبسط، لم تكن تعتمد على دفاعات طبيعية، مجرد سور حجرى بارتفاع نحو أربعة عشر قدمًا. كذلك لم يكن بالإمكان إمدادها وتموينها من البحر. كان معروفًا عنها أيضًا ازدحامها بالسكان. كان سكانها المدنيون نحو خمسة عشر ألف نسمة، ثم زاد عددهم بسبب من نزحوا إليها من الأتراك المحليين، الذين لم تعد الحياة فى المناطق الريفية المجاورة آمنة بالنسبة لهم. فى صيف اليونان اللاهب، لم يكن من المحتمل أن تصمد أمام حصار طويل.

بحلول منتصف يوليو، كان قد تم سحب القوات اليونانية إلى الشمال والغرب. كان كولوكوترونس هو القائد، وكانت هناك قوة احتياطية أخرى مستعدة تحت قيادة ماڤروميكاليس. وهم على أهبة الاستعداد الهجوم، وصل زائر غير متوقع: ديميتريوس إيسيلانتس- Dimitrios Ipsilamtis، شقيق المشؤوم الكساندر. لم يكن ذلك وحده يبدو شيئا محمودًا، رغم أن أخبار كارثة الكساندر الأخيرة لم تكن قد وصلت إلى البيلوپونيز بعد. من الناحية الجسدية كذلك، لم يكن ديميتريوس يترك انطباعًا جيدًا: كان قصير القامة لا يصل طوله إلى خمسة أقدام، نحيلًا إلى حد كبير كأنه هيكل عظمى، إلى جانب عيوب خلقية تجعله يتكلم بصعوبة. بالرغم من ذلك كان فيه شيء ما يوحى بالثقة. منذ لحظة ظهوره لم يكن هناك شك في نز اهته، وعندما تقدم بعد أيام قليلة لتولى زمام حكومة جديدة للبيلوپونيز، بالإضافة إلى توليه القيادة العليا المسلحة، لقى دعمًا كبيرًا من القيادات

الثورية. كان من بينهم كولوكوترونس نفسه، مدركًا كما كان دائمًا أن اليونان الجديدة التى كانت تتشكل، كانت أكثر احتياجًا إلى رئيس معترف به، وربما يجد إسپيلانتس مرشحًا مناسبًا بامتياز ان يكون من الصعب عليه إخضاعه لإرادته. بعد جدال لم يستمر طويلًا، تم الاتفاق على أن تستمر الحكومة المؤقتة، التى كانت قد شكلت قبل نحو شهر باسم مجلس شيوخ البيلوپونيز-The Peloponnesian Senate، بـ إپسيلانتس رئيسًا له وقائدًا أعلى القوات المسلحة.

بدأ الحصار، ومضى كما كان اليونانيون يتوقعون إلى حد كبير. قبل مرور وقت طويل كانت ترايپولس تعانى نقصًا شديدًا فى الغذاء والماء... ثم كان المرض بعد ذلك. فى آخر أغسطس جاءت الأخبار بأن قوة تركية كانت قادمة من الشمال عبر تيرموپيلاى- Thermopylae، وأن اليونانيين كانوا قد نجحوا فى إيقافها، وبعد أيام قليلة أعلن الأتراك المتحصنون فى المدينة عن استعدادهم للتفاوض. كانت هناك ورقة وحيدة فى أيديهم: مجموعة من الرهائن اليونانيين عددهم ثمانية وثلاثون شخصًا، كانوا قد أسروهم مع خدمهم فى بداية الحصار. كانوا محتجزين كلهم فى زنزانة واحدة، السادة مكبلون فى سلسلة واحدة من رقابهم، والخدم فى سلسلة أخرى والسلاسل مشدودة بحيث إذا أراد أحد المكبلين الجلوس أو القيام، كان لا بد من أن يفعل الباقون كلهم الشىء نفسه. ربما كان ذلك العمل غير الإنسانى هو الذى زاد من غضب القائمين بالحصار. كانت ربما كان ذلك العمل غير الإنسانى هو الذى زاد من غضب القائمين بالحصار. كانت اعداهم تتزايد مع تهديدات بالسلب والنهب، كما زادت الحالة الأخلاقية سوءًا عندما بدأوا يتجادلون حول توزيع الغنائم.

قبل الاستسلام المتوقع بوقت قصير، استطاع كولوكوترونس إقناع إسپيلانتس بترك المعسكر. كان العذر الذى قدمه هو أن الأسطول التركى كان قد ظهر بالقرب من الساحل الغربى، وأنه كان من واجبه أن يمنعه من الرسو. (الحقيقة أن المدفع الوحيد الذى كان يطلق قذائف من زنة الرطلين، الذى أخذه معه، كان تأثيره سيكون ضعيفًا على البحرية العثمانية التى كانت قد تقدمت إلى جالاكسيدى، كما نعرف، دون مقاومة) كان يبدو أن السبب الحقيقى هو أن الاستيلاء على ترايپولس كان سينتهى - كما كان كولوكوترونس يعرف جيدًا - بحمام دم. سيكون من الأفضل ألا يكون إسپيلانتس، صاحب العقل الراجح يعرف جيدًا - بحمام دم. سيكون من الأفضل ألا يكون إسپيلانتس، صاحب العقل الراجح هناك ليشهد ذلك أو ليخاطر بأن يعتبر مسؤولًا باعتباره رئيس الحكومة. لا شك أنه كان محقًا. كانت مباحثات السلام ما زالت مستمرة عندما اقتحم اليونانيون ترايپولس فى الخامس من أكتوبر ليجدوا جثث من ماتوا من الجوع والمرض مبعثرة فى الشوارع، وفى غضون ساعات قليلة كان فوقها منات الجثث الأخرى... كانت هذه المرة جثث

ضحايا شهوة الذبح العشوائى. لم يحدث ذلك فى المدينة فحسب؛ إذ كان قد تم ذبح نحو ألفى لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال كانوا قد خرجوا طواعية بعد وعد بتامينهم. بعد أيام قليلة من انتهاء هذا الكابوس عاد إسبيلانتس ليصاب بالفزع من هول ما رأى. قيل: إنه كان لا بد من أن يبقى لكبح جماح أبناء جلدته، إلا أن نفوذه الذى لم يكن قويًا كان قد بدأ فى الانهيار، وعلى أية حال لم يكن بإمكانه أن يفعل الشيء الكثير. الحرب كما نعرف من السهل أن تجرد المتورطين فيها من إنسانيتهم، كما أن التاريخ ملىء بمثل تلك الفظائع. لم يكن ترابيولس الأول ولا الأسوأ من نوعه، ومن أسف أن تلطخ تلك الوصمة الباقية الملحمة البطولية لحرب الاستقلال اليونانية.

\*\* \*\* \*\*

كان اليونانيون يقاتلون من أجل الحرية والقومية، ولكنهم لم يكونوا قد أصبحوا دولة بعد. كان مجلس شيوخ الپيلوپونيز أمرًا جيدًا، إلا أن عضويته لم تكن بالانتخاب، وكان معظم أعضائه يفرضون أنفسهم فرضًا، وبحسب تعريفه كان مقصورًا على جنوب اليونان. في الشمال من خليج كورنته، كانت توجد هيئات مشابهة في كل من شرق وغرب الروملي - Roumeli، وكان المجلس الثاني في ميسولونجي تحت سيطرة حازمة من ألكساندر ماڤروجورداتوس - Alexander Mavrogordatos، الذي كان شخصًا متغربتًا، يتكلم سبع لغات، وكان قد جاء من بيزا من وقت قريب. كان صديقًا مقربًا للشاعر شيللي - Shelly، وكان يعطى ماري شيللي دروسًا في اللغة اليونانية. بمجرد أن سمع بالثورة هرع إلى اليونان ليرسو في ميسولونجي في منتصف أغسطس، ومنذ تلك اللحظة سيكون صاحب التأثير الأكبر في الثورة.

كان المطلوب الآن على نحو عاجل وجود كيان أعلى يوحد تلك الكيانات الثلاثة مع مجموعات أخرى كثيرة أصغر منها، كانت قد تشكلت في مدن وبلدات مختلفة. بهذا الهدف، التقى ممثلون لكل تلك التنظيمات في الأسابيع الأخيرة من العام في بيادا - Pia- الهدف، التقى ممثلون لكل تلك التنظيمات في الأسابيع الأخيرة من العام في بيادا - Epi- وهي قرية صغيرة تقع على بعد خمسة أميال تقريبًا من مسرح إيبيدوراس - The Assembly الكلاسيكي الكبير. كان على مجلس شيوخ إيبيدوراس وناني. بعد أن أعلن عن of Epidaurs الموجود والاستقلال السياسي للدولة اليونانية، متخذًا الأرثوذوكسية اليونانية دينًا للدولة، شرع في وضع قائمة بالحقوق المدنية التي ينبغي ضمانها، وفي آخر الأمر وضع أسس الآلية الإدارية، ومجلس تنفيذي من خمسة أفراد ومجلس شيوخ. انتخب ماڤروجورداتوس رئيسًا للمجلس التنفيذي، أو بمعني أدق رئيسًا للدولة؛ أما إسبيلانتس، الذي كان بعيدًا

يقوم بحصار كورنته، فتم استرضاؤه برناسة مجلس الشيوخ، وماڤروميكاليس نائبًا له.

ولكن إعلان الاستقلال ووضع الدستور شيء، والخروج بذلك إلى حيز الوجود وقبولهما على المستوى العام شيء آخر. كان المندوبون الذين اجتمعوا في إيپيدوراس قد وقعوا في خطأ كبير بإغفالهم اختيار عاصمة. ربما كان قرارًا مثل ذلك يبدو سابقًا لأوانه في مرحلة باكرة كتلك، إلا أنه كان يعني عمليًّا أن كلا منهم قد عاد إلى مقر سلطته بعد الانتهاء من مداو لاتهم، دون اتخاذ أي قرارات إدارية مهمة تجعل من الحكومة القومية حقيقة واقعة. ماڤروجورداتوس نفسه، الذي كان على علم تام بان الأسطول التركي كان ما زال يتسكع في جنوب الأدرياتيكي، غادر مباشرة إلى هيدرا وسپتساي و هما اثنتان من الجزر الثلاث، (كانت الثالثة هي بسارا - Psara في جنوب بحر إيجه) اللتان كانت البحرية الثورية تعتمد عليهما من أجل سفنها وأطقمها، والتي سيكون دعمهما ضروري في الصراع البحري القادم. لم يرجع إلا في مايو 1822، عندما ذهب إلى ميسولونجي مباشرة لتقوية دفاعات المدينة.

ما حدث هو أن الدستور اليوناني لم يكن في نظر اليونانيين والأجانب على السواء أكثر من حلم لعلنا نأسف، وإن كان ذلك لا يدهشنا كثيرًا، لرد توماس ميتلاند في كور فو على الحكومة اليونانية، عندما طلبت إعادة سفينة كان قد تم احتجازها:

لقد تلقى سموه رسالة من أشخاص يطلقون على أنفسهم اسم حكومة اليونان، وذلك عن طريق مندوب موجود الآن في هذا الميناء... إن سموه لا يعرف شيئا على الإطلاق عن وجود «حكومة يونانية موقتة»، وعليه فهو لا يمكنه الاعتراف بمثل هذا المندوب، ولن يشرع في مراسلات مع أي سلطة اسمية لا يعرف عنها شيئا...

### \*\* \*\* \*\*

بالنسبة لليونانيين، كانت السنة الأولى لثورتهم ناجحة بشكل مدهش، وكانت الانتفاضة اليونانية قد استحوذت على اهتمام أوربا. من إنجلترا وفرنسا، من المانيا وإسپانيا، من بيدمونت وسويسرة، حتى من بولندا والمجر... كانت جماعات الشباب المولع بالثقافة الإغريقية - بذكريات حديثة من تعليم كلاسيكى - تنتهز فرصة وجود أى سفينة لتأخذهم إلى موقع النضال.

من أسف أن الكثير منهم قضى نحبه. كان العام 1822 أقل سعادة من سابقه. معظم المتطوعين الأجانب، الذين لم يكونوا يتكلمون كلمة واحدة من اليونانية، الذين وجدوا

أنفسهم محاطين بجماعات من قطاع الطرق، معظم أولنك المتطوعين شكلوا كتانب خاصة بهم، وتمت تعبنتهم في يوليو عندما واجه ماڤروجورداتوس - بكل طيش - الأتراك في معركة ضارية على هضبة بيتا - Peta بالقرب من آرتا – Art. وقعت المعركة في السادس عشر من يوليو وأسفرت عن نتيجة كارثية. كان من بين القتلى ما لا يقل عن سبعة وستين من محبى الثقافة الإغريقية. لم ينج أكثر من ثلاثين تقريبًا - كان معظمهم مثخنين بالجراح - لكي يعودوا إلى ميسولونجي، ليموت عدد آخر منهم في الشتاء التالى، إما من أثر الجروح أو بسبب المرض. انتهى الحلم.

على أن كارثة پيتا لم تكن شيئًا، مقارنة بالمأساة التى كانت دائرة على بعد مائة وخمسين ميلًا من ناحية الغرب على جزيرة خيوس. من بين كل جزر اليونان، كانت خيوس حتى قيام الثورة هى الجزيرة الأكثر ثراء وسعادة. على خلاف الكثير من جيرانها كانت أرضها خصبة، وبعد عدة قرون من الاحتلال الإيطالي كانت قد تطورت كثيرًا، وتزهو بعدد كبير من الأسر التجارية - بمن فى ذلك أل ماڤر وجورداتوس - الذين ذاعت شهرتهم فى أرجاء الحوض الشرقي للمتوسط. بفضل نفوذها وثرانها (كانت اثنتان وعشرون قرية من قراها المنتجة للمصطكاء، التي كان الطلب شديدًا عليها في القسطنطينية مملوكة لشقيقة السلطان) كان القمع العثماني لها هيئًا. لو كان أهالي هذه الجزيرة الوادعة قد تركوا وشأنهم، لما كانوا قد فكروا في الثورة أو حتى حلموا بها؛ والحقيقة أنه عندما وصل أسطول من هيدرا في مايو 1821 يدعوهم للانضمام للثورة، رفضوا تمامًا. كان في العام التالي فحسب، عندما رسا أسطول آخر، كان هذه المرة قادمًا من جزيرة ساموس المجاورة، كان أن وجد أهالي الجزيرة أنفسهم منجرفين في الكابوس. كان ذلك الأسطول قد رسا بشكل غير رسمي لينزل قوة من نحو ألف وخمسمائة جندي وكمية كبيرة من المدفعية الثقيلة على شواطئ الجزيرة.

كان أهالى ساموس وليس أهالى خيوس هم المسؤولين عن الهجوم على قلعة كورا - Chora (المدينة الرئيسية على الجزيرة) التى كانت فى يد الأتراك. كانوا هم الذين أضرموا النار فى مبنى الجمارك ونزعوا الرصاص من أسقف المساجد ليصهروه ويصنعوا منه طلقات. ولكن أهالى خيوس كانوا هم الذين قاسوا من نتائج ذلك. تم أسر ثمانين من أبرز مواطنيها وإرسال ثلاثة منهم رهانن إلى القسطنطينية. فى الحادى عشر من أبريل 1822، وصل أسطول عثمانى بقيادة الأدميرال كارا على - Kara Ali لينزل نحو خمسة عشر ألف "جلف" من الأناضول، وتركهم يفعلون ما شاء لهم على الجزيرة. فر أهالى ساموس... وبدأت المذبحة. كانت ترايبولس أخرى، ولكن الجزارين هذه المرة

كانوا الأتراك، واليونانيون الضحايا. لم يتركوا رجلًا ولا امرأة ولا طفلًا على قيد الحياة، ولم تكن بقية الجزيرة بمنأى عن ذلك كله. لجأ نحو ألفى شخص من المرعوبين إلى دير نيا مونى- Nea Moni للاحتماء به. فتلوا كلهم. تم إحراق دير أخر هو دير أجيوس ميناس- Agios Minas يوم أحد الفصح الموافق للرابع عشر من أبريل بمن فيه، وكان يأوى نحو ثلاثمائة شخص. بعد شهر تم شنق تسعة وأربعين من الرهائن الثمانين علنًا، وعلقت جثث ثمانية منهم على عوارض صوارى سفينة القيادة التركية، وجثت الباقين على الأشجار على جانبى الطريق الذى ما زال يعرف بـ "طريق الشهداء".

حقق اليونانيون انتصارًا واحدًا. ليلة الثامن عشر من يونيو، أرسلوا حراقات - -ships ships ضد الأسطول التركى الموجود بالقرب من كورا، مستهدفين سفينة القيادة التى كانت تقل كارا على نفسه. نجحت العملية تمامًا، ففى غضون دقائق معدودة، اشتعلت النيران فى السفينة، وحاول كارا على الهرب فى قارب نجاة ولكنه أصيب فى رأسه بشظية طائرة ليلقى حتفه فى اليوم التالى. يقال: إن خسائر الأتراك كانت أكثر من ألفى قتيل، ولكن حتى ذلك الحين كان من بقوا أحياء من أهالى خيوس لا يبالون بشىء. كانوا قد فقدوا نحو سبعين ألفًا من مواطنيهم: خمسة وعشرين ألف قتيل، ثم خمسة وأربعين ألفًا أخرى (نصف عدد السكان تقريبًا) أخذوا كعبيد. اللوحة الشهيرة التى رسمها ديلاكروا أخرى (نصف عدد السكان تقريبًا) أخذوا كعبيد. اللوحة الشهيرة التى رسمها ديلاكروا وربى العربية بمجرد سوى إشارة واحدة لموجة الاستهجان والرعب التى اجتاحت كل أوروبا الغربية بمجرد انتشار أخبار المذبحة. لم يغفر أحد للأتراك فعلتهم.

كانت هناك أخبار أفضل بالنسبة لليونانيين في أماكن أخرى. أكثر نجاحاتهم إثارة ورغم أنه قد لا يكون الأهم من الناحية الإستراتيجية - كان الاستيلاء على أكروپوليس أثينا. باستثناء هذا البناء المهيب، ما كان لأحد ممن عرفوا المدينة أيام بيركليس- Peri أثينا. باستثناء هذا البناء المهيب، ما كان لأحد ممن عرفوا المدينة أيام بيركليس عشرة ألاف نسمة، نصفهم على الأقل من الألبان. الباقون كانوا يونانيين وأتراكاً. في صيف ألاف نسمة، نصفهم على الأقل من الألبان. الباقون كانوا يونانيين وأتراكاً. في صيف ألم يتقدموا كثيرًا حتى نهاية العام عندما تمكنوا من الاستيلاء على البئر الموجودة خارج الأسوار مباشرة ناحية الجنوب وسمموها على الفور. جعل ذلك الحامية تعتمد على مياه الأمطار، وتصادف أن كان شتاء وربيع العام 1822 من بين أكثر الفصول جفافًا. كانت الأمطار، وتصادف أن كان شتاء وربيع العام 1822 من بين أكثر الفصول جفافًا. كانت كل محاو لات الاستيلاء على الصخرة الكبيرة عنوة قد باءت بالفشل، إلا أنه لم يكن لذلك أهمية كبيرة. كان العطش وما تبعه من أمراض أكثر تأثيرًا. في الثاني والعشرين من

يونيو، استسلم من كانوا قد بقوا من الحامية. كان عددهم نحو ألف ومائة وخمسين جنديًا.

كان الاستسلام مشروطًا مع تعهد بخروج أمن والعودة إلى بلادهم على نفقة اليونانيين، ولكن بالرغم من قَسم اليونانيين أمام رئيس الأساقفة على احترام العهد، كان شعور السكان اليونانيين مختلفًا. كان مصير خيوس قبل أسابيع قليلة ما زال ماثلًا في الذاكرة. كانوا يتذكرون كذلك ما كان يسمى بـ "الصيد اليوناني- Greek hunts" في العام السابق، عندما قاد القائد التركى عمر قريونس- Omer Virionis مجموعات من خمسين إلى مائة من الخيالة بحثًا عن المزارعين اليونانيين، وكانوا يأمرونهم بالجرى ثم يطاردونهم ويصوبون عليهم، ويقطعون رؤوسهم في حال الإمساك بهم؛ لذا لم يكن أهالى أثينا يشعرون بأى شفقة. بحلول منتصف يوليو، كان قد تم ذبح نصف عدد أفراد الحامية تقريبًا، وكان من حسن حظ الباقين أن هربوا.

بعد أسبوعين فحسب من استسلام حامية الأكروپوليس، غادر جيش تركى لامياLamia مقابل الطرف الشمالى لجزيرة إيوبيا - متجهًا جنوبًا، أولًا: لاستعادة قلعة أكروكورنتة المشرقة على مدينة كورنتة، وكان اليونانيون قد استولوا عليها قبل أشهر قليلة، وثانيًا: نجدة رفاقهم المحاصرين فى نوپليا- Nauplia. كانت قوة ضخمة، وكان موت على باشا قد أطلق عدة ألوف من الرجال من إيانينا، ليزيد عدد الجنود إلى أكثر من عشرين ألفًا، وكان ذلك أضعاف عدد اليونانيين الذين أرسلت القوة ضدهم. كان قائد القوة شخصًا يدعى محمود وكان باشا على در اما - Drama (الواقعة شرقى تيسالولينكا بعدة أميال)، وكان يكنى بـ "در امالى- Dramali"

فى الأسابيع الأولى القليلة له، اكتسح درامالى كل ما فى طريقه، وبعد استسلام أكروكورنتة، اتجه جنوبًا صوب نوبليا؛ حيث أعلنت هدنة تمهيدًا للتفاوض على استسلام الحامية التركية. كانت أول حكومة وطنية يونانية قد انتقلت من كورنتة قبل أسبوعين تقريبًا؛ لتستقر فى أرجوس- Argos، الواقعة إلى الداخل بنحو عشرة أميال. الأن ستفر الحكومة مرة ثانية فى السفن اليونانية التى كانت منتظرة فى نوبليا لتحمل الأتراك، ولن تستعيد سمعتها بعد ذلك. من ناحية أخرى كان القباطنة اليونانيون شجعان كعادتهم، فجعلوا الرجال يتدفقون على قلعة أرجوس؛ حيث لحق بهم هناك ديميتريوس إبسيلانتس، وبعد قليل جاء كولوكوترونس، الذى كان قد عين قائدًا أعلى من قبل مجلس شيوخ البيلوپونيز. كان يعرف أن درامالى سوف يزحف على مراكز القيادة السابقة فى ترابيولس، وكانت خطته إذن أن يغلق الطريق أمامه، ثم يرسل قوات صغيرة إلى الشعاب الجبلية الضيقة بين أرجوس وكورنتة، ليقطع عليه خط الانسحاب كذلك.

بعد بداية جيدة كتلك، فقد در امالي الزخم الذي كان قد حققه. في قيظ وجفاف الصيف اليوناني، كانت هناك مشكلة أمامه هي غذاء الجنود ناهيك عن مياه الشرب قبل أي شيء آخر. في الوقت نفسه كان إسبيلانس صامدًا في آرجوس، بينما كانت المفاوضات في نويليا قد فشلت ووقعت الحامية التركية في القلعة تحت الحصار ثانية. لم يكن أمامهم سوى العودة إلى كورنتة، ومن سوء الحظ كما أدرك درامالي آنذاك أنه كان قد أغفل وضع حراسة على الشعاب والوهاد التي كان لا بد من أن يجتازها. أما خطة كولوكوترونس فقد نجحت تمامًا. بمجرد دخول الحرس التركى المتقدم وادى دير فيناكيا- -Derve nakia الضيق يوم السادس من أغسطس، فتح اليونانيون النار عليهم من المرتفعات الجبلية، وكانت النتيجة مذبحة أخرى. وعندما اتخذ درامالي طريقًا مختلفًا بعد يومين، تكررت القصة نفسها. نجا بمساعدة حرسه الشخصى، ولكنه فقد سيفه وعمامته.. كما فقد الاحترام. كانت غنائم اليونانيين وأعمال السلب والنهب التي قاموا بها مرضية لهم أكثر من عدد قتلى وجرحى العدو، التي كانت تقدر بنحو ألفي شخص، فقد استولوا على قافلة أمتعة كاملة تركها الأتراك بما فيها من أربعمائة حصان، وألف وثلاثمانة حيوان حمل، ومنات الجمال. في شهر ديسمبر استسلمت الحامية التركية في نويليا، وكانت الطرق مغلقة أمام من بقى على قيد الحياة من الحملة ويحاول العودة إلى كورنتة؛ كانت الفرصة الوحيدة المتاحة هي الاتجاه غربًا صوب باتراس- Patras، التي كانت ما تزال في حوزة الأتراك. تم إرسال المرضى والجرحي بالبحر وكانوا قرابة ألف شخص، أما من تمكنوا من الهرب، وكانوا نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة شخص، فقد انطلقوا سيرًا على الأقدام. في منتصف المسافة، على الشاطئ الشمالي؛ حيث يضيق الطريق لعبور نهر كراتيس- Krathis، قام اليونانيون فجأة بهجوم قاطعين الطريق عليهم من الأمام ومن الخلف. صمدوا نحو سنة أسابيع. أكلوا خيولهم في البداية، وفي آخر الأمر كانوا - كما يقال - يأكلون لحم بعضهم البعض. في مارس التالي فحسب، نجح أسطول تركى صغير في إنقاذ نحو ألفين منهم، كان معظمهم أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة.

كان للفشل الذريع لأكبر قوة ظهرت في اليونان على مدى أكثر من قرن - تأثير كبير في الثورة. هذا الفشل قوى من عزيمة اليونانيين، إلا أنه بالرغم من أهمية انتصاراتهم العسكرية، فإن الحركة نفسها كانت تزداد انقسامًا وانشقاقًا على نحو خطر، كان المفترض أن يستمر مجلس إيبيدورس عامًا واحدًا فحسب، ولكن خَلفه الذي اجتمع في أبريل 1823 بالقرب من آستروس- Astros (على الساحل الشرقي للبيلوپونيز، نحو عشرين ميلا جنوبي نوپليا) بمانتي وستين مندوبًا، كان حجمه أربعة أمثال المجلس عشرين ميلا جنوبي أكثر فوضي.

كان الثوار منقسمين حول الوسط؛ السياسيون المحيطون به ماڤروجورداتوس في ناحية، والمحاربون الذين يقودهم كولوكوترونس في ناحية أخرى. كانت هناك انقسامات إقليمية كذلك: لم يكن أهالي البيلوپونيز والروملي وإيپيريوس وأهالي الجزر... كلهم، لم يكونوا يحبون بعضهم البعض، وكان يزعجهم ما يتصورونها معاملة تفضيلية لمنافسيهم. في كل مرة كان يعين فيها مسؤول في موقع مهم كان يواجه بتحديات كبيرة، وفي النقاش، كانت تلتهب المشاعر ويتم تحسس المسدسات. في إحدى المرات استبدت مشاعر الغضب به كولوكوترونس الذي هدد المجلس كله ولم يهدا، إلا بعد أن عُرِض عليه منصب في اللجنة التنفيذية؛ حتى آنذاك كان ما زال يرغى ويزيد بين أصدقائه وأعدائه على السواء، وهو يغلى بالحقد والحنق.

\*\* \*\* \*\*

هكذا كان الوضع باختصار، عندما رسا چورج جوردون لورد بايرون - Gordon, Lord Byron في شيفالونيا في الثالث من أغسطس عام 1823. لم يكن بايرون غريبًا عن اليونان؛ إذ كان قد جاء إلى هناك قبل نحو خمسة عشر عامًا (في 1809 - 1810) عندما زار على باشا في إيانيتا. في تلك المناسبة كان محل ترحيب من المندوب السامي البريطاني، الذي وعده آنذاك بتقديم كل المساعدات الممكنة ما دامت لا تخل بسياسة بريطانيا المحايدة بين الطرفين. كانت مشكلة بايرون الأولى هي اكتشاف ما كان يجرى هناك بالضبط بنفسه. لم يقل له البريطانيون شيئًا مهمًّا، ولذا قام باستنجار قارب صغير يدخل به عبر الحصار التركي، مع رسالة إلى ماركوس بوتساريس - Marcos Botsaris، الذي كانوا قد وصفوه له بأنه "واحد من أشجع قادة البحر اليونانيين وأكثر هم أمانة". جاء رد بوتساريس سريعًا، مع دعوة لـ "بايرون" لكي ينضم إليه، مضيفًا أنه كان سيدخل معركة في اليوم التالي.

المؤكد أن بايرون كان سيقبل الدعوة، ولكن لخيبة أمله جاءته أخبار موت القبطان قبل أن يبدأ رحلته. سيبقى فى شيفالونيا وينتقل إلى بيت ريفى صغير فى قرية ميتاخاتا - Metaxata. هنا سيقضى فصل الخريف كله محاولًا قدر استطاعته أن يحمى نفسه من طوفان الاستجداءات والمناشدات للمساعدة بالأموال والمعونات. كتب الشاب چورج فنلاى- George Finlay، المولع بالثقافة الإغريقية، الذى سيكتب فيما بعد تاريخًا دقيقًا للثورة اليونانية، كتب يقول:

دعاه كولوكوترونس لحضور مؤتمر قومى فى سالامس - ، أبلغه مافروكور داتوس أنه لن تكون له فاتدة فى أى مكان سوى فى هيدرا؛ لأن مافروكور داتوس كان

آنذاك على تلك الجزيرة. كتب كونستاتتين ميتاخا. ، الذى كان حاكمًا على ميسولونجى، يقول: إن الخراب سيحل باليونان إن لم يقم لورد بايرون بزيارة القلعة. پتروبيه استخدم لغة أكثر وضوحًا؛ حيث أبلغ لورد بايرون أن الطريق الصحيح لإنقاذ اليونان، كان أن يقرضه (البيه) ألف جنيه...

كان من الواضح أن الثوار لا يتكلمون لغة واحدة. بلغت الأمور ذروتها في ديسمبر، عندما اقتحم بانوس- Panos - ابن كولوكوترونس - مجلس الشيوخ وهو منعقد وطرد النواب من المبنى وتبعهم ليحطم منازلهم. فشلت كل محاولات رأب الصدع، وبحلول العام 1824 كان في اليونان حكومتان متنافستان، واحدة في كرانيدي -Kranidi في أرجوس، والثانية - مدعومة من عصابة كولوكوترونس - في ترايبولس.

فى ذلك الوقت، كان بايرون قد بدأ يعمل. كان اقتراب أسطول الأتراك فى البحر الإيونى يوحى بأنهم سوف يعاودون الهجوم. فى الثالث عشر من نوفمبر تعهد بايرون باقراض الحكومة اليونانية - كما كانت تسمى - أربعة آلاف جنيه إسترلينى بهدف محدد، وهو تمويل أسطول من هيدرا وسيتساى لخفارة المياة الإقليمية بالقرب من الساحل. وصل الأسطول إلى ميسولونجى فى منتصف ديسمبر، حاملًا معه ماقروجورداتوس، الذى عُهدَ إليه بالدفاع عن المدينة، وبعد عيد الميلاد بأربعة أيام أبحر بايرون من شيفالونيا لينضم إليه مع كلبه الضخم ليون (9) - Lyon، وخادمه الخاص وليم فلتشر - شيفالونيا لينضم إليه مع كلبه الضخم ليون صبيًا وسيمًا من الهيلوپونيز فى الخامسة عشرة من العمر يدعى لوكاس كالاندريتسانوس - Loukas Chalandritsanos.

كانت رحلة خطرة حيث كان الأسطول التركى مستنفرًا، كانت هناك لحظة تعاسة خاصة عندما قابلوا سفينة تركية ضخمة في الساعات الأولى من صباح 31 ديسمبر مندفعة نحوهم. أدار القبطان سفينتهم واستطاعوا أن يبتعدوا عن السفينة التركية، ولكن بايرون قام بسرعة بعد ذلك بإنزال كالاندريتسانوس على الشاطئ، مع تعليمات بان يعود إلى ميسولونجي برًّا. وكما كتب للكولونيل ستانوپ - Colonel Stanhope، ممثل اللجنة اليونانية في لندن، الموجود في اليونان:

أشعر بالقلق لوجودى هنا، وليس على نفسى بقدر ما هو على صبى يونانى معى؛ لأنك تعرف أى مصير ينتظره، فلريما فضلت أن أقتله وأقتل نفس كذلك على أن يأخذه أولنك البرابرة.

عند ظهيرة الرابع من يناير 1824، دخلوا ميناء ميسولونجى. بقى بايرون على متن السفينة حتى الصباح التالى، عندما دخل المدينة رسميًا في زى عسكرى كامل كان قد

صممه بنفسه. يتذكر ذلك أحد شهود العيان فيقول:

كانت جموع من الجنود والمواطنين العاديين من كل الطبقات والفنات والأعمار قد تجمعت على الشاطئ تعبيرًا عن ابتهاجهم. علامات الرضا والأمل على كل الوجوه. رسا فخامته بقاربه مرتديًا زيًا رسميًا أحمر اللون. كان يبدو في صحته ممتازة، وقد أثر فيه المشهد الذي رآه أمامه.

لعلها كانت أكثر اللحظات مجدًا في زيارة بايرون لليونان؛ لأن قصة الأشهر الثلاثة الأخيرة منها مؤسفة. لم يحقق شيئًا من الأهداف التي جاء من أجلها. فكرة أن يقوم شخصيًّا بقيادة حملة على نوپاكتوس (ليپانتو) انتهت إلى لا شيء. خطته القاء الزعماء اليونانيين في شيفالونيا فشلت. المبالغ الطائلة التي أنفقها - إلى جانب الأربعة الألاف جنيه في نوفمبر ونفقات المعيشة لحاشيته الضخمة، وكان كذلك قد منح فرقة عسكرية من منطقة سولي(10) ألفي جنيه، وكانت الفرقة عديمة الفائدة، ومنح ماڤروجورداتوس قرضًا شخصيًّا (550 جنيهًا)، ودفع ثمانمائة جنيه لمغامر يدعي وليم پاري - Wil كان يعيش فيه، كان سكيرًا ولم يفعل شيئًا من أجل القضية اليونانية. البيت الريفي الذي كان يعيش فيه، كان بلا أثاث تقريبًا وكان مطلًا على بركة آسنة كنيبة موحلة وملينة بالملاريا. كان مطر الشتاء ينهمر يوميًّا، فيعود من جولاته غارقًا في الماء حتى العظم. لم يكن غريبًا أن تتأثر صحته بذلك كله لكي تبدأ رحلة معاناته.

دهمته أول نوبة مرض في التاسع من أبريل، كان يرعاه طبيب يدعى چوليوس قان ميلنچن(١١) - Julius van Millengen كان يعمل جراحًا مع اليونانيين آنذاك. زاد من ضعف صحته فصد دمه مرة أو مرتين في اليوم، وفي الوقت نفسه كانت كل العقاقير والأدوية المعروفة للعالم اليوناني تقحم في حلقة. كانت بنيته الجسمانية المهدمة، من فعل سنوات الشراب والانغماس في الملذات - تجعله يبدو أقرب إلى الخمسين من العمر بينما كان في السادسة والثلاثين ولم يعد قادرًا على تحمل الإجهاد. مات في السادسة من مساء التاسع عشر من أبريل يوم اثنين الفصح. سيظل سبب موته لغزًا: الملاريا؟ الزهرى؟ خفقان القلب؟ لا أحد يعرف على وجه الدقة. لم يكن بايرون يتوقع أن يعود من اليونان، ولم يكن يخشي الموت، ولكن أمله كان أن يموت في المعركة من أجل استقلال بلاد كان يحبها - وليس كما كتب قبل أيام من وفاته - «موتًا بطيئًا على فراش من عذاب».

إلا أنه لم يمت عبثًا، فقد سلط الأضواء العالمية على الكفاح اليوناني كما لم يفعل غيره. بفضله تبنت أوربا كلها القضية، وسار شبان لا حصر لهم على الدرب نفسه بحثًا

عن المجد أو الموت. ربما نكون واثقين من أن اليونان كانت ستحصل على حريتها حتى لو لم يكن بايرون موجودًا، كما فعلت صربيا وجارتاها الأخريان، رومانيا وبلغاريا، فيما بعد؛ ولكنها كانت ستفعل ذلك – مثلهما - دون ذلك العنصر الرومانسى الذى لم يكن سوى بايرون ليطبعه في النفس. ينبغي ألا ننسى أن العقدين الأولين من القرن التاسع عشر شهدا بدايات الحركة الرومانتيكية - The Romantic Movement، وقد كانت حرب الاستقلال اليونانية رومانتيكية الطابع. كانت هناك البطولة، ولكن كانت هناك كذلك الوحشية والبربرية والقسوة... وعلى نطاق لم تشهده قرون سابقة. بالرغم من ذلك، كانت تلك الحرب تجسد كل ما كانت تمثله الرومانتيكية، ولذا ينظر إليها الغرب بإعجاب، ويتذكرها اليونانيون بفخر واعتزاز، ولا يسقط من ذاكراتهم اسم بايرون.

\*\* \*\* \*\*

فى أوانل العام 1824، كانت اليونان بالفعل فى حالة حرب أهلية. فى مناطق معينة شرقى البلاد، وفى أماكن أخرى من المتوسط ظل الأتراك قوة يحسب لها حساب، ولكن فى البيلوپونيز والروملى الجنوبية كان هناك يونانيون يحاربون يونانيين. عندما مات بايرون فى شهر أبريل، كانت القوات الحكومية قد استعادت آرجوس وترايپولس وكورنتة، بينما كانت عصابة كولوكوترونس وأتباعهم ما زالوا يحتفظون بـ "نوپليا". بحلول منتصف الصيف، كان قد تم التخلى عن نوپليا كذلك، وانتقل إليها مجلس الشيوخ والإدارة. لم يضع ذلك نهاية دائمة للعداءات، إلا أنه هيأ فضاء لالتقاط الأنفاس، شهدت فيه الحكومة اليونانية وصول مبلغ ثمانين ألف جنيه إسترليني، الدفعة الأولى من قرض مقداره نحو خمسمائة ألف جنيه، كان قد تم الاتفاق عليه فى لندن. سيتم تبديد معظم هذا المبلغ، كما كان متوقعًا، أو ربما يجد طريقه إلى الجيوب الخطأ، إلا أنه ـ بالرغم من المبلغ، كما كان متوقعًا، أو ربما يجد طريقه إلى الجيوب الخطأ، إلا أنه ـ بالرغم من ذلك ـ سيجعل الحكومة تشعر بالقوة.

انفجر الصراع الداخلى مرة ثانية فى أو اخر أكتوبر، عندما هب أهالى أركاديا ـ ـ ـ Ar رالان كيپاريسا ـ Kiparissa جنوب غرب الپيلوپونيز)؛ احتجاجًا على ما كانوا يعتبرونه جبايات ظالمة كانت تتقاضاها الحكومة جاءت قوة من خمسمائة جندى بقيادة قبطان يدعى ماكريانس ـ Makriyannis لإعادة الهدوء كان يمكن ألا يجدوا صعوبة فى قمع التمرد لو لم ينضم إليه تيودور وپانوس كولوكوترونس، الذى جاء معه بعدد كبير من الجنود المضارين من حصار پاتراس، الذى كان ما زال قائمًا لم يكد ماكريانس يعود إلى نوپليا التى كانت فى حماية قوات من الروملى فورًا، اتخذ القتال وجهة إقليمية، وفى إحدى المواجهات بالغة العنف، سقط پانوس كولوكوترونس قتيلًا.

آنذاك فحسب، أدركت الحكومة أنها كانت أمام حرب أهلية ثانية، وليس مجرد انتفاضة أو تمرد محلى، وأنها لا بد من أن تقضى عليها قبل فوات الآوان. فى تلك الظروف، لم تكن القوات الپيلوپونيزية جديرة بالثقة، ومن ثم لجأت إلى قوات الروملى عارضة عليهم الأموال - من القرض - وأتاحت لهم فرصة للقيام بعمليات سلب ونهب شاملة للپيولوپونيز. بنهاية العام، كان قباطنة الروملى، وخلف كل منهم جيشه الصغير، يتدفقون عبر خليج كورنتة لاهتبال الفرصة التى جاءتهم.

### \*\* \*\* \*\*

بالرغم من أن المتمردين كانوا أقل عددًا الآن، ظلوا يقاتلون حتى فبراير 1825، عندما استسلم كولوكوترونس وبعده اثنا عشر من ضباطه. تم سجنهم كلهم فى دير النبى إيليا- Elijah فى تلال هيدرا. انتصرت الحكومة ولكن الثمن كان باهظاً. كان أهالى الروملى قد قاموا بالسلب والنهب أينما حلوا، كانوا يسلبون الكل... مؤيدى الحكومة والمحايدين والمتمردين، الأغنياء والفقراء، أصحاب الأراضى الزراعية... لم يستثنوا أحدًا. ماكريانس، الذى يبدو أنه كان لديه حس أخلاقى أكثر من معظم أقرانه، أصابه الفزع، ليس بسبب أعمال العنف فحسب، وإنما لإدراكه كذلك أن بلاده قد أصبحت منقسمة على نفسها أكثر منها فى أى وقت مضى: لن يغفر شعب البيلوپونيز قط لجيرانه الشماليين.

#### \*\* \*\* \*\*

حتى فى سنة 1824، لم يكن الأتراك قد تراخوا تمامًا، وبالرغم من أن نفوذهم لم يكن ملحوظًا بقوة فى البر اليونانى الرئيس، قام أسطول تركى فى شهر يوليو بالاستيلاء على جزيرة بسارا - Psara الصغيرة فى بحر إيجه - وكانت القاعدة الشرقية الرئيسية للبحرية اليونانية - كما كان يهدد المركزين البحريين الرئيسيين الأخرين، وهما جزيرتا هيدرا وسپتساى، ولكن العدو الإسلامى الكبير الذى كان على اليونان أن تواجهه الآن لم يكن تركيًا، كان مصريًا.

سبق أن ظهرت شخصية محمد على القوية على صفحات هذا الكتاب عندما رأيناه وقد عُين نائبًا إمبراطوريًّا في مصر 1805، وهو في السادسة والثلاثين من العدز. بعد تسعة عشر عامًا، أو فيما كان يعتقد أواخر منتصف العمر، كان قد بلغ ذروة قوته. كان قد أحدث تحولات كبرى في البلاد، وبخاصة بعد أن أصبح لها لأول مرة جيش قوى وبحرية مدربة على النمط الأوربي بواسطة ضباط أوروبيين. كان قد أصبح من الواضح

للسلطان محمود الثانى أن تلك القوة لا بد من أن تستخدم بسرعة، إن كان لليونان أن تظل جزءًا من إمبر اطوريته. كان من السهل إيجاد حافز لذلك: لو ساعده محمد على فى استعادة البيلويونيز، يمكن تولية ابنه إبر اهيم حاكمًا عليها.

كان الأسطول الذى قام محمد على وإبراهيم بتجهيزه مكونًا الآن مما لا يقل عن خمسة وخمسين سفينة حربية، وأكثر من ثلاثمائة سفينة نقل تحمل نحو أربعة عشر ألف جندى مشاة، وألفين من الخيالة بخيولهم، ومائة وخمسين مدفعًا يقوم عليها نحو خمسمائة جندى. أبحر الأسطول من الإسكندرية يوم التاسع عشر من يوليو 1824 والتقى بالأسطول التركى في بودرام - Bodrum (هاليكارناسوس- Halicarnassus والتقى بالأسطول الغربي لآسيا الصغرى، ولكن اليونانيين في انتظار هم بأسطول من نحو سبعين سفينة من هيدرا وسپتساى وپسارا. نشبت المعركة في الحال - بالقرب من كيب يورندا - Cape Yeronda، التي تبعد نحو ميل أو أكثر قليلًا إلى الشمال من شبه جزيرة بودروم، وبالرغم من أنها لم تكن حاسمة، كانت كافية لإقناع إبراهيم بتأجيل حمتله إلى العام التالى. سحب سفنه إلى كريت - التي كانت تحت الحكم العثماني منذ قرن ونصف القرن تقريبًا - بينما عاد الأتراك إلى القسطنطينية حتى ينتهى الشتاء.

كانت تلك نيتهم على الأقل، ولكن ما حدث هو أن قبطانًا فرنسيًّا أشار على إبراهيم برأى جيد. كانت هناك ثلاث قلاع فى البيلوپونيز ما زالت فى أيدى الأتراك: پاتراس، والمستوطنات القينيسية السابقة فى ميتونى - Methoni، وكورونى (١٤) - Koroni. اقترح القبطان على إبراهيم أن يكون تركيزه على ضخ أكبر حجم ممكن من القوات فى أحد هذه المواقع الثلاثة، وأن ميثونى يمكن أن تكون هى الاختيار الأمثل؛ نظرًا لاتصالها المباشر بالشاطئ، كما أشار بضرورة القيام بذلك على الفور دون انتظار الأتراك، أو حتى الانتظار إلى فصل الربيع، وبذلك يمكن أن تفيد سفنه الثقيلة من رياح الشتاء. وهكذا أبحر إبراهيم فى الثالث والعشرين من فبراير 1825، وفى اليوم التالى أنزل جنوده وخيالته فى ميتونى؛ حيث حصنوا أنفسهم جيدًا. بعد أيام قليلة، دخلوا كورونى، فى الوقت نفسه انتشر الجيش المصرى كله على شكل مروحة باتجاه الشمال الشرقى فى الوقت نفسه انتشر الجيش المصرى كله على شكل مروحة باتجاه الشمال الشرقى

كانت الحكومة اليونانية الأن في حاجة إلى كل فرد، إن كان لها أن تأمل في إيقاف زحف إبراهيم. تم إطلاق سراح كولوكوترونس وزملانه من القباطنة من سجنهم في هيدرا، ومرة أخرى أسندت إليه قيادة القوات اليونانية، بينما صدر مرسوم يلزم كل منطقة من البلاد بتقديم مجندين بنسبة 1% من عدد سكانها. إلا أن الوقت كان متأخرًا

جدًا؛ إذ كان المصريون ينتشرون بسرعة فى أرجاء شبه الجزيرة. كولوكوترونس، الذى كان يعتقد أن ترايپولس كانت مفتاح كل الپيلوپونيز، قرر أن يدمر المدينة قبل وصول المصريين... ومرة أخرى لم يحالفه الحظ: وصلت قوات إبراهيم قبل أن يلحق بالمدينة أضرارًا كبيرة، وسرعان ما تمت السيطرة على النيران قبل أن يقوم الجنود بالسلب والنهب والغنم.. والتدمير... ثم أعادوا إضرام النار. مرة أخرى، كانت الأعمال الوحشية مرعبة. يسجل الدكتور "صمويل جريدلى هاو (١٩) — Samuel Gridley Howe" فى يومياته:

خرجت إلى الشاطئ عند شروق الشمس، كنت أسير فأرى جثث جنود من حولى وخيولًا مقتولة، لم يكن العدو قد تمكن من إخلائها، كانت الرؤوس مقطوعة، وكان اليونانيون قد مثلوا بالجثث، لم يتركوها دون دفن فحسب، ولكنهم تعاملوا معها بكل وحشية.

### ويضيف بعد يومين:

ولكن ماذا يمكن أن تفعل اليونان المنكودة؟ لقد اجتاز إبراهيم باشا بجيشه كل المورة من مودون إلى ناپولى (نوپليا)، مر دون أذى عبر الشعاب؛ حيث كان يمكن لخمسمانة من ذوى العزيمة القومية أن يصدوا جيشه كله، أحرق آرجوس وتريبو لتزا وكالاماتا أكبر ثلاث مدن فى المورة، ليست خسارة هذه الأماكن هى الأهم، ولا الممتلكات التى دمروها فى طريقهم، الأهم أن ذلك يدل - بكل أسف - على ضعف البلاد التى لا تستطيع مقاومة جيش لا يشكل خمس ما يستطيع العدو أن يأتى به.

لم يسجل الدكتور هاو سوى الحقيقة. لم يكن يعرف أن الكارثة الكبرى كانت في الطريق.

### \*\* \*\* \*\*

فى القصة الكاملة لحرب الاستقلال اليونانية، يبرز اسم «ميسولونجى – 1822 و hi» بين كل الأسماء الأخرى، وليس بسبب مقاومتها لهجومين منسقين جيدًا (فى 1822 و 1823)، فكانت المدينة الوحيدة شمالى خليج كورنتة التى بقيت فى أيدى اليونانيين منذ أن بدأ العداء، ولا لأن ذلك يعود فى مجمله إلى موت لورد بايرون هناك فى 1924 بالرغم من أنه كان سببًا فى ذيوع شهرتها فى أرجاء أوروبا. لقد أصبحت ميسولونجى رمزًا، دون سواها، نتيجة للتجربة الغريدة التى مرت بها عشية أحد السعف – Palm Sunday عام 1825، وهو ما أسر خيال العالم الذى أصابه الرعب.

اصطف الجيش التركي، الذي زحف من أرباً - Arta جنوبًا قبل فترة من ذلك العام بقيادة رشيد باشا، أمام المدينة في أو اخر أبريل، كان قوامه نحو ثمانية آلاف جندي في مواجهة حامية ميسولونجي التي كانت بالكاد نصف ذلك العدد. على خلاف القوة التركية المجمعة، كانت تلك الحامية مكونة من نحو اثنتي عشرة جماعة مختلفة... لكل منها قيادتها الخاصة بها. كان من الصعب تنسيق العمل بينها، إلى أن برز قائد مو هوب من سولي – Notis Botsaris": بفضله – بمعنى "نوتيس بوتساريس – Notis Botsaris". بفضله – بمعنى الكلمة - صمد المدافعون بنجاح في المرحلة الأولى من الحصار، أمام كل ما قام به رشيد باشا وقواته. كانوا يعرفون كذلك أنهم لن يموتوا جوعًا؛ حيث كان ما زال لديهم خط إمداد من "زاكينتوس - Zakynthos" والجزر الإيونية الأخرى عبر بحيرتهم الصغيرة ذات المياه الضحلة، التي لا تسمح بمرور السفن التركية الثقلية. عندما بدأت أمطار أكتوبر وانسحب الأتراك من أمام الأسوار إلى أن ينتهي فصل الشتاء، سرت روح التفاؤل بين القادة اليونانيين. إلا أنهم لم يحسبوا حساب المصريين. منذ مغادرة إبراهيم للإسكندرية، كان أبوه قد شرع في بناء أسطول جديد كامل: نحو 135 سفينة من كل الأحجام، ويضم مجموعة سفن أخرى من تركيا، وغيرها من تونس والجزائر. كان إبراهيم قد عاد ليتولى القيادة، وفي الأيام الأولى من عام 1826، كان هذا الأسطول الجديد الهائل يرسو في مياه ميسولونجي حاملًا على متن سفنه نحو عشرة ألاف جندي وكمية كبيرة من المدفعية الثقيلة. بعد أسبو عين من التحضير، وعند فجر الرابع والعشرين من فبراير، فتحت المدفعية نيرانها، ويقدر حجم ما أطلق على المدينة من نيران على مدى الأيام الثلاثة التالية، بنحو ثمانية آلاف وخمسمائة قذيفة مدفع وهاون. كان حجم الدمار هائلًا، إلا أن المدينة يقيت صامدة.

إبراهيم -- الذي تسلم زمام القيادة العليا، والذي لم يكن يخفى ازدراءه لزميله التركى حول اهتمامه الآن إلى البحيرة الضحلة. بمجرد أن يسيطر على تلك المياه الضحله سيجوع
أهالى ميسولونجى فيستسلموا، إلا أن المهمة لم تكن سهلة. كان رشيد قد حاول ذلك فى
العام السابق، عندما أطلق ستة وثلاثين سفينة جر مسطحة للهجوم على المدينة، ولكن
النيران الكثيفة التى انهمرت عليها من جزيرة "قاسيلادى -- Vasiladi" لتردها على
النيران الكثيفة التى انهمرت عليها من خزيرة "قاسيلادى من اثنتين وثمانين سفينة أخف نوعًا ما،
أعقابها. سيجرب إبراهيم وسيلة أقوى: أسطول من اثنتين وثمانين سفينة أخف نوعًا ما،
مع خمس رماثات (منصات عائمة) ضخمة تحمل مدفعية ثقيلة. مرة أخرى كان أداء
مدفعية قاسيلادى رانعًا، ولكن عند المساء تقريبًا، دوى انفجار كبير في مخزن البارود
لديهم، فانتهت مقاومتهم. بعد ذلك استسلمت بقية الجزر الصغيرة في البحيرة واحدة تلو
الأخرى، إلى أن بقيت واحدة هي جزيرة "كليسوقًا -- Klisova"، التي تبعد نحو نصف

الميل جنوب شرق المدينة. هنا، كان القائمون بالهجوم مجبرين على الرسو على بعد عدة ياردات من الشاطئ والخوض في الطين، فكانوا أهدافًا سهلة للمدافعين. جرح رشيد وإبر اهيم، وفشلت محاولة الاستيلاء على الجزيرة، إلا أن ذلك لم يحسم الموقف. كان الأتراك يسيطرون على البحيرة. انقطع حبل الحياة عن ميسولونجي ليصبح استسلامها مسألة وقت، إلا إذا فر سكانها عبر السهل إلى شمال شرق المدينة، وكان ذلك تحديدًا ما حاولوا أن يفعلوه، كانوا نحو تسعة آلاف نسمة، رجالا ونساء وأطفالا، عند حلول ليل الثاني والعشرين من أبريل، قرروا أن يقوم كل الشباب والصبية القادرين جسمانيًا بحمل الأطفال الصغار الذين سيتم تخديرهم باللودانوم (مستحضر أفيوني)، وتسلق الأسوار بسرعة وعبور الخندق الدفاعي على جسور مؤقتة، ثم يقومون بالاحتماء بسواتر منتظرين خلف الاستحكامات الخارجية إلى أن يسمعوا صوت إطلاق نار، سيكون مصدر تلك النيران إحدى المجموعات بقيادة ضابط يدعي "جيورجي كارايسكاكيس مصدر تلك النيران إحدى المجموعات بقيادة ضابط يدعي "جيورجي كارايسكاكيس معدد ذلك سيتحركون معًا، كبار السن والمرضى ومن لا تمكنهم صحتهم من المغادرة سيتم تجميعهم في عدة منازل قريبة من شحنة متفجرات تحتها، يمكن إشعالها في حال اقتراب الأتراك.

كانت خطة يأس من الصعب توقع نجاحها... وقد كان. لم يحدث إطلاق نار من قبل مجموعة كارايسكاكيس. بعد انتظار نحو ساعة خلف المتاريس نفد صبر اللاجنين واندفعوا خارجين إلى السهل. فجأة، كانت هناك صيحات: "Opiso ... Opiso"، ارجعوا.. وببت الفوضى. واصل البعض طريقهم وتراجع البعض. كان التزاحم والتدافع شديدين على الجسور فسقط عدد كبير في الخندق، أما من تمكنوا من العودة إلى المدينة، فقتلتهم القوات التركية، التي كان أفرادها قد اندفعوا داخل المدينة عندما وجدوا الأسوار بلا حماية. من بقوا في السهل كانوا عرضة لهجوم الخيالة الأتراك، عندما وجدوا الأبان. قتلوا الرجال وأسروا النساء والأطفال. خلفهم، كانت ميسولونجي جحيمًا مشتعلًا. كتب مستر هاو، الذي لم يستطع أن يسيطر على مشاعره، في 30 أبريل:

سقطت ميسولونجى، ألقى مقاتلوها الشجعان بأنفسهم يأسًا على حراب أعدائهم؛ هلك أطفالها ونساؤها فى النيران التى التهمت مساكنهم والتى اشعلوها بأيديهم. تبقى جتتهم المحترقة والمشوهة دليل إدائة وشاهدًا على لا مبالاة وأناتية العالم المسيحى... على مدى عشرة أشهر كاتت عيون أوروبا الغربية على ميسولونجى، كاتوا يرون أبناءها يصارعون أهوال الحرب والجوع، كانوا يرون رجالها يضمرون وينزفون ويتساقطون موتى، ونساءها

يقرضون عظام الخيول والبغال النافقة، وأسوارها محاصرة بواسطة العرب المتعطشين لدم مقاتليها ولإشباع شهواتهم من نسانها وأطفالها. لقد رأوا ذلك كله ولم يرفعوا إصبعًا دفاعًا عنها...

أما بالنسبة للخسائر، فمن من المستحيل حصرها، بنهاية تلك الليلة المروعة من المرجح أن يكون نصف عدد سكان ميسولونجى (نحو أربعة آلاف) قد قتلوا، ونحو ثلاثة آلاف (معظمهم من النساء والأطفال) قد أسروا. من تمكنوا من الفرار كانوا أقل من ربع عدد السكان، (2000 شخص على أكثر تقدير).

كان أثر ما حدث فى ميسولونجى على أوروبا كلها أكثر كآبة وحزنًا من أثر مأساة خيوس. مرة أخرى سيمسك ديلاكروا الغاضب بفرشاته احتجاجًا، كان للوحته الكبيرة المروعة بعنوان: «La Gréce sur les ruines de missolonghi» أثر ها الكبير فى إبراز الغضب الشديد لكى يحذو حذوه معاصروه من نحاتين ورسامين وكتاب وشعراء فى أنحاء أوروبا. لن تبقى القوى الغربية مكتوفة اليد باسم الحياد، فقد حان الوقت لشحذ سيوفها والإسراع لنجدة اليونان.

\*\* \*\* \*\*

تركت كارثة ميسولونجى اليونان كلها فى حالة معنوية شديدة الضعف والتشوش، وسرعان ما تبعتها كارثة أخرى أكبر. فى يونيو 1826، قام رشيد باشا بهجوم منسق على أثينا بجيش من سبعة آلاف مقاتل. بسبب موقعها، لم تكن أثينا قط عاصمة لليونان إلا أنها كانت مدينة استثنائية، وذلك لسببين: الأول هو السبب الواضح: كانت مسرح أعظم منجزات العصور القديمة وما زالت، وبسبب فترة التدهور الطويلة بقيت رمزًا للتميز الفنى والثقافى والفكرى الذى كان الإغريق عليه ذات يوم، وكان المأمول أن تكون عليه مرة أخرى، السبب الثانى، وهو أقل رومانسية، له علاقة بالوضع الحالى. بعد سقوط ميسولونجى كانت أثينا هى المدينة الوحيدة فى يد اليونانيين شمالى خليج كورنتة. بالرغم من الانتصارات الأخيرة للاتراك والمصريين، كان يبدو محتملًا أن يؤدى النضال من الانتصارات الأخيرة للاتراك والمصريين، كان يبدو محتملًا أن يؤدى النضال درجة ما من استقلال اليونان، بعد عودة أثينا إلى أيدى المسلمين، قد يصبح الاستقلال مقصورًا على البيلوپونيز، ومن ناحية أخرى فإن الحدود ستصبح بعيدة جدًا فى أقصى الشمال فى حال تمكن اليونانيين من التشبث بالمدينة.

بحلول منتصف أغسطس، كان رشيد يسيطر على المدينة كلها ما عدا الأكروپوليس؛ حيث كانت توجد حامية يونانية (من خمسمانة شخص) صامدة في الشتاء التالي، وأثناء

ذلك، وقعت الحكومة اليونانية ضحية شقاق طائفى آخر كان قد تفجر. مرة أخرى، يبدو أن كولوكوترونس كان هو المسؤول عن ذلك إلى حد كبير، وعندما حل صيف 1827 كان هناك ما لا يقل عن سبع صراعات منفصلة أخرى متأججة. الغريب أن بريطانيين هما اللذان استطاعا فرض قدر من الهدوء، رغم أن كليهما فشل فى النهاية فى أن يكتسب شهرة أو شرفًا لذلك. كان الأول هو الچنرال سير ريتشارد تشيرش - Richard يكتسب شهرة أو شرفًا لذلك. كان الأول هو الچنرال سير ريتشارد تشيرش عامل الذى كان قد حشد الكتيبة الإنجليزية - اليونانية فى زاكينتوس قبل ستة عشر عامًا. أثناء ذلك، كان قد خدم فى جيش ملك ناپولى إلا أن قلبه ظل معلقًا باليونان. عاد إلى هناك فى مارس 1827 و عُرِض عليه منصب القائد العام للقوات البرية اليونانية ولأنه كان اجنبيًّا، كان المأمول أن يعيد النظام لبلد دبت فيه الفوضى - ولكنه رفض تولى المنصب إلى أن تتوصل الحكومتان المتنافستان إلى تسوية للخلافات بينهما.

بعد اسبوع، جاء شخص آخر اكثر تميزًا، كان توماس، لورد كوشرين - Lord Cochrane الإيرل العاشر لـ: دندونالا - Dundonald، فيما بعد - كان فى بداية حياته العملية قد حوكم عسكريًا بسبب تمرده، كما حوكم فى 1814 متهمًا بالغش والاحتيال فى بورصة الأوراق المالية. بالنسبة للأمر الأول تم تبرئة ساحته، ولكنه أدين فى قضية البورصة. (16) وبالرغم من ذلك كان يعتبر أعظم أدميرالات إنجلترا منذ نلسون. كان قد أمضى سبع سنوات فى أمريكا الجنوبية؛ حيث حارب من أجل استقلال شيلى- Chile وبيرو- Peru والبرازيل - Brazil، ومنذ نوفمبر 1825 كان يعرض عليه منصب قيادة البحرية اليونانية. حدث التأخير بسبب إصراره - كشرط لشغل المنصب - على توفير ست بواخر وفرقاطتين من تصميم فرانك أبنى هيستنجز لشغل المنصب - على توفير ست بواخر وفرقاطتين من تصميم فرانك أبنى هيستنجز فى ترافالجار - Trafalgar، ووصل إلى رتبة قبطان عندما تم الاستغناء عن خدماته.

كانت البواخر ما زالت في بدايتها، وكانت ما زالت تسير بالشراع مستخدمة ماكيناتها البدانية في حال سكون الرياح أو في المعارك فحسب. كان من المفترض أن يُسدد ثمن تلك البواخر من قرض ثان مقداره 566000 جنيه إسترليني، كان قد تم الاتفاق عليه في لندن ولكنه لم ينفذ، وعليه كان لا بد من بيع إحدى الفرقاطتين للحكومة الأمريكية لسداد ثمن الثانية. لم تصل سوى اثنتين من البواخر الست إلى اليونان، ولم يكن بالإمكان الثقة بهما على أي نحو بسبب سوء التصميم والبناء الهزيل والفساد ونشاط الجواسيس المصريين. عندما وصل كوشرين إلى اليونان - على اليخت الخاص به - في ربيع المصريين. عندما وصل كوشرين إلى اليونان - على اليخت الخاص به - في ربيع 1827، اتخذ خطًا أكثر تشددًا من تشيرش. تساءل: كيف يكون اليونانيون على هذه

الدرجة من الغباء، فيختلفون على مكان انعقاد المجلس القادم، بينما ينبغى عليهم أن يقوموا بالهجوم على الأتراك والمصريين وطردهم من البلاد قبل أن يتم تدميرها نهائيًّا؟ كان لكلماته أثرها: اضطر الطرفان لعقد اتفاق جديد يقضى بضرورة انعقاد مجلس جديد في تريزيني - Trizini (أو ترويزن - Troezen القديمة). بنهاية مارس كان كلاهما (تشيرش وكوشرين) قد سحب اعتراضاته، وقبلا المنصبين المعروضين عليهما، وبعد أسبوع قرر المجلس عرض رئاسة اليونان على كاپودستريا، الذي كان قد ترك الخدمة لدى الروس ويعيش في هدوء چنيف.

في الوقت نفسه، كان الأكروبولس في أثينا ما زال تحت الحصار، وفي محاولة لكسر جمود الموقف، تقرر في أوائل 1827 إرسال قوة من 2300 جندى، تحت قيادة الضابط الإنجليزي توماس جوردون - Thomas Gordon ، المولع بالثقافة الإغريقية. على الفور، انضم إليه كار ايكاكيس مع مجموعات كثيرة من القوات المحلية، ليصل العدد إلى إلى ما لا يقل عن عشرة آلاف، عندما وصل كوشرين إلى بيرايوس- Piraeus بسفينة القيادة الخاصة به (هيلاس- Hellas)؛ ليتبعه تشيرش في مركب شراعي كان قد تم الاستيلاء عليه عنوة. تم وضع خطط متعددة للعمل، ولكن كوشرين أصر على الزحف على أثينا مباشرة، وكعادته كان خشنًا أمام معارضيه متشبئًا برأيه. يروى أنه كان يقول دائمًا: "عندما تكون القيادة لي، فلتكف كل سلطة أخرى يدها". على الفور، لم يقبل كارايكاكيس هذا الرأى؛ إذ وجد أن التقدم على النحو الذى كان يريده كوشرين كان يتضمن عبور سهل منبسط تحيط به خيالة الأتراك من كل جانب. بعد يومين، أطلق جندى تركى الرصاص عليه فقتله. ولم يعد هناك اعتراض من أحد. وهكذا تم الاتفاق على إبرار قوة من نحو ألفين وخمسمائة جندى على الجانب القريب من خليج فاليرون- Phaleron ليلة الخامس من مايو 1827، تزحف على أثينا، بينما تبقى بقية القوة الرئيسية - ثلاثة أضعاف الأولى تقريبًا - في بيرايوس في انتظار الأوامر. لا شك أن كار ايكاكيس كان محقًّا تمامًا، و لكن إذا كانت الخطة متهورة، فإن تنفيذها كان - كذلك - مؤسفًا بعد ذلك علق جور دون قائلًا:

حيث إن الأدميرال لم يكن له علاقة بتحركات القوات عندما نزلت إلى الشاطئ، والچنرال (تشيرش) راض بأنه قد حسم الأمر وبقى على سفينته حتى طلوع النهار، كان كل من الضباط يتصرف كما يحلو له، ويقف أينما يريد. تبعثر التشكيل على مساحة تبلغ أربعة أميال تقريبًا. كانت المقدمة في مرمى نيران أثينًا، والمؤخرة قريبة من البحر، والجنود غير المذودين بمعاول أو مجارف كانوا يستخدمون خناجرهم في الحفر لكى يختبنوا من هجوم الخيالة.

قام رشيد باشا بالهجوم عند الفجر وكانت النتائج كما هو متوقع. فقد اليونانيون الف وخمسمائة جندى... وهو أكثر من كل ما كانوا قد فقدوه فى أى يوم منذ بدأت الحرب. بعد راحة ليلة، عندما نزل كل من كوشرين وتشيرش من سقينته، كان أن وجدا الناجين مر هقين تمامًا وخانفين، يجرون أقدامهم نحو الشاطئ، ويصعدون بجهد بالغ إلى قوارب صغيرة للفرار بجلودهم. فى محاولة لاستعادة سمعته، بقى تشيرش صامدًا على نحو بطولى فى فاليرون مع مجموعة صغيرة من رجاله لمدة ثلاثة أسابيع أخرى، ولكن فى نهاية الشهر، أجبرتهم شدة الحرارة والعطش على الاستسلام، وبعد أيام قليلة استسلمت كذلك الحامية الموجودة على الأكروبوليس.

ترى من المسؤول؟ على نحو أو آخر، الكل مسؤول. كوشرين لعجرفته الزائدة ورفضه الاستماع إلى من هم أكثر منه حكمة، وتشيرش لعدم تصديه له، وكلاهما لبقائهما على سفنهما بينما كان ينبغى أن يكونا بين رجالهما، والضباط اليونانيون لعدم انضباطهم وعدم قدرتهم على الاتفاق على قائد أعلى لهم. كان فشلهم ماساة، وكانوا بستحقون ذلك. في الوقت نفسه كان موضوع التدخل الأوروبي يتحرك ببطء مع حركة السفراء المكوكية بين لندن وپارس وسان بطرسبورج. كانت المصالح البريطانية في اليد القديرة لوزير الخارجية چورچ كاننج - George Canning، الذي خلف لورد ليڤرپول في أبريل 1927 كرئيس للوزراء؛ فمن خلال جهوده، إلى حد كبير، كان أن تم توقيع كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا على معاهدة لندن في السادس من يوليو. بموجب توقيع كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا على معاهدة لندن في السادس من يوليو. بموجب هذه الاتفاقية سنوية) وعمليًا: مستقلة؛ حيث ستعترف بذلك الدول الثلاث بإقامة علاقات لها جزية سنوية) وعمليًا: معتقلة؛ حيث ستعترف بذلك الدول الثلاث بإقامة علاقات أمبوعين فيما بعد - وبعدها سوف تتدخل القوى الثلاث إن لم يتمكنا من ذلك. كانت تلك أخبار جيدة بالنسبة لليونانيين، الذين كانوا يعرفون أن تركيا سوف ترفض أي اقتراح بهدنة ... وهكذا سيكون التدخل مؤكدًا.

سوف تثبت الأحداث التالية أنهم كانوا على حق. قبل بضعة أشهر كان السلطان قد عين محمد على قائدًا أعلى – فخريًا - على كل القوات البرية والبحرية في اليونان... التركية والمصرية معًا. بعد ذلك مباشرة سيكون محمد على جيشًا جديدًا قوامه نحو خمسة عشر ألف جندي، ويبنى أسطولًا جديدًا من ثلاث سفن حربية تركية وستين سفينة من حجم أصغر - منها خمس صناعة فرنسية - وأربعين سفينة نقل وست حراقات. كانت السفن في مجملها تحمل نحو ثلاثة آلاف وخمسمانة مدفع. كانت تلك هي القوة التي رست في خليج ناڤورينو - Navarino في السابع من سبتمبر ؛ حيث كان إبراهيم ينتظرها.

أسرعت البحريات الثلاث المتحالفة إلى ناڤارينو، إلا أنه كانت هناك تعليمات مشددة لقادتها بالا يدخلوا فورا في معركة. كان مطلوبًا منهم بداية أن يبذلوا قصارى جهدهم "لحث وتشجيع" كل السفن الحربية التركية والمصرية على العودة سالمة إلى القسطنطينية أو الإسكندرية، بالرغم من أن كاننج أوضح لهم أنهم إذا أصروا على البقاء في اليونان، فإن "أوامر الأدميرال البريطاني سير إدوارد كوردينجتون - -Ed ward Cordington سوف تنفذ بالمدفع عند الضرورة، وبعد استنفاد كل الوسائل الأخرى". كان كوردينجتون، وهو محارب محنك آخر من محاربي ترافالجار وكان يقود السفينة الملكية أوريون- Orion، كان قد عين قائدًا أعلى للبحر الأبيض في ديسمبر السابق، وكان أول من وصل إلى ناڤارينو؛ حيث لحق به زميله الفرنسي الكومت دي ريني- Comte de Rigny بعد أيام قليلة. ولما كان الروس لم يصلوا بعد، قام القائدان البريطاني والفرنسي في الخامس والعشرين من سبتمبر، مع عدد قليل من كبار الضباط، وهنري- Henry ابن كوردينجتون (وكان طالب بحرية في التدريب على سفينة أبيه)، قاموا بعقد لقاء مع إبراهيم في خيمته بالقرب من مدينة بيلوس - Pylos المجاورة.

كان الحوار كما سجله هنرى كوردينجتون "مهنبًا وديًّا، مع كميات من القهوة وتدخين الشبق (17) المرصع بالجواهر»، مضت الجلسة على النحو الذى يمكن أن نتصوره؛ حيث أفصح كوردينجتون عن تحذيره بكل كياسة، ووافق إبراهيم على عدم اتخاذ أى إجراء إلى أن يتلقى تعليمات جديدة من الإسكندرية والقسطنطينية. من أسف أنهم لم يكتبوا محضر الاجتماع؛ إذ سرعان ما اتضح أن كل طرف كان له أفكاره المختلفة عما تم التوصل إليه. كان إبراهيم يعتقد أن اليونانيين، وكذلك الأتراك، ملتزمين بالهدنة المؤقتة، كما كان يتصور كذلك أنه لن يكون هناك اعتراض من الطرفين على قيامه بنقل مؤن ومواد تموينية للحامية التركية في باتراس.

من جانبهم، لم يكن اليونانيون يجدون سببًا يجعلهم يعلنون موقفهم، فهم فى النهاية كانوا قد قبلوا بشروط اتفاقية لندن؛ وكان الأتراك هم الذين رفضوها. وهكذا، فى الأيام الأخيرة من سبتمبر، بينما كان تشيرش يقود حملة على پاتراس، كان أن أبحر إبراهيم متجهًا صوب المدينة باسطول لا يقل عن ثمانية وأربعين سفينة، وهو عدد أكبر بكثير مما يمكن أن يكون مطلوبًا لمجرد توصيل مؤونة. ولكن إبراهيم لم يصل إلى المدينة. كان كوردينجتون هناك لكى يعترض طريقه، ثم قامت رياح استوائية شديدة بالباقى. حينذاك، غير إبراهيم تكتيكاته. قد يستطيع الأدمير الات إحباط خططه فى البحر، ولكنهم لا يستطيعون إيقافه برًا. حسنًا! سوف يستمر فى تدمير الپيلوپونيز.

بعد أن كان اتفاق الخامس والعشرين من سبتمبر قد أصبح غير نافذ المفعول رغم عدم إلغانه رسميًا، قرر قادة البحر الثلاثة - كوردينجتون ودى رينى، وكان قد انضم إليهما الروسى، الهولندى المولد، الأدميرال الكونت هيدين - Count Heiden، قرروا القيام باستعراض قوة. تم استدعاء ضباط البحرية الفرنسيين العشرة، الذين كانوا يعملون كمستشارين على السفن المصرية، وعند ضحى اليوم العشرين من أكتوبر قام كوردينجتون (من بارجته أسيا - Asia) بقيادة الأساطيل الثلاثة، كانت كلها مجتمعة تضم إحدى عشرة سفينة حربية وثماني بوارج كبيرة وثماني سفن أصغر حجمًا، قادها عبر المدخل الضيق نحو خليج ناقارينو.

كان الجانبان ما زالا ملتزمين بأوامر عدم بدء أي اعمال عدائية، ولكن في مثل هذا الموقف الشديد التوتر، من المستحيل معرفة ما إذا كان أي عمل فردي، مجرد استفزاز أو إجراء عدائي بالفعل. إلى جانب ذلك، فإن القادة الأتراك والمصربين لم يكونوا قد اتفقوا على خطة شاملة يسترشدون بها. عاجلًا أو آجلًا كانت المعركة حتمية. بدأت في الثانية بعد الظهر واستمرت حتى السادسة تقريبًا. شهدت تلك الساعات الأربع آخر معركة لم تشارك فيها أي سفينة تجارية. اللافت للنظر كذلك، أن السفن كانت كلها راسية، وعلى مسافات قريبة في خليج صغير؛ لم تكن تستطيع المناورة إلا بالدوران على كابلات المرسى لكي تكون المدافع على أجنابها في مواجهة أهدافها المختارة. لم ينس الدكتور هاو أن يسجل المشهد:

«السفن التركية، وكاتت أكثر من ثلاثة أمثال السفن المعادية، فتحت نيران كل مدافعها الجاتبية، وبمسائدة من البطاريات الشاطنية أطلقت كميات من الفذانف، لو أنها كاتت مصوبة جيدًا، لكان يمكن أن تدمر الأوروبيين تمامًا، إلا أن الأوروبيين كاتوا يردون بنيران أكثر تدميرًا وإن كاتت أقل حجمًا، فقد كان كل مدفع مصوبًا بدقة... وكاتت كل طلقة مؤثرة، الحلقاء أرسلوا قواربهم التي قطعت كابلات الحراقات التركية وأضرمت فيها النار فجعلتها ترتطم بأسطولها. في ظرف دقائق معدودة، كان الكثير من السفن الحربية المشتعلة يضيف إلى رعب المشهد الذي كان رهيبًا بالفعل؛ مجموعتان من السفن في صفين طويلين، يزأر فوق كل منها نحو ألفي مدفع، الحراقات المشتعلة تندفع جيئة وذهابًا بين السفن التركية الضخمة التي كاتت أشرعتها المتساقطة وهياكلها المشطورة تشهد على سير المعركة، البحر مليء بصوار وأخشاب محترقة يتعلق بها ألوف البحارة الهاربين من سفنهم المنفجرة، خطوط البطاريات الشاطنية المشتعلة طوال الوقت، والجنود الأتراك يراقبون مشهدًا يتوقف عليه مصيرهم... ولكن الصراع لن يكون طويلًا عندما يكون لدى أحد الطرفين قوة مصيرهم... ولكن الصراع لن يكون طويلًا عندما يكون لدى أحد الطرفين قوة

# متفوقة لا يقودها سوى الغضب الأعمى ضد شجاعة هادنة رابطة الجأش وانضباط ومهارة بحرية...»

الغريب أن خسائر الحلفاء في ناڤارينو كانت قليلة نسبيًا، لم تغرق لهم سفينة واحدة، خسائر الأفراد بلغت نحو 174 قتيلًا و475 جريحًا؛ أما بالنسبة للأسطول العثماني فقد كانت القصة مختلفة تمامًا. منذ البداية، كان وضعه سيئًا. لم يشهد قائده الأعلى إبراهيم باشا المواجهة؛ حيث كان ما زال في الپيلوپونيز، الأدمير ال المصرى محرم بك لم يكن له طاقة على القتال، وكان قد غادر مع الضباط الفرنسيين قبل أن يبدأ. لم يكن هناك سوى القائد التركي طاهر باشا، الذي غرقت سفينة القيادة الخاصة به في مرحلة باكرة من المعركة. من التسع والثمانين سفينة حربية التي كانت تحت قيادته، لم ينج سوى تسع و عشرين. يقدر كوردينجتون عدد القتلى من الأتراك والمصريين بستة ألاف قتيل والجرحي بأربعة ألاف.

لقد تأرجح البندول على نحو درامى. قبل أقل من خمسة أشهر، فى يوم السادس من مايو، كان استعادة الأتراك لأثينا قد بدا وكأنه إعلان وفاة بالنسبة لأمال اليونانيين، بعد ناقارينو كان استقلال اليونان قد بات مؤكدًا.

\*\* \*\* \*\*

لم ينته كل شيء تمامًا. بقيت قوات إبراهيم (نحو أربعة وعشرين ألقًا منهم) في البيلوپونيز المدمرة، لم يتم حملهم على سفن مصرية وإعادتهم إلى الإسكندرية إلا في سبتمبر 1828. استمر القتال إلى ما وراء خليج كورنتة، وكلما كان اليونانيون يتقدمون جنوبًا، كانوا يستولون على المزيد من الأراضى لدولتهم الجديدة. كان تشيرش في الغرب، وديميتريوس إبسيلانتس في الشرق يواصلان تقدمهما، الأول حتى آرتا والثانى حتى تيرموبيلاى المواجهة للحد الشمالي لـ «إيويبا»، رغم أنه كان عاجزًا عن طرد الأتراك من أثينا نفسها.

فى الوقت نفسه، كان كاپودستريا قد وصل لتولى الرئاسة. على الفور، استعدى الضباط الثوار، عندما لم يبذل أى جهد لإخفاء احتقاره لفشلهم فى أن يتحدوا، وظلوا فى مشاحنات ومشاجرات بينما كان مصير بلادهم على المحك. إلا أنه كان يعمل ست عشرة ساعة فى اليوم لإعادة بناء البلاد، وكان لشهرته الواسعة فى الخارج أثرها الحاسم فى مداولات مؤتمر لندن الذى كان الآن يقوم بترسيم حدود الدولة اليونانية الجديدة. فى سبتمبر 1828، التقى سفراء الحلفاء الثلاثة فى القسطنطينية فى پوروس- Poros للنظر

فى تلك المسألة بالتحديد، وبعد ثلاثة أشهر أصدروا توصياتهم: خطيمتد من آرتا فى الغرب إلى قولوس- Volos فى الشرق، على أن يتضمن ذلك جزر إيوبيا وساموس وربما كريت. (18) كانت المشكلة الوحيدة هى تركيا التى رفضت تمامًا الحضور إلى طاولة المفاوضات، ولم يتم حل ذلك إلا باتفاقية أدرياتوپل- Adrianople التى أنهت حربًا روسية - تركية فى سبتمبر 1829. بموجب شروطها، وافق الأتراك فى النهاية على الالتزام بأى قرارات مستقبلية خاصة باليونان، قد يتخذها الحلفاء. وأخيرًا، فى الثالث من فبراير 1830، فى لندن، أعلنت اليونان دولة مستقلة تحت حماية بريطانيا وفرنسا وروسيا.

كان لا بد من أن تمر بضع سنوات قبل أن يعود السلام. اغتيل كاپودسترا في التاسع من أكتوبر 1831... ومرة أخرى عمت البلاد الفوضى، ولكن الأتراك أعطوا موافقتهم النهائية في يوليو 1832 على خط آرتا - قولوس (إلا أنهم لم يوافقوا على أن يتضمن ذلك ساموس وكريت)، وأصبحت اليونان دولة ذات سيادة، ولكن تلك السيادة - حتى أنذاك - لم تكن كاملة. كانت القوى الغربية مصرة على أن تكون ملكية، واختارت لها ملكًا هو أوتو - Otto، أمير ثيتلزباخ - Wittelsbach، وكان في السابعة عشرة من العمر، وهو ابن لودڤيچ الأول- Ludwig I ملك باڤاريا. وصل إلى نوپليا في صباح السادس من فبراير 1833 وقوبل بترحاب كبير وبهجة ترددت أصداؤها في كل مكان.

وأخيرًا، تحقق حلم اليونان الذي طال انتظاره، ولكن متاعبها لم تنته.

## هوامش الفصل الخامس والعشرين

- (1) كانت عضويتها المشتركة في الكنيسة الأرثوذوكسية أساس صلة عاطفية وثيقة بين روسيا واليونان
  - (2) للمزيد عن حياة السبعة السابقين، انظر: P.49 و "Mani" و Patrick Leigh Fermor.
  - (3) من منطقة فنار Phanar في القسطنطينية؛ حيث كرسي البطريركية الأرثوذوكسية اليونانية.
- (4) كانت الكنيسة الأرثوذوكسية في أوائل القرن التاسع عشر ما زالت تستخدم التقويم اليوليوسي Julian Calendar (النظام القديم) الذي كان أقل من التقويم الجريجوري باتني عشر يوما (النظام الجديد). النظام الجديد (الجريجوري) أدخله البابا جريجوري الثالث عشر wiii غشر xiii في xiii في 1582 رغم أن الدول البروتستانتية لم تتبعه لفترة طويلة. (أدخلت بريطانيا النظام الجديد في سبتمبر 1752). وحيث إن الخامس والعشرين من مارس تاريخ مهم في اليونان، سيكون ومن المربك كذلك تحديده بيوم السادس من أبريل؛ من هنا سوف نستخدم النظام القديم على مدى هذا الفصل. (المؤلف)
- التقويم اليوليوسى Julian Calendar ، تقويم شمسى يقسم السنة 365 يومًا وست ساعات، ويضيف إلى سنة رابعة يومًا، بحيث تصبح كبيسة مؤلفة من 366 يومًا. (المترجم)
- (5) اقتباس عن ديفيد بريور David Brewer، من كتابه القيم The Flame of Freedom، الذي أفدت منه كثيرًا في كتابة هذا الفصل.
  - (6) انظر الفصل الثاني.
- (7) سفينة مزودة بالمتفجرات تعمل وسط السفن المعادية لإضرام النار بها. (حراقة Fireship). (المترجم)
  - (8) اشتراها الملك لويس الثامن عشر، وهي الأن من مقتنيات "اللوقر".
  - (9) كان من نوع النيوفوند لند Newbound Land الضخم الذي يستطيع السباحة. (المترجم)
- (10) ألبان من منطقة سولى Souli البرية جنوب غرب إيانينا كانوا يعيشُون على الابتزاز والسلب والنهب كان بايرون يعقد الأمل عليهم ولكن أمله خاب.
- (11) أُسره الأتراك بعد ذلك بوقت قصير ثم أطلق سراحه بعد توسط سير ستراتفورد كاننج -Strat (11) أُسره الأتراك بعد ذلك بوقت قصير ثم أطلق سراحه بعد توسط سير المتقر في القسطنطينية؛ حيث عمل طبيبًا في البلاط مع خمسة سلاطين متوالين.
  - (12) تبول الدم Uraemia. (المترجم)
- (13) سوف تعرف مودون Modone وكورون Corone من الآن فصاعدًا بأسمائها اليونانية.
- (14) جراح أمريكى كان قد جاء إلى اليونان فى وقت سابق من ذلك العام، وهو زوج چوليا وورد هاو The Battle Hymn of the Republic" "... بأم عينى رأيت المجد...".
  - (15) انظر الهامش رقم 10 (المترجم)
    - (16) لعل من الأوقع عكس الحكمين.
  - (17) بيبة تدخين تركية طويلة. (المترجم)
- (18) كان أن ظلت المنطقة شمالى خط أرتا ڤولوس جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى مايو 1913 بعد حرب البلقان الأولى.

# الفصل السادس والعشرون محمد على وشمال أفريقيا

• مؤتمر لندن: 1840 • الفرنسيون في شمال أفريقيا • مراكش • ليبيا

كان السلطان العثمانى محمود الثانى يستحق أكثر مما حصل عليه، كان – من جوانب كثيرة – حاكمًا ومصلحًا مستنيرًا، فعل كل ما يستطيع لتحديث إمبراطوريته الهرمة. في 1826، كان أن تخلص من الإنكشارية (الذين كانوا على مدى خمسمائة عام القوة العسكرية الممتازة للإمبراطورية، ولكنهم أصبحوا كثيرى التمرد)، وذلك بالأسلوب البسيط؛ قتلهم جميعًا؛ كون محمود جيشًا جديدًا تحت قيادته المباشرة جاء له بمدربين المان، وأنشأ مدرسة عسكرية على غرار مدرسة ناپوليون «Saint – Cyr» ضرب سلطة علماء الدين وجردهم من مسؤولياتهم غير الدينية، نظم الخدمة المدنية وبسط إجراءاتها إلى حد بعيد، أدخل أساليب جديدة في التعليم، بدأ خدمة بريدية، كما أنشأ أول جريدة باللغة التركية في إسطنبول، أنشأ مدرسة للطب وسن قوانين جديدة للصحة العامة، وأخيرًا، وربما آسفًا، ألغى الزي التركي القديم فاختفت الأردية الطويلة والعمائم والسراويل المنتفخة والشباشب الخفيفة، وظهر الطربوش والسترة الغراك والبنطلون الأوروبي والحذاء الجدي الأسود.

كان أمرًا محزنًا له في الواقع أن تشهد فترة حكمه خسارة بحريته وضياع جنوب اليونان ومناطق كثيرة من الأراضى العثمانية السابقة، ثم يكون عليه أن يتصدى لتلك الشوكة الدائمة في خاصرته... نقصد محمد على، في القاهرة، كان محمد على يتوقع أن يكون حاكمًا على سوريا، مكافأة له على تدخله في البيلوپونيز، ولكن محمود أعطاه كريت، وهو ما كان واليه يعتبره غير كاف؛ لذلك أرسل محمد على ابنه إبراهيم بجيش جرار إلى سوريا في ربيع 1832، مع تعليمات باحتلالها بالقوة. نفذ إبراهيم الأمر حرفيًا. سقطت غزة، والقدس، وبعد حصار قصير سقطت عكا... وبعد ذلك زحف إبراهيم شمالًا صوب دمشق وحلب... ثم قاد جيشه عبر الأناضول حتى بات يهدد إسطنبول نفسها.

عندما وجد السلطان عاصمته مهددة وفى حالة ذعر، استغاث باندن، ولما لم يبد وزير الخارجية البريطانى "لورد پالمرستون — Lord Palmerston" اهتمامًا بالأمر، لم يكن أمامه سوى أن يلجأ إلى روسيا... عدوه القديم. لم يكن "القيصر نيكولاس — Tsar يكن أمامه سوى أن يلجأ إلى روسيا... عدوه الشؤون التركية، يتمنى أكثر من ذلك، فقام فى أوائل 1833 بإنزال قوة من ثمانية آلاف جندى فى "سكوتارى — Scutari" على البوسفور أمام إسطنبول. فى مواجهة قوة كتلك، كان إبراهيم يعرف أنه لا توجد فرصة أمامه، وعليه كان من الحكمة أن يقبل التفاوض. فى ذلك الوقت، كان پالمرستون قد

تنبه لخطورة الموقف وكذلك الحكومة الفرنسية، فقامت الحكومتان معًا (البريطانية والفرنسية) بإقناع الباب العالى بالإصرار على انسحاب الروس مقابل بعض التنازلات، تم تثبيت محمد على حاكمًا على مصر، والآن أضيفت إليها سوريا، التى كانت تضم دمشق وطرابلس وحلب وأضنة، في الوقت نفسه - ولكن بموجب اتفاقية منفصلة - عقد السلطان محمود معاهدة هجوم ودفاع مع روسيا، يمنح بند سرى فيها السفن الحربية الروسية حق المرور من البحر الأسود إلى البحر الأبيض عبر المضايق، وهي ميزة لم تكن متاحة لأى من القوى الأجنبية الأخرى دون موافقة تركيا.(1)

هكذا استطاع السلطان أن يتجنب الأخطار الروسية والمصرية، إلا أن التكلفة كانت باهظة. كان محمد على قد أصبح خصمًا خطرًا بعد أن أصبح الحوض الجنوبي الشرقي من البحر الأبيض بكامله تحت سيطرته، وبالرغم من أن سوريا كانت قد منحت له طول حياته فحسب، فإن السلطان محمود كان يعرف جيدًا أنه كان ينوى أن يحول ممتلكاته إلى ما سوف يصبح ملكية وراثية مستقلة. بعد خمس سنوات سيتضح أنه كان محقًا، عندما رفض محمد على في 1838 أن يدفع الجزية السنوية للباب العالى. انتهز السلطان الفرصة وأعلن الحرب في العام التالى؛ إذ أرسل جيشًا من أربعة وعشرين ألف مقاتل يعاونه أسطول إلى سوريا بأوامر واضحة: طرد المصريين من هناك مرة وإلى الأبد.

كانت النتيجة كارثية من وجهة نظره. في الرابع والعشرين من يونيو، استطاع جيش إبراهيم بالرغم من أنه كان أقل عددًا بأن يهزم قوات السلطان عند «نيزيب ب Nezib بفي شمال سوريا. كان بفضل الرشوة المصرية، أن فر عدد كبير من الجنود الأتراك من الخدمة، بينما قام قاند الأسطول بلغس السبب تقريبًا بالذهاب إلى الإسكندرية مباشرة، وسلم الأسطول لمحمد على. كان ذلك يوم الأول من يوليو 1839، يوم وفاة السلطان محمود في إسطنبول. لم يتحرك الفرنسيون، الذين كانوا يعرفون أن مصلحتهم مع مصر، ولم يتخذوا أي إجراء، إلا أن القوى الأخرى أصابها الرعب. في الخامس عشر من يوليو 1840، عقد مؤتمر في لندن ترأسه بالمرستون، وشاركت فيه النمسا وبروسيا، وجه إنذارًا لمحمد على بضرورة سحب قواته من شمال سوريا وكريت واعادة الأسطول التركي إلى إسطنبول. إذا نفذ ذلك، سيكون له ولورثته من بعده حكم مصر، وحكم جنوب سوريا طوال حياته فحسب، أما في حال الرفض، فسوف تقوم الأساطيل البريطانية والروسية بمحاصرة كل من مصر وسوريا.

على أمل تلقى مساعدة كبيرة من فرنسا - غنى عن القول أنها لم تكن مؤكدة - رفض محمد على الإنذار، وكان البريطانيون عند كلمتهم. في ذلك الخريف ذاته، قامت فرقة

بريطانية بقيادة الكابتن "تشارلز ناپير - Charles Napier" بقصف قلاع بيروت وعكا وتدميرها، بل وقامت بإبرار قوة تحت قيادة ناپير كذلك، تمكنت بسهولة بمساعدة العرب - الذين كانوا قد عانوا الأمرين تحت حكم محمد على - من أن توقع الهزيمة بجيش محمد على المحتل في معركة "بوهارسف - Boharsef" (أحد انتصارات البحرية الملكية غير المهمة)؛ غضب الفرنسيون بسبب ما اعتبروه عدوانًا غير مبرر وهددوا بالحرب، إلا أن أحدًا لم يأخذهم على محمل الجد، وكما أشار الملك لويس - فيليپ نفسه فيما بعد، كان هناك فرق شاسع بين التلويح بالحرب والقيام بها. بعد ذلك أبحر ناپير إلى الإسكندرية التي كان يمكن أن تلقى مصير الميناءين السوريين، لولا أن محمد على وافق على التفاوض. أعاد الأسطول التركي إلى إسطنبول، واستأنف دفع الجزية للسلطان، وانسحب كلية من سوريا وكريت.

عاش ذلك العجوز الشرس حتى العام 1849 ليموت فى الثمانين، كان حاكمًا وراثيًا على مصر والسودان ولكن تحت السلطة العثمانية العليا، ولم يقم بأى محاولات أخرى للتوسع الإقليمى. كان رجلًا شديد الذكاء، وكما يقال صاحب شخصية ساحرة، كان قويًا وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، لا شك أن حكمه أحدث تحسنًا كبيرًا عما كان عليه الأمر من قبل، ولكنه لم يكن متعلمًا، ولم يكن لديه رؤية سياسية حقيقية ولا أيديولوچية. كان يحكم بحسب المبادئ العثمانية، ورغم أنه مضى قدمًا نحو صنع مجتمع جديد أكثر تقدمًا، فإن الكثير من وقته كان مكرسًا لتثبيت سلطانه ومقاومة المحاولات المتكررة من قِبَلِ السلاطين المتوالين للتخلص منه، كان ناجحًا فى ذلك أيما نجاح، استمرت الأسرة التى أسسها أكثر من مانة عام (حتى منتصف القرن العشرين)، وإذا كان قد أضاع الفرصة لوضع أسس دولة مصرية حديثة، فإنه — على الأقل — مهد الطريق أمام من خلفوه، وإذا كانو قد فشلوا هم كذلك، فمن الصعب أن نعزو هذا الفشل إليه.

\*\* \*\* \*\*

فى أحد أيام شهر أبريل من عام 1827، ضرب داى(2) الجزائر - حسين - غاضبًا القنصل الفرنسى بمذبته ثلاث مرات، مستاءة لإهانة ممثلها الرسمى أرسلت الحكومة الفرنسية مجموعة بحرية إلى المدينة مطالبة بالاعتذار والتعويض، و عندما رفض الداى، تم وضع القنصل والرعايا الفرنسيين على السفن، ومحاصرة الجزائر. بعد ذلك، نزلت حملة عسكرية في يوليو 1830، في «سيدى فروش - Sidi - Ferruch"، الواقعة على بعد عشرين ميلًا غربي الجزائر تقريبًا، في الوقت الذي كانت المدينة نفسها تحت على بعد عشرين ميلًا غربي الجزائر تقريبًا، في الوقت الذي وبدأ احتلال الجزائر.

إلا أن الأمر لم يستتب للمحتلين، نشب القتال في الداخل اعتبارًا من 1832 تحت قيادة زعيم للمقاومة كان في الخامسة والعشرين من عمره، يدعى عبد القادر؛ ليستمر نحو خمسة عشر عامًا، ولكن عندما استسلم عبد القادر للمارشال توماس — روبرت بوجو — Thomas — Robert Bugeaud في 1847، كان المستعمرون الفرنسيون يتدفقون على الجزائر. في 1841 كان هناك منهم بالفعل أكثر من سبعة وثلاثين ألفًا، وقبل نهاية القرن كانوا قد أصبحوا يمثلون نحو عشرة في المائة تقريبًا من عدد السكان. كانت الجزائر - كما وجدوها - مكانًا مريحًا للإقامة، والحقيقة أن شعوبًا أخرى كثيرة كانت قد فعلت ذلك من قبلهم: القرطاچنيون والرومان والبيزنطيون والعرب والأتراك، كانت قد فعلت ذلك من قبلهم: القرطاچنيون والرومان والبيزنطيون والعرب والأتراك، كانت قوة القراصنة البربر قد زادت لدرجة أن أصبحوا بالفعل سادة البلاد، رغم أنهم لم يحكموها؛ إذ إنهم لم يحاولوا، أما الذي لا خلاف عليه، فهو أن الجزائر تحت الجيش الفرنسي والدواوين العربية التي أنشاها بوجو، كانت تدار على نحو أكثر كفاءة وأكثر انصافًا مما كانت على عليه مدى قرون سابقة.

على امتداد الساحل وفى الجبال الشمالية يسود طقس متوسطى؛ حيث يكون دافنًا جافًا فى الصيف، وممطرًا معتدلًا فى الشتاء. قبل مجىء الفرنسيين، لم تكن البلاد بعيدة عن المدنية — ففى 1834 كان چنرال فرنسى قد لاحظ أن الأمية لم تكن سائدة، كانت هناك مدرستان فى كل قرية — وبالرغم من أنها كانت تحت السيادة العثمانية، فإن حكوماتها المتوالية لم تعرف الاستقرار، من بين أسلاف الداى الثمانية والعشرين، كان أكثر من النصف قد قتل، لم تكن حقوق الملكية واضحة، ولم يكن ذلك مهمًا بالنسبة للفرنسيين، وعندما تكلم بوجو أمام الجمعية الوطنية فى 1840، عبر عن رأيه بكل وضوح قائلا: "حيثما يوجد ماء عذب وأرض خصبة علينا أن نضع مستوطنين دون أن نشغل أنفسنا بمن يملك تلك الأراضى". من ناحية أخرى، كان هناك نحو مليون هكتار (حوالى أربعة ألاف ميل مربع) مملوكة للحكومة العثمانية وممكن أن نقول: إن الفرنسيين ورثوها، إلى جانب مساحات أخرى تم الاستيلاء عليها، إما لأنها كانت متروكة دون زراعة، أو التيجة لمخالفات الملاك السابقين.

فى بدايته، كان حكم بوجو يتسم بقدر من الدكتاتورية وقليل من التفاهم بين الحكام والمحكومين، وبالتدريج أصبحت توجهات الفرنسيين أكثر استنارة بعد وقت قصير من تأسيس الجمهورية الثانية فى 1852، كان ناپوليون الثالث يقول: إنه بينما كان يأمل فى أن يحافظ على عدد الفرنسيين المتزايد على الجزائر الفرنسية، لا بد من التذكر دائمًا أن واجب فرنسا الأول كان إزاء الثلاثة الملايين عربى من سكانها؛ فالجزائر "لم تكن

إقليمًا فرنسيًّا، وإنما هي بلد عربي ومستعمرة أوروبية ومعسكر فرنسي". على أية حال، كان أن استمر الحكم الفرنسي إلى ما بعد سقوط الجمهورية الثانية في 1870. قبل ذلك الوقت، كان "الحاكم العام — Governor General" — وهو اللقب الذي منح لأول مرة لد "بوجو" — يمنح دائمًا لضابط كبير في الجيش. في عام 1870 فحسب، كان أن بلغ عدد المستوطنين نحو مائتي ألف جندي مزارع — Colons — وأصبحوا مصرين على فرض المزيد من السيطرة على شؤونهم مثل أقرانهم في مناطق البحر الأبيض الأخرى، كانت الجزائر قد تم ضمها رسميًّا لتصبح جزءًا لا يتجزأ من فرنسا نفسها، وكانت تُحكم من خلال وزير الداخلية الفرنسي.

لهذا السبب كان وضع الجزائر مختلفًا بالضرورة عن أوضاع جيرانها من ناحية الشرق والغرب؛ أى تونس ومراكش. هنا كذلك، كان النفوذ الفرنسى قويًا، ولكن حيث إن الهجرة كانت قليلة نسبيًا هناك، كان هذان البلدان يعتبران مجرد محميات تتولى شؤونهما وزارة الخارجية الفرنسية. كذلك كانت تونس من الناحية العملية ولاية عثمانية رغم تمتعها بحكم ذاتى مستقل. عندما احتل الفرنسيون الجزائر فى 1830، قبل باى تونس الحاكم أنذاك وإن بحذر شديد والتطمينات الفرنسية بعدم التدخل، ولكن فى سنة وأز احت الأسرة الحاكمة هناك، وأعادت تثبيت حكم عثمانى مباشرة. من هنا، وجدت تونس نفسها فى وضع حرج، محصورة بين قوتين كبريين: فرنسا وتركيا، وكلتاهما تنظر إليها بنهم، حتى سنة 1881، كانت فرنسا تقوم بدور متوازن، ثم بذريعة أن عدا من رجال القبائل التونسية كانوا قد ذهبوا للاستقرار فى الأراضى الجزائرية، قامت بغزو البلاد، ونقلت سلطات الباى الخاصة بالشؤون المالية والشؤون الخارجية إلى فرنسا، وعينت وزيرًا فرنسيًا مقيمًا.

سلطنة مراكش – البلد الوحيد في شمال أفريقيا الذي يطل على البحر الأبيض والمحيط الأطلنطى – كان وضعها مختلفًا مرة أخرى، بسبب قلة الموانئ الطبيعية لديها، وطبيعتها الجبلية، والمسافة الشاسعة التي تفصلها عن المراكز الكبرى في الشرق، كانت ما تزال في منتصف القرن التاسع عشر ... معزولة إلى حد كبير، كانت تلك العزلة – التي شجع عليها حكام متوالون – هي التي مكنتها بداية من أن تحافظ (إلى درجة كبيرة لم تكن ممكنة في أماكن أخرى) على تراثها الإسلامي والبربرى والأفريقي، كما مكنتها، ثانيًا: من مقاومة الضغوط الخارجية وبخاصة ضغوط حروب الاسترداد الإسپانية في القرنين الخامس عشر، وهكذا تظل مراكش البلد العربي الوحيد الذي لم يحدث

أن كان جزءًا من الإمبر اطورية العثمانية التي حكمت باقى دول العالم العربي الأخرى.

لم يكن بالإمكان تجاهل وصول الفرنسيين إلى الجزائر المجاورة، تدهورت العلاقات بشدة في 1844، بعد أن لجأ الثائر عبد القادر إلى مراكش، ودفع السلطان بجيش إلى الحدود، رد الفرنسيون بقصف "طنجة - Tangier" في أو انل أغسطس، ثم "موجادور - Mogador" بعد عشرة أيام، وفي الرابع عشر من الشهر كانوا قد دمروا جيش السلطان مو لاى عبد الرحمن في "إسلى - Isli" بالقرب من "أو چدا - Oujda" كان السلطان مجبرًا، بين أشاء أخرى، على تقديم وعد باعتقال عبد القادر في حال دخوله أراضي مراكش مرة أخرى. كان عند كلمته، ففي 1847، عندما حاول عبد القادر اللجوء مرة أخرى، ألقت القوات المراكشية القبض عليه وأجبرته على الاستسلام، ومن دواعي الارتياح القول: إن الفرنسيين كانوا رحماء به، فقد أمضى بقية حياته في منفى كريم في دمشق.

بموت السلطان في 1859، سيتحول تسليط الضوء لفترة قصيرة إلى إسيانيا، وسيواكب ذلك نزاع حاد حول حدود الأراضى الإسپانية المحاطة بارض أجنبية في سبتة (3) \_ Ceuta . انتهى ذلك بإعلان مدريد الحرب، واستيلاء إسبانيا على تطوان \_ Tetouan في العام التالي، واضطر السلطان إلى الموافقة على تعويض كبير وزيادة كبيرة في حجم أراضي سبتة. في الوقت نفسه كان البريطانيون والإيطاليون يأملون في الحصول على نصيبهم من الكعكة المراكشية، ولكن الرشوة الفرنسية كانت جاهزة، فوافقت بريطانيا على إطلاق يد الفرنسيين هناك مقابل تعهد بعدم التدخل في خططها في مصر ، بينما فعلت إيطاليا الشيء نفسه فيما يتعلق بليبيا، في 1880 وقع البريطانيون والفرنسيون والإسبان والألمان والإيطاليون والأمريكان، وقعوا اتفاقًا في مدريد - كان نظريًا على الأقل - يضمن استقلال مراكش، ولكن ذلك لم يمنع فرنسا من توقيع اتفاقية سرية مع إسيانيا - بتواطؤ تام مع بريطانيا - على "مناطق نفوذ" لكانتيهما في البلاد. كان ذلك هو الوضع، عندما وصل القيصر ولهلم الثاني - Kaiser Wilhelm II إلى طنجة في نهاية مارس 1905 على الباخرة هامبورج - Hamburg ، وكعائته... أطلق القطبين الحمام! في رده على كلمات الترحيب، أعلن تأييده: أولًا: لسيادة السلطان الكاملة واستقلاله، وثانيًا لوحدة أراضى مملكته، وثالثًا لـ "مراكش مفتوحة للمنافسة السلمية أمام كل الدول دون ضم أو احتكار ".

كان ذلك كله يبدو أمرًا محمودًا أو غير ضار، ولكنه كان في الوقت نفسه بالنسبة للقوى الأوروبية، محاولة صريحة لوضع عصا في العجلة الغرنسية... وكذلك في

العجلة الإسپانية، وإن بدرجة أقل. في العام السابق، كان القيصر قد اقترح بأن تقوم ألمانيا باستئجار "بورت ماهون – Port Mahon" (في مينوركا) من إسپانيا، وهي الفكرة التي قوبلت ببرود من كل من فرنسا وبريطانيا؛ حيث إن الجزيرة كانت في موقع يجعلها تتحكم في طرق الوصول إلى طولون، كما أنها تقع على خط مباشر بين القاعدتين البريطانيتين المهمتين في مالطة وجبل طارق. كان آخر شيء تريده الدولتان هو أن يتدخل ولهلم مرة أخرى في شؤون غرب المتوسط. في آخر الأمر، تم بحث القضية كلها بالتفصيل، ويبدو أنه كان قد تم حلها بشكل مرض في 1906، عندما دعي لاجتماع الموقعين على اتفاقية 1880 في "الچيسيراز – Algeciras" لمناقشة المسألة المراكشية برمتها. أكد ذلك الاجتماع وحدة أراضي البلاد والمساواة الاقتصادية بين القوى، ولكنه أقر إشراف فرنسا وإسپانيا على الموانئ المراكشية، والقيام بمهام الشرطة بها، وتحصيل الضرائب الجمركية.

حتى أنذاك لم تكن القصة قد انتهت تمامًا؛ ففى 1907 قامت فرنسا (المتلهفة دائمًا على زيادة نفوذها فى شمال أفريقيا) باحتلال كاز ابلانكا (الدار البيضاء — Casablanca)، وعندئذ قام عبد الحافظ، شقيق السلطان عبد العزيز بقيادة تمرد عليه، متهمًا إياه بخيانة الأعراف الإسلامية، لجأ عبد العزيز إلى طنجة بينما أعلن عبد الحافظ سلطانًا فى فاس - Fez. اعترفت به القوى الأوروبية فى العام التالى، إلا أنه لم يقم بأى محاولة نفرض النظام فى أرجاء البلاد، وفى آخر الأمر، اضطر مع تزايد الفوضى لطلب مساعدة فرنسا، كانت النتيجة اتفاقية فاس فى 1912، التى أصبحت مراكش بموجبها محمية فرنسية، أما طنجة التى طالما كانت مقرًا للبعثات الدبلوماسية الأوروبية، فوضعت تحت إدارة منفصلة.

وأخيرًا، كلمة عن ليبيا. أى زائر لذلك البلد سيفاجاً بجغرافيته غير العادية. في الغرب؛ حيث طرابلس العاصمة – توجد "تريپوليتانيا – Tripolitania"، التي ينتابك فيها الشعور بأجواء روما القديمة وبخاصة في مواقع مثل "ليپتس ماجنا – Leptis" ويها الشعور بأجواء روما القديمة وبخاصة في الشرق توجد "كيرينايكا – Yagna" و "مركز بنغازي) التي تعيدنا على الفور إلى عالم اليونان القديمة، وبخاصة في أماكن مثل "أبولونيا – Apollonia" وكايرين – Cyrene وغيرها. بين تريبوليتانيا وكيرينايكا نحو ستمائة أو سبعمائه ميلا خالية من أي شي، ماعدا بلدة سرت – Sirte الصغيرة التي تقع في منتصف المسافة. هذه البلاد ظلت متحدة بسبب عاملين: طانفة السنوسية الذين يدعون إلى شكل تطهري من الإسلام – رغم أن ذلك كان مركزا إلى حد كبير الذين يدعون إلى شكل تطهري من الإسلام – رغم أن ذلك كان مركزا إلى حد كبير

فى كيرينايكا – ثم الاستعمار الإيطالى. (4) مثل جيرانها، كانت ليبيا مستقلة بذاتها تقريبا، رغم أنها كانت تحت حكم تركى اسمى، إلى أن استغلت الإمبراطورية العثمانية أحد الصراعات التى لا نهاية لها حول الخلافة، فى سنة 1835؛ لكى تعيد فرض حكم مباشر عليها، على مدى سبع وسبعين سنة تالية، سيكون موظفون مدنيون من إسطنبول هم الذيم يديرون شؤون البلاد، إلى أن تتولى إيطاليا الأمر، وتعطيها اسمها (ليبيا)، وتحكمها إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

## هوامش القصل السادس والعشرين

(1) هى معاهدة يونيكار – سكيليسى: Unikar – Skelessi التى لا نعرف عنها الكثير؛ لأنها لم تعش طويلًا. في يوليو 1841 ضمنت القوى الاستقلال العثماني، وأعلنت البوسفور والدردنيل مناطق مغلقة أمام كل الدول في فترة السلم.

(2) الداى - Dey كلمة تركية بمعنى الخال، وقد أنشئ المنصب في 1671 . في السنوات الأولى كان الداى ينتخب بواسطة القراصنة، وكان يتولى واجبات الباشا المعين من قبل السلطان العثماني،

وكان هو الذي يعين البكوات رؤساء للمحليات.

(3) أصبح هذا الميناء الحر على ساحل مراكش مستقلًا لأول مرة على أيام البيزنطبين، ولكن ملكيته كانت باستمرار محل خلاف لأهميته كمركز لتجارة العاج والذهب والعبيد، في 1415 سيطرت عليه البرتغال ثم انتقلت السيطرة إلى إسپانيا في 1580، وفي 1688 قننت اتفاقية لشبونة تبعيته لها. أما بالنسبة لـ مليله – Melilla القريبة منها، فقد كانت دائمًا إسپانية، ولم تكن أبدًا جزءًا من الأراضي المراكشية.

(4) انظر الفصل الحادى والثلاثين.

# الفصل السابع والعشرون "The Quarantotto" - المدرد كوارانتوتو

• صقلية مستقلة: 1848 • مانن وتوماسيو: 1848 • فيقًا سان ماركوا: 1848

• دستور من أجل روما: 1848 • ڤينيسيا تواصل القتال: 1848

عندما ثار شعب باليرمو في الثاني عشر من يناير 1884 - يوم عيد الميلاد الثامن والثلاثين للملك فرديناند الثاني -(1) على حكامهم البوربون، لم يكن لديهم أى فكرة عن العمل الذي شرعوا فيه، لم تكن الانتقاضات شيئا جديدًا على المملكة، كانت قد سبقت ثورة يناير انتفاضات فاشلة في نابولي (1820) وفي بيدمونت (1821)، كما كانت صقلية نفسها قد شهدت انتفاضة في 1837 على أثر وباء الكوليرا في أول ظهور للمرض في أوربا الغربية، إلا أنه كان من السهل – نسبيًا - التعامل مع مظاهر الغضب الناجمة عن ذلك. ما حدث في 1848 أو الكوارانتوتو(2) كما تتذكرها إيطاليا، كان شيئًا مختلفًا. كان ثورة، وبحلول آخر العام كانت قد تبعتها ثورات أخرى: في پاريس وڤيينا وناپولي وروما وڤينيسيا ولوكا وپارما ومودينا وبرلين وميلان وكراكاو ووارسو وبودابست.

مع مطلع العام، كانت مظاهرات الطلاب قد أجبرت السلطات على إغلاق الجامعة، كما كان قد تم القبض على أعداد كبيرة من المواطنين المعروفين بتوجهاتهم الليبرالية، كما تم توزيع منشور بدون توقيع يدعو الناس للثورة يوم عيد ميلاد الملك. كان عدد كبير من الثوار من لصوص الجبال وقطاع الطريق - أسلاف مافيا هذه الأيام - أو من المزار عين البسطاء. كان قليل منهم لديهم فكرة عما يناضلون من أجله، بصرف النظر عن التطلع إلى حياة أفضل بشكل عام، إلا أنهم كانوا يناضلون بضراوة. كان الدمار قد أصاب الكثير من القرى والبلدات الصغيرة والكثير من المناطق الريفية.

كان للبوربون قوات قوامها نحو سبعة آلاف جندى فى حامية باليرمو، إلا أنها كانت بلا فائدة. كانت وسائل الاتصال رديئة والطرق سينة، ومن الصعب الوصول إلى الأماكن فى الحال. عندما شعروا باليأس، قرروا أن يقصفوا المدينة، وهو القرار الذى سيندمون عليه بعد قليل. (3)

انقض الدهماء على القصر الملكى فنهبوه - إلا أنهم، والحمد شه، ابقوا على كنيسة البلاط الصغيرة - واضرموا النار في سجلات الدولة وأرشيفاتها. تراجعت الحامية ثم عادت مسرعة إلى ناپولى. في الأيام التالية شُكّلت لجنة حكومية برناسة روجيرو سيتيمو - Rug مسرعة إلى ناپولى. في الأيام التالية شُكّلت لجنة حكومية برناسة رووزير البحرية السابق في gero Settimo الوطنى الصقلى البالغ من العمر سبعين عامًا (ووزير البحرية السابق في ناپولى)، وفي الوقت نفسه كانت الثورة قد انتشرت في كل المدن الرئيسية، ما عدا مسينى التي نأت بنفسها حقدًا على پاليرمو، وفي نحو مائة قرية؛ حيث كان دعم المزار عين قد تاكد بوعود بمنحهم أراضي زراعية، لم تواجه الثورة أية مقاومة تستحق الذكر.

بنهاية الشهر، كانت المدينة قد أصبحت خالية من القوات الملكية، وفى الخامس من فبراير أعلن سيتيمو أن "شرور الحرب انتهت وأن عهدًا من السعادة يبدأ الأن فى صقلية". فاته أن يذكر أن قلعة مسينى كانت ما تزال فى أيدى الناپوليين، إلا أنه كان من الواضح بالنسبة للملك فرديناند أن ظهره كان للحائط، وبسبب المظاهرات المستمرة فى ناپولى على النموذج الصقلى، عرض منح جزئى مملكته دستورًا ليبراليًّا، ينهض بأعباء مجلسين تشريعيين وقدر من الحقوق، كتب العنفير النمساوى الأمير شوارزنبيرج مجلسين تشريعيين وقدر من الحقوق، كتب العنفير النمساوى الأمير شوارزنبيرج و Metternich الذى أصابه الرعب، إلى رئيسة متيرنخ - Prince Schwarzenberg يقول: "لقد فقد الملك ووزراؤه عقولهم تمامًا"، أما متيرنخ فكتب على هامش الرسالة: "أتحدى أن يكون الوزراء قد فقدوا شيئًا لم يملكوه قط".

لا بد من أن تكون الأخبار التى وصلته فى آخر فبراير قد أصابته بالمزيد من الحزن. فى باريس، كان لويس فيليپ "الملك المواطن"، قد تم إسقاطه عن العرش فى الرابع والعشرين من فبراير، وأعلنت الجمهورية. الآن كان الانهيار قد بدأ. كان فرديناند، الذى كان قد حقق قدرًا من الشعبية بعد عرضه منح دستور، قد أصبح ممقوتًا أكثر من أى وقت مضى، لم تعد الدساتير الليبرالية تكفى. فى الوقت نفسه كان الصقليون قد رفضوا العرض، وأبلغوه، دون مبالاة، بأن "صقلية لا تريد دساتير جديدة، صقلية تريد استعادة حقوق كانت لها منذ قرون". أعلنوا عزله فى باليرمو، وبدلًا من علم البوربون، كان هناك الأن العلم الثورى ذو الألوان الثلاثة، وذلك الشعار الغريب على شكل عجلة بدون إطار، وثلاثة أرجل كأنها أشعة خارجة منها.

الأن كانت صقلية مستقلة بحق، ولأول مرة منذ القرن الرابع عشر، المشكلة كانت فى عدم وجود آلية لإدارة جيدة، انتشرت العصابات المسلحة على الجزيرة، كثرت حوادث الخطف والابتزاز، إلا أن ذلك كله كان مجرد أعراض لمرض أشد ضراوة، بارت التجارة وزادت نسبة البطالة وانهار النظام القضائي. لم يعد عام 1848، بالنسبة لكثير من أهالي صقلية، عام الثورة، كان عام الدمار والفوضى.

قرب نهاية أغسطس، أرسل فرديناند قوة برية - بحرية مشتركة بقيادة الفيلد مارشال "كارلو فيلانجييرى - Carlo Filangieri" لإعادة الهدوء للمدينة. رد الثوار قتالا بقتال؛ أما حقد القرون الكامن بين الناپوليين والصقليين، فتفجر في أعمال عدائية بين الجانبين، لدرجة أن قادة البحر البريطانيين والفرنسيين الذين روعهم الدم المسفوح والوحشية في مياه صقلية، أقنعوا فرديناند بإعلان هدنة لمدة سنة أشهر، كان يمكن أن تكون فرصة للخروج من ذلك المازق، إلا أن كل عروض التسوية كان يتم رفضها على

الفور، كانت النتيجة أن قام فيلانجييرى بالاستيلاء على "تاورمينا - «Taormina فى الثانى من أبريل، وعلى كاتانيا فى السابع من الشهر نفسه، وفى الخامس عشر من مايو دخل پاليرمو. بما يتصفون به من عدم كفاءة وفقدان لروح الاتحاد، وبسبب رفضهم لكل الحلول الوسط، كان الصقليون يقدمون نموذجًا لما يجب ألا يكون عليه طريق الثورة. كان جيرانهم اليونانيون قد أظهروا عيوبًا مشابهة، إلا أنهم كانوا يجدون دعمًا من القوى الغريبة. لم يحصل الصقليون على شيء من ذلك... ودفعوا الثمن.

\*\* \*\* \*\*

رغم أن الثورة في قينيسيا كانت فاشلة هي الأخرى في آخر الأمر، فإنها كانت تدار بثقة ومهارة أكثر. في يونيو 1844، كان ثلاثة من شباب الضباط القينسيين: الشقيقان أتيليو - Attilio وإميليو - Emilio بانديير - Bandiea، وصديقهما دومينيكو مورو - Domenico moro، كانوا قد أبحروا من كورفو قاصدين كالابريا للانضمام إلى حركة تمرد ضد بوربون ناپولي، كانت رحلة دونكيشوتية غريبة، لم يكونوا قد استعدوا لها على أي نحو، لم يتخذوا أي تدابير وقائية، وتم إلقاء القبض عليهم في الحال، بعد شهر تم إعدامهم في وادي روڤيتو - Rovito بالقرب من كوسنزا - Cosenza. (4) كان لأخبار موتهم صدى بالغ الأثر في الرأي العام الإيطالي؛ فإذا كان ثلاثة من أبناء ڤينيسيا على استعداد عن شهداء آخرين كثيرين من بيروجيا وريميني ومدن أخرى - على استعداد للموت من أجل نابولي، فإن الوحدة الإيطالية في آخر الأمر لا بد من أن تكون أكثر من حلم أجوف، كان يبدو ألا يكون موت أولئك الأبطال ضربًا من العبث، كان هناك الأن اتفاق عام في ڤينيسيا على أن اللحظة قد حانت؛ لكي يتكلم كل أهالي المدينة بصوت واحد، وكان ذلك هو صوت دانييل مانن - Daniele Manin.

مانن من مواليد قينيسيا في الثالث عشر من مايو 1408، وكان أبوه اليهودي قد تحول إلى المسيحية في شبابه، واتخذ لنفسه اسم أبيه بالمعمودية، بيترو مانن - Pietro تحقيق لودوڤيكو - Ludovico، الدوچ الأخير. عازمًا على أن يكون محاميًا مثل أبيه، كان دانييل قد نشر أول عمل له، وهو رسالة عن الوصايا "Wills" في سن الثانية عشرة، عندما حصل على درجة الدكتوراه من جامعة پادوا وهو في الواحد والعشرين، كان لديه إلمام جيد باللاتينية واليونانية والعبرية والفرنسية والألمانية، إلى جانب الإيطالية، وڤينيسيته الوطنية، كان كما أنشاه والده قد تشرب أفكاره الجمهورية والليبرالية، كما كان ناشطًا سياسيًا على مدى نحو ستة عشر عامًا، عندما بدأ ما أطلق عليه نضاله القانوني - lotta legale، مع نمو الوعى القومى في إيطاليا في 1847 ضد

الاستبداد النمساوى. فى تلك المرحلة، لم يكن يطالب بالاستقلال الكامل لڤينيسيا، وإنما مجرد الحكم الذاتى تحت إمبراطورية الهابسبورج، وعندما تم رفض ذلك ـ كما كان يعرف جيدًا أنه سيحدث ـ دعا أبناء وطنه لحمل السلاح.

جاءت أولى لحظات التحدى العلنى فى الثلاثين من ديسمبر 1847، عندما ألقى الأكاديمى المتميز نيكولو توماسيو- Niccolò Tommaseo محاضرة، كان موضوعها الظاهرى "حالة الأدب الإيطالى"، بينما كانت فى حقيقتها هجومًا مباشرًا على الرقابة النمساوية. فى النهاية، قام بتمرير عريضة وقعها أكثر من ستمانة شخصية قيادية من النمساوية. فى النهاية، قام بتمرير عريضة وقعها أكثر من ستمانة شخصية قيادية من فينيسيا وقينيتو، وكتعبير إضافى عن سخطهم، اتبع أهالى فينيسيا النموذج الذى كان أهالى ميلان قد انتهجوه قبل أسابيع قليلة، وتوقفوا عن التدخين. (3) كانوا كذلك قد أصروا على عدم التصفيق استحسانًا، للفرقة الموسيقية العسكرية النمساوية فى الساحة العامة، وأصبحوا - من الآن - يغادرون المكان عندما تبدأ العزف. بعد أسبوع، أتبع مانن ذلك ميثاقًا من ستة عشر نقطة، يطالب فيه بين أشياء أخرى بحقوق لجميع الإيطاليين تحت الحكم النمساوى، وبحكومة منفصلة فى الشمال الإيطالى تكون مسؤولة أمام الإمبر اطورية، فى الحكم النمساوى، وبحكومة منفصلة فى القشة الأخيرة بالنسبة للسلطات الإمبر اطورية، فى الثامن عشر من يناير 1848، ألقى القبض على مانن وتوماسيو وتم اقتيادهما إلى السجن المجاور لقصر الدوچ، بمجرد أن عرف أهالى فينيسيا مكانهما، كانت الجماهير تتجمع المحاور لقصر الدوچ، بمجرد أن عرف أهالى فينيسيا مكانهما، كانت الجماهير تتجمع يوميًا فى المكان فى وقفة صمت وإجلال لهما.

فى أوائل مارس، ولدهشة الجميع تمت تبرئة الاثنين، إلا أن قائد الشرطة النمساوية صمم على استمرار احتجازهما فى السجن، كانت غلطة كارثية، تم إلغاء الكرنقال السنوى، وتولى المحامون من رفاق مانن تصريف أعماله دون أجر. بالرغم من ذلك، كان أهالى قينيسيا ما زالوا مترددين فى اللجوء للسلاح؛ إذ كانوا يعرفون أن الجيش النمساوى فى قينيسيا - لومبارديا، تحت قيادة المارشال چوزيف رادتسكى(6) - Joseph النمساوى فى قينيسيا - لومبارديا، تحت قيادة المارشال خوزيف رادتسكى(6) - Radetzky باخرة البريد من تريستا - Trieste بأخبار مفادها أن قينيسيا كاند، فى حالة ثورة وأن باخرار انتصروا، وأن الأمير المكروه متيرنخ كان قد فر قبل أربعة أيام لينجو بحياته، الثوار انتصروا، وأن الأمير المكروه متيرنخ كان قد فر قبل أربعة أيام لينجو بحياته، بين عشية وضحاها تغير الموقف؛ إذ عندما ذاعت الأخبار فى المدينة، تدفقت الجماهير الحاشدة على مقر الحاكم فى الركن الجنوبى من الميدان الكبير وهم يهتفون- ! Furoi

فى أخر الأمر، أطل «الكونت بالفى - Count Palffy" من النافذة، معلنًا أن ليس من سلطته إطلاق سراح السجناء، حتى وإن كان يريد ذلك. آنذاك، اندفعت الجماهير بقيادة "جيورجيو — Giorgio" (16 سنة) ابن مانن، من الرواق إلى السجن، وراحوا بكل عنف يدقون الأبواب التى فتحت فى النهاية. أما دانييل مانن الذى لم يكن لينسى فى كل الظروف أنه محام، فكان من الطبيعى أن يرفض مغادرة المبنى دون قرار رسمى بذلك، وهو القرار الذى وقعه بالفى على عجل، بناء على إلحاح من زوجته التى كانت فى حالة شبه هستيرية. أنذاك فحسب ظهر هو وتوماسيو لتحمله الجماهير على الأعناق إلى مقر الحكم، كانت الجماهير على وشك أن تحطم الأبواب، ولكن مانن كبح جماحهم قائلا: لا تنسوا أنه لا يمكن أن يكون هناك حرية حقيقية، أو أن الحرية يمكن أن تستمر إلا إذا كان هناك نظام". وبعد أن ساد الهدوء تركهم يحملونه إلى بيته.

\*\* \*\* \*\*

إذا كانت استقالة مترينخ وهروبه يوم الثالث عشر من مارس قد ألهمت إيطاليا لكى تعمل، إلا أنها تركت النمسا فى حالة من الفوضى، كانت الحكومة بلا ضابط أو رابط، والجيش مرتبكًا وغير واثق من ولاءاته، وكان ذلك دون شك، مؤشرات للمتمردين والثوار فى أرجاء إيطاليا. التمرد الكبير فى ميلان، المعروف لكل الإيطاليين بـ "الأيام الخمسة من 18: 22 مارس - cinque giornate"، أدى إلى طرد النمساويين من المدينة ونصب حكومة جمهورية، فى اليوم الأخير من تلك الأيام الخمسة، ظهر مقال فى الصفحة الأولى من جريدة "إلريز ورجمنتو - Taisosorgimento" (البعث) فى تورين - Turin، بقلم رئيس التحرير الكونت كاميللو كاڤور - - Count Camillo Ca واحد مفتوح أمام الأمة، أمام الملك، الحرب!"

بعد يومين، أعلن ملك ساقوى، تشارلز ألبرت - Charles Albert، من پيدمونت استعداد بلاده لمنح دعمها الكامل لڤينيسيا - لومبار ديا فى الصراع القادم، بالإضافة إلى عزمه القيام شخصيًّا بقيادة جيشه فى المعركة. لسوء حظه، وبالرغم من قدرته على تعبئة نحو سبعين ألف جندى على الفور، لم تكن پيدمونت جاهزة للحرب، لم يكن لدى جيشها كله خريطة واحدة للومبار ديا، ولسوء الحظ كذلك، أن الملك لم يكن قائدًا عسكريًّا كفئًا - المؤكد أنه لم يكن ندًا لرادتسكى العجوز الذى كان قد عرف قيادة الجيوش قبل أن يولد تشارلز ألبرت.

من ناحية أخرى، بالرغم من أن المحصلة النهائية للأعمال العدائية بين النمسا

وپيدمونت كان لا بد من أن تكون نهاية محتومة من وجهة النظر العسكرية، لا بد من أن يكون رد فعل الدول الإيطالية الأخرى قد شجع الملك، أرسل الدوق الأكبر ليوپولد الثانى- Leopold II، دوق توسكانيا جيشًا على الفور، كان يضم قوات نظامية ومتطوعين، الأكثر مدعاة للدهشة أنه كانت هناك استجابة مماثلة من فرديناند ملك ناپولى، الذى أرسل قوة من ستة عشر ألف جندى، بقيادة چنرال كبير من كالابريا يدعى "ججليملو پيبى - «Guglielmo Pepe». ربما لم تكن تلك الإسهامات تعنى شيئًا مهمًا من الناحية الإستراتيجية، إلا أنها كشفت دون شك عن أن القضية كانت قضية إيطالية قومية، وبمجرد أن اتخذوا أماكنهم إلى جوار البيدمنتويين، كان الحكام زملاء تشارلز ألبرت يعتبرون أنفسهم رفاقًا، وليس مجرد حلفاء.

وحده دانييل مانن، لم يدّع أنه كان يحارب من أجل إيطاليا، كانت ڤينيسيا هي قضيته. قبل أشهر قليلة، كان يمكن أن يستقبل الأخبار التي وصلت مساء إطلاق سراحه من السجن على اعتبار أن الملك وافق على مبدأ الحكومة الدستورية لـ ڤينيسيا ـ لومبارديا، الا أن مثل ذلك العرض كان قد أصبح شينًا قليلًا جدًّا... ومتأخرًا جدًّا. كان مانن الآن مصرًا على عدم الموافقة على ما هو أقل من طرد كل النمساويين من الأراضي الڤينيسية، صباح يوم الثاني والعشرين من مارس ـ وهو يوم خُلُدت ذكر اه بإطلاقه على أهم شارع تجارى في ڤينيسيا ـ قام هو ورجاله باحتلال الترسانة العسكرية دون مقاومة، وصادروا كل ما بها من أسلحة وذخائر، ثم قام بعد على رأس موكب نصر بالتوجه إلى الميدان الكبير ليعلن قيام جمهورية، منهيًا كلمته بصيحة مدوية "ڤيڤا سان ماركو". ـ Viva الكبير ليعلن قيام جمهورية، منهيًا كلمته بصيحة مدوية "ڤيڤا سان ماركو". - Viva نصف القرن. في نفس الوقت، كان بالفي قد وقع مرسوم استسلام، تاركًا السلطة الفعلية نصف القرن. في نفس الوقت، كان بالفي قد وقع مرسوم استسلام، تاركًا السلطة الفعلية أسلحتها ـ إلى تريستا ـ Trieste.

مرة أخرى، عادت قينيسيا جمهورية، إلا أنه كان من الواضح منذ الأيام الأولى أن الجمهورية كانت تواجه خطرًا قاتلًا. انسحب النمساويون لكنهم لم يُهزموا، كما أن الجمهورية كانت مقصورة على المدن الرئيسية. كان راديتسكى يسيطر على معظم المناطق الريفية، وبعد سقوط "قيزنزا – Vicenza" في العاشر من يونيو كانت كل اليابسة القينيسية قد عادت لأيدى النمساويين. لم تكن قينيسيا تتصور أنها ستقف وحيدة، وهكذا في الرابع من يوليو، صوَّت المجلس القينيسي، الذي كان قد انتخب حديثًا، للاندماج مع پيدمونت؛ حيث كان كافور ينادى، على نحو أكثر إلحاحًا، بالوحدة الإيطالية. كان يومًا

مأساويًا بالنسبة لدانييل مانن، الذى سلم فورًا لحكومة مؤقتة واعتزل الحياة العامة. (بعد عدة أيام شاهدوه يرتدى زى جندى أثناء قيامه بالحراسة فى الرواق). فى الوقت نفسه كان نحو ثلاثة آلاف جندى من قوات بيدمنتو قد سمح لهم بالإقامة فى المدينة، وكان ذلك بالنسبة لأهالى فينيسيا أمرًا سيئًا، وكأن النمساويين عادوا مرة أخرى.

«كل يوم يثبت البابا أنه شخص يقتقر إلى الخبرة، كان قد ولد ونشأ في أسرة ليبرالية، وتعلم في مدرسة سينة، ولم يوجه عقله الشؤون الحكم، ولأنه كان دافئ القلب ضعيف العقل ترك نفسه - منذ أن وضع التيرة على رأسه - لكى يرضخ ويقع في شراك لم يعد يعرف كيف يخرج منها، وإذا مضت الأمور في مسارها الطبيعي، فسوف يطرد من روما.»

العبارات النبوئية السابقة، كان قد كتبها الأمير متيرنخ، السكرتير الأول في سفارة النمسا إلى سفيرة في پاريس في أكتوبر 1847. كان موضوعها هو چيوڤاني ماريا ماستاي - فيريتي - Giovanni Maria Mastai - Ferretti، أسقف أيمولا - Bimola اسبقا، ورنيس أساقفة سپوليتو - Spoleto، الذي كان قد انتخب في العام السابق - و هو في الرابعة والخمسين - ليكون البابا پيوس التاسع بواسطة ليبرالي إيطاليًا، وكل أوربا الغربية في الحقيقة، وكانت أخبار انتخابه مثيرة ومبهجة. كان البابا الجديد يبدو واحدًا منهم، ففي أول شهر له في المنصب، أصدر عفوًا عن أكثر من ألف من السجناء السياسيين والمنفيين(8)، وبعد أسابيع قليلة كان يقيم احتفالات للجنسين في الهواء الطلق في حديقة الكورينال. في الوقت نفسه شجع على قيام مشروعات للسكك الحديدية وإنارة شوارع روما بالغاز. أسس صحافة حرة أو قريبة من ذلك، وبدأ إصلاحات التعرفة، وأدخل غير الإكليريكيين للعمل في الإدارة البابوية، كما ألغي ذلك القانون الشاذ الذي كان يجبر اليهود على الاستماع إلى موعظة مسيحية مرة في الأسبوع. باحتشاد الناس حوله أينما ذهب، كان أن أصبح أكثر شخص محبوب في إيطاليا.

إلا أن تلك السمعة الطيبة كان لها مخاطرها. كانت كل تظاهرة سياسية، من أكثرها اعتدالًا إلى أكثرها تورية تدعى الآن دعمه لها وتطالب بالمزيد منه، فظهر اسمه على الموف اللافتات وكثيرًا ما كان ذلك من أجل قضايا كان يعارضها بشدة. بتفجر ثورات ألوف اللافتات وكثيرًا ما كان ذلك من أجل قضايا كان يعارضها بشدة. بتفجر ثورات 1848، أصبح الدفاع عن موقعه أو المحافظة عليه أكثر صعوبة. پيو نونو... پيو نونو... پيو نونو، Pio Nono!, Pio Nono!, Pio Nono ونو، الجموع پيو نونو، مدينة بعد أخرى، وعندما أنهى البابا كلمة له بعبارة "فليبارك وهى تموج عبر شوارع مدينة بعد أخرى، وعندما أنهى البابا كلمة له بعبارة "فليبارك الرب إيطاليا"، فهمت العبارة على القور باعتبارها مصادقة على الحلم العام بإيطاليا موحدة، متحررة إلى الأبد من الحكم النمساوى. (من الصعب في الحقيقة القول: إن پيوس

كان يريد أن يرى إيطاليا موحدة، فبصرف النظر عن أى شىء آخر، ماذا سيكون مصير الدول البابوية؟). باختصار، كان البابا قد وجد نفسه الآن على قطار جامح بلا سائق، أمله الوحيد أن يوقفه بأى طريقة.

بنهاية يناير من ذلك العام المشؤوم، كان فيضان الدساتير الجديدة قد بدأ، كان فرديناند قد منح ناپولى دستورًا فى التاسع والعشرين من الشهر، وبعد ذلك باسبوع، منح الدوق الأكبر فلورنسا دستورًا آخر. فى الخامس من مارس، بعد ثورة پاريس وهروب لويس فيليپ، منح تشارلز ألبرت ملك سافوى دستورًا له تورين. ثم جاء دور ڤيينا فى الثالث عشر من مارس، عندما هرب متيرنخ نفسه. كانت تلك أهم الأخبار، كان هناك أمل جديد فى صدر كل زعيم وطنى إيطالى ممن كانوا ينظرون إلى القاتيكان كمبادر. فى الخامس عشر من مارس، منح البابا پيوس روما دستورًا، لم يكن دستورًا شديد الليبرالية. كان وزيره الأول الكاردينال أنتونيللى (9) قد راعى ذلك - كما أنه لم يستمر طويلًا كما كشفت الأمور فيما بعد، إلا أنه حقق الهدف منه. پيوس، الذى لم يكن على استعداد لأن يقود ثورة أوروبية، لم يكن يريد كذلك أن يبدو متقاعمًا.

فى الرابع والعشرين من مارس - نفس اليوم الذى أعلن فيه تشارلز ألبرت الحرب على النمسا - قام الچنرال چيوڤانى ديوراندو - Giovanni Durando بقيادة الحرس المتقدم لجيش بابوى، خارجًا من روما لحماية الحدود الشمالية للدول البابوية من أى هجوم نمساوى محتمل. كان ذلك يعتبر إجراء دفاعيًّا، ولكن مثيرى الحرب رفضوا أن يعتبروه كذلك؛ فالنمسا، حسب زعمهم، كانت قد أعلنت الحرب على إيطاليا المسيحية. كانت تلك إذن حربًا مقدسة، حربًا صليبية، ذات هدف مقدس، وهو طرد الغزاة من الأراضى الإيطالية المقدسة.

كان المتوقع أن يستثير ذلك غضب البابا بيوس، كان لا يمكن أن يتغاضى عن سياسة عدوانية كتلك، على الأقل ضد دولة كاثوليكية، كما كان من الضرورى جدًا بالنسبة له أن يوضح موقفه مرة وإلى الأبد، كانت النتيجة ما عرف بخطبة 29 أبريل 1848 التحذيرية - Allocution of 29 April 1848، بعيدًا عن قيادة الحملة من أجل إيطاليا موحدة، أعلن أنه كان ضدها بكل قوة. ينبغى على الإيطاليين النقاة الذين يخشون الرب أن ينسوا فكرة الوحدة برمتها، وأن يتعهدوا مرة أخرى بالولاء لأمر انهم الفرديين.

رحب الملك فرديناند بخطبة التاسع والعشرين من أبريل، وكان يراها عذرًا كافيًا لإعادة الجيش الذى كان قد أرسله إلى الشمال بقيادة الچنرال بيبى. (يحسب لبيبى أنه لم ينفذ أو امره، وقاد نحو ألفين من رجاله دفاعًا عن ڤينيسيا). عن طريق عدد كبير من

الوطنيين الإيطاليين الذين كانوا يجوبون البلاد طولًا وعرضًا، انتقلت الأخبار التى تلقاها الناس بقدر من الرعب، غير أن قضية الوحدة لم تتأثر كما ستكشف الأحداث التالية. كانت الحركة قد انتشرت ومن المتعذر إيقافها، كان الضرر الوحيد الذى وقع هو ما لحق بسمعة پيوس نفسه، حتى ذلك الحين كان بطلًا، من الأن سيصبح خاننًا، بالإضافة إلى أن تلك الخطبة أظهرت (وربما مثلما لم يظهر أى شىء آخر) مدى ضعف البابا وعدم قدرته على التأثير في الأحداث، كل شعبيته الوهمية ذهبت أدراج الرياح بين عشية وضحاها، والأن كان قد جاء دوره لكى يواجه الثورة، في الشهور السبعة الأولى، كان يكافح من أجل الصمود، ولكن عندما تعرض وزيره الأول الكونت بيلليجرينو روسى يكافح من أجل الصمود، ولكن عندما تعرض وزيره الأول الكونت بيلليجرينو روسى مبنى المستشارية، أدرك أن روما لم تعد مكانًا أمنًا بالنسبة له. في الرابع والعشرين من نوفمبر، تسلل متنكرًا في ثياب قس صغير وخرج من قصر كويرين، عن طريق باب بونبي، فارا إلى جايبتا — Gaeta؛ حيث استقبله الملك فرديناند بحفاوة.

فى البداية، حقق جيش پيدمونت قدرًا من النجاح، ففى وقت سريع، ألحق هزيمة منكرة بجيش تشارلز ألبرت فى الرابع والعشرين من يوليو بالقرب من كاستوزا - -Cus منكرة بجيش تشارلز ألبرت فى الرابع والعشرين من يوليو بالقرب من كاستوزا - toza على بعد أميال قليلة، جنوب غرب ڤيرونا. بعد ذلك ارتدا إلى ميلان بينما كان راديتسكى يطارده، وفى الرابع من أغسطس اضطر لطلب هدنة وانسحب هو وجيشه إلى ما وراء حدودهم، بعد يومين، استسلم أبناء ميلان، وقاد المارشال العجوز - الذى لا يقهر - جيشه عاندًا إلى المدينة.

انتهت المرحلة الأولى من الحرب وخرجت منها النمسا منتصرة تمامًا، لم تعد لتكون مسيطرة دون منازع على قينيسيا - لومبارديا فحسب، وَقَعت ناپولى سلمًا منفصلًا. روما استلمت. فرنسا، فى شخص وزير خارجيتها الشاعر ألفونس دو لامارتين - Alphonse استلمت. فرنسا، فى شخص وزير خارجيتها الشاعر ألفونس دو لامارتين - de Lamartine ، أصدرت بيانًا جمهوريًّا أحدث جلبة مشجعة، وإن لم يقدم أى مساعدة نشطة أو مادية. بعد أقل من خمسة أشهر من إعلان الجمهورية القينيسية الجديدة، كانت قوى الثورة المضادة قد غدت منتصرة على امتداد البر الإيطالي الرئيسي.

لم تكن ڤينيسيا آسفة وهى تودع الپيدمونتيين، إلا أنها - مرة أخرى - كانت تقف وحيدة، كان أملها الوحيد الآن هو مانن الذى كان قد خلع زى الجندية تمامًا، وفى الثالث عشر من أغسطس دعاه المجلس لتولى سلطات مطلقة. رفض على اعتبار أنه لم يكن يعرف شيئًا عن الشؤون العسكرية، ولكنه اقتنع فى النهاية برئاسة حكومة ثلاثية، كانت شهرته طاغية لدرجة أن زميليه قبلا بأن يظلا قابعين فى خلفية المشهد: الحقيقة أن

مانن كان دكتاتورًا في كل شيء باستثناء الاسم. تحت إرشاده فحسب، كان أن واصلت جمهورية فينيسيا الحرب طوال الشتاء التالى بشجاعة... وإن كان في ظل ياس متزايد.

كانت الكوارانتوتو سنة حاسمة بالنسبة لكل الدول الإيطالية. استراتيجيًا، كان الوضع قد تغير قليلًا، وفي معظم المواقع كانت النمسا قد ظلت سيدة... سياسيًا، كان هناك تحول دراماتيكي في الرأى العام. في مطلع العام، كان معظم الإيطاليين الوطنيين يفكرون من منظور التخلص من قوى الاحتلال النمساوي، وعند نهايته كان الهدف الأهم - في كل مكان ما عدا ثينيسيا - هو إيطاليا موحدة، كان التغيير يلوح في الأفق. أخيرًا، بدا الإيطاليون وكأنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم الذي طال انتظاره. اقد بدأ الريزور حيمنتو Risorgimento – أو البعث.

### هوامش الفصل السابع والعشرين

- (1) مات فرديناند الأول في 1825 وخَلْفه ابنه فرانسيس الأول الذي حكم لمدة خمس سنوات فحسب. ابنه فرديناند الثاني حكم من 1830 1859 .
- Quarantotto (2) كلمة ايطالية تعنى "ثمانية وأربعين؛ تفصيلًا، Quaranta تعنى "أربعين" و Otto تعنى "ثمانية" وتلفظ الكلمة كلها: Kwah rahn toht toh
  - (3) كان ذلك الحدث هو الذي أعطى فرديناند لقب الشهرة "الملك بومبا King Bomba".
- (4) تم تخليد ذكر اهم فى البندقية بإعادة تسمية كامپوس. چيوڤانى السابق فى براجورا Bragora، الذى يعرف الأن بـ كامبو باندبيرا ومورو Campo Bamdiera e Moro .
- (5) كانت النمسا تحصل على عاندات كبيرة من لومبارديا من جراء الضرائب الكبيرة على السيجار، وكان رد الجيش النمساوى على ذلك هو توزيع كميات كبيرة من السيجار مجانًا على الضباط والجنود، مع أوامر بنفث الدخان في وجوه الإيطاليين.
- (6) كان رادتسكى قد شارك فى الحملات النمساوية الأولى ضد نابليون قبل أكثر من نصف القرن، وكان رنيسًا للأركان فى معركة ليبزج Leipzig فى 1813. شارك فى سبع عشرة حملة، وجرح سبع مرات، وقتل تحته تسعة خيول.
  - (7) "أطلقوا سراح ماتن وتوماسيو !".
  - (8) كان متيرنخ يهدد متذمرًا "إن الرب لا يمنح العفو هكذا.. بل يصفح!".
- (9) كان أنتونيللى مسنولًا إلى حد كبير عن تمكين البابا من التمسك بسلطته الزمنية إلى أطول مدة، كان سياسيًا ممتازًا وصاحب شخصية ساحرة ومغامرات جنسية عديدة، يشهد على ذلك أبناؤه الكثر غير الشرعيين. "عندما يقف فى أحد الصالونات بالقرب من امرأة جميلة، عندما يقترب منها ليتكلم ويلمس كتفيها مربتًا، ويدقق فى النصف الأعلى العارى من ثوبها، ترى فيه رجل الغابة وترتعد عندما تفكر فى العربات المقلوبة على جانب الطريق". -Edmond About «La ques وترتعد عندما تقباساً عن Holt من كتابه Risorgimento . ص 139.

# الفصل الثامن والعشرون

## "The Risorgimento" - الـ " ريزورجيمنتو

- ماتزينى: 1837 غاريبالدى: 1848 أودينوت يزحف على روما: 1849 غاريبالدى يغادر إيطاليا: 1849 موت مانن: 1857 نايوليون الثالث يلتقى كاڤور:
- 1858 سولفرينو: 1859 استدعاء كاڤور: 1860 غاريبالدى وكاڤور: 1860
- غاريبالدى في ناپولى: 1860 صنع إيطاليا: 1861 التحالف الروسي الإيطالي:
  - 1870 الحرب الفرنسية البروسية: 1870

لعلى متيرنخ لم يتجاوز الحقيقة عندما قال: إن «إيطاليا ليست سوى تعبير جغرافى»، لم يحدث على مدى تاريخها أن كانت إيطاليا دولة واحدة، حتى أيام روما الإمبراطورية، كانت مجرد جزء – صغير دائمًا – من الدولة الرومانية، منذ العصور الوسطى الباكرة وربما من قبل ذلك - كان مفهوم الدولة الإيطالية موجودًا، ولكن كتصور بعيد: كان دانتى ويترارك قد حلما به، كما حلم به ماكياڤيللى- Machiavelli فيما بعد، جغرافيًا ولغويًا، كان ذلك أمرًا معقولًا، إلا أن الأرض كانت منقسمة على نفسها، كما كانت الفجوات والخصومات حادة بين مدينة ومدينة، وبين الجويلف والجيباليين، وبين الإمبراطور والبابا، لدرجة أن الوحدة لم تكن تبدو أمرًا واردًا في القرن التاسع عشر.

ولكن جاءت الكوار انتوتو فتغير كل شيء. فجأة، أصبح الحلم البعيد هدفًا يمكن تحقيقه. لم يكن لدى الكونت كاميللو كاڤور سبب جيد، لكى يطلق على جريدته اسم "البعث- IL Risorgimento" - لم يكن من الوارد أن يكون هناك انبعاث نحو هدف لم يكن له وجود من قبل - ولكن الكلمة كان لها وقع جميل وسرعان ما تم تبينها. كان المطلوب الأن هو وجود قيادة.

مع بداية العام 1849، كان هناك مناضل واحد جاد فحسب، على المستوى القومى، كانت فينيسيا - لومبار ديا ما زالت تحت الحكم النمساوى، من الواضح أن روما كانت مستبعدة؛ حيث إن مشكلة البابوية كانت قد بقيت دون حل، بالرغم من أن البابا پيوس كان فى منفاه الاختيارى منذ أسابيع، لم تكن ناپولى تحت حكم الملك بومبا - Bomba المتزمت جديرة بالاعتبار، كما أن الدول الإيطالية الأخرى كانت صغيرة وضعيفة وغير مؤهلة لذلك، كانت پيدمونت هى الخيار الواضح، وبالرغم من أنها كانت ما زالت تعانى من هزيمتها فى العام السابق، كانت نشطة وطموحة ويكبر حجمها باضطراد.(١) كان ملكها تشارلز ألبرت على العرش منذ 1831، وكان عدوًا لدودًا للنمسا.

الا أن تشاران ألبرت، كملك في الحكم، لم يستطع أن يعطى الحركة ـ التي كانت في النهاية جمهورية إلى حد بعيد - القيادة الشخصية الكاريزمية التي كانت تتطلبها. في السنوات الباكرة على الأقل، سيكون ذلك مهمة جيوسيپي ماتزيني - Giuseppe في السنوات الباكرة على الأقل، سيكون ذلك مهمة جيوسيپي ماتزيني من مواليد چنوة في 1805، ولكن تدابير مؤتمر ڤيينا بعد عشر سنوات جعلته من مواطني پيدمونت بشكل تلقائي، ورغم أنه درس الطب والقانون على نحو عابر، كانت فكرة التجديد الإيطالي مسيطرة عليه منذ الدراسة الجامعية، لدرجة أنه

اعتقل لفترة قصيرة، ثم نفى إلى مرسيليا في فبراير 1831 نتيجة نشاطه الثورى، وبقى منفيًا طوال حياته حيث عاش هناك وفي لندن.

عندما جاء إلى مرسيليا، كان أن أسس ماتزينى الحركة التى أطلق عليها المعانه المعانه المعانه المعانه المعانه المعانه المعانه وعيها، كانت موجهة حصريًا لمن هم تحت الأربعين من العمر، فى محاولة لتنمية وعيهم القومى؛ لتصبح بعد ذلك "رابطة قومية إيطالية كبرى" ذات هدف معلن، وهو تحرير إيطاليا عن طريق الثورة إذا لزم الأمر. حققت الرابطة نجاحًا فوريًا، ففى غضون عامين من تأسيسها كان عدد أعضائها قد بلغ عضوا. أصدرت الرابطة مطبوعة دورية - كانت تحمل اسم الرابطة نفسه - صدر منها عضوا. أعداد فى عاميها الأولين: كان ذلك إنجازًا لا يستهان به، فقد كان كل عدد منها يضم مانتى صفحة، كتب معظمها ماتزيني.

بحلول العام 1833، كان ماتزينى جاهزًا للعمل. اجتذبت "إيطاليا الفتاة" عددًا كبيرًا من شباب ضباط وجنود جيش پيدمونت، والآن كان يخطط مع صديق طفولته چاكوپو رافينى Jacopo Raffini لانتفاضات متزامنة فى چنوة وأليساندريا - Alessan، كان يعتقد أنها سوف تنتشر فى ربوع البلاد للإطاحة بالحكومة، وإسقاط تشارلز ألبرت فى آخر الأمر. من أسف أن الخطة اكتشفت قبل أن تبدأ تلك الانتفاضات. لم يكن اكتشاف الخطة نتيجة خطأ من أى من المدبرين الرئيسيين لها، ولكن ما حدث هو أن تم إلقاء القبض على شركانهما، وأعدم اثنا عشر منهم رميًا بالرصاص. قطع رافينى أوردته فى السجن.

لم يكن ماتزينى فى خطر مباشر على الحدود الفرنسية، ولكن مارسيليا كانت تعج بعملاء بيدمنتو، فاسرع بالمغادرة إلى چنيف ليكون فى مأمن، بعد ثلاث سنوات وبعد عدة مؤتمرات فاشلة، كانت سويسرا قد أصبحت غير آمنة بالنسبة له كذلك، وصل إلى لندن فى يناير 1837 حيث سيقضى الإحدى عشرة سنة التالية لتصبح لندن وطنه الثانى. هنا، سيلقى بنفسه مرة أخرى فى دوامة النشاط المحموم: ينفخ حياة جديدة فى "إيطاليا الفتاة"، ويؤسس مدرسة مجانية للأطفال الإيطاليين، ويصدر جريدة أخرى، ويكتب مئات الرسائل كل يوم للوطنيين الإيطاليين والمنفيين فى العالم - حيث كان قد أصبح هناك الآن لجان ثورية، ليس فى إيطاليا فحسب، بل وفى دول أوروبية أخرى عديدة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية.

كان لديه طاقة على العمل ومثابرة، جعلت من ذلك الإيطالي المتميز شخصية شهيرة في لندن، بعد سبع سنوات من مجيئه، كان يحظى بشهرة مفاجئة وغير متوقعة، كان

لها فائدة كبيرة بالنسبة لقضيته. في أوائل 1844، بدأت تساوره الشكوك في أن رسائله كانت تفتح سرًا قبل تسلمها، الأمر الذي أكدته تجارب قليلة بسيطة، على الفور، شكا لصديق له كان عضوًا في البرلمان، فقدم بدوره استجوابًا في مجلس العموم. في البداية، أنكر السير چيمس جراهام - Sir James Graham وزير الداخلية الاتهام، إلا أنه عند مواجهته بالدليل اضطر للاعتراف بأن مكتبه كان يقوم بالفعل بفتح الرسائل، بطلب من سفير النمسا. الفضيحة التي نجمت عن ذلك (بدأ الناس يكتبون على مظاريف رسائلهم: ممنوع الجرهمة "Not to be Grahamed") لم تسلط الضوء على ماتزيني فحسب، وإنما جعلته كذلك يكتب "رسالة مفتوحة" إلى جراهام يوضح فيها القضية الإيطالية بالتفصيل، كما أن إعادة نشر الرسالة على نطاق واسع، حققت له ما كان يحتاجه من شعبية. كان صديقه توماس كارليل- Thomas Carlyle يرى أن فتح رسائله كان أفضل شيء حدث له.

الرحيل السريع للبابا فاجأ روما. كان الوزير الأول في الحكومة البابوية جيوسيپي جاليتي - Giuseppe Galletti - وكان صديعًا قديمًا لـ "ماتزيني" وعاد إلى روما بموجب العفو العام وخلف روسي المقتول - أرسل أو لا وفدًا إلى جاييتا لإقناع پيوس بالعودة، وعندما تم رفض مقابلة الوفد، دعا جاليتي لتشكيل مجلس روماني لوضع دستور، يكون مكونًا من مانتي عضو منتخب يجتمع في المدينة في الخامس من فبراير 1849. كان الوقت ضيعًا والحاجة ملحة، وفي الموعد المحدد كان قد جاء 142 عضوًا إلى قصر كانسيلاريا. بعد أربعة أيام، صوت المجلس في الثانية صباحًا (كانت النسبة مائة وعشرين صوتًا إلى عشرة أصوات وامتناع اثني عشر عن التصويت) لوضع نهاية للسلطة الزمنية للبابا وتأسيس جمهورية رومانية. لم يكن ماتزيني حاضرًا، أما الشخصية الأكثر هيمنة على كل هذه الأحداث، فكان مغامرًا في الواحد والأربعين من العمر اسمه جيوسيپي غاريبالدي - Giuseppe Garibaldi

كان غاريبالدى، المولود فى نيس فى 1807 مثل ماتزينى، من پيدمونت، أما نيس فسوف يتم التنازل عنها لفرنسا فى 1860، كان غاريبالدى قد بدأ حياته المهنية تاجر بحر، وكان قد أصبح عضوًا فى "إيطاليا الفتاة" فى 1833. وكرجل أفعال كعادته، تورط فى العام التالى فى تمرد فاشل - أحد الحركات الفاشلة الكثيرة فى تلك السنوات الباكرة - وصدرت مذكرة بالقبض عليه. تمكن من الهرب إلى فرنسا فى الوقت المناسب، وفى الوقت نفسه كان قد حكم عليه غيابيًا فى تورين بالإعدام متهمًا بالخيانة، بعد فترة قصيرة من العمل فى البحرية التجارية الفرنسية، التحق ببحرية باى تونس، الذى عرض عليه من العمل فى البحرية التجارية الفرنسية، التحق ببحرية باى تونس، الذى عرض عليه

منصب القائد العام للأسطول، رفض العرض وأبحر أخيرًا في ديسمبر 1835 كوكيل ثان للربان، على سفينة شراعية فرنسية كانت متهجة إلى أمريكا الجنوبية، هنا سيمضى الاثنى عشر عامًا التالية، الأربعة الأولى منها يحارب في صفوف دولة صغيرة كانت تحاول - دون نجاح - التحرر من السيطرة البرازيلية، خرج بصعوبة في 1841 إلى مونتقيديو - Montevideo هو وصديقته البرازيلية أنيتا ريبيرو دا سلقًا- -Anita Ri مونتقيديو دا سلقًا- المائل عن بحرية أوروجواى، وقيادة رابطة من الإيطاليين المنفيين، أوائل جماعة القمصان الحمراء - Red Shirts، التي سيرتبط اسمه بها فيما بعد - بعد انتصاره في معركة سانت أنتونيو - Sant, Autonio البطولية (وإن كانت غير مهمة) في 1846، امتدت شهرته إلى أوربا. الآن، كان قد أصبح ثائرًا محترفًا، سوف تضعه خبرته في حرب العصابات في المكان الذي يليق به في القادم من السنوات.

بمجرد أن سمع غاريبالدى بثورات 1848، جمع ستين عضوا من "القمصان الحمراء" واستقلوا السفينة التالية عاندين إلى إيطاليا. بعد أن رفضت عروضه الأولى للحرب لصالح البابا، ثم لصالح بيدمونت - كان تشارلز ألبرت لم ينس بعد أنه كان تحت حكم بالإعدام - اتجه إلى ميلان؛ حيث كان ماتزينى قد وصل بالفعل، ودخل المعمعة على الفور. تجاهل الهدنة التى تلت هزيمة تشارلز ألبرت في كاستوزا، وواصل حربه الخاصة ضد النمساويين، وفي آخر أغسطس لم يكن أمامه سوى أن ينسحب إلى سويسرا أمام التفوق العددى الذي كان يواجهه، سيمضى هناك الأشهر الثلاثة التالية مع أنيتا، ولكنه عندما يسمع بفرار البابا، سيهرع فورًا مع جماعة من المتطوعين الذين يعملون معه إلى روما، و هناك سينتخب عضوًا في مجلس النواب الجديد، وكان هو الذي اقترح رسميًا ضرورة أن تكون روما منذ ذلك الحين جمهورية مستقلة.

المدهش أن ماتزينى لم يكن موجودًا أثناء تلك الأحداث المثيرة. واصل رحلته من ميلان إلى فلورنسا - التى كان الدوق ليوپولد الأكبر قد غادرها على عجل - على أمل عقيم، بإقناع الحكومة بأن تعلن الجمهورية وتتحد مع جمهورية روما، وفى أوائل مارس كان أن شق طريقه - لأول مرة - إلى العاصمة الجديدة؛ حيث كان ينتظره مقعد فى مجلس النواب، وكما كان متوقعًا، تم استقباله استقبال الأبطال، ودعى للجلوس على يمين الرئيس.

كان من سوء الحظ أن يختار ملك بيدمونت تلك اللحظة ليعلن انتهاء الهدنة التي كان قد تم توقيعها قبل سبعة أشهر، ويستأنف حربه ضد النمسا، أما لماذا فعل ذلك، فيظل

لغزًا غير مفهوم، ربما كان يخشى عصيانًا آخر وأن يفقد عرشه، والأكثر احتمالًا أنه كان يرى نفسه بطل إيطاليا ومحررها، من هنا كان إصراره على عدم السماح بأن تكون هزيمة كاستوزا نهاية لتاريخه العسكرى، كانت الهزيمة قد أظهرت له أنه لم يكن قائدًا عسكريًّا، وفي المرحلة الثانية من الحرب، بينما كان يحتفظ بالقيادة الاسمية، كان قد أسند القيادة الفعلية لشخص پولندى يدعى قوچتيك كرزانوقسكى -Wojtiech Chrza أسند القيادة الفعلية لمحنكًا في حروب ناپوليون.

لا شك فى أن يكون كرزانو فسكى قد بذل كل ما فى وسعه، ولكنه لم يكن چنرالا أفضل من رئيسه، بعد أقل من أسبوعين من استئناف الحرب وجد أبناء پيدمونت أنفسهم فى مواجهة راديتسكى فى نو قارا - Novara، التى تبعد نحو ثلاثين ميلا غربى ميلان، ومثلما كان الوضع فى كاستوزا، لم يكونوا نذًا للنمساويين الذين كانوا أكثر عددًا بفارق ضنيل، ولكنهم كانوا أكثر انضباطًا واحترافًا، أبدى تشارلز ألبرت شجاعة نادرة، وكان يتحرك بجسارة ودون خوف فى الميدان بينما تدوى من حوله الطلقات من كل اتجاه نجا من الموت ولم يصب بأذى، ولكن قواته هز مت وخسروا المعركة مدينة واحدة هى بريشيا - Brescia، صمدت أيامًا قليلة، ولكن سرعان ما هز مت بدورها أمام الچنرال النمساوى چوليوس قون هاينو - لابام Victor بكل وحشيته وضراوته التى كان معروفًا بها (2) تنازل تشارلز ألبرت عن العرش لابنه فيكتور إيمانويل - Victor كان معروفًا بها إلى أو يورتو - المساوية توقيع هدنة جديدة، بعد أن سمح له بالمرور كمواطن عادى عبر الخطوط النمساوية، لجأ إلى أو يورتو - Oporto ليموت هناك بعد أربعة أشهر، ربما بسبب أزمة قلبية.

\*\* \*\* \*\*

كثيرًا ما كان جيوسيبي ماتزيني يظن أن روما الإمبر اطورية وروما البابوية لا بد من أن تتبعهما روما ثالثة: روما الشعب. الآن، كان الحلم قد أصبح حقيقة. كان مجلس النواب قد وضع الجمهورية الجديدة بين أيدى حكومة ثلاثية، كان هناك تجاهل فعلى لاثنين من أعضائها. الآن، كان ماتزيني هو الحاكم الفعلي والمطلق، لروما. لم يكن الدكتاتور الأول ولن يكون الأخير، ولكن يمكن القول: إنه لم يكن له مثيل، في مكتبه الصغير الضيق في قصر الكويرينال، كان بإمكان أي شخص أن يصل إليه، كان يتناول طعامه كل يوم في نفس المطعم الإيطالي الرخيص الذي اعتاد الذهاب إليه، تبرع براتبه الشهري (32 في نفس المطعم الإيطالي الرخيص الذي اعتاد الذهاب اليه، تبرع براتبه الشهري (يام المنه الله عقوبة الإعدام، أدخل الاقتراع العام للذكور، أعلن الحرية الكاملة للصحافة، لعمله، ألغي عقوبة الإعدام، أدخل الاقتراع العام للذكور، أعلن الحرية الكاملة للصحافة،

وأعاد النظام للدول البابوية التى كانت قد أصبحت نهبًا للمتطرفين الجمهوريين. كان بلا شك بإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك، إلا أنه كان يعرف أنه كان يسابق الزمن: قال أمام مجلس النواب: "لا بد من أن نعمل كرجال يرون العدو على أبوابهم، وفي الوقت نفسه كرجال يعملون من أجل الخلود"، لم يكن يقول أكثر من الحقيقة. في أوانل أبريل، كانت هناك أخبار من پاريس تنذر بالسوء، كان هناك حملة فرنسية قد بدأت زحفها، قادمة على الطريق.

فى الثامن عشر من فبراير، كان البابا پيوس فى جاييتا، قد تقدم بمناشدة رسمية لكل من فرنسا والنمسا وإسپانيا وناپولى للمساعدة، لن يكون بين تلك القوى الأربع من سيتخلى عنه؛ ولكن الخطر الأعظم بالنسبة لماتزينى كان فرنسا - التى ستكون استجابتها متوقفة على طبيعة جمهوريتها الجديدة، وبخاصة على الأمير لويس ناپوليون - Louis Napoleon رئيسها المنتخب الجديد. قبل نحو عشرين سنة، كان الأمير متورطًا فى مؤامرة ضد البابوية، وتم طرده من روما، التى كان ما زال يحمل ضغائنه لها. من ناحية أخرى، كان منذ نوڤارا، يمكنه أن يرى النمسا أكثر قوة فى إيطاليا، منها فى أى وقت آخر، فكيف يمكن أن يفكر فى إمكانية قدوم النمساويين الأن إلى الجنوب ويعيدون البابا بشروطهم؟ إذا لم يقم هو بإجراء ما، فإن ذلك ما سوف يقومون به. لم يكن لديه شك فى ذلك.

بناء على ذلك أصدر أوامره. في الخامس والعشرين من أبريل 1849، رسا الچنرال نيكو لاس أويدينو- Nicholas Oudinot ابن أحد مارشالات ناپوليون - في شيڤيتاڤيكيا، على رأس قوة مكونة من نحو تسعة آلاف مقاتل، وبدأ مسيرة الأربعين ميلا نحو روما. كان منذ البداية واقعًا تحت سوء فهم. كان قد أصبح يعتقد أن الجمهورية كانت مفروضة من قبل مجموعة من التوار، على شعب كارم لها، وأنها سوف تسقط في وقت قصير، وأنه ورجاله سيكونون محل ترحيب باعتبارهم محررين. كانت أو امره هي عدم إعطاء الحكومة التلاثية أو المجلس أي اعتراف رسمى، وإنما القيام باحتلال المدينة سلميًا... ودون طلقة واحدة إن أمكن.

كانت هناك مفاجأة فى انتظارة، رغم أن أهالى روما لم يكن لديهم أمل كبير فى الدفاع عن مدينتهم ضد جيش مدرب جيد التجهيز، كانوا مستعدين للقتال، كانت قواتهم الخاصة مكونة من القوات البابوية النظامية، والكار ابنييرى، (3) وهى قوة خاصة ضمن الجيش الإيطالى كانت تقوم بمهام الشرطة، والحرس الوطنى المكون من نحو ألف جندى، وقوات المتطوعين التى شكلت فى المدينة من نحو 1400 فرد، والجماهير نفسها التى

كان يمكن أن تستخدم كل ما يتيسر لها من أسلحة، ولكن الأعداد الكلية كانت ما زالت قليلة جدًا، ولذلك كانت فرحتهم كبيرة عندما دخل غاريبالدى المدينة، على رأس فيلق من 1300 مقاتلًا كان قد جمعهم فى «روماجنا – Romagna». (4) بعد يومين، كانت هناك قوة من «بيرسجلييرى – Bersaglieri» لومبارديا، بقبعاتهم المميزة ذات الحواف العريضة المزينة بريش الديكة الأخضر، كانت أعداد المدافعين تتزايد، ولكن التفوق كان ما زال فى غير صالحهم، وكانوا يعرفون ذلك.

وقعت المعركة الأولى للاستيلاء على روما فى الثلاثين من أبريل، كان جهل أودينو وعدم إدراكه سببًا فى إنقاذ الموقف، لم يكن قد أحضر معه مدافع للحصار ولا سلالم لتسلق الأسوار، وعندما كانت قواته تتقدم نحو الفاتيكان وتل چازيكلوم، استقبلته نيران وانفجارات، وهنا فقط بدأ يدرك موقفه، بعدها هجم عليه فورًا فيلق غاريبالدى، وتبعه حملة الرماح من البيرسجلييرى. حارب هو ورجاله لمدة ست ساعات بكل قوتهم، إلا أنهم بحلول المساء اعترفوا بهزيمتهم، وانسحبوا عاندين إلى شيفيتاڤيكيا. فقدوا خمسمانة مقاتل بين قتيل وجريح، وأسر منهم 365 فردًا، ولكن ربما يكون ما لحق بهم من عار، هو أسوأ ما فى القصة.

فى تلك الليلة، كانت روما كلها فى حالة من الفرح المغامر، إلا أن الكل كان يعرف أن الفرنسيين لا بد أن يعودوا، كان الفرنسيون قد أدركوا أن روما أقرى مما كانوا يتوقعون، وبالرغم من ذلك كانوا مصممين على كسر شوكتها، بعد أقل من شهر، كان غاريبالدى خلال ذلك الوقت، قد زحف هو وفيلقه وقوات البيرسجلييرى جنوبًا لمواجهة جيش قادم من ناپولى، وطردوه من أراضى الجمهورية بسهولة — كان أودينو قد تلقى التعزيزات التى كان قد طلبها؛ وبواسطة ألف مقاتل من ورانه وتسليح أفضل من ذى قبل، كان أن زحف على روما فى الثالث من يونيو، للمرة الثانية.

متقدمًا من الغرب، كانت أهدافه الأولى هى «فيللا پامفيلى Villa Pamfili» و "فيللا كورسينى — Villa Corsini" على تل جانيكلوم. بنهاية اليوم كانت الاثنتان فى يده بكل أمان، ومدافعه رابضة فى مواقعها، كانت روما قد أصبحت بالفعل على وشك السقوط. ظل المدافعون عنها يحاربون بكل بسالة لمدة شهر تقريبًا، ولكن فى صباح الثلاثين من يونيو، كان ماتزينى يخاطب المجلس. كان هناك، كما قال لهم، ثلاثة احتمالات: الاستسلام، أو مواصلة القتال والموت فى الشوارع، أو اللجوء إلى التلال ومواصلة النضال. قرب منتصف النهار، ظهر غاريبالدى يغطيه التراب وقميصه الأحمر غارق فى الدم والعرق، كان قد حسم أمره. الاستسلام غير وارد، وقتال الشوارع – كما قال

- كان مستحيلًا، وعند التخلى عن منطقة "تر استيقير - Trastevere"، (6) كما سيكون ذلك ضروريًّا، سوف تتمكن المدافع الفرنسية من تدمير المدينة بكل سهولة. التلال إذن هي الحل، وكما قال: «حيثما نكون، ستكون روما». (7)

الغريب أن أغلبية النواب لم يوافقوا واختاوا خيارًا رابعًا: عدم الاستسلام، ولكن مع إعلان وقف إطلاق النار والبقاء في روما. كان ذلك مسارًا يبدو أنه لم يكن قد ورد على ذهن ماتزيني، وعلى أية حال وافق في آخر الأمر أن يتبناه بنفسه. كان الفرنسيون الذين باتوا يعتقدون أنه كان طاغية وكان مكروهًا، كانوا مدهوشين لرؤية رجل كذلك يسير في الشوارع دون خوف، ويحييه الناس باحترام أينما يذهب، لدرجة أنهم لم يكونوا يجرؤون على إلقاء القبض عليه، ولكن ماتزيني كان يعرف جيدًا أنه حتى وإن بقى حرًا طليقًا، سيكون بلا حول ولا قوة. بعد أيام انسل إلى لندن. كان يقول: إيطاليا بلدى، ولكن إنجلترا بيتي... إن كان لي بيت!»

فى الوقت نفسه، كان غاريبالدى يطلب متطوعين. «ليس عندى أجر ولا طعام ولا مأوى، عندى الجوع والعطش والزحف القسرى والقتال والموت، فليتبعنى من يحب وطنه بقلبه وليس بشفتيه فحسب». هرع نحو أربعة آلاف شخص للانضمام إليه، وبعد شهر تقريبًا، كانوا قد انسحبوا إلى جمهورية سان مارينو- San Marino الصغيرة، وهناك تفرق الجمع، ومن هناك غادر غاريبالدى وأنيتا وعدد قليل من أتباعه المخلصين إلى فينيسيا، الجمهورية الإيطالية الوحيدة التى كانت ما زالت تقاتل من أجل البقاء.

من أسف أن السفينة التى أبحروا عليها اعترضت سبيلها سفينة حربية نمساوية، وأجبر غاريبالدى على النزول منها فى منطقة بعيدة عن الساحل، تعرف الآن بورتو غاريبالدى، وقبل أن يتمكن من الوصول إلى البحيرة القينيسية ماتت حبيبته أنيتا بين ذراعيه. مؤقتًا، ضعفت حماسته ووهنت روحه. مرة أخرى غادر إيطاليا ليصل إلى نيويورك بعد أسابيع قليلة... لكى تبدأ المرحلة الثانية من منفاه الأمريكي.

\*\* \*\* \*\*

حتى لو كان غاريبالدى قد تمكن من الوصول إلى قينيسيا، لما استطاع أن يصنع الكثير. على مدى الشتاء السابق كله، وبالرغم من حصار نمساوى متقطع، كان دانييل مانن قد ركز كل جهده على بناء جيش قوى، وهى المهمة التى أوكلها للچنر ال بيبى، الذى أعلن بكل فرح عن استعداده لتقديم حياته فداء لإيطاليا ولجمهورية ڤينيسيا. وباعتباره أحد أبناء كالابريا، أثبت بيبى قدرته على تجنيد عدد كبير من الضباط والجنود السابقين

فى جيش ناپولى، وبحلول أو انل أبريل 1849، كانت النتيجة قوة منظمة من نحو عشرين ألف مقاتل، الأمر الذى شجع المجلس وملأه ثقة لكى يصدر مرسومًا بطوليًا: "ڤينيسيا سوف تقاوم أيًّا كان الثمن، وبهذا الهدف قد تم منح الرئيس مانن سلطات بلا حدود".

استمر الحصار حتى مايو 1849، عندما قبل القائد النمساوى أخيرًا فكرة استحالة تطويق بحيرة يبلغ محيطها نحو تسعين ميلًا، بينما تحتاج مدينة يبلغ تعدادها نحو مانتى ألف نسمة إلى وقت طويل لكى تتضور جوعًا، فلم يكن أمامه سوى ضرب حصار عسكرى كامل حولها. كان الهدف الأول هو قلعة مالجيرا - Malghera (مارجيرا - شعرى كامل حولها. كان الهدف الأول هو قلعة مالجيرا بعد قصف استمر ثلاثة أسابيع استسلمت، إلا أن الجسر نفسه مع عدد كبير آخر من الحصون المؤقتة على امتداده ظلت صامدة إلى حد ما. فى وقت باكر من شهر يوليو، كانت هناك فكرة عادية لدى النمساويين لمحاولة إلقاء قنابل على قينيسيا من أسطول من بالونات ضخمة، إلا أن التجربة فشلت تمامًا، وأعطت أهالى قينيسيا مادة للسخرية على الأقل، ولكنهم لم يكن لديهم أكثر من ذلك. أدى الحصار إلى نقص شديد فى المواد الغذائية، وبمرور الشهر وجدوا أنفسهم على حافة مجاعة. حتى السمك - المنتج القينيسي الرئيسي - كان قد أصبح شحيحًا؛ حيث كانت الكمية التى تنتجها البحيرة غير كافية لمد رمق الأهالى، تم تقنين حصص الخبز، إلا أن الأمر استمر فى التدهور. فى الثامن والعشرين من يوليو، سأل مانن رسميًا أعضاء المجلس، ما إذا كان بإمكان قينيسيا أن تستمر فى المقاومة أكثر من ذلك، ولكن مستمعيه كانوا مصرين على القتال حتى النهاية.

بدأ قصف المدينة بلا هوادة ليلة التاسع والعشرين، كان التركيز على الجزء الغربى منها، ربما لأن المدافع النمساوية، حتى عند رفعها إلى أعلى مسقط رأسى، لم يكن مداها يصل إلى ما هو أبعد من ذلك، ولحسن الحظ أن كان الميدان الرئيسى خارج المرمى المؤثر، من حسن الحظ كذلك أن معظم القذائف كانت مجرد كرات وليست قنابل قابلة للانفجار، كان النمساويون عادة يقومون بتسخينها لدرجة كبيرة قبل إطلاقها إلا أنه لم يكن هناك أفران تكفى لذلك، وكان من السهل التعامل مع النيران الصغيرة الناجمة عنها من قبل فرق الإطفاء في المدينة، التي كانت تضم الأن دانييل مانن كأحد أعضائها.

ولكن ضراوة القصف على مدى الأسابيع الثلاثة ونصف الأسبوع التالية كان لها أثرها الكبير في الروح المعنوية لأهالي المدينة، التي كانت قد سقطت في ذلك الوقب فريسة لأكبر بلاء وهو الكوليرا، بنهاية يوليو كان الوباء قد انتشر في أرجاء المدينة، وبسبب حرارة الجو زاد الأمر سوءًا وبخاصة في منطقة "كاستيللو - Castello"،

المزدحمة فى الجزء الشرقى، وكان معظم المعرضين للخطر فى الجزء الغربى قد فروا اليها، لم يكن حفارو القبور قادرين على ملاحقة أعداد الموتى - علمًا بأن الدفن عملية صعبة فى فينيسيا بطبيعة الحال - وكانت الجثث التى تنتظر الدفن تبقى مكدسة فى سهل كاتدرائية "سان بيترو دى كاستيللو S. Pietro di Castello" القديمة فى قينيسيا، وكما يروى، كانت الرائحة خانقة.

كان من الواضح أن النهاية قد اقتربت، في التاسع عشر من أغسطس انطلق جندولان الى "ميستر – Mestre" رافعين الرايات البيضاء، وبعد ثلاثة أيام، كان قد تم التوصل إلى اتفاق، كانت الشروط النمساوية متساهلة على نحو مثير للدهشة، كان مطلبهم الرئيسي أن يغادر قينيسيا فورًا كل الضباط والجنود الإيطاليين من رعايا الإمبراطورية الذين حاربوا ضدها، بالإضافة إلى طرد أربعين من القيادات القينيسية، في السابع والعشرين من أغسطس احتل النمساويون المدينة، وفي ذلك المساء نفسه أبحرت السفينة الفرنسية "پلوتون – Pluton" من "جيوديكا – Giudecca"، حاملة ججليملو پيپي ونيكولو توماسيو ودانييل مانن، مع سبعة وثلاثين آخرين.

استقر مانن وزوجته وابنته في پاريس؛ حيث كان يكتب المقالات للصحف الفرنسية ويعطى دروسًا في الإيطالية، كان أنذاك قد تخلى عن مثله الجمهورية، إلا أن أنظاره قد بقيت، مثل ماتزيني، على توحيد بلاده، كتب: "إنني مقتنع بأن واجبنا الأول هو أن نجعل إيطاليا حقيقة... الحزب الجمهوري يعلن لبيت ساڤوى: إذا صنعتم إيطاليا فنحن معكم، وإن لم... فلسنا معكم"، مات في پاريس في الثاني والعشرين من سبتمبر 1857 وكان في الثالثة والخمسين، بعد إحدى عشرة سنة أعيد رفاته إلى ڤينيسيا ليوضع في مقبرة تم تصميمها خصيصي مقابل السور الشمالي لكنيسة سان مارك. أمام منزله في كامپو سان پاتيرنيان مادك. أمام منزله في كامپو سان پاتيرنيان ويز ذيله في غضب.

\*\* \*\* \*\*

هل ضاعت الكوارانتوتو هباء؟ بحلول خريف 1849 كان الأمر يبدو كذلك. كان النمساويون قد عادوا إلى روما محتلة من الفرنسيين، وفي ناپولى كان "الملك بومبا للنمساويون قد مزق الدستور ليجمع في يده- مرة أخرى- سلطة مطلقة؛ فلورنسا ومودينا وبارما- وكانت كلها تحت حماية النمسا- كانت كلها تقريبًا في نفس الوضع. في شبه الجزيرة كلها، لم يكن قد تبقى حرًا سوى بيدمونت، ولكن بيدمونت كانت قد تغيرت هي الأخرى، كان تشارلز ألبرت الممشوق القوام، الوسيم، المثالى، قد مات. ابنه

إيمانويل كان قصير القامة غليظ الجسم وقبيحًا. كان كل همه - أو هكذا كان يبدو - الصيد والنساء، إلا أنه كان أكثر ذكاء مما يدل عليه مظهره، وبالرغم من خجله وارتباكه عندما يكون وسط الأخرين، لم يكن ينقصه الكثير من الناحية السياسية، من الصعب تصور الريزور جيمنتو بدونه.

إلا أن قيكتور إيمانويل كان يمكن أن يسقط، لولا الوزير الأول لديه كاميللو كاڤور، الذى خلف ماسيمو دازيجليو - Massimo d'Azeglio، المقاوم القوى للإكليروس، فى أو اخر 1852، وبقى متنفذًا، مع فترات انقطاع قصيرة على مدى السنوات التسع التالية، وهى السنوات التى كانت بالغة الأهمية بالنسبة لإيطاليا، كان مظهر كاڤور خادعًا مثل مظهر رئيسه. كان قصير القامة، عظيم البطن، بشرته مليئة بالبثور، خفيف الشعر، جاحظ العينين، رث الثياب دائمًا، لا يترك انطباعًا جيدًا عند من يلتقيه لأول مرة و لا يثير فيه أى درجة من الإعجاب بشخصيته. من ناحية أخرى كان ذهنه أشبه بسيف ذى حدين، يقع الكثيرون تحت سحره بمجرد أن يشرع فى الكلام. داخليًا، واصل برنامج دازيجليو فى الإصلاح الإكليروسى – وغالبًا تحت معارضة شديدة من ملك كاتوليكي ورع – وبينما كان يفعل كل ما فى وسعه لتقوية الاقتصاد، كانت سياسته الخارجية موجهة فى الوقت نفسه نحو حلمه بإيطاليا موحدة، وبيدمونت على رأسها.

على مقعد، على طاولة السلام فى پاريس بعد ذلك بشهرين، بالإضافة إلى ذلك، كان فى إطار محادثاته مع الفرنسيين فى ذلك الوقت أن بدأ كاڤور يعلل النفس بأمل جديد مثير، وهو أن ناپوليون الثالث بعد سياساته السابقة غير المفيدة، ربما يكون مستعدًا الأن للمساعدة فى طرد النمساويين، وهو الأمر الذى كان قد طال انتظاره.

لعلها حقيقة غريبة أن يبدو ما جعل الإمبراطور يحمل السلاح نيابة عن إيطاليا، هو مؤامرة من جانب وطنيين إيطاليين لاغتياله، وقعت المحاولة في الرابع عشر من يناير 1858 عندما كان هو والإمبراطورة في طريقهما لحضور عرض لأوبرا "وليم تل — William Tell"، عندما ألقيت قنابل على عربتهما. لم يصب أيهما بسوء بالرغم من وقوع خسائر بين المرافقين وبعض شهود الحادث، كان قائد المتأمرين "فيليس أورسيني – Felice Orsini" جمهوريًا معروفًا، وأحد المشاركين في عدد من المؤامرات السابقة، بينما كان في سجنه في انتظار محاكمة، كتب رسالة للإمبراطور، قُرِئتُ فيما بعد في جلسة علنية ونشرت في الصحافة الفرنسية وفي پيدمنتو. كان ختام الرسالة عبارة تقول: "تذكر أنه طالما كانت إيطاليا غير مستقرة، فإن سلام أوروبا وسلام سموك يظلان حلمًا فارغًا... أطلق سراح بلادي وسوف تتبعك بركات شعب من خمسة وعشرين مليون نسمة في كل مكان.. وإلى الأبد".

رغم فشل تلك العبارات النبيلة في إنقاذ أورسيني من يد كتيبة الإعدام، يبدو أنها ظلت في ذهن ناپوليون الثالث، الذي توصل في منتصف صيف 1858 إلى فكرة تعاون مشترك لطرد النمساويين من شبه الجزيرة الإيطالية مرة وإلى الأبد، إلا أن دوافعه لم تكن مثالية تمامًا، صحيح أنه كان يكن حبًا حقيقيًا لإيطاليا، وكان يسعده أن يقدم نفسه للعالم باعتباره محررها، إلا أنه كان يعرف كذلك أن منزلته وشهرته كانتا في سبيلهما إلى الزوال، كان يدرك كذلك أنه في حاجة إلى حرب بأى شكل، وأن حربًا مضمونة كتلك، ستعيد له المنزلة والشهرة، وأن النمسا كانت هي العدو الوحيد المتاح لذلك. كانت الخطوة التالية هي أن يناقش هذه الإمكانيات بوضوح مع كاڤور، وفي يوليو 1858 التقي الخطوة التالية هي أن يناقش هذه الإمكانيات بوضوح مع كاڤور، وفي يوليو 1858 التقي فوزكس — Plombieres — les — Bains "بيدمونت بتدبير نزاع فوزكس — Vosges"؛ حيث تم التوصل إلى اتفاق بسرعة، ستقوم پيدمونت بتدبير نزاع مع "دوق مودينا — Duke of Modena" في طلب من الأهالي، ستكون النمسا ملتزمة بدعم الدوق، وتعلن الحرب، بعد ذلك ستلجأ على بيدمونت إلى فرنسا وتطلب مساعدتها، وفي مقابل ذلك سوف تتنازل لفرنسا عن كونتية ساڤوى ومدينة نيس، وحيث إن الأخيرة (نيس) كانت مسقط رأس غاريبالدى، فقد كانت ساڤوى ومدينة نيس، وحيث إن الأخيرة (نيس) كانت مسقط رأس غاريبالدى، فقد كانت

دواء مرًّا بالنسبة لـ كاڤور، إلا أن تجرعه كان ضروريًا، إذا كان ثمنًا للتحرير.

تصديقًا على هذا الاتفاق، اتفق الرجلان كذلك على زواج بين السلالتين: يتم تزويج الأميرة "كلوتيلا — Clotilde"، الابنة الكبرى لقيكتور إيمانويل، من الأمير ناپليون ابن عم الإمبر اطور، بمجرد إعلان هذه الخطبة أصاب الفزع عددًا كبيرًا من الناس وبخاصة في پيدمونت، كانت الأميرة في الخامسة عشرة، شديدة الذكاء والجاذبية، أما خطيبها فكان معروفًا في كل مكان بفسقه وغرابة أطواره، وكان في السابعة والثلاثين من العمر، لم يخف فيكتور إيمانويل، الذي لم يستشره أحد سابقًا - استياءه، وترك القرار النهاني لم يخف فيكتور ايمانويل، الذي لم يستشره ألواج بما يوحى بشعور ها بالواجب، وكان مفاجئًا للجميع أن يكون زواجًا سعيدًا.

\*\* \*\* \*\*

كان الزفاف في آخر يناير 1859، بينما كانت فرنسا وبيدمونت تستعدان للحرب بكل نشاط وعلى نحو واضح، بعد ذلك، سرعان ما كان هناك إعادة نظر من قبل ناپوليون في المسألة برمتها – ولم يكن ذلك على هوى كاڤور، الذي كان يدرك تمامًا أن بلاده ان تستطيع أن تتصدى للنمسا بمفردها، الأسوأ أن بريطانيا وبروسيا وروسيا كانوا يتحدثون الأن عن مؤتمر دولى محتمل، من المؤكد أن يتضمن نزع سلاح پيدمونت طوعًا. باختصار، كان كاڤور يعرف أنه في مواجهة كارثة، ما أنقذه في اللحظة الحرجة كان النمسا نفسها، التي أرسلت إنذارًا إلى تورين - Turin في الثالث والعشرين من أبريل، طالبة نزع السلاح ذاك في غضون ثلاثة أيام. الأن، كانت النمسا قد كشفت عن أنها هي المعتدى، لم يعد ناپوليون يأمل في التملص من التزاماته.. ولم يحاول. أمر بتعبئة الجيش الفرنسي فورزًا، سيدخل جزء من قواته التي تضم مائة و عشرين ألف مقاتل إيطاليا عبر جبال الألپ، بينما يذهب الجزء الأخر إلى چنوة بحرًا.

كان كاڤور يعرف تمامًا أن ذلك كله يتطلب وقتًا، وفى الوقت نفسه كان النمساويون قد بدؤوا زحفهم، لمدة أسبوعين على الأقل، سيكون على أهالى پيدمونت وحدهم أن يواجهوا النمسا، وكان ذلك توقعًا مخيفًا، ولحسن الحظ كان هناك ما أنقذه مرة أخرى كان الإنقاذ هذه المرة بسبب أمطار غزيرة، والخلاف على الإستراتيچية بين القيادات النمساوية، أعطى التأخير الناجم عن ذلك فرصة من الوقت للفرنسيين؛ لكى يصلوا بقيادة الإمبراطور شخصيًا، الذى رسا فى چنوة فى الثانى عشر من مايو، وكانت تلك هى المرة الأولى فى حياته التى يتولى فيها قيادة جيشه بنفسه. كان أن وقعت المعركة الحاسمة االأولى فى الرابع من يونيو عند "ماجنتا للمواهد"، وهى قرية صغيرة

تقع على بعد أربعة عشر ميلًا تقريبًا إلى الغرب من ميلانو؛ حيث هزم الجيش الفرنسى جيشًا نمساويًا من خمسين ألف مقاتل. كان الجيش الفرنسى يقاتل تحت قيادة الچنرال ماريا - پاتريس دى مكماهون -- Marie - Patrice de Macmahon"، الذى رقاه ناپوليون مكافأة على انتصاره إلى رتبة الماريشال، وعينه دوقًا على ماجنتا، كانت الخسائر فادحة على كلا الجانبين، وكان يمكن أن تكون أكثر من ذلك، لو أن أبناء بيدمونت لم يصلوا متأخرين بعد انتهاء المعركة، وكان تأخرهم بسبب تردد قائدهم، إلا أن هذه المحنة لم تمنع ناپوليون وڤيكتور إيمانويل من دخول ميلان في موكب نصر بعد أربعة أيام.

بعد ماجنتا، انضم غاريبالدى إلى جيش فرنسا – بيدمونت، وكان قد عاد من أمريكا في 1854 مملوءًا بحماسته وحيويته القديمة. هذه المرة، كان فيكتور إيمانويل قد طلب منه أن يشكل لواء من "صيادى الألب – Varese" قبل نحو عشرة أيام، بعد ذلك تقدم الجيش انتصارًا لافتًا في "فاريس – Varese" قبل نحو عشرة أيام، بعد ذلك تقدم الجيش و"صيادو الألب" معًا؛ ليواجهوا الجيش النمساوى برمته في الرابع والعشرين من يونيو بالقرب من "سولفرينو – Solferino" جنوبي بحيرة جاردا. المعركة التي نشبت – وشارك فيها ما يزيد عن مائتي وخمسين ألف مقاتل – جرت على نطاق أوسع من أي معركة أخرى منذ "ليپزج – Leipzig" في 1831. هذه المرة لم يكن ناپوليون هو الملك الوحيد الذي يتولى القيادة: فيكتور إيمانويل فعل الشيء نفسه، وكذلك "فرانز جوزيف – Franz Joseph" إمبراطور النمسا (29 سنة)، الذي كان قد خلف عمه فرديناند في 1848. وحدهم الفرنسيون، هم الذين استطاعوا أن يكشفوا عن سلاح سرى: مدفعية محززة حلزونيًّا زادت من دقة مدافعهم ومن مداها المؤثر.

القتال الذى دار معظمه متلاحمًا بدأ باكرًا فى الصباح، واستمر معظم اليوم، بالقرب من المساء، وبعد أن فقد نحو عشرين ألفًا من جنوده فى المطر الشديد، أمر فرانز چوزيف بالانسحاب عبر نهر "مينسيو – Mincio"، ولكنه كان انتصارًا باهظ التكلفة؛ حيث فقد الفرنسيون والپيدمنتيون من الرجال قدر ما فقد النمساويون، كما أن تفشى الحمى – التيفوس غالبًا – الذى تلا المعركة، راح ضحيته المزيد من كلا الجانبين. تركت مشاهد المذبحة تأثير ها البالغ على شاب سويسرى يدعى "هنرى دونان – Henry Dunant"، تصادف أن كان موجودًا، ونظم حالة طوارئ وخدمات لإسعاف الجرحى. بعد خمس منوات، وكنتيجة مباشرة لهذه التجربة سيؤسس الصليب الأحمر.

لم يكن دونان وحده هو الذي تأثر بشدة بما شهده في سولفرينو، كانت صدمة ناپوليون

الثالث شديدة كذلك، وكانت كراهيته للحرب وما جرته من مأس – بالتأكيد – أحد الأسباب التى جعلته يعقد صلحًا منفردًا مع النمسا، بعد مرور أقل من أسبوعين على المعركة، كان هناك أخرون كذلك، مضت الأمور على نحو سيئ بالنسبة للنمساويين، الا أنهم ظلوا بمأمن فيما كان يعرف بـ "الكوادريليتيرال(9) – Vadrilateral" والذي كان يضم قلاع "بسكييرا – Peschiera" و"فيرونا – Verona" و"ليجنانو – الذي كان يضم قلاع "بسكييرا – Mantua"، والتي لم يكن لدى الإمبراطور أي أمل واقعى لإزالتها. كان قلقًا كذلك من رد فعل الألمان، كان التحالف الألماني – German Con- يقوم بتعبئة نحو ثلاثمائة وخمسين ألفًا من المقاتلين الذين كان يمكن أن يقضوا على الخمسين ألف جندى فرنسى، الذين كانوا قد بقوا في فرنسا.

وأخيرًا، كان هناك الوضع في إيطاليا نفسها، كانت الأحداث الأخيرة قد أقنعت العديد من الدول الأصغر – وبخاصة توسكانيا وروماجنا ودوقيات مودينا وپارما – بالتفكير في الإطاحة بحكامهم السابقين، ومحاولة الانضمام إلى پيدمونت، ستكون النتيجة دولة مرعبة على الحدود الفرنسية مباشرة، تغطى كل شمال ووسط إيطاليا تقريبًا: دولة قد تستوعب في الوقت المناسب بعض أو كل الدول البابوية وربما الصقليتين، هل يمكن أن يكون من أجل ذلك حقًا، أن دفع من سقطوا في سولفرينو حياتهم؟

وهكذا، التقى إمبراطورا فرنسا والنمسا فى الحادى عشر من يوليو 1859 فى "ڤيللا فرانكا — Villa Franca" بالقرب من فيرونا، وتقرر مصير شمال ووسط إيطاليا فى خلال ساعة، سوف تحتفظ النمسا بقلعتين من الكوادريليتيرال، هما مانتوا ويسكييرا، ويسلم الباقى من لومبارديا لفرنسا التى ستسلمه بدورها لـ پيدمونت. الحكام السابقون لـ توسكانيا ومودينا سيعودون إلى عروشهم، (١٥) ويتم تأسيس كونفدر الية إيطالية، تحت الرئاسة الشرفية للبابا ولكنها ستبقى تحت السيادة النمساوية.

لنا أن نتخيل مدى غضب كاقور، عندما قرأ تفاصيل اتفاق قيللا فرانكا، بدون پسكييرا ومانتوا، حتى لومبارديا لن تكون إيطالية بالكامل، أما بالنسبة لوسط إيطاليا، فإن تلك المنطقة كانت قد فُقدت حتى قبل أن يتم استعادتها على نحو صحيح، هو نفسه لن يكون له علاقة بالاتفاق، بعد مقابلة طويلة ومجهدة مع قيكتور إيمانويل، قدم كاقور استقالته. كتب إلى صديق له يقول: «سنعود للمؤامرة»، إلا أنه سينهض من كبوته بالتدريج. على الأقل، لم يكن هناك ذكر في الاتفاق لقيام فرنسا بضم نيس وساقوى، وهو ما كان قد عرضه في «پلومبيير – Plombieres" على مضض، فالوضع الحالى وإن لم يكن كما يتمنى، كان أفضل كثيرًا مما كان عليه قبل عام.

على مر الأشهر القليلة التالية تحسن الوضع؛ حيث اتضح أن توسكانيا ومودينا رفضتا قبول المصير الذى كان مقررًا لهما؛ وأوضحتا أن لا شيء كان يمكن أن يجعلهما تقبلان بعودة حكامهما السابقين. في فلورنسا وپولوجنا وپارما ومودينا ظهر حكام، كان كل منهم مصرًا على الاندماج مع پيدمونت، كانت العقبة الوحيدة من قبل پيدمونت نفسها. كانت الشروط التي تم الاتفاق عليها في فيللا فرانكا قد تم تضمينها الآن اتفاقية رسمية وقعت في زيورخ، ولم يكن الچنرال "ألفونسو لا مارمورا — -Alfonso La Marmo وقعت في زيورخ، ولم يكن الچنرال "ألفونسو لا مارمورا — بجراء لتحديها. إلا أن الحكام الطغاة كانوا مستعدين تمامًا للانتظار وتحمل الوقت. فلورنسا احتفظت باستقلالها في الوقت نفسه، روماجنا (التي كانت تتضمن بولوجنا) وپارما ومودينا، اتحدت كلها في دولة جديدة أطلقوا عليها اسم "إميليا — Emilia"؛ حيث إن نهر "رومان فيا أميليا في دولة جديدة أطلقوا عليها اسم "إميليا — Emilia"؛ حيث إن نهر "رومان فيا أميليا في دولة جديدة أطلقوا عليها اسم "إميليا — Emilia"؛ حيث إن نهر "رومان فيا أميليا أ

كان كاميللو كار قور الذي انسحب بعد استقالته إلى عزبته في ليرى - Leri بالقرب من ڤيرسيللي - Vercelli، كان يتابع تلك التطورات بكل رضا، فاتفاق ڤيللا فرانكا لم يتطور إلى شيء أسوأ على أية حال. عندما استدعاه فيكتور إيمانويل في يناير 1860-بعد بعض تردد -(١١) ليرأس حكومة جديدة، كان سعيدًا بعودته إلى تورين، لم يكد يعود إلى منصبه حتى وجد نفسه منجرفًا في مفاوضات مع نابوليون الثالث، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق قبل مرور وقت طويل، ستقوم بيدمونت بضم توسكانيكا وإميليا، وفي مقابل ذلك سيتم التنازل عن ساڤوي ونيس لفرنسا، أجريت عمليات استفتاء في كل تلك الولايات، وفي كل منها كانت الأغلبية الساحقة مع الترتيب الذي يمكن الاتفاق عليه، ففي إميليا على سبيل المثال كان التصويت 426000 مقابل 1500، وفي ساڤوي 130500 مقابل 235، كانت هناك انفجار ات غضب متوقعة من قبل غار بيالدي، إلا أنه لم يكن لديه الكثير ليفعله ضد تلك الأغلبية، ولكن الحقيقة أن المناطق التي كان قد تم ضمها، كانت هي الأكثر سعادة، كانت بيدمونت تكره أن تفقد ساڤوي ونيس، فرنسا عارضت ضم توسكانيا؛ حيث كان الإمبراطور يخشى أن يعطى ذلك قوة كبيرة لبيدمونت على حساب مملكة وسط إيطاليا التي كان يفضلها بقوة؛ النمسا، بصر ف النظر عن فقدان لومبارديا، كانت تأسى لرحيل دوق توسكانيا الكبير، ودوق مودينا اللذين كانت تسيطر عليهما بالفعل

\*\* \*\* \*\*

كان أحد أقرب رفاق غاريبالدى السياسيين إليه محاميًا من صقلية يدعى فرانسيسكو

كرسپى- Farncesco Crispi. فى سنة 1855 وأثناء فترة نفى فى لندن، كان الرجل كذلك صديقًا لـ ماتزينى، الذى يحلم منذ وقت طويل بغزو صقلية، بعد أربع سنوات، كان كرسپى قد زار صقلية متنكرًا، تحت اسم زائف، وعاد إلى لندن وهو مقتنع بأنها كان كرسپى قد زار صقلية للثورة، كان كل المطلوب حملة صغيرة مسلحة لكى تهب كانت - مرة أخرى - ناضجة للثورة، كان كل المطلوب حملة صغيرة مسلحة لكى تهب الجزيرة كلها، كان السؤال الوحيد هو: ومن يقود هذه الثورة؟ على الفور، قفز إلى الذهن اسم غاريبالدى، إلا أنه كان مترددًا. كان ما زال يرغى ويزبد بسبب ڤيللافرانكا، كان يداعبه شخصيًا حلم آخر: الاستيلاء على نيس وإعادتها إلى پيدمونت.

كان لابد، على أية حال، من أن تؤجل الأفكار حول نيس لفترة غير محدودة، فى الرابع من أبر ايل 1860، كان هناك عصيان عام فى پاليرمو، إذا سار كل شىء بحسب الخطة، كان بالإمكان أن يصحب ذلك انتفاضة فى نفس الوقت بين صفوف الأرستقراطية؛ إلا أن شيئًا ما لم يمض فى طريقه الصحيح. حدث خطأ ما، تم إبلاغ السلطات فى ناپولى سرًا؛ ليجد الثوار والمتمردون أنفسهم مطوقين، حتى قبل أن يخرجوا من منازلهم، من لم يقتل فى الحال، تم إعدامه فيما بعد، هذه العملية، التى كان من المفترض أن تلهم ماتزينى مثل كل العمليات الأخرى، فشلت فشلًا ذريعًا، إلا أنها أطلقت شرارة الكثير غيرها عبر صقلية الشمالية، ولم تكن السلطات تستطيع أن تتصدى لها كلها، كذلك لم تستطع القضاء على الشائعات التي سرت مثل النار فى الهشيم عبر الجزيرة، مضيفة المزيد من الزيت على الشائعات التي سرت مثل النار فى الهشيم عبر الجزيرة، مضيفة المزيد من الزيت الى لهب الثورة... بأن غاريبالدى كان قادمًا فى الطريق.

كان الأمر أنذاك مجرد أمنيات أو تفكير مرغوب فيه، إلا أن غاريبالدى عندما سمع الأخبار، تصرف على الفور، رفض كاڤور طلبه تشكيل لواء من جيش پيدمنتو، ولكنه في غضون أقل من شهر، كان قد كون جماعة من المتطوعين الذين أبحروا من ميناء كوارتو- Quarto الصغير (الأن جزء من چنوة)، ليلة الخامس من مايو 1860 ليرسوا دون مقاومة تذكر في مارسالا - Marsala في صقلية الغربية يوم الثاني عشر، كانوا يمثلون عينة عريضة من المجتمع الإيطالي، كان نصفهم تقريبًا من المهنيين مثل المحامين والأطباء وأساتذة الجامعات، والنصف الأخر من الطبقات العاملة، كان بعضهم ما زال جمهوريًا، ولكن قائدهم أوضح لهم أنهم لم يكونوا يقاتلون من أجل إيطاليا فحسب، وإنما من أجل الملك ڤيكتور إيمانويل كذلك، وأن ذلك ـ على أية حال ـ لم يكن الوقت الملانم للجدال.

من مارسالا، اتجه "الألف" - كما أطلق عليهم رغم أنهم كانوا 1089 فردًا - الى داخل البلاد؛ حيث سرعان ما تضاعف عددهم من المتطوعين الصقليين، وفي

كالاتافيمى - Calatafimi ، التى تبعد نحو ثلاثين ميلًا من ناحية الشمال الشرقى وجدوا قوات البوربون فى انتظار هم، نشبت المعركة يوم الحادى عشر من مايو واستمرت عدة ساعات وكان معظم القتال ملتحمًا، وبواسطة الحراب أكثر منه بالبنادق، كان رجال غاريبالدى أقل عددًا، إلا أنه كان - من ناحية أخرى - يعتمد على ميزة نفسية أكبر بالنسبة لكل الإيطاليين كان جيش القمصان الحمر هذا - بكل سلسلة انتصاراته فى أمريكا الجنوبية وإيطاليا - صاحب شهرة أسطورية، وكان البسطاء والسذج من الناس يعتقدون أن أعضاءه لديهم قدرة سحرية على مقاومة الرصاص، كان جنود ناپولى خانفين وليس لهم طاقة على القتال، كان "الألف" يقاتلون من أجل مثل أعلى يؤمنون به كلهم خلف قائد يتمتع بكاريزما ملهمة، إذا انتصروا فى هذه المعركة الأولى، كما قال غاريبالدى، فسيكون هناك احتمال كبير أن تنتهى مقاومة المعارضة، وهكذا، فى غضون أسبوع أو أشين، سيصبحون هم سادة صقلية.

ما حدث هو أنهم انتصروا، وثبت أن غاريبالدى كان محقًا، لم يكن هناك مزيد من العقبات أمام پاليرمو، بل على العكس، هرع الألوف من الصقليين للالتحاق بقواته، وعندما وصل فى السادس والعشرين من مايو، وجد أن المواطنين كانوا قد ثاروا على حكومة البوربون، كان هناك القليل من القتال المتقطع، ولكن لم يمض وقت طويل قبل أن يعطى قائد قوات ناپولى الأمر بإخلاء پاليرمو، بنهاية الشهر، كان غاريبالدى قد أصبح سيد المدينة، تبع ذلك فترة قصيرة لتوطيد أركانه، وصلت أثناءها تعزيزات مهمة من شمال إيطاليا، بعد ذلك واصل زحفه فى أوائل يوليو، آخر معاركة فى صقلية خاضها فى ميلازو - Melazzo، وهى ميناء بحرى حصين يبعد نحو خمسة عشر ميلا غربى مسينى، كانت معركة حامية الوطيس وأكثر ضراوة مما سبقها، ولكنها فتحت الطريق نحو مسينى نفسها، التى استسلمت دون مقاومة، باستثناء حامية صعغيرة شجاعة كانت تابعة للبوربون، بقيت صامدة فى القلعة لفترة أطول قليلا.

سحب الناپوليون قواتهم من كل المدن والبلدات الأخرى، وهكذا، بهذا الاستثناء الضئيل، كانت صقلية قد أصبحت حرة، كان كاڤور يسعى لضمها الفورى رسميًّا لمملكة فيكتور إيمانويل، التى كانت آخذة فى الاتساع - وهى الفكرة التى كانت تلقى معارضة شديدة من كل من غاريبالدى وفرانسيسكو كرسپى، الذى كان قد أصبح ذراعه اليمنى الآن. بالرغم من كل النوايا والأهداف التى كانوا يتجادلون حولها، كانت صقيلة بالفعل جزءًا من المملكة، كان الصقليون بالتأكيد يفهمون ذلك، ولكن الإجراءات القانونية الطويلة كان يمكن أن تنتظر حتى ينتهى القتال، كان يقلقهم كذلك - رغم حرصهم على ألا

يقولوا ذلك صراحة - أن كاڤور في حال ضم الجزيرة قد يستغل سلطته الجديدة، ويرفض السماح لهم باستخدامها قاعدة انطلاق، يتقدمون منها نحو ناپولي وروما وڤينيسيا.

لم تكن تلك المخاوف بلا أساس، ففى الأول من أغسطس، كتب كاڤور مستقتلًا لرئيس وزرائه وصديقه الحميم كوستانتينو نجرا - Costantino Nigra:

إذا تمكن غاريبالدى من المرور إلى البر الرئيسى واستولى على ناپولى، كما فعل بالنسبة لصقلية وپاليرمو، فسوف يصبح سيد الموقف دون منازع... سيفقد الملك فيكتور إيمانويل كل مكانته تقريبًا، بالنسبة لمعظم الإيطاليين هو مجرد صديق له غاريبالدى، سيحتفظ \_ ربما \_ بتاجه، ولكن هذا التاج سيلمع فقط من الضوء المنعكس الذى سيلقيه عليه مغامر بطولي... الملك لا يستطيع أن يتناول تاج إيطاليا من يد غاريبالدى.. لن يكون مستقرا على رأسه... لا بد من أن نتأكد من سقوط حكومة ناپولى قبل أن تطأ قدم غاريبالدى البر الرئيسى، من أن نتأكد من سقوط حكومة ناپولى قبل أن تطأ قدم غاريبالدى البر الرئيسى، بنما بمجرد ذهاب الملك لا بد من أن نتسلم الحكم باسم النظام والإنسانية، بينما ننتزع من يد غاريبالدى قيادة الحركة الإيطالية كلها، هذا الإجراء الجسور الذى يمكن أن تصفه بالتهور، سوف يثير الفزع فى أوروبا، سيخلق تعقيدات دبلوماسية خطرة، وربما ورطنا فى مرحلة تالية فى حرب مع النمسا، ولكنه ينقذ ثورتنا ويحفظ للحركة الإيطالية صفتها التى هى مجدها وقوتها، صفة الرابطة القومية والملكية.

كان كاڤور قد أقنع ڤيكتور إيمانويل فعلًا بأن يكتب رسميًّا لـ غاريبالدى يطلب منه ألا يقوم بغزو البر الرئيسى، فعل الملك ذلك، ولكنه أتبع رسالته رسالة أخرى، مذكرة خاصة، ربما بتجاهل هذه التعليمات الرسمية، الأن كان يبدو أن تلك المذكرة الثانية لم يتم تسليمها - وعندما اكتشفت كان الخاتم ما زال عليها - ولكن ذلك لم يكن له أهمية: كان تفكير غاريبالدى قد استقر على أمر ما، آنذاك، أرسل كاڤور عناصر تحريض - كان تفكير غاريبالدى قد استقر على أمر ما، أنذاك، أرسل كاڤور عناصر تحريض - أن ناپولى على أمل إشعال ثورة تحررية، إلا أن ناپولى (في تناقض بين مع پاليرمو) كانت لامبالية وفاترة الشعور، لم يكن هناك ما يمكن عمله... سوى ترك الأمور تسير في مجراها الطبيعي.

\*\* \*\* \*\*

فى الثامن عشر من أغسطس 1860، عبر غاريبالدى ورجاله مضايق مسينى فى أولى خطوات زحفهم على ناپولى، وإذا كان ذلك قد سبب انزعاجًا لـ كاڤور، فإن الملك فرانسيس (24 سنة) كان قد تملكه الرعب، كان فرانسيس الثانى(12) قد خلف والده فرديناند قبل عام، أفاد الدبلوماسى البريطانى أودو راسل - Odo Russell الذى كان يخدم أنذاك

ضمن بعثة في ناپولى، أفاد في تقرير له أن الملك عندما دخل غاريبالدى پاليرمو، "أرسل خمس برقيات تلغرافية في خلال أربع وعشرين ساعة يطلب المباركة من البابا"، كما أن "الكاردينال أنتونيالى - Antonelli... أرسل المباركات الثلاث دون الإشارة إلى قداسته، قائلًا: إنه كان مفوضًا بذلك". كان فرانسيس الأول يعرف أن جيشه لم يكن قادرًا على المزيد من مقاومة القمصان الحمر التي لا تقهر، وأنه شخصيًّا، كان عاجزًا عن أن يجعل الحياة تدب فيه. كان البديل الوحيد هو الفرار. في السادس من سبتمبر استقل السفينة الى جابيتا، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة دخل غاريبالدى ناپولى.

كانت المسافة التى قطعها عبر كالابريا بالغة السهولة بدرجة مضحكة؛ حيث فى مواجهة جنود ناپولى البالغ عددهم نحو ستة عشر ألف جندى فى الإقليم، كانت طليعته مكونة ثلاثة ألاف وخمسمائة جندى فحسب، ولكن بعد مقاومة ريجيو- Reggio، لم تكن هناك أية مقاومة أخرى، وكان أمام رجاله ثلاثمائة ميل أخرى تقطعها فى حرارة الصيف الحارقة، ولكن بعد استسلام قوات البوربون الفورى، وتسليم أسلحتهم عندما اقتربوا، لم يكن هناك خوف على سلامتهم، من جانب آخر، كان شغوفًا على الوصول الى ناپولى بأسرع ما يمكن - لم يكن يثق بكاڤور إطلاقًا، كما كان يخشى ضربة استباقية. لحسن الحظ، كان الملك الراحل فرديناند قد بنى خط سكة حديد، فقام عاريبالدى بمصادرة كل ما وجد من عربات وملأها بجيشه، هو نفسه مع ستة من رفاقه، صعدوا إلى عربة جمهورًا مبتهجًا من شرفة القصر الملكى، شاكرًا أهالى ناپولى باسم كل إيطاليا، "التى أصبحت أمة أخيرًا بفضل تعاونهم"، كانت كذبة وقحة - إذ إنهم يرفعون إصبعًا - إلا أصبحت أمة أخيرًا بفضل تعاونهم"، كانت كذبة وقحة - إذ إنهم يرفعون إصبعًا - إلا أنه كان يشعر - دون شك - أن قدرًا ضنيلًا من النفاق لن يكون ضارًا فى تلك المرحلة.

كانت ناپولى أكبر مدن إيطاليا والثالثة فى أوروبا، وعلى مدى الشهرين التاليين حكمها غاريبالدى - مع صقلية - كحاكم مطلق، كان فى الوقت نفسه يخطط لعمليته التالية التى ستكون زحفًا فوريًّا على الدول البابوية... وعلى روما، إلا أن تلك الخطوة لم تتخذ قط. كاڤور، الذى لم يكن قادرًا على منع غزوه للبر الرنيسى، كان كله تصميم الآن على إيقاف مسيرته، مدركًا أن تركه هكذا قد يعنى الحرب مع فرنسا، ولربما وجدت قوات القمصان الحمراء الفرنسيين المدربين جيدًا أمرًا مختلفًا تمامًا عن كل ما واجهوه حتى الآن، بل ربما فقدت إيطاليا كل ما كسبته فى العامين السابقين، كانت هناك كذلك اعتبارات أخرى: كان غاريبالدى الآن - كما كان يخشى - أكثر شعبية من ڤيكتور إيمانويل نفسه، كان جيش پيدمنتو حاقدًا على انتصاراته الأخيرة، وكان يلوح دانمًا

خطر ماتزينى - الذى وصل إلى ناپولى فى السابع عشر من سبتمبر - وقد يقنع أتباعه غاريبالدى بالتخلى عن ملك بيدمونت، وتبنى القضية الجمهورية.

كان غاريبالدى يعى جيدًا عداء كاڤور، مثلما كان واثقًا من دعم الملك الضمنى، وبعد وصوله إلى ناپولى بوقت قصير، تمادى لدرجة أن طلب استقالة رئيس الوزراء، بفعل ذلك، كان يبالغ فى استخدام سلطاته، و عندما أدرك ڤيكتور إيمانويل أنه لم يعد يستطيع أن يوقع بين الرجلين، وجد من الأكثر أمانًا قبول سياسة حكومته، لا شيء من ذلك، ولا أى عدد من الرسائل (بوحى من كاڤور) من شخصيات أجنبية بارزة، من الوطنى المجرى عدد من الرسائل (بوحى من كاڤور) من شخصيات أجنبية بارزة، من الوطنى المجرى لاچوسك وسوت - Lagjos Kossuth، إلى الإصلاحى الاجتماعى البريطانى لورد شافتسبرى - Shaftesbury، لا شيء من ذلك كله قال من إصرار غاريبالدى على الزحف على روما، كانت الحجة الوحيدة التى يمكن أن تكون مؤثرة والتى أدت إلى ذلك في آخر الأمر هي القوة القاهرة - Force majeure.

فجاة، وجد جيشين قويين يصطفان ضده: جيش ناپولى وجيش پيدمونت، استطاع الملك فرانسيس أن يُكون جيشًا جديدًا في جاييتًا، وبعد وقت قصير من مغادرة غاريبالدى ورجاله ناپولى في المرحلة الأولى من تقدمهم شمالًا، وجدوا قوة من نحو خمسين ألف مقاتل مصطفة على امتداد شاطئ نهر ڤولتورنو- Volturno. كان هنا أن لقوا أول هزيمة منذ رسوهم في صقلية خارج مدينة كايازو- Caiazzo الصغيرة؛ وفي الغياب المؤقت للقائد حاول أحد چنر الاته عبور النهر وفشل، وفقد في هذه المحاولة نحو مائتي وخمسين مقاتلًا، في أول يوم من شهر أكتوبر، على أية حال، استطاع غاريبالدى أن يثار لذلك. دارت المعركة بالقرب من كاپوا - Capua داخل وحَوْل قرية سان أنجلو- يثار لذلك. دارت المعركة بالقرب من كاپوا - Capua داخل وحَوْل قرية سان أنجلو- يثار لذلك. دارت المعركة بالقرب على أية النمن - راح فيه نحو ألف وأربعمائة قتيل وجريح - إلا أنه أنقذ إيطاليا.

فى الوقت نفسه، كان جيش پيدمونت يواصل زحفه. كاڤور، الذى كان مصرًا على استعادة المبادرة من غاريبالدى، بدأ غزوًا خاصًا به للأراضى البابوية فى اومبريا للسامة Umbria والمناطق الحدودية، بتركه روما وعدم المساس بها، تفادى استعداء فرنسا وربما النمسا كذلك، كما فتح الطريق إلى الجنوب حيث لأن غاريبالدى كان حاكمًا مطلقًا الآن - كان بإمكانه أن يدعى أن جيش پيدمونت كان مطلوبًا على عجل لإنقاذ نابولى من قوى الثورة، الشيء الأهم هو أنه أزال المانع الجغرافى الذى كان يقسم إيطاليا جزأين منفصلين ما دام موجودًا، ويجعل الوحدة أمرًا مستحيلًا، لم تكن الحملة نفسها كبيرة ولكنها كانت مؤثرة، تغلب جيش پيدمونت على مقاومة قوية فى پيروجيا

- Perugia، حقق نصرًا صغيرًا على جيش بابوى بالقرب من قرية كاستلفيداردو- Castelfidardo الصغيرة بالقرب من لورنتو - Lorento، ثم انتصارًا أكبر قليلًا فى أنكونا - Ancona بعد خمسة أيام، عندما استولى على مائة وأربعة وخمسين مدفعًا وسبعة آلاف أسير، بمن فيهم الچنرال الفرنسى كريستوف دى لامورسيير - -Chris وسبعة آلاف أسير، بمن فيهم الچنرال الفرنسى كريستوف دى لامورسيير البابوي، ومن ثم لم تعد هناك متاعب أخرى أمامهم.

جاء الآن قيكتور إيمانويل تصحبه صديقته - طويلة الأمد - روزينا قيرسيلانا - -Ro sina Vercellana (التي يقال: إنها كانت في أبهي زينتها)، جاء أيتولى القيادة الشرفية لجيشه، منذ تلك اللحظة، بدأ نجم غاريبالدي يخبو، أقنعته معركة قولتورنو - Volturno بأن الزحف على روما لم يكن ممكنًا، والأن والملك نفسه في الطريق، كان يرى أن حكمه في الجنوب لا بد من أن ينتهي، تأكد ذلك في آخر شهر أكتوبر، عندما أجريت استفتاءات في مملكة نابولي وفي صقلية وفي أومبريا والمناطق الحدودية لاستطلاع رأى المصوتين، ما إذا كانوا يريدون أن تكون بلادهم جزءًا لا يتجزأ من إيطاليا تحت حكم قيكتور إيمانويل، كانت الأصوات المؤيدة لذلك كبيرة: ففي صقلية مثلًا كان عدد المؤيدين 432,053 مقابل 667 معارضًا.

رضخ غاريبالدى عن طيب خاطر، واتجه شمالًا مصحوبًا بحاشية كبيرة لمقابلة الملك، وفى السابع من نوفمبر دخلا ناپولى جنبًا إلى جنب فى العربة الملكية. لم يطلب سوى معروف واحد: أن يسمح له بحكم ناپولى وصقلية عامًا واحدًا كنائب الملك، ولكن رجاءه رفض. كان فى آخر الأمر راديكاليًّا خطرًا ومعاديًا للإكليروس، وكان ما زال يداعب خياله حلم الاستيلاء على روما من البابا؛ ليجعل منها عاصمة لإيطاليا. فى محاولة لتحلية الدواء المر، عرض عليه فيكتور إيمانويل رتبة الچنرال بالإضافة إلى عزبة ساحرة، ولكن غاريبالدى لم يحصل على شىء من ذلك. ظل ثائرًا، وطوال الفترة، التى كانت فيها النمسا ما زالت تحتل الـ Veneto والبابا مستمرًّا كحاكم زمنى فى روما، كان مصممًا على الاحتفاظ لنفسه بحرية الحركة والتصرف، فى التاسع من نوفمبر، أبحر متجهًا إلى مزرعته على جزيرة كاپريرا - Caprera الصغيرة بالقرب من ساحل سردينيا، كان يحمل معه مبلغًا صغيرًا - كان قد اقترضه؛ حيث لم يكن قد ادخر أى أموال الثناء الأشهر التى قضاها فى السلطة - وكيس بذور لحديقته.

يوم أحد الألام (14)، السابع عشر من مارس 1861، أُعْلِنَ قيكتور إيمانويل الثاني ملكًا على إيطانيا. يقال: إن ماسيمو دازيجليو الكبير سلف كاڤور كرئيس للوزراء قال عندما

سمع الخبر: لقد تم صنع إيطاليا، علينا الآن أن نصنع الإيطاليين» (15). ولكن بالرغم من أن نصف العبارة الأول كان صحيحًا - كانت دولة إيطالية قد خرجت إلى حيز الوجود وإن لم تكن كاملة - فإن النصف الثانى كان أكثر صحة، واصل فرانسيس الثانى مقاومته، كان البلد مقسمًا منذ نهاية الإمبر اطورية الرومانية، وكان القليل من الشعب البالغ عدده اثنين وعشرين مليون نسمة تقريبًا هم الذين يعتبرون أنفسهم إيطاليين، لم يكن هناك أى شىء مشترك بين الشمال والجنوب، مع مستويات معيشة مختلفة تمامًا (مثلما هو الأمر اليوم). كان لا بد من بناء طرق وخطوط سكة حديد على نحو عاجل، كان لا بد من إنشاء جيش قومى، وبحرية جديدة، إلى جانب نظام قانونى، وإدارة خدمة مدنية، وإصدار عملة مشتركة، في الوقت نفسه، لم يكن هناك بديل عن تبنى مؤسسات بهيدمنتو، ولكن ذلك الأسلوب الاضطراري كان يلقى معارضة شديدة، ولم يحقق الكثير من أجل الوحدة. حتى قرار الملك بالإبقاء على لقبه «الثانى» كان مصدر استياء. كملك لا يطاليا، المؤكد أنه كان فيكتور إيمانويل الأول، فهل كان الـ «ريزورجيمنتو» بالفعل مبلاذا جديدًا... بعثًا لإيطاليا، أم تراه كان هزيمة لإيطاليا على يد بيت ساڤوى؟

بعد أقل من ثلاثة أشهر من الإعلان الملكى، مات كاڤور، كان قد أمضى الأسابيع الأخيرة من حياته فى جدل عارم حول مستقبل روما، التى (لا بد من أن نسجل هذا) لم تطأ قدمه أرضها مرة واحدة، كانت كل المدن الإيطالية الرئيسية الأخرى، كما كان يقول، بلديات مستقلة، كل منها تقاتل من أجل نفسها؛ وحدها روما، باعتبارها كرسى الكنيسة، هى التى ظلت فوق كل تلك الخصومات، ولكن بالرغم من أن البابا لا بد من أن يُطلب منه التخلى عن سلطته الزمنية، لا بد من ضمان الاستقلال البابوى بأى ثمن أن يُطلب منه التخلى عن سلطته الزمنية، لا بد من ضمان الاستقلال البابوى بأى ثمن عاريبالدى الذى انشقت كاپريرا - Caprera عنه فى أبريل، وتقدم مندفعًا إلى المجلس، عاريبالدى الذى انشقت كاپريرا - ويونشو جنوب أمريكا الرمادى؛ ليطلق سيلا من السباب على مرتديًا قميصه الأحمر وپونشو جنوب أمريكا الرمادى؛ ليطلق سيلا من السباب على وسعه لمنع غزو الصقليتين، ولكنه نجح فحسب فى تأكيد الرأى العام، بأنه بالرغم من كونه قائدًا عسكريًا كبيرًا، فالمؤكد أنه لم يكن رجل دولة؛ بكل سهولة، فاز كاڤور فى التصويت الذى تبع ذلك، كان ذلك آخر انتصاراته السياسية، مات فجأة فى السادس من يونيو بأزمة قلبية حادة، كان فى الخمسين من العمر.

لو قدر لكاڤور أن يعيش عقدًا آخر، لشهد آخر قطعتين من الأحجية الإيطالية توضعان في مكانهما الصحيح في الصورة لتكتمل، بالنسبة لروما، فالوضع لم يفد شيئًا من

غاريبالدى الذى قام بمحاولة غريبة - على نحو ما - فى 1862 لتكرار انتصاره الذى كان قبل عامين، رافعًا شعار "روما أو الموت"، تمكن من جمع نحو ثلاثة آلاف متطوع فى پاليرمو، استولى بهم على كاتانيا - Catania الهادئة؛ ثم فى أغسطس، بعد أن قام بقيادة سفينتين تجاريتين محليتين، عبر برجاله إلى كالابريا- Calabria ليبدأ زحفًا آخر على روما. هذه المرة كانت القوات الحكومية مستعدة له. لم يكن قد وصل إلى أبعد من الجزء الرئيسى من جبال أسپر ومونتى فى أقصى جنوب كالابريا (حافر إيطاليا)، حتى هجموا عليه. أمر غاريبالدى رجاله بعدم الرد بإطلاق النار خشية اندلاع حرب أهلية، وبالرغم من ذلك كانت هناك بعض الخسائر، هو نفسه تحطم رسغ قدمه اليمنى. ألقى وبالرغم من ذلك كانت هناك بعض الخسائر، هو نفسه تحطم رسغ قدمه اليمنى. ألقى ولم تجرؤ الحكومة على اتخاذ أى إجراء ضده.

#### \*\* \*\* \*\*

فى الوقت نفسه، كانت الدبلوماسية الهادئة تبدو أكثر نجاحًا، كان البابا پيوس نفسه يرفض التنازل عن أى شىء، وعلى قدر اهتمامه، كان يمسك بالولايات البابوية للعالم الكاثوليكى، وكان ملزمًا بحكم قسم التتويج أن يسلمها لمن يخلفه، على النقيض من ذلك، كان ناپوليون يصبح أكثر ميلًا، على نحو مضطرد، للتفاوض، وبموجب ما عرف بمعاهدة سبتمبر الموقعة فى الخامس عشر من الشهر عام 1864، وافق على سحب قواته من روما فى غضون عامين. إيطاليا بدورها، تعهدت بضمان تأمين الأراضى البابوية ضد أى هجوم، كما وافقت على نقل عاصمتها من تورين إلى فلورنسا فى غضون ستة أشهر.

لم تُحسِّن المعاهدة، التي كان أن بقيت نافذة لست سنوات، أفق أو احتمالات استيعاب روما في الدولة الإيطالية الجديدة مباشرة، والحقيقة أنها كانت تبدو على الأقل مؤقتًا عضامنة للوضع القائم، من ناحية أخرى، بوضع نهاية للاحتلال الفرنسي الذي دام خمس عشرة سنة، فإنها بتجميدها الوضع القائم في روما، مكنت الحكومة من توجيه اهتمامها إلى الضرورات الملحمة في تلك السنوات الأولى من عمر الدولة الإيطالية؛ أي استعادة الد فينيتو - Veneto (فينيسيا). فيما مضى، ولفترة ما، كانت، فكرة غزو البلقان تداعب خيال الملك فيكتور إيمانويل - ربما بقيادة غاريبالدي - لإثارة تمرد بين الشعوب التابعة للنمسا، وعندما تكون النمسا مشغولة باستعادة النظام، سيكون من السهل احتلال الأراضي الإيطالية، لسوء الحظ، كان أن استخف ناپوليون الثالث بتلك الفكرة، وعليه تخلى عنها الملك، كان دعم ناپوليون يمكن أن يكون شديد الأهمية.

الآن، وبضربة حظ غير متوقعة، فرج فجأة من القمقم، المارد الذى سيلقى بالمنطقين المشتهاتين فى حجر إيطاليا، كان ذلك هو المستشار البروسى أوتو قون بسمارك- Otto الذى كان الآن فى طريقه لتحقيق حلمه بتوحيد الدول- الولايات Von Bismarck الألمانية فى إمبر اطورية واحدة، كانت حجر العثرة الوحيدة هى النمسا، التى كان مصرًا على القضاء على نفوذها فى ألمانيا، وعليه فقد تودد للچنرال لا مارمورا- La Mar على القضاء على نفوذها فى المانيا، وعليه فقد تودد للچنرال لا مارمورا- عليه تحالفًا عسكريًا: يتم الهجوم على النمسا من جبهتين فى الوقت نفسه، بروسيا من الشمال وإيطاليا من الغرب. فى حال الانتصار، ستكون قينيسيا هى المكافأة التى تحصل عليها إيطاليا. وافق مارمورا عن طيب خاطر، كما لوح ناپوليون الثالث بأنه لم يكن له أى اعتراض على ذلك. تم توقيع الاتفاق فى الثامن من أبريل 1866، وفى الخامس عشر من يونيو بدأت الحرب.

بعد ستة أسابيع، كانت قد انتهت. كانت معركة واحدة تكفى بالنسبة للپروسيين، وقعت تلك المعركة فى سادوقا- Sadowa على بعد خمسة وستين ميلًا تقريبًا شمال شرق پراغ- Prague، وشارك فيها أكبر عدد من القوات- نحو ثلاثمائة وثلاثين ألفًا- فى تاريخ ميادين القتال فى أوروبا- (كانت الأولى كذلك التى يتم فيها استخدام السكك الحديدية والبرق على نطاق واسع). كان الانتصار الپروسى كاملًا شاملًا. أدى إلى إفلاس الموارد العسكرية للإمبراطور النمساوى فرانز چوزيف الأول- -Franz Jo وفتح الطريق إلى قبينا. حقق بسمارك ما كان يريده تمامًا، وكان سعيدًا بالموافقة على طلب النمسا عقد هدنة.

لسوء الحظ، كان ما تحقق بالنسبة لإيطاليا أقل من ذلك بكثير. هُزم جيشها الرئيسى، بقيادة الملك ولامارمورا والچنرال إنريكو سيالديني - Enrico Cialdini، عدة مرات في كاستوزا وحولها - وذلك لسوء حظ آل ساڤوى - كما دمرت بحريتها كلها تقريبًا في البحر بالقرب من ليسا - Lissa. (الآن جزيرة ڤيز - Vis الكرواتية). الأخبار الطيبة الوحيدة كانت تلك عن غاريبالدى، الذى لبى بكل سعادة دعوة لقيادة قوة من خمسة وثلاثين ألف مقاتل على التيرول - Tyrol، ورغم أنه لم يسجل انتصارًا كبيرًا، أحدث الكثير من الارتباك للنمساويين. الحكومة الإيطالية، التي كانت مستقرة الآن في فلورنسا، بالرغم من استيائها إلى حد ما لعدم استشارتها حول شروط الهدنة، رحبت بها على الأقل بسبب ما تقرر بشأن "ڤينيتو"، وحيث إن النمسا لم تكن قد اعترفت بعد بالمملكة الإيطالية الجديدة، تم اتباع نفس الأسلوب الذي كان قد سبق تطبيقه على لومبارديا قبل

خمس سنوات: التنازل عن الإقليم لـ "ناپوليون الثالث"، الذى قام بتسليمه لـ "فيكتور ايمانويل" على الفور، تم تأكيد التخلى عن الإقليم باستفتاء كانت نتيجته قرارًا كان قد تم اتخاذه سلفًا، كان هناك قدر من خيبة الأمل؛ لأن المنطقة التى تم التخلى عنها لم تكن تتضمن تيرول الجنوبية - South Tyrol (ما يطلق عليها الإيطاليون: ترنتينو-تكن تتضمن تيرول الجنوبية - Venezia Giulia التى كانت تضم تريستا - Trieste وپولا - Pola وفيوم - Fiume (ريكا - Rijeka الحديثة)؛ بالنسبة لتلك المناطق، سوف تنتظر إيطاليا إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن ڤينيسيا أصبحت مدينة إيطالية أخيرًا، وأصبح لإيطاليا أن تزهو بميناء جديد عظيم القيمة على الأدرياتيكي الشمالي. روما، فحسب، هي التي بقيت.

#### \*\* \*\* \*\*

بنهاية العام 1866، كان آخر الجيش الفرنسى قد غادر روما. لم تكن جماعة المرتزقة المؤلفة من عناصر مختلفة، التى كان البابا پيوس قد جندها، لم تكن لتمثل أى خطر على أحد، وبحلول أو انل العام 1867 كان المتآمرون القدامى قد استعادوا قوتهم. ما تزينى، الذى كان يلعب على مخاوف بسمارك من تحالف فرنسى – إيطالى، كان يطلب أموالا ومؤونة ليقلب الحكومة فى فرنسا؛ غاريبالدى – وليس للمرة الأولى – كان يجهز للزحف على روما، وتمادى فى ذلك لدرجة أن أصدر نداء يدعو فيه كل محبى الحرية من أهالى روما إلى الثورة، وحيث إن معاهدة سبتمبر كانت ما تزال أمامها أربع سنوات تظل فيها سارية، لم يكن أمام الحكومة سوى أن تلقى القبض عليه وتعيده إلى كاپريرا – تظل فيها سارية، لم يكن أمام الحكومة سوى أن تلقى القبض عليه وتعيده إلى كاپريرا – تجميع متطوعيه ليبدأ زحفه الموعود.

#### \*\* \*\* \*\*

كان قد أسقط الفرنسيين من حساباته. ناپوليون الثالث، بعد أن أدرك أنه سحب قواته باكرًا، أرسل جيشًا جديدًا مجهزًا ببنادق "الشاسييو — Chassepot". رسا الجيش فى شيعيتاڤيكيا فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، لم يكن أمام المتطوعين، الذين كانوا أقل عددًا وكفاءة أى فرصة، بعد يوم أو يومين، لقوا حتفهم فى "مينتانا — Mentana". تمكن غاريبالدى من أن ينسل عائدًا عبر الحدود إلى داخل إيطاليا، ومن ثم وقع فى يد السطات، أعادوه مرة أخرى إلى كاپريرا؛ حيث سيبقى — هذه المرة تحت حراسة مشددة السطات، أعادوه مرة أخرى إلى كاپريرا؛ حيث سيبقى — هذه المرة تحت حراسة مشددة — تحت الإقامة الجبرية، أما رجاله فكانوا أقل حظًا، وقع أكثر من ألف وستمائة منهم فى الأسر.

مرة أخرى، وبفضل سرعة تصرفه، أنقذ الإمبراطور ناپوليون السلطة الزمنية للبابوية، لم يكن أحد يتوقع أنه بعد أقل من ثلاث سنوات سيكون له دور كبير فى اسقاطها. كان المحرك الرئيسى مرة أخرى هو بسمارك، الذى جر رجل فرنسا بكل دهاء إلى حرب، عندما هدد بوضع أمير من أسرة "هو هنزولرن — Hohenzollern" البروسية الحاكمة على عرش إسبانيا. تم إعلان ذلك — بواسطة فرنسا وليس بروسيا فى الخامس عشر من يوليو 1870. أسفر ذلك عن صراع مرير، سيكون ناپوليون فى حاجة إلى كل جندى لديه للقتال القادم. وبنهاية أغسطس، لم يكن هناك جندى فرنسى واحد قد بقى فى روما.

كان البابا پيوس على دراية تامة بالخطر، لم يكن قد بقى لحمايته سوى جيشه الصغير المكون من المرتزقة. بعد ثلاثة أيام من إعلان الحرب وأثناء أول اجتماع للقاتيكان (61)، وفى ذروة أعتى عاصفة رعدية قد يتذكرها أى من أهالى روما، حاول البابا أن يدعم مركزه بإعلانه مبدأ العصمة البابوية — Papal Infallibility، كانت خطوة جلبت على قضيته من الأضرار أكثر مما جلبت من الفائدة (17)، ولكن كان هناك بعض الجدوى من مناقشتها: هزيمة ناپوليون فى «سيدان — Sedan" فى الأول من سبتمبر، أعلنت نهاية الإمبر اطورية الثانية ودمار الآمال الأخيرة لـ پيوس، كان الموضوع الوحيد الذى ما زال فى حاجة إلى حسم، فى رأى أعضاء الحكومة، هو مسألة التوقيت: هل يستطيع جيشهم احتلال روما فورًا، أم ترى عليهم انتظار حدوث تمرد أو انتفاضة شعبية؟ كانت معاهدة سبتمبر على وشك الانتهاء، وكانت إزالة أحد الموقعين عليها تعنى أنها لم تعد سارية المفعول.

فى الوقت نفسه، وجه قيكتور إيمانويل مناشدة أخيرة للبابا "بكل حب الابن، وإيمان الكاثوليكي، ووفاء الملك وروح الإيطالي"، مضيفًا أن الأمن الإيطالي وكذلك أمن الكرسي المقدس نفسه، كان يعتمد على وجود القوات الإيطالية في روما، هل يقبل قداسته هذا الوقع الراسخ ويظهر تعاونه الكريم؟ من أسف أن قداسته لن يفعل شيئًا مثل ذلك، سوف يرضخ، كما أعلن، العنف فحسب، وحتى أنذاك سيقوم بقدر ضئيل من المقاومة على الأقل. كان عند كلمته، عندما دخلت قوات إيطالية روما صباح العشرين من سبتمبر 1870 عن طريق "پورتاپيا — Porta Pia"، وجدت في انتظارها مفرزة من السفن البابوية. انتهى القتال بسرعة، ولكن ليس قبل أن يخلف تسعة عشر شخصًا من أتباع البابا وتسعة وأربعين إيطاليًا موتى في الشوارع.

فى غضون الساعات القليلة التالية، كانت روما تعج بالقوات الإيطالية، تاركة الفاتيكان وكاستيل سان أنجلو فحسب، التى كانت ترفرف عليها الآن راية الاستسلام البيضاء، توقفت المقاومة، انسحب البابا بيوس إلى داخل أسوار الفاتيكان؛ حيث سيبقى طوال السنوات الثمانية الباقية من عمره، كانت نتيجة الاستفتاء الذى أجرى بعد ذلك بوقت قصير: 133,681 صوتًا لصالح إدماج روما فى مملكة إيطاليا، و1507 أصوات ضد ذلك. الآن، كان أن أصبحت روما جزءًا من إيطاليا، ليس من خلال حق الغزو، وإنما بناء على رغبة شعبها وإرادته، كانت مدينة الفاتيكان فحسب، هى التى بقيت دولة ذات سيادة.

لم يدخل فيكتور إيمانويل عاصمته الجديدة رسميًا إلا في الثاني من يوليو 1871، كانت الشوارع مزدانة لهذه المناسبة عندما أبرق العمدة، الأمير "فرانسيسكو باللاقيسيني – Francesco Pallavicini" لكى يوقف كل مظاهر الاحتفال. وباعتباره كاثوليكيًا ورعًا، أصابه الخوف وليس الحزن فحسب، عندما صدر ضده حكم بالحرم الكنسي. كتب المؤرخ الپروسي فرديناند جريجوروڤيوس –Ferdinand Gregorovius، كتب المؤرخ الپروسي فرديناند جريجوروڤيوس –المتخصص في تاريخ روما في العصور الوسطي، كتب في مفكرته إن الموكب كان بسيطًا، بلا أبهة أو عظمة أو فخامة... أو حيوية، وكأن ذلك هو ما ينبغي؛ حيث إن ذلك بسيطًا، بلا أبهة أو عظمة أو فخامة... أو حيوية، وكأن ذلك هو ما ينبغي؛ حيث إن ذلك على بواسطة الجماهير، الذين كان معظمهم من الطبقة العاملة، رفض الملك بشدة، مضيفًا، بواسطة الجماهير، الذين كان معظمهم من الطبقة العاملة، رفض الملك بشدة، مضيفًا، بعد خطوتين فحسب من هنا، وربما يؤذيه ذلك. لقد صنعت ما يكفي بالفعل بحق ذلك بعد خطوتين فحسب من هنا، وربما يؤذيه ذلك. لقد صنعت ما يكفي بالفعل بحق ذلك العجوز المسكبن".

### هوامش الفصل الثامن والعشرين

- (1) في ذلك الوقت لم تكن تضم منطقة دوقيات ساڤوى القديمة بما في ذلك عاصمتها تورين فحسب، كانت هناك كذلك جزيرة سردينيا، وكونتية نيس، ومنذ 1815 كانت هناك مدينة چنوة – Genoa.
- (2) كان معروفًا حتى فى إنجلترا. فى الرابع من سبتمبر 1850 دخل مع صديقين له مصنع باركلي نر للجعة فى لندن، وسرعان ما تعرف عليه العمال من شاربه الطويل الغريب، فهاجموه وألقوا عليه الروث. طاردوه إلى أن لجأ إلى نزل قريب؛ حيث أنقذته الشرطة منهم فى النهاية.
  - (3) الـ "كار ابنييرى" Carabinieri : جنود القربينة (البندقية القصيرة). (المترجم)
    - (4) منطقة في الشمال الإيطالي. (المترجم)
    - (5) فيلق مشاة من حملة البنادق. (المترجم)
    - (6) ذلك الجزء من روما الواقع غرب نهر التيبر.
    - .Dovunque saremo, Colà sera Roma (7)
- (8) كان الأمير ناپوليون قد استغل سقوط الملك لويس فيليپ فى 1848؛ ليتم انتخابه فى ديسمبر من ذلك العام نفسه رئيسًا للجمهورية الفرنسية الثانية؛ وفى 1852 تم تثبيته ليكون الإمبراطور نابوليون الثالث.
  - (9) مربع القلاع. (المترجم)
- (10) لم يكن هناك ذكر لـ روماجنا Romagna أو پارما Parma أو پياكنزا Piacenza التى لم يكن مسئولًا عن أى منها إمبراطور بعينه.
- (11) لم يكن قد غفر لـ كاڤور كلماته القاسية بعد ڤيللا فرانكو ولا اعتراضه بنجاح بعد موت الملكة ماريا أديلاد Maria Adelaide في 1855 وهي في الثالثة والثلاثين، على زواجه من عشيقته.
- (12) تصفه دائرة المعارف الإيطالية Enciclopedia Italiana بأنه كان "جاذًا، قليل الكلام، موداويًا، خجولًا، أخرق، دانم الشك في نفسه وفي الأخرين".
- (13) كان نجاة كنيسة سان أنجلو من الدمار أشبه بالمعجزة، وهي أعظم أثر في كامبانيا -Campan كان نجاة كنيسة مناذة. ia
  - (14) أحد الألام Passion Sunday : الأحد الخامس من أحاد الصوم الكبير. (المترجم)
    - .L' Italia e fatta, restano a fare gli italiani (15)
    - (16) استدعى البابا المجلس في 1868 لمناقشة عدة موضوعات الاهوتية وإدارية.
- (17) خاطب ماتزينى الأساقفة السبعمائة الحاضرين: "العلم يمضى فى طريقه للأمام، غير عابئ بمعتقداتكم، ولا باتهاماتكم أو مداولاتكم، ممزقًا مع كل اكتشاف جديد صفحة أخرى من ذلك الكتاب الذي تدعون عصمته".

# الفصل التاسع والعشرون الملكات والكارليون

• الحروب الكارلية: 1839 • ماريا كريستينا تعود إلى الوطن: 1843 • الهجوم على قصر الملكة: 1854 • المناداة بدون كارلوس ماركا: 1868 • انتهاء الحرب الكارلية الثانية: 1876 • موت الملكة إيزابيل: 1904

فى الثلاثين من سبتمبر 1868، استقلت «إيز ابيل الثانية – Isabel II" ملكة إسبانيا قطارًا هى وأبناؤها من سان سيباستيان – SAN Sebastian فى طريقهم إلى المنفى، لم يكن رحليها نهاية لحكمها فحسب، بل ربما لأكثر الفترات اضطرابًا فى تاريخ البلاد.

كانت القصة قد بدأت بأبيها فرديناند السابع – Ferdinand VII ، الذي كان قد تنازل مع جدها شارل الرابع Charles IV عن حقه في العرش. (١) كان من الواضح أن سقوط ناپوليون جعل تلك التنازلات كان لم تكن، وبعد أن ورث فرديناند العرش في 1814، حكم إسپانيا لمدة خمس عشرة سنة، كانت بعيدة كل البعد عن الكفاءة، عندما ترمل في 1829 للمرة الثالثة، مات كل أبنائه من زوجاته الثلاث في سن الطفولة، وكان شديد الرغبة في أن يكون له ابن، ورغم أن فرصة ذلك كانت تبدو شديدة الضآلة بسبب مرض النقرس ونوبات الصرع المتكررة، كان يرفض أن يفقد الأمل في الإنجاب، كانت المشكلة هي أن يجد الزوجة المناسبة، كان شقيقه الأصغر فرانسيسكو دي پاولا حالت المشكلة هي أن يجد الزوجة المناسبة، كان شقيقه الأصغر فرانسيسكو دي پاولا المشكلة هي أن يجد الزوجة المناسبة، كان شقيقه الأصغر فرانسيسكو المستمدة وكانت قد عُمّدت باسم ماريا لويزا كارلوتا – Grancis I ملك الملك المالك المالك المالك المالك المتعربة مرسومة – الشقيقة الماريا كريستينا – Maria Carlotta ذات الثلاثة المشرين ربيعًا، فلم يعد فرديناند ينظر أبعد من ذلك، في الثاني عشر من ديسمبر والعشرين ربيعًا، فلم يعد فرديناند ينظر أبعد من ذلك، في الثاني عشر من ديسمبر

كانت كريستينا شديدة الجاذبية عابثة بلا حياء، ولديها طاقة هائلة على الاستمتاع بالحياة، وكانت مثل نسمة رقيقة منعشة هبت على البلاط الإسباني؛ لتبدد كآبته الخانقة، سرعان ما أسرت قلوب الكل إلا قليلًا؛ حيث إن الزواج كان قد جاء ضربة قاصمة لولى العهد دون كارلوس — Don Carlos، الشقيق الأصغر للملك، كما كان أكثر من ضربة قاصمة لزوجته ماريا فرانسيسكا البراجانزية — -Bra وما تقريبًا، برغم ذقنه وأنفه وانفه وانفه كانا زوجين غير متجانسين، كان دون كارلورس قزمًا تقريبًا، برغم ذقنه وأنفه ذات الملامح البوربونية البشعة، كان متدينًا بدرجة مرضية شديدة التزمت، مستبدًّا، متعصبًا... وضعيفًا يصفه كاتب اليوميات الإنجليزي هنري جريقل بأنه كان "أبله.. شديد متعصبًا... وضعيفًا . يصفه كاتب اليوميات الإنجليزي هنري جريقل بأنه كان "أبله.. شديد التعصب... شأذًا جنسيًّا.. شديد الجبن.. خاملًا.. ليس لديه ذرة من موهبة". على العكس من ذلك تمامًا، كانت ماريا فرانسيسكا جميلة وجليلة وذكية وطموحًا وصاحبة حضور

طاغ. حتى ذلك الحين، كانت متأكدة من اعتلاء زوجها العرش، أما الأن فاصبحت هناك فرصة لأن يضيع منه. القادم كان أسوأ، عندما أُعْلِنَ بعد ثلاثة أشهر من الزفاف أن الملكة كانت حاملًا، أعلن فرديناند عن تطبيق المرسوم الملكى القديم Pragmatic أن الملكة كانت حاملًا، أعلن فرديناند عن القانون المسالى — Salic Law، الذى كان يمنع تولى الإناث العرش بالوراثة، بمعنى آخر، فإن المولود الذى كان قد طال انتظاره، ذكرًا جاء أو أنثى، سوف يرث عرش إسپانيا.

أما المولود الذي كان قد طال انتظاره فكان طفلة، عُمّدت في العاشر من أكتوبر 1830 باسم ماريا إيزابيل لويزا – Maria Izaael Luisa. الكارليون – 1840 في المعروا بقدر من 1840 أصبح يطلق على الموالين لدون كارلوس – كان يمكن أن يشعروا بقدر من 184 الارتياح لذلك، ولكن بمرور الوقت، ومع تدهور صحة الملك بدأت فكرة أن تتولى ملكة الحكم تصبح مثيرة للقلق، بعد ذلك، أصيب فرديناند إصابة جسيمة في حادث مركبة، وهو في طريقه إلى قصره الصيفي في لاجرانچا – La Granja في يوليو 1832، وبعد شهرين كان ما زال في النزع الأخير. الملكة التي كانت نادرًا ما تفارق موقعها بجوار فراشة طوال الشهرين، استشارت أحد وزرائه الكبار، وأصابها الفزع عندما علمت منه أن البلاد كلها سوف تتجمع حول دون كارلوس على الفور، من المؤكد أن تكون ماريا فرانسيسكا قد همست بتحذيرها الشديد، وتم إقناع الملك الذي لم يكن في كامل وعيه بضرورة إلغاء المرسوم الملكي القديم، إن كان له أن يتفادي حمام دم متوقع. على وجه السرعة، تم صياغة مرسوم وقعه بيد مرتعشة. بعد قليل، أعلن عن وفاته، وكان ما يتراءي للكل هو أن دون كارلوس هو الملك.

إلا أنه لم يكن. فجأة، اكتشف الحانوتية الذين كانوا قد جاؤوا لتجهيز الجثمان وجود دلائل على أنه كان ما زال حيًا... ثم بدأ فرديناند يغيق شيئًا فشيئًا. حتى بالرغم من ذلك، كان يمكن أن تظل الوثيقة التى وقعها، ولم يكن الحبر الذى كتبت به قد جف بعد، سارية المفعول، لولا كارلوتا زوجة شقيقه. بمجرد أن وصلتها الأخبار فى كاديز — Cadiz طلبت عربتها وانطلقت بأقصى سرعة لتقطع مسافة أطول من أربعمائة ميل من الطرق الوعرة، متجهة إلى لاجرانجا. لم تكن صحة الملك ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها، ولكنها كانت تكره دون كارلوس وزوجته، ولم يكن لديها النية أن تتركهما يحرمان ابنة أختها من تاجها المستحق. بمجرد وصولها، ذهبت مباشرة إلى الملكة ووبختها بعنف لضعفها، وطلبت أن ترى مرسوم إلغاء القانون. وهم يرونه لها، خطفته من يد المسؤول ومزقته.

عاش فرديناند سنة أخرى، رأس خلالها حفلًا في كنيسة لوس چيرونيموس -

Los Jeronimos القديمة في مدريد، كان مخصصًا لتدعيم حق ابنته الصغيرة في خلافته. اصطف كل أعيان إسپانيا – مع استثناء واحد – وراحوا يقبلون أيدى الملك والملكة والأميرة الصغيرة – In Fanta – ذات العامين. في التاسع والعشرين من سبتمبر 1833، أصيب فرديناند بسكتة دماغية. هذه المرة لم يعد إلى الحياة، أما الأميرة الصغيرة، فاعلنت ملكة باسم إيز ابيل الثانية – Isabel II. اعترفت بها كل من بريطانيا وفرنسا والبرتغال؛ من ناحية أخرى فإن دون كارلوس الذي أعلن نفسه ملكًا باسم شارل الخامس – Charles V، قي تأييد روسيا والنمسا والبابا، أما الأكثر غرابة فكان تأييد فرديناند الثاني ملك ناپولى شقيق ماريا كريستينا. أما بالنسبة لإسپانيا نفسها فقد انشطرت نصفين، كانت مدريد والجنوب بالإجماع مع إيز ابيل، بينما هب كثير من المدن والبلدات في الشمال على الفور يؤيدون دون كارلوس. بدأت الحروب الكارلية – آخر حروب التاريخ الأوروبي، التي تقاتل فيها خصمان يدعى كلاهما أحقيته في العرش – وكان أن استمرت على نحو متقطع على مدى ما يقرب من نصف القرن، وربما أكثر من ذلك.

هناك من يرى أن القوميين – Nationalists في الحرب الأهلية الإسپانية، كانوا كارليين في حقيقة الأمر؛ حيث أصبحت الكارلية - Carlism تعنى ما هو أكثر من موالاة دون كارلوس، والاقتناع الراسخ بأنه كان الحاكم الشرعى لإسپانيا، كذلك فإنها كانت تمثل كل التقاليد الإسپانية الرجعية: الكاثوليكية المتشددة، مع طاعة عمياء للكنيسة، وربما الحنين لمحاكم التقتيش "ذلك المنبر المرعب الذي جاءت به الملائكة من السماء إلى الأرض"، والاستبداد السياسي تحت ملك مطلق السلطة "وليس ملكة تحت أي ظرف من الظروف"، وتقشف وزهد كانا طويلا من ملامح الشخصية الإسپانية، في مواجهة ذلك كله، كانت هناك موجة الليبرالية الهائلة التي اكتسحت أوروبا كلها في القرن التاسع عشر، وكانت تمثلها الأن إيزابيل الصغيرة ورعاياها المخلصون لها، لم يعرف عن الأسرة الملكية الإسپانية أية أراء يسارية، إلا أنهم مقارنة بالكارليين، كانوا يعتبرون ثوريين متطرفين، كانوا على أية حال في حاجة لدعم ليبرالي، وهكذا أصبحوا ليبراليين على غير رغبة منهم، وقد برهنوا على ذلك بإعادة دستور 1812 المعروف بملامحه الليبرالية الواضحة.(3)

كانت إسپانيا الآن ممزقة بسبب الحروب الأهلية، والمعروف أن الحرب الأهلية هى أقسى الحروب وأكثرها ضراوة، كان القتال عنيفًا فى الشمال، مع ارتكاب كثير من الفظائع بحق الرجال والنساء والأطفال فى كلا الجانبين. وأخيرًا، تفاوض الكارليون سرًا فى أغسطس 1839 على اتفاق للاستسلام، عبر دون كارلوس الحدود إلى فرنسا حزينًا؛

حيث احتفظ ببلاط غريب نوعًا ما مع زوجته الثانية (٩) وأبنائه الثلاثة في بورجيس \_ Bourges. عاش خمس عشرة سنة أخرى، ولكنه لم يعد إلى إسبانيا قط.

\*\* \*\* \*\*

بالقرب من نهاية أغسطس 1840، انطلقت ماريا القائمة بالوصاية إلى برشلونة ظاهريًّا للاستشفاء في منتجع كالداس، والحقيقة أنها كانت تريد أن تلتقى بـ "بالدوميرو إسپارتيرو — Baldomero Espartero"، أبرز چنرالات البلاد لتستشيره في كل الأمور، كان دستور 1812 قد منح درجة كبيرة من الاستقلال لبلديات الدولة، وكان الكثير منها قد حصل على ما كانت هي تعبره أكثر من الميزات التي منحت في الحرب الأخيرة. كان الأعضاء الأكثر محافظة في الحكومة حريصين الأن على تحجيم سلطات البلديات بواسطة ما عرف بـ "قانون البلديات – Municipal Bill"، وكانت ماريا كريستينا معهم في ذلك قلبًا وقالبًا، ومن ناحية أخرى كان الليبراليون مصرين على عدم تنفيذ ذلك. كان من الواضح أن هناك مشكلة كبيرة تختمر، وباعتبار أن قطالونيا لم تكن ممن يكنون حبًا كبيرًا للأسرة الحاكمة، إلا أن ماريا كريستينا فوجئت بالاستقبال الدافئ لها وكانت مسرورة لذلك، ولكنه لم يكن شيئًا مقارنة بالاستقبال الرائع لإسپارتيرو بعد يومين، وعندما أبلغها الچنرال بمعارضته الشديدة للقانون، كانت شديدة الضيق والغضب لذلك، وقامت على الفور بتوقيعه نكاية فيه.

فى تلك الليلة، هبت برشلونة كلها احتجاجًا، أحاط العامة بالقصر يهتفون بحياة الچنرال والدستور، ويهددون بقتل الوصية على العرش ووزرانها، فى الواحدة ليلًا، كانت كريستينا تتوسل الچنرال مذعورة اكى يطلب من الجماهير الانصراف، ولكنه رفض أن يفعل ذلك حتى تسحب موافقتها على القانون. فعلت ذلك، إلا أنها حاولت أن تغير رأيها بعد أيام قليلة، ومرة أخرى دبت الفوضى. هربت ماريا إلى قالينسيا، إلا أن الشرارة كانت قد انطلقت، ففى الأول من سبتمبر، ثارت مدريد ونددت بالحكومة. وسرعان ما حذت حذوها مدن أخرى كثيرة، وبعد أن ابتلعت ما كان قد تبقى من كرامتها ودعت إسپارتيرو لتشكيل حكومة، عاد للبلاد قدر من الهدوء. أنذاك، ألقت ماريا كريستينا قنبلتها، أعلنت تنازلها عن الوصاية على العرش، رجاها إسپارتيرو وطلب كريستينا قنبلتها، أعلنت تنازلها عن الوصاية على موقفها. يقال: إن آخر كلماتها له كانت: "لقد جعلت منك دوقًا (على موريللا – Morella)، إلا أننى فشلت فى أن أجعل منك شخصًا نبيلًا". ودَّعت الأميرتين الصغيرتين بعد ذلك (كانتا فى العاشرة والثامنة على التوالى؛ حيث كانت الصغرى ماريا لويزا فيرناندا من مواليد 1832)، وفى السابع على التوالى؛ حيث كانت الصغرى ماريا لويزا فيرناندا من مواليد 1832)، وفى السابع

عشر من أكتوبر استقلت سفينة مع أسرتها الثانية، شبه السرية(5)، حاملة معها كل ما في القصر من أموال ومجوهرات وفضيات ومفروشات (6)

ربما كانت الغنيمة التى حملتها معها ماريا كريستينا كافية لكى تجعلها تعيش هى وأسرتها فى راحة ودعة بقية حياتهم، إلا أن تنازلها عن الوصاية كان قصيرًا، لقيت هى وأسرتها ترحيبًا واستقبالًا حارًا فى پاريس، سافر الملك لويس فيليپ إلى فونتين بلو- Fintaineblean للقائهم، كما خصص لهم مسكنًا فخمًا فى الپاليه رويال. فى ديسمبر قاموا بزيارة لروما؛ حيث وقعت إقرار ندم وتوبة - مكتوبًا - عن كل القوانين المعادية للإكليروس التى كانت قد وافقت عليها، حصلت من البابا جريجورى السادس عشر - Gregory XVI على غفران شامل، قبل أن تعود إلى پاريس، ولكن فى الثامن من نوفمبر، أعلن أن الملكة إيزابيل الثانية، وكانت فى الثالثة عشرة، كانت قد بلغت السن القانونية. الآن لم تكن هناك أى عقبات سياسية تحول دون عودة أمها إلى إسبانيا، كانت المشكلات القائمة مشكلات مالية فحسب، طلب الليبراليون أن تدفع كريستينا أولًا تعويضًا عن كل ما حملته معها عند مغادرتها إلى فرنسا. أدى ذلك إلى جدال قانونى طويل، وبخاصة بعد أن رفعت دعوى مضادة مطالبة بمعاش لم يدفع لها؛ إلا أنه بعد تسوية الأمور، كان أن أصبحت أغنى من ذى قبل، وفى آخر الأمر، كانت مستعدة للعودة تسوية الأمور، كان أن أصبحت أغنى من ذى قبل، وفى آخر الأمر، كانت مستعدة للعودة المى وطنها.

فى كل مرحلة من مراحل رحلتها عبر إسپانيا، كانت تلقى استقبالًا حارًا، أظهرت هى كذلك أنها بعد خمسة عشر عامًا، وبرغم الزيادة الكبيرة فى وزنها، لم تفقد شيئًا من سحرها وفتنتها الشبابية، بعد عودتها إلى مدريد، عاد للبلاط بهاؤه القديم، حدث ذلك بين عشية وضحاها، حفلات الرقص والاستقبال والعشاء ... توالت، كانت تطغى فيها ماريا بجمالها ورقى تصرفاتها على حضور ابنتها الجافة نوعًا ما، التى أصبحت أكثر جفافًا عندما أدركت أن أمها كانت أكثر رقيًا، هذه الأحوال على أية حال ليست غريبة بالنسبة للمراهقات، ولكن إيزابيل تغيرت بسرعة.

\*\* \*\* \*\*

فى الثالث من أبريل 1846 أرسل الكومت دى برسو - Comte de Bresson، السفير الفرنسى لدى البلاط الإسپانى، أرسل إلى وزير خارجيته فرانسوا جيزو للسفير الفرنسى لدى البلاط الإسپانى، أرسل إلى وزير خارجيته فرانسوا جيزو Francois Guizot رسالة موجزة محددة: الملكة بلغت سن الزواج لمدة ساعتين (7). لم يكن كثير من السفراء يمكن أن يهتم بمثل تلك الملاحظة، ولكن من الصعب القول: إن ماريا كريستينا لم تكن تنتظر تلك اللحظة السعيدة، على مدى عدة شهور، كانت قد

كرست وقتًا طويلًا للتفكير في أمر زواج ابنتها، لم يفكر أحد في استشارة إيزابيل نفسها. هناك في بورجس- Bourges، كان دون كارلوس يقوم بتدبير الأمور نيابة عن ابنه كونت مونتمولا- Count Montemolin، إلى درجة التنازل له عن العرش، كان من المواضح أن زواجًا مثل ذلك يكفي لإنهاء قضية الكارليين إلى الأبد، إلا أنه كان يمكن أن يخفض الملكة إلى وضع الملكة المرافقة- Queen Consort، وهو المنصب الذي كانت أمها قد رفضت أن تفكر به. في پاريس، كان لويس فيليپ يدعم ابنه دوق دي مونپنسييه- Duc de Montpensier بين فرنسا وإسپانيا أمرًا بغيضًا - كانت الملكة فيكتوريا واللورد پالمرستون- -Palmer بين فرنسا وإسپانيا أمرًا بغيضًا - كانت الملكة فيكتوريا واللورد پالمرستون- -Co- دوليل بين فرنسا وإسپانيا أمرًا بغيضًا - كانت الملكة فيكتوريا واللورد بالمرستون- أنه كان ذلك بدوره غير مقبول بالنسبة له لويس فيليپ، الذي أشار، بكل تهذيب إلى أنه كان هناك بالفعل أمراء له كوبرج في بروكسيل ولندن ولشبونة، وأن أربعة سيكون أنه كان يدرس في روما مع الچيزويت الذين كانوا محظورين آنذاك في إسپانيا، لم حيث إنه كان يدرس في محمل الجد.

فى آخر الأمر، كانت ماريا كريستينا مضطرة لتخفيض نظرتها، والبحث فى إطار العائلة، وتم الاتفاق فى النهاية على أن تتزوج إيزابيل سيئة الحظ من فرانسيسكو دى أسيس- Francisco de Asis ابن عمها وابن خالتها كارلوتا- Carlota التى كانت قد توفيت من وقت قريب، لم تكن التوقعات مبشرة، كان الزوج المستهدف قصير القامة، شخصية غير جذابة، عالى الصوت بدرجة مزعجة، وكان الشائع عنه أنه شاذ جنسيًّا وربما يكون عنينًا، وكأن ذلك لم يكن كافيًا. ما زاد الأمر سوءًا، كان قرار أن تتزوج شقيقته الملكة الأصغر (والأجمل) لويزا Luisa من دوق دى موينسييه- Duc الوقت نفسه. (ط Montpensier ورقيًا، وكان المفترض أن يتم الزواج فى الوقت نفسه.

تم الزواج الثنائى فى العاشر من أكتوبر 1846، يوم عيد ميلاد إيزابيل السادس عشر، عندما تم إعلان فرانسيسكو دى أسيس (الذى كان يبدو كما يقال مثل فتاة صغيرة فى ثياب چنرال) وإيزابيل زوجين، انخرط كلاهما فى البكاء، بعد سنوات سأل أحد الأصدقاء الملكة عن ليلة زفافها. أجابت: "ماذا أقول عن رجل كان يرتدى من اللاسيه أكثر مما كنت أرتدى؟". الحقيقة أن هناك من الأسباب ما يجعلنا نعتقد أنها حتى قبل زواجها كانت قد عرفت أول عشاقها الكثر، كان ذلك هو الچنرال فرانسيسكو سيرانو-

Francisco Serrano "أكثر الرجال وسامة فى إسپانيا"، ولكن عندما ظهرت عليها علامات الحمل فى أو اخر صيف 1847، وأصبح التقارب الرسمى مع زوجها ضروريًا، تم نقل سيرانو إلى غرناطة برتبة أعلى، لم تأسف إيزابيل (حتى على انفراد) لرحيله؛ حيث كانت قد عرفت مطربًا شابًا من الأوپرا.

عندما بلغت سن الزواج، كان دخول الحب حياتها عاملًا مهمًا في التغيرات التي طرأت على شخصيتها، ذهبت عنها الفظاظة، صحيح أنها لم تكن جميلة، إلا أنها كانت تبدو الآن وريثة لبعض دفء أمها، وبالرغم من نهمها الجنسي، كانت تقية وخيرة متسامحة وتراعى مشاعر الأخرين. في السنوات الأولى لها في الحكم، كان رعاياها يحبونها، ولكن تدريجيًا بعد أن عرفت قافلة طويلة – جنود وبحارة ومغنون وراقصون وموسيقيون وطبيب أسنان – طريقها إلى حجرة نومها، انتشرت الشانعات، لدرجة أن أصبح سلوكها حديث كل أوروبا الغربية وليس إسپانيا وحدها.

فشلت أمها في تحسين سمعة العائلة. منذ زواجها الثاني، كانت حياة ماريا كريستينا العائلية لا غبار عليها، إلا أن اسمها أصبح الآن مرادفًا للفساد. رغم أن الثورة الصناعية الإسپانية كانت ما تزال صدى هزيلًا للثورة البريطانية، كان ذلك عصر حقوق وامتيازات تجارية، وخاصة فيما يتعلق بالطرق والسكك الحديدية، وكان يسعدها دانمًا أن تستخدم نفوذها الكبير في عمليات ابتزاز وتحقيق مكاسب، كما اشتهرت بتعاملاتها الباطنة في البورصة، كان الفساد الذي تنتقل عدواه دائمًا قد انتشر الآن في الحكومة والإدارة، إلى أن أصبحت إسبانيا ناضجة للثورة في صيف 1854. بدأت الاضطر ابات الخطرة مساء السابع عشر من يوليو عندما قام العامة بهجوم منظم على قصر ماريا كريستينا لينهبوا كل ما طالته أيديهم، وليدمروا كل ما لم يستطيعوا حمله، لو لم تتمكن الملكة العجوز من الاختفاء هي وابنتها في اللحظة الحاسمة لما نجت في تلك الليلة.

اتخذت إيزابيل التى كانت فى حالة من اليأس السبيل الوحيد الذى كان متاحًا أمامها: أرسلت تطلب حضور الچنرال إسپارتيرو، لم يكن هناك ود مفقود بينهما منذ تخلى أمها عن العرش، إلا أنها كانت تدرك أنها إذا كانت تريد أن تظل ملكة، فإن الچنرال كان هو الأمل الوحيد لكى يعيد الهدوء، الشرط الذى أصر عليه – وهو أنها كان لا بد من أن تصلح حياتها الخاصة – جعلها تستشيط غضبًا، ولكنها كانت مضطرة للموافقة على ذلك، فى الثامن والعشرين من يوليو دخل الچنرال مدريد، تم التخلص من كل ما لا لزوم له فى البلاط، وبدت تلوح الفرصة لأن تظل إيزابيل محتفظة بالعرش. من ناحية أخرى، ظلت ماريا كريستينا بمثابة مسؤولية قانونية، وفى الساعات الأولى من صبيحة الثامن ظلت ماريا كريستينا بمثابة مسؤولية قانونية، وفى الساعات الأولى من صبيحة الثامن

والعشرين من أغسطس، غادرت مدريد إلى منفاها الثاني – والدائم هذه المرة – يصحبها مونوز – Muñoz وأبناؤهما.

كانت إيزابيل مذعورة إلا أنها بقيت متماسكة إلى حد ما، سرعان ما نسيت التعهد الذى قدمته لإسپارتيرو، وقبل أن يمر وقت طويل عرفت كارلوس مارفورى - - Car الذى قدمته لإسپارتيرو، وقبل أن يمر وقت طويل عرفت كارلوس مارفورى - - Los Marfori الشاب، الابن البطين لخباز فطائر إيطالى، الذى عينته رئيسًا للشؤون المنزلية الملكية، مع بداية ستينيات القرن التاسع عشر، كانت الكتابة قد ظهرت على الجدران مرة أخرى! جاء سقوطها الأخير على يد أحد مؤيديها السابقين.. كان چنرالا يدعى چوان پريم - Juan Prim، وكانت أولى أفكاره أن يضع مكانها أختها لويزا يدعى چوان پريم - Duc de Montpensier، وكانت أولى أفكاره أن يضع مكانها أختها لويزا دفع له مبلغًا كبيرًا الدوق مونپنسييه ولسوء حظه كان أن ارتكب الچنرال الخطأ دفع له مبلغًا كبيرًا لتمويل تمرد لصالحهما، ولسوء حظه كان أن ارتكب الچنرال الخطأ الفادح بإبلاغ ناپوليون الثالث الذى كان يأمل فى دعمه المالى كذلك، ناپوليون، الذى كان الأن قد زرع لويس فيليپ على العرش الفرنسى، لم يكن لديه النية للسماح لابن سلفه وابنة شقيقه أن يشغلا عرش إسپانيا، و هكذا ضاعت آمال الدوق.

فى الوقت نفسه كان هناك تحد آخر من مصدر آخر هو الأدميرال چوان بوتستا توپيتى- Juan Bautista Topete، قائد الأسطول الموجود فى كاديز- Cadiz. كان معه الچنرال سيرانو، عشيق الملكة القديم وسرعان ما انضم إليهم پريم. قامت ثورة أخرى فى الثامن عشر من سبتمبر 1864، وسرعان ما انتشرت فى أرجاء البلاد، كانت أيزابيل آنذاك فى سان سيباستيان - San Sebastian التى تبعد عن الحدود الفرنسية بأميال قليلة، كانت رغبتها الأولى هى أن تعود فورًا إلى مدريد، ولكن قبل أن تفعل ذلك، جاءت الأخبار بأن سيرانو كان قد بدأ زحفه على العاصمة التى كانت قد ثارت ضدها، لم تتخل عن العرش مثلما فعلت أمها من قبل، بل ذهبت بهدوء إلى محطة السكة الحديد مع زوجها وعشيقها وأطفالها، وفى التاسع والعشرين من سبتمبر 1868، استقلت القطار مع زوجها وعشيقها وأطفالها، وفى الثامنة والثلاثين من عمرها، وكانت قد حكمت لمدة خمس وثلاثين سنة، وستعيش بعد ذلك ستًا وثلاثين أخرى، بصرف النظر عن شبقها المرضى، لم تكن امرأة سيئة، لكنها كانت ملكة لا أمل فيها ولا رجاء... والمؤكد أن بلادها كانت أفضل بدونها.

\*\* \*\* \*\*

لعل بلادها كانت تعد بذلك، إلا أن الكثير كان يتوقف على من يخلفها، بالنسبة ابناتها الأربع وابنها الوحيد، الذين يمكن أن نكون واثقين من أنهم جاؤوا من آباء مختلفين، لم

يكن هناك شك فى شرعيتهم؛ حيث إنها ظلت متزوجة من فرانسيسكو، ابنها ألفونسو - Alfonso، المولود فى 1858 يُعتقد أنه كان نتيجة علاقة بمساعد طبيب أسنان أمريكى يدعى مكيون- McKeon، إلا أنه كان منذ مولده معترفًا به كوريث للعرش، ومنح اللقب التلقيدى أمير أستورياس- Prince of Asturias. من المؤكد أن رحيل إيزابيل المفاجئ أعطى أملًا جديدًا للكارليين.

منذ نهاية الحرب الكارلية الأولى فى 1839، كانوا قد حافظوا على مستوى محدود من المشاركة العامة والظهور، الكونت مونتمولا، الذى كان دوق كارلوس (شارل الخامس) قد تنازل لصالحه فى 1846، كان مثل والده شخصية باهته، لا يترك انطباعًا حسنًا أو أثرًا جيدًا. (9) عدة مرات فى حياته، كان قد دعا الشعب الإسپانى للثورة على مغتصبى العرش، لصالح الملك الشرعى، ولكن أحدًا لم يكن ليهتم كثيرًا، وهو نفسه كان يحتفى وقت الحاجة إليه. كان شقيقه دون چوان (الذى دون رغبة منه، أصبح المطالب بالعرش بعد موت مونتيمولا فى 1861، إلا أنه فضل أن يعيش فى برايتون- Brighton فى هدوء) أكثر لامبالاة، وكانت فرص الكارليين ضعيفة إلى أن ظهر دون كارلوس، الابن الأكبر لـ "دون چوان"، على مسرح الأحداث، كان فارع الطول، وسيمًا، فارسًا المبن الأكبر لـ "دون چوان"، على مسرح الأحداث، كان فارع الطول، وسيمًا، فارسًا القتال فى سبيلها إلى أن يعتلى العرش الذى كان من حقه. كان كذلك شديد الثراء، بفضل المهر الذى جاءت به زوجته الأميرة مار جريت أميرة بارما- Margaret of Parma. المهر الذى حجب كثيرًا أن يعلن فى أثناء اجتماع لمجلس الكارليين الأعلى- عقد فى لندن فى صيف 1868 الشاب دون كارلوس (الذى كان فى العشرين) ملكًا بشكل رسمى، وأن صيف 1868 السامه، بعد أسابيع قليلة، وقع دون چوان مرسومًا بالتخلى عن العرش لابنه.

المؤكد أن دون كارلوس سيكون ملكًا رائعًا، وكان الظاهر الآن أنه ربما تكون له الأفضلية على ألفونسو إستورياس الصغير، الذى تبع أمه إلى المنفى، وكان ما زال فى العاشرة من عمره، بعد عامين، اقتنعت المكلة إيزابيل بالتنازل عن العرش لابنها ألفونسو، كانت الصعوبة الآن - بالنسبة لكلا المطالِبَيْن بالعرش - أن لجنة طوارئ (كان قد تم تشكيلها بعد مغادرتها إسپانيا) قضت رسميًّا بأن البوربون كانوا قد فقدوا كل أحقية فى العرش، بالرغم من ذلك، كانت إسپانيا ما زالت مملكة... كل ما كانت تحتاجه الأن... ملكًا.

ولكن كيف يمكن أن تجد ملكًا؟ عرض التاج على ملك البرتغال، وعلى الأمير ليوپولد Prince Leopold of Hohenzollern- Sigmar- هو هنز ولرن - سيجمار نجن (10). - Amadeo ، وعلى دوق چنوة ... لم يقبله أى منهم، وفي النهاية تم إقناع أماديو

دوق أوستا - Aosta ابن ڤيكتور إيمانويل بقبوله؛ ليدخل عاصمته الجديدة مزهوًا يوم 31 ديسمبر 1870، كون هذا اليوم تحديدًا هو اليوم الذى شهد اغتيال الچنرال پريم صانع الملك، جعل من الواضح أنه برغم سعادة أماديو بقبوله إسپانيا، فإن إسپانيا كانت منذ اللحظة الأولى أقل حماسة له، تنامى السخط، إلى أن دعا دون كارلوس فى أبريل 1872 إلى انتفاضة شاملة، فى الثانى من مايو، دخل إسپانيا، من فرنسا، بصحبة مجموعة قليلة، ولكن بدلا من أن يجد البلاد كلها مسلحة ومستعدة للقتال، كما كان يتمنى، لم يجد سوى نحو ألفين من جنود العصابات غير المدربين وغير المجهزين، لم يكادوا أن يصلوا إلى قرية أوروكيتا- Oroquieta الجبلية، الواقعة على بعد أميال قليلة من الحدود، حتى هاجمتهم قوات حكومية و هزمتهم هزيمة منكرة. أُسِرَ منهم نحو سبعمائة، إلا أن دون كارلوس تمكن من الهرب ليعود إلى فرنسا.

ظل أماديو يناضل عدة أشهر أخرى، ولكنه كان يلقى مقاومة شديدة سواء من الجمهوريين أو الكارليين- الذين كان يوجد عدد كبير منهم فى البلاط- وأخيرًا اضطر بدوره للتخلى عن العرش فى فبراير 1873. أدى ذلك إلى مزيد من الفوضى. فى آخر الأمر، أعلنت إسپانيا جمهورية وانتهز الكارليون- غاضبين- فرصتهم. كان الكارليون دائمًا أقوياء فى المناطق الشمالية- قطالونيا وناڤار والباسك- ومرة أخرى دعوا إسپانيا لحمل السلاح دفاعًا عن الملكية، كانوا هذه المرة أكثر نجاحًا منهم فى العام السابق. كان القتال ضاريًا ووحشيًا من كلا الجانبين، ولكن بحلول منتصف الصيف، كانت كل البلاد شمال إبرو- Ebro، باستثناء عدد قليل من المدن، فى أيدى الكارليين، لو أن دون كارلوس كان قد زحف مباشرة على مدريد لكان قد حقق الانتصار النهائي، إلا أنه لسبب غير مفهوم فضل أن يضرب حصارًا على بلباو- Bilbao ولزوجته البرتغالية القوية ماريا دى لاس فضل أن يضرب حصارًا على بلباو- Don Alfonso Carlos، تاركًا مهمة التقدم جنوبًا لشقيقه دون نقيس - Pon Alfonso Carlos، ذات التسعة عشر عامًا، التي كانت ترتدى زى جندى وتحارب إلى جوار زوجها. هذان الاثنان، على رأس جيش مكون من نحو أربعة آلاف وتحارب إلى جوار زوجها. هذان الاثنان، على رأس جيش مكون من نحو أربعة آلاف رجل، استوليا على كوينكا - Cuenca التي تبعد عن العاصمة نحو ثمانين ميلًا من ناحية رجل، استوليا على كوينكا - Cuenca التي تبعد عن العاصمة نحو ثمانين ميلًا من ناحية رجل، استوليا على كوينكا - Cuenca الشرق، نتج عن ذلك سفك دماء كثيرة؛ ما ألحق ضررًا بالغًا بسمعة الكارليين.

الآن، كان المد قد بدأ يغير اتجاهه أخيرًا، في مايو 1874، رفع سيرانو الحصار عن بلباو، من الآن فصاعدًا سيصبح الكارليون في حالة دفاع، وفي نهاية العام، كانوا قد لقوا ضربة قاصمة: أصر بريجادير صغير هو "أرسينيو مارتينيز كامپوس – Arsenio ضربة قاصمة: العودة ألفونسو، Pronunciamiento يدعو لعودة ألفونسو،

كانت الاستجابة خارج الشمال الكارلى فورية وعامة، على الفور انطلق ألفونسو من إنجلترا – حيث كان يدرس فى كلية سان هيرست العسكرية الملكية – ليستقل سفينة حربية إسپانية من مرسيليا، ويرسو فى برشلونة، ويدخل مدريد فى العاشر من يناير 1875، باعتباره الملك ألفونسو الثانى عشر، وسط ترحيب كبير، لقد استدعاه رعاياه واعترف به البابا، أما عدوه دون كارلوس فلم يكن قد بقى لديه ما يمكن الاعتماد عليه.

من أسف أن دون كارلوس لم يوافق على الفور، واستمر يقاتل على مدى العام التالى، لم يستسلم إلا بعد سقوط إستيللا — Estella في التاسع عشر من فبراير 1876، في اليوم الثامن والعشرين عبر الحدود الفرنسية، رغم أنه كان يهدد بالعودة، فإن الحرب الكارلية الثانية كانت قد انتهت، تحت الحكم الخير الأفونسو الثاني عشر — Alfonso الكارلية الثانية عشر — مديناند الملك فرديناند قبل ثلاث وأربعين سنة.

\*\* \*\* \*\*

الآن، بعد تثبيت ابنها على عرش إسپانيا، عادت الملكة إيز ابيل وبناتها إلى إسپانيا، لم يسمح لهن على أية حال بالإقامة فى مدريد، وبدلًا من ذلك خصص لهن مقر لائق على بعد خمسة وعشرين ميلًا، فى قصر فيليپ الثانى الضخم فى الإسكوريال - Escorial. كان ذلك إجراء وقائيًا حكيمًا، طوال حياتها كانت إيز ابيل متطفلة دائمًا، تتدخل فيما لا يعنيها، ولم تفلح سنوات المنفى من شفانها من ذلك الداء، بمجرد أن استقرت، دخلت فى خلاف وجدال عقيم مع الخزانة حول المعاش المقرر لها، وقبل مرور وقت طويل، كانت قد بدأت من جانبها تخطط و تدبر المكاند مع البابا و تفتعل نز اعًا مع رئيس الوزراء؛ لينتقل هجوم الطرفين إلى الصحافة، كان من الواضح أنه لا بد من اتخاذ إجراء ما، كان من الصعب نفيها مرة أخرى، ولكن تقرر إبعادها عن العاصمة أكثر مما كانت، إلى القصر القديم فى أشبيلية - Seville، "و هكذا فى غضون أشهر قليلة"، كما كتبت ابنتها إيو لايليا-

لم يكن تغيير مكان الإقامة يكفى لكى تتوقف مكاند إيزابيل، كانت كل طاقتها الآن مكرسة لكى تجد عروسًا مناسبة لابنها، إلا أن ألفونسو استبق ذلك وبادر بأن أعلن بنفسه خبر خطوبته له مرسيدس- Mercedes الفاتنة، ذات الستة عشر ربيعًا، ابنة خالته وابنة دوق دى مونينسييه- Duc de Montpensier، بذلت أمه قصارى جهدها لتثنيه عن ذلك، إلا أنه كان زواجًا مناسبًا، وعن حب حقيقى، وعندما أدركت أنها كانت عاجزة، عادت حانقة إلى باريس تاركة بناتها خلفها، تم الزفاف يوم الثالث والعشرين من يناير

1878؛ حيث أسرت سعادة الزوجين الواضحة وجمال العروس وسحرها كل القلوب. بعد خمسة أشهر، ولم تكن العروس قد بلغت الثامنة عشرة بعد، ماتت على أثر حمى مَعِدية، في نهاية 1879، تزوج من ابنة كارل فرديناند أرشيدوق النمسا، وكانت تدعى ماريا كريستينا كذلك، ولكنه ظل زواج مواءمة اجتماعية. هذه المرة وافقت إيزابيل العجوز، وعادت إلى إسپانيا لحضور الزفاف.

كانت حماة الملكة الجديدة وسميتها قد ماتت في بيتها في سانت ادرس- Adresse بالقرب من لي هاڤر الو العالم، وهاڤر من شهرين من وفاة مرسيدس، كما كان مونوز زوجها الثاني قد مات كذلك من زمن، وهكذا أعيد رفاتها إلى إسپانيا ليدفن بالقرب من رفات زوجها الأول فرديناند السابع في الإسكوريال، ثم في الخامس والعشرين من نوفمبر 1885، قبل ثلاثة أيام فقط من عيد ميلاده الثامن والعشرين، مات الملك ألفونسو بالسل. أصبحت ابنته الصغري مرسيدس، ذات الخمسة أعوام، ملكة على إسپانيا، ولكن ليس لفترة طويلة: كانت الملكة ماريا كريستينا التي كانت تحب زوجها جدًّا بالرغم من خياناته المتعددة، والتي لم تغادر مكانها إلى جوار سريره في أيامه الأخيرة، كانت حاملًا لها ثلاثة أشهر، وفي مايو 1889 وضعت مولودًا ذكرًا - الذي ولد ملكًا كانت مصرة على غير ذلك، بعد خمسة أيام، وحول عنقه نموذج الا أن ماريا كريستينا كانت مصرة على غير ذلك، بعد خمسة أيام، وحول عنقه نموذج مصغر من وسام الصوف الذهبي، تم تعميده ألفونسو "الثالث عشر"- وكان فالًا سيئًا أن يحمل هذا اللقب.

فى الوقت نفسه، كانت إيز ابيللا الكبيرة، جدة الوليد (كانت آخر ملكة فيما عدا اثنتين) ما تزال على قيد الحياة، وتتدخل فى كل شيء كلما وجدت الفرصة، لدرجة أنها حاولت أن تنتزع الوصاية من زوجة ابنها، عندما فشلت تلك المحاولة، استسلمت للضغوط وعادت إلى پاريس وإلى حياة الحفلات والولائم التى كانت تحبها. بقيت ميولها الأخرى كما هى، كانت الآن قد وجدت سكرتيرًا وأمين صندوق جديدًا، كان إنسانًا شريرًا بغيضًا يدعى هولتمان- Haltman وكان ملازمًا لها، ظلت ملكة قلبًا وقالبًا، كانت تتراسل مع الملكة فيكتوريا - Victoria وزميلتها فى المنفى الإمبراطورة أوچينى- Eugenie أرملة ناپوليون الثالث، والواقع أنه ربما يكون إصرارها على الانتظار فى رواق به تيار هوائى شديد لاستقبال الإمبراطورة، ثم الإصرار على البقاء لوداعها، ربما يكون ذلك هو سبب وفاتها، السعال العنيف الذى أصابها انقلب إلى التهاب رئوى حاد لتموت فى التاسع من أبريل 1904، كانت فى الثالثة والسبعين.

### هوامش الفصل التاسع والعشرين

- (1) انظر الفصل الرابع والعشرين.
- (2) مجموعة من القوانين عاش في ظلها الصاليون Salians، وهم قبيلة من الفرنجة سكنت مناطق الراين الواقعة قرب بحر الشمال. (المترجم)
- (3) كان دستور 1812 المعروف بدستور كاديز يقيد سلطات الملك، ويقر برلمانًا من غرفة واحدة (مع عدم تمثيل خاص للنبلاء أو الكنيسة)، كما أدخل نظامًا حديثًا للإدارة يقوم على المقاطعات والبلديات.
- (4) بعد موت ماريا فرانسيسكا في 1834، تزوج من أميرة بيرا Princess of Beira ، أخت زوجته.
- (5) بعد موت فرناند وربما قبله كانت قد اتخذت عشيقًا لها، كان عريفًا في الحرس يدعى فرناندو مونوز Fernando Monoz. تزوج الاثنان سرًا في 27 ديسمبر 1833، بعد ذلك أسمته بـ "عريس غرفة النوم Groom of the Bedchamber ، وبالرغم من إنجابهما أربعة أطفال، لم يعترف بزواجهما علنًا حتى 1845 عندما أصبح مونوز دوقًا على ريانسار Riansares .
- (6) بحسب رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا جيزو Francois Guizot ، الذى كان يعرفها جيذا، "دلم تترك ستة ملاعق".
  - "La Reine est nubile depuis deux heures" (7)
    - Asisi ، هي بالإسپانية: Assisi .
  - (9) فى شبابه فى لندن، كان خطيب الأنسة أدلين دى هورسى Adeline de Horsey ، التى كانت بعد ذلك الزوجة الثانية لإيرل كارديجان Earl of Cardigan ، قاند اللواء الخفيف فى بالاكافا.
- (10) قبله فى البداية ثم رفض، لو أنه كان قد رفض رأمنًا لما وقعت الحرب الفرنسية الپروسية؛ إذ إنها اندلعت؛ لأن ناپوليون الثالث لم يكن مستعدًا للتفكير فى تحالف أسرى بين بروسيا وإسپانيا. انظر الفصل الثامن عشر.

### الفصل الثلاثون مصر والقناة

• مشكلات مالية: 1870 • عزل الخديوى: 1879 • حاشية: 1956

قناة السويس الأولى حفر ها الفرعون نيخو — Necho في القرن السابع ق.م. هذا ما يقوله لنا، على الأقل، هيرودوتس — Herodotus، الذي يضيف أن مائة وعشرين ألف مصرى قضوا في عملية الحفر تلك، وأن الرحلة في القناة كانت تستغرق أربعة أيام، وأنها كانت تتسع لمرور جيشين جنبًا إلى جنب، إلا أنه بعد مرور نحو خمسة قرون، لم يكن لها أثر تقريبًا، عندما أمر ناپليون بإجراء أول عملية مسح مفصلة للبرزخ؛ لينتهي كبير مهندسي المساحة لديه، چان — باپتست لوپير: Baptiste Le Pere (چان كبير مهندسي المساحة لديه، چان — باپتست لوپير: وقدر بالفعل أن باپتست الأب) إلا أن مستوى طرفي أي قناة يتم حفر ها سيكونا مختلفين، وقدر بالفعل أن يكون مستوى الطرف الجنوبي أعلى بنحو عشرة أمتار، ولكن سرعان ما أصبحت تلك يكون مستوى الطرف الجنوبي أعلى بنحو عشرة أمتار، ولكن سرعان ما أصبحت تلك نظرية قديمة، وعندما قدم تقريره النهائي كان الفرنسيون قد رحلوا عن مصر، وكان الإنجليز الذين طردوهم مصممين على الرحيل، هم كذلك، بأسرع ما يكون، مرة أخرى ذهبت الفكرة طي النسيان، وظلت كذلك لمدة نصف قرن آخر.

في 1854، منح خديوى مصر سعيد (والى السلطان العثماني)، الابن الرابع لمحمد على - شابًّا فرنسيًّا حالمًا يدعى الكونت فرديناند دى ليسبس - Count Ferdinand de Lesseps ، ممثلًا لشركته الفرنسية، حقَّ إنشاء قناة تمر لمسافة مانة ميل تقريبًا عبر البرزخ، من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر. بدأ العمل في 1859 واستغرق عشر سنوات بدلًا من الست التي قدرها دي ليسيس، وظهرت في وقت باكر مشكلات تتعلق بالعمالة المصرية الكبيرة، وفي 1865 كان انتشار الكوليرا يهدد بتوقف المشروع كله، إلا أنه تم التغلب على الصعاب في النهاية. اتضح أن مخاوف لوبير لم يكن لها أساس، ولم تكن هناك حاجة لعمل هويس، وفي الثامنة والنصف من صباح السابع عشر من نوفمبر 1869 دخل اليخت الإمبراطوري الفرنسي "The Aigle" القناة من ناحية بور سعيد، حاملًا على متنه الإمبراطورة أوچيني - Eugenie ودى ليسبس نفسه، وكان يتبعه خمسة وخمسون سفينة أخرى تحمل الخديوى إسماعيل الذي كان قد خلف سعيدًا ابن أخيه، وضيوفه الرسميين والسفراء الأجانب وغيرهم من كبار المدعوين. صباح اليوم العشرين، دخل اليخت Aigle البحر الأحمر على أنغام فرقته الموسيقية، هذاك اعتقاد خاطئ شائع أن "عايدة" أو برا قيردى Verdi، كانت قد كتبت خصيصى للاحتفال بافتتاح القناة، والواقع أن قيردى لم يكن مباليًا بذلك الحدث التاريخي لدرجة أنه كان قد رفض كتابة لحن افتتاحي للمناسبة، إلا أن عالم المصريات الفرنسي أوجست مريت – Auguste Marette، أرسل إليه في الأشهر الأولى من العام 1870 سيناريو يعتمد على قصة متخلية، تقع أحداثها في أحد العصور المصرية القديمة، راقت له الفكرة وعلى الفور كلفه الخديوى إسماعيل بكتابة أوپرا، فشرع بكل همة، بالرغم من أن العرض الأول كان مقررًا له أن يكون على مسرح الأوبرا الجديدة التي شيدها إسماعيل في القاهرة، تم الاتفاق على أن يتم إعداد المناظر والملابس في پاريس، وكان قرارًا سيئ الحظ؛ حيث أدت الحرب الفرنسية البروسية وحصار المدينة إلى تأخير وصولها عدة أسابيع. وأخيرًا وصلت الديكورات والملابس وافتتحت الأوپرا ليلة رأس سنة 1871، لم يكن فيردى حاضرًا، ويبدو ذلك أمرًا غريبًا إلى حد ما، رغم أنه حضر العرض الأول لها في ميلان في أوائل العام التالي.

بالنسبة لأراضى وموانئ شرق المتوسط، كان شق قناة السويس بمثابة منحة سماوية رغم أن أحدًا لم يدرك ذلك إلا بعد فترة، لم تعد معزولة، وأصبح من الممكن أن تستعيد وضعها القديم كمحطات توقف على طرق التجارة العالمية، حتى دول الشرق الأقصى أفادت منها؛ حيث أصبحت العلاقات التجارية بينها وبين الغرب أكثر قوة. غدا العالم مكانًا أصغر حجمًا.

إلا أنه منذ افتتاح القناة، كانت شركة قناة السويس أسيرة عدة مشكلات مالية، كان حملة الأسهم، الذين كان دى ليسبس قد أقنعهم بأنهم كانوا يستثمرون فى منجم ذهب، كانوا يريدون عائدًا سريعًا على أموالهم، ولكن أوروبا كانت بطيئة فى الاستفادة من الإمكانيات الجديدة، فى أول سنة من تشغيلها، كان عدد السفن التى تمر بها يوميًّا أقل من اثنتين تقريبًا، كان دى ليسبس قد توقع دخلًا سنويًّا نحو عشرة ملايين فرانك، لم يحصل سوى على أربعة، بعد ذلك كان هناك جدال دولى حول الجوانب المالية، لم ينجح المؤتمر الذى دعا إليه الباب العالى فى حسمه، وفى آخر الأمر هدد دى ليسبس الغاضب بإغلاق القناة كلية، بينما أرسل الخديوى – مدعومًا من الباب العالى – قوة عسكرية إلى القناة، وسفينتين حربيتين إلى بور سعيد، مع تعليمات بالاستيلاء على القناة فى حال إصرار الشركة على موقفها. فرنسا، التى سبق أن دعمت دى ليسبس، سحبت دعمها الآن، وكان عليه أن يعترف بالهزيمة.

إلا أن الحرب الفرنسية البروسية كانت قد وجهت للإمبراطورية الثانية الضربة القاصمة، وكان نفوذ فرنسا على القناة يزداد ضعفًا. من ناحية أخرى كان نفوذ بريطانيا يتزايد. كانت حكومة اللورد بالمرستون والحكومات التى خلفتها قد عارضت شق القناة؛ إذ كانوا يرونه خطرًا استعماريًا فرنسيًا، ولكن بعد أن أصبح الفرنسيون بعيدين عن

الأمر بالفعل، كأن الرأى يتغير بسرعة في إنجلترا. فجأة، اختصرت المسافة إلى الهند إلى النصف، وانتعش ما كان يعرف بالصناعة السياحية من بومبي إلى كالكوتا. في غضون عقدين، كان التدفق السنوى على الهند من الشابات في سن الزواج؛ بحثًا عن أزواج – أو أسطول الصيد كما كان يعرف – قد أصبح أشبه بالمؤسسة. (١) بدأت حظوظ قناة السويس نفسها في التحسن اعتبارًا من عام 1873، مع التحسن في الزيادة السنوية المضطردة في عدد السفن التي تعبرها، كان ثلثًا تلك السفن بريطانيًا، وقال الخديوى للوكيل البريطاني: إنه لم يكن يسعده فحسب أن تكون القناة ملكًا لشركة إنجليزية، بل إنه في حال تأسيس شركة كتلك، سيبذل كل ما في وسعه لتسهيل عملية نقلها إليهم.

فى الوقت نفسه، كانت مصر تغرق أكثر فأكثر فى الديون، وبحلول نوفمبر 1875، وجد الخديوى نفسه فى حاجة ماسة لنحو أربعة ملايين جنيه لمواجهة التزاماته، كان السبيل الوحيد أمامه هو أن يقوم ببيع أو رهن أسهمه فى شركة قناة السويس، بدأت مجموعتان فرنسيتان منفصلتان من رجال البنوك تتجادلان أحدهما بالأخرى فى پاريس، ولكن لم تكن أيهما أسرع أو أكثر حسمًا من «بنچامين دزرانيلي – -Gladstone ولكن لم تكن أيهما أسرع أو أكثر حسمًا من «بنچامين دزرانيلي وقت قصير رئيسًا للوزراء، والذى كان قد خلف "جلادستون – Gladstone" قبل وقت قصير رئيسًا للوزراء، والذى كان على علم بما يجرى بالضبط عن طريق صديقه "ليونيل دى روتشيلا – الذى كان يتناول العشاء معه بانتظام مساء كل أحد، استمرت المفاوضات فترة، ولكن فى الرابع والعشرين من نوفمبر 1875، تم الاتفاق على أن تشترى الحكومة البريطانية من خديوى مصر 17,642 سهمًا من أسهم قناة السويس مقابل أربعة ملايين جنيه إسترليني. كتب دزرائيلى للملكة بأن ذلك كان بالفعل عليها يا سيدتى، لقد تفوقت على الحومة الفرنسية"، وردت الملكة بأن ذلك كان بالفعل عليها يا سيدتى، لقد تفوقت على الحومة الفرنسية"، وردت الملكة بأن ذلك كان بالفعل "حدثًا عظيمًا وبالغ الأهمية"، وأضافت ساخرة "العيب الوحيد هو ذلك المبلغ الكبير". (2)

إلا أن الأربعة الملايين جنيه كان لا بد من أن تجمع، مرة أخرى لجأ دزرانيلى إلى Montagu – دى روتشيلد، الذى أرسل إليه سكرتيره الخاص مونتاجو لورى كورى – Lowry Corry فى السنوات التالية كان يحلو لكورى أن يروى قصة ذهابه إلى مكتب روتشيلد وإبلاغه بأن رئيس الوزراء كان فى حاجة إلى أربعة ملايين جنيه: سأله روتشيلد: متى؟ فكانت الإجابة: غذا، التقط روتشيلد بعض حبات من العنب ولفظ القشر وسأل: ومن يضمنكم؟ قال: الحكومة البريطانية. رد: حسنًا! ستحصلون على المبلغ. بعد أيام قليلة، تم تسليم الأسهم للقنصلية البريطانية العامة فى القاهرة. تم عدها فوجدوها 1,040 سهمًا؛ أى أنها كانت أقل من العدد الذى كان قد تم التعاقد عليه بمقدار 1,040

سهمًا، وعليه تم تخفيض السعر إلى 3,976,582 جنيهًا. لا بد من أن يكون ليونيل دى روتشيلد قد ساوره القلق.

لا بد من التأكيد أن بريطانيا لم تشتر القناة، ولا حتى حق الرقابة عليها، إلا أنها بامتلاكها %40 من الأسهم، منعت تلك الرقابة من أن تكون بكاملها في يد الفرنسيين لو لم تقدم على ذلك. كان من حقها الأن تعيين ثلاثة من أربعة وعشرين مديرًا في مجلس إدارة الشركة، وهو عدد سوف يرتفع إلى عشرة بعد سنوات قليلة، من بين كل حملة الأسهم، بالإضافة إلى ذلك، كانت هي الأقوى والأغنى.

هل كان شراء بريطانيا الأسهم مقدمة لإعادة توطيد وجود بريطانى فى مصر بدرجة ما؟ كات المعارضة الليبرالية ترى ذلك، يبدو فى الواقع أن دزرانيلى لم يكن لديه اهتمام خاص بذلك. فى الوقت نفسه، كان على نفس القدر من الأهمية أن تكون القناة محمية جيدًا، وبينما كانت تلك الحماية تتم فى الماضى من قبل الحكومة العثمانية ونفوذ السلطان، كانت قد أصبحت الآن فى يد الخديوى الذى أظهر أكثر من مرة تبذيره وعدم شعوره بالمسؤولية، وأنه لا يمكن الثقة به، لدرجة أن الميزانية المصرية فى 1876 وضعت تحت إشراف مراقبين: أحدهما بريطانى والآخر فرنسى، هذه الرقابة الثنائية كما أطلق عليها منعت الانهيار إلى حد ما، ولكن سرعان ما اتضح أن الخديوى كان لا بد من أن يذهب. وجهت بريطانيا وفرنسا مناشدة مشتركة للسلطان، وفى يونيو لا بد من أن يذهب. وجهت بريطانيا وفرنسا مناشدة مشتركة للسلطان، وفى يونيو من الوطنيين المصريين، الذين قاموا بانقلاب فى 1881؛ ليقيموا ما كان بالفعل أشبه بدكتاتورية عسكرية، وتبع ذلك بعد تسعة أشهر أعمال شغب فى الإسكندرية، قتل فيها أكثر من خمسين أوروبيًا.

آنذاك، كانت بريطانيا قد أرسلت أسطولًا بحريًّا إلى الإسكندرية، وهو ما رد عليه المقدم أحمد عرابى (المعروف للغرب بـ "عرابى باشا") بالبدء فى بناء تحصينات على الجانب المواجه للبحر، أمره الأدميرال البريطانى بالتوقف عن ذلك، وعندما رفض، قصف التحصينات ودمرها، رست القوات البريطانية باسم الخديوى، ومضت لاحتلال المدينة، إلا أن عرابى رد هذه المرة بتهديد جديد: أن يغلق ترعة المياه الحلوة التى كانت تصل النيل ببرزخ السويس، وكانت المصدر الوحيد لإمداده بالماء العذب. مع التدهور السريع فى الموقف، رست حملة عسكرية كاملة بقيادة الچنرال الشهير السير "جارنت ولسلى — Sir Garnet Wolsely"، فى التاسع عشر من أغسطس فى بور سعيد، بينما ولسلى – كانت قوات أخرى فى طريقها إلى السويس قادمة من الهند. بعد شهر، فى الثالث عشر

من سبتمبر، لم يكن هناك صعوبة في أن تلحق بعرابي هزيمة ساحقة عند التل الكبير على طرف الدلتا، وأن تحتل القاهرة في اليوم التالي.

هنا، لا بد من أن نتساءل: وأين كانت فرنسا أثناء ذلك الوقت العصيب؟ كانت فرنسا قد أرسلت هي الأخرى أسطولًا إلى الإسكندرية، إلا أنه على الفور – ولسبب غير معروف – واصل إبحاره إلى بور سعيد، ولم يشارك في القصف أو إنزال قوات، لو أنه كان قد بقى واتبع النموذج البريطاني، لما اعترضت بريطانيا، بكل تأكيد، بل ربما كانت قد رحبت بمثل تلك المشاركة، يبدو أن الحكومة الفرنسية كانت قد فقدت اهتمامها أنذاك بالأمر، بفضل المعارضة الشديدة "لـ چورج كليمنصو – Georges Clemenceau"، كما يقال، فشلت في إقرار التمويل اللازم للتدخل العسكرى، وهكذا بجرة قلم، ضحت بنفوذ فرنسا التقليدي في مصر، وأعطت منافسها البريطاني الفرصة للتصرف كما يحلو له، في آخر 1882، الغيت الرقابة الثنائية على قناة السويس.

عندما احتلت القوات البريطانية مصر فى الماضى، كانوا يفكرون فى الخروج منها بأسرع ما يستطيعون، إلا أنهم هذه المرة كان قد أصبح لديهم حبل نجاة يدافعون عنه. لعدة سنوات، كانت بريطانيا تزعم أن احتلالها مصر لم يكن سوى إجراء مؤقت, بالنسبة للضم الكامل، فإن الحكومات المتوالية كانت تحتج بأن ذلك كان أبعد ما يكون عن تصور هم؛ كانت مصر جزءًا من الإمبراطورية العثمانية، وكان يسعدهم أن تظل كذلك. إلا أن القناة كان لا بد من حمايتها، وكانت مهمة بريطانيا هى أن تقوم بذلك، وإذا كانت تلك الحماية تستدعى احتلال مصر... فلا بأس.

الآن، كانت بريطانيا قد ضمنت لنفسها السيطرة الفعلية على القناة في حال نشوب حرب، إلا أنها كانت تدرك أن مثل ذلك القرار المتعجل لن يرضى القوى الأخرى، وهكذا فإن ممرًا مائيًا بهذه الأهمية الإستراتيچية يمكن - في آخر الأمر - حمايته بواسطة التحييد الكامل، كانت المفاوضات الدبلوماسية المطلوبة قبل التوصل إلى ذلك دقيقة ومعقدة، ولكن أخيرًا في التاسع والعشرين من أكتوبر 1888، وقع ممثلو تسع دول في القسطنطينية اتفاقية قناة السويس، التي أرست "نظامًا واضحًا، لا لبس فيه؛ لضمان استخدام كل القوى قناة السويس البحرية في كل الظروف"، وتقرر أن تكون القناة مفتوحة أمام كل السفن أيًا كان مصدرها، في وقت الحرب كعا في وقت السلم. لا تسد مداخلها ولا تقام على شواطنها أو على امتدادها أية تحصينات دائمة. لا يحق لأي سفن عسكرية متحاربة إنزال قوات أو مؤن في موانيها أو في أي مكان على امتدادها. تحت شروط الاتفاقية الأصلية الموقعة في 1854، تظل الاتفاقية سارية حتى 1968؛ أي بعد

99 عامًا من افتتاح القناة. أنذاك فحسب، ستؤول ملكيتها للحكومة المصرية.

\*\* \*\* \*\*

ربما يكون هذا الفصل في حاجة إلى حاشية موجزة.

في نوفمبر 1914، كانت بريطانيا قد أعلنت الحرب على الإمبراطورية العثمانية، وأعلنت الحماية على مصر مع إعادة الخديوي عباس - لم يعد لقب الوالي مستخدمًا بالنسبة له - بلقب "سلطان". بعد أربع سنوات فحسب، مُنحت مصر الاستقلال الكامل (مع بعض تحفظات) لتصبح مملكة مستقلة. أول حاكم الملك فؤاد الأول (السلطان سابقًا)، خلفه ابنه فاروق على العرش في 1936، الذي حكم حتى 1952، عندما قامت مجموعة من ضباط الجيش بقيادة العقيد جمال عبد الناصر بقلب نظام الحكم الملكي وأعلنت مصر جمهورية. في 1954 وقعوا اتفاقية مع بريطانيا، تنسحب بموجبها كل القوات البريطانية من قناة السويس: بعد عامين، في السادس والعشرين من يوليو 1956 - قبل اثني عشر عامًا من الموعد المحدد لعودة القناة لمصر كما سبق الاتفاق عليه - تم الاستيلاء على القناة وتأميمها، في نهاية شهر أكتوبر، وبعد أن فشلت كل الاحتجاجات الدبلوماسية، قامت دولة إسرائيل التي كانت قد نشأت حديثًا بمشاركة من بريطانيا وفرنسا - بغزو مصر بهدف استعادة القناة عنوة، تم إنزال قوات بريطانية في بور سعيد تحت ستار من قصف بحرى، بينما احتل الإسرائيليون سيناء بسرعة، زادت قوة الرفض الدولي للعملية - وبخاصة من قبل الولايات المتحدة - لدرجة أن اضطرت القوات الإنجليزية والفرنسية للانسحاب تاركة عبد الناصر - برغم الخسائر العسكرية الكبيرة - منتصرًا، والقناة في أيدي المصريين. انتهى النفوذ البريطاني في مصر، عاد الأهالي إلى بور سعيد، وتم خلع تمثال دي ليسيس من قاعدته... دي ليسيس الذي لو لا رؤيته وعزيمته لما كانت قناة السويس، في قلوب الطغاة. الوفاء عاطفة نادرة.

#### هوامش الفصل التلاثين

(1) من النتائج المؤسفة لذلك أن ضباط الجيش الهندى كانوا يتخلون عن زوجاتهم الهنديات ويجينون بصديقاتهم من بريطانيا، وكثيرًا ما كان لذلك نتائج كارثية بالنسبة للعلاقات البريطانية الهندية.

(2) الأكثر غرابة كان رد فعل أمير بروسيا، الذي أصبح فيما بعد القيصر "ولهلم الثاني - Kaiser (2) الأكثر غرابة كان رد فعل أمير بروسيا، الذي قال مبتهجًا: رانع!

# الفصل الحادى والثلاثون حروب البلقان

• ارتقاء چورچ الأول الهيلايني العرش: ١٨٦٣ • «الفظانع البلغارية»: ١٨٧٩ • عبد الحميد الثاني: ١٨٧٦ • اليونان تعلن الحرب متأخرًا جدًّا: ١٨٧٨ • كريت وقبرص: ١٨٩٨ • قضية هيلين ستون: ١٩٠١ • عبد الحميد يعيد الدستور: ١٩٠٨ • الإمبر اطورية العثمانية بعد عبد الحميد: ١٩٠٩ • هجوم القيصر ولهلم الودي: ١٨٩٨

ظلت اليونان في سنوات استقلالها الأولى بلادًا تعيسة، ملكها الجديد على نحو خاص كان خيبة أمل كبيرة، لم يكن هناك كذلك أمل كبير في أن يستطيع «أوتو — Otto" ذو السبعة عشر ربيعًا، الذي لا ينطق بكلمة يونانية واحدة، وليس حتى عضوًا في الكنيسة الامرتوذوكسية، لم يكن هناك أمل كبير في أن يجعل نفسه محبوبًا من رعاياه ذوى البشرة الداكنة الذين روعتهم الحرب، كان "لودڤيج الأول -Ludwig I"، والد ملك "باڤاريا — Bavaria"، قد قام باسم قوى مؤتمر لندن (بريطانيا وفرنسا وروسيا) بتعيين مجلس وصاية من ثلاثة كانوا كلهم باڤاريين، واحد منهم فقط هو الذي كانت قدمه قد وطأت أرض اليونان، لم يبد أي منهم أي شعور بالعادات أو التقاليد المحلية، أدخلوا أنظمتهم واستمروا على ذلك النحو ثلاث سنوات - كانت تعرف بـ «الباڤاروقر اطية — -Bava واستمروا على ذلك النحو ثلاث سنوات - كانت تعرف بـ «الباڤاروقر اطية — Bava تغير طفيف، كان النفوذ الباڤاري قويًا كما كان دانمًا، وكان يواجه معارضة متزايدة، وكان اليونانيون يتساءلون ما إذا كان ذلك هو ما حاربوا من أجله ببسالة طويلًا، كان وكان البعد أكثر سوءًا من الأتراك.

بلغت الأمور ذروتها فى 1843، عندما أجبر انقلاب عسكرى أبيض أوتو على منح دستور، وكان ذلك يبدو وضعًا ليبراليًّا على الورق؛ لأنه كان يقدم - بين أمور أخرى - حق الاقتراع العام لكل الذكور (رغم أنه كان على الإناث أن ينتظرن حتى 1952)، وفى الوقت نفسه تم طرد الوزراء الباڤاريين لتحل محلهم حكومة جديدة مكونة من يونانيين على وجه الحصر، مع مجلس وطنى يوناني. الواقع أن المجتمع اليونانى التقليدى - على وجه الحتلال التركى الطويل - كان قد تطور على نحو مختلف تمامًا عن مجتمعات بفضل الاحتلال التركى الناس مهيئين لديموقراطية حديثة متطورة، وبالرغم من ذلك أوروبا الغربية، ولم يكن الناس مهيئين لديموقراطية حديثة متطورة، وبالرغم من ذلك كان يبدو أن اليونان قد اتخذت خطوة مهمة إلى الأمام، وكانت هناك أرضية تجعلهم يأملون في مستقبل أفضل.

من أسف أن تلك الأمال ضباعت هباء، كل ما حدث أنه كان قد تم تنحية أوليجار كية (١) باڤارية لصالح أوليجار كية يونانية، ولعلها كانت أحكم قبضة من سابقتها، عندما نشبت حرب القدم في مارس 1854، كان المتصور – بالتأكيد - أن يكون اليونانيون عاطفيًا مع روسيا - التى كانت أنذاك القوة الرئيسية الأخرى الوحيدة التى لديها كنيسة أرثوذوكسية

قومية - وأن يعارضوا الإمبراطورية العثمانية، التي كانت قد استعبدتهم قرابة خمسمائة عام، من ناحية أخرى، كانت حماقة شديدة تلك التي جعلتهم يقومون بغزو فاشل له: تيسالي - Thessaly وإيبيريوس - Epirus اللتين كانتا في أيدى الأتراك، كان من نتائجه أن قامت الأساطيل البريطانية والفرنسية باحتلال "بيرايوس - Piraeus"، وإنزال وحدات من القوات الأجنبية لتبقى على الأراضى اليونانية حتى 1877. كان ذلك يبدو كثيرًا بالنسبة لوضع اليونان المستقل الذي كانت قد حصلت عليه أخيرًا.

فى السنوات الأخيرة من حكمه، كان أوتو يبدى وطنية حقيقية تجاه وطنه بالتبنى، وكان يسيطر عليه ما كان يعرف به «الفكرة العظيمة: «The Great Idea»: فى جوهرها، استئصال العثمانيين ليحل محلهم بيزنطة جديدة، إمبراطورية يونانية مسيحية عاصمتها مرة أخرى - القسطنطينية. إلا أن أوتو لم يكن محبوبًا من رعاياه. فى 1862، وفى إحدى جولاته فى البيلوپونيز، قام عصيان مسلح فى القلعة القينيسية القديمة فى "قونتزا – Vonetza"، وقبل أن يتمكن اليخت الملكى من العودة إلى أثينا، أعلنت الحكومة خلع ملكها، عاد أوتو إلى ألمانيا ليستقر فى "بامبرج – Bamberg"، وليموت هناك بعد خمس سنوات.

قبلت القوى طرده دون اعتراض، وشرع رعاياه يبحثون عن خليفة له، استمر البحث عامين، وقع اختيارهم الأول على الأمير ألفريد، الابن الثانى للملكة فيكتوريا، ولسوء الحظ أن كان من بين شروط اتفاقيتى 1827 و 1830 ألا يشغل عرش اليونان أى من أعضاء الأسر الحاكمة فى القوى الثلاث، ولذا تم إهمال ذلك الاقتراح. بعد ذلك، كانت هناك محاولة مع ابن "كريستيان التاسع - Christian IX" ملك الدانمرك (وكان فى السابعة عشرة)، الذي كانت أخته ألكساندرا قد تزوجت حديثًا من أمير ويلز، كان اسمه "وليم" تقوح منه رائحة الشمال، وتقريبًا كان لا يمكن كتابته بحروف يونانية، إلا أنه كان معيدًا بتغييره، وهكذا كان أن شغل العرش باسم "الملك جورج الأول الهيليني - kiny معيدًا بتغييره، وهكذا كان أن شغل العرش باسم "الملك جورج الأول الهيليني - Kiny بينما غتيل بينما كان يتمشى مساء الثامن عثر من مارس 1913 فى "تيسالونيكا – «Thessalonica».

كان حكم الملك چورج قد بدأ بداية مبشرة، عندما تخلت بريطاينا طواعية - رغم المعارضة الشديدة من "وليم إيوارت جلادستون - William Ewart Gladstone" - لليونان عن الجزر الإيونية التي كانت تحت حمايتها منذ 1815. (2) استمر ذلك بنجاح آخر: وضع الدستور الجديد في 1864، وكان تحسينًا كبيرًا لدستور 1844، كانت شعبية چورج التي جاءت فيما بعد، تعود إلى حد كبير، إلى تبنيه مبادئ مناقضة لمبادئ أوتو:

فبدلًا من محاولة فرض شخصيته وأسلوب قيادته، حاول أن يبقى رئيسًا صوريًا لا يتدخل في شؤون الحكم إلا قليلًا بقدر الإمكان، تاركًا لوزرانه مطلق التصرف.

الآن، وبعد أن أصبحت الجزر الإيونية جزءًا من المملكة، كانت المشكلة التالية المتعلقة بالأرض هي كريت، كان تلك الجزيرة تجربة أطول مع السيطرة الأجنبية، فبعد أربعة قرون تحت فينيسيا، كانت على خلاف كورفو ومعظم قريناتها(3)، قد عانت من البقاء تحت الحكم العثماني قرنين آخرين مكان حكم راسخ، أيام تبعيتها لفينيسيا، كانت دانمًا إقليمًا للعصيان المسلح، كما أن حرب الاستقلال زادت من التهاب الشعور القومي بين السكان المسيحيين، لدرجة أن أهالي كريت لم يكونوا يضعون نصب أعينهم طرد الأتراك فحسب، وإنما كذلك الاتحاد مع المملكة اليونانية الجديدة، كانت كريت قد أوفدت ممثلين إلى المجلس الوطني في آرجوس في 1929، ولكن في العام التالي - كما رأينا - كان السلطان محمود قد وهب الجزيرة لمحمد على مكافأة على خدماته له أثناء خصوماته الأخيرة، هذه الوحدة مع مصر، وأقل ما يقال بشأنها: إنها كانت غير طبيعية، لم تدم أكثر من عشر سنوات؛ ففي 1840 ، قام السلطان باستردادها عندما غضب على واليه الذي تمرد عليه.

بالنسبة لأهالى كريت، لم يكن يهمهم كثيرًا، ما إذا كانوا تحت حكم الأتراك أو المصربين، كان مطلبهم هو الاتحاد «enosis» مع اليونان، استمرت الانتفاضات المسلحة التى كان أكثرها دموية تلك التى هبت فى 1866، فى هذا السياق، كان أن قام مانيسيس Maneses، رئيس دير أركاديون - Arkadion، وأحد الأبطال العظام فى تاريخ كريت، بتفجير مخزن البارود بدلًا من أن يستسلم، رغم غرابة أن يكون هناك مخازن للبارود فى الأديرة، حمام الدم الذى نجم عن ذلك، الذى قتل فيه عدد كبير من النساء والأطفال بدم بارد، أحدث فضيحة عالمية؛ كانت الحكومة البريطانية على نحو خاص، محل لوم شديد عندما كشف النقاب عن أنها كانت قد أصدرت الأوامر للبحرية الملكية بإنقاذ المدنيين الكريت من جميع الأعمار، الذين كانت تهددهم المذبحة، حتى لا ينظر إلى تلك العمليات باعتبارها تخليًا عن الحيادية التى كانت بريطانيا مصممة على ينظر إلى تلك العمليات باعتبارها تخليًا عن الحيادية التى كانت بريطانيا مصممة على الحفاظ عليها.

وأخيرًا، وجه السلطان، الذى كان قد ضاق ذرعًا بالدعم المكشوف الذى كانت الحكومة البريطانية تقدمه للمنتفضين والمتمردين، وجه إنذارًا فى 1868: على اليونان أن تتعهد فى غضون خمسة أيام بالتوقف عن تجهيز السفن للعدوان على تركيا، وكانت هناك بنود أخرى، إلا أنها لم تكن عملية، رفضت اليونان الإنذار، قطعت العلاقات

الدبلوماسية، وهدد هوبارت باشا بمحاصرة البلاد، كان هوبارت باشا أحد قادة البحرية الملكية المتقاعدين، وكان يعمل في خدمة السلطان قائدًا للأسطول التركى، بدت الحرب وشيكة، ولكن مؤتمرًا للسفراء الأوروبيين نجح في إقناع اليونانيين بقبول الشروط التركية، واستؤنفت العلاقات في العام التالى، في مقابل ذلك منح السلطان كريت دستورًا يوفر لها قدرًا من الحكم الذاتي ويهدئ الخواطر ولو مؤقتًا.

فى صيف 1876، انفجر الموقف فى شبه جزيرة البلقان. (4) بدأ الاشتعال عندما هبت جماهير الصرب الأرثوذوكس فى البوسنة والهرسك ضد حكامهم العثمانيين، وسرعان ما هبت صربيا ومعتمدية مونتينيجرو — Montenegro - وهى أرثوذوكسية وتتكلم الصربية كذلك - لمساعدتهم، ولم يكن من المتصور ألا يتحرك البلغار وهم الشعب السلاقى الوحيد الأخر فى شبه جزيرة البلقان، انطلق العصيان المسلح فى ولاية الدانوب السلاقى الوحيد الأخر فى شبه جزيرة البلقان، انطلق العصيان المسلح فى ولاية الدانوب كان العصيان فى حد ذاته ضنيلا نسبيًا، إلا أن إخماده تم بطريقة غاية فى الوحشية، كان العصيان فى حد ذاته ضنيلا نسبيًا، إلا أن إخماده تم بطريقة غاية فى الوحشية، فى قرية باراك - Barak التى استسلمت بعد مقاومة قصيرة، تم ذبح معظم الذكور من الأهالى، وتم اقتياد النساء والأطفال إلى كنيسة ومدرسة القرية ثم أشعلت فيهما النيران. فقدت باراك وحدها نحو خمسة آلاف من سكانها البالغ عددهم سبعة آلاف نسمة، وقدر عدد من تم ذبحهم من المسيحيين فى ذلك الشهر الواحد بما لا يقل عن اثنى عشر ألفًا.

استقبل العالم المتحضر - وخاصة في روسيا - أخبار تلك المجزرة برعب شديد؛ حيث أعلن القيصر تضامنه فورًا مع شركانه في العقيدة، في لندن كانت "الفظائع البلغارية" موضوع كتيب غاضب لمستر جلادستون - Gladstone - الذي كان قد ترك منصبه - الذي انتقد بشدة سياسة إدارة دزرانيلي الموالية للأتراك - الاستياء الشديد الذي تم التعبير عنه في كل مكان، كان له أثره حتى في القسطنطينية؛ حيث نظم نحو ستة آلاف من طلاب المدارس والمعاهد الدينية مظاهرة حاشدة مطالبين بطرد الوزير الأول والمفتى الأكبر، رضخ السلطان عبد العزيز على الفور، ولكن المتظاهرين - والشعب كله في الحقيقة - ظلوا غير راضين. منذ تلك اللحظة، كما يقول السفير البريطاني، "أصبحت كلمة (الدستور) على كل لسان".

فى الوقت نفسه، كان الجيش التركى قد أوقع بالصرب هزيمة ساحقه ويستعد على للزحف على "بلجراد - Belgrade". لولا تدخل القوى - التى كانت ألمانيا والنمسا قد انضمتا إليها الأن - فى الوقت المناسب وأصرت على عقد هدنة، صاغ القيصر وإمبراطور النمسا معًا، تدعمهما ألمانيا، ما عرف بمذكرة برلين --Berlin Memo

randum، للضغط على الباب العالى القيام بإصلاحات جذرية، وطلبوا تعاون بريطانيا، رفض دزر انيلى الطلب تمامًا، مشيرًا إلى أن بريطانيا لم يتم استشارتها سابقًا، كما رفض أن تشارك القوى الثلاث فى "وضع سكين على رقبة تركيا"، ولكى يدعم الروح المعنوية التركية أكثر من ذلك، أمر بأن تشارك مجموعة من السفن من الأسطول البريطانى فى البحر الأبيض وتتخذ مواقعها فى مدخل الدر دنيل، ومصرًا على منع الحرب التى كانت روسيا قد عقدت عزمها عليها، دعا لمؤتمر للقوى الست يعقد فى القسطنطينية فى شهر ديسمبر التالى.

لم يتحسن الوضع في المدينة برغم القلق المتزايد حول حقيقة الصحة العقلية للسلطان، كان عبد العزيز قد خَلف أخاه غير الشعيق عبد المجيد في 1861، كان أحد السلاطين القلائل المرعبين الذين عرفتهم الأزمنة الحديثة، كان طوله نحو سبع أقدام - ما زال سريره الذي يبلغ طوله ثمانية أقدام موجودًا في قصر دولما باشي - ولحية كثة سوداء وطباع وحشية، وكان ذلك كله يجعله يبدو في نظر الكثيرين في بلاطه من مخلفات أسوأ أيام القرنين السابع عشر والثامن عشر، في 1876 وكان ما زال في السابعة والثلاثين، دعاه نابوليون الثالث إلى فرنسا لحضور المعرض العالمي الكبير، وقام بزيارة فيينا ولندن في طريقه، كان بذلك أول سلطان في التاريخ العثماني يضع قدمه سلميًّا على أرض أوروبا المسيحية، وبقيت الذكري راسخة في رأسه مثبتة فيه إصرارًا على أن يكون لديه أسطول من السفن الحربية الحديثة (رغم إصابته بدوار البحر وهو يستعرض الأسطول الوطني مع الملكة فيكوريا في سپتهيد - Spithead، كما تركت الزيارة لديه شغفًا بالسكة الحديد، التي استطاع أن يحققها في القسطنطينية بعد ست سنوات، ولكن مع كل عام يمر، كانت نوبات الغضب المرضية تزداد وطأة وتصبح خارج السيطرة، مع كل عام يمر، كانت الدولة قد أصبحت على حافة الإفلاس بسبب بذخه وتبذيره.

 فى اليوم التالى عبر البوسفور مرة أخرى إلى مكان أبعد و هو قصر سير اجان Çirağan (الذى يوجد بجواره الآن أحد فنادق إسطنبول الفخمة) وبعد أربعة أيام، وجدوه ميتًا فى مقر إقامته الجديد بعد أن كان قد قطع شرايينه بمقص، كانت هناك شائعات عما هو أكثر من مجرد عملية انتحار، إلا أن شهادة ثمانية أطباء بعكس ذلك، يبدو أنها قبلت فى النهاية.

يمكن أن يكون ذلك كله مثيرًا، إلا أن الدراما كانت ما تزال في بدايتها، بعد أسبوع ماتت الشركسية الشابة زوجة عبد العزيز المفضلة أثناء الولادة، وكانت مأساة تركت أثرًا كبيرًا على أخيها - الذي كان مسؤولًا عن الإسطبل السلطاني - لدرجة أنه اقتحم اجتماعًا لمجلس الوزراء يوم الرابع عشر من يونيو، وقتل قائد الجيش ووزير الخارجية، وكان لذلك التطور الأخير أثره كذلك على مراد الخامس، السلطان الجديد، الذي كان قد أغمى عليه عند سماعه خبر موت عمه، وظل يتقيأ لمدة ست وثلاثين ساعة؛ كما أدخلته أخبار الاغتيالات الأخيرة في حالة من الاكتناب، فشل إدمانه للكحول في أن يخرجه منها، في آخر أيام أغسطس، كان أن قضى نحبه مثل عبد العزيز، ولكن لم يكن هذاك مقصات في هذه المرة، كان قد بقي سجينًا في قصر سيراجان على مدى الثمانية والعشرين عامًا الأخيرة.

بالنسبة للسلطان عبد الحميد الثانى، يمكن أن نقول: إنه كان أفضل من سابقيه، وإن بدرجة ما، كان والده عبد المجيد قد أهمله بعد أن ماتت أمه الشركسية وهو فى السابعة من عمره، فانسحب الطفل داخل نفسه بلا أصدقاء أو رفاق، كان شديد القسوة والدهاء كإنسان، ضعيفًا ومترددًا كحاكم، مع خوف شديد من الاغتيال طغى على حياته وقال من ظهوره العام إلى أدنى حد ممكن، كان يكره قصر دولما باشى الخاص بوالده عبد المجيد بسبب موقعه المكشوف المعرض للخطر على البوسفور، وبنى لنفسه سراى جديدًا مركزًا للحكم والسلطة - خلف الأسوار العالية المنيعة لبستانه فى ليدز -Yildiz أعلى التلال، من هنا كان ذلك الكيان الأحدب، المحنى الكتفين، ذو الأنف المعقوف واللحية السوداء والبشرة الشاحبة - كان دائمًا ما يبدو وكأنه ينكمش مرتعدًا من منجل متخيل - من هنا كان ينسج خيوط مؤامراته ومكانده ويستقبل جواسيسه ومخبريه، ويدير بنفس من هنا كان ينسج خيوط مؤامراته ومكانده ويستقبل جواسيسه ومخبريه، ويدير بنفس الأسلوب إمبراطوريته المتهاوية.

لم يكن عبد الحميد - فيما أعتقد - من الحكام الذين يمكن أن يمنحوا رعاياهم دستورًا، إلا أنه كان فطنًا بما فيه الكفاية لكى يدرك أنه إن لم يمض على الأقل نحو تهدئة السخط العام إلى حد ما، فقد يصبح السلطان الثالث الذى يفقد عرشه فى غضون ذلك العام

المشؤوم، كان كذلك حريصًا على طمأنة المندوبين الأوروبيين في المؤتمر القادم، ففي آخر الأمر، إذا ظهر أن تركيا كان لديها مشروع خاص بها للإصلاح الدستورى، فأى دور يمكن أن تقوم به تلك الدول بعد ذلك؟ لم تكن مصادفة بالتأكيد أن يصدر ويعلن مرسوم الدستور الجديد صبيحة يوم انعقاد الؤتمر، إلا أنه لا بد من أن يقال: إن ممثلي الدول لم يقتنعوا، حتى رئيس الوفد البريطاني، ماركيز سالزبرى -Salisbury، الذي كان وزير الخارجية لشؤون الهند في إدارة دزرانيلي، وكان لا بد أن يكون المتوقع أن يشارك رئيسه تعاطفه، حتى ماركيز سالزبرى هذا لم يحاول أن يخفي استياءه، على خلاف زملائه، سُمِح له بلقاء السلطان عبد الحميد، إلا إنه وصفه فيما بعد بائه كان "إنسانًا بائسًا ضعيفًا، قال لى: إنه لا يجرؤ على تقديم ما نطلبه منه؛ لأنه كان يخشى على حياته (٥)

هكذا - إلى حد ما - بسبب الدستور الذى سرعان ما اتضح أنه لم يكن يساوى الورق الذى طبع عليه وتم تعليق العمل به على أى حال - وإلى حد ما كذلك - وبسبب كون السلطان لم يكن لديه النية لمنح بلغاريا والبوسنة والهرسك حكمًا ذاتيًا، لمجرد أن القوى الأوربية كانت تريد ذلك، لهذه الأسباب فشل مؤتمر القسطنطينية فشلًا ذريعًا، كانت الحرب حتمية.

كانت روسيا أول دولة تتحرك؛ حيث عبرت جيوشها الحدود الأوروبية والآسيوية لتركيا في الرابع والعشرين من أبريل 1877، بعد شهر، أعلنت رومانيا استقلالها وانضمت للمحاربين، وقبل أن يمر وقت طويل، كانت تركيا تتراجع على كل الجبهات، وأخيرًا في 31 يناير 1878 وافق السلطان على هدنة. كان ذلك بالفعل استسلامًا، وبرغم ذلك لم ينجح كثيرًا في تهدنة الأوضاع أو حالة الذعر على البوسفور، كانت تبدو هناك إمكانية حقيقية لأن يتراجع الهلال أمام الصليب بعد أكثر من أربعة قرون.

إلا أن هذا الاحتمال لم يكن يروق كثيرًا للنمسا، التى كانت تضع الآن عينها على البوسنة والهرسك، كما لم يكن يروق لبريطانيا؛ حيث كان دزرانيلى دانمًا صديقًا لتركيا، وحيث كان الشعب الذى كان ما زال يتذكر حرب القرم - يجأر بقوة بالأغنية المعاصرة:

لا نريد أن نحارب، إلا إذا كان من أجل المسيح؛

لدينا السفن، لدينا الرجال، لدينا - كذلك -

المال. لقد حاربنا الدب من قبل، وبينما يظل

البريطانيون صادقين، أن يستولى الروس على القسطنطينية.

لتأكيد هذا الأمر أكثر من ذلك، أمرت بريطانيا مجموعة سفن من أسطولها في البحر الأبيض، في منتصف فبراير، بعبور المضايق إلى بحر مرمرة، وبأن ترد النار بالنار إذا اقتضى الأمر ذلك، وبأن تحتل مواقعها أمام المدنية، أما إذا كان الهدف من ذلك تهدنة الأوضاع - كما كان من المرجح، فإن الهدف لم يتحقق، لم تفلح كل تلك الإجراءات، كان السلطان خانفًا أكثر منه في أي وقت مضى، بينما اعتبر الروس الإجراءات البريطانية عملا عدوانيًا وواصلوا تقدمهم نحو مرمرة ولم يتوقفوا إلا عند سان ستيفانو --San Ste والأن موقع المطار الدولي - يسلكوي: Yeşilköy). مع ميل بريطانيا وروسيا المتزايد نحو الحرب، وافق «الدوق الأكبر نيكولاس - Yeşilköy) ما وافق السير فيپز الذي كان يقود القوات الروسية - على عدم التقدم أبعد من ذلك، كما وافق السير فيپز مورنباي - Sir Phipps Hornby من جانبه، على سحب سفنه إلى جزيرة الأميرات التي تبعد نحو ثمانية أميال إلى الجنوب من القرن الذهبي. (6)

بالنسبة اليونانيين، كانت الأحداث الأخيرة توحى بأن «الفكرة الكبرى - Thea المنسبة اليوناني يرفرف فوق كنيسة 'Idea ' لم تعد أملًا كاذبًا كما كانت تبدو من قبل؛ رؤية العلم اليوناني يرفرف فوق كنيسة سان صوفيا - St Sophia كانت تصورًا لا يمكن أن يقاومه أى يونانى مخلص، كان هناك، كذلك الأمل الإضافى، وهو أن الأعمال العدائية الواضحة قد تشجع اليونانيين فى الإمبراطورية العثمانية على الثورة، وقد قامت بالفعل انتفاضات فى تيسالى - Saly وايبيريوس - Epirus، ثم - حتمًا - فى كريت، وهكذا دخلت اليونان الميدان، من أسف أن التوقيت كان فى غاية السوء: أعلنت الحرب فى الثانى من فبراير 1878، وليس لديها فكرة عن الهدنة التى كان قد تم التوصل إليها قبل ثمانية وأربعين ساعة، وليس لديها فكرة عن الهدنة التى كان قد عبر الحدود التركية بالفعل؛ لكى يعود على عجل، ولم يكن الأمر يخلو من ارتباك، عاد الهدوء بسرعة إلى إيبيروس، ثم إلى تيسالى، عجن أعمال قتال متقطع.

أدت الهدنة مباشرة إلى معاهدة سان ستيفانو، التى وقعها ممثلو روسيا وتركيا فى الثالث من مارس، كان اتفاقًا غير عادى، لم يرض أحدًا سوى بلغاريا التى استعادت إمبر اطوريتها التى كانت عظيمة ذات يوم فى العصور الوسطى، كما وضع الاتفاق نهاية لكل الطموحات اليونانية فى مقدونيا، لا تعنينا مواد المعاهدة الأخرى ويكفى القول أنها ما كانت لتطبق. اجتمعت القوى الكبرى - التى كانت تضم الآن الإمبر طورية العثمانية كذلك - بعد ثلاثة أشهر فى برلين حيث كانت مداو لاتهم مرضية لليونان بشكل أكبر، إلا أن الحكومة التركية أخلفت وعودها، وظلت تماطل وتراوغ ولن يحصل اليونانيون على

أى جزء مما أعطى لهم، قبل أن تمر ثلاث سنوات أخرى، فى أخر الأمر، كان عليهم أن يقنعوا بالحصول على تيسالى، وهى إقليم شديد الأهمية والقيمة، وكان قد بقى تركيًّا على مدى خمسة قرون، كما حصلوا على جزء من إيبيريوس بما فى ذلك أرتا - Arta.

ظلت كريت في يد الأتراك، في ذلك العام نفسه ( 1878) منحها السلطان ما كان بمثابة دستور تكميلي. تم بموجبه تشكيل مجلس تشريعي من 49 مسيحيًّا و 31 مسلمًا، كما قضى، بين أمور أخرى، بأن تكون اليونانية لغة المجلس والمحاكم، وبأن يخصص نصف العائدات السنوية لبناء المدارس والمستشفيات والموانئ والطرق... التي لم يكن قد أنفق عليها شيء منذ أيام القينيسيين. هذا التدبير، جعل الجزيرة تنعم بالهدوء لمدة عقد تقريبًا، إلى أن هبت انتفاضة مسلحة جديدة في 1889 تلتها انتفاضتان أخريان في 1896 و 1897، وكانتا من القوة والخطر، حتى إن الثانية أسفرت عن مذبحة للمسيحيين في شوارع كانيا - Canea وإحراق الحي المسيحي في المدينة.

بعد هذه الفظائع، لم تبق اليونان ساكنة أكثر من ذلك، غادر الأمير چورچ George الابن الثانى للملك، غادر سالاميس - Salamis بأسطول صغير من قوارب الطوربيد؛ ليمنع عمليات إبرار تعزيزات تركية؛ وفي الخامس عشر من فبراير 1897 رسا 1500 يونانى بأسلحتهم بالقراب من "كانيا" - مع تذكارات بقمصان غاريبالدى الحمراء في صقلية لحفزهم - للاستيلاء على الجزيرة باسم الملك. ربما، حتى عند هذه النقطة، كان بالإمكان، عن طريق إجراء حازم منسق بين القوى الأوروبية، منع ارتكاب فظائع أخرى، وهو ما لم يكن يريده الملك أو السلطان، ولكن إجراء كذلك لم يكن متيسرًا؛ وفي السابع عشر من أبريل، أعلنت تركيا الحرب.

كان الملك نفسه قد طمأن زائريه الأجانب إلى أن كل اليونانيين فى إمبراطورية السلطان، سوف يقومون فى حال الحرب على ظالميهم، وعلى أن معظم الجاليات المسيحية الأخرى سوف تحذو حذوهم، من أسف أن شيئًا من ذلك لم يحدث، فحرب الثلاثين يومًا - كما أصبح يطلق عليها - جاءت بسلسلة من الكوارث على اليونان، الثلاثين يومًا - كما أصبح يطلق عليها - جاءت بسلسلة من الكوارث على اليونان، بحسب موسوعة كمبردج للتاريخ الحديث، فإن "البحرية اليونانية التى كانت متقدمة عن بحرية الأتراك، لم تقم بشىء سوى القصف غير المؤثر له "پريڤيزا"، والاستيلاء عن بحرية الأتراك، لم تقم بشىء سوى القصف غير المؤثر له "پريڤيزا"، والاستيلاء على شحنة خضراوات فى سانتى كوارانتا - Santi Quaranta وسفينة أحد أعضاء على شحنة خضراوات فى سانتى كوارانتا - Santi لبر، فكان أداء اليونانيين أفضل البرلمان البريطانى من محبى الثقافة التركية. أما على البر، فكان أداء اليونانيين افضل قليلًا، كان من حسن حظ اليونان أن القوى عندما تدخلت أجبرت المتحاربين على الموافقة على هدنة. تم سحب كل المقاتلين اليونانيين من كريت؛ لتكون بعد ذلك تحت

إشراف وحراسة قوة دولية. كان على اليونان، التي كانت قد أصبحت مفلسة تمامًا، أن تدفع تعويضًا ضخمًا للسلطان، ومن ناحية أخرى، كان عبد الحميد مجبرًا في النهاية على الوفاء بوعده بالانفصال الرسمى لتيسالى، وكان ذلك عهدًا قطعه على نفسه قبل عشرين عامًا.

حينذاك فحسب، بذلت القوى جهدًا جادًا لحل مشكلة كريت مرة وإلى الأبد. تم إقناع السلطان باتخاذ خطوة أبعد، وهى منح الجزيرة حق الحكم الذاتى تحت السيادة العثمانية. في نوفمبر 1898 انسحبت آخر قوات تركية من كريت، واعتبارًا من نهاية العام، أصبح يحكم الجزيرة من كانيا مفوض سامى - (High Commissoner)، هو الأمير چورچ، الابن الثانى للملك اليونانى، بينما كانت القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية والروسية تحتل المدن الرئيسية، أصبح لليونان علم.. وعملة.. وطوابع بريد.

مرة أخرى، خفَّت قبضة عبد الحميد، وبالرغم من ذلك لم يكن يريد أن يرحل نهانيًا. كان لا بد من مرور خمسة عشر عامًا أخرى قبل أن يحصل اليونانيون على مكافأتهم.

\*\* \*\* \*\*

حدث كذلك أن كان لمؤتمر برلين تأثيره على مصير جزيرة كبيرة أخرى من جزر المتوسط. كانت قبرص تحت الحكم العثمانى منذ أن استولى عليها الأتراك من القينيسيين فى 1570. فى البداية، كان هناك ترحيب كبير من أغلبية الشعب بتغيير الحكم. كان الأتراك قد سمحوا بإعادة الكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية، التى تولى أسقفها دور السفير لرعاياها، وليكون متحدثًا ووسيطًا مع الإدارة التركية. كان قد تم إلغاء النظام الإقطاعى وتحرير الأقنان؛ ومرة أخرى أصبح بإمكان القبارصة تملك الأراضى، إلا أنهم كانوا برغم ذلك بيدفعون الضرائب. كانوا أقل سعادة لأنهم وجدوا نحو ثلاثة آلاف تركى يحصلون على أراض ويقميون على الجزيرة بشكل دائم، وهو التطور الذي سيكون له يحصلون على أراض ويقميون على الجزيرة بشكل دائم، وهو التطور الذي سيكون له نتائجه الوخيمة إلى اليوم، ولأن المجتمعين كانا مختلفين فى اللغة والعقيدة، لم يكن هناك زواج مختلط ولا اندماج كبير. من البداية، كان القبار صة منقسمين بحدة.. وسيظلون كذلك.

مع نشوب حرب الاستقلال اليونانية، تنبه الحاكم التركى للجزيرة بشدة للخطر، استدعى رئيس الأساقفة كبريانوس - kyprianos وزعماء الكنيسة الآخرين - كان من بينهم أساقفة پافوس وكيتيوم وكيرينيا ورئيس رهبان دير كايكو - Kykko إلى نيقوسيا؛ لكى يتم قتلهم بدم بارد. (7) أما الآخرون من رجال الكهنوت، فقد وفر لهم القناصل الأجانب أماكن آمنة في ليماسول، إلا أن سلطة القبارصة كانت تتأكل يومًا بعد يوم.

بحلول منتصف القرن، كانت الأوضاع قد بدأت في التحسن على الجزيرة. تعهد السلطان عبد الحميد بمعاملة متساوية لكل رعاياه بصرف النظر عن العرق أو المعتقد، وألغى التطبيق الظالم لضرائب الأطيان.(8) أمر كذلك بأن تكون الوظائف الحكومية بالتعيين بدلًا من بيعها لمن كان يستطيع أن يدفع أكثر، مثلما كان الوضع في السابق. ثم جاءت الأخبار المثيرة في 1869 عن قناة السويس، التي أفادت منها قبرص كثيرًا بالنسبة لتجارتها. كان بنچامين دزرائيلي من أوائل رجال الدولة الذين تنبهوا لذلك، واستطاع أن يتوصل مع تركيا إلى ما عرف باتفاقية قبرص. بموجب هذه الاتفاقية تعهدت بريطانيا بالانضمام إلى السلطان للدفاع عن ممتلكاته في آسيا، في حال تعرضها لأى عدوان روسى، ولكى تتمكن من القيام بذلك على نحو أفضل، خصص لها السلطان قبرص لكى تكون، كما عرف «مكانًا للسلاح - a place of arms" في الليقانت مقابل دفع إتارة سنوية. حتى تلك اللحظة، كانت الصلة التاريخية الوحيدة بين بريطانيا وقبر ص هي غزو ريتشارد قلب الأسد للجزيرة في 1191. الآن، رغم أنها ستبقى عمليا جزءًا من الإمبر اطورية العثمانية حتى ضمها الرسمى لبريطانيا في نوفمبر 1914، كانت بالفعل مرة أخرى في يد بريطانيا. وحيث إنه كان لا بد من دفع عائدات كبيرة القسطنطينية، كانت الجزيرة دانمًا مسئولية مالية، وبالرغم من ذلك، قبل وبعد الضم، وعلى مدى الثمانين عامًا التالية، كان لا بد من أن تقوم بريطانيا بضخ أموال فيها، وتحول زراعتها، وتبدأ مشروعات طموحة بها، مع إنشاء الطرق والمرافق العامة. باختصار، لم تكن قبرص قد شهدت شيئًا من ذلك القبيل من قبل، رغم أن فكرة الوحدة -- enosis - مع اليونان لم تكن مستبعدة قط.

\*\* \*\* \*\*

فى أحد أيام أو اخر صيف 1901، قام جماعة من الثوار المقدونيين باغتصاب مبشرة بروتستانتية أمريكية من بوسطن، هى السيدة هيلن ستون - Helen Stone بينما كانت مسافرة بعربتها بالقرب من مدينة بانسكو - Bansko. لم يكن معها سوى صديقة، كل ما هو معروف عنها هو أن اسمها كان مدام تسيلكا - Tsilka ولا شيء أكثر من ذلك، أحاط الثوار بالاثنتين وحملوهما إلى الجبال، أنذاك فقط، اكتشف الخاطفون أمرًا زاد تعقيد الموقف، كانت مدام تسيلكا حاملًا، فلم يكن أمامهم سوى أن يعاملوا الأسيرتين باحترام بقدر المستطاع، إلى أن وضعت تسيلكا مولودتها فى قبو نبيذ بإحدى القرى المجاورة، فى تلك الليلة العاصفة، كان الكل فى حالة ابتهاج، شربوا فى صحة الأم والمولودة، وعندما أغارت قوات تركية على القرية فروا جميعًا، ركبت مدام تسيلكا حصائا وركب شخص آخر حصائا حاملًا المولودة.

دفعت الحكومة الأمريكية الفدية (ما يوازى 66000 دولار) (بالرغم من أنه كان من الضرورى الحصول على موافقة الرئيس ماكنلى - McKinley، الذى كان آنذاك على فراش المرض، على أثر طلقة من إرهابى قبل أيام قليلة). حمل الدكتور هاوس على فراش المرض، على أثر طلقة من ارهابى قبل أيام قليلة). حمل الدكتور هاوس - Dt. House (بنيس إرسالية مس ستون - Miss Stone الذهب بنفسه فى صناديق خشبية إلى بانسكو، إلا أنه علم فى الوقت المناسب أن الأتراك كانوا قد عقدوا النية على الاستيلاء عليه عند تسليمه. بعد أن أبلغ المختطفين وحذرهم أولا، قام بإخفاء المبلغ فى مكان كان قد تم إعداده من قبل، وملأ الصناديق ببعض الحديد الخردة. فى الوقت المحدد، هجم الأتراك عليهم وعادوا بهم إلى سرس - Strumica قبل أن يكتشفوا الخدعة. فى الوقت نفسه كان قد تم إطلاق سراح السيدتين فى مدينة ستروميكا - Strumica. كان يعتقد أن الكل قد أحسنوا التصرف، كانت السيدة ستون على نحو خاص سعيدة بالمعاملة التى لقيتها، لدرجة أنها عندما عادت إلى بوسطن، اعتبروها البطل الأمريكى الأول للمنظمة المقدونية الداخلية للثورة، والتى أصبحت تعرف بـ «إيمرو - Imro»: المنظمة المقدونية الداخلية للثورة، والتى أصبحت تعرف بـ «إيمرو - Imro». Internal Macedonian Revolutionary Organization

فى ذلك الوقت كانت مقدونيا جزءًا من الإمبراطورية العثمانية منذ أكثر من خمسة قرون، لم تكن قد سببت لغزاتها أية قلاقل حتى سنة 1870، عندما قامت روسيا بإقناع تركيا - فى محاولة لمد نفوذها فى البلقان عن طريق العقيدة الأرثوذوكسية - بالسماح بإنشاء كنيسة بلغارية مستقلة، وكان لا بد من أن يثير ذلك غضب اليونان وصربيا. أعلن البطريرك اليونانى على الفور أن الكنيسة الجديدة كانت منشقة، وعارض اتساع النفوذ البلغارى فى مقدونيا بشدة، سواء أكان نفوذًا قوميًا أو ثقافيًا أو إكليركيا. الصرب، رغم كونهم سلاف كذلك، كانوا يشعرون بنفس الدرجة من الاستياء والرفض لجيرانهم البلغار حمدا التنافس الثلاثي على الإقليم، الذي سرعان ما أصبح رباعيًّا بظهور المقدونيين الذين كانوا قد أسسوا IMRO كجمعية سرية فى 1896، واختاروا لها علمًا أسود يحمل جمجمة، وعظمتين متصالبتين بلون قرمزى.

أعطى حادث هيلين ستون المنظمة الشهرة العالمية التى كانت فى حاجة إليها. اتجهت أنظار القوى نحو مقدونيا ورضخت الحكومة العثمانية للتوبيخ القاسى المعتاد للسفراء الغربيين، عن أهمية المزيد من الإصلاحات فى أراضى البلقان، وكان اللوم يتزايد مع زيادة الانتفاضات الغاضبة فى تسالونيكا وأماكن أخرى. (9) كانت كل القوى، باستثناء واحدة مع استمرار الحكم العثمانى؛ وحدها بريطانيا، كانت هى التى تريد انسحابًا كاملًا للقوات العثمانية من المنطقة.

لعل ما لم تفهمه القوى تمام الفهم هو أن السلطان كان أمامه هموم أخرى عاجلة، وأهمها جماعة سرية أخرى، كانت هذه المرة على عتبة بابه: هى حزب «تركيا الفتاة». يبدو أن تلك الجماعة نشأت كذلك فى العقد الأخير من القرن — ويقال: إن أول خلية فيها كانت مكونة من طلبة الطب العسكريين فى 1889 - ورغم أن أعضاءها كانوا كلهم من العسكريين، فقد كانوا كلهم من صغار الضباط، فى تلك المراحل الأولى لم تكن جهودهم مكرسة لإسقاط الإمبراطورية العثمانية، كان كل ما يريدونه هو الإصلاح وبخاصة الغربنة - Westernization. ظلوا خطرًا قائمًا، وبمرور الوقت أصبحوا مصدر قلق متزايد لشرطة عبد الحميد السرية، كان جزءًا من هذا القلق أن أعضاء تركيا الفتاة كانوا قد وجدوا فى شبه جزيرة البلقان أرضًا خصبة يجندون منها موالين لهم، وبخاصة فى مقدونيا، مضيفين بذلك عنصرًا جديدًا لمنطقة كانت تتحول بسرعة لكى تصبح مرجلًا يغلى بالغضب والاضطرابات. هناك، أسس كثيرون منهم منظمات أخرى خاصة بهم، كانت إحدى هذه المنظمات "الوطن - The Vatan" أو "حركة أرض الأباء"، التى مقدونيا كان قد أدى إلى إبعاده إلى دمشق. كان اسمه مصطفى كمال، الذى سيعرفه العالم مقدونيا كان قد أدى إلى إبعاده إلى دمشق. كان اسمه مصطفى كمال، الذى سيعرفه العالم فيما بعد باسم "أناتورك"، أو أبو الأتراك.

كانت المنظمات الداخلية – مثل "الوطن" - سرية بالضرورة، أما خارج الإمبر اطورية فإن "تركيا الفتاة" - على العكس من ذلك - كانت تريد أكبر قدر من الذيوع والانتشار في العلن. دعوا لأول مؤتمر لهم في باريس في 1902، وعقدوا مؤتمرًا آخر في المدينة نفسها في ديسمبر 1907، وبعده مباشرة اتخذ القادة اسم "لجنة الاتحاد والترقي" فلسها في ديسمبر 1907، وبعده مباشرة اتخذ القادة اسم "لجنة الاتحاد والترقي" كما استوعبت اللجنة الكثير من الجمعيات الأصغر - كان من بينها الوطن - قبل أن تخضع لقوى طاردة عن المركز وتبدأ معارضة بعضها البعض.

كان أن بلغت الأمور ذروتها في 1908، عندما قام ماچور يدعى أحمد نيازى بتمرد مسلح، كان نيازى متمركزًا بعمق في المنطقة الخلفية من مقدونيا بين موناستير - -Mo nastir وبحيرة أوكريد - Ochrid. انضم عدد كبير من صغار الضباط من المواقع المقدونية الأخرى إليه، ومنحتهم "الاتحاد والترقى" دعمها، وبنهاية الصيف كان ما يعرف الأن بشمال اليونان مستعدًا للقتال. سرعان ما انتقلت الحالة النفسية السائدة للقوات التي تم إرسالها على عجل، عبر الأناضول، ووجد عبد الحميد أن عليه أن يتصرف بسرعة إن كان له أن ينقذ عرشه، في الرابع والعشرين من يوليو أعلن أن دستور 1876

المعلق سوف يتم استعادته فورًا، وتبع هذا الإعلان عفو عام عن السجناء والمنفيين السياسيين. وأخيرًا، صدر في الأول من أغسطس مرسوم سلطاني بالغاء الشرطة السرية والاعتقال العشواني، وسمح بالسفر إلى الخارج والمساواة بين مختلف الأجناس والعقائد، مع وعد بإعادة تنظيم كل الإدارات الحكومية في الإمبر اطوارية.

مستبقة برد فعل السطان وبحجم ما قام به من إصلاحات، فقدت "الاتحاد والترقى" توازنها، إلا أن باقى الرعايا كانوا سعداء، كانوا قد توقعوا أن يظل عبد الحميد متشبئا بمبادئه الاستبدادية التى كان قد انتهجها على مدى الاثنين والثلاثين عامًا السابقة، وأن التنازلات - إن كان هناك تنازلات - كان لا بد من أن تنتزع منه تدريجيًّا. الآن فجاة، ودون إطلاق رصاصة واحدة من أى مكان أقرب من مقدونيا، كان السلطان يقدم لهم على طبق - أكثر مما كانوا يأملون فيه. في يوم الجمعة ذاك، كان يطوف شوارع القسطنطينية وسط الجماهير التى كانت تهتف باسمه، و هو ذاهب للصلاة في أيا صوفيا، التى كانت قد أصبحت مسجدًا منذ الغزو التركى في 1453، كانت تلك هي المرة الأولى في ربع قرن، التى يجرؤ فيها على عبور القرن الذهبي.

\*\* \*\* \*\*

كان لا بد من أن يكون لمثل هذة التطورات الدرامية صداها خارج حدود الإمبراطوية العثمانية، في قبينا، كان القلق الرئيسي هو ذلك المتعلق بأراضي البوسنة والهرسك، التي رغم أنها كانت و اقعيًّا - تركية، كان النمساويون يعتبرونها إحدى مستوطناتهم: ماذا لو كان المطلوب إرسال نواب للبرلمان الجديد بمجلسيه التشريعيين، الذي كان سيتم افتتاحه بعد قليل في قصر سيراجان - Çirağan?.

لم تضيع حكومة الإمبراطور فرانز چوزيف -Franz Joseph وقتًا، ففى السادس من أكتوبر 1908، وبعد أيام قليلة من مفاجأة السلطان المذهلة قامت النمسا المجر بضم البوسنة والهرسك بمرسوم، قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة فحسب، فى صوفيا، كان فرديناند أمير ساكس – كوبرج، الذى كان قد عين أميرًا على بلغاريا فى 1887، كان قد هز السلطة العثمانية وأعلن نفسه "قيصرًا" على البلغار -Tsar of the Bulgarians فر السلطة العثمانية وأعلن نفسه "قيصرًا" على البلغار اعتراف القوى به بعد (وهو اللقب الذى كان تم إجباره على تخفيضه إلى" ملك"، مقابل اعتراف القوى به بعد أشهر قليلة). فى الوقت نفسه، قامت كريت بمحاولة أخرى نحو وحدتها المنتظرة، رغم أن وصول قوة بحرية بريطانية إلى مياه كريت كان بمثابة تذكرة مفيدة بأن بريطانيا لن تشجع أى نقل للسيادة أو الاستقلال إلى أن يحين الوقت لذلك.

فى القسطنطينية، سرعان ما أصبح من الواضح أن الثورة السلمية كانت قد قطعت شوطًا كبيرًا.. وبسرعة كبيرة. المسلمون الأصوليون، بعد أن صدمهم منظر النساء غير المحجبات اللانى ظهرن فجأة فى الشوارع، بدأوا يشنون حملاتهم لإعادة تبنى قيمهم التراثية؛ لهذا الهدف تأسست جمعية الوحدة الإسلامية - Society of Islamic Uni التي كان من بين أعضائها المؤسسين الابن الرابع للسلطان، وكانت هناك شانعات عن تلقيها دعمًا ماليًا من يلدز، ولكن لم يثبت ذلك؛ ثم فى أبريل 1909، كان أن قامت مظاهرة أخرى من طلبة اللاهوت، والغريب أنها كانت مدعومة من أفراد فى الحاميات المحلية، تطالب بإقالة الحكومة؛ ليحل محلها نظام إسلامى أصولى يحكم حسب الشريعة الإسلامية، ويؤكد سلطة السلطان فى دوره الدينى كخليفة للمسلمين. وافق عبد الحميد على تلك المطالب... ويُعتقد أن موافقته كانت على مضيض.

كان فى ذلك حتفه، حدث اضطراب فورى فى البرلمان الجديد، وصدر بيان يدين تصرفات السلطان، فانصاع مرة أخرى ولكن الوقت كان قد فات، لم يعد بالإمكان الثقة بحاكم يحنى رأسه لكل هبة هواء؛ لكى يكون أمينًا على حكم دستورى كذلك الذى كانت تتشده تركيا الآن. فى السابع والعشرين من أبريل 1909 تم عزل عبد الحميد. لم يكن واردًا أن يودع قصر سيراجان مثل سابقيه، فالقصر كان قد أصبح مقرًا البرلمان ولذا تقرر نفيه، وعندما علم بذلك خر مغشيًا عليه، أقرب إلى الميت، بين يدى كبير الأغوات. وفى تلك الليلة نفسها وضعوه فى قطار مع أميرين وثلاث زوجات وأربع محظيات وخمسة أغوات وأربع وعشرين ساعة وخمسة أغوات وأربعة عشر خادمًا... سيوصلهم القطار بعد نحو أربع وعشرين ساعة ويا للمفارقة الساخرة - إلى تسالونيكا، المدنية التى كانت قد بدأت منها كل متاعبه.

باختفاء عبد الحميد من المشهد، لن تعود الإمبر اطورية العثمانية مثلما كانت؛ كان أخوه غير الشقيق، محمد الخامس (64 سنة) الذى خلفه، كان قد أمضى معظم حياته فى عزلة شبه إجبارية، لا يؤنسه سوى الشراب والجوارى. لم يكن غبيًّا ولا جاهلًا، كان مطلعًا على الأدب الفارسى إلا أنه لم يكن كفنًا للحكم بالمرة، وهو عيب قليل الأهمية فى الواقع؛ إذ لم يكن مطلوبًا منه ذلك. كانت السلطة الأن - على الأقل نظريًّا - فى يد البرلمان، وكانت الإصلاحات تترى فى كل مجال، بقيت هناك بعض مظاهر القمع، وبالرغم من ذلك كان يمكن أن تحقق الحكومة الجديدة الكثير، لو كان قد توفر لها سنوات قليلة من الهدوء والاستقرار.

من أسف أن ذلك لم يحدث. كانت الامبراطورية القديمة منقسمة، وكانت أضخم من اللازم. كانت هناك أقليات قومية كثيرة يشعر أبناؤها بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.

ظلت مقدونيا جرحًا مفتوحًا؛ ألبانيا ثارت في 1910؛ في أرمينيا كانت هناك قلاقل خطرة؛ المسلمون في سوريا ولبنان شكلوا حركة شبابية عربية على غرار "تركيا الفتاة"، بينما كان إخوانهم في شبه الجزيرة العربية والحجاز يحرضون على التمرد والعصيان؛ مما كان يسبب قلقًا كبيرًا للحكومة في القسطنطينية، لدرجة اضطرارها لإرسال معظم حامياتها فيما يعرف بليبيا إلى أماكن التوتر، أدى ذلك إلى إضعاف شديد للجزء الأخير من ساحل شمال أفريقيا، فكان من الصعب أن يظل تحت السيادة التركية، وكان الإيطاليون يجدون في ذلك فرصة لهم.

\*\* \*\* \*\*

على مدى الثلاثين سنة السابقة على ذلك؛ أى منذ أن احتلت فرنسا تونس فى 1881، كان الإيطاليون ينظرون إلى ليبيا بعين الطمع. انسحاب جيش الاحتلال العثمانى، فيما عدا قوة من ثلاثة آلاف جندى، أقنعهم بأن الوقت كان قد حان، وبأنهم إن لم يتحركوا بسرعة، فمن المحتمل جدًا أن يقوم الفرنسيون بالغزو من الغرب، باسطين نفوذهم من مراكش إلى الحدود المصرية. بحلول صيف 1911، كان من الواضح أن القوات الإيطالية كانت تجهز للهجوم، كل ما كان بوسع الحكومة التركية أن تفعله هو ضمان أن يكون رجال القبائل المحلية مزودين بالأسلحة والذخيرة.

عندما حانت اللحظة في 27 سبتمبر 1911، تم اتباع الأسلوب القديم العقيم نفسه: إصدار إنذار يكيل اتهامات عدة، وغالبًا مبالغ فيها، مع مطالب معروف مقدمًا أنها لن تكون مقبولة، وبعد رفض الإنذار يتم إعلان الحرب على الفور. في الثامن والعشرين من الشهر، تم إبرار قوات إيطالية في طرابلس وبنغازي ودرنة وطبرق، كانت عمليات الإبرار تلك مصحوبة بأول غارات جوية في التاريخ بواسطة طيارين يقودون طائرات ثنائية السطح(١١) فوق الأهداف، ويلقون قنابل صغيرة بأيديهم، لم يكن باستطاعة الأتراك أن يفعلوا الكثير في مواجهة مثل تلك القوات المتفوقة؛ أما على البر فكان الموقف عكس ذلك. لم يكن الغزاة الذين لا يعرفون شيئًا عن حرب الصحراء نذًا لرجال القبائل، وفشلوا في التغلغل إلى الداخل، ولكن نجاحًا جزئيًا كان يكفي، ففي الخامس من نوفمبر، أعلنت في التكومة الإيطالية ضم تريبوليتانيا - Tripolitania وكيرينايكا - Cyrenaica رسميًا، وبعد خمسة أشهر، في أبريل 1912 مضت شوطًا أبعد، إذا قامت وحدة من الأسطول وبعد خمسة أشهر، في أبريل 1912 مضت شوطًا أبعد، إذا قامت وحدة من الأسطول الإيطالي بقصف الحصون التي تحمي مدخل الدردنيل، بعد أن فشلت في الدخول، عادت للاستيلاء على رودس وباقي جزر الدوديكانيز - The Dodecanese، التي كانت كانت من الإسطورية العثمانية طوال القرون السابقة.

لا شك في أن الإمبراطورية كانت تترنح آنذاك، فإذا كانت إيطاليا بعد أقل من أربعين سنة كدولة واحدة - قد تمكنت من أن تنزل بها ضررًا بهذا الحجم، فالمؤكد أن الطريق كانت قد باتت مفتوحة أمام كل أعدائها الآخرين لكي يتحركوا.. كل بالأصالة عن نفسه. بنهاية الصيف، كانت الصرب واليونان وبلغاريا ومونتينيجرو تنحى خلافاتها جانبًا، ويكونون معًا عصبة أمم البلقانBalkan League بهدف طرد الأتراك من القارة الأوروبية نهائيًا، بدأت أعمال القتال في أوائل أكتوبر، وبعد أسبوع بعد أن ظهر التفوق العددي للعصبة بنسبة أكبر من 2:1، وقعت الحكومة العثمانية "صلح الجبناء" مع إيطاليا، اعترفت بموجبه بسيادتها على تريبوليتاينا وكيرينايكا، مقابل إعادة جزر الدوديكانيز، وهو الشرط الذي وافق عليه الطليان ولم يفوا به. بنهاية نوفمبر، كان البلغار قد اجتاحوا تراقيا - ThRace وأوكريد — الحموق - Ochrid وموناستير — قد اجتاحوا تراقيا - Skopje وأوكريد — Ochrid والأهم من ذلك كله - أن ميناء تسالونيكا أهم موانئ المتوسط كان في أيدي اليونانيين. (12)

في ديسبمر، كان هناك توقف مؤقت للقتال، وإفقت كل من بلغاريا وصربيا ومونتينيجرو على هدنة - رغم معارضة اليونان بشدة - وقبل عيد الميلاد بخمسة أيام، بدأ مؤتمر سلام أعماله في لندن، إلا أنه كانت هناك أعمال كثيرة لم يتم الانتهاء منها، وفي بداية فبراير 1913، اشتعلت الحرب ثانية، ثم كانت هدنة أخرى في منتصف أبريل وتم توقيع اتفاقية سلام في لندن في 30 مايو، فقدت تركيا كريت (كانت اليونان قد ضمتها رسميًّا في 13 سبتمبر) ومقدونيا وتراقيا وألبانيا ومعظم جزرها في بحر إيجة، كان كل ما تبقى من «تركيا في أوروبا» هو القسطنطينية ومنطقتها الخلفية - أكبر قليلًا من نصف المساحة التي تشغلها اليوم - كما أن الحدود الحالية خلف أدرية مباشرة، هي نيتجة لما عرف بحرب البلقان الثانية التي استمرت أسبوعًا أو أسبوعين، هذه الحرب أشعلها البلغار، الذين كانوا مستانين لمكاسب اليونان وصربيا في مقدونيا، فقاموا بهجوم مفاجئ في الساعات الأولى من صباح 29 يونيو (في عام 1913 نفسه) على حلفائهم السابقين الذين انضمت إليهم رومانيا بسرعة فيما بعد. قرر الأتراك أن يتدخلوا، وقام ميجور يدعى إنقر -Enver (أنور باشا فيما بعد) - وكان أحد ملهمي تركيا الفتاة - بقيادة قوات الخيالة التابعة له وتقدم بسرعة رهيبة عبر تراقيا الشرقية صوب أدرنة، ليستولي على المدينة دون إطلاق رصاصة واحدة. كانت مغامرة جسورة وناجحة، إلا أنها لم تستطع أن تخفى حقيقة أنه في غضون أقل من سنة، كانت الإمبر اطورية قد فقدت أربعة أخماس أراضيها الأوروبية وأكثر من ثلثى سكانها الأوروبيين.

لم يكن هناك خلاف على أن الجيش كان هو المسؤول عن كل تلك الخسائر، كان من الواضح أنه كان فى حاجة إلى إعادة تنظيم وإعادة بناء، كما كان الأفراد الذين لم يحصلوا على رواتبهم من شهور فى حالة معنوية رديئة، ثيابهم رثة ومعظهم جائع، كان الأسطول كذلك متهالكًا وفى حالة مزرية. يقال: إن الضباط الألمان الذين جاؤوا لمساعدة القوات المسلحة لكى تقف على قدميها مرة أخرى، أصابهم الفزع لهول ما رأوا، وبخاصة عندما اكتشفوا أن اللغة التركية لا تعرف كلمة "الصيانة".

كان من الطبيعي أن يكون الألمان هم الذين يقومون بهذا العمل، فعلى مدى سنوات سابقة كان القيصر ولهلم الثاني يقوم بمساع حميدة، وكان مثل القوى الأخرى قد سمع بالاكتشافات الحديثة لكميات كبيرة من النفط في بلاد الرافدين، وكان يتوق للحصول على موافقة السلطان على مد خط السكة الحديد الموجود بين برلين والقسطنطينية حتى يصل إلى بغداد في الشرق، كان قد زار القسطنطينية لأول مرة على متن يخته هو هنزولرن - Hohenzollern في 1889 بعد عام من اعتلائه العرش، وفي زيارته الثانية في 1898 عبر هو والسلطان عبد الحميد البوسفور ليفتتحا رسميًا محطة نهائية جديدة رائعة في "حيدر باشا". بعد ذلك، واصل رحلته البحرية إلى فلسطين؛ حيث دخل القدس في موكب رسمي (في 29 أكتوبر 1898) وكانت تلك أول زيارة رسمية للقدس يقوم بها إمبر اطور ألماني منذ زيارة فردريك الثاني في 1229، دخل ولهلم الثاني على حصان أسود مرتديًا زيًّا رسميًّا أبيض، يعلو خوذته نسر ذهبي، ربما يكون ذلك قد ترك أثرًا سيئًا، كما كتبت الإمبراطورة ماريا فيودوروقنا - Maria Fvodorovna لابنها القيصر نيكولاس الثاني - Tsar Nicholas، إلا أن ذلك جعل تلك الزيارة وصاحبها في الذاكرة، في الثلاثين في يونيو 1913 - نفس اليوم الذي قام فيه البلغار بهجومهم المفاجئ - قام القيصر بتعيين الجنرال أوتو ليمان ڤون ساندرز - Otto Liman von Sanders قائدًا لبعثة عسكرية ألمانية إلى القسطنطينية.

ان يعرف أحد شيئًا عن مهام تلك البعثة هناك، وبعد سنة من ذلك اليوم تقريبًا، سقط الأرشيدوق فرانز فرديناند - Arehduke Franz Ferdinand مغتالًا برصاصة في سراييڤو، واشتعلت الحرب في أوروبا كلها.

## هوامش القصل الواحد والثلاثين

- (۱) الأوليجاركية Oligarchy: حكومة تهيمن عليها جماعة صغيرة هدفها تحقيق المنافع الذاتية. (المترجم)
  - (2) انظر الفصل الرابع والعشرين.
- (3) كانت "أوكاس لوكاس- Leucas (لفكاس- Lefkas) هي الوحيدة من بين الجزر الإيونية، التي بقيت تحت الحكم التركي فترة طويلة.
- (4) لا بد من أن أسجل هنا أننى مدين بالشكر للسيد ألان پالمر Alan Palmer الذي أفدت كثيرًا من كتابه: The Decline and Fall of The Ottoman Empire، أثناء كتابة هذا الجزء والأجزاء التي تليه.
- (5) ربَّما يكون رأيَّه قد جاء متأثرًا بقرار السلطان منح زوجته ليدى سالزبرى- التى كانت ترافقه -وسام الشرف من الدرجة الثالثة.
- (6) حدث أن كان لويس، أمير باتنبيرج- Prince Louis of Battenberg يخدم على السفينة الملكية "سلطان"، بينما كان شقيقه الأمير الكساندر أحد ضباط جيش الدوق الأكبر. رحب قائد السفينة «سلطان" بالكساندر، وتصادف أن كان هذا القائد أيضًا هو الأمير الفريد- Prince Alfred دوق أدنبره، الابن الثاني للملكة فيكتوريا وزوج ابنة القيصر الوحيدة، التي كانت ما زالت على قيد الحياة
- (7) كان البطريرك الأرثوذوكسى جريجوريوس قد لقى مصيرًا مماثلًا فى نفس الوقت تقريبًا فى القسطنطينية (انظر الفصل الخامس عشر)، وكذلك المنات إن لم يكن الألوف من اليونانيين سواء من رجال الدين أو العلمانيين، فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية.
- (8) الذى كان يسمح بأن يقوم أفراد متنفذون بشراء حق جمع الضرائب من الحكومة ويقومون هم بتحصيلها من الأهالي.
- (9) روعت أوروبا كذلك بمذابح السلطان لرعاياه الأرمن، كانت تلك المذابح قد بدأت في ١٨٩٤،
   ويقال: إنها بنهاية العام التالى، كانت قد أودت بحياة نحو ثلاثين ألفًا منهم.
  - (10) معروفة في الأدبيات العربية باسم "جمعية الاتحاد والترقي". (المترجم)
  - (11) Biplanes طائرات ذات زوجين من الأجنحة يقوم أحدهما فوق الآخر. (المترجم)
- (12) هرع عبد الحميد المسكين وأسرته على السفينة الألمانية ــ Lorelei، عائدًا إلى إسطنبول ليمضى السنوات الست الباقية له في قصر بيلرباي ـ Beylerbey على البوسفور.

## الفصل الثانى والثلاثون

## الحرب العظمي

- الدردنيل: 1915 مصطفى كمال: 1915 الرسو والإنزال في خليج سلقًا: 1915
  - كيز وكتشنر: 1915 الإخلاء الأخير: 1915 اجتياح مقدونيا: 1916
- اللُّنبي والـ E.E.F: 1917 اللنبي يلتقى لورانس: 1917 أطلال الإمبراطورية العثمانية: 1918

جرت أحداث الحرب العالمية الأولى فى الأساس، كما يعرف الكل، فى خنادق الشمال الفرنسى وبلچيكا. لم تكن حربًا متوسطية بأى معنى، إلا أنها امتدت ثلاث مرات إلى البحر الأبيض للتركيز على عدوها الشرقى... الإمبر اطورية العثمانية، فى المرة الأولى، كانت الحملة سيئة الطالع على الدردنيل و"جاليپولى- Gallipoli"، والثانية إنزال الحلفاء فى سالونيكا، أما الثالثة فكانت فى فلسطين.

فى السابع والعشرين من ديسمبر 1914، وجه "ونستون تشرشل- Churchill"، وكان آنذاك لورد أول البحرية، وجه على نحو مميز رسالة نصح لا "خهربرت هنرى أسكويث - Herbert Henry Asquith". قال: إن الحرب كانت قد وصلت إلى طريق مسدود، كان الجيشان على أهبة الاستعداد، لدرجة أن التقدم عدة ياردات كان من المرجح أن يسفر عن ضحايا بالألوف، كان المطلوب كسر طوق الحصار والخروج إلى مسرح جديد تمامًا للحرب، وتساءل تشرشل: "ألا توجد بدائل أخرى لإرسال جيوشنا لمضغ الأسلاك الشائكة في الفلاندرز؟" كان يرى بديلين. إحدى الأفكار كانت القيام بغزو "شلزويج – هولشتين - Schleswig- Holstein" والاستيلاء عليها لتمكين الدانمرك من الانضمام إلى الحلفاء، وفتح البلطيق أمام سفن الحلفاء؛ حينذاك سيكون بمقدور الروس إنزال جيش على مسافة تسعين ميلًا من برلين، الحلفاء؛ حينذاك المفضل بالنسبة له.

إلا أنه عرض فكرة أخرى، كانت أكثر طموحًا وأوسع خيالًا: غزو شبه جزيرة جاليبولى؛ حيث إن السيطرة عليها ستمكن البحرية الملكية من شق ممر بالقوة عبر الدردنيل إلى بحر مرمرة، وبالرسو عند مدخل القرن الذهبى يمكن أن تهدد بقصف القسطنطينية، وهو خطر شديد فى الواقع؛ نظرًا للشوارع الضيقة والمنازل الخشبية الأيلة للسقوط فى المدينة القديمة، كما أن تدمير جسر "جالاتا – Galata" سيعزل "بيرا – Pera عن إسطنبول، كذلك فإن مصنعى الذخيرة الوحيدين فى تركيا مقامان على حافة الماء وسيكونان هدفًا سهلًا للمدفعية البريطانية، كل ذلك يمكن أن يرغم حكومة السلطان على التماس السلام، الذى لن تكون بعده صعوبة - كما كان تشرشل يعتقد - فى الشاع اليونان التى كانت ما زالت محايدة، وكذلك رومانيا وصربيا وبلغاريا بأن تلقى بثقلها مع الحلفاء، كانت تلك فكرة نموذجية تمامًا تليق بتشرشل، وفى حال نجاحها كان بمكن أن تختصر أمد الحرب، إلا أنها لم تنجح، وعلى مدى قرن كامل، كان المؤرخون

العسكريون يحاولون تحليل الأسباب التي جعلت فكرة كتلك كانت تبدو واعدة، تؤدى إلى أسوأ كوارث الحرب.

يبدو أن المشكلة كانت تكمن في عدم وجود خطة شاملة منسقة، كان تشرشل في الأساس قد تصور عملية عسكرية وبحرية مشتركة؛ ففي منتصف يناير 1915، كان يقود هجومًا بحريًّا فقط، بالرغم من المعارضة الشديدة من الأدميرال سير "چون فيشر John Fisher" لورد أول البحرية - صديقه الذي كان يخشاه في الوقت نفسه. بعد شهر، وقبل أقل من أسبوع قبل قيام المدفعية بقصف الدردنيل، تقرر إرسال قوات دعم، كان ذلك يعود إلى حد كبير إلى حقيقة أن تشرشل، الذي كان يبذل كل جهده وطاقته دعمًا لهذه الفكرة، كان مجرد وزير في الحكومة، ومسؤوليته مقصورة على البحرية. لم يكن له سلطة على الجيش، لم يكن "اللورد كتشنر - Lord Kitchener" وزير الدولة لشؤون الحرب والمسؤول عن الجيش، لم يكن متحمسًا للفكرة وكذلك رئيس الوزراء، لو كان تشرشل يمتلك السلطة التي ستكون بيده بعد خمس وعشرين سنة، فلربما كانت حملة جاليولي قد انتهت نهاية مختلفة تمامًا.

أما بالنسبة للبحرية، فكانت له السيادة المطلقة عليها، وبفضله كان الأسطول الذى حشده البريطانيون والفرنسيون أكبر تجمع لقوة بحرية عرفها البحر الأبيض، بصرف النظر عن الطرادات والمدمرات والسفن الأصغر حجمًا، كان البريطانيون قد أسهموا باربع عشرة سفينة حربية، كانت من بينها "كوين اليزابيث"، التى كان قد تم الانتهاء منها مؤخرًا، والتى كانت تحمل مدافع من عيار 15 بوصة - التى لا توجد على أى سفينة - أخرى - وتجعل منها أقوى سفينة فى البحر، كانت مدافع معظم السفن الأخرى من عيار 12 بوصة، ولكن هذه الأخيرة كذلك، كانت متفوقة على أى شيء يمكن أن يتباهى به الأتراك فى الحصون الإحدى عشر - على جانبى المضايق - التى كانت تمثل دفاعاتهم الرئيسية، إلى هذه القوة الضاربة، أضاف الفرنسيون أربع سفن حربية أخرى وملحقاتها.

فى الثامن عشر من فبراير 1915، كان الأسطول المشترك قد اتخذ مواقعه، وعند الساعة التاسعة وواحد وخمسين دقيقة من صباح اليوم التالى بدأ الهجوم، واستمر طول اليوم، كان الأسطول يتقدم ويقوم بقصف الحصون والقلاع من مسافة قريبة. فى الوقت نفسه، كانت كاسحات الألغام تعمل لفتح الطريق إلى المضايق، بحلول المساء، لم يكن هناك نتيجة حاسمة. قائد الحلفاء، نائب الأدمير ال "ساكڤيل كاردن- Sackville" وجد أنه لا يمكن تحقيق شيء مهم، إلا إذا اقتربت سفنه من أهدافها أكثر من

ذلك؛ لسوء الحظ انقلب الطقس فجأة، وأصبح القصف الدقيق مستحيلًا بسبب البحر الهائج، استمرت الظروف الجوية السيئة لمدة خمسة أيام قبل أن تُستأنف المعركة، في اليوم الخامس والعشرين تقدم نائب الأدمير ال "چون دي روبك – "John de Robeck" حتى المضايق نفسها، فانسحب المدافعون في اتجاه الشمال، في الأيام القليلة التالية، رست جماعات صغيرة من جنود البحرية على كلا الشاطئين الأوروبي والآسيوي، يدمرون كل ما يجدونه في طريقهم من معدات، ولكن معظم المنطقة كان يبدو مهجورًا. في الثاني من مارس، أبرق كاردن إلى لندن بما يفيد أنه كان يأمل أن يكون في القسطنطينية في غضون أسبوعين، في حال وجود طقس جيد.

كم كان مخطئًا! سرعان ما اكتشف أن الدردنيل كان عبارة عن حقل ألغام كبير، وكاسحات الألغام لا تستطيع القيام بعملها بسبب المدفعية المعادية، والبحرية لا تستطيع إسكاتها حتى يتمكنوا من إزالة الألغام، وبعد أسبوعين، بدلًا من الرسو فى القسطنطينية، كان كاردن فى طريقه عائدًا إالى لندن مصابًا بانهيار عصبى. خلفه فى القيادة دى روبك، الذى قاد هجومًا على المضايق فى الثامن عشر من مارس؛ من أسف أنه فشل بسبب خط ألغام لم يكونوا قد اكتشفوه، فأدى إلى غرق سفينة فرنسية وسفينتين بريطانيتين، لم يكن دى روبك يعرف - رغم أنه كان لا بد من أن يتوقع ذلك - أن مرابض المدفعية التركية كانت أنذاك تعانى من نقص كبير فى الذخيرة، ولم يكن لديها أمل كبير فى الحصول على كانت أنذاك تعانى من نقص كبير فى الذخيرة، ولم يكن لديها أمل كبير فى الحصول على كانت دائمًا. أما بالنسبة للأتراك، فإن جنودهم البالغ عددهم نحو ستين ألفًا، الذين كانوا كانت دائمًا. أما بالنسبة للأتراك، فإن جنودهم البالغ عددهم نحو ستين ألفًا، الذين كانوا كنير من ويقودهم بمهارة الچنرال "ليمان قون ساندرز- Liman von Sanders"، فقد حققوا أول انتصار لهم منذ سنوات، على البحرية الملكية، التي كانوا يعتقدون مثل كثير من باقى العالم أنها لا تقهر، لقد تم إنقاذ القسطنطينية من براثن بريطانيا، مرة كثير من باقى العالم أنها لا تقهر، لقد تم إنقاذ القسطنطينية من براثن بريطانيا، مرة أخرى كانوا يستطيعون أن يمشوا مرفوعى الهامة.

والآن، كان قد أصبح من الواضح لمعظم الحكومة البريطانية أن البحرية لا تستطيع القيام بالاختراق بمفردها، كتب الأدميرال فيشر إلى "ديڤيد لويد چورچ - David القيام بالاختراق بمفردها، كتب الأدميرال فيشر إلى "ديڤيد لويد چورچ - Lloyd George": "لا بد من أن يقوم أحد بالرسو في جاليپولي في وقت ما"، وفي منتصف مارس، وافق كتشنر على مضض بأن يرسل الفرقة 29 من إنجلترا – نحو سبعة عشر ألف مقاتل - مع فرق أسترالية ونيوزيلندية ( ثلاثون ألفًا أخرى) كانت موجودة في مصر في انتظار التحرك. إلى جانب ذلك، كانت هناك فرقة فرنسية أخرى (ستة عشر ألف مقاتل)، وعين "الچنرال

سير إيان هاميلتون- General Sir Ian Hamilton"، صديقه القديم منذ أيام "حرب البوير - Boer war"، قائدًا عامًا، وتم الاتفاق على تجميع الجيوش في جزيرة "ليمنوس - Lemnos" لاستلام معداتها وتموينها ووضع خطط الحملة القادمة.

في ليمنوس، كانت خيبة أمل أخرى تنتظرهم، كان قد تم تحميل سفن النقل من إنجلترا دون أن يكون لديهم أي فكرة عن الجيش الذي سيستقبلها، وصلت الخيول والمدافع على سفينة، والسروج وعدة الخيل والنخيرة على سفينة أخرى، بينما نسوا تمامًا صنادل إبرار الجنود والعتاد، كما كان هناك عدد كبير من الشاحنات تم تحميلها، بالرغم من عدم وجود طرق على شبه جزيرة جاليپولى. إلى جانب ذلك كله، لم يكن لدى الجيش خرائط أو مخططات دقيقة للمنطقة التي سيحارب عليها. في آخر الأمر، تم اكتشاف أن معدات الإبرار وغيرها، وكذلك التجهيزات على جزيرة ليمنوس لم تكن كافية وربما لا وجود لها، والنتيجة أنه كان لا بد من إعادة تحميل كل شيء مرة أخرى، والاتجاه بالسفن وجود لها، والنتيجة أنه كان لا بد من إعادة تحميل كل شيء مرة أخرى، والاتجاه بالسفن الن لكي تكون القوة المشتركة جاهزة قبل منتصف أبريل على أقل تقدير، سيعطى ذلك هاميلتون نحو ثلاثة أسابيع للتحضير والتخطيط لأكبر عملية برمائية وأكثرها طموخا في تاريخ الحروب.

أما بالنسبة للبحرية، فقد كانت أفضل حظًا من ناحية الإمداد، كان أسطول جديد من المدمرات ـ كاسحات الألغام قد وصل مع ثلاث سفن حربية هيكلية، وهى سفن بسيطة، تم كسوتها بشكل متقن بهياكل ومدافع هيكلية لتكون بمثابة شراك خداعية قد تغرى الأسطول الألماني بالظهور للقتال، كان يمثل الطيران الملكي "كومودور الجو تشارلز سامسون -»Air Commodore Charles Samson عند إخراج طائرته الثلاثين من الشحنة، وجدوا خمسة وعشرين منها غير صالحة للعمل، وبالنسبة للباقي كان هناك عدد من القنابل التي سيلقي بها المراقب أو مساعد الطيار، كان أهم ما تقوم الطائرات هو الاستطلاع والتصوير الجوى لمرابض مدفعيات العدو ومواقع جنوده والمساحات الشاسعة من الأسلاك. وهو ما ملأ هاميلتون بالغم والحزن.

\*\* \*\* \*\*

الإبرار الذى تأخر طويلًا، تم فى الساعات الأولى من صباح 25 أبريل، نزل البريطانيون فى "كيب هيليز – Cape Helles" على الطرف الغربى من شبه الجزيرة، والأستر اليون والنيوز يلنديون فى خليج صغير - سيعرف فيما بعد بـ "جون أنزاك – Anzac Cove" الذى يبعد نحو ثلاثة عشر ميلًا على امتداد الساحل الشمالى، فى الوقت

نفسه رسا الفرنسيون عند "كوم كاليه – Kum Kale" على الساحل الجنوبي. المدافعون الأتراك، بالرغم من تفوق الحلفاء عددًا وعدة، ورغم أنهم ( الأتراك) كانوا معرضين للقصف المستمر من السفن، ظلوا يقاومون ببسالة، كما كانت قوات الحلفاء تقاتل ببسالة مماثلة، إلا أن مهمتهم كانت أصعب بسبب تفضيل هاميلتون ونائبيه (الچنرال إيلمر هنتر – Sir – وستون: Aylmer Hunter – Weston" والچنرال "سير وليم بيردوود – Sir على التوالى "William Birdwood" اللذان كانا يقودان البريطانيين والأنزاك – The Anzacs على التوالى) البقاء في البحر أثناء الساعات الأولى الحيوية بعد الإبرار. وهكذا، عندما بدأت ترتيبات الإشارة في الإخفاق وانهارت الاتصالات بين قوات الحلفاء، كانت كل وحدة تتصرف حسب ظروفها دون علم بما يدور على الشاطئ التالى لها. بنهاية اليوم الأولى، وبعد خسائر ثقيلة في الجانبين، كانت القوات الغازية ما زالت على الشاطئ.

أى زائر أشبه جزيرة جاليبولى لا بد أن تصدمه قسوة التضاريس والبيئة بشكل عام، صحيح أن هناك كثيرًا من المناظر الجميلة مثل هضبة "تروى — Troy" الممتدة جنوبًا إلى ما وراء الدردنيل ثم ترتفع عن البحر فى الغرب، وهناك جزر "إمبروس — Imbros وسامو تراقيا — Samotrace"، ولكن الشواطئ نفسها، وهى مجموعة من الخلجان الصغيرة، ضبيقة ومليئة بالجروف الصخرية التى تبرز متعامدة تقريبًا على بعد ياردات قليلة من الشاطئ، تشقها وهاد ضبيقة شديدة التحدر تغطيها شجيرات وأجمات سرخس تجعل المرور متعذرًا فى مواضع كثيرة، وهكذا كان الأتراك فى مواقعهم على المرتفعات يستطيعون الاختفاء وسط النباتات الكثيفة، وأمامهم مجال ملائم لإطلاق نيرانهم على القوات المحصورة على الشاطئ تحتهم، وكأنها فى فخ لا فكاك منه.

هنا يحق لنا أن نتساءل: كيف كان لدى من خططوا لهذه العملية أى تصور لنجاحها؟ هاميلتون، وبعض كبار ضباطه، كانوا قد قاموا باستطلاع أولى، بأن أبحروا فى مدمرة لمسافة أبعد قليلا من الساحل، وكان لديهم بعض الصور الجوية، لم يكن لدى أى منهم خريطة جيدة، كما كانت هناك بعض المناطق - وبخاصة جون أنزاك - التى لم تكن قد رسمت لها خرانط بالمرة، وبالرغم من ذلك، عندما شق الأستراليون والنيوزيلنديون طريقهم إلى الشاطئ فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد ذاك، كانوا يحاربون مثل النمور. استطاع بعضهم أن يشق ممرًا عبر الشجيرات والعشب البرى بواسطة حرابهم، وبحلول الساعة الثامنة صباحًا، كان يبدو أن الأتراك قد بدؤوا يفرون فى أماكن متفرقة، فى تلك اللحظة، وصل إلى موقع الأحداث أحد أبرز الرجال الستة الذين عرفهم القرن العشرون.

كان مصطفى كمال - الذى ظهر على نحو خاطف فى الفصل السابق - فى الرابعة والثلاثين آنذاك، وكان قائد فرقة، تم استدعاؤه لكى يشتبك مع الغزاة بكتيبة صغيرة، فقام أولا وحده دون مساعدة بإيقاف انسحاب مجموعة من الجنود الأتراك، واستطاع معتمدًا على قوة شخصيته أن يقنعهم بالعودة إلى القتال، وبعد أن أدرك أن المعركة كانت أكثر خطورة وأوسع نطاقًا مما كان يتصور، قام على مسئووليته، باستدعاء كتيبة تركية متفوقة بالإضافة إلى إحدى الوحدات العسكرية العربية، كان مصطفى كمال - بذلك - يتجاوز صلاحياته، إلا أنه أبلغ قيادته بذلك قبل حلول المساء. أنذاك، كان سير المعركة قد تحول لصالحه، وعاد إلى وحدته وبيده السلطة المؤثرة في جبهة الأنزاك بكاملها.

حافظ على الضغط طوال اليوم وبدأت قوات الحلفاء في المنطقة، التي كانت قد تمكنت من التقدم لمسافة قصيرة، بدأت في التقهقر في اتجاه البحر، كان بيردوود قد اكتشف – مرتعدًا - أنه قد أنزل رجاله على الشاطئ الخطأ، كان قد توقع أن يجد شريطًا ساحليًّا بطول ميل على الأقل، بدلًا من جون أقل من نصف ذلك، بين الماء والمنحدر الصخرى، كان لا بد من إحضار كل شيء إلى هنا: المدافع والذخيرة ودواب الحمل على وجه السرعة - ونقالات لحمل الموتى والجرحى. في تلك الليلة بعث برسالة إلى القائد الأعلى يطلب الإذن بالتخلى عن موقعه وإعادة رجاله إلى البحر.

ولكن هاميلتون رفض؛ إذ إن أى عملية لإعادة الرجال إلى السفن، كما أوضح، ما كانت لتستغرق أقل من يومين. فى الوقت نفسه، كانت قد وصلته تقارير تفيد بأن غواصة أسترالية كانت قد عبرت المضايق ودخلت بحر مرمرة؛ حيث أغرقت زورقًا حربيًا تركيًّا بطوربيد، لم يكن أمام الچنرال المسكين سوى أن يأمر رجاله بحفر الخنادق والبقاء فى وضع الدفاع، كان يمكن أن تهن عزيمة بيرد وود الذى كان مشغولًا بالأنزاك، لو أنه علم بما حدث للقوات الأوروبية. كان الفرنسيون قد حققوا قدرًا من النجاح: كانوا قد رسوا بالقرب من مقبرة "أخيل — Achilles" الشهيرة، واستولوا على قلعة كوم كاليه المهجورة واحتلوها، ومستعدين الآن للالتحاق بحلفائهم البريطانين فى كيب هيليز. إلا أن عمليات الرسو والإبرار هنا كانت كارثية. كان الأتراك قد حبسوا نيرانهم إلى أن اقتربت عفن النقل من الشاطئ وتم تحميل الأفراد، ثم قاموا فجأة ببطلاق وابل من الطلقات كومودور الجو، الذى كان يراقب المشهد من طائرته: "كان البحر الأزرق الهادئ قد اصطبغ بلون الدم على امتداد خمسين ياردة من الشاطئ... كان المنظر مرعبًا"، وفى معاطبغ بلون الدم على امتداد خمسين ياردة من الشاطئ... كان المنظر مرعبًا"، وفى عضون ماطق المياه الضحلة، كانت الأمواج الصغيرة قد استحالت قرمزية اللون، فى غضون مناطق المياه الضحلة، كانت الأمواج الصغيرة قد استحالت قرمزية اللون، فى غضون

ثلاث ساعات، كانت ثلاثين جنه تقريبا تغطى الشاطىء. كان الموقف أفضل كثيرًا فى مواقع الرسو والإبرار، والمعروف أن خسائر الأتراك كذلك كانت كبيرة. بالرغم من ذلك كان تفاؤل هاميلتون المستمر مثيرًا للدهشة. كتب فى 26 إبريل:

«بفضل الله الذى أسكن هياج البحر، وبفضل البحرية الملكية التى حملت زملاءنا الى الشاطئ بهدوء وكأنها فى سباق للزوارق، وبفضل الروح الجسورة التى أبداها الجميع، استطعنا إبرار 29000 جندى على ستة شواطئ فى مواجهة مقاومة شرسة»؛ ولكن بحسب التقارير التى تسريت إلى لندن، لا يمكن أن يكون هناك شك لدى أحد فى أن تكلفة عملية جاليبولى فى الأرواح وحدها كانت أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وأن آفاقها بعيدة المدى كانت محل شك كبير».

بعد ثلاثة أيام، كان هناك هدوء مؤقت تبعه ما يشبه الورطة. كان البريطانيون والأنزاك قد تمكنوا من التقدم لمسافة ميل أو ميلين تقريبًا في التلال وأن يحفروا لأنفسهم خنادق يتحصنون بها، ولم يستطع الأتراك زحزحتهم. لفترة ما، كان يبدو أن أعمال القتال لن تتحرك أبعد من خنادق شبه الجزيرة كما كان الوضع في الفلاندرز. في الوقت نفسه، كانت كل بوادر الضيق والقلق بين الحكومة البريطانية قد بدأت تظهر للعلن في لندن. أولا: في الخامس عشر من مايو، استقال الأدميرال فيشر، أو بالأحرى انسحب احتجاجًا. ثانيًا: اضطر «أسكويث — Asquith"، رئيس الوزراء لتشيكل حكومة انتلافية - تم استبعاد ونستون تشرشل منها بكل إصرار - في أكبر انتكاسة درامية له في عمله السياسي حتى ذلك الحين.

بالنسبة للجنود على شواطئ جاليبولى وأقرانهم على المنحدرات الصخرية الشاهقة، كان صيفًا طويلًا، مع ارتفاع درجة الحرارة أصبح الذباب لا يطاق: الطعام، الجثث الملقاة فى العراء، الجروح العديدة المتقيحة، قربهم من المراحيض... كل ذلك جعل الذباب يتكاثر بالملابين لتصبح حياة الجنود جحيمًا، ثم كانت الديز نطاريا. بحلول شهر يوليو كانت السفن تحمل أسبوعيًّا آلاف المرضى إلى لمينوس وغيرها من الجزر. إلا أنه كانت هناك أخبار طيبة وسط هذا الجو المأساوى: في يونيو، تم الاتفاق في لندن على إرسال خمس فرق إضافية ليصبح عدد قوات هاميلتون نحو مائة وعشرين الف مقاتل. دى روبك كذلك، بعد أن كان فيشر قد انزاح من الطريق، حصل على تعزيزات كبيرة لأسطوله. مع كذلك، بعد أن كان فيشر قد انزاح من الطريق، حصل على تعزيزات كبيرة لأسطوله. مع المرة وقع الاختيار على "خليج سلقًا — Sulva Bay"، الواقع على بعد أميال قليلة شمالى جون أنزاك. من هنا، كان المأمول هو التقدم بسرعة وقطع الأميال الأربعة المتبقية إلى المضايق، وعزل الجزء الرئيسي من الجيش التركي عند رأس شبه الجزيرة.

كان خليج ساقًا يبدو في البداية مبشرًا بالوفاء بالغرض. على خلاف الأشكال الهلالية الضحلة في غيره من الخلجان، كان سلقًا أشبه بحدوة الحصان، ومن ثم كانت مياهه بمثابة مرسى مثالى للأسطول. لم تكن هناك مرتفعات صخرية شاهقة يمكن السيطرة منها عليه، وربما لهذا السبب لم يكن يوجد به سوى قوة دفاع خفيفة - اتضح فيما بعد أنها كانت عبارة عن 1800 جندى موزعين حول الخليج دون أى أسلاك شائكة أو مدافع ماكينة؛ كانت الأسلاك والمدافع حول لسان جون أنزاك فحسب، وكانت السيطرة عليه تعنى إيواء جزء كبير من قوات الحلفاء المشتركة (الدومينيون)، التخفيف من الكابوس الذى تحملوه طويلًا. بدأت عملية الإبرار تحت جنح الليل ليلة الرابع من أغسطس واستمرت حتى السادسة صباحًا. لم يكن الأتراك يتوقعون شيئًا مثل ذلك. بعد أن تم إبرار كل شيء، بدأت الأمور تنحو منحى خطأ إلى حد الخطر. لم تكن القوات التي وصلت حديثًا مدربة ولا منضبطة وكان قادتها من كبار السن، غير أكفاء، وغير قادرين على كان هاميلتون بعيدًا ولا يمكن الاتصال به.. كانت الأوامر تتغير من النقيض إلى النقيض إلى النقيض في اللحظات الأخيرة.. كان قادة الوحدات يتصرفون كل كما يشاء، ونادرًا ما كان يتم في الحظات الأخيرة.. كان قادة الوحدات يتصرفون كل كما يشاء، ونادرًا ما كان يتم إخطار الجنود بما هو مطلوب منهم.

إلا أنه كانت هناك نجاحات قليلة مؤقتة. الهجوم البطولي للقوات الأسترالية على "لون پاين – Lone Pine" كلفهم أربعة آلاف قتيل، إلا أنه عاد عليهم بما لا يقل عن سبعة أوسمة من طبقة "صليب قيكتوريا – Victoria Cross"، وأسفر عن الاستيلاء على خط الدفاعات التركية. النيوزيلنديون دمروا جزءًا آخر من الخط؛ ليجدوا أنفسهم أمام مؤخرة المواقع التركية. إلا أنه كانت هناك مع كل نجاح أوجه فشل كثيرة؛ ففي مساء الثامن من أغسطس أجبر الحلفاء على العودة إلى خنادقهم بعد أن منوا بخسائر فاحمة وفشلوا في تحقيق أي من أهدافهم الرئيسية. في آخر أغسطس، اعترف هاميلتون بفشله له كتشنر. قال: إنه لم يكن باستطاعته أن يفعل أكثر مما فعل دون تعزيزات قوية؛ ذكر رقم 95000 مقاتل، إلا أن الفيلد مارشال هز كتفيه استخفافًا. كانت حكومة الحرب فيما يبدو - قد قررت التركيز مرة أخرى على الجبهة الغربية. هل كان المطلوب طي صفحة جالبيولي؟

فى الأسبوع الأخير من سبتمبر، كانت هناك كارثة أخرى أشد قسوة. بعد أن أعلنت بلغاريا التعبئة، كان من المؤكد أنها - فى ظرف أسبوع على الأقل - ستدخل الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا، وتزحف معهما على صربيا. كان ذلك نذيرًا بتغير الموقف

برمته فى البلقان، ولذا قرر الحلفاء نقل فرقتين، فرقة فرنسية ثم أخرى بريطانية، من جاليپولى إلى "سالونيكا — Salonica"؛ حيث يمكنهما من هناك، الزحف شمالا لمساعدة الصرب. كان يبدو آنذاك أن هاميلتون لا بد أن يكون مستعدًّا لتجنب سلقًا - Sulva تمامًا. كذلك كان هناك احتمال آخر، ولعله كان موقعًا للكأبة فى النفس أكثر من ذلك: فى الحادى عشر من أكتوبر أبرق كتشنر إلى هاميلتون يسأل: ما تقديرك الخسائر المحتملة بين قواتك، فى حال القيام بإخلاء شبه جزيرة جاليپولى؟ لم يتم اتخاذ أى قرار بهذا الخصوص بعد... إلا أننى أشعر بضرورة معرفة رأيك". رد عليه هاميلتون فورًا؛ قال: إن %50 ربما يكون تقديرًا واقعيًّا، وأضاف: "من ناحية أخرى، بوجود كل هذه قال: إن %50 ربما يكون عقديرًا واقعيًّا، وأضاف: "من ناحية أخرى، بوجود كل هذه القوات الخام قليلة الخبرة فى سلقًا، وكل أولئك السنغاليين فى كيب هيلز لا بد أنه ستكون هناك كارثة محققة". عندما وضعت هذه الرسالة أمام لجنة الدردنيل فى الرابع عشر من أكتوبر، تقرر مصير هاميلتون. بعد يومين... تم الاستغناء عنه.

\*\* \*\* \*\*

خليفة هاميلتون الليفتنانت چنرال سير تشارلز مونرو — Charles Monro من الجبهة الغربية مباشرة. لم يخف منذ اليوم الأول له أنه كان يعتبر حملة جاليبولى برمتها فكرة خطأ، كان يعتقد أن الانتصار في الحرب يمكن أن يتحقق في فرنسا، وأن أي انحراف أو تحول عن الهدف الرئيسي مرفوض. وحيث إن الأوامر الصادرة إليه كانت أن ينصح إما بإخلاء شبه الجزيرة أو بعدم إخلائها، فإن طبيعة استشارته كانت تبدو نهاية مقررة سلفًا. كما أنه عندما وصل، لم يجد شيئًا يجعله يمكن أن يغير رأيه. رغم أن برودة الجو كانت قد بدأت تتزايد، لم تكن ملابس الشتاء قد وصلت من لندن. لم يكن قد أبقي من معظم القوات سوى نصف عددها تقريبًا، وربما أقل، وكانوا في حالة من الضعف والهزال شديدة. كانت الذخيرة قليلة ومقنن المدافع قذيفتان في اليوم. عندما رأى مونرو خليج سلقًا لأول مرة تأكدت مخاوفه. يقال: إنهم سمعوه يتمتم: "مثل آليس في بلاد العجائب... أعجب.. وأعجب". في اليوم التالي أرسل توصياته إلى كتشنر.

بالرغم من ذلك، لم يكن كل شيء قد ضاع. كان "الكومودور روچر كيز -Commo"، رئيس أركان الأدمير ال دى روبك، كان يرى من المناسب أن يعترض. كانت خطته في غاية البساطة: أن يتم تجميع كل أسطول البحر الأبيض الذي كان موزعًا في أشهر الصيف في عدة مواقع في بحر إيجه؛ لكي يقوم بمحاولة مخططة لعبور المضايق، بينما يتم قصف بطاريات الأتراك الموجودة على الشاطئ بكثافة. كان يعتقد أن ذلك سيفاجئ الأتراك. وبمجرد أن يصبح الأسطول في بحر مرمرة، سيكون من

السهل إغلاق البرزخ عند الحافة الشمالية لشبه الجزيرة، وعزل الفرق التركية العشرين الموجودة هناك. كان دى روبك متشككًا، إلا أنه سمح لـ "كيز" بالعودة إلى إنجلترا ليدافع عن فكرته. وفعل.

تركت الفكرة انطباعًا جيدًا لدى كبار القادة العسكريين، وعلى لورد أول البحرية "أرثر بلفور- Arthur Balfour"، وبالطبع على ونستون تشرشل.

لم يكن قد بقى سوى لورد كتشنر، الذى روعته سرعة وفحوى رد مونرو، وكان هو شخصيًا الذى اختار هاميلتون لقيادة عملية جاليپولى، ولم يكن يسعده بالتأكيد أن يرى صديقه ممتهنًا. على الفور، وافق على فكرة كيز. وطلب منه أن يحاول الحصول على تعهد محدد من البحرية، وبعد ذلك أعلن (لبيردوود وليس لمونرو) عن قراره بالذهاب شخصيًا إلى الدردنيل فى اليوم التالى، كانت آخر عبارة فى رسالته "أرفض تمامًا توقيع قرار بالإخلاء، الذى سيكون فى رأيى أكبر كارثة، وأن أحكم على نسبة كبيرة من رجالنا بالموت أو السجن. سيعين مونرو لقيادة القوة المتجهة إلى سالونيكا". ثم انطلق، عبر پاريس - حيث كان الفرنسيون قد أكدوا معارضتهم للإخلاء - إلى مرسيليا، ثم إلى عبر ياريس على متن السفينة الملكية "دارموث- Darmouth".

لو كان كيز قد رافقه - كما طلب منه كتشنر إلا أن الرسالة لم تصل - فلربما كان قد نجح فى تهدئة الفيلد مارشال، ولكن مناخ الآراء بين القادة كان قد تغير على الفور إلى حد كبير منذ رحيل كيز ؛ ليجد كتشنر نفسه محاطًا بمونرو و دى روبك وبير دوود، وكان ثلاثتهم مع فكرة الإخلاء. لم يتكلم أحد عن كيز ولا عن خطته، بعد يومين من النقاش خرج الفيلد مارشال فى رحلة تفتيش على رؤوس الجسور الثلاثة الرئيسية، وأصابه الحزن لما رأى، إلا أنه كان أقل من حزن مونرو، وفى الثانى والعشرين من نوفمبر، أبرق بتوصية إلى لندن بضرورة إخلاء سلقًا وخليج أنز اك فورًا والاحتفاظ بكيب هيليز أموقتًا، بعد يومين أبحر إلى إنجلترا.

حتى ذلك الحين لم يكن أحد من المعنيين بالعملية - من أعلى إلى أدنى مستوى - يشعر بغير الاشمئزار من شبه جزيرة جاليپولى، إلا أنهم لم يروها فى أسوأ ظروفها. فى 27 نوفمبر ضربتها أقوى عاصفة ثلجية على مدى أربعين سنة على الأقل. أربع وعشرون ساعة على الأقل من المطر الغزير، تبعتها رياح شمالية عاتية لإعصار استوائى مع تساقط ثلوج كثيف وليلتان من الصقيع. كانت السيول تنهمر كاسحة من التلال حاملة معها جثث الغرقى من الجنود الأتراك. فى جون أنزاك بخاصة؛ حيث كان كثير من الأستراليين ووحدة هندية صغيرة، ربما يرون الثلوج لأول مرة فى حياتهم.

لم يكن هناك أى وسيلة للحماية من البرد القارس. لم يكن قد تم صرف ملابس الشتاء للجنود ولم يكن أمامهم سوى الاحتماء بالبطاطين الغارقة بالماء، التى سرعان ما كانت تتجمد. استمر هذا العذاب ثلاثة أيام وثلاث ليال، وعندما انتهى كان هناك مانتا قتيل بين غريق وميت من البرد، ونحو خمسة آلاف يعانون من قضمة الصقيع. كان كثير منهم قد عارض الإخلاء من قبل، مصرين على استمر ار العملية حتى النهاية. الآن، وبالرغم من الأخطار الشديدة، لم يكن باستطاعتهم الخروج من هنا بسرعة.

كان من الواضح أن الإخلاء سيكون عملية طويلة وشاقة. (١) عن رأس جسر سلقًا -أنزاك وحده، كان هناك نحو ثلاثة وثمانين ألف جندى، غير خمسة آلاف حصان وحمار و ألفى مركبة ونحو ألفى مدفع وعدة أطنان من المواد التموينية. كان الأمل الوحيد هو الانسحاب سرًّا وفي هدوء في غضون أسبوعين أو ثلاثة. حتى أنذاك، كانت هناك مخاطر شديدة: القصف التركي المتواصل قد يجعل عملية التحميل مستحيلة، الطقس السيئ والبحر الهائج قد يفسدا الخطط المعدة مهما كانت جيدة، كما أن انقلاب الشمس الشتوى كان قد اقترب. إلا أنه لم يكن هناك بديل آخر. من الأسبوع الثاني في ديسمبر بدأت مجموعات صغيرة من البوارج والقوارب الصغيرة في التسلل إلى الخليج ليلا لتغادر قبيل الفجر ، محملة عن آخر ها بالأفراد والحيوانات والأسلحة. كان يتم تحميل المرضى والجرحى أولًا، وكان قد تم إعداد ست وخمسين سفينة مجهزة كمستشفى بشكل مؤقت كان هناك 12000 سرير في المستشفيات جاهزة في مصر كانت الحياة أثناء النهار تسير كالمعتاد لدرء شكوك الأتراك: قوافل البغال مستمرة في رحلاتها من الشواطئ إلى الجبهة وبالعكس. الفارق الوحيد هو أن الأقفاص والصناديق التي كانت تحملها كانت فارغة. مع تقدم عملية الإخلاء أصبح الخداع والتمويه أكثر صعوبة: نفس الرجال و الحيو انات كان لا بد من أن تواصل السير جيئة وذهابًا عدة مرات مثل جيش على خشبة مسرح لم يكن هناك خيام، وكان لا بد من إشعال الألوف من مواقد الطهى كل لبلة.

بعد أسبوع، تسارع معدل الحركة؛ في الثامن عشر من ديسمبر، كان نصف القوة - نحو أربعين ألف جندى - قد أقلع، إلا أنه لم يكن بالإمكان خداع العدو أكثر من ذلك، تم الاتفاق على أن تغادر بقية الجيش في الليلتين التاليتين، في بعض قطاعات الجبهة لم يكن يفصل بين خنادق الحلفاء وخنادق الأتراك أكثر من عشر ياردات (ما زال بعض الخنادق موجودًا إلى الآن)، وريما كان يبدو من المستحيل مغادرتها دون أن يتنبه العدو لذلك، إلا أن ذلك حدث على نحو ما. قبل بزوغ فجر اليوم الواحد والعشرين تحركت

آخر القوارب من الشاطئ، عند جون أنزاك، جرح جنديان على إثر طلقات طائشة أثناء صعودهم السفينة؛ في خليج سلقًا خرج كل الرجال والحيوانات في سلام، كان آخر شيء فعلوه قبل مغادرتهم هو إشعال الفتائل التي كانت موضوعة على الشاطئ بعناية. بعد عشر دقائق كانو يسمعون - بكل ارتياح - سلسلة الانفجارات المدوية في مستودعات الذخيرة.

\*\* \*\* \*\*

ولكن ماذا عن البريطانيين؟ بالنسبة لفرقهم الأربع - نحو 35000 جندى - عند رأس جسر هيليز كان الوضع يبدو خطرًا بالفعل. كان الأتراك قد تركوا الأنزاك يهربون من ناحية اليمين على مرأى منهم؛ والمؤكد أنهم لن يرتكبوا الخطأ نفسه مرة أخرى. بدلًا من ذلك، سيلقون بكل ثقل جيشهم ضدهم؛ حيث لم يعودوا مقيدين في أنزاك وسلقًا. لم يعد رفض الإخلاء ممكنًا، مونرو، وبيردوود، ودى روبك - الذي كان مريضًا في بلاده وعاد قبل عيد الميلاد - كانوا متفقين الآن: لا بد من الإخلاء مهما كانت صعوبته.

بدأت العملية يوم السبت الأول من يناير 1916. غادر الفرنسيون أولا، وبعد أسبوع كان عدد القوات البريطانية المتبقية قد انخفض إلى تسعة عشر ألف جندى. حتى ذلك الحين كان هناك قليل من المقاومة من جانب العدو، وهو أمر كان يدعو للدهشة بالفعل. بعد ظهيرة اليوم السابع، بدأ الأتراك هجومهم بقصف متواصل استمر نحو أربع ساعات ونصف الساعة. بعد أن صمتت المدافع كان أن بدأ الهجوم المتعذر اجتنابه. واجهه البريطانيون من خنادقهم بالمدافع والبنادق، ولكنهم فوجئوا بالمشاة الأتراك يقفون في أماكنهم رافضين التقدم، رغم ما كانوا يُعرفون به من شجاعة وانضباط. حتى حلول المساء، لم يكن جندى تركى واحد قد اخترق خط الدفاع البريطاني. لم تكن هناك أي متاعب على مدى الأربع والعشرين ساعة التالية، واستمرت عملية الإخلاء.

فى الوقت نفسه كانت الحالة الجوية تزداد سوءًا. بحلول اليوم الثامن من يناير، كانت الرياح العاتية التى بلغت سرعتها نحو خمسة وثلاثين ميلًا فى الساعة تطيح بكل شىء. تحطم مشعلين لير تطما بإحدى الدعامات المؤقتة، كان كل شىء يتحطم أثناء محاولات إصلاحه ولم يكن العمل في الظلام سهلًا بينما البحر هانج، كانت الرياح والأمطار كذلك سببًا فى بطء حركة الجنود الباقين وهم يقطعون الأميال الثلاثة أو الأربعة من خنادقهم إلى الشاطئ، إلا أنه فى الرابعة إلا الربع صباحًا، كان آخر فرد قد صعد إلى آخر سفينة مغادرة، بعد عشر دقائق انفجرت مخازن الذخيرة فى مشهد در امى أخير، كما حدث فى أز اك وسلقًا من قبل.

لم بكن هناك ما يليق بعملية الإخلاء أكثر من نهايتها: من بين المساخر الكثيرة في قصة جاليبولي أن تكون عمليات الإخلاء الأخيرة نموذجًا لدقة التنظيم والتخطيط، برغم الار تباك و الفوضي التي اكتنفت العملية كلها من البداية، لم يكن هناك أي خسائر تقريبًا ولم يتبق أي فرد في المكان. إلا أنه ربما تكون هناك سخرية أخرى: كانت الحملة الفاشلة بر غم ذلك كله فكر ة جيدة، كان ينبغي - وكان يمكن - أن تنجح بعد الحرب ببضع سنوات اعترف تقرير رسمى لرئاسة الأركان العامة التركية بأن معركة 19 مارس البحرية كانت قد خلفتهم بلا نخيرة، ولو أن دى روبك كان قد عاود الهجوم على الغور، فلربما كان قد تمكن من التقدم دون عائق إلى القسطنطينية عبر المضايق، وفي تلك الحالة فإن «الفرق الثمانية التي كانت هناك، ما كانت لتستطيع الدفاع عنها». وفي حال احتلال القسطنطينية، فاربما لم يقدم الروسي على توقيع صلح منفرد - ولربما لم تحدث الثورة الروسية حتى بعد عمليات الابرار، كان الانتصار ممكنًا؛ فالتقرير التركي يعترف كذلك بأن الحلفاء كان يمكنهم القيام باختراق دفاعاتهم أثناء الحملة مرتين (أثناء أول إبرار في أنزاك في شهر أبريل، وفي خليج سلقًا في شهر أغسطس)، لولا الجاذبية الشخصية المصطفى كمال.(2) لو أنهم كانوا قد تمكنوا من ذلك، لو أن الحملة كانت قد نجحت ـ وكانت على وشك تحقيق ذلك - فاربما كانت الحرب العظمى قد انتهت قبل نهايتها الفعلية بثلاث سنوات، ولما زهقت ملايين الأرواح.

\*\* \*\* \*\*

كان موقف اليونانيين من عملية إبرار القوات في سالونيكا غامضًا وملتبسًا، رحب رئيس الوزراء «الفتيريوس فينيزيلوس- Eleftherios VeNizelos» بالخطة سرًا، بالرغم من أنه سجل اعتراضًا رسميًّا من باب التمسك بالشكليات، من ناحية أخرى كان الملك "قسطنطين -Constantine" (كان قد خلف والده چورچ قبل عامين وكان متزوجًا من شقيقه القيصر) معارضًا بشدة على أساس أنه حتى عبور الجيش البلغارى الحدود، فإن وجود قوات أجنبية على الأراضي سيكون انتهاكًا لحيادية اليونان، أما بالنسبة لليونانيين أنفسهم. فكانوا إلى جانب الملك تمامًا. لم يكن لديهم رغبة في وجود قوات للتحالف ويشعرون أنهم أجبروا، على غير إرادتهم، على دخول الحرب. كانت النتيجة ما أصبح يعرف بـ «الشقاق القومي – National Schism»، وأجبر فينيزيلوس على الاستقالة.

من الخطأ دانمًا أن تتدخل الملكيات الدستورية في السياسة الخارجية، وهذه المرة كان الخطأ كارتيًّا. الآن، فتح الملك قنوات محادثات سرية مع الألمان، وفي الثالث والعشرين

من مايو 1916، وبأوامر منه، سلم الجيش اليونانى قلعة "روپل - Rouple" الأمامية؛ مما مكن القوات الألمانية والبلغارية من اجتياح مقدونيا الشرقية. كذلك صدرت الأوامر لا "قولة — kavalla" بالاستسلام، وأرسلت حاميتها إلى ألمانيا كأسرى حرب. كان فينيزيلوس، يصرخ في البرلمان "أين... أين على الأقل الثلاثين قطعة فضة. التي حصلت عليها؟". ربما لم تكن تلك هي الملاحظة الأكثر دبلوماسية للمناشدة الأخيرة للملك للانضمام إلى الحلفاء قبل أن يتأخر الوقت، وكما كان متوقعًا، تجاهل الملك الأمر تمامًا.

بالنسبة لقوة الحملة، كان الموقف يزداد صعوبة. منذ يوم وصولها، كان أن وجدت أنها لم تكن محل ترحيب، واضطرت لإقامة معسكرها بعيدًا عن المدينة بعدة أميال، بينما بقى قناصل العدو في الداخل دون قيود عليهم. في ذلك الشتاء، ارتد الصرب إلى الأدرياتيكي وتم احتلال صربيا. كان الحلفاء يتساءلون: ماذا يريدون؟ كان أن أخذ القائد الفرنسي في سالونيكا آنذاك - الچنرال "موريس سيريل – Maurice Serrail" القانون في يده، وألقى القبض على قناصل العدو و عملائه وسجنهم في القلعة، بينما قام بالاستيلاء على قلعة أخرى تحمى مدخل الخليج. الآن، سقطت الأقنعة: طلبت قوات الحلفاء رسميًّا تسريح الجيش اليوناني وحل البرلمان وطرد الحكومة. في سبتمبر 1916، تسلل ڤينيزيلوس إلى موطنه كريت؛ حيث قام بقيادة حركة تمرد على الملك. عاد بعد ذلك إلى اليونان ليشكل حكومة مؤقتة في تيسالونيكا، اعترف بها الحلفاء بعد شهر.

فى ديسمبر، قام البريطانيون والفرنسيون - الذين لم تكن مطالبهم قد تحققت بعد - بابرار قوات فى پيرايوس -Piraeus ، فى محاولة لإجبار الملك على تسليم ما لديه من أسلحة وذخيرة، كان ذلك خطأ كبيرًا؛ ردًّا على ذلك قاتل اليونانيون، وقام الأسطول الفرنسى بقصف القصر الملكى، الملوم بالطبع - وإن بلا مبرر - هو ڤينيزيلوس الذى حرمه أساقفة أثينا كنسيًّا فى السادس والعشرين من ديسمبر، فرض الحلفاء حصارًا على جنوب اليونان، وفى يونيو 1917 طلبوا تنحى الملك - ودعم الفرنسيون هذا الطلب بإنزال قوات فى كورنتة، رفض قسطنطين التنحى، إلا أنه غادر البلاد مع ابنه الأكبر الى سويسرة.

الأن، كان الموقف قد تغير بين عشية وضحاها. فى أثينا، التى كانت تتضور جوعًا بسبب الحصار، كما كانت بمثابة مدينة محتلة من الفرنسيين، خلف الابن الثانى لقسطنطين أباه. بعد أيام قليلة عاد ڤينيزيلوس من سالونيكا بحكومته ليتم استقباله بحرارة ويصبح رئيس وزراء الملك الجديد ويحتفل بتعيينه بكلمة استمرت تسع ساعات أمام البرلمان. الآن، كان الملكيون هم الذين يعانون، والحقيقة أنه تم تطهير هم - من الحكومة والخدمة

المدنية والجيش... حتى الكنيسة. انقسم المجتمع اليونانى شطرين، وسيبقى كذلك على مدى جيل كامل على الأقل؛ وأخيرًا.. دخلت اليونان الحرب إلى جانب الحلفاء. جيشها الذى كان مكونًا من مجندين إلز اميين وغير مدرب، حارب ببسالة فى مقدونيا. حارب مع البريطانيين وهزموا بلغاريا، ومع الفرنسيين والصرب وطردوا الألمان من صربيا، وفى آخر انتصار لها دخلت القوات اليونانية القسطنطينية لأول مرة منذ 1453. كانت تلك أسعد لحظات العمر بالنسبة لإلفيتيريوس فينيزيلوس.

\*\* \*\* \*\*

كانت أخبار جاليبولي المثيرة وما خلفته الحملة من إحباط قد حجبت الأضواء عن مسرح آخر للحرب: مسرح الشرق الأوسط، كان الشرق الأوسط - كذلك - يشكل جزءًا من الإمبر اطورية العثمانية، وشهد مسرحه الجيش التركي و هو واقع تحت ضغط مستمر من الحلفاء سواء في بلاد الرافدين أو فلسطين. كانت الحملة الفلسطينية - مرة أخرى - محاولة أخرى لرفع الروح المعنوية لبريطانيا التي أنهكتها الحرب: لإعطاء شعبها شيئًا تفكر به بدلًا من الهلاك المستمر في خنادق الفلاندرز، بينما تنزل ضربة قوية بالعدو في أضعف نقاطه، لم يكن المحرض الرنيسي عليها، على أية حال، هو ونستون تشرشل، كان ما زال خارج الحكومة بسبب كارثة جاليبولي - وإنما رئيس الوزراء دیڤید لوید چورچ، الذی خلف أسكویث. كان یمكن تلخیص هدفه فی ثلاث كلمات: "القدس قبل عيد الميلاد"، وكان الرجل الذي اختاره لتحقيق ذلك هو الجنرال سير إدموند اللنبي - Edmund Allenby. لم يكن اللنبي شخصية محبوبة بين الجيش: طوله الفارع، وحضوره الطاغي، ومزاجه الغاضب دائمًا، وغطرسته... كل ذلك جعلهم يطلقون عليه لقب "الثور" - The Bull - (3) والحقيقة أن عدوانيته كانت تطغي على عشق حقيقي لديه للطبيعة، وحب عميق للموسيقي والأدب والفلسفة. (4) ولأنه كان جنديًّا قلبًا وقالبًا والجندية في دمه، أصابه الحزن الشديد عندما صدرت له الأوامر بترك الخنادق والذهاب إلى فلسطين؛ لم يكن يعرف أن تلك النقلة التي لم يكن يرغب فيها، هي التي ستصنع اسمه وشهرته، وتأتى له بعصا المارشالية ورتبة فيكونت - Viscount، ومنحة قيمتها خمسون ألف جنيه إسترليني.

كان معظم قوة الحملة المصرية (5) - كما أطلق عليها - من الأستراليين، وكانت موجودة أساسًا لحماية قناة السويس، مع احتمال المشاركة في قتال الأتراك، كانت القناة آمنة، أما بالنسبة للقتال ضد الأتراك فإنها لم تحقق الكثير، وذلك بالرغم من تفوقها عددًا وعدة عن الجيش الذي كان يواجهها وراء شبه جزيرة سيناء. كتب لويد جورج يقول:

«فى فلسطين وبلاد الرافدين لم يكن شيء أو أحد يمكن أن ينقذ الأتراك من الهزيمة الكاملة فى 1915 و1916 سوى أركاننا العامة». لم يشهد ربيع 1917 أى تحسن فى الموقف. كانت هناك محاولتان هزيلتان للاستيلاء على غزة... انتهت كلتاهما بالهزيمة. كانت مهمة اللنبى الأولى إذن عندما وصل إلى القاهرة فى الثامن والعشرين من يونيو، هى بث روح جديدة فى ذلك الجيش المحبط البائس، واستطاع أن يحقق ذلك فى غضون أسبوع واحد. كان سلقه الچنرال «أرشيبالد موراى – Yarchibald Murray» قد فضل أن يكون مقر قيادته فندق "ساقوى – Savoy" بالقاهرة. نقله اللنبى إلى معسكر خيام رثة وأكواخ بائسة خانقة من شدة الحرارة والرطوبة فى مكان متقدمة، كما أقام اتصالاً مباشرًا بضباطه وجنوده. كنا فى ذروة الصيف؛ حيث تصل درجة الحرارة عند الظهيرة إلى بضباطه وجنوده. كنا فى ذروة الصيف؛ حيث تصل درجة الحرارة عند الظهيرة إلى يمكن أن يمنع الجنرال الكبير من الجلوس بكامل زيه الرسمى منتصب القامة، بجوار يمكن أن يمنع الجنرال الكبير من الجلوس بكامل زيه الرسمى منتصب القامة، بجوار بها الصحراء لتفقد الدفاعات وإمدادات المياه، يعطى الأوامر ويعبر بوضوح من عدم رضائه. أينما حل، كانت الروح المعنوية ترتفع إلى عنان السماء.

كانت مهمة اللنبي المباشرة هي تكوين فكرة واضحة عن قواته، والمهمة التالية هي وضع خطة للحملة، وكان ذلك يتطلب تعزيزات كبيرة: فرقتان أخريان إلى جانب السبع الموجودة بالفعل في فلسطين. ولشرح خطته والدفاع عنها في وزارة الحرب، أرسل إلى لندن ضابط اتصال شابًا هو الليفتنانت كولونيل أب. ويقل - A.P.Wavell (الفيلد مارشال فيما بعد في الحرب العالمية الثانية، ونائب الملك في الهند) بفضل قوة إقناع ويقل - إلى حد كبير - وسمعته الطيبة التي كانت تتردد، حصل على كل ما يريد، مع مدفعية ووحدات أخرى من الطيران الملكي، وبعد وقت قصير كان ويقل هو الذي يشرح خطة اللنبي لرئيس الأركان العام الملكية ولحكومة الحرب. كانت الخطة باختصار تتكون من التقدم باندفاع رئيسي إلى آبار 'بيرشيبا - Beersheba" الوافرة التي تبعد نحو تُلاثين ميلًا تقريبًا، إلى الداخل من غزة، على أن يحمى ذلك الاندفاع هجوم خداعي على غزة نفسها. كالعادة، كانت استعدادات اللنبي شاملة: تم جمع ثلاثين ألف جمل لنقل الماء للقوات التي ستتقدم، مع بناء طرق جديدة وإعداد خرانط أكثر دقة - بفضل الاستطلاع الجوى الحديث - من تلك السابقة التي كان قد أعدها ه. ه. كتشنر في سبعينيات القرن التاسع عشر. في الوقت نفسه قرأ اللنبي كل ما هو متوفر عن المنطقة منذ "هيرودوتس - Herodotus" و "سترابو - Strabo"، إلى تاريخ الحملات الصليبية، وآخر أوراق الجمعية الجغر افية الملكية.

أثناء فترة التحضير تلك في أواخر صيف 1917 ، كان أن قابل اللنبي لأول مرة الضابط البريطاني الوحيد الذي سيفوقه شهرة في المنطقة: الكابتن "تي إي لورانس الضابط البريطاني الوحيد الذي كان في التاسعة عشرة لورانس الابن الثاني بين أبناء خمسة لا "بارونيت(6) - «Baronet إنجليزي - أيرلندي، كان قد خبر العالم العربي في 1908 لأول مرة، عندما قام بجولة في سوريا ولبنان ليسجل قلاعها الصليبية التي لم يكن يعرف أحد عنها الكثير ثم اشتغل بعد ذلك - باعتباره عالم آثار - على حفريات المتحف البريطاني في سوريا حتى نشوب الحرب؛ ليجد نفسه في القاهرة برتبة ملازم أول في إدارة الاستخبارات العسكرية، ضمن قوة الحملة المصرية (EEF) وكان يمكن أن يظل هذا، لولا الثورة العربية.

هبت الثورة العربية على الأتراك في العاشر من يونيو 1916 بقيادة الشريف حسين بن على، حاكم مكة والحجاز. بعد ثلاثة أشهر خمدت الانتفاضة و هدأ التمرد بعد أن فشل المتمردون أكثر من مرة في طرد الأتراك من المدينة. كانت روحهم المعنوية قد انطفأت. كان لورانس قد التقى بقادة الثورة، وترك فيصل الابن الثاني للشريف حسين بن على انطباعًا جيدًا لديه، فوضعا خطة للاستيلاء على العقبة، الميناء العثماني الرئيسي على الطرف الشمالي للبحر الأحمر. كانت حملتان بحريتان بريطانيتان قد فشلتا من قبل، إلا أن لورانس كان يعتقد أن بالإمكان الاستيلاء على العقبة عن طريق البر. في أوائل يوليو، وبعد مسيرة شهر تقريبًا، واجتياز نحو ثمانمائة ميل في الصحراء، وبواسطة قوة من البدو المحليين الذين كان قد تم تجنيدهم في الطريق كيفما اتفق، كان أن استسلمت الحامية التركية، و هكذا صنع لورانس اسمه.

لكم يتمنى المرء لو أنه كان هناك عندما دخل لورانس بخطى مسرعة، وبحجمه الضئيل مرتديًا زيًّا عربيًًا كاملًا — كما كانت عادته - مكتب اللنبى الضخم و هو جالس فى زيه الرسمى الأنيق. لا بد من أن يكون أكثر من ضابط قد طردوه لكى يخلع عنه ذلك الثوب الغريب ثم يعود للقاء الچنرال، كل ما فعله اللنبى هو أن حملق فيه، ولكنه راح يستمع إليه، و هو يشرح كيف سينشر التمرد شمالًا عبر العقبة ضد دمشق، ويقوم بهجمات متواصلة على خط سكة حديد الحجاز الأحادى، الذى كان طريق المواصلات الوحيد من هناك إلى المدينة, ربما كان من الصعب احتمال أسلوبه المغرور المصحوب بالغطرسة الزائدة، إلا أن حججه كانت مقنعة. قام الچنرال بترقيته على الفور، وجعله بالغطرسة فيصل - مسؤولين أمامه مباشرة، كما وعده بتقديم كل ما يستطيع من مساعدة.

المؤكد أن ذلك كان هو الطريق أمام اللنبى لتحقيق هدفه الرئيسى: تدمير الإمبراطورية العثمانية، وكان كذلك - كما كان يعلم - ضمانًا لمتاعب المستقبل. فى ربيع العام السابق، كانت بريطانيا قد دخلت فى اتفاق مع فرنسا وروسيا، يمكن بموجبه التوفيق بين مطالب فرنسا فيما يتعلق بسوريا والتعهدات والوعود البريطانية للعرب. كانت روسيا قد خصصت للقسطنطينية بضعة أميال من الأراضى الخلفية على كلا جانبى البوسفور، مع جزء كبير من شرق الاناضول حتى القوقاز، وكانت فرنسا تطالب بمعظم سوريا ولبنان وجزء كبير من جنوب الأناضول ومنطقة الدوصل فى العراق، أما نصيب بريطانيا فكان يتكون من بقية العراق الحديث - بما فى ذلك بغداد والبصرة - وقطاع من فلسطين فكان يتكون من بقية العراق الحديث - بما فى ذلك بغداد والبصرة - وقطاع من فلسطين ليضم موانئ حيفا وعكا. لو نجحت خطة لوربنس للتقدم فى اتجاه الشمال، لما كان من المحتمل - على أقل تقدير - أن تؤيد الجيوش العربية المنتصرة مثل ذلك الترتيب، إلا أنه سيكون هناك ما يكفى من الوقت لتناول مثل تلك المشكلات.

بدأ التقدم الرئيسي نحو غزة وبيرشيبا بالقرب من أو اخر أكتوبر 1917، وبالرغم من التحصينات القوية للخط بواسطة القائد الألماني الجنرال "كريس قون كرسنشتاين -Kress von Kressenstein"، سقطت بيرشيبا في آخر يوم من الشهر... وبعد أسبوع سقطت غزة. قرر اللنبي أن يحافظ على الزخم ولم يرحم نفسه ولا قواته التي لم يسمح لها بالراحة؛ في بعض الوحدات كانت الخيول تشرب مرة واحدة في خلال اثنين وسبعين ساعة، وتُستعجل لترمح بلا شفقة في اتجاه الشمال لمد خطوط الاتصال والتموين إلى أبعد مدى. سقطت يافا في السادس عشر من نو فمبر، وتجمع الجيش المنهك العطشان في تلال يهوذا استعدادًا للهجوم الأخير على القدس. كان إصرار اللنبي على ألا يكون هناك قتال في المدينة المقدسة، كان يتضمن مناورة طويلة ومعقدة للقيام بتطويق المدينة. مما زاد الأمر سوءًا، رداءة الأحوال الجوية فكانت حوافر الخيل إما أن تغوص في الوحل أو تنزلق متعثرة على الصخور. بالرغم من ذلك استمر التقدم، وفي الأسبوع الأول من ديسمبر أبلغ الحاكم التركى دمشق بإخلاء المدينة قبل أن يقوم هو شخصيًّا بتحطيم آلة التلغراف الخاصة به بمطرقة المدينة نفسها استسلمت في التاسع من ديسمبر، وبعد بومين دخل اللنبي القدس رسميًا. كان معه الجنرال ويقل والميجور لورانس في زي عسكري استعاروه له. قبل تسعة عشر عامًا، كان القيصر ولهلم قد دخلها على حصانه... اللنبي كما أعلن في كل مكان دخلها على قدميه. بعد 730 سنة، عادت القدس مرة أخرى إلى أيد مسيحية، ولكن - باوامر منه - لم يرفع عليها علم رسمى. أصدر بيانًا قصيرًا، كانت سطور م الأخبرة تقول:

حيث إن مدينتكم تحظى بتقدير كبير من أتباع الأديان الثلاثة العظمى فى تاريخ البشرية، وحيث إن أرضها قد قدستها صلوات أو رحلات حج أعداد كبيرة من الاتقياء أتباع تلك الدياتات الثلاث على مدى قرون عدة، أعلن لكم جميعًا أن كل مبنى مقدس، أو أثر أو بقعة مقدسة، أو هيكل، أو موقع تراثى، أو وقف أو إرث دينى، أو أى مكان معتاد للصلاة فيه أو أداء أى شعيرة تابعة لأى من الدياتات الثلاث... سيتم الحفاظ عليها وحمايتها، حسب العادات والأعراف القائمة لمن يقدسونها.

بعد الاستيلاء على القدس كانت هناك فترة توقف نحو عام، قبل استنناف الحملة. كان اللنبى يعرف أنه إذا كان لا بد من أن يتقدم حتى حلب، سيكون فى حاجة إلى قوة أكبر مما لديه آنذاك. رفض أن يتحرك إلا بعد توفير تلك القوة له. ما حدث هو أن جيشه أعيد تنظيمه بالكامل. غادرت بعض القوات إلى أوروبا، وجاءت أخرى من الهند وغير ها من الأماكن، إلى أن أصبح لديه قوات من أكثر من 12 دولة ومستعمرة، من بينها سنغافورة وهونج كونج وجنوب أفريقيا ومصر وجزر الهند الغربية. كانت هناك حتى - وحدة من راروتونجا - Rarotonga فى جنوب الپاسيفيكى. كان من بين أفراد الكتائب اليهودية راروتونجا على إثر إعلان بلغور - Balfour Declaration كان هناك ديڤيد بن جوريون - David Ben-Gurion الذى سيصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل.

وهكذا لم يطلق اللنبى قوته الضخمة غير المتجانسة إلا فى التاسع عشر من سبتمبر 1918. كانت مكونة من 12000 جندى خيالة و75000 جندى مشاة و540 مدفعًا. أطلقها على 11 فرقة تركية قوامها 4000 جندى خيالة و40000 جندى مشاة و630 مدفعًا. كانت القوة التركية تحتل جبهة من يافا شرقًا إلى نهر الأردن بامتداد شاطنه الشرقى إلى البحر الميت. بعد 12 يومًا، وبعد واحدة من أشهر الحملات العسكرية، دخلت قواته المتقدمة دمشق. سقطت بيروت فى الثامن من أكتوبر، وطرابلس فى الثامن عشر، وحلب فى الخامس والعشرين من الشهر نفسه. فى غضون ما لا يزيد عن ستة أسابيع، كان قد تقدم لمسافة 350 ميلًا تقريبًا؛ ليدمر الجيش التركى فى سوريا تمامًا، ويأسر 75000 جندى، ويستولى على المدافع الأربعمائة والثلاثين كلها، وعلى كميات كيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد التموينية. بلغت الخسائر البريطانية نحو 5666 كبرة فيما بعد سيكتب المؤرخ العسكرى "ليدل هارت - Liddell Hart" أن الحملة فردًا. فيما بعد سيكتب المؤرخ العسكرى "ليدل هارت - Liddell Hart" أن الحملة "كانت واحدة من أبرع حملات التاريخ؛ إذ إنها بلغت حد الكمال فى التنفيذ، كما فى التخطيط لها".

الآن، كان أن أصبحت الإمبر اطورية العثمانية اطلالا، وهي التي كان من المفترض أن تكون معبرًا المانيًا إلى الخليج الفارسي وآسيا الوسطى. ضاعت أراضيها العربية، ليس في فلسطين وسوريا فحسب، بل وفي بلاد الرافدين كذلك... إلى جانب شبه الجزيرة العربية. سقوط بلغاريا في سبتمبر، فتح طرق المرور الغربية إلى القسطنطينية، بينما كانت القوات البريطانية والهندية تتقدم من الجنوب والشرق. وراء البحر الأسود، في اتجاه القوقاز، كان رعايا السلطان السابقون (الچورچيون والأرمن والأذربيچانيون والأكراد) يكافحون لإنشاء دولهم. في الثلاثين من أكتوبر، وعلى متن السفينة الملكية والإمانون - Agamemnon" (وهو اسم يليق بالظروف)، وبالقرب من جزيرة "مدروس - Mudros" في بحر إيجه، كان ممثلو الإمبراطورية يتوسلون السلام.

## هوامش الفصل الثاني والثلاثين

- (1) يوجد وصف رائع لعملية الإخلاء في الفصل السابع عشر من كتاب ألان مورهيد Alan و المعرد وصفى الحملة . Moorehead
- (2) يقول المؤرخ البريطانى الرسمى ما هو أكثر من ذلك. "من النادر أن يكون هناك فى التاريخ من بين قادة الفرق من يستطيع أن يكون له مثل هذا التأثير على سير معركة، بل وربما على مصير حملة ومستقبل أمة ثلاث مرات".
- (3) "خر عقيد من المهندسين العسكريين مغشيًا عليه خارج مكتبه بعد لقاء معه، وسقط ضابط آخر في غرفته أمام مكتبه". انظر: Allennby ، Brian Gardner p.177 . .
- (4) اعتقد أنه لم يكن هناك ضباط كثيرون يكتبون من جنوب أفريقيا أثناء حرب البوير، يطلبون إرسال كتب إليهم، كما كان يفعل اللنبي.
  - .(The Egyptian Expeditionary Force) EEF (5)
- (6) البارونيت -The Baronet حامل رتبة وراثية أو درجة شرف تحت «البارون» وفوق «الفارس». (المترجم)

## الفصل الثالث والثلاثون

## السيلام

• الشرق الأوسط الجديد: ١٩٢٢ • الأبيض المتوسط.

فى الثامن عشر من يناير 1919؛ أى بعد شهرين وأسبوع من الهدنة، عقد مؤتمر السلام في باريس جلسته الافتتاحية. المثير للدهشة أنه كان يوم سبت، إلا أنه كان التاريخ الذى تم الإصرار عليه - بما يتضمنه ذلك من سخرية، من قبل رئيس الوزراء الفرنسى چورچ كليمنصو - Georges Clemenceau، حيث كان يصادف الذكرى الثامنة والأربعين لتتويج ولهلم الأول Wilhelm I قيصرًا على ألمانيا، كانت المهمة الأولى أمام الوفود هي صوغ أوروبا جديدة.. وهكذا فعلوا. يمكن قياس درجة نجاحهم بحقيقة أمام الوفود هي صنعوها - مثل القديمة أماما - تمزق نفسها بنفسها إربًا.

بالنسبة للبحر الأبيض، كانت الدول المصطفة على ساحله الجنوبي ما زالت تحت السيطرة الأجنبية، كانت مراكش والجزائر وتونس تتطلع إلى فرنسا، وليبيا إلى إيطاليا، ومصر إلى بريطانيا (التي أعلنتها محمية - protectorate، في 1914). كل الدول على امتداد الساحل الشمالي - باستثناء واحدة هي إسپانيا التي نجحت - إلى حد ما - في الحفاظ على حيادها - كانت متورطة في الأعمال العسكرية بدرجة أو أخرى، وكانت كلها قد حاربت على أراضيها، كانت الدول التي انتهى بها الأمر في الجانب المنتصر تمنى نفسها بأن يعود عليها المؤتمر بفائدة ما في البحر الأبيض أو عليه، والأمال كلها تتركز على حقيقة واحدة: تفكيك الإمبراطورية العثمانية، فرنسا، التي كانت قد فقدت نحو ربع سكانها من الذكور بين الثامنة عشرة والثلاثين من العمر وأضعاف ذلك العدد من الجرحى، كانت منشغلة بألمانيا قبل أى شيء آخر، إلا أنها كانت تضع عينها كذلك على سوريا ولبنان، وكانت تضع الخطط السياسية لذلك منذ فترة طويلة. إيطاليا، التي كانت سعيدة بسقوط عدوها القديم: النمسا - المجر، كان يقلقها ما يدور عبر الأدرياتيكي، وبخاصة احتمال قيام دولة متحدة بين سلاف الجنوب ـ تضم كرواتيا وسلوفينيا وصربيا ومونتينيجرو والبوسنة والهرسك وشمال شرق مقدونيا، التي كان يبدو من المرجح ان تحل محل ممتلكات السلطان في البلقان، سيكون من الأفضل كثيرًا بالنسبة لها أن تخرج من المؤتمر بالأراضي الممتدة من ترنتو - Trento إلى تريستا - Trieste، ومن ساحل دالماشيا حتى ألبانيا، وأخيرًا جزر الروديكانيز، وربما جزء صغير من أراضى الأناضول.

كانت اليونان كما رأينا في الفصل السابق في حالة فرح عندما انتهت الحرب، إلا أن طموحات فينينريلوس، ربما كانت أعلى من تلك التي لدى رجال الدولة في باريس، كان

تفكيره منصبًا كما كان طيلة حياته على الفكرة الكبرى The Great Idea: بيزنطة مستعادة، مع آسيا صغرى يونانية، وأيا صوفيا عائدة إلى العقيدة الأرثوزوكسية، وملك يوناني مرة أخرى على العرش في القسطنطينية، لم يكن بالطبع يستطيع الإفصاح عن مثل تلك المطالب بكلمات كثيرة في المؤتمر، كل ما طلبه كان إيپيريوس الشمالية، وتراقيا، وعددًا قليلًا من الجزر، وقطعة كبيرة من آسيا الصغرى من بحر مرمرة إلى سميرنا Smyrna (إزمير – Izmir)، ولم تتضمن مطالبه القسطنطينية، (رغم أنه كما قال لأصدقانه وهو يضحك: بمجرد طرد الأتراك منها، فإن المدينة سوف تسقط في يد اليونانين عاجلًا أو آجلًا). داخل وخارج جلسات المؤتمر التي عقدت مكتملة النصاب، كان فينيزيلوس يترك انطباعًا جيدًا لدى الجميع. تأثير شخصيته جعل منه المع نجوم المؤتمر، أما سحر حديثه فكان يتكفل بالباقي. لم تكن أوروبا الغربية قد رأت، أو سمعت رجلًا من هذا النوع، كان الدبلوماسي الشاب هارولد نيكلسون - Harold Nicolson، أو سمعت يصفه مدهوشًا بأنه: "مزيج غريب من السحر واللصوصية والوطنية والشجاعة والأدب يضله النظر من خلف نظارته الطبية، وعلى رأسه قلنسوة مستديرة ضيقة، من الحرير الأسود".

من ناحية أخرى، كان لا يمكن أن توصف بريطانيا، بأى حال من الأحوال بأنها دولة متوسطية، غير أنها كانت تمتلك من القواعد الشديدة الأهمية (في جبل طارق ومالطة وقبرص وجزئيًا في قناة السويس)، ما يجعلها أكثر اهتمامًا بمصالحها الواسعة في مصر والشرق وهكذا؛ حيث إنها كانت قد حصلت على الكثير مما كانت تريد (كانت البحرية الألمانية والتجارة البحرية الأن آمنة في يدها، والمستعمر ات الألمانية في أفريقيا استسلمت، وانهيار روسيا وضع نهاية لذلك الخطر على شمال الهند وما كان يسمى ب (اللعبة الكبرى - Great Game)، كانت تسطيع الآن أن تركز كل قوتها بعد ذلك على الحوض الشرقى من البحر الأبيض، في الركن الشمالي الشرقي منه، كانت مهتمة بمنع السفن الحربية المعادية من المرور عبر المضايق من وإلى البحر الأسود، كذلك كان قلقها يتزايد بخصوص حلفائها الفرنسيين، كانت الدولتان قد وقفتا معًا بكل إخلاص في الحرب، إلا أن السلام قد يأتي بضغوط وتوترات جديدة - ليس أقلها تلك الناجمة عن الحاجة لضمان الإمدادات النفطية من الموصل في شمال العراق ومن فارس، التي كانت تتزايد أهميتها. منذ العام 1916، كان السير مارك سايكسSir Mark Sykes - والمسيو چورج بيكو - M.Gerrges Picot قد اتفقا سرًا على أنه عندما يحين وقت تقسيم ممتلكات السلطان في الشرق، ستكون سوريا ولبنان من نصيب فرنسا، بينما تحصل بريطانيا، إلى جانب معظم العراق الحديثة، على الموانئ المتوسطية في عكا وحيفا، وبجوار هذين الميناءين يتم حجز مساحة (بحجم دولة إسرائيل الحالية تقريبًا) بسبب وضعها الخاص باعتبارها الأرض المقدسة؛ ليقوم فيها حكم دولى خاص بها، كان من الواضح بالفعل أن التقسيم لن يكون سهلًا، كما أن دخول اللنبى القدس مؤخرًا، لم يفعل الكثير لطمأنة فرنسا الكاثوليكية، باختصار لم تكن القوتان الأوروبيتان الرئيسيتان في الشرق الأوسط تثقان إحداهما بالأخرى قيد أنملة - وكانت كلتاهما على حق في ذلك.

من ناحية أخرى، ارتكبت كلتاهما الخطأ نفسه: كانتا تسويان حساباتهما دون اعتبار للعرب، وصول الأمير فيصل إلى المؤتمر؛ (حيث قدمه لورانس، الذى كان يرتدى زيه العربى كذلك، بكل تقدير) سرعان ما غير ذلك كله، كان فيصل هاشميًّا، ينتمى إلى واحدة من أكثر الأسر العربية أصالة؛ إذ يمتد نسبها - من جهة الذكور - إلى ابنة النبى. في عام 1915، كان السير هنرى مكماهون - Sir Henry Mcmahon، المندوب السامى البريطاني في مصر، قد وعد شريف مكة (والد الملك فيصل) بأنه في حال قيام العرب بالثورة على الأتراك سيمنحهم البريطانيون كل ما يحتاجونه من مساعدة، وبعد نجاحها سوف يحصلون على الاستقلال. (١) بمساعدة لورانس، الذي كرر تلك الوعود - رغم أن ذلك كان على مسئوليته ولا أكثر - كان فيصل قد أوفى بنصيبه من الصفقة، وجاء الأن إلى باريس مطالبًا بالمكافأة الموعودة.

حصل فيصل على المكافأة بشكل ما، في ذلك العام نفسه، عينه اللنبي رئيسًا على إدارة عسكرية في دمشق. تولى الفرنسيون مسؤولية الساحل واتخذوا من بيروت مركزًا لهم، بينما استولى البريطانيون على فلسطين؛ إلا أن ذلك لم يكن أكثر من ترتيبات مؤقتة، في مارس 1920، اجتمع مجلس للنواب في دمشق ليعلن فيصل ملكًا على سوريا موحدة تتضمن فلسطين، وبعد شهر قرر مؤتمر الحلفاء في سان ريمو-San Remo وضع الاثنين تحت نظام انتداب - Mandate جديد، وأن تكون سوريا تحت الانتداب الفرنسي، بدأ الفرنسيون كما كانوا يريدون أن يستمروا، ففي شهر يونيو أصدروا إنذارًا وافقت يطلبون اعتراف سوريا بسلطتهم الجديدة، ثم زحفوا بعده وطردوا فيصل، وأخيرًا وافقت عصبة الأمم - The League of Nations في شهر يوليو 1922 على الانتداب على عصبة الأمم - أعلنت نفسها دولة مستقلة. في الوقت نفسه عين فيصل ملكًا على العراق، بينما تسلم شقيقه الأكبر عبد الله تاج شرق الأردن، التي ستعرف فيما بعد (بدءًا من 1949) بـ "المملكة الأردنية الهاشمية".

بينما لا تهمنا هنا أى تفاصيل عن الأردن أو العراق، إلا أن فلسطين مهمة، كان آخر وافد على مؤتمر السلام في پاريس، الذي يستحق الذكر هنا هو الدكتور حاييم وايزمان- Dr. Chaim Weizman - الذي سيعين بعد وقت قريب رئيسًا للمنظمة الصهيونية العالمية. وايزمان الذي كان إلى حد كبير مسؤولًا عن إعلان بلفور - Dr. Chaim Balfour Dec- المحلس الأعلى في السابع والعشرين من فبراير مع طلب ملح لإقامة . المحلس الأعلى في السابع والعشرين من فبراير مع طلب ملح لإقامة

وطن يهودى فى فلسطين، كما كان حاضرًا كذلك - كعضو مراقب - مؤتمر سان ريمو، الذى أكد الإعلان ومنح بريطانيا الانتداب على فلسطين، فيما بعد فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ستكون مهارات وايزمان التفاوضية موضع اختبار صعب، عندما تفقد بريطانيا حماستها السابقة للصهيونية، وتحاول التملص من التزاماتها، وبعد أن تجد نفسها فى مواجهة اضطرابات مدنية متزايدة، نتيجة لحركة القومية العربية الناشئة. إلا أنه سينتصر فى آخر الأمر ليصبح رئيسًا لدولة إسرائيل فى 1948.

وضع مؤتمر باريس للسلام الذي عقد في 1919 واتفاقية قرساى التي تلته وضعًا نهاية للعالم القديم وبداية للعالم الحديث في 1914، كان هناك خمس إمبر اطوريات عظمى تتمركز حول عواصم أوروبية. بعد خمس سنوات كانت ثلاث منها قد زانت و الألمانية، والنمساوية - المجرية، والروسية - أما الرابعة (العثمانية) فكانت على فراش الموت، الإمبر اطورية الأخيرة (البريطانية) فحسب هي التي بقيت ومنذ ذلك اليوم سيصبح العالم مكانًا مختلفًا.

وهكذا... روينا قصتنا على الأقل حتى المرحلة التى هى موضع اهتمام هذا الكتاب، من الواضح أن صفحات تاريخ البحر الأبيض المتوسط لن تطوى قبل أن يجف البحر نفسه، ولكن بينما يمكن إكمال مرحلة بعينها وصولًا إلى نهاية محكمة، إلا أن مرحلة تتخذ من منطقة معينة من العالم موضوعًا لها يمكن أن تصل بنا إلى نهاية اعتباطية... والقصة طويلة بالفعل، مع كل يوم يمر تصبح الحياة أكثر امتلاء بالأحداث، لا يصبح التاريخ أطول فحسب، ولكنه يتحرك بسرعة أكبر كذلك، في الفصول الأولى من هذا الكتاب، كان بالإمكان تغطية قرن كامل في صفحة أو صفحتين، بالقرب من نهايته كان الفصل يستوعب بالكاد عقدًا من الزمن، ولو أننا واصلنا مسيرتنا عبر الحرب العالمية الثانية ونتائجها حتى آخر الألفية الثانية، فلربما كنا قد أصبحنا أمام مجلد بضعف هذا الحجم على الأقل، ولكان ذلك عبنًا كبيرًا على الكاتب والقارئ على السواء.

قبل ستة أو سبعة آلاف سنة، كان البحر الأبيض المتوسط قد تمخض عن الحضارة الغربية كما نعرفها. حجمه الصغير نسبيًا، كيانه المحصور، اعتدال طقسه، خصوبة وتنوع تضاريس شطأنه الأوروبية والأسيوية... كل ذلك ساعد على توفير بيئة حامية فريدة لحياة وازدهار شعوبه، حتى الضوء له دور هنا... بما يعطيه لهذه الشعوب من وضوح فى الرؤية لا مثيل له فى مناطق أخرى، لقد آمنت هذه الشعوب بالألهة، يشهد على ذلك ما لا يقل عن ثلاثة أديان كبرى، ولكن فى البحر الأبيض الذى يغمره ضوء الشمس، لم يكن هناك مكان للأشباح أو الشياطين أو العفاريت أو الكاننات الخرافية التى تسكن الكهوف أو تقيم تحت الأرض، كما تظهر كثيرًا فى فولكلور الشمال الكنيب الملبد بالضباب والغيوم؛ لذلك كله ولغيره نحن مدينون بالكثير الكثير، يبقى سؤال مهم يحتاج

إلى إجابة: الأن وقد تمت المشاركة، إلى أى مدى يظل المشارك مهمًا؟ هل ما زال البحر الأبيض المتوسط يحتفظ بالأهمية التي كانت له عندما كان العالم صغيرًا؟

من أسف أن الإجابة لا بد أن تكون: لا! عندما كان العالم صغيرًا كان بلا حدود، والآن انكمش على نحو مؤسف... ومعه انكمش البحر. اليوم، خوض حرب في العراق أو حتى في كوريا أسهل من نقل جيش من إنجلترا إلى إيطاليا أو إسپانيا قبل قرن. الطيران من جبل طارق إلى إسطنبول يستغرق أكثر قليلًا من ثلاث ساعات؛ طرق التجارة لم تعد موجودة، سفن النقل والشاحنات مستمرة في الحركة جيئة وذهابًا من وإلى المحطات النهائية لخطوط أنابيب نفط الشرق الأوسط، إلا أن البحر تستولى عليه من ميناء إلى أخر، ومن جزيرة إلى أخرى؛ لتلقى على كل منها بأعداد من البشر لم تعرف مثلها من قبل.

لذا، في مطلع الألفية الثالثة، يصبح أكثر وضوحًا كل يوم أن علة وجوده القديمة قد ضاعت إلى الأبد، وأن الهدف الرئيسي لمتوسط اليوم هو المتعة والترفيه، ربما لا يكون ذلك شيئًا سيئًا على إطلاقه، ويمكن أن يقال: إن المياه التي كانت في أغلب الأحيان مختلطة بالدم قد أصبحت رانقة وصافية. يميل الواحد منا كذلك إلى نسيان تعاسة الأيام السابقة في البحر، أيام كانت السياط تلهب ظهور عبيد المجاذيف على السفن الشراعية، أيام كان الطاعون يضرب السفن ويجبرها على البقاء بعيدًا عن الشاطئ حتى يهلك كل من عليها، أيام كانت رياح صيفية مفاجئة بمثابة حكم بالموت على طاقم سفينة بالكامل، ما يدعو للحزن هو ضياع تلك المنزلة النبيلة: أن يصبح أهم صحن مائي تاريخي في العالم ملوثًا، وألا يقض ذلك مضجع أحد، أن يصبح الكثير من شطآنه مغطى بغضلات لدائن بلاستيكية قديمة فيهجرها الناس.

ربما يكون هناك سبب آخر لكى ينتهى الكتاب حيث ينتهى، لقد سرد كثيرًا من الكوارث فى تسلسلها الزمنى، وقدرًا غير قليل من المأسى، وتتبع البحر الأبيض وتحولاته من مهد إلى لحد، من رابط إلى عائق، ومن نعمة إلى نقمة ساحة قتال، كم هو مؤسف أن نشهده وقد تحول إلى ملعب، والموانئ القديمة إلى أحواض لليخوت، وبدلًا من السفن القديمة ثلاثية المجاذيف، قوارب التزحلق النفائة. لكم كان من الأفضل لو أسدلنا الستار على الأبيص المتوسط الذى كان... عندما كانت كل موجة تروى قصة، وكل قطرة ماء تلمع بالنبل والكبرياء.

## هوامش الفصل الثالث والثلاثين

(1) لم يكشف النقاب قط عن اتساق هذا الموعد مع اتفاق سايكس - بيكو، ولا مع إعلان بلغور فيما بعد.

### Bibliography

- ABULAFIA, D. Frederick II: A Medieval Emperor. London 1988.
- (ed.) The Mediterranean in History. London 2003.
- ABUN-NASR, J. M. A History of the Maghrib in the Islamic Period. Cambridge 1987.
- ACTON, H. The Bourbons of Naples (1734-1825). London 1957.
- ----. The Last Bourbons of Naples (1825-1861). London 1961.
- ALSOP, J. From the Silent Earth: A Report on the Greek Bronze Age. London 1965.
- ANCELL, S. A Circumstantial Journal of the Long and Tedious Blockade and Siege of Gibraltar. Liverpool 1785.
- ANTONIUS, G. The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement. London 1938.
- ARMSTRONG, K. Islam: A Short History. London 2000.
- ARONSON, T. Royal Vendetta: The Crown of Spain 1829-1965. London 1967.
- ASPREY, R. B. The Rise and Fall of Napoleon Bonaparte. 2 vols. London 2000.
- ATKINSON, W. C. Spain: A Brief History. London 1934.
- BALBI DI CORREGGIO, F. The Siege of Malta, 1565. Trans. H. A. Balbi. Copenhagen 1961.
- BARBER, M. The New Knighthood: A History of the Order of the Temple. Cambridge 1994.
- BARKER, E. Macedonia: Its Place in Balkan Power Politics. London 1950.
- BARNETT, C. Bonaparte. London 1978.
- BARRACLOUGH, G. From Agadir to Armageddon: Anatomy of a Crisis. London 1982.
- BERTRAND, L. The History of Spain. Part I: From the Visigoths to the Death of Philip II. Trans. W. B. Wells. London 1952.
- BOWMAN, J. Crete. London 1970.
- BRADFORD, E. Mediterranean. London 1971.
- ----. The Sultan's Admiral: The Life of Barbarossa. London 1969.
- ----. The Shield and the Sword: The Knights of St John. London 1972. BRANTÔME, ABBÉ DE. Oeuvres du Seigneur de Brantôme. Paris 1740.

BRAUDEL, F. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. 2nd edn. Paris 1966.

----. Autour de la Méditerranée, Paris 1996,

BREWER, D. The Flame of Freedom: The Greek War of Independence 1821-33. London 2001.

BRIGHT, J. F. Maria Theresa. London 1897.

BURN, A. R. Minoans, Philistines and Greeks, BC 1400-900. London 1930.

BUSH, CAPT. E. W. Gallipoli. London 1975.

CAMBON, H. Histoire du Maroc. Paris 1952.

The Cambridge Illustrated History of the Middle Ages. Ed. R. Fossier. Cambridge 1989.

The Cambridge Medieval History. Planned by J. B. Bury. 8 vols. Cambridge 1911-32.

The Cambridge Modern History. Planned by Lord Acton. 13 vols. Cambridge 1902-12.

CARR, R. Spain, 1808-1939. Oxford 1966.

CARR, R. (ed.) Spain: A History. Oxford 2000.

CHAMBERLIN, E. R. The World of the Italian Renaissance. London 1982.

CHEYNE, A. G. Muslim Spain: Its History and Culture. Minneapolis 1974.

CHURCHILL, W. s. World Crisis, 1911-1918. 4 vols. London 1923.

COLLISON-MORLEY, L. Naples Through the Centuries. London 1925.

CONN, s. Gibraltar in British Diplomacy in the Eighteenth Century. New Haven 1942.

CORBETT, J. s. England in the Mediterranean, 1603-1713. 2 vols. London 1904.

DAKIN, D. The Greek Struggle for Independence 1821-33. London 1973.

Dizionario biografico degli Italiani. Rome, 1960-.

DODWELL, H. The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad 'Ali. Cambridge 1931.

DRINKWATER, J. A History of the Siege of Gibraltar. London 1846.

DUFAYARD, C. Histoire de Savoie. Paris 1922.

EGGENBERGER, D. A Dictionary of Battles. London 1967.

ELGOOD, P. G. Bonaparte's Adventure in Egypt. London 1931.

Enciclopedia universal ilustrada Europeo-Americana. 70 vols. with appendices and annual supplements. Barcelona, Bilbao, Madrid 1909-.

The Encyclopedia of Islam. 4 vols. London and Leyden 1913-38. EULALIA, HRH THE INFANTA OF SPAIN. Court Life from Within.

London 1915.

- —. Memoirs. London 1936.
- EUSEBIUS, BISHOP OF CAESAREA. A History of the Church from Christ to Constantine. Trans. G. A. Williamson. London 1965.

FERMOR, P. LEIGH. A Time of Gifts. London 1977.

FINLAY, G. A History of Greece from its Conquest by the Romans to the Present Time, B.C.146-A.D. 1864. 7 vols. Oxford, 1851-77.

FINLEY, M. and MACK SMITH, D. A History of Sicily. 3 vols. London 1968.

FISHER, SIR G. Barbary Legend: War, Trade and Piracy in North Africa, 1415-1830. London 1957.

FISHER, H. A. L. A History of Europe. London 1936.

FORSTER, E. M. Alexandria: A History and a Guide. Alexandria 1922. FOSS, A. Ibiza and Minorca. London 1975.

GARDNER, B. Allenby. London 1965.

GEORGE, H. B. Genealogical Tables Illustrative of Modern History. 5th edn. Oxford 1916.

GHORBAL, s. The Beginnings of the Egyptian Question and the Rise of Mehemet Ali. London 1928.

GIBBON, E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Ed. B. Radice. London 1983.

GILLINGHAM, J. The Life and Times of Richard I. London 1973.

GRANT, M. Cleopatra. London 1972.

---. Julius Caesar. London 1969.

GREEN, P. A Concise History of Ancient Greece to the Close of the Classical Era. London 1973.

GREGORY, D. Minorca, the Illusory Prize: A History of the British Occupations of Minorca between 1708 and 1802. London and Toronto 1990.

GSELL, s., Marçais, G. and Yver, G. Histoire d'Algérie. Paris 1927.

GUNN, P. Naples: A Palimpsest. London 1961.

HAMILTON, I. Gallipoli Diary. London 1920.

HARDEN, D. The Phoenicians. London 1962.

HASLIP, J. The Sultan: The Life of Abdul Hamid. London 1958.

HAZEL, J. Who's Who in the Greek World. London 2000.

HEARDER, H. and WALEY, D. P. (eds.) A Short History of Italy. Cambridge 1963.

- HILLS, G. Rock of Contention: A History of Gibraltar. London 1974. HOOK, J. The Sack of Rome. London 1972.
- HORDEN, P. and PURCELL, N. The Corrupting Sea: A Study of Mediterranean History. London 2000.
- INALCIK, H. The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600. Trans. N. Itzkowitz and C. Imber. London 1973.
- JACKSON, G. The Making of Medieval Spain. London 1972.
- JAMES, L. Imperial Warrior: The Life and Times of Field-Marshal Viscount Allenby, 1861-1936. London 1993.
- JAMES, R. R. Gallipoli. London 1965.
- JENKINS, R. Churchill. London 2001.
- JOINVILLE, SIEUR DE. Histoire de Saint Louis. Ed. N. de Wailly. Paris 1874.
- JULIEN, C.-A. Histoire de l'Afrique du Nord. Paris 1961.
- JURIEN DE LA GRAVIÈRE, ADMIRAL. Les derniers jours de la marine à rames. Paris 1885.
- ---. Doria et Barberousse. Paris 1886.
- —. Les chevaliers de Malte et la marine de Philippe II. 2 vols. Paris 1887.
- ----. Les corsaires barbaresques et la marine de Soliman. Paris 1887.
- ---. La guerre de Chypre et la bataille de Lepante. 2 vols. Paris 1888.
- KANTOROWICZ, E. Frederick the Second, 1194-1250. Trans. E. O. Lorimer. London 1931.
- KEYES, R. The Naval Memoirs of Admiral of the Fleet Sir Roger Keyes. London 1934.
- KING, R. Sardinia. London 1975.
- KINROSS, LORD. Atatürk: The Rebirth of a Nation. London 1964.
- —. Between Two Seas: The Creation of the Suez Canal. London 1968.
- —. The Ottoman Centuries: The Rise and Fall of the Turkish Empire. London 1977.
- KNIGHT, W. S. M. The History of the Great European War: Its Causes and Effects. 10 vols. London 1914-20.
- LANE, F. C. Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance. Baltimore 1934.
- ----. Venice and History. Baltimore 1966.
- ---. Venice, a Maritime Republic. Baltimore 1973.
- LANE FOX, R. Alexander the Great. London 1973.
- LANE-POOLE, S. The Barbary Corsairs. London 1890.
- LAVERY, B. Nelson and the Nile. London 1998.

- LAWRENCE, T. E. Revolt in the Desert. London 1927.
- LEO AFRICANUS. The History and Description of Africa, and of the Notable Things therein Contained. Trans. J. Pory, ed. R. Brown. 3 vols. London 1896.
- LEWIS, B. The Muslim Discovery of Europe. London 1982.
- LIVERMORE, H. v. A New History of Portugal. Cambridge 1976.
- LLOYD, C. The Nile Campaign. Newton Abbot and New York 1973.
- LURE, SIR H. Malta: An Account and an Appreciation. London 1949.
- MACBRIDE, M. (ed.) With Napoleon at Waterloo, and other unpublished documents of the Waterloo and Peninsular Campaigns. (Includes extracts from the diary of Sgt. D. Nicol, With Abercrombie [sic] and Moore in Egypt.) London 1911.
- MACKAY, A. Spain in the Middle Ages: From Frontier to Empire, 1000-1500. London 1977.
- MACKESY, P. British Victory in Egypt, 1801. London 1995.
- MACMILLAN, M. The Peacemakers: The Paris Conference of 1919 and its Attempt to End War. London 2001.
- MADELIN, L. Histoire du Consulat et de l'Empire. 16 vols. Paris 1937-52.
- MANSEL, P. Constantinople: City of the World's Desire, 1453-1924. London 1995.
- MARKHAM, F. Napoleon. London 1963.
- MARKOE, G. Phoenicians. London 2000.
- MASEFIELD, J. Gallipoli. London 1916.
- MASSON, G. Frederick II of Hohenstaufen: A Life. London 1957.
- MAUROIS, A. A History of France. London 1949.
- MAZOWER, M. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430-1950. London 2004.
- MELLERSH, H. E. L. Chronology of the Ancient World. Oxford 1994.
- MILLER, W. The Latins in the Levant: A History of Frankish Greece, 1204-1566. London 1908.
- ....... Essays on the Latin Orient. Cambridge 1921.
- MOOREHEAD, A. Gallipoli. London 1956.
- MOUSSET, A. Histoire d'Espagne. Paris 1947.
- The New Encyclopedia Britannica. 15th edn. Chicago 1998.
- NICOLSON, H. Peacemaking 1919. London 1933.
- NORWICH, J. J. The Normans in the South. London 1967.
- \_\_\_\_. The Kingdom in the Sun. London 1970.

- --- Byzantium: The Early Centuries. London 1988.
- ---. Byzantium: The Apogee. London 1991.
- ---- Byzantium: The Decline and Fall. London 1995.
- —. Paradise of Cities: Nineteenth-Century Venice Seen through Foreign Eyes. London 2003.
- OMAN, C. Nelson. London 1947.
- The Oxford Classical Dictionary, Oxford 1996.
- The Oxford Dictionary of National Biography. 61 vols. Oxford 2004.
- PALMER, A. The Kaiser: Warlord of the Second Reich. New York 1978.
- ---. The Decline and Fall of the Ottoman Empire. London 1992.
- PARRY, J. H. The Discovery of the Sea. London 1975.
- PASTOR, L. The History of the Popes from the Close of the Middle Ages. Trans. F. I. Antrobus and R. F. Kerr. London 1891-1953.
- PETTIFER, J. (ed.) The New Macedonian Question. London 1999.
- PICK, ROBERT. Empress Maria Theresa. London 1966.
- PRESCOTT, W. H. History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. 3 vols. Philadelphia 1864.
- PRICE, W. H. C. The Balkan Cockpit: The Political and Military Story of the Balkan Wars in Macedonia. London 1915.
- PROCOPIUS. The Secret History. Trans. G. A. Williamson. London 1966.
- PRYOR, J. H. Geography, Technology and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean, 649–1571. Cambridge 1988.
- READ, J. The Moors in Spain and Portugal. London 1974.
- READ, P. P. The Templars. London 1999.
- RICO, E. Maria Cristina, la reina burguesa. Barcelona 1994.
- RODD, SIR R. The Princes of Achaia and the Chronicles of Morea: A Study of Greece in the Middle Ages. 2 vols. London 1907.
- ROSSITER, S. Crete (Blue Guide). London 1974.
- RUNCIMAN, s. A History of the Crusades. 3 vols. Cambridge 1951-4.

  The Sicilian Vespers. Cambridge 1958.
- RUSSELL, J. Gibraltar Besieged. London 1965.
- RUSSELL, P. E. San Pedro de Cardena and the Heroic History of the Cid. Medium Aevum, vol. xxvii, no. 2 (1958).
- SCHLIEMANN, H. Troy and its Remains. London 1875.
- SHEPHERD, W. R. Historical Atlas. 8th edn. London 1956.
- SPILSBURY, J. A Journal of the Siege of Gibraltar, 1779-1783. Gibraltar 1908.

- SUETONIUS. History of Twelve Caesars. Trans. P. Holland. London 1930.
- SWIRE, J. Bulgarian Conspiracy. London 1939.
- TENENTI, A. Piracy and the Decline of Venice, 1580-1615. Trans. J. and B. Pullan, London 1967.
- THIRY, BARON. Les Années de jeunesse de Napoléon Bonaparte. Paris 1975.
- Bonaparte en Egypte. Paris 1973.
- THUCYDIDES. History of the Peloponnesian War. Trans. and introd. R. Warner. London 1962.
- TRAILL, D. A. Schliemann of Troy: Treasure and Deceit. London 1995. TURNER, W. Journal of a Tour in the Levant. London 1820.
- VAN DEN MEER. Atlas of European Civilisation. Eng. version by T. A. Birrell. Amsterdam 1954.
- VILLARI, L. The Republic of Ragusa: An Episode of the Turkish Conquest. London 1904.
- VILLEHARDOUIN, GEOFFREY OF. La Conquête de Constantinople. Ed. E. Faral. 2 vols. Paris 1938-9.
- WARNER, R. Men of Athens. London 1972.
- WAVELL, COL. A. P. The Palestine Campaigns. London 1929.
- WHITMAN, C. H. Homer and the Heroic Tradition. Cambridge, MA 1958.
- WILSON, SIR R. History of the British Expedition to Egypt. London 1803.
- WRIGHT, J. The Jesuits: Missions, Myths and Histories. London 2004. YOUNG, K. The Greek Passion: A Study in People and Politics. London 1969.
- YOUNG, M. Corfu and the other Ionian Islands (Travellers' Guide). London 1977.
- ZIEGLER, P. The Black Death. London 1969.

#### OF AUSTRIA

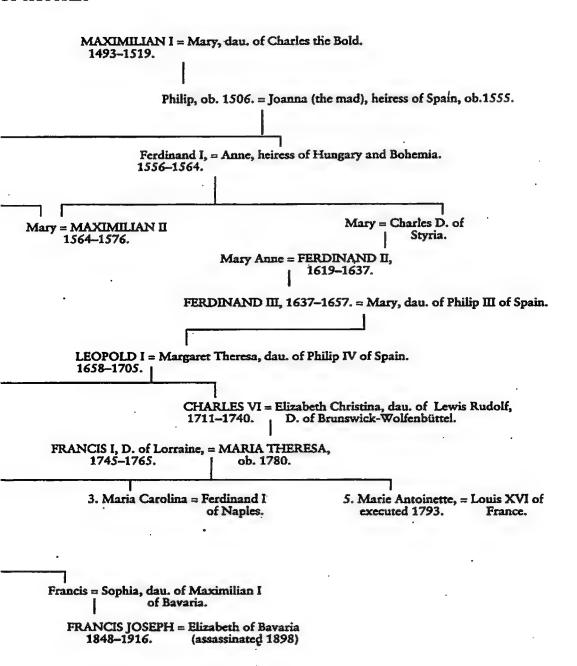

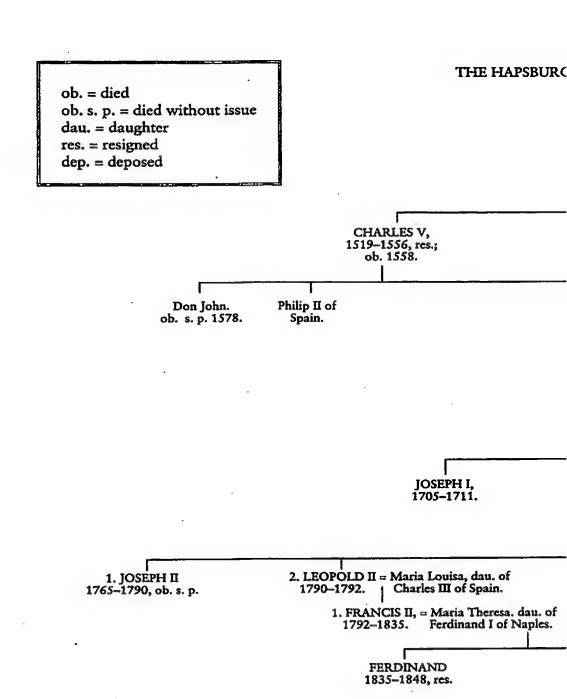

#### ERUSALEM AND CYPRUS

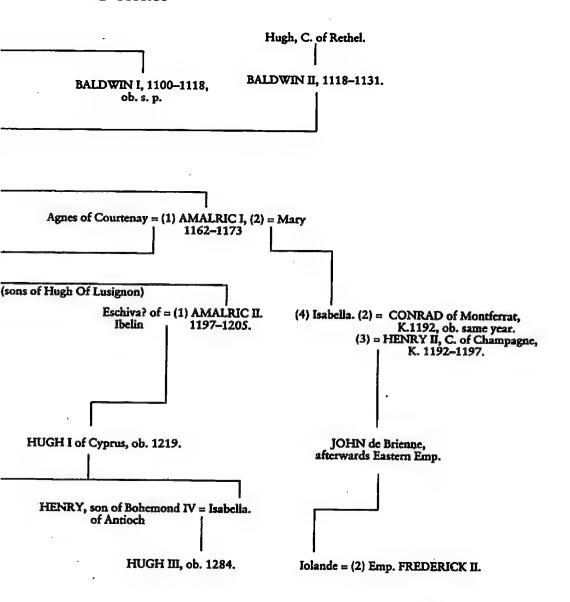

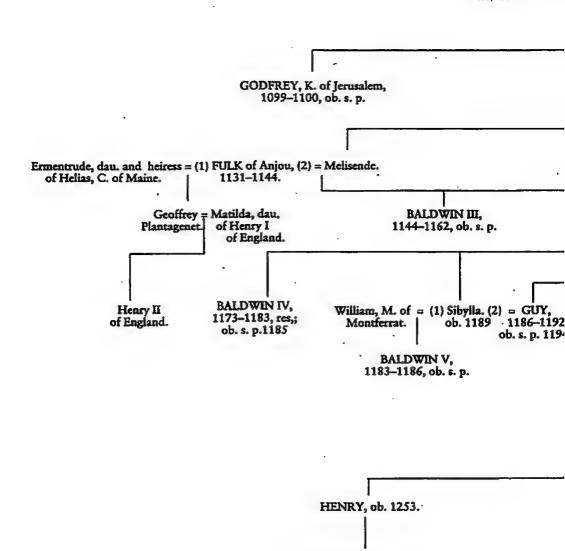

HUGH II, ob. s. p. 1267.

#### ND THE BOURBONS OF NAPLES

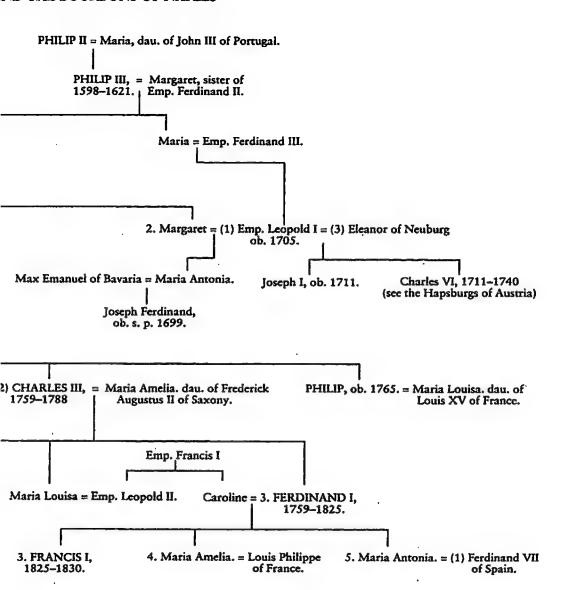

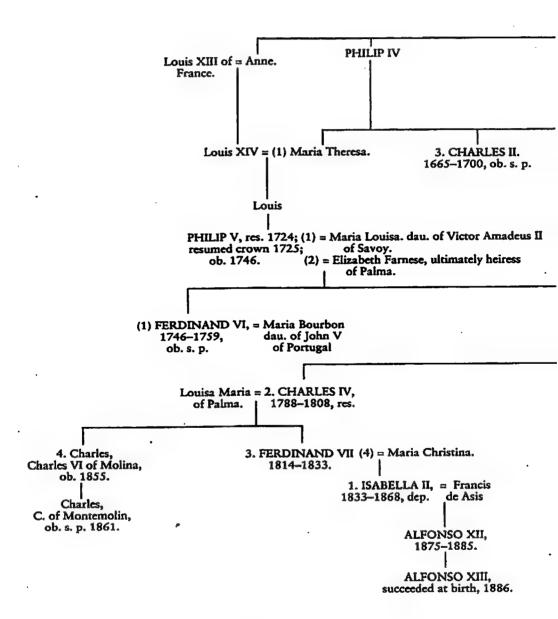

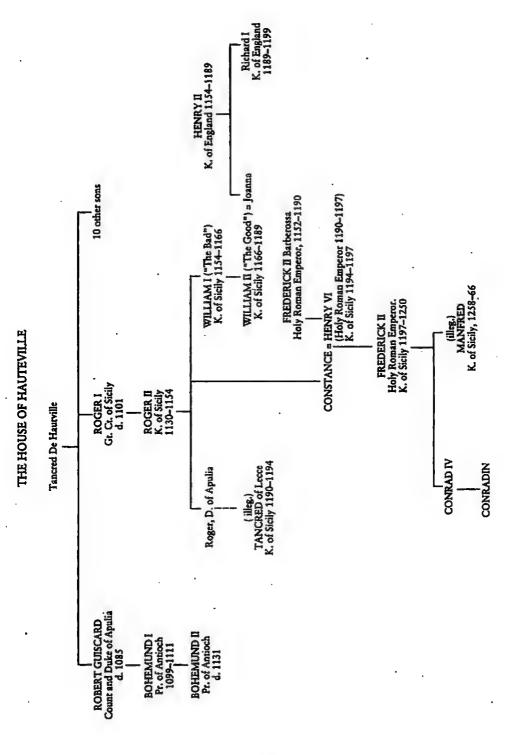

# THE HOUSE OF SAVOY

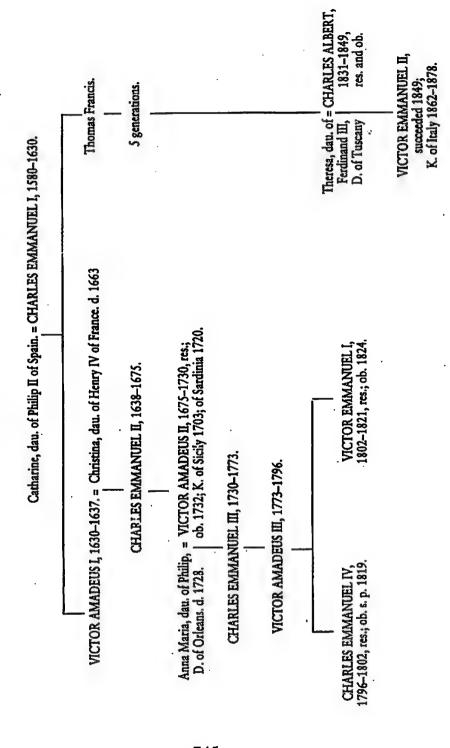

# الخرائط (\*)

<sup>&</sup>quot;Reginald Diggott " رينالد يجوب "الخرانط بريشة رينالد يجوب "







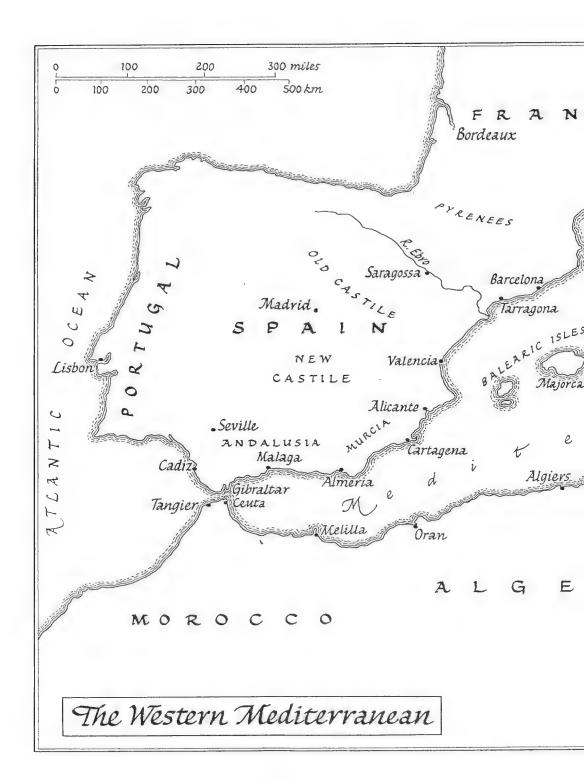

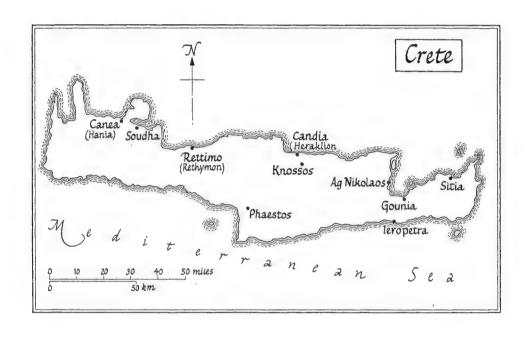

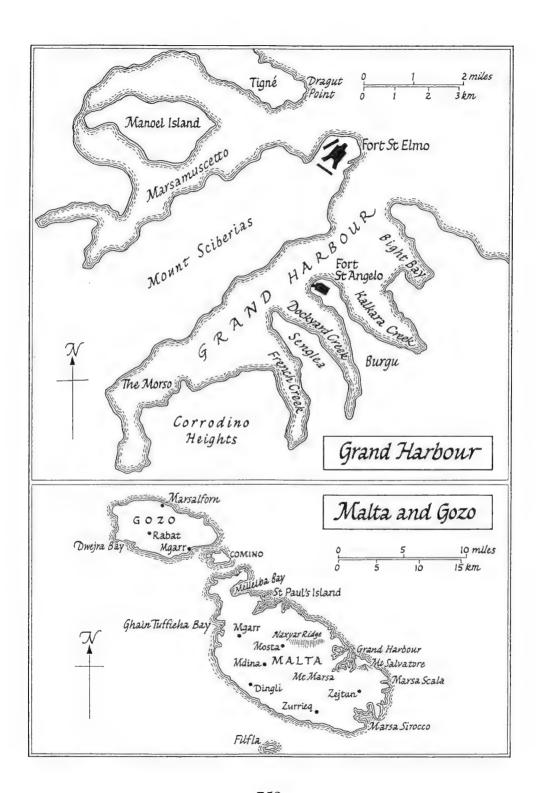

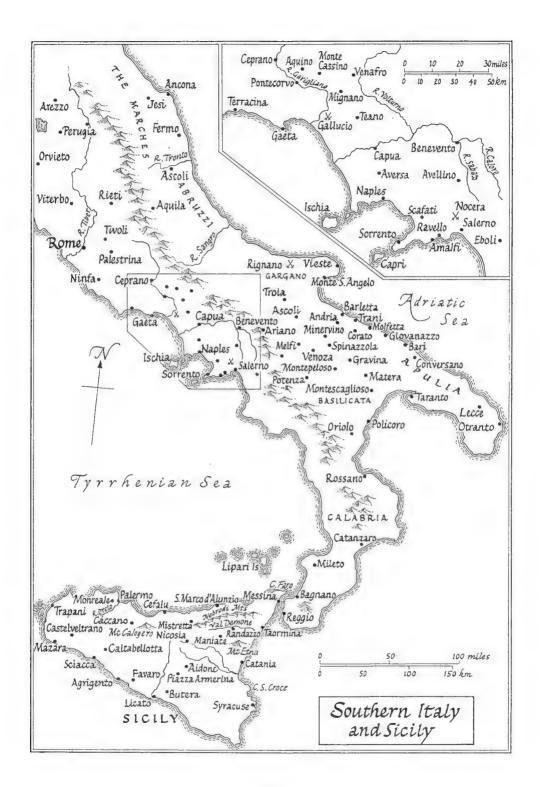

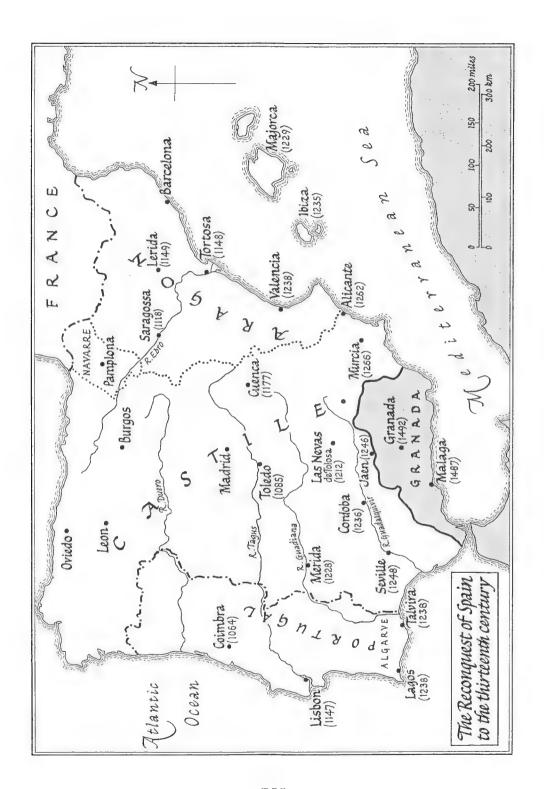



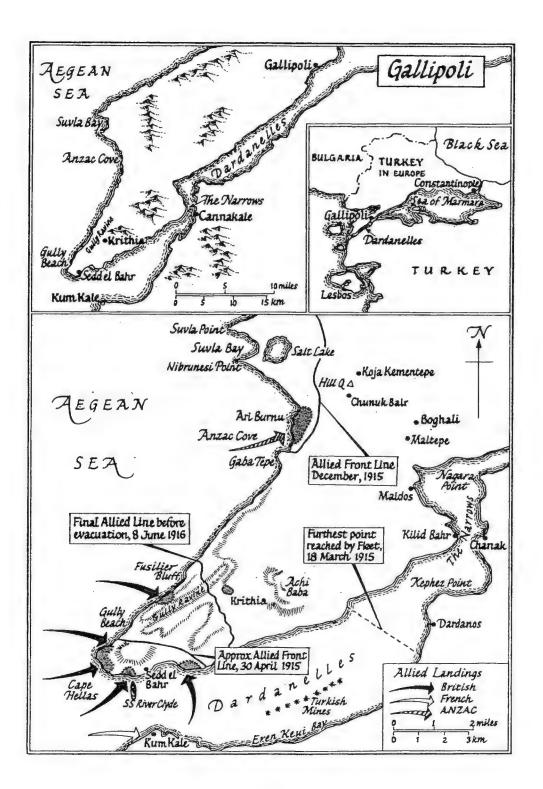





صوفيا شليمان تتقلد الحلى الذهبية والمجوهرات التي كان زوجها يعتقد \_خطأ \_ أنها كانت تخص هيلين الطروادية



ناووس - تابوت حجرى - الإسكندر. العصر الهيليني، ٣٢٠ ق.م تقريبا

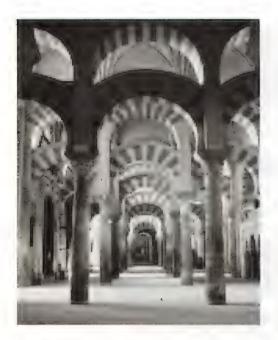

المسجد الكبير - قرطبة - ٧٨٥ تقريبا

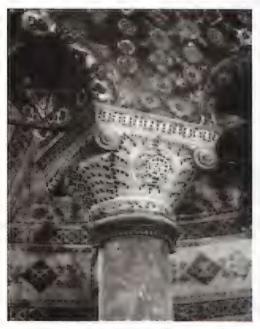

كنيسة سان صوفيا \_ اسطنبول \_ ٥٣٥ م تقريبا



بيركليس \_ نسخة رومانية عن الأصل اليوناني \_ ، ٤٤ ق.م تقريبا



راڤينا – ضريح سان قيتالى – الإمبراطور چستنيان – موازييك – القرن السادس

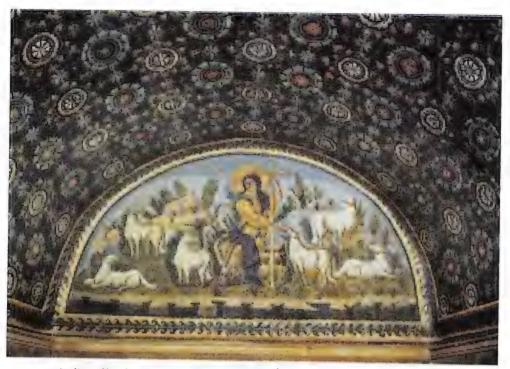

رافينا \_ ضريح جالايلا سيديا: الراعى الصالح \_ موازييك \_ منتصف القرن السادس



جيش صلاح الدين



السلطان محمد الثاني \_ ألوان مائية \_ من الفن التركي \_ القرن الخامس عشر



معركة ليبانتو \_ ٧ أكتوبر ١٥٧١

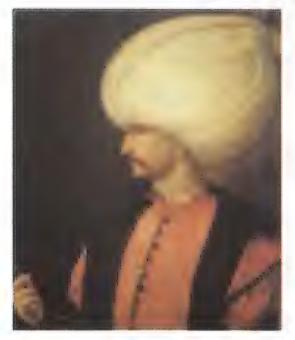

السلطان سليمان المعظم



معركة النيل - تدمير السفينة «لورنيت» - «الشرق - L'Orient". أغسطس ١٧٩٨



معركة الأهرام – ٢١ يوليو ١٧٩٨



خريطة قناة السويس - ١٨٦٩، مع صور لفردينان دى ليسبس والخديوى إسماعيل ولقطات من القناة



كليمنصو وويلسون ولويد چورج، بعد توقيع اتفاقية قرساى

#### المؤلف في سطور چون چوليوس نورويش. John Julius Norwich

- لورد بريطاني.
- مؤرخ (له عدة مؤلفات تاريخية مهمة عن صقلية النورمندية وجمهورية ڤينيسيا والإمبر اطورية البيزنطية).
  - له اهتمام خاص بالعمارة والموسيقي ومسرحيات شكسبير التاريخية.
    - قام بإعداد نحو ثلاثين فيلمًا وثانقيًّا لتليفزيون B.B.C
- الرئيس السابق لمؤسسة: Colnaghi، أقدم المؤسسات المعنية بالفنون التشكيلية في لندن.
  - عضو مجلس إدارة الأوبرا القومية البريطانية ومكتبة لندن.
    - عازف بيانو.
    - من أشهر مؤلفاته:

- The Normans in the South
- Venice: The Rise to Empire
- Venice: The Greatness and the Fall
- Byzantium: The Early Centuries
- Byzantium: The Apogee
- Byzantium: The Decline and Fall
- shakespear's Kings
- Paradise of Cities

#### المترجم في سطور: طلعت الشابب

- كاتب ومترجم مصرى من مواليد ١٩٤٢.
- تخرج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية المعلمين بالقاهرة (١٩٦٢)
- عمل بالتدريس والترجمة والصحافة الثقافية في مصر والكويت وقطر
- عمل مترجمًا بالقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في الفترة من ١٩٦٨: ١٩٧٤ حيث شارك في ترجمة عدد كبير من المراجع والوثائق والمؤتمرات (من وإلى العربية والإنجليزية والروسية).
- عمل مستشارًا ومنسقًا للمشروع القومى للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة (٢٠٠٣ ٢٠٠٦).
- المحرر الرئيسى لموسوعة الأعمال الكاملة للرئيس الماليزى السابق "مهاتير محمد"، الصادرة بالإنجليزية والعربية عن دار الكتاب المصرى دار الكتاب اللبنانى (١٩٩٦)، ومترجم ثلاثة أعمال منها هى: "التحدى"، و"الإسلام والأمة الإسلامية"، و"خطة جديدة لأسيا".
- حصل على جانزة الهيئة العامة لقصور الثقافة لأحسن رواية مترجمة (١٩٩٧) وهي "البطء" لـ "ميلان كونديرا".
  - حصل على جائزة اتحاد الكتاب للترجمة (٢٠٠٣).
- عضو اتحاد الكتاب ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة ولجنة الإنسانيات بالمركز القومى للترجمة ومجلس تحرير مجلة "أدب ونقد" ورئيس تحرير سلسلة "أفاق عالمية" (٢٠٠٢ ٢٠١٠)، ومحرر سلسلة "ميراث الترجمة" (٢٠٠٢).

## - ترجم نحو ثلاثين عملا من بينها:

- حدود حرية التعبير (تجربة كُتَّاب القصة والرواية في مصر في عهدى عبد الناصر والسادات)، رسالة دكتوراه للمستعربة السويدية مارينا ستاج. (شرقيات ١٩٩٥).
  - المثقفون، تاليف: پول چونسون (شرقيات ١٩٩٨).
- صدام الحضارات. تأليف: صامويل هنتنجتون (سطور القاهرة ط. أولى ١٩٩٨، ط. ثانية ١٩٩٩).
- فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي. تأليف: آرثر هيرمان (المشروع القومي للترجمة \_ ط. أولى ٢٠٠٠، ط. ثانية ٢٠٠٩).
- الحرب الباردة الثقافة: دور المخابرات المركزية الأمريكية في عالم الفنون والأداب.
   تأليف: ف. س. سوندرز (المشروع القومى للترجمة ط. أولى ٢٠٠٣، ط. ثانية
   ٢٠٠٢، ط. ثالثة ٢٠٠٤، ط. رابعة ٢٠٠٩).

- فى طفولتى: الطفولة فى السيرة الذاتية العربية. رسالة دكتوراه للمستعرب السويدى تيتز روكى. (المشروع القومى للترجمة – ط. أولى ٢٠٠٣، ط. ثانية ٢٠٠٩).
  - غياب السلام. تأليف: نيكولاس جويات (المشروع القومي للترجمة ٢٠٠٥).
- الفَّنُونَ والأَدَابِ تَحَتَ ضَغَطَ الْعُولُمَةِ. تَالَيْف: چُووست سمايرز (المشروع القومى الترجمة ٢٠٠٥).
  - نحو فهم للعولمة الثقافية. تاليف: يول هو پر، (المركز القومي للترجمة ٢٠١١).
- أدب الْحرب الباردة: كتابة الصراع الكوني، تحرير وتقديم: أندرو هاموند، (المركز القومي للترجمة، تحت الطبع).

## ومن ترجماته في الإبداع:

- البطء، رواية «ميلان كونديرا»، (شرقيات ١٩٩٦).
- الملاك الصامت، رواية "هنريش بول"، (الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٧).
  - فتاة عادة، رواية "أرثر ميللر" (شرقيات ١٩٩٧).
  - عاريًا أمام الآلهة، رواية "شيف كومار"، (شرقيات ١٩٩٨).
- الحرير، رواية "أليساندرو باريكو"، (الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٧، ط. ثانية ٢٠١٢).
  - الخوف من المرايا، رواية "طارق على"، (المشروع القومي للترجمة ٢٠٠٠).
    - اتبعى قلبك، رواية "سوزانا تامارو" (شرقيات ٢٠٠٠).
- بقايا اليوم، رواية "كازو إيشيجورو" (المُشروع القومي للترجمة ٢٠٠١، ط. ثانية ٢٠٠٩)
  - الحمامة، رواية "پاتريك زوسكند"، (شرقيآت ١٩٩٩).
  - هوس العمق وقصص أخرى، پاتريك زوسكند (توت ٢٠٠٣).
  - أنا القمر: مختارات من الخرافة الصينية (الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٩٩٩).
    - أصوات الضمير، مختارات شعرية (سما ١٩٩٩).
    - مكتوب: مختارات من پاولو كويليو (ميريت ٢٠٠٤).
    - كتاب صلاح الدين، رواية "طارق على" (كتب خان تحت الطبع).

# قام بمراجعة نحو عشرين عملاً من بينها:

- ربما في حلب ذات يوم، مختارات من القصة الأمريكية، (ترجمة: أحمد الشيمي).
  - عالم آخر ممكن، تأليف: هـ باتوماكي و ت. تفانين (ترجمة: محمد فرج).
- موسوعة كمبريدج للتاريخ: تاريخ الفكر السياسي في القرن العشرين (ترجمة: مي مقلد).
  - جدل الإسلام والمعرفة في عالم متغير (ترجمة: ملك حماد).
  - العولمة والثقافة، تأليف: جان نيدرفين بيترس، (ترجمة: خالد كسروى).
    - الحرب الباردة الكونية، تأليف: أود آرن وستاد (ترجمة: مي مقلد).

مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر

التصحيح اللغوى: مبروك يونس الإشراف الفنى: حسن كامل